





### (E) (E) (E) (E) (E)



جَعَهُ الْمَا الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

#### كلمات سيِّد العرب أبي الحسن على بن أبي طالب صلوات الله عليه

السيّد أبو الحسن محمّد بن طاهر الجعفري الزينبي الإصفهاني، المعروف بالأشرف الجعفري (من أعلام النصف الأوّل من القرن الخامس الهجري)

تحقيق: لجنة من المحقّقين في مكتبة العلّامة المجلسي ﴿ ؛ مركز التحقيقات والدراسات التراثيّة مراجعة وإشراف: السيّد حسن الموسوي البروجردي

تقديم ١: مع كتاب الأشرف الجعفري؛ السيّد حسن الموسوى البروجردي

تقديم ٢: دراسة حول ترجمة الأشرف الجعفري؛ السيّد العلاء الحسيني الموسوي الدمشقي

منشورات: مكتبة العلامة المجلسي ﷺ

الطعبة: الأولى ١٤٤٦ هـ طبع في ١٠٠٠ نسخة

ردمك: ۹۷۸-۲۰۰-۲۲۹۵-٤٥-۹ نادمات

عنوان المؤسسة: قم \_ شارع فاطمي (دورشهر) \_ رقم ٤٤٣

الهاتف: ٢١٦٦٦ - الفكس: ٣٧٧٤٦٦١١ (٩٨٢٥)

www.Almajlesilib.com Almajlesilib@gmail.com



: كلمات سيّد العرب أبي الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه / السيّد أبو الحسن محمّد بن طاهر الجعفري، تحقيق: لجنة

من المحقّقين في مكتبة العلّامة المجلسي \$؛ مركز التحقيقات والدراسات التراثية في قم المقدّسة، مراجعة وإشراف: السيّد حسن الموسوي البروجردي، تقديم ١: مع كتاب الأشرف

الجعفري؛ السيّد حسن الموسري البروجردي، تقديم ٢: دراسة حول ترجمة الأشرف الجعفري؛

السيد العلاء الحسيني الموسوى الدمشقي

مشخصات نشر : قم: مكتبة العلّامة المجلسي ١٤٤٦ هـ = ١٤٠٣

مشخصات ظاهری : ۷۸۸ ص فروست : من التراث الشیعی؛ ٤

عنوان و يديدآور

شابک: : ۹۷۸-۱۰۰-۲۲۹۰-۱۰۹

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : کتابنامه

يادداشت : عربي؛ نمايه: عربي

موضوع : علي بن أبي طالب على ، امام اول، ٣٣ قبل از هجرت - ٤٠ ق \_ خطبه ها

Ali ibn Abi-talib, Imam I, 600-661 -- Public speaking

موضوع : علي بن أبي طالب ﷺ ، امام اول ، ٢٣ قبل از هجرت - ٤٠ ق \_ كلمات قصار

Ali ibn Abi-talib, Imam I, 600 -661 -- Quotations

موضوع : على بن أبي طالب ﷺ ، امام اول ، ٢٣ قبل از هجرت \_ ٤٠ ق \_ نامه ها

Ali ibn Abi-talib, Imam I, 600 -661 -- Correspondence

شناسه افزوده : موسوی بروجردی، حسن، ۱۳۵۸، مقدمه نویس

شناسه افزوده : مكتبة العلامة المجلسي الله (قم)

رده کنگره : ۳۶/۱۸ *۸ ک / ۹۷/* BP ۲۹/۷/۹۵۱۵ . ۲۹۷/۹۵۱۵

شماره مدرک : ۲۹۷۹۵۱۵

إلى ..
سَتِدَتِنَا وَمَوْلاتِنَا ..
أُمِّ أَبِيهَا.. وَأُمِّ الْأَنِقَةِ النُّجَبَاءِ..
فَاطِمَةُ الزَّهُ رَاءِ
-سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا-

وَإِلَى .. أَبِيْهَاوَ بَغُلِهَاوَ بَنِيْهَا.. الْمَعْصُومِيْنَ الْمُطَهَّرِيْنَ.. -صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْمٍ أَجْمَعِيْنَ-

لَاسِيَّمَا الْإِمَامُ المُنتَظِّرُ الْحُجَّةُ الثَّانِيعَشَرَ - عَجِّلَ اللهُ تَعَالىٰ فَرَجَهُ الثَّرَيِفَ -

# نُهْدِي ثُوابَ هٰلَا الأَثْرِ.

يَا أَيُّهَا الْعَنِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجِاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

### كلِمَةُ المُنْكِتَبَةِ

### بِسُ مِلْ اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الم

الْحُمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

وَبَعْدُ؛ فَبِمَا أَنَّ «شَرَفَ الْكَلَامِ بِالْمُتَكَلِّمِ»، وَأَنَّ «كَلَامَ الْمُلُوكِ مُلُوكُ الْكَلَامِ»، وَأَنَّ «كَلَامَ الْمُلُوكِ مُلُوكُ الْكَلَامِ»، وَأَنَّ «كَلَامَ الْبَيَانِ، فَهُوَ ـ كَمَا قِيلَ وَبِمَا أَنَّ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا إِنَّمَا هُوَ كَلَامُ مَلِكِ الْكَلَامِ وَأَمِيرِ الْبَيَانِ، فَهُوَ ـ كَمَا قِيلَ فِي حَقِّه ـ «فَوْقَ كَلَام الْمَحْلُوقِ، وَدُونَ كَلَام الْخَالِقِ».

وَقَدْ شَمِلَتْ مُقَدِّمَتُنَالِهَذَا الْكِتَابِ تَعْرِيفَيْنِ: الْأَوَّلُ تعريفُ الْكِتَابِ الْمُؤَلِّفِ، وَإِنَّمَا بَدَأْنَا بِتَعْرِيفِ الْكِتَابِ الْمُؤَلِّفِ الْكَتَابِ الْمُؤَلِّفِ. وَإِنَّمَا بَدَأْنَا بِتَعْرِيفِ الْكِتَابِ الْمُؤَلِّفِ الْكَتَابِ الْمُؤَلِّفِ الْكَتَابِ الْمُؤَلِّفِ الْكَابَّةِ الْمَاسَّةِ إِلَى ذَلِكَ، وَلِمَا اعْتَرَاهُ مِنَ الْعُمُوضِ وَحَفَّ بِهِ مِنَ الْإِبْهَامِ؛ لِلْحَاجَةِ الْمَاسَّةِ إِلَى ذَلِكَ، وَلِمَا اعْتَرَاهُ مِنَ الْعُمُوضِ وَحَفَّ بِهِ مِنَ الْإِبْهَامِ؛ لِعُتُورِنَا عَلَى مَخْطُوطَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُ فَقَطْ رَغْمَ مَا بَذَلْنَاهُ مِنْ جُهْدٍ فِي الْحُصُولِ لِعُتُورِنَا عَلَى مَخْطُوطَةٍ أُخْرَى مِنْهُ، وَلِاخْتِفَاءِ الْكِتَابِ بَعْدَ تَأْلِيفِهِ عَنْ أَعْيُنِ الْعُلَمَاءِ وَالْمُؤَلِّفِينَ بِحَيْثُ لَمْ يَذْكُرُوهُ فِي مُؤَلِّفَاتِهِمْ وَمُصَنَّفَاتِهِمْ.

وَبِمَا أَنَّ الْمُقَدَّمَةَ شَمِلَتْ بَحْثَيْنِ مُخْتَالِفَيْنِ مُتَمَايِزَيْنِ، فَقَدْ رَأَيْنَا وَارْتَأَيْنَا أَنْ

| الْعَرَب | سَتد | كَلِمَاتُ |  | <br> | <br> |  | <br> |  | <br> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  |  | . , | ٨ | ١ |
|----------|------|-----------|--|------|------|--|------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|-----|---|---|
| • -      |      | _         |  |      |      |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |     |   |   |

تَكُونَ بِقَلَمَينِ مُخْتَلِفَينِ لِشَخْصَينِ خَبِيرَيْنِ؛ الْأَوَّلُ فِي مَجَالِ التَّأْرِيخِ وَالتُّرَاثِ، وَالثَّانِي فِي مَجَالِ التَّأْرِيخِ وَالتُّرَاثِ، وَالثَّانِي فِي مَجَالِ أَنْسَابِ الطَّالِبِيِّينَ. وَعُنْوَانُ الْبَحْثَينِ هُمَا:

١- «مَعَ كِتَابِ كَلِمَاتِ سَيِّدِ الْعَرَبِ لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ؛ إِطْلَالَةٌ عَلَى مَوْضُوعِهِ وَعَنْظُوطِهِ وَنِسْبَتِهِ»، بِقَلَم السَّيِّدِ حَسَنِ الْمُوسَوِيِّ الْبُرُوجِرْدِيِّ.

٣- «دِرَاسَةٌ فِي تَرْجَمَةِ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ»، بَقَلَمِ السَّيِّدِ الْعَلَاءِ الْحُسَيْنِيِّ الْمُوسَوِيِّ
 الدِّمَشْقِيّ.

فَدُونَكَهُمَا:

مَعَ كِتَابِ كَلِمَاتِ سَيِّدِ الْعَرَبِ كَلَمَاتِ سَيِّدِ الْعَرَبِ لَلْمُعَلِي الْمَعْرِيِ لِلْمُعْرِي الْمُعَلِي الْمُعْرِي اللّهُ عَلَى مَوْضُوعِهِ وَمَخْطُوطِهِ وَنِسَبَتِهِ)

بقَبَ كَيْرُ للتَّنِيرِيْلِجَيْنِ للْهُ فَيْفِي لِلْهُ فَعِيْرِيْلِيْ فَيْنِي لِلْهُ فَعِيْرِيْكِيْ

### الْخِطَابَةُ وَالخُطَبَاءُ فِي تَأْرِيخِ الْعَرَبِ

مُنْذُ زَمَنٍ بَعِيدٍ، لَعِبَتِ الْحِطَابَةُ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ الْعَرَبِيَّةِ دَوْراً فِي غَايَةِ الْأَهَمِّيَّةِ؛ فَكَانَتْ تُعَدُّ مِنَ الطُّرُقِ الرَّيْسَ لِإِنْشَاءِ اتِّصَالٍ جَمَاهِيرِيٍّ شَامِلٍ، وَقَدْ أَذَى اسْتِخْدَامُهَا الْفَعَالُ، كأَدَاةِ رَيْسَةٍ لِلتَّحَدُّثِ، إِلَى إِحْدَاثِ أَكْبَرِ وَقَدْ أَذَى اسْتِخْدَامُهَا الْفَعَالُ، كأَدَاةِ رَيْسَةٍ لِلتَّحَدُّثِ، إِلَى إِحْدَاثِ أَكْبَرِ تَلْيُ نُفُسِ الْجُمْهُ ورِ وَإِيقَادِ وَإِيجَاجِ نِيرَانَ فِي صُدُورِهِمْ تَدْفَعُهُمْ إِلَى مَا تَرْيِيدُه مِنْهُمْ الْمُتَحَدِّثُونَ. وَلَقَدْ أَذَتْ مَكَانَةُ الْبَلاَغَةِ فِي تِلْكَ الْمُجتَمَعَاتِ إِلَى تَوَاجُدِ خُطَبَاءَ فُصَحَاءَ فِي كُلِّ قَبِيلَةٍ كَانُوا يَتَبَاهُونَ ويَتَفَاخَرُونَ أَمَامَ الْآخِرِينَ، وَلُقَدْ مَكَانَةُ الْبَلاَغَةِ فِي تِلْكَ الْمُجتَمَعَاتِ إِلَى وَيُعْمَلُ لَهُمُ النَّجَاحُ فِي حُلِّ الصِّرَاعَاتِ وَالْخِلَافَاتِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ الَّذِي وَيُصْمَنُ لَهُمُ النَّجَاحُ فِي حَلِّ الصِّرَاعَاتِ وَالْخِلَافَاتِ فِي ذَلِكَ الْعُصْرِ الَّذِي وَيُضْمَنُ لَهُمُ النَّجَاحُ فِي حَلِّ الصِّرَاعَاتِ وَالْخِلَافَاتِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ الَّذِي وَيُصَامَلُ لَهُ مُ النَّجَاحُ فِي حَلِّ الصِّرَاعَاتِ وَالْخِلَافَاتِ فِي ذَلِكَ الْعُصْرِ الَّذِي وَيُضَامَلُ لَهُ مُ النَّجَاحُ فِي حَلِّ الصِّرَاعَاتِ وَالْخِلَافَاتِ فِي ذَلِكَ الْعُصْرِ الَّذِي كَانَ لَهُ مَلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُونَ اللَّيْ وَلَيْ الْمُعْرِيقِ قَبْلَ عَامِ الْفِيلِ (١٠٠ وَمَكَانَةٌ رَفِيعَةٌ فِي الْخِطَابَةِ، نُقْطَةَ الْطِلَاقِ التَقُومِ وَالْعَرَبِيِ قَبْلَ عَامِ الْفِيلِ (١٠٠ .

<sup>(</sup>١) المُنْتَظَمُ فِي تَأْرِيخِ الأُمَمِ وَالمُلُوكِ لابْنِ الجُوزِيِّ ٤: ٢٢٧.

إِنَّ دَوْرَ الْخُطَبَاءِ فِي حَلِّ النِّزَاعَاتِ، وَتَقْوِيةِ أَوَامِرِ التَّقَارُبِ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ، وَتَطْوِيرِ الثَّقَافَةِ الْعَامَّةِ، جَعَلَهُمْ فِي مَكَانَةٍ أَعْلَى مِنَ الشُّعَرَاءِ، وَجَعَلَ ضَبْطَ كَلَمَاتِهِمْ وَتَسْجِيلَهَا لَا يَقِلُّ أَهَمِّيَّةً عَنْ ضَبْطِ الْأَشْعَارِ وَدَوَاوِينِ الشُّعَرَاءِ. وَنَظَراً كَلَمَاتِهِمْ وَتَسْجِيلَهَا لَا يَقِلُّ أَهَمِّيَّةً عَنْ ضَبْطِ الْأَشْعَارِ وَدَوَاوِينِ الشُّعَرَاءِ. وَنَظَراً لِهَيْمَنَةِ الثَّقَافَةِ الشَّعَوِيَةِ عَلَى الثِّقَافَةِ التَّحْرِيرِيَّةِ فِي الْعُصُورِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَدْ لَهَيْمَنَةِ الثَّقَافَةِ الشَّفَويَةِ عَلَى الثِّقَافَةِ التَّحْرِيرِيَّةِ فِي الْعُصُورِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَدْ تَمَّ ضَبْطُ وَتَسْجِلُ مُعْظَمِ الْخُطَبِ وَحِفْظُهَا مِنَ الضِّيَاعِ لَا يِتَقْيِيدِهَا بِالْكِتَابَةِ؛ تَمَّ ضَبْطُ وَتَسْجِلُ مُعْظَمِ الْخُطَبِ وَحِفْظُهَا مِنَ الضِّيَاعِ لَا يِتَقْيِيدِهَا بِالْكِتَابَةِ؛ تَمَّ ضَبْطُ وَتَسْجِلُ مُعْظَمِ الْخُطِي وَحِفْظُهَا مِنَ الضِّيَاعِ لَا يِتَقْيِيدِهَا بِالْكِتَابَةِ؛ بَلُ بِحَمْلِها فِي الذَّاكِرَةِ أَوَّلاً، ثُمَّ نَقْلِهَا إِلَى الآخَوِينَ شَعْوِيّاً ثَانِياً. وَبِمَا أَنَّ اللهُ يَعْمَلُهُ الْمُسْتَمِعِنَ كَانُوا فِي مُسْتُوىً عَالٍ مِنَ الذَّوقِ الْأَدَبِيِّ فَكَانَ يَتِمُّ نَقُدُهَا وَتَدْقِيقُهَا فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ.

وَبَعْدَ بُزُوغِ نَجْمِ الْإِسْلَامِ، وَالاهْتِمَامِ بِتَقْيِيدِ الْعِلْمِ بِالْكِتَابَةِ، وَأَهَمَّيَةِ الْخِطَابَةِ فِي تَرْسِيخِ دَعَائِمِ الْحُكُومَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، اكْتَسَبَتِ الْخِطَابَةُ أَكْبَرَ مَكَانَةٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَحْدَثَتِ الْحُطَابَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ ثُورَةً هَائِلَةً، وَتَحَوَّلَتِ الْخُطَبُ مِنْ مُجَرَّدِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَحْدَثَتِ الْحُطَبُ مِنْ مُجَرَّدِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَحْدَثَتِ الْحَضَارَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ ثُورَةً هَائِلَةً، وَتَحَوَّلَتِ الْخُطَبُ مِنْ مُجَرَّدِ الْمُسْلِمِينَ وَأَحْدَثَتِ الْحُطَبِ الْتِي كَانَتْ تُلْقَى فِي الْمُنَاسَبَاتِ الْخَاصَّةِ وَتَحْدِيرِيّاً. هَذَا بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْخُطبِ الَّتِي كَانَتْ تُلْقَى فِي الْمُنَاسَبَاتِ الْخَاصَةِ وَقَدَ أَصْبَحَ الْإِسْتِمَاعُ المُسْتَحَبُّ لِلْخُطبِ فِي صَلَوَاتِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ رُكُناً فَقَد أَصْبَحَ الْإِسْتِمَاعُ الْمُسْتَحَبُّ لِلْخُطبِ فِي صَلَوَاتِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ رُكُناً فَي فِي الْمُسْتِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ الْجَمِيعُ يَلْتَزِمُونَ بِهِ وَيَتَسَابَقُونَ فِيهِ.

وَفِي الْعَصْرِ الْإِسْلَامِيِّ الْأَوَّلِ، وَلَعِبَتِ الْخُطَبُ فِي الْحُكُومَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ دَوراً نَاشِطاً فِي الْحَرَّكَاتِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ، فَفُرِضَ عَلَى الْكُتَّابِ - الَّذِينَ كَانُوا يَشْعَلُونَ مَنَاصِبَ حُكُومِيَّةً - ضَبْطُ وَتَسْجِيلُ جَمِيعِ الخُطَبِ الدِّينِيَّةِ والسِّيَاسَيَّةِ وَأَصْبَحَ جُزْءاً مِنْ أَنْشِطَتِهِمُ الرَّسْمِيَّةِ.

إِنّنَا نُوَاجِهُ فِي الْمَصَادِرَ الْبِبْلِيوجِرَافِيَّةِ الْقَدِيمَةِ الْعَدِيدَ مِنْ عَنَاوِينِ الْكُتُبِ اللّهِ عَمَعَتْ خُطَبَهُ وكَلِمَاتِهِ اللّهِ بِصُورَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ. وَالنَّكُتَةُ الْجَدِيرَةُ بِالذِّكْرِ جِدّاً هِي أَنَّ هَذِهِ الْكُتُبَ كُلَّهَا قَدْ أُلِّفَتْ فِي الْقُرُونِ الثَّلاثَةِ الْأُولَى الْهِجْرِيَّةِ وَقَبْلَ تَدُوينِ «نَهْجِ الْبَلاعَةِ». بَلْ مِنَ الْمُلافِتِ لِلنَّظُو أَنَّ مُعْظَمَ هَذِهِ الْمُصَادِرَ وَقَبْلَ تَدُوينِ «نَهْجِ الْبَلاعَةِ». بَلْ مِنَ الْمُلافِتِ لِلنَّظُو أَنَّ مُعْظَمَ هَذِهِ الْمَصَادِرَ قَدْ تَمَّ إِعْدَادُهَا فِي عَهْدِ الْأَئِمَةِ الْأَطْهَارِ اللهِ وَأَصْحَابِهِمْ أَوْ بِيَرَاعِ مُؤَرِّخِينَ وَكُتَّابٍ مُبَرَّزِينَ. لَكِنْ يَا لَلْأَسَفِ! فَقَدْ ضَاعَ أَكْثَرُ هَذِهِ الْمُصَنَّفَاتِ مَعَ مُرُورِ وَكُتَابٍ مُبَرَّزِينَ. لَكِنْ يَا لَلْأَسَفِ! فَقَدْ ضَاعَ أَكْثَرُ هذِهِ الْمُصَنَّفَاتِ مَعَ مُرُورِ الزَّمَنِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَدَيْنَا الآنَ شَيْءٌ تَقْرِيباً مِنَ الْمُصَنَّفَاتِ الْكَثِيرَةِ الْمُدْرِجِ الْنَهُ الْمَالُولِي اللهَ الْمُصَادِرِ الْبِبْلِيوجِرَافِيَّةِ.

وَقَدْ حَمَلَتْ هَذِهِ الْمُؤَلِّفَاتُ فِي الْقُرُونِ التَّلَاثَةِ الْأُولَى عُنْوَاناً مُشْتَرَكاً هُوَ: «خُطَبُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيهِ السَّلَامُ» أَوْ مَا يُشْبِهُهُ؛ نَذْكُرُ أَسْمَاءَ أَشْهَرِ أَصْحَابِهَا:

[١] زَيْدُ بْنُ وَهْبِ الْجُهَنِيُّ الْكُوفِيُّ (ت ٨٤ أو ٩٦ هـ)، مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عِيْدً، وَالإِمَام الْحَسَنِ الْمُجْتَبَى السِّبْطِ عِيْدٍ ".

[٢] أَبُو مِخْنَفِ لُوطُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيمِ الْأَزْدِيُّ الْغَامِدِيُّ (ت ١٥٧ هـ)(٢).

<sup>(</sup>۱) الفِهْرِسْتُ لِلطُّوسِيِّ: ۳۰۱/۱۳۰. عِلْماً أَنَّ الدُّكْتُورُ مَهْدِيّاً المُرَادِيَّ كَتَبَ «كِتَابَ زَيْدِ بْنِ وَهْبُ الْجُهَنِيِّ»، فَتَكَلَّمَ فِي مُقَدِّمَتِهِ عَنِ الْجُهَنِيِّ وَكِتَابِ الخُطَبِ لَهُ، وَجَمَعَ فِيهِ مَا وُجِدَ مِنْ نُصُوصِ هَذَا الْكِتَابِ.

<sup>(</sup>٢) الفِهْرِسْتُ لِلطُّوسِيِّ: ٢٠٤/٢٠٤؛ مَعَالِمُ العُلَمَاءِ لِابْنِ شَهْرِ آشُوبِ:٨٦.

[٣] إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانِ بْنِ أَبِي نَصْرِ السَّكُونِيُّ الْكُوفِيُّ، مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ الصَّادِقِ عِلِيهِ (۱).

[٤] أَبُو الْمُنْذِرِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ (ت ٢٠٥ أو ٢٠٦ هـ) (١٠).

[٥] مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ ابْنِ الزُّبَيرِ بْنِ الْعَوَّامِ الْقُرَشِيُّ الْمَدَنِيُّ، مِنْ أَصْحَابِ أَبى عَبْدِ اللهِ الصَّادِقِ عَلِيهِ.

[٦] أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيُّ (ت ٢٢٥ هـ)(٣).

[٧] أَبُو مُحَمَّدٍ مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ الْعَبْدِيُّ، مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ ا

[٨] أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ وَاقِدٍ الْمَدَنِيُّ (ت ٢٠٧ هـ) (٥٠).

[٩] أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ ظُهَيرٍ الْفَزَارِيُّ (مِن أَصْحَابِنَا مِنْ أَوْخِرِ الْفَزَارِيُّ (مِن أَصْحَابِنَا مِنْ أَوَاخِرِ الْقَرْنِ الثَّانِي الْهِجْرِيِّ)(١).

[١٠] أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيمَانَ بْنِ عُبَيدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ النِّهْمِيُّ الْكُوفِيُّ الْمُعَالَى اللَّهِ الْمُعَالِدِ النِّهْمِيُّ الْكُوفِيُّ الْكُوفِيُّ الْمُعَالِيِّ الْمُعْمِيُّ الْكُوفِيُّ الْمُعْمِي اللَّهِ الْمُعْمِي الْمُعْمِي اللَّهِ الْمُعْمِي اللَّهِ الْمُعْمِي اللَّهِ الْمُعْمِي اللَّهِ الللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُ

<sup>(</sup>١) فِهْرِسْتُ أَسْمَاءِ مُصَنِّفِي الشِّيعَةِ لِلنَّجَاشِيِّ: ٢٧/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) الفِهْرِسْتُ لِابْنِ النَّدِيمِ: ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) المَصْدَرُ نَفْسُهُ: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) الفِهْرِسْتُ لِلنَّجَاشِيِّ: ١١٠٨ /١٠٨. وَانْظُرْ: فَضَائِلَ الأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ لِلصَّدُوقِ: ١٠١ /١٠٧.

<sup>(</sup>٥) الفِهْرِسْتُ لِلنَّجَاشِيِّ: ١٥/ ١٥؛ الفِهْرِسْتُ لِلطُّوسِيِّ: ٣٥/ ٤؛ الذَّرِيعَةُ لِلظِّهْرَانِيِّ ١٠١٥.

<sup>(</sup>٦) الذَّرِيعَةُ ٧: ١٨٣.

<sup>(</sup>٧) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ ٧: ١٨٣.

مَعَ كِتَابِ كَلِمَاتِ سَيِدِ الْعَرَبِ لِلْأَشْرَفِ الْجُعْفَرِيِّ .....١٥

[١١] أَبُو الْخَيْرِ صَالِحُ بْنُ زَادَوَيْهِ أَبِي حَمَّادٍ الرَّازِيُّ، مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ اللَّاِنِ

[١٢] أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيدِ بنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (٦٠). الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (٦٠).

[١٣] أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِيُّ الْكُوفِيُّ، صَاحِبُ الْغَارَاتِ (ت ٢٨٣ هـ)(٣).

[١٤] أَبُو أَحْمَدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى الْجَلُودِيُّ (ت ٣٣٢)(١٠).

وَفِي جَانِبِ التَّقَارِيرِ الدَّالَّةِ عَلَى جُهُودِ أَصْحَابِ أَهْلِ الْبَيتِ الْمُعْ وَعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْكِبَارِ فِي ضَبْطِ وَتَسْجِيلِ خُطَبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْكِبَارِ فِي ضَبْطِ وَتَسْجِيلِ خُطَبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْكُوبُونِينَ الْكُوبُونِينَ عَلِيّا اللهِ وَكَلِمَاتِهِ تُوجَدُ تَّأْرِيخِيَّةٌ أُخْرَى تَشْهَدُ بِأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّا اللهِ بِنَفْسِهِ كَانَ يَعْتَنِي كُوبُونِ كَلِمَاتِهِ وَرَسَائِلِهِ وَقَضَايَاهُ، حَتَّى أَنَّهُ اللهِ كَانَ قَدْ عَيَّنَ كُتَّاباً لِهَذِهِ كَثِيراً بِتَدُويِينِ كَلِمَاتِهِ وَرَسَائِلِهِ وَقَضَايَاهُ، حَتَّى أَنَّهُ اللهِ كَانَ قَدْ عَيَّنَ كُتَّاباً لِهَذِهِ اللهُ هِمَةِهُ أَشْهَرُهُمْ: «عُبَيدُ اللهِ» وَ«عَلِيّعٌ» ابْنَا «أبِي رَافِعٍ» اللَّذَانِ كَانَا كَاتِبَينِ خَاصَينِ لِقَضَايَاهُ وَأَحْكَامِهِ.

<sup>(</sup>١) الفِهْرِسْتُ لِلنَّجَاشِيِّ: ١٩٨/ ٥٢٦؛ الفِهْرِسْبُ لِلطُّوسِيِّ: ٢٧/٤٧.

<sup>(</sup>٢) الفِهْرِسْتُ لِلنَّجَاشِيِّ: ٢٤٧/ ٥٥٣.

<sup>(</sup>٣) الفِهْرِسْتُ لِلنَّجَاشِيِّ: ١٨/ ١٩؛ الفِهْرِسْتُ لِلطُّلوسِيِّ: ٣٧ ـ ٣٨/ ٧.

<sup>(</sup>٤) الفِهْرِسْتُ لِلنَّجَاشِيِّ: ٧: ١٩٠.

١٦ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَب

## مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْعِلْمَ بِدِرْهَمٍ؟

إِشَارَاتٌ تَأْرِيخِيَّةٌ إِلَى كِتَابِ خُطَبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ لِلْحَارِثِ الْهَمْدَانِيّ

نُقَدِّمُ فِي هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ أَحَدَ الْآثَارِ الَّتِي تَنَاوَلَتْ مَجْمُوعَةَ خُطَبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَكَلِمَاتِهِ، وَلَكِنَّ أَعْجَبِ الْعَجَائِبِ لَمْ يَرِدْ ذِكْرُهُ فِي أَيِّ فِهْرِسٍ أَوْ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَكَلِمَاتِهِ، وَلَكِنَّ أَعْجَبِ الْعَجَائِبِ لَمْ يَرِدْ ذِكْرُهُ فِي أَيِّ فِهْرِسٍ أَوْ مَصْدَرٍ بِبْلِيوجِرَافِيٍّ!! لَقَدْ سَجَّلَ هَذَا الْأَثُر يَرَاعُ الْوَلَائِيُّ لِصَاحِبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي اللهُ مُذَا اللهَ مُذَانِي الْكُوفِيِ، اللَّذِي كَانَ مِنَ الْمُنْقَطِعِينَ عَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَدَانِي الْكُوفِيِ، اللَّذِي كَانَ مِنَ الْمُنْقَطِعِينَ إِلَيهِ وَالمُجَاهِرِينَ بِحُبِّهِ وَتَفَضِيلِهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَمِمَّنْ رَوَى عَنْهُ، وَأَخَذَ مِنْ عُلُومِهِ؛ ثُوفِي سَنَةَ 70 هـ - رَحِهُ اللهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً - .

وَكِتَابُهُ هَذَا لَمْ يُذْكَرْ فِي أَيِّ مَصْدَرٍ؛ وَلَكِنَّ الْقَرَائِنَ وَالْبَرَاهِينَ الْعَدِيدَةِ تَدُلُ وَلَكِنَّ الْقَرَائِنَ وَالْبَرَاهِينَ الْعَدِيدَةِ تَدُلُ وَلَكِنَّ الْقَرَائِنَ وَالْبَرَاهِينَ وَالْمُؤَرِّخِينَ وَلَالَةً يَقِينِيَّةً عَلَى وُجُودِهِ، بَلْ وَعَلَى أَنَّهُ كَانَ مُتَاحاً لِلْمُحَدِّثِينَ وَالمُؤَرِّخِينَ بَعْدَهُ بِقَرْنَينِ أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُونٍ. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَصَادِرِ الْأَحَادِيثِ الْقَدِيمَةِ بِعُدَهُ بِقَرْنَينِ أَوْ ثَلَاثَةِ خَبَرٌ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ بِهَذَا النَّصِ: بِأَسَانِيدِهَا الْمُحْتَلِفَةِ خَبَرٌ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ بِهَذَا النَّصِ:

[١] حَدَّثَنَا أَبُو خَيثَمَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِيَ الْمُنْذِرُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عِلْبَاءَ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ عَلَيهِ السَّلَامُ: «مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي عِلْماً بِدِرْهَمٍ؟» قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ: يَقُولُ: يَشْتَرِي صَحِيفَةً بِدِرْهَمٍ، يَكْتُبُ فِيهَا الْعِلْمَ (١٠).

[7] أَخْبَرَنَا أَبُو الْخُسَينِ أَحْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ رَوْحِ النَّهْرَوَانِيُّ وَصَاحِبُهُ أَبُو عَلِيٍّ الْخُسَنُ بِنُ فَهْدٍ كِلَاهُمَا بِالنَّهْرَوَانِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمْهَا بُالْكُوفَةِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، سَلَمَةَ الْكُهَيْلُيُ بِالْكُوفَةِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ،

<sup>(</sup>١) كِتَابُ العِلْمِ لِلنَّسَائِيِّ: ٣٤.

حَدَّثَنَا يَخْيَى هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْجُمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الْجُمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهُمُدَانِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي مِنِي عِلْماً بِدِرْهَمٍ؟» قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَاشْتَرَيْتُ صُحُفاً بِدِرْهَمٍ، ثُمَّ حِثْتُ بِهَا ".

[٣] حَدَّثَنَا الْحُضْرَمِيُّ، ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَوقٍ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ مَولَى عَمْرٍو - يَعْنِي ابْنَ حُرَيْثٍ - ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ: «مَنْ يَشْتَرِي عِلْماً بِدِرْهَمٍ؟» فَذَهَبَ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، فَاشْتَرَى صُحُفاً، فَجَاءَ بَهَا.

[٤] حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي عِلْماً بِدِرْهَمٍ؟» فَذَهَبْتُ، فَاشْتَرَيْتُ صُحُفاً بِدِرْهَم (٢).

[٥] (مُسْنَدُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) عَنْ عِلْبَاءَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مَنْ بِيَشْتَرِي مِنْ بِيَشْتَرِي مِنْ بِيشْتَرِي مِنْ بِيشْتَرِي مِنْ بِيشْتَرِي مِنْ عِلْماً بِدِرْهَم؟» (المَرْوَزِيُّ فِي الْعِلْمِ)(٣).

وَلَا يَخْفَى عَلَى أَحَدِ أَنَّ هَذِهِ النُّصُوصَ تَطْرَحُ أَسْئِلَةً أَرْبَعَةً:

(الأُولَى): مَا مَعْنَى «يَشْتَرِي مِنِّي» فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ؟

(الثَّانِيَةُ): مَا الْمَقْصُودُ بِالدِّرْهَمِ؟ هَلْ سَيَسْتِلَمُهُ الإِمَّامُ بِنَفْسِهِ وَيَحُلُّ فِي

جَيْبِهِ ؟

<sup>(</sup>١) تَقْيِيدُ الْعِلْمِ لِلْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيّ: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) الحَدُّ الْفَاصِلُ لِلرَّامَهُرْمُزِيِّ: ٣٣٢/٣٧٠ و٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) كَنْزُ الْعُمَّالِ لِلْمُتَّقِيِّ الهِنْدِيِّ ١٠: ٢٦١/ ٢٩٣٨٥.

(الثَّالِثَةُ)؛ مَا هُوَ أُسْلُوبُ نَقْلِ هَذَا «العِلْمِ» الَعَلَوِيِّ؟ (الثَّالِعَةُ): مَا الْمَقْصُودُ بِ«العِلْم» فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ؟

وَبِذَلِكَ يَبْدُو أَنَّ كُلَّ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَالنُّصُوصِ عَنْ هَذَا الْحَدَثِ غَيْرُ كَامِلَةٍ. وَبِلْكَ يَبْدُو أَنَّ كُلَّ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَالنُّصُوصِ عَنْ هَذَا الْعُمُوضِ؛ مِنْهَا رِوَايَةُ وَبِالرُّجُوعِ إِلَى مَصَادِرَ أُخْرَى يُمْكِنُ كَشْفُ هَذَا الْعُمُوضِ؛ مِنْهَا رِوَايَةُ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، الْمَعْرُوفِ بِكَاتِبِ الْوَاقِدِيِّ (١٦٨ - ٢٣٠ هـ)؛ حَيْثُ رَوَى فِي تَرْجَمَةِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي عِلْما بِدِرْهَمٍ ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا عَلِيّاً، عِلْما بدِرْهَمٍ ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا عَلِيّاً، فَكَتَبَ لَهُ عِلْما كَثِيراً. ثُمَّ إِنَّ عَلِيّاً خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ، فَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، غَلَبَكُمْ نِصْفُ رَجُلِ! (۱) »(۲).

رِوَايَةُ ابْنِ سَعْدٍ هَذِهِ تَعْرِضُ لَنَا جَوَابَ الْأَسئِلةِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الرِّوَايَاتِ السَّابِقَةِ بِمَا يَلِي:

(الأَوَّلُ): الْمَقْصُودُ مِنْ «يَشْتَرِي مِنِّي» هُوَ: يَأْخُذُ عَنِّي، وَيَتَعَلَّمُ مِنِّي. (الأَوَّلُ): الْمَقْصُودُ مِنْ «يَشْتَرِي مِنِّي» هُوَ ثَمَنُ الْوَرَقَةِ الَّتِي تُسْتَخْدَمُ لِضَبْطِ هَذَا الْعِلْمِ وَتَسْجِيلِهِ. وَإِنَّمَا يَسْتَلِمُ هَذَا الدِّرْهَمَ بَائِعُ الوَرَقَةِ، لَا الْإِمَامُ. فَلَا يَدخُلُ فِي جَيْبِ بَائِعِ الْوَرَقَةِ، لَا الْإِمَامُ فَلَا يَدخُلُ فِي جَيْبِ بَائِعِ الْوَرَقَةِ.

<sup>(</sup>١) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ اللهِ قَصَدَ بِقَولِهِ «غَلَبَكُمْ نِصْفُ رَجُلٍ» إِلَى أَنَّهُ كَانَ أَعْوَرَ (أَعْيَانُ الشِّيعَةِ ٤: ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) الطَّبَقَاتُ الْكُبْرَى لِابْنِ سَعْدِ ٦ : ١٦٨.

مَعَ كِتَابِ كَلِمَاتِ سَيِّدِ الْعَرَبِ لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ ......١٩

(الثَّالِثُ): أَنَّ أُسلُوبَ نَقْلِ «الْعِلْمِ» الْعَلَوِيِّ هُوَ إِمْلَاقُهُ ﷺ عَلَى الْكَاتِبِ وَتَسْجِيلُ الْكَاتِبِ لَهُ.

(الرَّابِعُ): أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْعِلْمِ هُوَ مَا تَضَمَّنَتْهُ خُطَبُهُ وَكَلِمَاتُه عِلِيْ الْوَ عَلَى الرَّابِعُ اللَّهُ وَكَلِمَاتُه عِلِيْ الْوَلْمِ الَّذِي كَتَبَهُ أَقِلِ تَقْدِيرٍ لَ أَنَّ هَذِهِ الْخُطَبَ كَانَتِ الْجُزْءَ الْأَهَمَّ مِنَ الْعِلْمِ الَّذِي كَتَبَهُ لِلْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ.

وَلَقَدْ كَانَ لِهَذَا التَّرْغِيبِ الْغَرِيبِ وَلِأَمْثَالِهِ مِنْ تَرْغِيبَاتٍ وَتَحْفِيزَاتٍ فِي حَيَاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ دَوْراً هَامًا فِي اسْتِمْرَارِ سُنَّةِ ضَبْطِ الْخُطَبِ وَتَسْجِيلِهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ اللَّهِ حَتَّى بَعْدِ اسْتِشْهَادِهِ (۱). وَقَدْ وَرَدَتْنَا أَنْبَاءُ عَدِيدَةٌ عَنِ اسْتِمْرَارِ أَصْحَابِهِ عَلَى هَذَا النَّهْجِ وَالْخَطِّ الَّذِي رَسَمَهُ لَهُمْ؛ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الْكُلينِيُّ:

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْخَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الْخَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيهِ السَّكَمُ خُطْبَةً بَعْدَ الْعَصْرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ حُسْنِ صِفَتِه ومَا ذَكَرَه مِنْ تَعْظِيمِ اللهِ جَلَّ جَلَالُه. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَقُلْتُ لِلْحَارِثِ: أَوَمَا حَفِظْتَهَا؟ قَالَ: قَدْ كَتَبْتُهَا. فَأَمْلَاهَا عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِه "".

وَلَمْ يَقْتَصِرْ كِتَابُ الْحَارِثِ عَلَى ذِكْرِ خُطَبِهِ وكَلِمَاتِهِ ﷺ بَلْ تَعَدَّاهَا إِلَى مَا سَوَاهَا، وَقَدْ أَدْرَجَ الرُّوَاةُ بَعْضَ نُصُوصِهِ فِيمَا بَعْدُ فِي رَسَائِلَ مُسْتَقِلَّةٍ حَسَبَ أَهُو الْمِقْدَامِ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَجْوَبَتَهُ ﷺ عَنْ أَسْتَلَةٍ أَسْتَلَةً

<sup>(</sup>١) كَمَا رُوِيَ عَنِ الحَارِثِ أَيْضاً عَنْ عَلِيٍّ اللهِ قَالَ: «قَيِّدُوا الْعِلْمَ قَيِّدُوا الْعِلْمَ مَرَّقَينِ» (تَقْيِيدُ الْعِلْم: ٨٩).

<sup>(</sup>٢) الْكَافِي لِلْكُلَيْنِيِّ ١: ١٤١؛ التَّوْحِيدُ لِلصَّدُوقِ: ٣١.

الْيَهُودِيِّ مُسْتَقِلاً عَنْ كِتَابِ الْحَارِثِ. وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي فِهْرِسْتِهِ كَتَابًا لِأَبِي الْمِقْدَام مَعَ ذِكْرِ سَنَدِهِ كَمَا يَلِي:

وَلَهُ كِتَابُ الْمُسَائِلِ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيهِ السَّلامُ) الْيَهُودِيّ. أَخْبَرَنَا بِهَا أَحْمُدُ بْنُ عُبْدُونَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الدُّورِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرٍ الْعُلَويِّ الْحُسَنِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَرِيفٌ مَولَى الْعَلَويِّ الْحُسَنِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَريفٌ مَولَى الْعَلَويِّ الْحُسَنِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَريفٌ مَولَى مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُوسَى وَعُبَيدِ اللهِ ابْنَي يَسَارٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ أَبِي الشَّاعِيلَ، عَنْ مُوسَى وَعُبَيدِ اللهِ ابْنَي يَسَارٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ أَبِي الشَّاعِيلَ، عَنْ مُوسَى وَعُبَيدِ اللهِ ابْنَي يَسَارٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ أَبِي الشَّاعِيلَ، عَنْ مُوسَى وَعُبَيدِ اللهِ ابْنَي يَسَارٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ أَبِي الشَّاعِيلَ، عَنْ الْمُعَاقِ السَّبِيعِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ الْمُمَانِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ الْمُمَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُعْدَائِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُعْدَائِيِّ، عَنْ الْمُعَالِثِ الْمُعْدِيلِ الْمُعْرِوبِ الْمُعْرِوبُ الْمُعْدَائِيِّ، عَنْ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَالُوبَ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْمِيلِ الْمُعْمُولُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُولِيلِ الْمُعْرِيلُ الْمُعْر

وَمَعَ الرُّجُوعِ إِلَى تُرَاثِ الْفَرِيقَينِ الْحَدِيثِيِّ نَجِدُ مَوَارِدَ كَثِيرَةٍ أُخْرَى بِهَذَا السَّنَدِ: «عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ الْمُحْدَانِيِّ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيهِ السَّدَمُ». وَلَعَلَّ أَصْلَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا مَأْخُوذَةٌ من كِتَابٍ لِلْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ (").

<sup>(</sup>١) الفِهْرِسْتُ لِلطُّوسِيِّ: ١٨١.

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرْ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ: تَفْسِيرَ مُجَاهِدٍ: ٢١٧؛ حَدِيثَ مُجَاعَةَ بْنِ الزُّبَيرِ: ٢١١؛ الجَامِعَ لِمَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ ١٠: ١٩٦٩ / ١٩٦٩، و١١/ ٢٠٠٥١، و٢٠٠٨ ، ٢٠٠٨، و٢٠٠٨؛ التَّارِيخَ لِمَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ ١٠: ٨٠ شَنَنَ أَبِي دَاوُدَ ٢: ٢٠٠٨/ ٩٠؛ المَعْرِفَةَ وَالتَّأْرِيخَ لِلْفَسَوِيِ ٢: ٣٥٥، الأَوْسَطَ لِلْبُخَارِيِّ ٢: ٨٠ شُنَنَ أَبِي دَاوُدَ ٢: ٢٠٨/ ٩٠، المَعْرِفَةَ وَالتَّأْرِيخَ لِلْفَسَوِيِ ٢: ٣٧٣؛ الْأَوْسَطَ لِلْبُخِوْمِ لِأَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ ٢: ٣٧٣؛ وَ١٢؛ مَسَائِلَ حَرْبِ الْكِرْمَانِيِّ: ٨١٨/ ٨١٨؛ الْعِلَلَ لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ ٤: ١٣٨١/ ١٣٨؛ أَحْكَامَ تَفْسِيرَ الطَّبَرِيِّ ٥: ٨١٨/ ١٩٨٥، و٦: ١٤/ ٧٤٨٧؛ الْعِلَلَ لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ ٤: ٢٠١/ ١٣٨١؛ أَحْكَامَ الْقُرْآنِ لِبَكْرِ بْنِ الْعَلَاءِ: ٥١٥، و٢٤١؛ المُحَدِّثَ الفَاصِلَ: ٣٧٩؛ المُعْجَمَ الصَّغِيرَ لِلطَّبَرَانِيِ ٢: ٢٠٩؛ المُسْتَدْرَكَ عَلَى الصَّحِيحَينِ ٢: ٣٩٩؛ المُسْتَدْرَكَ عَلَى الصَّحِيحَينِ ٢: ٣٩٩؛ المُعْبَمِ الْقَعْلِيقِ ٢: ٢٠٩؛ و٢٠ عَلَى الصَّحِيحَينِ ٢: ٢٩٩؛ تَفْسِيرَ الثَّعْلَبِيِ ٢: ٢٠٩، و٧: ٤٤، و٩: ٣٩، ٣١: ١٠٦ و٣٨، ٢٤: ١٥١؛ شَعَبَ الإِيمَانِ تَفْسِيرَ الثَّعْلَبِيِ ٢: ٢٠٩، و٧: ٤٤، وو: ٣٩، ٣٢: ٢٠١ و٣٨، ٢٤: ١٥١؛ شَعَبَ الإِيمَانِ

مَعَ كِتَابِ كَلِمَاتِ سَيِّدِ الْعَرَبِ لِلْأَشْرَفِ الْجُعْفَرِيِّ .....

سُؤَالَانِ مَطْرُوحَانِ حَوْل نِسْبَةِ بَعْضِ كَلِمَاتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ إِلَى غَيْرِهِ: ١- لِمَاذَا لَمْ تُنْسَبْ بَعْضُ كَلِمَاتِهِ ﷺ فِي بَعْضِ الْمَصَادِرِ إِلَى أَحَدٍ؟

إِذَا اسْتَقْصَيْنَا وَاسْتَقْرَأْنَا الْمَصَادِرَ الْأَصِيلَةَ الْمُعْتَبَرةَ وَالْمَقْبُولَةَ عِنْدَ الشِّيْعَةِ وَالسُّنَةِ فَسَوفَ نَجِدُ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ قَدْ نُسِبَتْ إِلَيْهِ عَلَيْ تَعْيِيناً وَتَحْدِيداً، وَهَذِهِ الْمَصَادِرُ تُشَكِّلُ أَكْثَرِيَّةً سَاحِقَةً كَمّاً وَكَيْفاً، وَهَذِهِ حَقِيقَةٌ لَا وَتَحْدِيداً، وَهَذِهِ الْمَصَادِرُ تُشَكِّلُ أَكْثَرِيَّةً سَاحِقَةً كَمّاً وَكَيْفاً، وَهَذِهِ حَقِيقَةٌ لَا يُعْدِيداً، وَهَذِهِ الْمَصَادِرِ بَعْضَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ يُمْكِنُ إِنْكَارُهَا. نَعَمْ، قَدْ ذَكَرَتْ بَعْضُ الْمَصَادِرِ بَعْضَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ دُونِ عَزْوِهَا إِلَى أَحَدٍ؛ وَالسِّرُّ الْكَامِنُ وَرَاءَ عَدَم عَزْوِهَا إِلَى أَحدٍ هُوَ:

مَا أَفْصَحَ السَّيِدُ الشَّرِيفُ عَنْهُ فِي مُقَدِّمَةِ نَهْجِهِ الشَّرِيفِ قَائِلاً: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْ مَشْرَعَ الْفَصَاحَةِ وَمَوْرِدَهَا، وَمَنْشَأَ الْبَلَاغَةِ وَمَوْلِدَهَا؛ وَمِنْهُ عَلِيهِ ظَهَرَ مَكْنُونُهَا، وَعَنْهُ أُخِذَتْ قَوَانِينُهَا؛ وَعَلَى أَمْثِلَتِهِ حَذَاكُلُّ قَائِلٍ خَطِيبٍ، وَبِكَلَامِهِ اسْتَعَانَ كُلُّ وَاعِظٍ بَلِيغ».

ثُمَّ جَاءَ بَعْدَهُ ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ الْمُعْتَزِلِيُّ شَارِحُ كِتَابِهِ قَائِلاً: «وَأَمَّا الْفَصَاحَةُ:
فَهُوَ اللهِ إِمَامُ الْفُصَحَاءِ، وَسَيِّدُ الْبُلَغَاءِ، وَفِي كَلَامِهِ قِيلَ: دُونَ كَلَامِ الْخَالِقِ، وَفَوْقَ
كَلَامِ الْمُخْلُوقِينَ. وَمِنْهُ تَعَلَّمَ النَّاسُ الْخِطَابَةَ وَالْكِتَابَةَ؛ قَالَ عَبْدُ الْخَمِيدِ بْنُ يَحْيَى:
كَلَامِ الْمُخْلُوقِينَ فَمِنْهُ تَعَلَّمَ النَّاسُ الْخِطَابَةَ وَالْكِتَابَةَ؛ قَالَ عَبْدُ الْخَمِيدِ بْنُ يَحْيَى:
حَفِظْتُ سَبْعِينَ خُطْبَةً مِنْ خُطَبِ الْأَصْلَعِ، فَفَاضَتْ ثُمَّ فَاضَتْ. وَقَالَ ابْنُ نُبَاتَةَ:
حَفِظْتُ مِنَ الْخِطَابَةِ كَنْزاً لَا يَزِيدُهُ الْإِنْفَاقُ إِلَّا سَعَةً وَكَثْرَةً؛ حَفِظْتُ مِائَةَ فَصْلٍ مِنْ مَوَاعِظِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ» (١).

 <sup>﴿</sup> لِلْبَيْهَقِيِّ ٣: ١٣٦، و١: ٣٣٥، و١: ٣٣٠، و١: ١٥٢؛ التَّعْلِيقَةَ الْكَبِيرَةَ لِأَبِي يَعْلَى ١: ٤٧٨.
 (١) شَرْحُ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ لاَبْنِ أَبِي الْحَدِيدِ ١: ٢٤.

وَخَتَمَ ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ كَلِمَاتِهِ بِأَبْلَغِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَخْتَتِمَهَا بِهِ؛ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّ «الْفَصْلَ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ» فَجَاءَ بِشَهَادَةِ أَعْدَى أَعْدَائِهِ وَأَلَدِّ خِصَامِهِ أَنَّ «الْفَصْلَ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ» فَجَاءَ بِشَهَادَةِ أَعْدَى أَعْدَائِهِ وَأَلَدِّ خِصَامِهِ لَهُ عَلِا قَائِلاً: «وَلَتَا قَالَ مِحْفَنُ بِنُ أَبِي مِحْفَنٍ لِمُعَاوِيَةَ: جِثْتُكَ مِنْ عِنْدِ أَعْيَا النَّاسِ؛ فَوَاللهِ، مَا سَنَّ الْفَصَاحَةَ لِقُرَيْشٍ غَيْرُهُ» (۱). قَالَ لَهُ: وَيْحَكَ! كَيْفَ يَكُونُ أَعْيَا النَّاسِ؟! فَوَاللهِ، مَا سَنَّ الْفَصَاحَةَ لِقُرَيْشٍ غَيْرُهُ» (۱).

بَلْ يَبْدُو مِنْ كَلِمَاتِ الْمُؤَرِّخِينَ أَنَّ حِفْظَ خُطَبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍ اللهِ وَكَلِمَاتِهِ كَانَ لَهُ رَوَاجُ تَامٌ فِي الْقُرُونِ الثَّلاَثَةِ الْأُولَى مِنَ التَّأْرِيخِ الْإِسْلَامِيِ؛ يَقُولُ وَكَلِمَاتِهِ كَانَ لَهُ رَوَاجُ تَامٌ فِي الْقُرُونِ الثَّلاثَةِ الْأُولَى مِنَ التَّأْرِيخِ الْإِسْلَامِيِ؛ يَقُولُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ وَاضِحٍ الْعَبَّاسِيُّ الْمُصْرِيُّ الْأَخْبَارِيُّ (المُتَوَفَّى ٢٧٨ أو ٢٨٤ أو ٢٩٠هه): «كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ اللهِ مُشْتَغِلاً أَيَّامَهُ كُلَّها فِي الْحُرْبِ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَلْبَسْ ثَوْباً جَدِيداً، وَلَمْ يَتَّخِذْ ضَيْعَةً، وَلَمْ يَعْقِدْ عَلَى مَالٍ إِلَّا مَاكَانَ بِيَنْبُعَ النَّالُ عَنْهُ الْخُطْب؛ فَإِنَّهُ خَطَب بِأَرْبَعِمائَةِ وَالبُغَيْبِغَةِ مِثَا [كَانَ] يَتَصَدَّقُ بِهِ. وَحَفِظَ النَّاسُ عَنْهُ الْخُطَب؛ فَإِنَّهُ خَطَب بِأَرْبَعِمائَةِ وَالبُغَيْبِغَةِ مِثَا [كَانَ] يَتَصَدَّقُ بِهِ. وَحَفِظَ النَّاسِ، وَيَسْتَعْمِلُونَهَا فِي خُطَبِهِمْ "".

كَمَا يَذْكُرُ الْمَسْعُودِيُّ (ت ٣٤٦هـ) أَيْضاً مَا يُشْبِهُ هَذَا، وَيَقُولُ: «وَالَّذِي حَفِظَ النَّاسُ مِنْ خُطَبِهِ فِي سَائِرِ مَقَامَاتِهِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَنَيِّفٌ وَثَمَانُونَ خُطْبَةً» (٣). (٤)

<sup>(</sup>١) الْمَصْدَرُ نَفْسُهُ.

<sup>(</sup>٢) مُشَاكَلَةُ النَّاسِ لِزَمَانِهِمِ لاَبْنِ وَاضِح: ١٥.

<sup>(</sup>٣) مُرُوجُ الذَّهَبِ ٢: ٤٣١.

<sup>(</sup>٤) يَكْفِيكَ لِبَيَانِ كِفْرَةِ خُطَبِهِ عِلَيْ وَكَلِمَاتِهِ، مَا نَقَلَ ابْنُ مِيْثَمِ الْبَحْرَانِيُّ (٦٧٩ هـ) وَعَلِيُّ بْنُ يُكْفِيكَ لِبَيَاضِيُّ، عَنْ قُطْبِ الدِّينِ الرَّاوَنْدِيِّ (٥٧٣ هـ)؛ حَيْثُ قَالَ مَا نَصُّهُ: «سَمِعْتُ يُونُسَ الْبَيَاضِيُّ، عَنْ قُطْبِ الدِّينِ الرَّاوَنْدِيِّ (٥٧٣ هـ)؛ حَيْثُ قَالَ مَا نَصُّهُ: «سَمِعْتُ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ بِالْحِجَازِ يَقُولُ إِنِّي وَجَدْتُ بِمِصْرَ مَجْمُوعاً مِنْ كَلَامٍ عَلِيٍّ عَلَيْ فِي نَتِفٍ وَعِشْرِينَ مُجَلَّداً» (شَرْحُ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ لِابْنِ مِيثَمِ ١: ١٠١؛ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ لِلْبَيَاضِيِ

وَهَذَا كُلُّهُ إِنْ دَلَ فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الشُّهْرَةِ الْعَظِيمَةِ لِكَلِمَاتِهِ ﷺ بَيْنَ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ بِحَيْثُ لِمْ يَكُنْ أَشْهَرَ مِنْهَا إِلَّا الْقُرْآنَ؛ حَيْثُ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَالْعُرَفَاءَ وَالْخُرَفَاءَ وَالْعُرَفَاءَ وَالْبُلَغَاءَ كَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَى كَلِمَاتِهِ ﷺ كَآيَاتٍ إِعْجَازِيَّةٍ يَسْتَشْهِدُونَ وَالْفُصَحَاءَ وَالْبُلَغَاءَ كَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَى كَلِمَاتِهِ ﷺ كَآيَاتٍ إِعْجَازِيَّةٍ يَسْتَشْهِدُونَ وَالْفُصَحَاءَ وَالْبُلَغَاءَ كَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَى كَلِمَاتِهِ ﷺ مَنَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ، أَوْ بِالْأَمْثَالِ بِمُقْتَبَسَاتٍ مِنَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ، أَوْ بِالْأَمْثَالِ السَّائِرَةِ عَلَى ٱلسُنِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، وَلَا يَذْكُرُونَ قَائِلَهَا كَمَا لَا يَذْكُرُونَ قَائِلَ الْقُرْآنِ أَوْ قَائِلِي الْأَمْثَالِ؛ لِعَدَم الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ.

هَذَا كُلُّهُ فِي الْقُرُونِ الثَّلاثَةِ الْأُولَى الْهِجْرِيَّةِ، وَلَكِنْ بِمُرُورِ الْأَيَّامِ وَتَبَاعُدِ الْعَهْدِ النَّهِ الْوَّمَنِيِ فَقَدَتْ هَذِهِ الشُّهْرَةِ الْعَظِيمَةِ بَيْنَ الْجُمْهُورِ، وَنَسِي مُعْظَمُهُمْ مَا كَانَ بَيِّنَا النَّمَنِيِ فَقَدَتْ هَذِهِ الشُّهْرَةِ الْعَظِيمَةِ بَيْنَ الْجُمْهُورِ، وَنَسِي مُعْظَمُهُمْ مَا كَانَ بَيِّنَا وَالْحَحا بَيْنَ الْقُدَمَاءِ مِنَ الانْتِسَابِ الْقَطْعِيِّ لِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ إِلَيْهِ عَلَى الْدَيْمَاتِ إِلَيْهِ عَلَى أَكْثَر الْكُتَّابِ لِلْآذَابِ فَظَنُّوا خَطَأً أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ إِلَى الْتِبَاسِ الْأَمْرِ عَلَى أَكْثُر الْكُتَّابِ لِلْآذَابِ فَظَنُّوا خَطَأً أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ لِلْقَائِلَ لَهَا مِمَّنْ يُشَارُ إِلَيهِ بِالْبَنَانِ، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ مَنْ سَبَقَهُمْ إِنَّمَا لَمْ يَنْسُبُوهَا إِلَى أَحِدٍ لِبَيانِ النِّسْبَةِ وَوُضُوحِهَا.

٦- لِمَاذَا نَسِبتُ بِعْضُ كَلِمَاتِهِ ﷺ فِي بَعْضِ الْمَصَادِرِ إِلَى غيره ﷺ؟

الْجُوَابُ: لِأَنَّ الَّذِي نُسِبَتْ كَلِمَاتُهُ عِلِي إِلَيْهِ:

إِمَّا هُوَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةُ، وَهُولِي بَابُ مَدِينَةِ عِلْمِهِ عَلَيْهُ (١).

١٠: ٢٢٢؛ وَنَقَلَهُ السَّيِّدُ مُحْسِنٌ الْأَمِينُ عَنْ قُطْبِ الدِّينِ الْكَيْدُرِيِّ الْبَيْهَقِيِّ وَلَمْ أَعْثُرْ عَلَى النَّهْجِ).
 عَلَيهِ لَا فِي شَرْحِ الرَّاوَنْدِيِّ وَلَا فِي شَرْحِ الْكَيْدُرِيِّ عَلَى النَّهْجِ).

<sup>(</sup>١) مِنَ الْجَدِيرِ بِاللَّذِكْرِ أَنَّ كَثِيراً مِنَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي نُسِبَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيُ إِنَّما نُسِبَتْ إِلَى وَسُولِ اللهِ عَلَيُ إِنَّما نُسِبَتْ إِلَيهِ بِوَاسِطَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ ، وَأَنَّهُ كَانَ هُوَ الْوَاسِطَةُ فِي النَّقُلِ عَنْهُ عَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ ، وَأَنَّهُ كَانَ هُوَ الْوَاسِطَةُ فِي النَّقُلِ عَنْهُ عَلَيْ اللهِ اللّهِ اللهِي

وَإِمَّا هُمْ أَوْلَادُهُ الْأَئِمَةُ الْأَحَدَ عَشَرَ الْكِيْ الْمَامُهُمْ وَأَمَامَهُمْ ". وَإِمَّا هُمْ أَصْحَابُهُ وَأَنْصَارُهُ اللهِ \_ كَسَلْمَانِ الفَارْسِيّ، وابْنِ عَبّاسٍ، وَالْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، وَجُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيّ \_ أَوْ أَصْحَابُ الْأَثِمَةِ مِنْ أَوْلَادِهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيّ \_ أَوْ أَصْحَابُ الْأَثِمَةِ مِنْ أَوْلَادِهِ اللهِ عُلَاهِ مَنْ أَوْلَادِهِ اللهِ مِنْهُ اللهِ بِالْوَاسِطَةِ ".

 <sup>﴿ «</sup>هَذَايَا الْعُمَّالِ عُلُولٌ ». فَرُويَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ فِي جُمْلَةٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْمَصَادِرِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ مُسْنَداً وَمُرْسَلاً، إِلَّا أَنَّ ابنَ عَبْدِ الْبَرِّ (ت٤٦٣هـ) رَوَاهَا فِي جَامِعِ بَيَانِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلاً.. وَأَمْثِلَتْهَا كَثِيرَةٌ جِدّاً.
 الْعِلْم وَفَصْلِهِ ٢: ٤٤ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلاً.. وَأَمْثِلَتْهَا كَثِيرَةٌ جِدّاً.

<sup>(</sup>١) مِنَ الْجَدِيرِ بِاللِّكُرِ أَنَّ جملةً كثيرةً مِنَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي نُسِبَتْ إِلَيْهِ اللهِّ هِيَ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ قَدْ نُسِبَتْ إِلَى أَحَدِ أَوْلَادِهِ الْأَئِمَّةِ الْأَحَدَ عَشَرَ اللَّهِ اللهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ إِلَّا حِمَالٌ». فَرُويَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ فِي جُمْلَةٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْمَصَادِرِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ إِلَّا حِمَالٌ». فَرُويَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ فِي جُمْلَةٍ كثيرَةٍ مِنَ الْمَصَادِرِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ مَسْ مَسْنَداً وَمُرْسَلاً، إِلَّا أَنَّهَا وَرَدَتْ فِي قرب الإسناد عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَسُولِ اللهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللّهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

<sup>(</sup>٢) لَاحِظْ مَا وَرَدَ فِي كِتَابِنَا هَذَا مِنْ قَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ : ﴿إِنَّ اللهَ أَعَانَ عَلَى الْكَذَّابِينَ بِالنِّسْيَانِ». فَإِنَّ اللهَ أَعَانَ عَلَى الْكَلْمَ إِلَيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكُلِيْنِيُ بِالنِّسْيَانِ». فَإِنَّ اللَّهَ الْمُقَابِلِ نَسَبَهُ الْكُلِيْنِيُ بِالنِّسْيَةِ إِلَى الْإِمَامِ الصَّادِقِ لِللَّهِ (الْكَافِي ٢٠١٣)، وَفِي الْمُقَابِلِ نَسَبَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى الْإِمَامِ الصَّادِقِ لِللَّهِ (الْكَافِي ٢٥٠٣)، وَفِي الْمُقَابِلِ نَسَبَهُ ابْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُ إِلَى نَصْرِ بْنِ عَلِي الْجَهْضَمِي (ت ٢٥٠هـ) (رَوْضَةُ الْعُقَلَاءِ: ٥٣) الَّذِي كَانَ الْبُسْتِيُ إِلَى نَصْرِ بْنِ عَلِي الْجَهْضَمِي (ت ٢٥٠هـ) (رَوْضَةُ الْعُقَلَاءِ: ٣٥) الَّذِي كَانَ مِن الرُّوَاةِ عَن الْأَئِمَةِ اللهِ إِلَيْقَاقِ الْفَرِيقَينِ (انْظُرْ: تَارِيخَ أَهْلِ الْبَيْتِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ الْكَمَالِ ٢٤٠ - ٢٥٥ (٢٥٠). هَذَا، وَقَدْ نَسَبَهُ الْخَطِيبُ الْبَعْدَادِيُّ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ الْكَمَالِ ٢٤ - ٢٥٥ (٢٥٠).

مَعَ كِتَابِ كَلِمَاتِ سَيِّدِ الْعَرَبِ لِلْأَشْرَفِ الْجُعْفَرِيِّ ......٥٠

وَ إِمَّا هُمْ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ عِيدٍ مِنَ الْفُصَحَاءِ وَالْبُلَغَاءِ، وَالْحُكَمَاءِ وَالْأُدَبَاءِ؛ فَأَقُولُ:

قَدْ نَسَبَ بَعْضُ الْكُتَّابِ فِي الْآذَابِ مِنَ الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْهِجْرِيِّ فَمَا بَعْدَهُ لَبَعْضَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ إِلَى غَيْرِهِ اللهِ ؛ ظَنّاً خَاطِئاً مِنْهُمْ أَنَّهَا مِنْ وَضْعِ غَيْرِهِ اللهِ ؛ طَنّاً خَاطِئاً مِنْهُمْ أَنَّهَا مِنْ وَضْعِ غَيْرِهِ اللهِ ؛ كَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ (ت ١٠١هه)، وَأَبِي زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنِ مُعَاذٍ الرَّازِيِّ (ت ٢٥٨هه)، وَأَبِي تَكْرِيَّا يَحْيَى بْنِ مُعَاذٍ الرَّازِيِّ (ت ٢٠١هه)، وَأَبِي النَّمْ يَعِي الْخُرَاسَانِيِّ (١٠٠ ـ ١٨٧هه)، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَاضٍ التَّمِيمِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ (١٠٠ ـ ١٨٧ه)، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ الْكُوفِيِّ (١٠٠ ـ ١٩٨هه)، وَأَبِي الْفَضْلِ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْبَرْمَكِيِّ (وَزِيرِ عَيْنَ اللهِ بْنِ اللهُ عَنْدِ اللهِ بْنِ الْمُقَفِّعِ (١٠٦ ـ ١٤٢هه)، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُقَفِّعِ (١٠٦ ـ ١٤٢هه)، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُقَفِّعِ (١٠٦ ـ ١٤٢هه)، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُقَفِّعِ (١٠٦ ـ ١٠٢هه)، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُقَفِّعِ (١٠٦ ـ ١٠٢هه)، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُعْتَزِ (٢٤٧ ـ ٢٩٦ه)، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُقَفِّعِ (٢٠٠ ـ ١٠٦هه)، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُعْتَزِ (٢٤٧ ـ ٢٩٦ه)، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُعْتَزِ (٢٤٧ ـ ٢٩٣ه) ... وَغَيْرِهِمْ.

إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أَثْبَتَ الْمُحَقِّقُونَ وَالْمُدَقِّقُونَ فِي تَأْرِيخِ الْبَلَاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ الْبَلَاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ وَضْعِ هَؤُلَاءِ وَصُنْعِهِمْ وَإِبْدَاعِهِمْ، وَإِنَّمَا كَانَتْ جُمَلاً سَائِرةً وَحِكَما دَائِرةً عَلَى أَلْسُنِ النَّاسِ، وَقَدِ اسْتَخْدَمَهَا هَؤُلَاءِ فِي خُطَبِهِمْ أَوْ كُتُبِهِمْ، وَوَحِكَما دَائِرةً عَلَى أَلْسُنِ النَّاسِ، وَقَدِ اسْتَخْدَمَهَا هَؤُلَاءِ فِي خُطَبِهِمْ أَوْ كُتُبِهِمْ، وَحِكَما دَائِرةً عَلَى أَلْسُنِ النَّاسِ، وَقَدِ اسْتَخْدَمَهَا هَؤُلَاءِ فِي خُطبِهِمْ أَوْ كُتُبِهِمْ، وَوَحِكَما دَائِرةً عَلَى أَلْسُنِ النَّاسِ، وَقَدِ اسْتَخْدَمَهَا هَؤُلاءِ فِي خُطبِهِمْ أَوْ كُتُبِهِمْ وَصَلِيلًا أَوْ قَلَما أَوْ قَلَما أَوْ قَلَما أَوْ فَلَاءِ مُنْ لَكُتَّابُ مِنْ وَضَمَّنُوهَا فِي بَيَانِهِمْ شَفُويًا أَوْ تَحْرِيرِيّا، لِسَاناً أَوْ قَلَما أَوْ فَلَما أَوْ فَلَاءَ هُو لَكَ اللَّهُ مِنْ لَسَاعُونَ وَالْمُبْدِعُونَ لَهَا، فَنَسَبُوهَا إِلَيْهِمْ دُونَ تَحْقِيقٍ وَتَدْقِيقٍ كَافِيَيْنِ شَافِيَيْنِ شَافِيَيْنِ اللَّهُ الْمُبْدِعُونَ لَهَا، فَنَسَبُوهَا إِلَيْهِمْ دُونَ تَحْقِيقٍ وَتَدْقِيقٍ كَافِيَيْنِ شَافِيَيْنِ اللَّهُ الْمَالِكَ الْمَالُولُ مَنْ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ اللَّهُ الْمُعْلِمُ مُ وَالْمَا لَا اللَّهُ مِلْ الْوَاضِعُونَ وَالْصَانِعُونَ وَالْمُبُومَا أَنَّ مَوْقَلَاء مُعُمُ الْوَاضِعُونَ وَالْصَانِعُونَ وَالْمُنْدِعُونَ لَهَا مُنْ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهِ الْمُعْلِي اللْمُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الللَّهُ الْمُعِلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعِلَى الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَقِي اللْ

 <sup>﴿ (</sup>تَارِيخُ بَغْدَادَ ٩: ٢٥٤، و١٢: ١٧٧) وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ مِنْ خَوَاصِ أَصْحَابِ
 عَلِي طَائِحٌ ؟!

<sup>(</sup>١) أُمَرَاءُ الْبَيَانِ ١: ١٠٥ ـ ١١٣؛ بَلَاغَةُ الْكُتَّابِ فِي الْعَصْرِ الْعَبَّاسِيِّ: ٢١٤ ـ ٢٢٦؛ حَدِيثُ الشِّعْرِ وَالنَّثْرِ لِلدُّكْتُورِ طَه حُسَين: ٤٦ ـ ٤٨.

أَكْثَرَ مَا نُسِبَ إِلَى ابْنِ الْمُعْتَزِّ مَثَلاً قَدْ وَرَدَ فِي كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ عَنْهُ هُوَ أَكْثَرَ مَا نُسِبَ إِلَى ابْنِ الْمُعْتَزِّ مَثَلاً قَدْ وَرَدَ فِي كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ عَنْهُ هُوَ أَبُو سَعْدِ الْآبِيُّ (ت ٤٢٢هـ)، كَمَا وَقَدْ أَثْبَتَ هَذَا الْقَوْلَ الْمسْتَشْرِقُ الرُّوسِيُّ كُرَاتْشْكُوفْسْكِي (Ignaty Krachkovsky) (۱).

وإِنَّمَا قُمْنَا بِتَخْرِيجِ نِسْبَةِ الْكَلِمَاتِ الْوَارِدَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَى غَيْرِهِ اللهِ الْوَارِدَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَى غَيْرِهِ اللهِ الْمُوَلِّفَاتِ لِنُبَيِّنَ لَهُ وَهُوَ عَمَلُ شَاقٌ مُضْنٍ تَطَلَّبَ مِنَّا تَقْلِيبُ مِثَاتِ الْكُتُبِ وَالْمُؤَلِّفَاتِ لِلنُبَيِّنَ مَدَى تَأْثِيرِ كَلِمَاتِهِ اللهِ فِيمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ.

وَمِنْ أَبْرَزِ مَنْ نُسِبَ إِلَيهِ كَلِمَاتُهُ اللهِ هُمْ:

الْأَوَّلُ: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ (ت ١١٠هـ)

وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى (ت ٤٣٦هـ): «وَكَانَ الْحَسَنُ رَبَاعَ الْفَصَاحَةِ، بَلِيغَ الْمَوَاعِظِ، كَثِيرَ الْعِلْمِ، وَجَمِيعُ كَلَامِهِ مِنَ الْوَعْظِ وَذَمِّ الدُّنْيَا أَوْ جُلُهُ مَأْخُوذٌ لَفْظاً وَمَعْنى أَوْ مَعْنى دُونَ لَفْظٍ مِنْ كَلَامٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْنِ جُلّهُ مَأْخُوذٌ لَفْظاً وَمَعْنى أَوْ مَعْنى دُونَ لَفْظٍ مِنْ كَلَامٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ عِلَى فَهُوَ فِي ذَلِكَ الْقُدُوةُ وَالْغَايَةُ».

ثُمَّ ذَكَرَ أَمْثِلَةً كَثِيرَةً كَشَوَاهِدَ عَلَى كَلَامِهِ ثُمَّ خَتَمَ اللهُ: «وَهَذَا بَابٌ إِنْ وَلَجْنَاهُ اعْتَرَفْنَا مِنْ ثَبَجِ بَحْرٍ زَاخِرٍ أَوْ شُؤْبُوبِ غَمَامٍ مَاطِرٍ، وَكُلُّ قَوْلٍ فِي هَذَا الْبَابِ اعْتَرَفْنَا مِنْ ثَبَجِ بَحْرٍ زَاخِرٍ أَوْ شُؤْبُوبِ غَمَامٍ مَاطِرٍ، وَكُلُّ قَوْلٍ فِي هَذَا الْبَابِ لِعَتَرَفْنَا مِنْ ثَبَجِ بَحْرٍ زَاخِرٍ أَوْ شُويِسَ بِهِ كَانَ كَإِضَافَةِ الْقَطْرَةِ إِلَى الْغَمْرَةِ أَوِ الْحَصَاةِ إِلَى الْحَرَّةِ» (٢).

<sup>(</sup>١) مُؤَلَّفَاتُ كِرَاتْشْكُوفْسْكِي ٦: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) الْأَمَالِي لِلشَّرِيفِ الْمُرْتَضَى ١: ١٠٧. وَانْظُرْ: شَرْحَ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ لِابْنِ أَبِي الْحَدِيدِ ٤: ٩٤ ـ ٩٥.

مَعَ كِتَابِ كَلِمَاتِ سَيِّدِ الْعَرَبِ لِلْأَشْرَفِ الْجُعْفَرِيِّ .....٧٧

وَلِلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ كِتَابٌ بِاسْمِ: «رِعَايَةِ حُقُوقِ اللهِ» ضَمَّنَ فِيهِ الْكَثِيرَ مِنْ كَلِمَاتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عِلَيْ (۱).

وَإِنَّ مُعْظَمَ الطُّرُقِ الصُّوفِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ تَعُدُّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ مُؤَسِّسَهَا الْأَوَّلُ"، وَقَدْ أَرْجَعَ أَكْثَرُهُمْ طَرِيقَتَهُ إِلَيهِ اللهِ". هَذَا كُلُّهُ فِي الْكَلِمَاتِ الْمُخْتَصَّةُ بِالزُّهْدِ وَالْمَوْعِظَةِ، وَأَمَّا الْكَلِمَاتُ الْمُخْتَصَّةُ بِالْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ الْمُخْتَصَّةُ لِالْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ فَلَا شَكَّ لَدَى الْجَمِيعِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ هُوَ أَسَاسُ الْعَدْلِ وَالتَّوحِيدِ، وَقَدْ أَخَذَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ كَلِمَاتِهِ فِيهِمَا مِنْهُ اللهِ لَا مِنْ غَيْرِهِ.

وَمِنْ أَبْيَنِ الْبَيِّنَاتِ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو الْفَثْحِ الْكَرَاجِكِيُّ: أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ الثَّقَفِيَّ كَتَبَ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَإِلَى وَاصِلِ بْنِ عَطَاءِ وَعَمْرِو بْنِ عُبَيدٍ وَعَامِرِ الشَّعْبِيِّ فَقَالَ لَهُمْ: أَخْبِرُونِي بِقَولِكُمْ فِي الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ؛ فَكتَبَ عُبَيدٍ وَعَامِرِ الشَّعْبِيِّ فَقَالَ لَهُمْ: أَخْبِرُونِي بِقَولِكُمْ فِي الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ؛ فَكتَبَ إِلَيهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: مَا أَعْرِفُ فِيهِ إِلَّا مَا قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلِيْ، فَإِنَّهُ قَالَ: «يَا ابْنَ آدَمَ أَزَعَمْتَ أَنَّ الَّذِي نَهَاكَ دَهَاكَ، وَإِنَّمَا دَهَاكَ أَسْفَلُكَ وَأَعْلاكَ وَرَبُّكَ بَنُ اللهُ عَلِيُّ بْنُ مِنْ ذَاكَ »، وَكتَب إلَيهِ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ: مَا أَعْرِفُ فِيهِ إِلَّامَا قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ بَرِئٌ مِنْ ذَاكَ »، وَكتَب إلَيهِ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ: مَا أَعْرِفُ فِيهِ إِلَّامَا قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ بَرِي طَالِبٍ عَلِي فَإِنَّهُ قَالَ: «مَا تَحْمَدُ اللهُ عَلَيهِ فَإِنَّهُ هُو مِنْهُ، وَمَا تَسْتَغْفِرُ اللهُ عَلَيهِ فَإِنَّهُ هُو مِنْهُ، وَمَا تَسْتَغْفِرُ اللهُ عَلَيهِ فَإِنَّهُ هُو مِنْهُ، وَمَا تَسْتَغْفِرُ اللهُ عَلَيْ بْنُ عَطَالِبٍ عَلِي فَإِلَامًا قَالَهُ عَلِيُ بْنُ عَمْرُو بْنُ عُبَيدٍ: مَا أَعْرِفُ فِيهِ إِلَّامَا قَالَهُ عَلِيُ بْنُ اللهَ عَلَيهِ فَإِنَّهُ فَقُولُ اللهَ عَلَيهِ فَكَ فِيهِ إِلَّامَا قَالَهُ عَلِيُ بْنُ

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: كِتَابَ الْعِرْفَانِ لِمُرْتَضَى المُطَهِّرِيّ: ٥١.

<sup>(</sup>٢) رِسَالَةُ الْفَنَاءِ فِي الْمُشَاهَدَةِ لِابْنِ عَرَبِيّ: ٥.

<sup>(</sup>٣) نَصُّ النُّصُوصِ لِلسَّيِّدِ حَيْدَرٍ الْأَمْلِيِّ: ٢٢٣.

مَظْلُومٌ»، وَكَتَبَ إِلَيْهِ عَامُرٌ الشَّعْبِيُّ: لَا أَعْرِفُ فِيهِ إِلَّا مَا قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْ: «مَنْ وَسِعَ عَلَيْكَ الطَّرِيقُ لَمْ يَأْخُذْ عَلَيكَ الْمَضِيقَ». فَلَمَّا وَرَا الْحَجَّاجُ أَجُوبَتَهُمْ قَالَ: قَاتَلَهُمُ اللهُ لَقَدْ أَخَذُوهَا مِنْ عَيْنِ صَافِيةٍ (١٠).

### التَّانِي: عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُعْتَزِّ

وَهُوَ الْأَمِيرُ أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُعْتَزِ بِاللهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ جَعْفَرِ بْنِ الْمُعْتَزِ بِاللهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ جَعْفَرِ بْنِ الْمُعْتَضِمِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّشِيدِ هَارُونِ بْنِ الْمَهْدِيِّ الْهَاشِمِيُّ الْعَبَّاسِيُّ الْمُعْتَصِمِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّشِيدِ هَارُونِ بْنِ الْمَهْدِيِّ الْهَاشِمِيُّ الْعَبَّاسِيُّ الْبُعْدَادِيُّ (المَوْلُودُ سَنَةَ ٢٤٩، وَالْمَقْتُولُ سَنَةَ ٢٩٦هـ)، الْأَدِيبُ، صَاحِبُ النَّغْم الرَّائِقِ، وَالنَّشِ الْفَائِقِ، وَالَّذِي تَأَدَّبَ بِالْمُبَرَّدِ وَثَعْلَبِ (١).

وَهُوَ فِي صَدْرِ قَائِمَةِ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِمْ كَلِمَاتُ الْإِمَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ النَّهِ، وَقَدْ تَوَصَّلَ الْمُحَقِّقُونَ إِلَى أَنَّ أَكْثَرَ الْكَلِمَاتِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى ابْنِ الْمُعْتَزِهِي وَقَدْ تَوَصَّلَ الْمُحَقِّقُونَ إِلَى أَنَّ أَكْثَرَ الْكَلِمَاتِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى ابْنِ الْمُعْتَزِهِي مِن الْأُدَبَاءِ وَالْحُكَمَاءِ.. مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ؛ حَيْثُ إِنَّهَا نُسِبَتْ إِلَيهِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِن الْأُدَبَاءِ وَالْحُكَمَاءِ.. كَمَا قَالَ الدُّكْتُور صَبِيحُ رَدِيفٍ فِي مُقَدِّمَةِ تَحْقِيقِهِ لِكِتَابِ «الْآدَابِ» لِابْنِ كَمَا قَالَ الدُّكْتُور صَبِيحُ رَدِيفٍ فِي مُقَدِّمَةِ تَحْقِيقِهِ لِكِتَابِ «الْآدَابِ» لِابْنِ الْمُعْتَزِّ فِي الْبَحْثِ عَنْ كُتُبِ الْأَدَبِ الَّتِي تَأَثَّرَ بِهَا ابْنُ الْمُعْتَزِّ فِي تَأْلِيفِ كِتَابِ الْمُعْتَزِ فِي الْبَحْثِ عَنْ كُتُبِ الْأَوْرِدَةِ فِي كِتَابِ هَذَا مَا نَصُّهُ: «وَالَّذِي يَلْفَتُ النَّظَرَ حَقًا أَنَّ مُعْظَمَ الْأَقْوَالِ الْوَارِدَةِ فِي كِتَابِ هَذَا مَا نَصُّهُ: «وَالَّذِي يَلْفَتُ النَّظَرَ حَقًا أَنَّ مُعْظَمَ الْأَقْوَالِ الْوَارِدَةِ فِي كِتَابِ

<sup>(</sup>١) كَنْزِ الْفَوَائِدِ: ١٧٠، وَانْظُرْ: الطَّرَائِفُ فِي مَعْرِفَةِ مَذَاهِبِ الطَّوَائِفِ لابْنِ طَاوُسٍ: ٣٢٩ قائلاً: وَمِنَ الْحَكَايَاتِ الْمُشَارُ إِلَيْهَا مَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ لِللَّهَبِيِّ ١٤: ٤٢ ـ ٤٣؛ تَارِيخِ الطَّبَرِيِّ ١: ١٤٠ ـ ١٤١؛ كَارِيخِ الطَّبَرِيِّ ١: ١٤٠ ـ ١٤٠ كِتَابِ الْأَوْرَاقِ (أَشْعَارِ أَوْلَادِ الْخُلَفَاءِ وَأَخْبَارِهِمْ) ٣: ١٠٧ ـ ٢٩٦، مُرُوجِ اللَّهَبِ ٢: ٥٠١ كِتَابِ الْأَوْرَاقِ (أَشْعَارِ أَوْلَادِ الْخُلَفَاءِ وَأَخْبَارِهِمْ) ٣: ١٠٧ ـ ١٩٦، مُرُوجِ اللَّهَبِ ١٤٠ عَهْرِسْتِ ابْنِ النَّدِيمِ: ١٦٨ ـ ١٦٩؛ فِهْرِسْتِ ابْنِ النَّدِيمِ: ١٦٨ ـ ١٦٩؛ تَارِيخِ بَعْدَادِ ١٠: ٩٥ ـ ١٠١.

مَعَ كِتَابِ كَلِمَاتِ سَيِّدِ الْعَرَبِ لِلْأَشْرَفِ الْجُعْفَرِيِّ ......

الْآدَابِ قَدْ نُسِبَتْ لِابْنِ الْمُعْتَزِّ وَلِعَيْرِهِ فِي كُتُبِ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ، وَأَنَّكَ قَدْ تَجِدُ الْقَوْلَ الْوَاحِدَ فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ مَنْسُوباً لِابْنِ الْمُعْتَزِّ وَلِعَيْرِهِ» ('). وَعَلَيهِ فَقَدْ صَدَقَ أَبُو سَعْدِ اللّهِ بْنِ الْمُعْتَزِّ قَالَ مَا نَصُّهُ: «وَلِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُعْتَزِّ صَدَقَ أَبُو سَعْدٍ اللّهِ بْنِ الْمُعْتَزِ اللهُ عُرَالُهُ وَجَهُمُ عَمْ تَمُرُّ أَكْثَرُهَا فِي كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَفِيهَا نَوَادِرُ مِنْ كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَفِيهَا نَوَادِرُ مِنْ كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَفِيهَا نَوَادِرُ مِنْ كَلَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ -كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - وَغَيرِهِ» ('').

وَلاَ نَنْسَ أَنَّ ابْنَ الْمُعْتَزِ هُوَ مِن الشَّخْصِيَّاتِ التَّأْرِيخِيَّةِ الَّتِي اعْتَرَتْهَا الْعُمُوضُ وَالتَّعْقِيدُ لَا سِيَّمَا فِي مَجَالِ الْعَقِيدَةِ، وَلَكِنَّ أَصْدَقَ مَا قِيلَ فِي بَيَانِ عَقِيدَتِهِ الْوَاقِعِيَّةِ هُوَ مَا بَيَّنَهُ لَنَا تِلْمِيدُهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ عَقِيدَتِهِ الْوَاقِعِيَّةِ هُوَ مَا بَيَّنَهُ لَنَا تِلْمِيدُهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ الشَّولِيُّ (ت ٣٣٥هـ)؛ حَيْثُ قَالَ: «وَكَانَ رَأْيُهُ مُخَالِفاً لِرَأْيِ الْعَامَّةِ» (٣٠).. بَلْ قَدْ رَقَى وَارْتَقَى الْأَخِيرُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فِي هَذَا الْمِضْمَارِ فَقَالَ: «عَلَى أَيْقِي وَعَلَى الْعَبَّاسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَى أَقَاضِلِ وَجَدْتُ عَنْهُ أَشْعَاراً يَتَكَذَّبُ فِيهَا عَلَى الْعَبَّاسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَى أَفَاضِلِ وَعَلَى الْعُبَاسِ وَعَلَى النَّعْوِرُ أَكْثُو فَا مُن وَعَلَى الْعُبَاسِ وَعَلَى النَّورِ أَكْثُو أَشْعَارِهِ فِي وَعَلَى النَّورِ أَكْثُو أَشْعَارِهِ فِي مُمَارَسَتِهِ التَّامَّةِ لِلتَّقِيَّةِ بِحَيْثُ لَمْ تَبْرُزْ إِلَى النُّورِ أَكْثُو أَشْعَارِهِ فِي الْعَبَاسِ وَأَجْدَادِهِ الْعَبَاسِيقِينَ بَلْ الْعَقِيدَةِ النَّتِي ارْتَقَى فِيهَا إِلَى تَكْذِيبِ جَدِهِ الْعَبَاسِ وَأَجْدَادِهِ الْعَبَاسِيقِينَ بَلْ وَبَعْضِ الْخُلَفَاءِ الْآخَرِينَ.

 <sup>(</sup>١) كِتَابُ الْآدَابُ لِابْنِ الْمُعْتَزِّ: ٢٥ ـ ٢٦؛ وانظر: إبْنُ الْمُعْتَزِّ وَتُرَاثُهُ فِي الْأَدَبِ وَالنَّقْدِ وَالْبَيَانِ
 لِمُحَمَّدِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ الْخَفَاجِيّ: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) نَثرُ الدُّرِّ لِلْآبِيَّ ٣: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) كِتَابُ الْأَوْرَاقِ (أَشْعَارُ أَوْلَادِ الْخُلَفَاءِ وَأَخْبَارُهُمْ) ٣: ١٠٧.

وَأَمَّا الْعَقِيدَةُ الَّتِي بَاتَ عَلَيهَا وَمَاتَ عَلَيهَا ابْنُ الْمُعْتَزِ فَقَدْ عَرَضَهَا لَنَا الصُّولِيُّ بِأَوْضَحِ بَيَانٍ؛ حَيْثُ قَالَ: «ثُمَّ عَمِلَ أَشْعَاراً يَعْتَذِرُ فِيهَا وَيَمْدَحُ أَمِيرَ الصُّولِيُّ بِأَوْضَحِ بَيَانٍ؛ حَيْثُ قَالَ: «ثُمَّ عَمِلَ أَشْعَاراً يَعْتَذِرُ فِيهَا وَيَمْدَحُ أَمِيرَ الصَّولِيُّ بِأَوْضَ عَلِياً وَوُلْدَهُ اللَّهَ عَهْداً لَيَقُولَنَّ بَاقِيَ عُمُرِهِ فِي هَذَا الْفَنِّ».

### التَّالِثُ: عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُقَفَّعِ

هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُقَفَّعِ (١٤٢ \_ ٤٠٩هـ)، فَارِسِيُّ الْأَصْلِ، وُلِدَ مَجُوسِيًّا، وَاعْتَنَقَ الْإِسْلَامَ، كَانَ اسْمُهُ قَبْلَ إِسْلَامِهِ: رُوزْبِهِ بْنُ دَاذَوَيْهِ، وَعَاصَرَ كُلَّامِن الْخِلَافَةِ الْأَمَوِيَّةِ وَالْعَبَّاسِيَّةِ. وَكَانَ مُلِمَّا بِلِسَانِ الْعَرَبِ فَصَاحَةً وَبَلَاغَةً، وَكَانَ مُلِمَّا بِلِسَانِ الْعَرَبِ فَصَاحَةً وَبَلَاغَةً، وَكَاتِباً ذَا أُسْلُوبٍ، وَقَدْ اتُهِمَ بِفَسَادِ دِينِهِ (۱).

مِن الْمُسَلَّمَاتِ أَنَّ نِتَاجَ ابْنِ الْمُقَفِّعِ كَانَ عُصَارَةَ ثَقَافَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَحَضَارَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ، وَقَدْ ظَهَرَ أَثَرُهَا وَاضِحاً فِي كُثْبِهِ بِمَا جَاءَ فِيهَا مِنْ مَعَانٍ وَحِكَمٍ وَأَقْوَالٍ مُتَنَوِّعَةٍ، وَقَدْ ظَهَرَ أَثَرُهَا وَاضِحاً فِي كُثْبِهِ بِمَا جَاءَ فِيهَا مِنْ مَعَانٍ وَحِكَمٍ وَأَقْوَالٍ مَأْثُورَةٍ؛ بِحَيْثُ يُمْكِنْ عَدُّ مُوَلَّفَاتِهِ الْيَنَابِيعَ الْأُولَى لِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ مِن الْكُتَّابِ". وَاللَّهُ وَلَيْمَا لَيْسَتُ لِابْنِ الْمُقَفِّعِ، وَإِنَّمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَكَادُ تَكُونُ فِي أَغْلِيهِ الْيُسَتُ لِابْنِ الْمُقَفِّعِ، وَإِنَّمَا هِي كُثْبِهِ هِي أَقْوَالُ وَجَدَتُ لَهَا هَوَى فِي نَفْسِهِ فَرَدَّدَهَا فِي مَجَالِسِهِ، ثُمَّ أَوْدَعَهَا فِي كُثْبِهِ هِي أَقْوَالُ وَجَدَتُ لَهَا هَوى فِي نَفْسِهِ فَرَدَّدَهَا فِي مَجَالِسِهِ، ثُمَّ أَوْدَعَهَا فِي كُثْبِهِ عَلَى اعْتِبَارٍ أَنَّهَا مُخْتَارَاتٌ وَمُنْتَخَبَاتٌ جَمَعَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ كَمَاكَانَ يَفْعَلُ عَلَى اعْتِبَارٍ أَنَّهَا مُخْتَارَاتٌ وَمُنْتَخَبَاتٌ جَمَعَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ كَمَاكَانَ يَفْعَلُ عَلَى الْمَدِي وَمُوعِهِ وَلَكِ وَلَعِقُوهُ وَلَحِقُوهُ. وَقَدْ قَالَ فِي مُوْضِعِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَلَا يُرَيَنَ عَلَيهِ أَنْ عَلَيهِ قَلَى فَوْقِعِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَلَا يُرَينَ عَلَيهِ أَخَذَ كَلَاماً حَسَنا عَنْ غَيْرِهِ فَتَكَلَّمَ بِهِ فِي مَوْضِعِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَلَا يُرَيَنَ عَلَيهِ أَخَذَ كَلَاماً حَسَنا عَنْ غَيْرِهِ فَتَكَلَّمَ بِهِ فِي مَوْضِعِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَلَا يُرَيَنَ عَلَيهِ وَلَا عَلْمَ وَالْمُولِ وَالْمَالُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَلَا يُرَاكُونُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا مُلْ عَلَى وَجْهِهِ فَلَا يُرَامِلُولُ وَلَعُهُ وَلَا لَقُولُولُ وَالْمُ وَلَا عُولُ وَلَعْسِهُ وَلَوْدُ وَاللَّهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَا عُلُولُ وَلَعُهُ وَلَا عُولُولُولُولُولُ وَلَهُ وَلَا عَلَى وَعُولُولُ وَلَا عَلَى وَالْمُولُولُولُ وَلَا عَلَى وَالْمُولُولُ وَلَا عَالَعُولُ وَلَهُ وَلَا عُلَا لُولُولُ وَلَعُولُ وَالْعَلَا لَهُ عَ

<sup>(</sup>١) أَنْظُرْ: وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ لِابْنِ خَلِّكَانِ ٢: ١٥٣؛ الْمُنْتَظَمَ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ ١٠: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرْ: مُخْتَارَ الْحِكَمِ وَمَحَاسِنَ الْكَلِمِ لِابْنِ فَاتِكٍ (مُقَدِّمَةُ التَّحْقِيَقِ لِللُّكُتُورِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَدْوِيّ): ٤.

فِي ذَلِكَ ضُمُّولَةٌ؛ فَإِنَّهُ مَنْ أُعِينَ عَلَى حِفْظِ قَوْلِ الْمُصِيبِينَ وَهُدِيَ لِلْاقْتِدَاءِ بِالصَّالِحِينَ وَوُفِقَ لِلْأَخْذِ عَنِ الْحُكَمَاءِ فَلَا عَلَيهِ أَلَّا يَزْدَادَ؛ فَقَدْ بَلَغَ الْغَايَة، وَلَا بِغَائِضِهِ مِنْ حَقِّهِ أَلَّا يَكُونَ هُوَ اسْتَحْدَثَ ذَلِكَ وَسَبَقَ وَلَا يُعْائِضِهِ مِنْ حَقِّهِ أَلَّا يَكُونَ هُوَ اسْتَحْدَثَ ذَلِكَ وَسَبَقَ إِلَيْهِ... قَدْ وَضَعْتُ فِي مَلْ الْكِتَابِ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ الْمَحْفُوظِ حُرُوفاً فِيهَا: إلَيْهِ... قَدْ وَضَعْتُ فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ الْمَحْفُوظِ حُرُوفاً فِيهَا: عَوْنٌ عَلَى عِمَارَةِ الْقُلُوبِ وَصِقَالِهَا وَتَجْلِيَةِ أَبْصَارِهَا، وَإِحْيَاءٌ لِلتَّفْكِيرِ، وَإِقَامَةٌ لِلتَّذِيدِ، وَإِقَامَةٌ لِلتَّذِيدِ، وَذِلِيلٌ عَلَى مَحَامِدِ الْأُمُورِ وَمَكَامِ الْأَخْلَقِ...»(").

وَقَالَ أَيْضاً فِي مُقَدِّمةِ «الْأَدَبِ الْكَبِيرِ» - بَعْدَ ذِكْرِ الْأَقْدَمِينَ عَنْهُ وَتَجَارِبِهِمْ وَعُلُومِهِمْ - مَا نَصُّهُ: «وَجَدْنَا النَّاسَ قَبْلَنَا كَانُوا أَعْظَمَ أَجْسَاداً وَأَوْفَرَ مَعَ وَعُلُومِهِمْ - مَا نَصُّهُ: «وَجَدْنَا النَّاسَ قَبْلَنَا كَانُوا أَعْظَمَ أَجْسَاداً وَأَوْفَرَ مَعَ أَجْسَادِهِمْ أَحْلَاماً... فَكَتَبُوا بِهِ الْكُتُبَ الْبَاقِيَةَ وَكَفَوْنَا بِهِ مَتُونَةَ التَّجَارِبِ وَالْفِطَنِ... فَمُنْتَهَى عِلْمِ عَالِمِنَا فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عِلْمِهِمْ، وَغَايَةُ وَالْفِطَنِ... فَمُنْتَهَى عِلْمِ عَالِمِنَا فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عِلْمِهِمْ، وَغَايَةُ إِحْسَانِ مُحْسِنِنَا أَنْ يَقْتَدِي بِسِيرَتِهِمْ، وَأَحْسَنُ مَايُصِيبُ مِن الْحَدِيثِ مُحَدِّثُنَا إِنْ يَظْرَ فِي كُونُ كَأَنَّهُ إِيّاهُمْ يُحَاوِرُ وَمِنْهُمْ يَسْتَمِعُ. غَيْرَ أَنَّ الَّذِي الْمُنْتَحَلُ فِي آرَائِهِمْ وَالْمُنْتَقَى مِنْ أَحَادِيثِهِمْ» (أَكُوبِهُمْ وَالْمُنْتَقَى مِنْ أَحَادِيثِهِمْ » (أَنْ اللَّذِي اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَعَلَ فِي آرَائِهِمْ وَالْمُنْتَقَى مِنْ أَحَادِيثِهِمْ » (أَكُوبُهِمْ وَالْمُنْتَعَلَ فِي آرَائِهِمْ وَالْمُنْتَقَى مِنْ أَحَادِيثِهِمْ » (أَكُوبُومُ وَالْمُنْتَعَى مِنْ أَحَادِيثِهِمْ » (أَنْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ الْمُنْتَعَلَ فَي اللَّهُ الْعَلَى مِنْ أَحَادِيثِهِمْ اللَّهُ الْوَالْمُ الْتَعَلَى مِنْ أَحَادِيثِهِمْ اللَّهُ الْوَلْمُ الْتَعْرِبُومُ وَالْمُنْتَعَلَى مِنْ أَحَادِيثِهِمْ اللْمُنْتَعَلَ الْوَالْمُ الْتَعْرُ الْمُنْتَعْمِلُهُمْ اللْمُنْتَعْلِقُولُ الْمُنْتَعْمَالُولِ الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعْلِقُولُ الْمُنْ الْعُلْمُ اللْمُنْتِهِمْ الْمُنْتَعْمُ الْمُنْ الْعُنْتُولُ أَنْ الْمُنْتَعْمِلُ الْمُنْتَعْمُ الْمُنْتَعْمُ الْمُنْتُعُمْ الْمُنْتُعُلُولُ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُعُلُولُ الْمُنْتُعُمُ اللّهُ الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتَعُمُ اللّهُ الْمُنْتُعُمُ الْمُنْ الْمُنْتُعُمُ اللّهُ الْمُعْتَعُلُ الْعُلِيثُهُ الْمُنْتُعُمُ اللْمُنْتُعُمُ الْمُنْتُعُمُ الْهُ الْمُنْتُعُمُ الْمُعْتِعْمُ الْمُنْتُونُ الْمُعْتَعِمُ الْمُنْتُعِمُ الْمُعْتِعِمُ الْمُعْتُعُمُ الْمُعْتُعُمُ الْمُعْتُعُ

فَلَا يَبْقَى شَكُّ وَلَا رَيْبٌ فِي أَنَّ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُقَفَّعِ فِي كُتُبِهِ إِنَّمَا هُوَ حَصِيلَةُ أَفْكَارِ غَيْرِهِ الَّتِي أَخَذَهَا وَتَصَرَّفَ بِهَا وَصَاغَهَا بِأُسْلُوبٍ حَدِيثٍ. وَقَدْ اقْتَدَى بِهِ فِي هَذَا الْأَمْرِ مَنْ لَحِقَهُ كَابْنِ الْمُعْتَزِّ فِي كِتَابِ «الْآدَابِ»، وَمَنْ لَحِقَهُ كَابْنِ الْمُعْتَزِّ فِي كِتَابِ «الْآدَابِ»، وَمَنْ لَحِقَ ابْنَ الْمُعْتَزِ فِي كِتَابِ «الْآدَابِ»، وَمَنْ لَحِقَ ابْنَ الْمُعْتَزِ فِي كِتَابِ «الْآدَابِ»، وَمَنْ لَحِقَ ابْنَ الْمُعْتَزِ فِي كِتَابِ «مُخْتَارِ الْحِكَمِ لَحِقَ ابْنَ الْمُعْتَزِ عَلْ كُلُومُ الْمُعْتَزِ عَلَى الْمُعْتَزِ عَلَى الْمُعْتَزِ عَلَى الْمُعْتَزِ عَلَى الْمُعْتَزِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّ

<sup>(</sup>١) الْأَدَبُ الصَّغِيرُ (آثَارُ ابْنِ الْمُقَفَّعِ): ٢٨٤ ـ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) الْأَدَبُ الْكَبِيرُ (آثَارُ ابْنِ الْمُقَفَّعِ): ٢٤٥ ـ ٢٤٦.

وَمَحَاسِنِ الْكَلِمِ». وَلَوِ اطَّلَعْنَا عَلَى مَا وَرَدَ فِي كُتُبِ ابْنِ الْمُقَفَّعِ، وَقِسْنَاهَا إِلَى مَا وَرَدَ فِي كُتُبِ ابْنِ الْمُقَفَّعِ هُوَ الَّذِي قَامَ مَا وَرَدَ فِي كِتَابَي ابْنِ الْمُقَفَّعِ هُوَ الَّذِي قَامَ مِا وَرَدَ فِي كِتَابَي ابْنَ الْمُقَفَّعِ هُوَ الَّذِي قَامَ بِصِيَاغَتِهَا. بَلْ إِنَّ ابْنَ الْمُقَفَّعِ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ وَاضِعاً وَصَانِعاً لِتِلْكَ الْكَلِمَاتِ، بَلْ كَانَ صَائِعاً لَهَا فَقَطْ؛ لِمَا اعْتَرَفَ بِهِ فِي كِتَابَيْهِ السَّابِقَيْنِ.

وَإِنَّ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ابْنَ الْمُقَفَّعِ قَدْ أَخَذَ مِنْ أَئِمَّتِنَا اللهِ هُوَ مَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُ مُسْتَداً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَسِّنِ الْمِيثَمِيِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي مَنْصُورِ الْمُتَطَبِّبِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي قَالَ: كُنْتُ أَنَا وابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ وعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُقَفَّعِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُقَفِّعِ: تَرَوْنَ هَذَا الْخَلْقَ وَأَوْمَا بِيدِهِ الْمُقَفِّعِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُقَفِّعِ: تَرَوْنَ هَذَا الْخَلْقَ وَأَوْمَا بِيدِهِ الْمُعْوَى فَي الْمُسْجِدِ اللهِ بَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ يَلِيهِ -، فَأَمَّا الْبَاقُونَ فَرَعَاعُ إِلَى مَوْضِعِ الطَّوَافِ - ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ أُوجِبُ لَه اسْمَ الإِنْسَانِيَّةِ إِلَّا ذَلِكَ الشَّيْخِ الله جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ يَلِيهِ -، فَأَمَّا الْبَاقُونَ فَرَعَاعُ الْجَالِسُ - يَعْنِي أَبَا عَبْدِ الله جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ يَلِيهِ -، فَأَمَّا الْبَاقُونَ فَرَعَاعُ الْجَالِسُ - يَعْنِي أَبَا عَبْدِ الله جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ يَلِيهِ -، فَأَمَّا الْبَاقُونَ فَرَعَاعُ وَبَعْمَ مَا لَمْ أَوْجَبْتَ هَذَا اللسَّمَ لِهَذَا الشَّيْخِ وَهَا لِمُ اللهُ مُ اللهُ الْمُوبَعِ وَلْهُ وَعَلَا لَكُ اللهُ مَنِ عَنْدَهُ مَا الْمُ أَوْمُ عِنْ دَهُ مِنْ الْمُعَلِّ وَالْعُلُومِ مَا لَمْ يَرَهُ عِنْدَ وَلَامَ وَعِظِ وَالْعُلُومِ مَا لَمْ يَرَهُ عِنْدَ وَلَى الْمُقَوِّعِ وَالْمُواعِظِ وَالْعُلُومِ مَا لَمْ يَرَهُ عِنْدَ وَلَى مَوْتِ خَلَلِ آثَارِهِ عِنْدَ تَلَامِدَةِ .

لَا يُقَالُ: إِنَّ ابْنَ الْمُقَفَّعِ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْإِمَامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الصَّادِقِ النِّهُ الْأَنَّهُ تُوُفِّي قَبْلَهُ فَكَيْفَ يَأْخُذُ عَنْهُ؟ لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّ ابْنَ الْمُقَفَّعِ هُوَ مُتَأَخِّرٌ عَن الْإَمَامِ اللِّهَ وَلِمَامُ الْمُقَفَّعِ هُوَ مُتَأَخِّرٌ عَن الْإِمَامِ اللِّهَ وَلِلَا بَعْدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً فَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ قَطْعاً وَالْمَنَاطُ فِي التَّقَدُّم وَالتَّأَخُرِ هُوَ عَامُ الْولَادَةِ لَا عَامُ الْوَفَاةِ.

<sup>(</sup>١) الْكَافِي ١: ٧٤.

مَعَ كِتَابِ كَلِمَاتِ سَيِّدِ الْعَرَبِ لِلْأَشْرَفِ الْجُعْفَرِيِّ ......٣٣ الرَّابِعُ: جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى الْبَرْمَكِيُّ

وَهُوَ أَبُو الْفَصْلِ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ الْبَرْمَكِيُّ، وَذِيرُ هَارُونَ الرَّشِيدِ كَانَ مِنْ عُلُوِ الْقَدْرِ وَنَفَاذِ الْأَمْرِ وَعِظَمِ الْمَحَلِّ وَجَلَالَةِ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ هَارُونَ الرَّشِيدِ كَانَ مِنْ عُلُو الْأَمْرِ وَعِظَمِ الْمَحَلِّ وَجَلَالَةِ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ هَارُونَ الرَّشِيدِ بِحَالَةٍ انْفَرَدَ بِهَا، وَكَانَ مِنْ ذَوِي الْفَصَاحَةِ وَالْمَذْكُورِينَ بِاللَّسَنِ وَالْبَلَاغَةِ. وَكَانَ مِنْ كُلِّ فَنِّ (١٠).

وَإِنَّ تَأَثَّرَهُ بِكَلِمَاتِ الْإِمَامِ عَلِي قَدْ بَلَغَ إِلَى غَايَةِ مَا يُمْكِنُ الْبُلُوغُ إِلَيْهِ، وَإِنَّ أَدَلَّ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ نَفْسِهِ، حَيْثُ قَالَ: «وَصَفَ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ نَفْسِهِ، حَيْثُ قَالَ: «وَصَفَ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى الْبَلَاغَة، فَقَالَ: هُوَ مِثْلُ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلِي عَلَيهِ السَّلَامُ: أَيْنَ مَنْ سَعَى وَاجْتَهَذَ، وَأَعَد وَاحْتَشَدَ، وَجَمَعَ وَعَدد، وَبَنى وَشَيَّد، وَفَرَشَ وَمَهَد؟!»(٣).

<sup>(</sup>١) لَاحِظِ: الْفَرَجَ بَعْدَ الشِّكَّةِ ١: ٣٦٢؛ تَارِيخَ بَغْدَادَ ٧: ١٥٢\_ ١٦٠؛ الْوَافِيَ بِالْوَفَيَاتِ ١١: ١٥٦\_ ١٦٥؛ النُّجُومَ الزَّاهِرَةَ ٥: ١٢٣؛ وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ ١: ٣٢٨ \_ ٣٤٢، و٤٧٧ \_ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) الْبَصَائِرُ وَالذَّخَائِرُ لِأَبِي حَيَّانَ التَّوْحِيدِيِّ ٥: ٢٢٤؛ شَرْحُ أَدَبِ الْكَاتِبِ لِابْنِ الْجَوَالِيقِيِّ: ٨٧.

# مَخْطُوطَةُ حَدِيثَةُ الْعَهْدِ بِالْعُثُورِ عَلَيْهَا مِنْ كِتَابٍ فِي كَلِمَاتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْ مِنْ تَأْلِيفَاتِ عَالِمٍ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْهِجْرِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ مِنْ تَأْلِيفَاتِ عَالِمٍ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْهِجْرِيِّ

تُعَدُّ كَلِمَاتُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - عَلَيهِمَا الصَّلَاهُ وَالسَّلامِ مِنْ أَهَمِ الْيَنَابِيعِ الْفِحْرِيَّةِ فِي حَيَاةِ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَقَدْ أَثَرَتْ تَأْثِيراً كَبِيراً عَمَّمَ عَدَداً كَثِيراً مِنْ عُلَمَاءِ الدِّينِ وَعُظَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَمِنْ جَمِيعِ الفِرَقِ عَمَّمَ عَدَداً كَثِيراً مِنْ عُلَمَاءِ الدِّينِ وَعُظَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَمِنْ جَمِيعِ الفِرَقِ الْإَسْلَامِيَّةِ؛ الْفِقْهِيَّةِ مِنْهَا وَالْكَلَامِيَّةِ. وَقَدْ أَخَذَ هَذَا التَّأْثِيرُ طَرِيقَهُ فِي النَّمُو وَالْإِنْدِهَارِبَعُدَ تَأْلِيفِ كِتَابِ «نَهْجِ الْبَلَاغَةِ» عَلَى يَدِ عَبْقَرِي أَلْمَعِي كَالسَّيِدِ وَلُولِيْدِهَارِبَعُدَ تَأْلِيفِ كِتَابِ «نَهْجِ الْبَلَاغَةِ» عَلَى يَدِ عَبْقَرِي أَلْمَعِي كَالسَّيِدِ الرَّضِيّ - رَحْهُ اللهُ - الَّذِي لَا يَكَادُ يُنْكَرُ فَضْلُهُ وَفَضِيلَتُهُ فِي الْبَلَاغَةِ وَالْفَصَاحَة وَطُولُ بَاعِهِ فِي الْأَدَبِ الْعَرَبِيّ.

وَأَمَّا مَا عَدَا «نَهْجِ الْبَلَاغَةِ» فَهُنَاكَ آثَارٌ أُخْرَى جَمَعَ وَأَلَّفَ فِيهَا أَرْبَابُها كَلِمَاتِهِ الْقِصَارِ؛ بِحَيْثُ لَمْ يُسَجَّلْ كَلِمَاتِهِ الْقِصَارِ؛ بِحَيْثُ لَمْ يُسَجَّلْ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ خُطَبِهِ أَو رَسَائِلِه اللهِ؛ مِنْهَا:

١- «دُسْتُورُ مَعَالِمِ الْحِكَمِ» لِلْقَاضِي مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةِ الْقُضَائِيِّ الشَّافِعِيِّ (ت ٤٥٤ هـ).

٢ «التَّذْيِيلُ عَلَى نَهْجِ الْبَلَاغَةِ» أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ
 الْحَلَبِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْجِلِّيِ (ت ٤٤٧هـ).

٣ ـ «قَلَائِدِ الْحِكَمِ وَفَرَائِدُ الْكَلِمِ» لِلْقَاضِي أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَسْفَرَايِنِيّ (ت ٤٨٨ هـ).

٤- «غُرَرُ الْحِكَمِ وَدُرَرُ الْكَلِمِ» لِعَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْآمِدِيِّ التَّمِيمِيِّ (ت ٥٥٠ هـ).

٥- «عُيُونُ الْحِكَمِ وَالْمَوَاعِظِ» لِكَافِي الدِّينِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اللَّيْثِيّ، الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الشَّرَفِيَّةِ الْوَاسِطِيّ (مِنْ أَعْلَامِ الْقَرْنِ السَّادِسِ).

٦- «نَثْرُ الْلَّالِيِ» لِلْمُفَسِرِ الْمَشْهُورِ أَمِينِ الْإِسْلَامِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفَضْلِ الْطَبْرِسِيّ (ت ٥٤٨ هـ).

وَقَدْ تَحَلَّتُ هَذِهِ التَّأْلِيفَاتُ وَالتَّدُويْنَاتُ بِحِلْيَةِ الطَّبْعِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ، لَكِنَّهَا كُلَّهَا إِنَّمَا جَاءَتْ مِتَأْخِرةً زَمَاناً عن «نَهْجِ الْبَلَاغَةِ» وَعَنْ مؤلِّفِهِ الشَّرِيفِ. وَلَمْ كُلَّهَا إِنَّمَا جَاءَتْ مَتَأَخِرةً زَمَاناً عن «نَهْجِ الْبَلَاغَةِ» وَعَنْ مؤلِّفِهِ الشَّرِيفِ. وَلَمْ نُشَاهِدْ فِي الآثَارِ الْمُزْدَانَةِ بِزِينَةِ الطَّبْعِ تَأْلِيفاً وَتَدُويِناً كَلِمَاتِهِ عَلِي مُعَاصِراً لَا نَهْجِ الْبَلَاغَةِ» بَلْ كَوْنَهُ مُتَقَدِّماً عَلَيْهِ.

شَاءَتِ الْاقْدَارُ الإِلهِيَّةُ وَالْأَمْطَارُ الرَّحْمَانِيَّةُ أَنْ أَعْثُرَ فِي سَالِفِ الْأَيَّامِ حِينَ رَحَلَاتِيَ الْعِلْمِيَّةِ إِلَى تُركِيَا عَلَى مَخْطُوطَةٍ فَرِيدَةٍ مِنْ تَدُوينٍ ثَمِينٍ لَمْ تَنَلْهُ يَدُ الطِّبَاعَةِ بَعْدُ، بَلْ لَمْ يُسَجَّلِ اسْمُهُ فِي فَهَارِسِ الْكُتُبِ وَالتَّصَانِيفِ، وَهُو يَشْمَلُ كَلِمَاتِهِ الْقِصَارَ وَخُطَبَهُ وَرَسَائِلَهُ عَلَى .

مِمَّا يَتَمَيَّزُهِ هَذَا التَّدْوِينُ أَنَّ مُؤَلِّفَهُ كَانَ مُعَاصِراً لِلسَّيِّدِ الرَّضِيّ، بَلْ

مَعَ كِتَابِ كَلِمَاتِ سَيِّدِ الْعَرَبِ لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....٧٣

يُمْكِنْ الْقَوْلُ بِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ بِطَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَدْ أَلَّفَ كِتَابَهُ هَذَا قَبْلَ تَأْلِيفِ «نَهْجِ الْبَلَاغَةِ» فِي دِيَارٍ نَاثِيَةٍ عَنْ بَغْدَادَ بَلَدِ تَأْلِيفِ «النَّهْجِ»؛ بِحَيْثُ يَسْتحِيلُ أَخْذُهُ عَنْهُ أَوْ تَأَثُّرُهُ مِنْهُ. وَهَا نَحْنُ نَذْكُرُ هُنَا مُوَاصَفَاتِ هَذِهِ الدُّرَّةِ الْيَتِيمَةِ:

### الْكِتَابُ وَمَخْطُوطَتُهُ

مَعَ بَالِغِ الْأَسَفِ، وَطَلَبِ الْعُذْرِ مِنْ أَمِيرِ النَّجَفِ، لَمْ نَعْثُرْ فِيمَا لَدَيْنَا مِنْ كُتُبِ الْبِبْلِيوجِرَافِيَا وَالمَصَادِرِ التَّأْرِيخِيَّةِ عَلَى ذِكْرٍ لِلْكِتَابِ، بَلْ وَلَاعَلَى تَرْجَمَةٍ مُشْوَتَةٍ لَهُ فِي كُتُبِ مُسْتَقِلَةٍ لِمؤلِّفِهِ فِي كُتُبِ التَّرَاجِمِ، إِلَّا مَا وَرَدَ مِنْ تَرْجَمَةٍ مَنْثُوثَةٍ لَهُ فِي كُتُبِ الْأَنْسَابِ أَوْ مَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْأَسَانِيدِ أَوْ كُتُبِ الْإِجَازَاتِ وَالْأَثْبَاتِ، بَلْ وَلَمْ الْأَسْسَابِ أَوْ مَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْأَسَانِيدِ أَوْ كُتُبِ الْإِجَازَاتِ وَالْأَثْبَاتِ، بَلْ وَلَمْ الْمُسْرِفِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ تَرْجَمَتِهِ الْمَنْتُوثَةِ إِلَى تَأْلِيفٍ آخَرَ لَهُ وَلَهُ وَلَا الْوَحِيدُ إِلَى مَعْرِفَةٍ هَذَا الْكِتَابِ هُو نَفْسُهُ.

## فَلْنَبْدَأَ بِتَعْرِيفِ مَخْطُوطَتِهِ

إِنَّهَا مَخْطُوطَةٌ وَحِيدَةٌ كَامِلَةٌ، ضِمْنَ مَجْمُوعَةٍ عَتِيقَةٍ نَفِيسَةٍ حَاوِيَةٍ لِعِدَّةِ كُتُبٍ وَرَسَائِلَ مَكْتُوبَةٍ بِخَطٍّ وَاحِدٍ، فِي مَكْتَبَةِ أَيَاصُوفِيَا فِي إِسْطَنْبُولَ، بِالرَّقَمِ: كُتُبٍ وَرَسَائِلَ مَكْتُوبَةٍ بِخَطٍّ وَاحِدٍ، فِي مَكْتَبَةِ أَيَاصُوفِيَا فِي إِسْطَنْبُولَ، بِالرَّقَمِ: كُتُب وَرَسَائِلَ مَكْتُبةً فِي حَرْدِ النَاسِخِ شَيْئاً مِنْ (٤٨٧٥)". لَمْ يُسَجِّلُ فِي خَاتِمَةِ كِتَابِنَا هَذَا فِي حَرْدِ النَاسِخِ شَيْئاً مِنْ

<sup>(</sup>١) تَحْتَوِي هَذِهِ الْمَجْمُوعَةُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ٢٥٠ وَرَقَةً، مِنْ كُتُبٍ، وَرَسَائِلَ، وَمُكَاتِبَاتٍ، وَفَواثِدَ؛ وَمِنْهَا:

١- كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ لِلْأَشْرَفِ الجَعْفَرِيِّ (وَهِيَ أَوَّلُ المَجْمُوعَةِ).

تَأْرِيخِ نَسْخِه، وَلَكِنْ مِنْ حُسْنِ حَظِّنَا أَنَّهُ سَجَّلَ فِي خَاتِمَةِ بَعْضِ الرَّسَائِلِ الْأَخْرَى الْمُنْطَوِيَةِ فِي هَذِهِ الْمَجْمُوعَةِ تَأْرِيخَ: «مُنْتَصَفِ رَبِيعِ الْآخِرِ سَنَةَ أَرْبَعِ الْأُخْرَى الْمُنْطَوِيَةِ فِي هَذِهِ الْمَجْمُوعَةِ تَأْرِيخَ: «مُنْتَصَفِ رَبِيعِ الْآخِرِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ وَسَبْعِمَائَةٍ» = ٧٥٤ هِجْرِيَّةَ، فَتَارِيخُ مَخْطُوطَتِنَا هُوَ مَطْلَعُ النِّصْفِ النَّانِي مِنَ الْقَرْنِ الثَّامِنِ الْهِجْرِيِّ.

كُتِبَتْ هَذِهِ الْمَخْطُوطَةُ عَلَى شَكْلِ الْبَيَاضِ، بِخَطِّ حَسَنٍ، مَقْرُوءٍ وَاضِحٍ. فِي أَوَّلِهَا لَوْحَةٌ فَنِيَّةٌ، مَطْلِيَّةٌ بِالذَّهَبِ، مُجَدْولَةٌ بِقَلَمِ الشِّنْجَرْفِ. الْعَنَاوِينُ بِقَلَمٍ الشِّنْجَرْفِ. الْعَنَاوِينُ بِقَلَمٍ عريضٍ أَوْ بِالشَّنْجَرْفِ، إِلَّا الصَّفْحَتينِ الْأُولَيينِ فَهُمَا مُجَدْوَلَتَانِ بِقَلَمٍ عَرِيضٍ أَوْ بِالشَّنْجَرْفِ، إِلَّا الصَّفْحَتينِ الْأُولَيينِ فَهُمَا مُجَدْوَلَتَانِ بِالنَّهَبِ، وَالْعَنَاوِينُ فِيهِمَا أَيْضاً بِالذَّهَبِ الْمُؤَطِّرِ بِالْقَلَمِ الدَّقِيقِ الْأَسْوَدِ، كَمَا أَنْ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَةَ فِيهِمَا فَقَطْ بِالْقَلَمِ الْأَرْرَقِ الْمُحَرَّكِ بِالشِّنْجَرْفِ.

لَاشَكَّ فِي أَنَّ كَاتِبَ الْمَجْمُوعَةِ هُوَ مِنْ أَبْنَاءِ الْعَامَّةِ الْمُتَصَوِّفَةِ؛ حَيْثُ إِنَّهُ: أَوْرَدَ فِيهَا فِي خَاتِمَةِ أَكْثَرِ أَجْزَاءِهَا بَعْضَ أَقْوَالِ الْخُلَفَاءِ وَتَرَضَّى عَنْهُمْ. كَمَا اسْتَنْسَخَ فِيهَا رَسَائِلُ مِنْ أَبْنَاءِ الْعَامَّةِ الصُّوفِيَّةِ.

وَأَوْرَدَ أَخْبَاراً مُخْتَلِفَةً فِي أَوَّلِ الرَّسَائِلِ وَآخِرِهَا وَنَسَبَهَا إِلَى النَّبِيِّ الْأَعْظَمِ عَيَّا اللَّهُ

٣٠٠ - رِسَالَةٌ فِي مَعْنَى الحُبِّ؛ كُتِبَتْ فِي مُنْتَصَفِ رَبِيعِ الآخِرِ مِنْ سَنَةِ ٧٥٤ هـ

٣ ـ رِسَالَةٌ فِي مَعْنَى الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ؛ فِي التَّأْرِيخِ نَفْسِهِ.

٤ نَتَائِجُ الْأَذْكَارِ فِي المُقَرَّبِينَ وَالْأَبْرَارِ؛ لِابْنِ الْعَرَبِيِّ.

٥ \_ كِتَابُ الْعَبَادِلَةِ؛ لَهُ أَيْضاً.

٦ ـ رِسَالَةُ الإِفَادَةِ لِمَنْ أَرَادَ الاسْتِفَادَةَ فِي حَصْرِ أُمَّهَاتِ المَعَارِفِ.

٧ الْأَمْرُ الْمُحْكَمُ الْمَرْبُوطُ فِيمَا يَلْزَمُ أَهْلُ الطَّرِيقِ.

<sup>..</sup> وَغَيْرَهَا.

وَدَعَا لَبَعْضِ الصَّحَابَةِ بِعِبَارَةِ: «كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ» أَوْ «رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ».

وَنَقَلَ بَعْضَ الْأَخْبَارِ عَنِ بَعْضِ الْأَئِمَةِ الْمَعْصُومِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِمْ أَجْعِينَ - وَنَقَلَ بَعْضَ اللهُ عَنْهُ» مِمَّا لَا يَصْدُرُ مِنْ شِيعِيٍّ إِمَامِيٍّ اثْنَيْ عَشَرِيٍّ. وَدَعَا لَهُمْ بِقَولِهِ: «رَضِيَ اللهُ عَنْهُ» مِمَّا لَا يَصْدُرُ مِنْ شِيعِيٍّ إِمَامِيٍّ اثْنَيْ عَشَرِيٍّ. فَعَلَيهِ قَدْ تَصَرَّفَ النَّاسِحُ فِي نَصِّ كِتَابِنَا وَغَيَّرَ - وَفْقاً لِاعْتِقَادِهِ - بَعْضَ فَعَلَيهِ قَدْ تَصَرَّفَ النَّاسِحُ فِي نَصِّ كِتَابِنَا وَغَيَّرَ - وَفْقاً لِاعْتِقَادِهِ - بَعْضَ جُمَلِ التَّحِيَّةِ وَالدُّعَاءِ فِي مَوَارِدَ قَلِيلَةٍ جِدًّا مِنْ (عَلَيهِ السَّلَامُ) أَوْ (صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِ) اللهُ عَلَيهِ السَّلَامُ) أَوْ (صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِ) اللهُ عَلَيهِ السَّلَامُ ) أَوْ (صَلَوَاتُ اللهُ عَلَيهِ عَلَيهِ السَّلَامُ ) أَوْ (صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِ) الْمُتَدَاوَلَينِ مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابِ إِلَى آخِرِهِ إِلَى (كَرَّمُ اللهُ وَجُهَهُ).

سَجَّلَ النَّاسِخُ تَصْحِيحَاتِهِ لِأَخْطَاءِ الْمَخْطُوطَةِ فِي حَاشِيَتِهَا؛ لَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي ضَبْطِ بَعْضِ الْكَلِمَاتِ؛ لِجَهْلِهِ بِالْلُّغَةِ وَالْأَدَبِ، وَعَدَمِ إِلْمَامِهِ أَخْطَأَ فِي ضَبْطِ بَعْضِ الْكَلِمَاتِ؛ لِجَهْلِهِ بِالْلُّغَةِ وَالْأَدَبِ، وَعَدَمِ إِلْمَامِهِ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْمُصَحَّفَةَ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْمُصَحَّفَةَ وَالْمُحَرَّفَةَ مِنْ مَصَادِرِ التَّخْرِيجِ أَو غَيْرِهَا مَعَ ذِكْرِ مَا وَرَدَ فِي أَصْلِ الْمَخْطُوطَةِ فِي الْهَامِش.

### أصالة المخطوطة

إِسْتَنْسَخَ النَّاسِخُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ مَخْطُوطَةٍ أَصِيلَةٍ كُتِبَتْ فِي حَيَاةِ الْمُؤَلِّفِ فِيهَا بِعِبَارِةِ: «أَدَامَ اللهُ نِعْمَتَهُ». الْمُؤَلِّفِ مِيهَا بِعِبَارِةِ: «أَدَامَ اللهُ نِعْمَتَهُ». وَيَدُلُّ عَلَيهِ الدُعَاءُ لِلْمُؤَلِّفِ فِيهَا بِعِبَارِةِ: «أَدَامَ اللهُ نِعْمَتَهُ». وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الدُّعَاءَ لَا يَدُلُّ عَلَى حَيَاةِ الْمُؤَلِّفِ حِينَ كِتَابَةِ مَخْطُوطَتِنَا هَذِهِ (يَعْنِي الْقَرْنِ الثَّامِنَ الْهِجْرِيَّ)؛ لِأَنَّ الْمُؤَلِّفَ مِنْ أَعْلامِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ هَذِهِ (يَعْنِي الْقَرْنِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ

وَالْخَامِسِ الْهِجْرِيَّينِ؛ وَإِنَّمَا نَقَلَ النَّاسِخُ صُورَةَ الدُّعَاءِ وَفْقاً لِلنَّسْخَةِ الْأَصْلِيَّةِ؛ لَكَامِسُ عَلَى وَفَاةِ الْمُؤَلِّفِ. لَكِنَّهُ وَضَعَ عَلَامَةَ (×) فِي طَرَفَيْ هَذَا الدُّعَاءِ وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى وَفَاةِ الْمُؤَلِّفِ.

فَالمَخْطُوطَةُ قَيِّمَةٌ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ؛ حَيْثُ إِنَّهَا مِنْ مَخْطُوطَاتِ مَطْلَعِ النِّامِفِ الثَّانِي مِنَ الْقَرْنِ الثَّامِنِ الْهِجْرِيِّ، وَاسْتُنْسِخَتْ عَنْ مِخْطُوطَةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي حَيَاةِ مُؤَلِّفِ الْكِتَابِ.

# نِسْبَةُ الْكِتَابِ إِلَى الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ

أَفَادَنَا نَاسِخُ الْكِتَابِ مُضَافاً إِلَى اسْتِنْسَاخِ نَصِّ الْكِتَابِ بِخَطِّ يَدِهِ وَتَرْقِيمِهِ بِفَصِّهِ، ذَكَرَ اسْمَ هَذَا الْكِتَابِ وَاسْمَ مُؤَلِّفِهِ أَيْضاً، وَذَلِكَ عَلَى ظَهْرِ الْصَّفْحَةِ الْأُولَى مِنَ الْمَخْطُوطَةِ؛ كَالتَّالِي:

«كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللهُ عَلَيهِ جَمَعَهُ الْأَشْرَفُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْجَعْفَرِيُّ \_ أَدَامَ اللهُ نِعْمَتَهُ \_ ».

وَهَذَا ذَلِيلٌ عَلَى نِسْبَةِ هَذَا الْكِتَابِ إِلَى (الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ). وَهُنَاكَ شَوَاهِدُ في المَتْنِ نَفْسِهِ تُؤَيِّدُ مَا كَتَبَهُ النَّاسِخُ عَلَى ظَهْرِ الْمَخْطُوطَةِ؛ وَهِي كَالتَّالِي:

### الشَّاهِدُ الأَوَّلُ

أَنَّ (الْأَشْرَفَ الْجَعْفَرِيَّ) نَفْسَهُ صَرَّحَ بِاسْمِهِ فِي مَوْضِعَينِ؛ فَصَرَّحَ بِاسْمِهِ فِي مَوْضِعَينِ؛ فَصَرَّحَ بِاسْمِهِ فِي تَعْلِيقَةٍ عَلَى الْكَلِمَةِ (٩٨) مِنَ الْكِتَابِ، وَقَالَ:

«قَالَ الْأَشْرَفُ: أَنْظُرْ إِلَى كَلَامِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ وَ إِلَى وُلْدِهِ كَيْفَ اجْتَاحَهُمُ السَّيْف، ثُمَّ تَأَمَّلُ مَا صَارُوا إِلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ النَّسْلِ وَكَرَمِ النَّجْرِ وَطِيبِ السَّيْف، ثُمَّ تَأَمَّلُ مَا صَارُوا إِلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ النَّسْلِ وَكَرَمِ النَّجْرِ وَطِيبِ النَّجْلِ؛ لِتَعْلَمَ أَنَّهُ أُيِّدَ مِنَ السَّمَاءِ، وَأُوتِيَ نِهَايَةَ الْفَضْلِ وَالْعُلَى».

ثُمَّ صَرَّحَ بِنِسْبَةِ الْكِتَابِ إِلَى نَفْسِهِ بِشَكْلٍ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ فِي خَاتِمَةِ الْكِتَابِ، فَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِ عَهْدِ مَالِكِ الْأَشْتَرِ الْمُرَقَّمِ بِ(٦٦١) مَا نَصُّهُ:

«قَالَ الْأَشْرَفُ أَبُو الْخَسَنِ \_ أَدَامَ اللهُ نِعْمَتَهُ \_:

فَتَأَمَّلُ أَيُّهَا الْمُتَصَفِّحُ فِيذِهِ الْكَلِماتِ الْمُنيِرَةِ الشَّرِيفَةِ، الَّتِي هِيَ جَوَامِعُ الْكَلِم وَنَوَاظِمُ الْحُكِم مَا خَصَّ اللهُ بِهِ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ مِن الْكَلِم وَنَوَاظِمُ الْحِكَمِ مَا خَصَّ اللهُ بِهِ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ مِن الْكَلْمُ مِنْ سَنِيّ الْمُرَاتِبِ، رَغْبَةً عَنِ الدُّنْيَا، وَطَلَباً لِلْأُخْرَى، وَخُشُونَةً فِي أَمْرِ اللهِ، وَقِياماً بِالْحُقّ، وَقَرْعاً لِأَهْلِ الشِّرْكِ.

ثُمَّ تَأَمَّلُ هَذَا الْعَهْدَ الَّذِي خَتَمْتُ بِهِ الْكِتَابَ، وَتَدَبَّرْ مَعَانِيَهُ، وَتَأَمَّلُ أَمَّلُ الْفَاظَهُ؛ فَقَدْ نَطَقَ عَنِ الْكِتَابِ بِالْحُجَّةِ، وَدَعَا فِيهِ إِلَى سَوَاءِ الطَّرِيقِ الْفَاظَهُ؛ فَقَدْ نَطَقَ عَنِ الْكِتَابِ بِالْحُجَّةِ، وَدَعَا فِيهِ إِلَى سَوَاءِ الطَّرِيقِ وَالْمَحَجَّةِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا مُنْحَرِفُونَ عَنْهُ، مُبْغِضُونَ لَهُ، مُتَقَرِّبُونَ إِلَى مَعْبُودِهِمْ بِجَحْدِ فَضُلِهِ وَكِتْمَانِ أَمْرِهِ. وَلَمَّ تَزَلْ عَلَى ذَلِكَ مَتَقَرِّبُونَ إِلَى مَعْبُودِهِمْ بِجَحْدِ فَضُلِهِ وَكِتْمَانِ أَمْرِهِ. وَلَمَّ تَزَلْ عَلَى ذَلِكَ آبَاؤُهُمُ الْيَهُودُ، فَهُمْ سَالِكُونَ خَوْهُمْ وَقَائِلُونَ: ﴿إِنَّا وَجَدَنَا ءَابَاءَنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ اللهِ فِي الدُّنْيَا الْخِزْيُ وَالنَّكَالُ، وَفِي الدُّنْيَا الْخِزْيُ وَالنَّكَالُ، وَفِي الْأُخْرَى الْعَذَابُ وَالْأَغْلَالُ.

<sup>(</sup>١) الزُّخْوُفُ: ٢٣.

وَالْحُمْدُ شِهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَسُلَالَتِهِ، وَوَفَّقَنَا لِمَحَبَّتِهِ، فَبِوَلَايَتِهِ يَتِمُّ الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ، وَبِحُبِّهِ تُقْبَلُ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ».

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ عَرَفْتُمْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ (الْأَشْرَفِ) الْمُطْلَقِ فِي الْمَوضِعِ الثَّانِي: الْأَقْلِ هُوَ (الْأَشْرَفُ الْجَعْفَرِيُّ)؟ قُلْنَا: بِمُلَاحِظَةِ قَوْلِهِ فِي الْمَوضِعِ الثَّانِي: (الأَشْرَفُ أَبُو الْجَسَنِ الْجَعْفَرِيُّ نَفْسُهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُلَقَّباً (الأَشْرَفُ أَبُو الْجَسَنِ الْجَعْفَرِيُّ نَفْسُهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُلَقَّباً بِ(الأَشْرَفِ)؛ كَمَا يَشْهَدُ لَهُ مَا جَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْمَخْطُوطَةِ مِنْ ذِكْرِ اسْمِهِ بِشَكْلِ كَامِل.

## الشَّاهِدُ الثَّانِي

لَعَلَّ مُرَادَهُ مِنَ الْبَلْدَةِ فِي قَولِهِ: «وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الظَّالِم أَهْلُهَا مُنْحَرِفُونَ عَنْهُ، مُبْغِضُونَ لَهُ...» هِي بَلْدَهُ «أَصْبَهَانَ»، وَغَيْرُ خَفِي أَنَّ أَهَالِي مُنْحَرِفُونَ عَنْهُ، مُبْغِضُونَ لَهُ...» هِي بَلْدَهُ «أَصْبَهَانَ»، وَغَيْرُ خَفِي أَنَّ أَهَالِي أَصْبَهَانَ آنَ ذَاكَ كَانُوا مَعْرُوفِينَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي نَصِ الْمُؤَلِّفِ". أَصْبَهَانَ آنَ ذَاكَ كَانُوا مَعْرُوفِينَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي نَصِ الْمُؤَلِّفِ". وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ (الْأَشْرَفَ الْجَعْفَرِيَّ) كَانَ يَسْكُنُهَا كَمَا سَيَأْتِي.

<sup>(</sup>۱) يُؤَيِّدُ هَذَا الْكَلَامُ مَا قَالَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ النَّجَاشِي فِي فِهْرِ شَيِّهِ: ١٦ ـ ١٩/ ١٩ ذَيْلَ تَرْجَمَةِ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ الثَّقَفِيِّ صَاحِبِ كِتَابِ «الْغَارَاتِ» وَإِلَيْكَ نَصَّهُ: «أَصْلُهُ كُوفِيٌ... وَانْتَقَلَ أَبُو إِسْحَاقَ هَذَا إِلَى أَصْفَهَانَ وَأَقَامَ بِهَا... وَكَانَ سَبَبُ خُرُوجِهِ مِنَ الْكُوفَةِ: كُوفِيِّهِ.. وَلْيَقُل أَبُو إِسْحَاقَ هَذَا إِلَى أَصْفَهَانَ وَأَقَامَ بِهَا... وَكَانَ سَبَبُ خُرُوجِهِ مِنَ الْكُوفَةِ: أَنَّهُ عَمِلَ كِتَابِ المَعْوِفَةِ، وَفِيهِ الْمَناقِبُ الْمَشْهُورَةُ وَالْمَثَالِبُ، فَاسْتَعْظَمَهُ الْكُوفِيُّونَ، وَفِيهِ الْمَناقِبُ الْمَشْهُورَةُ وَالْمَثَالِبُ، فَاسْتَعْظَمَهُ الْكُوفِيُّونَ، وَأَشَارُوا عَلَيهِ بِأَنْ يَتُرْكَهُ وَلَا يُحْرِجُهُ، فَقَالَ: أَيُّ الْبِلَادِ أَبْعَدُ مِنَ الشِيعَةِ؟ فَقَالُوا: أَصْفَهَانُ. وَأَشَارُوا عَلَيهِ بِأَنْ يَتُرْكَهُ وَلَا يُحْرِجُهُ، فَقَالَ: أَيُّ الْبِلَادِ أَبْعَدُ مِنَ الشِيعَةِ؟ فَقَالُوا: أَصْفَهَانُ. فَعَلَى الْبَلَادِ أَبْعَدُ مِنَ الشِيعَةِ؟ فَقَالُوا: أَصْفَهَانُ. فَرَاهُ بِهَا: فِقَةً مِنْهُ بِصِحَةِ مَا رَوَاهُ فِيهِ» فَحَلَفَ: لَا أَرْدِي هَذَا الْحَرَائِحَ لِقُطْبِ الدِينِ الرَّاوَنْدِيِّ ٢: ٥٤٥).

لَا يَخْفَى أَنَّ صَرِيحَ عِبَارَةِ الْمُؤَلِّفِ هُنَا: «وَالْحَمْدُ اللهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَسُلَالَتِهِ» يَدُلُّ عَلَى سِيَادَتِهِ وَشَرَافَتِهِ، وَسَيَأْتِي فِي تَرْجَمَةِ (الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ) وَسُلَالَتِهِ» يَدُلُّ عَلَى سِيَادَتِهِ وَشَرَافِهِا وَعُلَمَائِهَا وَوُجُوهِ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ الْقَدُنِ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ الْهِجْرِيَّيْنِ، وَشَعَلَ فِيهَا مَنْصِبَ الْوِزَارَةِ؛ كَمَا وُصِفَ الْقَرْنِ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ الْهِجْرِيَّيْنِ، وَشَعَلَ فِيهَا مَنْصِبَ الْوِزَارَةِ؛ كَمَا وُصِفَ الْقَرْنِ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ الْهِجْرِيَّيْنِ، وَشَعَلَ فِيهَا مَنْصِبَ الْوزارَةِ؛ كَمَا وُصِفَ الْقَرْنِ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ الْهِجْرِيَّيْنِ، وَشَعَلَ فِيهَا مَنْصِبَ الْوزيرِ بِأَصْبَهَانَ، وَالْعَالِمِ فِي كُتُبِ الْأَنْسَابِ دِ«الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ، الْكَافِي الْوَزِيرِ بِأَصْبَهَانَ، وَالْعَالِمِ الْمُحَدِّثِ» (۱).

### سَبَبُ تَأْلِيفِ الْكِتَابِ

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ فِي مُقَدِّمَتِهِ سَبَبَ تَأْلِيف كِتَابِهِ هَذَا، وَقَالَ مَا نَصُّهُ:

«سَأَلْتَ ـ وَفَّقَكَ اللهُ لِلْخَيْرِ وَفَصْلِهِ، وَجَعَلَكَ مِنْ رُعَاةِ الدِّينِ وَأَهْلِهِ ـ أَنْ أَي طَالِبٍ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَأَلْتَقِطَهَا أَجْمَعَ لَكَ كَلِمَاتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَأَلْتَقِطَهَا

(١) مُنْتَقَلَةُ الطَّالِييَّةِ بِتَحْقِيقِ الشَّيِّدِ مَهْدِيِّ الْمُوسَوِيِّ الْجِرْسَانِ: ٢٩.

أَقُولُ: يَلْزَمُ عَلَيْنَا هُنَا فِي الْخُطْوَةِ الْأُولَى وَلِتَوْثِيقِ الْكِتَابِ، أَنْ نُعَرِفَ مُؤَلِّفَهُ مِنْ جِهَةِ سِيرَتِهِ النَّاتِيَّةِ وَحَيَاتِهِ الْعِلْمِيَّةِ. وَلأَهْمِيَّةِ هَذَا المَوضُوعِ طَلَبْتُ مِنَ أَخِي الْعَزِيزِ وَصَدِيقِي الْفَاضِلِ، الْعَلَّامَةِ بِأَنْسَابِ السَّادَةِ وَالْأَشْرَافِ الْعَلَويِّينَ، سَمَاحَةِ السَّيِدِ العَلاءِ المُوسويِ الْفَاضِلِ، الْعَلَّامَةِ بِأَنْسَابِ السَّادَةِ وَالْأَشْرَافِ الْعَلَويِّينَ، سَمَاحَةِ السَّيِدِ العَلاءِ المُوسويِ الدِّمَشْقِي \_ وَفَقَهُ اللهُ تَعَالَى \_ أَنْ يَتَكَفَّلَ بِكِتَابَةِ تَرْجَمَةٍ للْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ مَأْخُوذَةً مَمَّا حَفَلَتْ بِعِ كُتُبُ اللهِ عَلَى عَلَيهِ \_ وَكَتَبَ تَرْجَمَةً وَافِيَةً شَافِيَةً لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ مَأْخُوذَةً مَمَّا حَفَلَتْ بِعِ كُتُبُ الْأَنْسَابِ وَالتَّراجِمِ المَطْبُوعَةُ مِنْهَا وَالْمَخْطُوطَةُ، فَأَحْسَنَ فِيمَا سَطَرَهُ قَلَمُهُ غَايَةَ الإِحْسَانِ، وَأَنْقَنَ فِيمَا حَطَتْهُ يَمِينُهُ عَايَةَ الإِتْقَانِ، كَمَا كُنْتُ أَتُوقَعُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَنُبْلِهِ. فَأَشْكُرُهُ شُكُوا وَلَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَلُبُلِهِ. فَأَشْكُرُهُ شُكُوا وَلَقَ مَنْ فَي مِنْ فَضِلِهِ وَنُبْلِهِ. فَأَشْكُرُهُ شُكُوا اللهَ عَلْمَةُ مِنْ فَضَلِهِ وَنُبْلِهِ. فَأَشْكُرُهُ شُكُوا اللهَ عَلَيْهِ وَلَيْقَانِ عَلَيْهِ وَمُنْ الْمُعْلُومِ وَلَعْهُ مِنْ فَضَلِهِ وَنُبْلِهِ. فَأَشْكُرُهُ شُكُوا الْمَعْفُولِ عَلَيْهِ اللهُ لَا لَوْكَانَتْ الْكَلِمَاتُ تُسْعِفُنِي بِشُكُرِهِ.

مِن الْكُتُبِ، وَأَحْتَمِلَ لَكَ مَا يَلْحَقُ فِي ذلِكَ مِن التَّعَبِ وَالنَّصَبِ؛ رَجاءَ الْانْتِفَاع بِه عَاجِلاً، وَالارْتِفَاع بِهِ آجِلاً».

وَيَظْهَرُ مِنْ دُعَاءِ الْمُؤَلِّفِ لِمَنْ سَأَلَهُ مِنْهُ تَأْلِيفَ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ، لَا السَّلَاطِينِ وَالْحُكَّامِ، وَلَعَلَّهُ كَانَ مِنَ الشِّيعَةِ الْمُقَرَّبِينَ إَلْيهِ. وَكَانَ سَبَبُ سُؤَالِهِ إِيَّاهُ هُوَ عَدَمُ وُجُودِ كِتَابٍ هُنَالِكَ يَجْمَعُ مَا انْتَثَرَ مِنْ دُرَرِ إِلَيهِ. وَكَانَ سَبَبُ سُؤَالِهِ إِيَّاهُ هُو عَدَمُ وُجُودِ كِتَابٍ هُنَالِكَ يَجْمَعُ مَا انْتَثَرَ مِنْ دُرَرِ كَلَامَةِ فِي مُخْتَلَفِ الْمَصَادِرِ (اللهُ فَأَجَابَ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى مَسْأَلَتِهِ، وَتَكَفَّلَ كَالْمُر رَغْمَ صُعُوبَتِهِ.

## مَضَامِينُ نُصُوصِ الْكِتَابِ

قَامَ الْمُؤَلِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ ـ كَمَا أَسْلَفْنَا بَيَانَهُ ـ بِجَمْعِ مَا وَصَلَ إِلَيهِ مِنْ كَلِمَاتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ مُسْتَنِداً فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَصَادِرِ الَّتِي كَانَتْ آنَ كَلِمَاتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ مُسْتَنِداً فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَصَادِرِ الَّتِي كَانَتْ آنَ ذَاكَ فِي مُتَنَاوَلِ يَدِهِ. وَتُوجَدُ فِي طَيَّاتِ الْكِتَابِ: كَلِمَاتُهُ الدَّالَّةُ عَلَى حَقَّانِيَّتِهِ ذَاكَ فِي مُتَنَاوَلِ يَدِهِ. وَتُوجَدُ فِي طَيَّاتِ الْكِتَابِ: كَلِمَاتُهُ الدَّالَّةُ عَلَى حَقَّانِيَّتِهِ دُونَ غَيْرِهِ لِلخِلَافَةِ وَالإِمَامَةِ، وَكَلِمَاتُهُ الْحَاكِيةُ عَنْ أَحْدَاثِ حَيَاتِهِ اللهِ مِنَ دُونَ غَيْرِهِ لِلخِلَافَةِ وَالإِمَامَةِ، وَكَلِمَاتُهُ الْحَاكِيةُ عَنْ أَحْدَاثِ حَيَاتِهِ اللهِ مِنَ الْحُرُوبِ وَغَيْرِهَا، وَرَسَائِلُهُ إِلَى عُمَّالِهِ؛ مِنْهَا: عَهْدُهُ إِلَى مَالِكِ الْأَشْتَرِ الْمُتَضَمَّنُ لِكَ يُعِيْقِةً إِدَارَةِ شُئُونِ الْحُكُومَةِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ.

وَلَقَدْ قَارَنَا بَيْنَ مَا وَرَدَ فِي هَذِهِ الْمَخْطُوطَةِ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالنُّصُوصِ وَمَا وَرَدَ فِي سَائِرِ الْمَصَادِرِ، فَوَجَدْنَاهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام:

الأَوَّلُ: مَا لَمْ يَرِدْ فِي أَيِّ مَصْدَرٍ مِنَ الْمَصَادِرِ الْحَدِيثِيَّةِ مِنْهَا أَوِ الْأَدَبِيَّةِ.

<sup>(</sup>١) اسْتَظْهَرْنَا ـ سَابِقاً أَنَّ تَأْلِيفَ هَذَا الْكِتَابِ: إِمَّا سَبَقَ تَأْلِيفَ "نَهْجِ الْبَلَاغَةِ» أَوْ عَاصَرَهُ لَكِنَّهُ لَهُ عَنْقُلْ فِيهِ مِنْهُ؛ لِاسْتِحَالَةِ ذَلِكَ؛ لِعَدَمِ وُصُولِ نُسْخَةِ النَّهْجِ إِلَى إِيرَانَ وأَصْبَهَانَ آنَ ذَاكَ.

مَعَ كِتَابِ كَلِمَاتِ سَيِّدِ الْعَرَبِ لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ............ قم كِتَابِ كَلِمَات

الثَّانِي: مَا وَرَدَ فِي الْمَصَادِرِ، مَعَ اخْتِلَافٍ كَثِيرٍ. الثَّالِثُ: مَا وَرَدَ فِي الْمَصَادِرِ بِنَصِّهِ وَفَصِّهِ.

وَوَجَدْنَا أَنَّ جُمْلَةً كَبِيرَةً مِنْ كَلِمَاتِ هَذَا الْكِتَابِ جَاءَت عَلَى شَكْلِ الْقِسْمُ الْأَوَّلِ ('' وَالثَّانِي '''، وَأَنَّ القِسْمَ الثَّانِي هُوَ الْعُمْدَةُ بَيْنَهُمَا فِي نُقُولِ الْمُؤَلِّفِ.

وَعَلَى مَا يَظْهَرُ مِنِ اخْتِلَافِ نُصُوصِ الْكِتَابِ مَعَ النُّصُوصِ الَّتِي رَوَاهَا السَّيِدُ الرَّضِيُ فِي كِتَابِ «نَهْجِ الْبَلاعَةِ» يَبْدُو أَنَّ الْمُؤَلِّف لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى كِتَابِ «نَهْجِ الْبَلاعَةِ» وَبُدُو أَنَّ الْمُؤَلِّف لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى كِتَابِ «نَهْجِ الْبَلاعَةِ» (نَهْجِ الْبَلاعَةِ» وَصُولِ كِتَابِ «نَهْجِ الْبَلاعَةِ» وَلَمْ يَرُهُ مَ لَنَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ بَدْءَ وُصُولِ كِتَابِ «نَهْجِ الْبَلاعَةِ» إلْبَلاعَةِ وَسُولِ كِتَابِ «نَهْجِ الْبَلاعَةِ» إلى يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ إلى إيرَانَ كَانَ بِيَدِ الْأَدِيبِ اللَّعْوِيِّ الْكَبِيرِ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ النَّيْسَابُورِيِّ (تَ ٤٧٤ هـ) (٣) وَأَنَّهُ فَدْ أَوْصَلَهُ بِالتَّحْدِيدِ إِلَى خُرَاسَانَ، وَلَا إِلَى أَصْبَهَانَ وَلَا مَا حَوْلَهَا.

### المُلْحَقُ الْمَفْقُودُ لِلْكِتَابِ

لَمْ يَذْكُرِ الْمُؤَلِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ خُطَبَ أَمِيرِالمُؤْمِنِينَ اللهِ الطِّوَالَ فِي التَّوجِيدِ وَمَعْرِفَةِ اللهِ - سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى - ، وَلَكِنَه صَرَّحَ فِي خَاتِمَتِهِ بِأَنَّهُ أَفْرَدَ كِتَاباً يَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْخُطَب، وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) وَهُوَ حَسَبَ مَا عَدَّدْنَاهُ أَكْثَرُ مِنْ (٤٠) كَلِمَةً.

<sup>(</sup>٢) وَهُوَ حَسَبَ مَا عَدَّدْنَاهُ يَقْرِبُ مِنْ (٧٠) كَلِمَةً.

 <sup>(</sup>٣) أَنْظُرُ: صَفْحَةٌ مُشْرِقَةٌ مِنْ تَأْرِيخِ السِّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ وَالإِجَازَةِ عِنْدَ الْإِمَامِيَّةِ؛ نُسْخَةُ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ بِرُوايَةِ السَّيِّدِ حَسَنِ المُوسَوِيِّ الْبُرُوجِرْدِيِّ، مَقَالَةٌ بِرُوايَةِ السَّيِّدِ حَسَنِ المُوسَوِيِّ الْبُرُوجِرْدِيِّ، مَقَالَةٌ مَطْبُوعَةٌ فِي مَجَلَّةِ تُرَاثِنَا، فِي قُمَّ \_ إِيرَانَ، الْعَدَدُ ١٠٥ و١٠٥، مِنَ الصَّفْحَةِ ٢٦ إِلَى ٢٥٤.

«وَقَدْ بَقَيْتُ يَسِيراً مِن الْبَيَاضِ، لِيَلْحَقَ بِهِ مَا عَسَى أَنْ يُوجَدَ مِنْ حِكَمِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ عَنِي. فَأَمَّا خُطَبُهُ الْعَجِيبَةُ الدَّالَّةُ عَلَى: التَّوْحِيدِ، وَتَنْزِيهِ اللهِ تَعَالَى عَن الْقَبَائِحِ، وَالدَّلَالَةِ عَلَى وُجُودِ الْبَارِيْ وَحِكْمَتِهِ؛ فَقَدْ أَفْرَدْتُها عَلَى كُثْرَتِها».

لَكِنْ يَا لَلْأَسَفِ لَمْ يَسْلَمِ الْكِتَابُ الْمَذْكُورُ مِنْ حَوَادِثِ الزَّمَانِ، وَلَمْ يَصِلْنَا مِنَ الْمُؤَلِّفِ غَيْرُ مَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْعِيَانِ.

وَفَقَ اللهُ إِخْوَانَنَا الْمُحَقِّقِينَ وَأَخِلَاءَنَا الْمُدَقِّقِينَ لِفَهُم دَفَائِقِ كَلِمَاتِهِ النُّورَانِيَّةِ وَحَقَائِقِ عِبَارَاتِهِ الرُّوحَانِيَّةِ \_صَلَوَاتُ اللهِ عَليهِ \_.

قُمَّ الْمُقَدَّسَةَ \_ مَكْتَبَةَ الْعَلَّامَةَ الْمُجْلِسِيُّ السَّيِدُ حَسَنُ اللهُ لَهُ \_ السَّيِدُ حَسَنُ اللهُ لَهُ \_

# دِرَاسَةُ فِي تَرْجَمَةِ الْأَشْوِ الْجَعْفَرِيِّ

تَألِيفُ: المَّيِّدِ الْعَلَاءِ الْحُسَيْنِيِّ الْمُوسَوِيِّ الدِّمَشْقِيِّ



### بِسُ مِنْ الْهِ الْمُعْزِزِ الْرَحْدِيمِ

الْحَمْدُ شِهِ الْحَيِّ الْقَدِيمِ الْبَاقِي، الَّذِي لَيْسَ لِوُجُودِهِ أَوَّلُ، وَلَيْسَ لِبَقَائِهِ آخِرٌ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ بَعَثَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مُحَمَّدِ الصَّادِقِ الْأَمِينِ، خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.

وَبَعْدُ؛ فَهَذَا \_ وَفَقَنَا اللهُ وَإِيّاكَ لِرِضَاهُ \_ مَا سَأَلْتَنِيهِ مِنْ كِتَابَةِ تَرْجَمَةٍ لِلْكَافِي الْوَزِيرِ، أَبِي الْحَسَنِ، مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ، الْجَعْفَرِيِّ الزَّيْنَبِيِ الْأَصْبَهَانِيّ، الْمُعْرُوفِ بِالْأَشْرَفِ، الْعَالِمِ الْمُحَدِّثِ، الْوَزِيرِ بِأَصْبَهَانَ، وَمَا اتَّصَلَ بِهِ بِنَسَبٍ الْمَعْرُوفِ بِالْأَشْرَفِ، الْعَالِمِ الْمُحَدِّثِ، الْوَزِيرِ بِأَصْبَهَانَ، وَمَا اتَّصَلَ بِهِ بِنَسَبٍ وَسَبَبٍ، عَلَى قِلَّةِ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ بِذِكْرٍ فِيمَا وَصَلَنَا مِنَ الْمُصَنَّفَاتِ، مُجْتَهِداً فِي جَمْعِ هَذَا الْقَلِيلِ بِمَا يَنْفَعُ أَنْ يَكُونَ تَرْجَمَةً لَهُ، رَاجِياً فِيهَا انْتِفَاعَ النَّاظِرِينَ وَدُعَاءَهَمْ بِأَنْ أُحْشَرَ فِي زُمْرَةِ الصَّالِحِينَ مَعَ النَّبِيِّ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ صَلَوَاتُ اللهِ وَمَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، فَأَقُولُ وَعَلَى اللهِ الاِتِّكَالُ:

٥٠ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَب

### فِي ذِكْرِ اسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَكُنْيَتِهِ وَلَقَبِهِ

هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْهَيْجَاءِ طَاهِرِ (يُلَقَّبُ بِكِيَاكِي) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ (وَيُدْعَى بِالْمُفَرِّجِ) بْنِ الْقَاسِمِ الْعَالِمِ بْنِ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّيْنَبِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّيْنَبِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجَوَادِ بْنِ جَعْفَرِ الطَّيَّارِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، الْهَاشِمِيُّ الطَّالِبِيُّ الْجَعْفَرِيُّ عَبْدِ اللهِ الْجَيْلَانِيُّ الْطَالِبِيُّ الْجَعْفَرِيُّ الْجَيْلَانِيُّ الْجَعْفَرِيُّ الْجَيْلَانِيُّ الْمَعْبَهَانِيُّ .

يُكْنَى بِأَبِي الْحَسَنِ، وَيُلَقَّبُ بِالْأَشْرَفِ، وَغَلَبَ لَقَبُهُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَكَادُ يُذْكَرُ إِلَّا بِهِ، فَيُقَالُ: «الْأَشْرَفُ الْجَعْفَرِيُّ».

وَبَعْدَ تَوْلِيَتِهِ الْوِزَارَةَ بِأَصْبَهَانَ صَارَ يُعْرَفُ بِ«الْكَافِي الْوَزِيرِ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ»، فَقَدْ نَعَتَهُ بَلَدِيُّهُ السَّيِّدُ الْبَيْ الْبَنُ طَبَاطَبَا بِالْوَزِيرِ بِأَصْبَهَانَ "، وَذَكَرَهُ السَّيِّدُ مَهْدِيُّ بْنُ خَلِيفَةَ الْحَسَنِيُّ النَّسَّابَةُ بِ«الْأَشْرَفِ الْكَافِي الْجَعْفَرِيّ الْوَزِيرِ» "،

وَلَسْتُ أَعْلَمُ مَتَى وَلِيَ الْوِزَارَةَ؟ وَغَايَةُ مَا يُمْكِنُ قَوْلُهُ فِيهَا أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ جِهَةِ بَنِي كَاكَوَيْهِ حُكَّامِ أَصْبَهَانَ وَهَمَذَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَأَوَّلُهُمُ الْأَمِيرُ عَلَاءُ الدَّوْلَةِ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ رُسْتُمَ بْنِ دُشْمَنْزِيَارَ الدَّيْلَمِيُّ الْمَعْرُوفُ عَلَاءُ الدَّوْلَةِ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ رُسْتُمَ بْنِ دُشْمَنْزِيَارَ الدَّيْلَمِيُّ الْمَعْرُوفُ عَلَاءُ الدَّوْلَةِ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ رُسْتُمَ بْنِ دُشْمَنْزِيَارَ الدَّيْلَمِيُّ الْمَعْرُوفُ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ ابْنَ خَالِ مَجْدِ الدَّوْلَةِ بْنِ بِابْنِ كَاكَوَيْهِ \_ وَمَعْنَاهُ الْخَالُ، عُرِفَ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ ابْنَ خَالِ مَجْدِ الدَّوْلَةِ بْنِ فَخْرِ الدَّوْلَةِ الْبُويْهِيِّ، وَقَدْ حَكَمَ أَصْبَهَانَ مِنْ سَنَةِ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ فَخُو الدَّوْلَةِ الْبُويْهِيِّ، وَقَدْ حَكَمَ أَصْبَهَانَ مِنْ سَنَةِ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ

 <sup>(</sup>١) مُنْتَقَلَةُ الطَّالِبِيَّةِ بِتَحْقِيقِ السَّيِّدِ مَهْدِيِّ الْمُوسَوِيِّ الْخِرْسَانِ: ٢٩؛ وَالمَصْدَرُ نَفْسُهُ،
 بِتَحْقِيقِنَا ـ وَهُو قَيْدَ الْعَمَلِ ـ : رَسْمُ أَصْبَهَانَ.

<sup>(</sup>٢) مُشَجَّرَةُ السَّيِّدِ مَهْدِيِّ بْنِ خَلِيفَةَ الْحَسَنِيّ الْبُطْحَانِيّ الطَّبَرِيِّ (مَخْطُوطٌ).

إِلَى سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، ثُمَّ وَلَدُهُ الْأَمِيرُ ظَهِيرُ الدِّينِ أَبُو مَنْصُورٍ فَرَامَرُرُ الَّذِي حَكَمَ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهِ إِلَى سَنَةِ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

# فِي ذِكْرِ تَأْرِيخِ مَوْلِدِهِ وَوَفَاتِهِ

لَمْ أَقِفْ فِيهِمَا عَلَى شَيْءٍ. وَالَّذِي يَرْشَحُ مِنْ طَبَقَتِهِ وَالتَّوَارِيخِ الَّتِي ذُكِرَتْ لِمَنْ كَانَتْ فِي عَشْرِ السَّبْعِينَ ذُكِرَتْ لِمَنْ كَانَتْ فِي عَشْرِ السَّبْعِينَ وَلَادَتَهُ كَانَتْ فِي عَشْرِ السَّبْعِينَ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِيانَ وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

هَذَا؛ وَلَسْتُ أَعْلَمُ هَلْ كَانَ مَوْلِدُهُ بِأَصْبَهَانَ، أَمْ بِجَيْلَانَ بَلَدِ أَبَوَيْهِ؟ فَإِنْ كَانَ بِجَيْلَانَ فَإِنَّهُ مُنْحَانَهُ أَعْلَمُ.

# فِي ذِكْرِ مَا حُكِيَ مِنَ الإِخْتِلَافِ فِي نَسَبِهِ

وَالنَّسَبُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَهُ هُو مَا صَحَّحَهُ الشَّرِيفُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَرْصِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ الطَّيَّارِ، الْجَعْفَرِيُّ الْجُرْجَانِيُ إِسْحَاقَ الْعَرْصِيِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ الطَّيَّارِ، الْجَعْفَرِيُّ الْجُرْجَانِيُ اللهُويَانِيِ بْنِ النَّسَابَةُ، رَوَاهُ عَنْهُ السَّيِدُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ مَانْكُدِيمُ بْنُ عَلِيٍ الرُّويَانِيِ بْنِ النَّسَابَةُ، رَوَاهُ عَنْهُ السَّيِدُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ مَانْكُدِيمُ بْنُ عَلِيٍ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اللهُ طَحَانِيِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اللهُ طُحَانِي بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلِيْ الْعَلَوِيُّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ عَلِي اللهَّوِي الْعَلَوِيُّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلِي السَّرِيفِ أَلْ فِي الشَّرِيفِ أَبِي الْقَاسِمِ الْتَارِيُّ النَّسَابَةُ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ شَشْدُيُوْ. وَقَالَ فِي الشَّرِيفِ أَبِي الْقَاسِمِ الْقَاسِمِ الْتَالِيُ النَّسَابَةُ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ شَشْدُيُوْ. وَقَالَ فِي الشَّرِيفِ أَبِي الْقَاسِمِ الْقَاسِمِ اللَّوْرِيُّ النَّسَابَةُ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ شَشْدُيُوْ. وَقَالَ فِي الشَّرِيفِ أَبِي الْقَاسِمِ الْتَالِي النَّسَابَةُ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ شَشْدُيُوْ. وَقَالَ فِي الشَّرِيفِ أَبِي الْقَاسِمِ الْتَالِي السَّيْقِ الْسَاسِةِ الْتَعْرَافِي السَّهُ السَّيْدِ الْعَلْمِي السَّولِي الْعَلْمِي الْهُ الْمُعْرُوفُ بِابْنِ شَامِدُ الْمَاسِمِ الْمَاسِمِ الْمَعْرُوفُ الْمَعْرُوفُ الْمَعْرُوفُ الْمَاسِمِ الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمَعْرُوفُ الْمَاسِمِ الْمَعْرُوفُ الْمَعْرِي الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرُوفُ الْمَعْرُوفُ الْمَعْرُوفُ الْمِي الْمُعْرِي الْمَعْرُولِ الْمِي الْمَعْرِي الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ الْمِي الْمَعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرَاقِ الْمَعْرِي الْمُعْرَاقِ الْمَعْرُولُ الْمَعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ الْمُعْرِي الْمُولِي الْمَعْرِي الْمِيْعِلَالْمِي الْمُعْرِي الْمَعْرُولُ

<sup>(</sup>١) ضَبْطُهُ بِالْفَارْسِيَّةِ: «فَرَامَوْز» بِفَتْحِ المِيمِ.

الْجَعْفَرِيِّ الْجُرْجَانِيِّ: «وَهُوَ أَعْرَفُ جِحَالِ عَشِيرَتِهِ وَقَوْمِهِ، مَعْ بَحْثِهِ وَجُهْدِهِ وَعِلْمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ؛ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالْحَقِّ وَالصَّوَابِ».

وَسَمِعَهُ مِنَ السَّيِّدِ أَبِي الْعَبَّاسِ مَانْكُدِيمَ ابْنِ شَشْدُيُو الْإِمَامُ السَّيِّدُ الْمُرْشِدُ وَسَمِعَهُ مِنَ السَّيِّدِ أَبُو الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ الْحَسَيْنِ الْحَسَيْنِ الْصَّبَوِيُّ، وَقَالَ: «هَذَا مَا عَرَفْتُهُ وَرَوَيْتُهُ وَأَيْقَنْتُهُ فَأَثْبَتُهُ، وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ »(١).

وَرَوَاهُ عَنِ السَّيِّدِ الْمُرْشِدِ بِاللهِ تِلْمِيدُهُ السَّيِّدُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَاصِرِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّقِيبِ ابْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدٍ الشَّاعِرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ طَبَاطَبَا بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ طَبَاطَبَا بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ النَّكِ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ النَّكِ، الْمُعْرُوفُ بِالسَّيِّدِ التَّقِيِّ أَبِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي إِنْ الْمَعْرُوفُ بِالسَّيِّدِ التَّقِيِّ أَبِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلْمَ اللَّهُ الْمُعْرَوفُ بِالسَّيِّدِ التَّقِيِّ أَبِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلْمَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْرَفِي اللَّهُ الْمُعْرَوفُ بِالسَّيِّدِ التَّقِيِّ أَبِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ طَلَالِيكَةِ اللَّهُ الْمُعْرَوفُ بِالسَّيِّدِ التَّقِيِّ أَبِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْمُعْرَوفُ بِالسَّيِّدِ التَّقِي أَبِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْمُعْرَوفُ بِالسَّيِّةِ التَّالِي الْمُعْرَوفُ وَالْمَعْرُوفُ بِالسَّيِّةِ الطَّالِيقَةِ الطَّالِيقَةِ الْمُ الْمُعْرُوفُ عِلْمَ الْمُعْرُوفُ وَالْمَعْرُوفُ الْمُسَمِّى بِمُنْتَقَلَةِ الطَّالِيقِةِ الْمُ اللَّيْمِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِ

وَكَانَ السَّيِّدُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَدْتَعَرَّضَ فِي كِتَابِهِ الْمَذْكُورِ إِلَى نَسَبِ أَبِي الْهَيْجَاء طَاهِرٍ كِيَاكِي وَالِدِ الْأَشْرَفِ، وَكَانَ طَاهِرٌ مِنْ طَالِبِيَّةِ جَيْلَانَ، انْتَقَلَ عَنْهَا إِلَى

<sup>(</sup>۱) وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ السَّيِدَ الْمُرْشِدَ بِاللهِ كَانَ عَلَى شَكِّ مِنِ اتِّصَالِ نَسَبِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَشْرَفَ الْجَعْفَرِيِّ فِي كِتَابِهِ الْأَمَالِي الْخَمِيسِيَّةِ ١: ٨٩ عَبَرَ عَنْهُ بِالْمُنْتَمِي إِلَى الْخَمِيسِيَّةِ ١: ٨٩ عَبَرَ عَنْهُ بِالْمُنْتَمِي إِلَى جَعْفَرِ الطَّيَّارِ، فَقَالَ: «أَخْبَرَنَا أَبُو الْخَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْمَعْرُوفُ بِالْأَشْرَفِ الْمُنْتَمِي إِلَى الطَّيَّارِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ»، وَالْعِلَّةُ فِي شَكِّ الْمُرْشِدِ بِاللهِ \_ فِيمَا أُرَاهُ \_ جَرَيَانُ الْأَشْرَفِ عَلَى الْكَرْمِدِ رِوَايَةٍ أُخْرَى فِي نَسَبِهِ لَا تَصِحُ يَأْتِي ذِكْرُهَا، فَتَأَمَّلُ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالْحَقِ وَالصَّوَابِ.

 <sup>(</sup>٢) مُنْتَقَلَةُ الطَّالِبِيَّةِ بِتَحْقِيقِ السَّيِّدِ الْمُوسَوِيِّ الْخِرْسَانِ: ٢٨؛ وَالْمَصْدَرُ نَفْسُهُ، بِتَحْقِيقِنَا
 \_ وَهُوَ قَيْدَ الْعَمَلِ \_ : رَسْمُ أَصْبَهَانَ.

أَصْبَهَانَ وَاسْتَوْطَنَهَا، وَكَانَ حِينَمَا وَرَدَ أَصْبَهَانَ يَذْكُرُ نَسَباً مُخَالِفاً لِلنَّسَبِ الَّذِي صَحَّحَهُ الشَّرِيفُ أَبُو الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيُّ الْجُرْجَانِيُّ، فَكَانَ يَقُولُ:

«أَنَا أَبُو الْمَنْجَاءِ طَاهِرٌ كِيَاكِيُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَأْفَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُوَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُوَادِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّيْنَبِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُوَادِ بْنِ جَعْفَرِ الطَّيَّارِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ».

وَكَانَ يَغْلَطُ فِي نَسَبِهِ. وَقَدْ بَيَّنَ السَّيِّدُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ ذَلِكَ، وَنَبَّهَ عَلَى بُطْلَانِ رِوَايَتِهِ، فَقَالَ: «لَمْ يَذْكُو أَحَدٌ مِنَ النُّسَّابِ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هَذَا غَيْرَ جَعْفَرِ بْنِ جَعْفَرٍ وَحْدَهُ».

وَنَقَلَ كَلَامَ الشَّرِيفِ أَبِي الْغَنَائِمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ الزَّيْدِيِّ النَّيْدِيِّ النَّيْدِيِّ النَّيْسَابَةِ فِي بَيَانِ عَقِبِ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى؛ قَالَ أَبُو الْغَنَائِمِ: «الْعَقِبُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْرَفِ: حَنْ مَعْفَرِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْرَفِ: جَعْفَرِ بُنِ حَمْزَةَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْرَفِ: جَعْفَرٌ، أُمُّهُ عَامِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، تُوقِي سَنَةَ عَشْرٍ وَثَلَا فَيَائَةٍ».

قُلْتُ: وَقَوْلُ الشَّرِيفِ أَبِي الْغَنَائِمِ هُوَ الْحَقُّ، وَهُوَ كَذَلِكَ قَوْلُ شَيْخِ الشَّرَفِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرِ الْعُبَيْدِلِّيِ حَكَاهُ فِي نِهَايَةِ الْأَعْقَابِ (()، وَوَافَقَهُ السَّيِّدُ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ طَبَاطَبَا فِي التَّهْذِيبِ (()، وسَقَطَ أَحَدُ الْجَعْفَرَيْنِ مِنْ مَطْبُوعَتِهِ (()، وسَقَطَ أَحَدُ الْجَعْفَرَيْنِ مِنْ مَطْبُوعَتِهِ (()، وسَقَطَ أَحَدُ الْجَعْفَرَيْنِ مِنْ مَطْبُوعَتِهِ (()، وسَقَطَ مَوْجُودٌ فِي نُسَخِهِ.

<sup>(</sup>١) نِهَايَةُ الْأَعْقَابِ، وَهُوَ أَصْلُ التَّهْذِيبِ: مَخْطُوطً.

<sup>(</sup>٢) تَهْذِيبُ الْأَنْسَابِ وَنِهَايَةُ الْأَعْفَابِ (مَخْطُوطٌ).

<sup>(</sup>٣) مَطْبُوعَةُ تَهْذِيبِ الْأَنْسَابِ وَنِهَايَةِ الْأَعْقَابِ: ٣٧٤.

وَعَقِبُ جَعْفَرِ بْنِ جَعْفَرٍ مِنَ: الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَهُوَ الَّذِي فِي نُسَخِ التَّهْذِيبِ كَمَا سَلَفَ. إِلَّا أَنَّ السَّيِّدَ جَمْالَ الدِينِ أَحْمَدَ ابْنَ مُهَنَّا الْعُبَيْدَلِّيَ ذَكَرَ فِي مُشَجَّرَتِهِ (() لِجَعْفَرٍ عَيْرَ جَعْفَرٍ الثَّانِي النَّيْنِ اسْمُ كُلِّ الْعُبَيْدَلِّيَ ذَكَرَ فِي مُشَجَّرَتِهِ (() لِجَعْفَرٍ عَيْلَ لَهُ، وَأَخْرَجَ مِنَ الْآخِرِ عَلِيّا مِنْهُمَا مُحَمَّدٌ، فَأَخْرَجَ مِنْ أَحَدِهِمَا طَاهِراً وَذَيَّلَ لَهُ، وَأَخْرَجَ مِنَ الْآخِرِ عَلِيّا وَالْمَدَوَابُ وَقَدْ أَعْذَرَ مِنْ ذَلِكَ إِعْدَالًا وَلِدَ وَقِدْ أَعْذَرَ مِنْ ذَلِكَ إِعْذَالًا عَمْهُ وَهُو ابْنُ جَعْفَرٍ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا هُوَ وَاحِدٌ لَا اثْنَانِ. وَقَدْ أَعْذَرَ مِنْ ذَلِكَ إِعْذَالًا عَمْهُ وَهُو ابْنُ جَعْفَرٍ، وَأَنَّ مُحَمَّداً هُو وَاحِدٌ لَا اثْنَانِ. وَقَدْ أَعْذَرَ مِنْ ذَلِكَ إِعْذَالًا عَمْهُ وَهُو ابْنُ جَعْفَرِ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا هُو وَاحِدٌ لَا اثْنَانِ. وَقَدْ أَعْذَرَ مِنْ ذَلِكَ إِعْذَالًا وَمَعْمَ مُعْمَد وَيَالَ نَسَبِ طَاهِرٍ، فَقَالَ: «نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْعَجَمِ، وَمَا عُولِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ وَمَا عَلَى السِّعَوِي وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ وَمَا عُلْ فِي مَوْضِعِهِ حِيَالَ نَسَبَ عَلِيّ فِي وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ وَمَا عَلَى السِّعَةِ مُ كَمَا فِي النَّسَابَةُ، وَذَيَّلَ لَهُ، وَكَأَنُهُ لَمْ يَفْطَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ النَّاسِمِ الْجَعْفَرِيُّ الْجُورُ وَيَ النَّسَابَةُ، وَذَيَّلَ لَهُ، وَكَأَنُهُ لَمْ يَفْطَنْ السَّرِيفُ النَّسَابَةُ، وَذَيَّلَ لَهُ وَكَأَنُهُ لَمْ يَفْطَنْ النَّهُ وَيَالِكُومِ مَا.

أَمَّا السَّيِدُ صَفِيُّ الدِّينِ ابْنُ الطَّقْطَقِيِّ، الْحَسَنِيُّ الرَّسِّيُّ: فَإِنَّهُ أَوْرَدَ فِي كِتَابِهِ الْأَصِيلِيِّ (أَ نَسَبَ عَلِيٍّ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الْمُبْطَلِ، وَذَكَرَ وَلَدَهُ الْمَكْنِيِ كِتَابِهِ الْأَصِيلِيِّ (أَ نَسَبَ عَلِيٍّ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الْمُبْطَلِ، وَذَكَرَ وَلَدَهُ الْمَكْنِيِ بِأَبِي عَبْدِ الله بْنِ بِأَبِي عَبْدِ الله بْنِ بِأَبِي عَبْدِ الله بْنِ بِأَبِي عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَلَيٍّ. وَهُو نَاقِلُ لَهُ عَنِ ابْنِ مُهَنَّا وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ، وَكَأَنَّهُ غَفَلَ عَنْ كَلَامِ ابْنِ مُهَنَّا وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ، وَكَأَنَّهُ غَفَلَ عَنْ كَلَامِ ابْنِ مُهَنَّا وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ، وَكَأَنَّهُ غَفَلَ عَنْ كَلَامِ ابْنِ مُهَنَّا وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ، وَكَأَنَّهُ غَفَلَ عَنْ كَلَامِ ابْنِ مُهَنَّا وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ، وَكَأَنَّهُ غَفَلَ عَنْ كَلَامِ ابْنِ مُهَنَّا الَّذِي عَلَقَهُ حِيَالَ نَسَبِ طَاهِرٍ، أَو ظَنَّ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِنَسَبِ طَاهِرٍ وَحْدَهُ لَا بِنَسَبِ عَلِي الْيُضَاءُ فَتَأَمَّلُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) مُشَجَّرَةُ ابْنِ مُهَنَّا الْحُسَيْنِيِّ الْعُبَيْدِلِّيِّ (مَخْطُوطٌ).

<sup>(</sup>٢) مُشَجَّرُ الْأَصِيلِيِّ (مَخْطُوطٌ)، وَفِي مَطْبُوعَةِ مَبْسُوطِ الْكِتَابِ: ٣٤٤.

وَأَمَّا السَّيِّدُ الْأَجَلُ فَخُرُ الدِّينِ عَلِيُّ ابْنُ الْأَعْرَجِ الْعُبَيْدُلِّيُّ؛ فَلَكَرَ طَاهِراً وَعَمَّهُ عَلِيّاً عَلَى الصِّحَةِ فِي وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعَفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ الزَّيْنَبِيّ، وَذَيَّلَ لَهُمَا، وَعَلَّقَ حِيَالَ اسْمِ عَلِيٍّ وَأَخِيهِ مُحَمَّدٍ وَالِدِ طَاهِرٍ، عَلِي الزَّيْنَبِيّ، وَذَيَّلَ لَهُمَا، وَعَلَّقَ حِيَالَ اسْمِ عَلِيٍّ وَأَخِيهِ مُحَمَّدٍ وَالِدِ طَاهِرٍ، فَقَالَ: «صَحَّ انْتِسَابُهُمَا عَلَى الْوَجْهِ المُنْكُودِ هُنَا فِي وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ السَّيِدِ، وَكَانَا يَنْتَسِبَانِ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ يَحْمَد الْفَأْفَاءِ مِنْ وَلَد إِسْحَاقَ الْأَشْرَفِ بْنِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُنْفَاءِ مِنْ وَلَد إِسْحَاقَ الْأَشْرَفِ بْنِ وَكَانَا يَنْتَسِبَانِ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ يَحْمَد الْفَأْفَاءِ مِنْ وَلَد إِسْحَاقَ الْأَشْرَفِ بْنِ عَلَي الزَّيْنَةِيِّ الزَّيْنَةِيِّ وَلَد إِسْحَاقَ الْأَشْرَفِ بْنِ عَيْمَ اللهَ اللهُ الله

وَمَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَصْحِيحِ نَسَبِهِ وَالَّذِي وَرِثَهُ عَنْ أَبِيهِ!! وَكَأْنَهُ لَمْ يَبْلُغُهُ تَصْحِيحُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْمُبْطَلِ فِي نَسَبِهِ وَالَّذِي وَرِثَهُ عَنْ أَبِيهِ!! وَكَأْنَهُ لَمْ يَبْلُغُهُ تَصْحِيحُ الْقَوْلِ الْأَوْلِ الْأَوْلِ الْمُبْطَلِ فِي نَسَبِهِ وَالَّذِي وَرِثَهُ عَنْ أَبِيهِ!! وَكَأْنَهُ لَمْ يَبْلُغُهُ تَصْحِيحُ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِي الْجُرْجَانِي لَهُ؛ يَدُلُّ عَلَيْهِ النَّسَبُ الَّذِي سَاقَهُ لَهُ أَبُو عَلِي الْعَاسِمِ الْجَعْفَرِي الْجُورِ عَلَيْ لَهُ؛ يَدُلُّ عَلَيْهِ النَّسَبُ الَّذِي سَاقَهُ لَهُ أَبُو عَلِي الْمُعْرَفُ الْأَشْرَفُ الْأَشْرَفُ الْأَشْرَفُ الْمَعْرَبِي مُحَدِّم شُيُوحِهِ، وَقَدْ لَقِيَهُ وَسَمِعَ مِنْهُ فَقَالَ: «حَدَّثَنَا الشَّرِيفُ الْأَشْرَفُ الْأَشْرَفُ الْمَشْرِيفُ الْمَافِرِ بْنِ مُحْمَم شُيُوحِهِ، وَقَدْ لَقِيمَهُ وَسَمِعَ مِنْهُ فَقَالَ: «حَدَّثَنَا الشَّرِيفُ الْأَشْرَفُ الْمُعْرَبُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحْمَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ » (٢). أَوْ رُبَّمَا بَلَغَهُ وَلَمْ يَعْتَدُ بِهِ ؛ لِمَا وَرِثَهُ عَنْ أَبِيهِ فِي نَسَبِهِ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَالصَّحِيحُ مِنْ نَسَبِهِ، الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ، هُوَ مَا قَالَهُ الشَّرِيفُ أَبُو الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيُّ الْجُرْجَانِيُّ النَّسَّابَةُ، وَهُوَ الَّذِي صَحَّ عِنْدَ السَّيِّدِ

<sup>(</sup>١) مُشَجِّرَةُ السَّيِّدِ فَخْرِ الدِّينِ ابْنِ الْأَغْرِجِ الْحُسَيْنِيِّ الْعُبَيْدِلِّيِّ (مَخْطُوطٌ).

<sup>(</sup>٢) مُعْجَمُ شُيُوخِ أَبِي عَلِيّ الْحَسَنِ الْحَلَدادِ الْأَصْبَهَانِيِّ الْمُقْرِيِّ، رِوَايَةُ أَبِي الْحَسَنِ مَسْعُودِ بْنِ أَبِي مَنْصُورِ الْخَيَّاطِ، الْجُزْءُ الْأَوَّلُ (مَخْطُوطٌ).

أَبِي إِسْمَاعِيلَ ابْنِ طَبَاطَبَا؛ دَلَّ عَلَيْهِ إِيرَادُهُ لَهُ لَمَّا ذَكَرَ مَيْمُونَةَ عَمَّةَ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ، حَيْثُ سَاقَ نَسَبَهَا بِتَمَامِهِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْمُصَحَّحَةِ إِلَى جَعْفَرِ الْجَعْفَرِيِّ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِالْحَقِّ وَالصَّوَابِ.

# فِي ذِكْرِ عَقِبِهِ

وَلَدَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْرَفُ وَلَدَيْنِ: ذَكَراً هُوَ أَبُو طَالِبٍ الْمُفَضَّلُ، وَبِنْتاً اسمُهَا شَمْسُ النَّهَارِ؛ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْم أُمِّهِمَا وَنَسَبِهَا.

فَأَمَّا شَمْسُ النَّهَارِ وَأَظُنُهَا وُلِدَتْ لِأَبِيهَا عَلَى كِبَرٍ . فَخَرَجَتْ إِلَى السَّيِّدِ الْعَالِمِ الْمُحَدِّثِ الْمُقْرِئِ أَبِي عَبْدِ اللهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ الْمُصَنِ الْمُصَنِ الْمُصَنِ الْمُصَنِ الْمُصَنِ الْمُحَدِّ الْمُصَنِ الْمَعْرِهِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْمُصَنِ الْمُصَنِ الْمُصَنِ الْمُعَلِيِ الْمُحَمِّدِ الْمُحَمِّدِ الْمُحَمِّدِ اللهِ الْحُسَنِ الْمُحَمِّدِ اللهِ الْحُسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ اللهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ اللهِ الْحُسَنِ الْأَصْبَهَانِيِ الْمُعْرُوفِ بِالسَّيِّدِ اللهَ وَلَا اللهِ الْمُعْرُوفِ بِالسَّيِّدِ الْأَثِيرِ، وَكَانَ شَيْحَ اللهَ السَّيِّدِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ الله

سَمِعَ وَحَدَّثَ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: «كَثِيرُ السَّمَاعِ، نَبِيلٌ»، وَقَالَ أَيْضاً: «وَكَانَ نَاسِكاً صَالِحاً»، وَنَقَلَ عَنِ السِّلَفِيِّ قَوْلَهُ: «وَكَانَ مُقْرِئاً» (").

 <sup>(</sup>١) مُنْتَقَلَةُ الطَّالِبِيَّةِ بِتَحْقِيقِ السَّيِّدِ الْمُوسَوِيِّ الْخِرْسَانِ: ٢١؛ وَالْمَصْدَرُ نَفْسُهُ، بِتَحْقِيقِنَا ـ وَهُوَ قَيْدَ الْعَمَلِ ـ: رَسْمُ أَصْبَهَانَ.

<sup>(</sup>٢) تَأْرِيخُ الْإِسْلَامِ ١٠: ٧٦٦.

وَقَالَ الصَّفَدِيُّ: «مِنْ أَعْيَانِ السَّادَةِ الْعَلَوِيَّةِ، فِيهِ فَضْلٌ وَتَنَسُّكٌ وَعِبَادَةٌ» (١٠). وَقَالَ أَبُو الْخَيْرِ ابْنُ الْجَزْرِيِّ: «السَّيِّدُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْعَلَوِيُّ الْخُسَيْنِيُّ الْمُقْرِئُ الْمُتَصَدِّرُ بِأَصْبَهَانَ» (١٠).

تُوقِيَ بِأَصْبَهَانَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنَ الْحَجِّ فِي شَعْبَانَ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ (٣).

فَوَلَدَتْ شَمْسُ النَّهَارِ لِلسَّيِّدِ الْأَثِيرِ أَبِي عَبْدِ اللهِ إِسْمَاعِيلَ:

الشّيِّدَ الْعَالِمَ الْمُحَدِّثَ النَّشَابَةَ رَضِيَّ الدِّينِ شَمْسَ السَّادَةِ أَبَا الْمَحَاسِنِ هَادِي، نَقِيبَ أَصْبَهَانَ الْمَعْرُوفَ بِالسَّيِّدِ الْصَّائِنِ".

وَأَخَاهُ السَّيِّدَ الرَّئِيسَ بِأَصْبَهَانَ مُوَفَّقَ الدِّينَ شَيْخَ السَّادَةِ أَبَا الْفُتُوحِ دَاعِي. وَكَانَ لِلسَّيِّدِ الْأَثِيرِ أَبِي عَبْدِ اللهِ إِسْمَاعِيلَ أَوْلَادٌ مِنْ غَيْرِ شَمْسِ النَّهَارِ.

وَأَمَّا أَبُو طَالِبِ الْمُفَضَّلُ بْنُ الْأَشْرَفِ مُحَمَّدٍ؛ فَكَانَ جَلِيلَ الْقَدْرِ، عَالِماً فَاضِلاً، مُحَدِّثاً، نَسَّابَةً، وَكَانَ يَنْزِلُ سِكَّةَ الخُوزِ، وَهِيَ مَحَلَّةٌ بِأَصْبَهَانَ نَزَلَهَا قَوْمٌ مِنَ الْخُوزِ فَيْسِبَتْ إِلَيْهِمْ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مُنْتَجَبُ الدِّينِ ابْنُ بَابَوَيْهِ الرَّازِيُّ فِي

<sup>(</sup>١) الْوَافِي بِالْوَفَيَاتِ ٩: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) غَايَةُ النِّهَايَةِ فِي طَبَقَاتِ الْقُوَّاءِ ١: ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) وَقَدْ أَتَيْنَا عَلَى تَرْجَمَتِهِ فِي مُقَدِّمَتِنَا عَلَى الْمُخْتَصَرِ لِابْنِ الطَّقْطَقِيِّ: ١٦٠،١٥٩، فَرَجِعْهَا هُنَاكَ.

<sup>(</sup>٤) تُوفِّيَ السَّيِّدُ الصَّائِنُ أَبُو الْمَحَاسِنِ هَادِي بِبَغْدَادَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنَ الْحَجِّ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي الْعِشْرِينَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ مِنْ سَنَةِ سَبْعٍ وَخَمْسِمِانَةٍ، وَدُفِنَ فِي مَشْهَدِ الْإِمَامِ مُوسَى الْكَاظِمِ الْهِنَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ مِنْ سَنَةِ سَبْعٍ وَخَمْسِمِانَةٍ، وَدُفِنَ فِي مَشْهَدِ الْإِمَامِ مُوسَى الْكَاظِمِ الْهِنْ وَقَدْ أَتَيْنَا عَلَى تَرْجَمَتِهِ فِي مُقَدِّمَتِنَا عَلَى الْمُخْتَصَرِ لِابْنِ الطَّقْطَقِيِّ: ١٦٠ الْكَاظِمِ اللهُ هُنَاكَ.

الْفِهْرِسْتِ، فَقَالَ: «السَّيِّدُ الْمُفَضَّلُ بْنُ الْأَشْرَفِ الْجُعْفَرِيُّ النَّسَّابَةُ، فَاضِلُ، مُحَدِّثُ» ". حَدَّثَ عَنِ: الْحَافِظِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ مَرْدَوَيْهِ بْنِ فُورَكَ

حدث عنِ: الحافِطِ ابِي بحرٍ احمد بنِ موسى بنِ مردويهِ بنِ فورك الأَصْبَهَانِيّ، مُحَدِّثِ أَصْبَهَانَ، الْمَعْرُوفِ بِابْنِ مَرْدَوَيْهِ، كَانَ مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَمَاتَ لِسِتٍ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ عَشْرٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، عَنْ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً "أ".

وَحَدَّثَ عَنْهُ: الْحَافِظُ أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُوسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدُوسِ الرَّوذْبَارِيُّ الْهَمَذَانِيُّ، شَيْخُ هَمَذَانَ وَمُسْنِدُهَا، كَانَ مَوْلِدُهُ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَيَسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ "".

رَوَى لَهُ الْمُوَفَّقُ أَخْطَبُ خَوَارِزُمَ فِي الْمَنَاقِبِ(''): مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَنْصُورٍ شَهْرَدَارَ بْنِ شِيرَوَيْهِ الدَّيْلَمِيّ، عَنْ أَبِي الْفَتْحِ عَبْدُوسٍ، عَنْ أَبِي الْفَتْحِ عَبْدُوسٍ، عَنْ أَبِي الْفَتْحِ عَبْدُوسٍ، عَنْهُ. وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضاً فِي مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ الْمَا ('').

وَرَوَى لَهُ الْفَخْرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الكَنْجِيُّ فِي كِفَايَةِ الطَّالِبِ(١٠): مِنْ طَرِيقِ

<sup>(</sup>١) فِهْرِسْتُ أَسْمَاءِ عُلَمَاءِ الشِّيعَةِ وَمُصَيِّفِيهِمْ: ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ ١٧: ٣٠٨\_٣١٠.

<sup>(</sup>٣) سِيَرُ أَعْلَامَ النُّبَلَاءِ ١٩: ٩٧، ٩٨.

<sup>(</sup>٥) مَقْتَلُ الْحُسَيْنِ عَلِيدٌ ١: ٧٦/ ٢٣، ١٠٩/ ٤٣ \_ ٤٤، ١٦١/ ٦٣، ١٦١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٦) كِفَانَةُ الطَّالِبِ فِي مَنَاقِبِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلِيٍّ: ٢٤٦.

أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بَرَكَةَ الْمَوْصِلِيِّ الشَّافِعِيِّ الْخَطِيبِ الْكُتُبِيِّ، سَمِعَ مِنْهُ فِي مَسْجِدِهِ بِالْمَوْصِلِ، عَنِ الْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْهَمَذَانِيِّ الْعَطَّارِ، عَنْ أَبِي الْفَتْح عَبْدُوسٍ، عَنْهُ.

وَلَمْ أَقِفْ عَلَى سَمَاعٍ لَهُ مِنْ أَبِيهِ أَوْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنْهُ، وَرُبَّمَا كَانَ لَهُ وَلَمْ يَصِلْنَا.
وَأَمَّا تَأْرِيخُ وِلَادَتِهِ وَوَفَاتِهِ فَلَمْ أَقِفْ فِيهِمَا عَلَى شَيْءٍ. وَلَكِنْ مِنْ جِهَةِ طَبَقَتِهِ
وَطَبَقَةِ أَبِيهِ يُمْكِنُ الْقَوْلُ أَنَّ مَوْلِدَهُ كَانَ فِي الرُّبْعِ الْأَخِيرِ مِنَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ،
وَرُبَّمَا بَقِي إِلَى أَوَائِلِ النِّصْفِ الثَّانِي مِنَ الْمِائَةِ الْخَامِسَةِ، وَالله سُبْحَانَهُ
وَرُبَّمَا بَقِي إِلَى أَوَائِلِ النِّصْفِ الثَّانِي مِنَ الْمِائَةِ الْخَامِسَةِ، وَالله سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

وَكَانَ لَهُ أَرْبَعَهُ أَوْلَادٍ: ثَلَاثَةُ ذُكُورٍ هُمْ: مُحَمَّدٌ، وَمَهْدِيٌّ، وَكِيَاكِي. وَبِنْتُ اسْمُهَا: سِتُ الْمَعَالِي.

خَرَجَتْ سِتُ الْمَعَالِي إِلَى السَّيِدِ الرَّيْيسِ الْخَطِيرِ شَيْخِ الْأَهْلِ وَالْعَشِيرَةِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بُرْطُلَةَ الْحَسَنِ عَلِيِّ بُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بُرْطُلَةَ الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بُرْطُلَةَ الْأَصْبَ الْأَصْبَةَ الْأَصْبَةَ الْعَالِمَ الْمُنَاظِرَ الْأَصْبَةِ الْأَصْبَةَ الْعَالِمَ الْمُنَاظِرَ الْقَالِمَ الْمُنَاظِرَ مُقَدَّمَ الدِينِ أَبَا الْقَاسِم حَيْدَراً، فَكَانَتْ سِتُ الْمَعَالِي سِلْفَةَ عَمَّتِهَا (١).

وَتَزَوَّجَ السَّيِّدُ مُقَدَّمُ الدِّينِ أَبُو الْقَاسِمِ حَيْدَرُ الشَّرِيفَةَ شَرَفَ النِّسَاءِ بِنْتَ السَّيِدِ الْأَجَلِ نَقِيبِ أَصْبَهَانَ كَمَالِ الشَّرَفِ أَبِي زَيْدٍ الرِّضَا بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ الْأَجَلِ نَقِيبِ أَصْبَهَانَ كَمَالِ الشَّرَفِ أَبِي زَيْدٍ الرِّضَا بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ السَّيِدِ الْأَجَلِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْعَاسِمِ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الْعَسنِ عَلِيِّ بْنِ

 <sup>(</sup>١) ذَكَرَ خُرُوجَهَا إِلَى السَّيِّدِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ وَوِلَادَتَهَا لِوَلَدِهِ أَبِي الْقَاسِمِ حَيْدَرِ السَّيِّدُ مَهْدِيُّ
 بْنُ خَلِيفَةَ الْحَسَنِيُّ الْبُطْحَانِيُّ فِي مُشَجَّرَتِهِ (مَخْطُوطٌ).

وَكَانَ لِأَبِي الْقَاسِمِ حَيْدَرِ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَهُوَ شَاهُ الْعَرَبِ، أُمُّهُ بِنْتُ الْأَمِيرِ مُوسَى ابْنِ الْأَمِيرِ سَيْفِ اللَّوْلَةِ إِبْرَاهِيمَ يَنَالَ السَّلْجُوقِيّ".

أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: فَكَانَ عَالِماً زَاهِداً؛ ذَكَرُهُ الشَّيْخُ مُنْتَجَبُ الدِّينِ فِي الْفِهْرِسْتِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ وَالِدَهُ، وَقَالَ: «ابْنُهُ السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ؛ عَالِمٌ، زَاهِدٌ»("".

وَأَمَّا مَهْدِيُّ بْنُ الْمُفَضَّلِ: فَكَانَ نَسَّابَةً، مِنَ الْفُضَلَاءِ؛ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مُنْتَجَبُ اللّيرِينِ أَيْضاً فِي الْفَهْرِسْتِ، وَقَالَ: «السَّيِدُ مَهْدِيُّ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيُّ النَّسَّابَةُ، فَاضِلٌ» (\*).

وَأُمَّا كِيَاكِيُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: فَلَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى شَيْءٍ سِوَى ذِكْرِهِ فِي الْمُشَجَّرَاتِ.

<sup>(</sup>١) مُنْتَقَلَةُ الطَّالِبِيَّةِ بِتَحْقِيقِنَا - وَهُوَ قَيْدَ الْعَمَلِ - : رَسْمُ أَصْبَهَانَ، وَهَذَا الْمَوْضِعُ سَاقِطٌ مِنَ النُّسَخ الْمُعْتَمَدَةِ فِي مَطْبُوعَةِ الْكِتَابِ بَتَحْقِيقِ السَّيِّدِ مَهْدِيَّ الْمُوسَوِيِّ الْخِرْسَانِ.

<sup>(</sup>٢) ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيِّدُ مَهْدِيُّ بْنُ خَلِيفَةَ الْحَسَنِيُّ الْبُطْحَانِيُّ الطَّبَرِّيُّ فِي مُشَجَّرَتِهِ (مَخْطُوطٌ).

<sup>(</sup>٣) فِهْرِسْتُ أَسْمَاءِ عُلَمَاءِ الشِّيعَةِ وَمُصَنِّفِيهِمْ: ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) فِهْرِسْتُ أَسْمَاءِ عُلَمَاءِ الشِّيعَةِ وَمُصَنِّفِيهِمْ: ١٧٧.

دِرَاسَةً فِي تَوْجَمَةِ الْأَشْرَفِ الجُمْعُفَرِيِّ ......

# فِي ذِكْرِ أُمِّهِ وَخَالِهِ وَبَنِي خَالِهِ، وَهُمْ مِنْ رَهْطِهِ

أَمَّا أُمُّهُ: فَهِيَ بِنْتُ عَمِّ أَبِيهِ؛ ذَكَرَ ذَلِكَ السَّيِّدُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ ابْنُ طَبَاطَبَا عِنْدَ ذِكْرِهِ وَلَدَهَا الْأَشْرَفَ، فَقَالَ:

«أَبُو الْحُسَنِ مُحَمَّدٌ، لَقَبُهُ الْأَشْرَفُ، وَهُوَ الْوَذِيرُ بِأَصْبَهَانَ، وَأُمَّهُ بِنْتُ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمُفَرِّجِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَالِمِ بْنِ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ الزَّيْنَبِيّ»(").

مَوْلِدُهَا بِجَيْلَانَ، وَانْتَقَلَتْ مَعَ ابْنِ عَمِّهَا وَزُوْجِهَا طَاهِرٍ، وَأَخِيهَا إِلَى أَصْبَهَانَ. وَكَانَ لَلْأَشْرَفِ خَالٌ وَاحِدٌ اسْمُهُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَيُكْنَى بِأَبِي عَبْدِ اللهِ، مَا رَأَيْتُ مَنْ ذَكَرَ غَيْرَهُ لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى فِيمَا رَأَيْتُ مِنْ كُتُبِ النَّسَبِ.

سَكَنَ أَبُو عَبْدِ اللهِ زَيْدُ هَذَا أَصْبَهَانَ، وَأَعْقَبَ بِهَا، وَعَقِبُهُ مِنْ وَلَدَيْهِ: الرِّضَا، التَّاصِر؛ أَعْقَبَا بأَصْبَهَانَ.

كَانَ مِنْهُمْ زَيْدُ بْنُ الرِّضَا، يُكْنَى بِأَبِي مُحَمَّدٍ؛ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ. سَمِعَ: الْحَافِظَ أَبَا عَمْرٍ عَبْدَ الوَهَّابِ بْنَ مُحَمَّدٍ ابْنِ مَنْدَهْ، وَأَبَا الْحَسَنِ سَهْلَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْغَازِي، وَأَبَا الْمُظَفَّرِ مَحْمُودَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ اللهِ الْغَازِي، وَأَبَا الْمُظَفَّرِ مَحْمُودَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ الْكَوْسَجَ، وَأَبَا الْفُوَارِس طِرَادَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَبَّاسِيّ الزَّيْنَبِيّ، وَغَيْرَهُمْ.

وُلِدَ بِأَصْبَهَانَ سَنَةَ سِتٍ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَتُوفِّيَ بِهَا فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ سِتٍ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ.

 <sup>(</sup>١) مُنْتَقَلَةُ الطَّالِبِيَّةِ بِتَحْقِيقِ السَّيِّدِ الْمُوسَوِيِّ الْخِرْسَانَ: ٢٩، وَالْمَصْدَرُ نَفْسُهُ، بِتَحْقِيقِنَا
 \_ وَهُوَ قَيْدَ الْعَمَلِ \_ : رَسْمُ أَصْبَهَانَ.

لَقِيَهُ: ابْنُ السَّمْعَانِيِّ بِأَصْبَهَانَ، وَرَوَى عَنْهُ، وَقَالَ فِيهِ: «مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ؛ شَرِيفٌ، نَسِيبٌ، صَالِحٌ، حَسَنُ السِّيرَةِ» (١٠).

وَلَقِيَهُ: الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ فِي الْجَامِعِ الْعَتِيقِ بِأَصْبَهَانَ (٢٠). وَعَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ أَسَدِ الدِّمَشْقِيُّ، وَسَمِعَ مِنْهُ بِأَصْبَهَانَ أَيْضاً (٢٠).

# فِي ذِكْرِ عَمَّتِهِ وَزَوْجِهَا وَوَلَدَيْهَا

وَعَرَفْنَا لِلْأَشْرَفِ الْوَزِيرِ عَمَّةً هِيَ الشَّرِيفَةُ مَيْمُونَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ وَسَكَنَتْهَا صُحْبَةَ أَخِيهَا أَبِي الْهَيْجَاءِ طَاهِرٍ كِيَاكِي، وَتَزَوَّجَتْ بِهَا السَّيِّدَ أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَرْدِيِّ بْنِ وَتَزَوَّجَتْ بِهَا السَّيِّدَ أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَرْدِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْأَمِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَمِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللهِ الْعَلَوِيَّ الْحَسَنِ عَلْ الرَّارِيِّ. اللهِ الْمَالِي عَلْمَ الْعَلَوِيَّ الْحَسَنِ مِنْ عَلْوِيَّ الرَّيِّ، الْتَقَلَ إِلَى أَصْبَهَانَ وَاسْتَوْطَنَهَا (اللهِ الْرَيِّ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ اللهِ الْمَالِي اللهِ اللهُ اللهِ الل

فَوَلَدَتْ مَيْمُونَةُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدٍ وَلَدَيْنِ: ذَكَرٌ هُوَ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ الْمُلَقَّبُ بِأَمِيرُكِ، وَبِنْتُ اسْمُهَا: سِتْكَا، فَهُمَا ابْنَا عَمَّةِ الْوَزِيرِ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ.

خَرَجَتْ سِتْكَا هَذِهِ \_ وَمَوْلِدُهَا بِأَصْبَهَانَ \_ إِلَى الدَّاعِي بْنِ حَمْزَةَ بْنِ

<sup>(</sup>١) الْمُنْتَخَبُ مِنْ مُعْجَمِ شُيُوخِ السَّمْعَانِيِّ: ٢: ٨٠٨، التَّخبِيرُ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ ١: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) مُعْجَمُ شُيُوخِ ابْنِ عَسَاكِرَ ١: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) كِتَابُ الْمُعْجَمِ: ٢٠٣، وَعَنْهُ أَيْضاً تَأْرِيخُ وِلَادَةِ زَيْدٍ، وَقَدْ سَأَلَهُ عَبْدُ الْخَالِقِ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) مُنْتَقَلَةُ الطَّالِبِيَّةِ، بِتَحْقِيقِ السَّيِدِ مَهْدِيِّ الْمُوسَوِيِّ الْخِرْسَانِ: ٢١، وَالْمَصْدَرُ نَفْسُهُ، بِتَحْقِيقِنَا ـ وَهُو قَيْدَ الْعَمَلِ ـ : رَسْمُ أَصْبَهَانَ.

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْوَارِثِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إَحْمَدَ الْوَارِثِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُؤْتَمَنِ بْنِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ عِلْمَ . وَكَانَ الدَّاعِي هَذَا مِنْ عَلَوِيَّةِ الرَّيِّ، الْتَقَلَ إِلَى أَصْبَهَانَ وَاسْتَوْطَنَهَا، فَهُ وَمِنْ بَلَدِيَّاتِ خَتَنِهِ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدٍ. فَوَلَدَتْ سِتْكَا لِلدَّاعِي: الْهَادِي، وَعَلِيّاً مَانْكُدِيمَ (١٠).

وَأَمَّا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ أَمِيرُكِ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدٍ - وَمَوْلِدُهُ بِأَصْبَهَانَ، وَبِهَا كَانَ عَقِبُهُ - : فَانْتَهَى عَقِبُهُ، بَلْ عَقِبُ جَدِّ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ الْوَرْدِيِّ، إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْوَرْدِيِّ، إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي وَرْبِ الْحَسَنِ مَانْكُدِيمَ - الشَّهِيدِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي وَرْبِ الْحَسَنِ مَانْكُدِيمَ - الشَّهِيدِ بِأَصْبَهَانَ فِي فِثْنَةِ مَسْعُودِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ سُبُكْتِكِينَ - ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بِإِضْبَهَانَ فِي فِثْنَةِ مَسْعُودِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ سُبُكْتِكِينَ - ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ أَمِي الْفُتُوحِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي الحَسَنِ مُحَمَّدٍ. وَمِنْهُ فِي ابْنَيْهِ أَبِي الْفُتُوحِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي الحَسَنِ مُحَمَّدٍ. وَكَانَا بِأَصْبَهَانَ؛ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ السَّيِّدُ عَزِيزُ الدِّينِ أَبُو طَالِبِ الدِيبَاجِيُّ، وَهُو وَكَانَا بِأَصْبَهَانَ؛ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ السَّيِّدُ عَزِيزُ الدِّينِ أَبُو طَالِبِ الدِيبَاجِيُّ، وَهُو مُعَلَى الْجَعْرَ لَهُ مَا اللهِ مَا عَلَى أَيْفَا ثَلَاثُ بَعَالِ أَيْضَا ثَلَاثُ بَنَاتٍ، هُنَّ: وَهُ أَنْ النِّسَاءِ، وَفَخْرُ النَّسِب، وَشَمْسُ النَّسَبِ (").

فِي ذِكْرِ مَنْ وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ أَسْمَاءِ مَنْ أَخَذَ عَنْهُمْ وَأَخَذُوا عَنْهُ

أَمَّا مَنْ أَخَذَ عَنْهُمْ: فَلَمْ أَقِفْ مِنْهُمْ إِلَّا عَلَى شَيْخَيْنِ اثْنَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْمُقْرِئِ، وَالْآخَرُ هُوَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدٌ الْغَزَّالُ الْمُؤَدِّبُ.

 <sup>(</sup>١) مُنْتَقَلَةُ الطَّالِبِيَّةِ، بِتَحْقِيقِ السَّيِّدِ الْمُوسَوِيِّ الْخِرْسَانِ: ٢٥، وَالْمَصْدَرُ نَفْسُهُ، بِتَحْقِيقِنَا
 ـ وَهُو قَيْدُ الْعَمَلِ ـ : رَسْمُ أَصْبَهَانَ.

<sup>(</sup>٢) الْفَخْرِيُّ فِي أَنْسَابِ الطَّالِبِيِّينَ: ١٢٠، ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) ذَكَرَهُنَّ السَّيِّدُ مَهْدِيُّ بْنُ خَلِيفَةَ الْحَسَنِيُّ الْبُطْحَانِيُّ النَّسَّابَةُ فِي مُشَجَّرَتِهِ (مَخْطُوطٌ).

وَأَمَّا مَنْ أَخَذُوا عَنْهُ: فَوَقَفْتُ مِنْهُمْ عَلَى ثَلَاثَةٍ؛ هُمْ: أَبُو عَلِيِّ الْحَسَنُ الْحَدَّادُ، وَالشَّيِّدُ الْمُرْشِدُ بِاللهِ أَبُو الْحُسَيْنِ يَحْيَى بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَسَنِيُّ الشَّجَرِيُّ، وَأَبُو طَالِبِ الْعَمِّيُّ.

# فِي ذِكْرِ شَيْخَيْهِ

أَحَدُهُمَا: أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمِ بْنِ زَاذَانَ الْأَصْبَهَانِيُ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْمُقْرِئِ، الْحَافِظُ، الْمُعَمَّرُ. وَكَانَ خَازِنَ كُتُبِ الصَّاحِبِ ابْنِ عَبَّادِ.

> وُلِدَ بِأَصْبَهَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وِمِائَتَيْنِ. وَكَانَ أَوَّلُ سَمَاعِهِ عَلَى رَأْسِ الثَّلَاثِمِائَةٍ.

وَسَمِعَ مِنْ خَلْقٍ كَثِيرٍ، كَانَ أَوَّلَهُمْ: أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانَ؛ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانَ؛ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْمُقْرِئِ: «هُوَ أَوَّلُ مَنْ كَتَبْتُ عَنْهُ».

وَبِأَصْبَهَانَ أَيْضاً مِنْ: أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرِ بْنِ أَبَانٍ المَدِينِيِّ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُخَلَّدٍ الفَرْقَدِيِّ الدَّارْكِيِّ" الْأَصْبَهَانِيِّ، وَأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُخَلَّدٍ الفَرْقَدِيِّ الدَّارْكِيِّ" الْأَصْبَهَانِيِّ،

وَرَحَلَ فِي الطَّلَبِ إِلَى الْأَمْصَارِ، فَسَمِعَ:

<sup>(</sup>١) الدَّازْكِيُّ بِسُكُونِ الرَّاءِ نِسْبَةً إِلَى «دَارْكَ» مِنْ قُرَى أَصْبَهَانَ الْقَدِيمَةِ، وَالْيَومَ هِيَ جُزْءٌ مِنْ مَدِينَةِ أَصْبَهَانَ نَفْسِهَا قُرْبَ مَحَلَّةِ الزَّيْنَبِيَّةِ، وَهُنَاكَ ضَبْطُ آخَر بِ«الدَّارَكِيّ» بِفَتْحِ الرَّاءِ.

بِبَغْدَادَ مِنْ: أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلاَنَ الثَّقَفِيِ الْبَغْدَادِيِ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ الحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيِ الْبَغْدَادِيِ، وَأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَزْدِيِّ البَاغَنْدِيِ، وَأَبِي الْبَغْدَادِيِ، وَأَبِي الْبَغْدَادِيِ، وَأَبِي الْبَغْدَادِيِ، وَأَبِي الْبَاغَنْدِي بَيْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَزْدِيِ البَاغَنْدِي، وَأَبِي الْعَبَاسِ حَامِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِي، وَأَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اللهِ مُنْ الْمُعَيْبِ الْبَعْدِي وَالْمَالِمِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُرْمُ مُحَمَّدٍ اللهِ اللهِ

وَبِالْأَهْوَازِ مِنْ: أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَهْوَازِيِّ الْجَوَالِيقِيِّ، الْمَعْرُوفِ بعَبْدَانَ.

وَبِالْمَوْصِلِ مِنْ: أَبِي يَعْلَى أَحْمَدَ بْنِ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى التَّمِيمِيِّ الْمَوْصِلِيِّ. وَبِعَسْقَلَانَ مِنْ: أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيِّ الْعَسْقَلَانِيّ.

وَبِمَكَّةَ مِنْ: أَبِي مُحَمَّدٍ إِسْحَاقَ بْنِ أَحْمَدَ الْخُزَاعِيِّ الْمَكِّيِّ الْمُقْرِئِ، وَأَبِي سَعِيدِ الْمُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدِ الشَّعْبِيِّ الْكُوفِيِّ ثُمَّ الْجَنَدِيِّ الْمُقْرِئِ نَزِيلِ مَكَّةَ، وَأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ النَّيْسَابُورِيِّ نَزِيلِ مَكَّةَ.

وَبِالْكُوفَةِ مِنْ: أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدَانَ الْبَجَلِيِّ الْكُوفِيِّ، وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيّ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيّ الْمَقَانِعِيّ الْكُوفِيّ.

وَبِبَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنْ: أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله بنِ مُحَمَّدِ بنِ سَلْمٍ الْمَقْدِسِيِّ، غَيْرِهِ.

وَغَيْرِهِمْ بِن حَلَبَ، وَتُسْتَرَ، وَدِمَشْقَ، وَصَيْدَا، وَبَيْرُوتَ، وَالرَّمْلَةِ، وَعَكَّا، وَأَذَنَةَ، وَوَاسِطٍ، وَعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، وَحِمْصَ، وَالرَّقَّةِ، وَمِصْرَ، وَحَرَّانَ.

حَدَّثَ عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ؛ مِنْهُمُ:

الْحَافِظُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بِنِ حَمْزَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ.

وَالْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَرْدَوَيْهِ بْنِ فُورَكَ الْأَصْبَهَانِيُّ مُحَدِّثُهَا. وَالْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى بْنِ مِهْرَانَ الْمِهْرَانِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ.

وَالشَّرِيفُ أَبُو عَلَيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ أَبِي طَالِب، الْعَلَوِيُّ الْحَسَنِيُّ ابْنُ طَبَاطَبًا الْأَصْبَهَانِيُّ.

وَصَاحِبُ التَّرْجَمَةِ؛ الْكَافِي الْوَزِيرُ الشَّرِيفُ، أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْرَفُ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْجَعْفَرِيُّ الزَّيْنَبِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ.

وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْبَقَالُ الْأَصْبَهَانِيُّ.

وَأَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُودِ الثَّقَفِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ الْمُؤَدِّبُ، مُسْنِدُ أَصْبَهَانَ.

.. وَغَيْرُهُمْ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ: «الشَّيْخُ، الْحَافِظُ، الجُوَّالُ، الصَّدُوقُ، مُسْنِدُ الْوَقْتِ، أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيّ بْنِ عَاصِمِ بْنِ زَاذَانَ الأَصْبَهَانِيُّ، ابْنُ المُقْرِئِ، صَاحِبُ (المُعْجَمِ) وَالرِّحلَةِ الْوَاسِعَةِ».

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ فِي تَأْرِيخِهِ: «ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، صَاحِبُ أُصُولٍ».

دِرَاسَةٌ فِي تَوْجَمَةِ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....٧٠

وَقَالَ أَبُو نُعَيْمِ الْأَصْبَهَانِيُّ: «مُحَدِّثُ كَبِيرٌ، ثِقَةٌ، صَاحِبُ مَسَانِيدَ، شَعِعَ مَا لَا يُحْصَى كَثْرَةً».

وَقَالَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ الثَّقَفِيُّ: «سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ ابْنَ المُقْرِيْ يَقُولُ: طُفْتُ الشَّرْقَ وَالْغَرْبَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ».

تُوفِّيَ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْمُقْرِئِ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَلَهُ سِتُّ وَتِسْعُونَ سَنَةً (١).

وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ هُنَا: أَنَّ الذَّهَبِيَّ ذَكَرَ الْأَشْرَفَ مُحَمَّدَ بْنَ طَاهِرٍ الْجَعْفَرِيَّ فِي جُمْلَةِ مَنْ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ الْمُقْرِئِ، وَسَمَّاهُ مُحَمَّدَ بْنَ طَاهِرٍ الْجَعْفَرِيَّ فِي جُمْلَةِ مَنْ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ الْمُقْرِئِ، وَسَمَّاهُ مُحَمَّدَ بْنَ طَاهِرٍ الْهَاشِمِيَّ وَنَعَتَهُ بِالنَّقِيبِ. وَقَدْ غَلِطَ فِيمَا نَعَتَهُ بِهِ؛ فَإِنَّ الْأَشْرَفَ لَمْ يَلِ النِّقَابَةَ. وَكَأَنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مَا رَآهُ فِي مُعْجَمِ شُيُوخِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَدَّادِ" مِنْ تَسْمِيَةِ الْأَخِيرِ لَكَ النِّقَابَةِ، وَلَيْسَ لَهُ تَفْسِيرٌ عِنْدِي إِلَّا مَا ذَكَرْتُ. لَهُ بِالْأَشْرَفِ فَظَنَّ أَنَّهُ مِنْ مَعَانِي النِّقَابَةِ، وَلَيْسَ لَهُ تَفْسِيرٌ عِنْدِي إِلَّا مَا ذَكَرْتُ.

يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الذَّهَبِيَّ فِي أَثْنَاءِ تَسْمِيَتِهِ مَنْ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ الْمُقْرِئِ ذَكَرَ الْأَشْرَفَ مُحَمَّدَ بْنَ طَاهِرِ ابْنَ طَبَاطَبَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْأَشْرَفَ مُحَمَّدَ بْنَ طَاهِرِ ابْنَ طَبَاطَبَا، ثُمَّ ذَكَرَ مُمُ مُحَمَّدَ بْنَ طَاهِرٍ. وَثَلَاثَتُهُمْ ذَكَرَهُمُ مُحَمَّدَ بْنَ طَاهِرٍ. وَثَلَاثَتُهُمْ ذَكَرَهُمُ الْحَدَّادُ فِي مُعْجَمِ شُيُوخِهِ عَلَى هَذَا التَّتَابُعِ الَّذِي ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ، وَأَخْرَجَ الْحَدَّادُ فِي مُعْجَمِ شُيُوخِهِ عَلَى هَذَا التَّتَابُعِ الَّذِي ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ، وَأَخْرَجَ الْحَدَّادُ خِيثَ ابْنِ الْمُقْرِئِ مِنْ طَرِيقِ ثَلَاثَتِهِمْ؛ فَتَأْمَّلْ ذَلِكَ، تَجِدْهُ كَذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) ذِكْرُ أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ: ٢٩٧/٢، سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: ٣٩٨/١٣\_ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) وَقَدْ صَرَّحَ الذَّهَبِيُّ بِسَمَاعِهِ لِمُعْجَمِ الْحَدَّادِ فِي تَوْجَمَةِ الْأَخِيرِ مِنْ سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاء ٣٠٤:١٩.

شَيْخُهُ الْآخَرُ: أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْغَزَّالُ الْمُؤَدِّبُ. وَهُوَ فِيمَا يَظْهَرُ أَصْبَهَانِيُّ، كَانَ لَهُ سَمَاعٌ بِقَرْوِينَ (١٠.

سَمِعَ بِقَرْوِينَ ـ فِي سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ الْأَحَادِيثَ الرَّضَوِيَّةَ (الْمَعُرُوفَةَ بِصَحِيفَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ الْبَيْ وَبِمُسْنَدِ الرِّضَاءِ إِلْاَ مِنْ: أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَوَيْهِ الْقَرْوِينِيِّ، وَأَبِي سَهْلٍ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدِينِيِّ الْقَرْوِينِيِّ"، وَكَانَ سَمَاعُهُ لَهَا فِي سَنَةِ ثَلَاثِينَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدِينِيِّ الْقَرْوِينِيِّ "، وَكَانَ سَمَاعُهُ لَهَا فِي سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِالَةٍ ، بِرِوَايَتِهِمَاعَنْ أَبِي أَحْمَدَ دَاوُدَ بْنُ سُلَيْمَانَ الْغَازِي الْقَرْوينِيِّ، عَنِ الْإِمَامِ عَلِيّ بْنِ مُوسَى الرِّضَاءِ إِلَى . وَحَدَّثَ بِهَا").

<sup>(</sup>١) وَذَلِكَ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ مِمَّنْ وَقَفْنَا عَلَى أَسْمَائِهِمْ أَصْبَهَانِيُّونَ. كَمَا أَنَّ أَحَدَ مَشَايِخِهِ الثَّلَاثَةِ مِمَّنْ وَقَفْنَا عَلَى أَسْمَائِهِمْ كَانَ أَصْبَهَانِيّاً، وَهُوَ أَبُو مَسْعُودِ الْعَسْكَرِيُّ، وسَيَأْتِي فِي الْمَثْنِ.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَ أَبُو عَلِيّ الْحَدَّادُ فِي مُعْجَمِهِ (مَخْطُوطٌ)، عَنْ أَبِي سَعْدٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَلِيّ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْمُزْيِّي، عَنْ أَبِي سَهْلٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدِينِيِّ الْقَزْوِينِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْيَ بْنِ الْمُوسَى الرِّضَا اللهِ اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَلْيَ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ عَلْيَ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيّ بْنِ أَبِيهِ عَلْيٍ بْنِ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ، بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِيهِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَاقِ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ؛ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَلِيّ بْنِ أَبِيهِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَ وَنَ اللهُ عَنْهُ مَ مَنْ جَهَمَّمَ ، لَمْ يَجُوهُ الْهُ عَنْهُ بَرَاءَةٌ بِوَلَايَةٍ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ . . ».

<sup>(</sup>٣) التَّدْوِينُ فِي أَخْبَارِ قَزْوِينَ ١: ٤٦٧، ٢٩٦.

وَسَمِعَ مِنِ ابْنِ مِهْرَوَيْهِ أَيْضاً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الطُّوسِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الطُّوسِيِّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّرَ: «إِرْحَمُوا حَاجَةَ الْعَنِيِّ». فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، وَمَا حَاجَةُ الْعَنِيِّ؟ قَالَ: «الرَّجُلُ اللهِ عِنْدَ اللهِ بِمَنْزِلَةِ سَبْعِينَ أَلْفاً» "أ. المُوسِرُ يَحْتَاجُ؛ فَصَدَقَةُ الدِّرْهَمِ عَلَيْهِ عِنْدَ اللهِ بِمَنْزِلَةِ سَبْعِينَ أَلْفاً» "أ.

وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ الْعَسْكَرِيِّ الْأَصْبَهَانِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ (٢٠).

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَغْلَبِ \_ وَلَمْ أَجِدْهُ \_ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيّ بْنِ الْخَصَدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْحَسَنِ الْأَنْصَارِيِّ \_ وَلَمْ أَجِدْهُ أَيْضاً \_ ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ، عَنِ الرِّضَا عِلِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْ (٣).

وَحَدَّثَ عَنْهُ:

أَبُو الْحُسَيْنِ كَوْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ كَوْثَرِ بْنِ الْهُذَيْلِ بْنِ كَوْثَرِ بْنِ قَيْسٍ الْكَوْثَرِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ".

وَأَبُو عُمَرَ الْمُطَهِّرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ الْخَطِيبُ، وَأَبُو بَكْرٍ

<sup>(</sup>١) التَّدُوِينُ فِي أَخْبَارِ قَزْوِينَ ١: ٤٦٨، ٢: ٤٨.

 <sup>(</sup>٢) التَّدْوِينُ فِي أَخْبَارِ قَرْوِينَ ٣: ٧٤٥، ٣٤٦؛ طَبَقَاتُ الْمُحَدِّثِينَ بِأَصْبَهَانَ وَالْوَارِدِينَ إِلَيْهَا
 ١٤٢:٤

 <sup>(</sup>٣) الْأَمَالِي الْخَمِيسِيَّةُ لِلشَّجَرِيِّ ١: ١٤ و ١٥/ ١٥، وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ \_ مِنْ طِرِيقِ الْمُطَهَّرِ فَقَطْ \_
 الْحَدِيثُ رَقَمُ: ١٦، وَهُمَا مُكَرَّرَانِ فِي الْمَصْدَرِ نَفْسِهِ ١: ٩٢/٣١ و٩٣.

<sup>(</sup>٤) تَكْمِلَةُ الْإِكْمَالِ لِابْنِ نُقْطَةَ ٥: ١٢٣ و١٦٣، تَوْضِيحُ الْمُشْتَبِهِ لِابْنِ نَاصِرِ الدِّينِ الدِّمَشْقِيّ ٧: ٣٢٤.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَصْهِيدَ بْنِ أَبَانِ بْنِ الْوَلِيدِ، الْأَصْبَهَانِيَّانِ. وَهُمَا شَيْخَانِ لِلسَّيِّدِ أَبِي الشَّيَدِ الْخُسَيْنِ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ الشَّجَرِيِّ؛ قَرَأَ عَلَيْهِمَا بِأَصْبَهَانَ ".

وَأَبُوالْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ الْبُرْجِيُ"، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْوَرَّاقُ، الْأَصْبَهَانِيَّانِ. شَيْخَانِ لِلسَّيِدِ أَبِي الْحُسَيْنِ يَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ الْحَسَنِيِّ الشَّجَرِيِّ؛ قَرَأَ عَلَيْهِمَا بِأَصْبَهَانَ".

وَصَاحِبُ التَّرْجَمَةِ؛ الْكَافِي الْوَزِيرُ الْأَشْرَفُ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْجَعْفَرِيُّ الزَّيْنَبِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ. وَسَتَأْتِي رِوَايَتُهُ عَنْهُ.

وَأَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ الْخَطِيبُ(٤).

 <sup>(</sup>١) الْأَمَالِي الْخَمِيسِيَّةُ لِلشَّجَرِيِّ ١: ١٤ و١٥/ ١٥، وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ـ مِنْ طَرِيقِ الْمُطَهَّرِ فَقَطْ ـ
 الْحَدِيثُ رَقَمُ: ١٦، وَهُمَا مُكَرَّرَانِ فِي الْمَصْدَرِ نَفْسِهِ ١: ٣١/ ٩٣ و٩٣.

<sup>(</sup>٢) نِسْبَةً إِلَى مَوْضِعٍ بِأَصْبَهَانَ، أَنْظُرْ كِتَابَ الْأَمَاكِنِ وَمَا اتَّفَقَ لَفْظُهُ وَافْتَرَقَ مُسَمَّاهُ: ١١٣ و١١٥. (٣) الْأَمَالِي الْخَمِيسِيَّةُ لِلشَّجَرِيِّ ١: ٩١/٣١.

<sup>(</sup>٤) التَّذُويِنُ فِي أَخْبَارِ قَرُوِينَ ١: ١٦، ٢: ٢٩٧، ٣: ١٠١، رَوَى عَنِ الْغَزَّالِ الْأَحَادِيثَ الرَّضَوِيَّةَ، وَرَوَاهَا أَبُو الْقَاسِمِ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذُويِينِ مِنْ طَرِيقِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ سَعْدِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدُ الْأَصْبَهَانِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدُ الْأَصْبَهَانِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. وَحَدَّثَ عَنْهُ السَّيِّدُ أَبُو طَالِبٍ عَلِيُّ بْنُ الْمُقْرِئِ. حَدَّثَ عَنْهُ السَّيِّدُ أَبُو طَالِبٍ عَلِيُّ بْنُ الْمُقْرِئِ. حَدَّثَ عَنْهُ السَّيِّدُ أَبُو طَالِبٍ عَلِيُّ بْنُ الْمُقْرِئِ. حَدَّثَ عَنْهُ السَّيِّدُ أَبُو طَالِبٍ عَلِيُّ بْنُ الْمُقْرِئِ. وَحَدَّثَ عَنْهُ السَّيِّدُ أَبُو طَالِبٍ عَلِيُّ الْحَدَّادُ، الْحُسَيْنِ الْحَسَيْنِ الْحَسَيْقِ الْعَمَدَ الْفِرْدَوْسِ ٢: ١٨ و١٩)، وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفِرْدَوْسِ ٢: ١٨ و١٩)، وَأَبُو الْعَبَّاسِ وَجَعْفُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخِرَقِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَعَنْهُ ابْنُ عَسَاكِرَ إِجَازَةً فِي أَرْبِحُ دِمَشْقَ ١٩٥؛ ٢٠ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ الْخِرَقِيُّ الْأَصْبَهَانِيُ، وَعَنْهُ ابْنُ عَسَاكِرَ إِجَازَةً فِي تَأْرِيخِ دِمَشْقَ ١٩٥؛ ٢٠ أَبِي الْفَرْدَوْسِ ٢ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخِرَقِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَعَنْهُ ابْنُ عَسَاكِرَ إِجَازَةً فِي تَأْرِيخِ دِمَشْقَ ١٩٥؛ ٢٠ و

دِرَاسَةٌ فِي تَوْجَمَةِ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....٧١

# فِي ذِكْرِ مَنْ أَخَذَ عَنْهُ، وَهُمْ ثَلَاثَةُ

أَوَّهُمْ: أَبُو عَلِيِّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مِهْرَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ الْمُحَدِّنُ، الْمُعَمَّرُ. الْمُعَدَّدُ: الْمُعْرَى، الْمُحَدِّثُ، الْمُعَمَّرُ.

وُلِدَ بِأَصْبَهَانَ، فِي شَعْبَانَ، سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: «كَانَ شَيْخاً عَالِماً، ثِقَةً صَدُوقاً، مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ وَالدِّينِ، قَرَأَ الْقُرْآنَ بِرِوَايَاتٍ، وَعُمِّرَ الْعُمُرَ الطَّوِيلَ حَتَّى حَدَّثَ بِالْكَثِيرِ، وَرَحَلَ النَّاسُ وَالدِّينِ، قَرَأَى مِنَ الْعِزِ مَا لَمْ يَرَ أَحَدٌ فِي عَصْرِهِ، وَكَانَ خَيِّراً دَيِّناً صَالِحاً. وَكَانَ وَالِدُهُ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ، وَرَأَى مِنَ الْعِزِ مَا لَمْ يَرَ أَحَدٌ فِي عَصْرِهِ، وَكَانَ خَيِّراً دَيِّناً صَالِحاً. وَكَانَ وَالِدُهُ إِذَا خَرَجَ إِلَى حَانُوتِهِ لِيَعْمَلَ فِي الْحُدِيدِ يَأْخُذُ بِيدِهِ وَيَدْفَعُهُ فِي مَسْجِدِ أَبِي نُعَيْمٍ الْحَافِظِ لِيَسْمَعَ مَا يُقْرَأُ عَلَهُ مَنْ عَيْمٍ الْحَافِظِ لِيَسْمَعَ مَا يُعْرَأُ عَلَيْهِ، فَأَكَثُرَ عَنْهُ حَتَّى صَارَ بِحَيْثُ لَا يَفُوتُهُ عَنْهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ» (١٠).

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: «الشَّيْخُ الْإِمَامُ، المُتُقْرِئُ المُحَوِّدُ، المُحَدِّثُ المُعَمَّرُ، مُسْنِدُ الْعَصْرِ؛ أَبُو عَلِيٍّ الْخَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مِهْرَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، الْحُدَّادُ، شَيْخُ أَصْبَهَانَ فِي الْقِرَاءَاتِ وَالْحُدِيثِ جَمِيعاً» (٢٠).

سَمِعَ مِنْ خَلْقٍ كَثِيرٍ، وَكَانَ أَوَّلُ سَمَاعِهِ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَلَهُ خَمْسُ سِنِينَ، فَسَمِعَ:

مِنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ مُصْعَبِ التَّيْمِيّ الْأَصْبَهَانِيّ؛ التَّاجِرِ اللهِ مَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَيْدِ اللهِ. وَأَدْرَكَهُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ؛ لِأَنَّ اللهِ عَبَيْدِ اللهِ. وَأَدْرَكَهُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ؛ لِأَنَّ اللهُ عَبَيْدِ اللهِ. وَأَدْرَكَهُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تُوْفِي سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَقَدْ نَاطَحَ التِسْعِينَ.

<sup>(</sup>١) الْمُنْتَخَبُ مِنْ مُعْجَمِ شُيُوخِ السَّمْعَانِيِّ ١: ٥٧٨؛ التَّحْبِيرُ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ ١: ٥٧٨. (٢) سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ ١٩: ٣٠٣.

وَمِنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ الْحَافِظِ. وَأَدْرَكَهُ فِي آخِرِ سِتِّ سِنِينَ مِنْ عُمُرِهِ ؟ لِأَنَّ أَبَا نُعَيْمٍ تُوُفِّي سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. وَسَمِعَ مِنْهُ كُتُبَهُ وَأَكْثَرَ كُتُبِ غَيْرِهِ ١٠٠. وَمَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَاذِشَاهَ وَمِنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَاذِشَاهَ الْأَصْبَهَانِيِّ التَّانِيِّ.

وَأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ زِيَادٍ اللهِ اللهِ بْنِ رِيادٍ الْأَصْبَهَانِيّ التَّانِيّ التَّاجِرِ، الْمَعْرُوفِ بِابْنِ رِيذَةَ.

وَأَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِيّ الذَّكْوَانِيّ الْأَصْبَهَانِيّ.

وَالشَّرِيفِ أَبِي عَلَيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَمْحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب، الْعَلَوِيِّ الْحَسَنِيِّ ابْنِ طَبَاطَبَا الْأَصْبَهَانِيِّ. الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب، الْعَلَوِيِّ الْحَسَنِ عُلِيِّ ابْنِ طَبَاطَبَا الْأَصْبَهانِيِ. وَصَاحِبِ التَّرْجَمَةِ ؛ الشَّرِيفِ الْأَشْرَفِ، أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْهَيْجَاءِ وَصَاحِبِ التَّرْجَمَةِ ؛ الشَّرِيفِ الْأَصْبَهانِيّ. طَاهِرٍ كِيَاكِيَ الْجَعْفَرِيِّ الزَّيْنَبِيِ الْأَصْبَهانِيّ.

وَأَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْبَقَّالِ الْأَصْبَهَانِيّ.

وَأَبِي مَنْصُورٍ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيّ الْخَطِيبِ.

.. وَغَيْرِهِمْ.

<sup>(</sup>١) سَمَّاهَا ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي تَرْجَمَةِ الْحَدَّادِ مِنَ الْمُنْتَخَبِ ١: ٥٨٠ ـ ٢٠٠.

وَرُوى عَنْهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ؛ مِنْهُمُ: الْحَافِظُ أَبُو طَاهِرِ السِّلَفِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْعَظَارُ الْهَمَذَانِيُّ، وَخَلْقُ كَثِيرٌ، وَبِالْإِجَازَةِ: أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِرَ، وَأَبُو سَعْدٍ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ، وَغَيْرُهُمَا.

تُوُفِّيَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ فِي الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمانَةٍ بِأَصْبَهَان، وَدُفِنَ بِهَا عِنْدَ الْقَاضِي أَبِي أَحْمَدَ الْعَسَالِ (١٠).

# رِوَايَتُهُ عَنِ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ

قَالَ أَبُو عَلِيّ الْحَسَنُ بْنَ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ الْأَصْبَهَانِيُّ: «حَدَّثَنَا الشَّرِيفُ الْأَشْرَفُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا أَبُو بَكْمِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا أَبُو بَكْمِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا أَبُو بَكْمِ مُحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ المُنْقُرِئِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ جَوْصَا بِدِمَشْقَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا إِنْمَاعِيلُ بْنُ عَيَاشٍ، ثَنَا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المُبَلِكِ، ثَنَا المُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا إِنْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ المُبَلِكِ، ثَنَا المُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا إِنْمَاعِيلُ بْنُ عَيَاشٍ، ثَنَا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المُبَلِكِ، ثَنَا المُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا إِنْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ المُبَلِكِ، ثَنَا المُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا إِنْمَاعِيلُ بْنُ عَيْلِهِ وَسَلَّةٍ وَسَلَّةٍ وَسَلَّةٍ عَلَى مُسْلِمٍ "، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ عَلَى عُلُومُ فَرِيضَةً عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ "، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ عَلَى كُلُ مُسْلِمٍ "...

<sup>(</sup>١) الْمُنْتَخَبُ مِنْ مُعْجَمٍ شُيُوخِ السَّمْعَانِيِّ ١: ٥٨٠؛ سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ ١٩: ٣٠٧، وَفِيهِ أَنَّ وَفَاتَهُ كَانَتْ فِي السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ مُسْلِمُ بْنُ كَيْسَانَ، الضَّبِّيُّ وَلَاءً، الْمُلَاثِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَعْوَرُ الْكُوفِيُّ.

 <sup>(</sup>٣) مُعْجَمُ شُيُوخِ أَبِي عَلِيّ الْحَسَنِ الْحَدَّادِ الْأَصْبَهَانِيِّ الْمُقْرِئِ: رِوَايَةُ أَبِي الْحَسَنِ مَسْعُودِ بْنِ
 أَبِي مَنْصُورٍ الْخَيَّاطِ، الْجُزْءُ الْأَوَّلُ (مَخْطُوطٌ).

ثَانِيهِمُ: الْكِيَا الْإِمَامُ، السَّيِدُ الْمُرْشِدُ بِاللهِ، زَيْنُ الشَّرَفِ، أَبُو الْحُسَيْنِ يَحْيَى ابْنُ الْإِمَامِ الْمُوقَّقِ بِاللهِ شَمْسِ الشَّرَفِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَرْبِ ابْنُ الْإِمَامِ الْمُوقَّقِ بِاللهِ شَمْسِ الشَّرَفِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْعَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ وَيْدِ بْنِ الْعَلْوِيِّ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ وَيْدِ بْنِ الْعَلْوِيُّ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَلْوِيُّ الْحَسَنِ بْنِ الْعَلْوِيُّ الْحَسَنِ بْنِ الْعَلْوِيُّ الْحَسَنِيُ الشَّجَرِيُّ الرَّازِيُّ؛ أَحَدُ أَثِمَّةِ النَّرِيْ عَلِيٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، الْعَلُويُّ الْحَسَنِيُّ الشَّجَرِيُّ الرَّازِيُّ؛ أَحَدُ أَثِمَّةِ النَّيْدِيَّةِ بِالدَّيْدِيَّ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسِمِ اللَّهُ الْمَاسِمِ اللَّهُ الْمَاسِمِ الْمَالِيُّ الْمَاسِمِ الْمُوالِيُّ الْمَاسِمِ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمَاسِمِ الْمُولِيُّ الْمَاسِمِ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمَاسِمِ الْمُولِيُّ الْمَاسِمِ الْمُولِيُّ الْمَاسِمِ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُ الْمُولِي اللْمَاسِمِ الْمَوْلِي اللْمُولِيُّ الْمُولِيُ الْمُولِيُّ الْمُولِيُ الْمُولِيُ الْمُولِي اللْمَوْلِي الللْمُولِي الْمَاسِمِ الْمُولِي الللهِ اللَّهِ اللْمُولِيُ الْمُؤْمِلِي اللْمُولِي اللْمَاسِمِ الْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي الللْمُولِي اللْمِولِي اللْمُولِي الللْمُولِي الْمُؤْمِلِي اللْمُولِي الللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي الللْمُولِي اللْمُولِي الللْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلِي الْمُولِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلِي الللْمُولِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلْمُولِي الْمُؤْمِلُولِ

وُلِدَ بِالرَّيِّ سَنَةَ اثْنَتَي عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

وَكَانَ أَوَّلُ سَمَاعِهِ عَلَى أَبِيهِ، وَلَمْ يُكْثِرْ عَنْهُ؛ لِوَفَاةِ أَبِيهِ وَهُوَ صَغِيرٌ.

وَأَجَازَلَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ - وَأَظُنَّهَا بِاسْتِدْعَاءِ أَبِيهِ - الْوَزِيرُ أَبُو سَعْدٍ مَنْصُورُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْآبِيُ الْمُتَوَقَّى سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، عَنِ الصَّاحِبِ ابْنِ عَبْ الْمُتَوَقَّى سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، عَنِ الصَّاحِبِ ابْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي الْفَرَجِ الْأَصْبَهَانِيِّ؛ فَحَدَّثَ عَنْهُ بِالْإِجَازَةِ وَقَدْ أَدْرَكَ مِنْ حَيَاتِهِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ الْأَصْبَهَانِيِّ؛ فَحَدَّثَ عَنْهُ بِالْإِجَازَةِ وَقَدْ أَدْرَكَ مِنْ حَيَاتِهِ تِسْعَ سِنِينَ.

وَأَجَازَ لَهُ الْإِمَامُ السَّيِّدُ أَبُو طَالِبٍ يَحْيَى بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَسَنِيُّ الْهَارُونِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَقَدْ أَدْرَكَ مِنْ حَيَاتِهِ عَشْرَ سِنِينَ. وَأَظُنُّهَا بِاسْتِدْعَاءِ أَبِيهِ أَيْضاً.

وَسَمِعَ بِالرَّيِّ مِنْ: أَبِي الْفَضْلِ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِيِّ الْجُلُودِيِّ الْجُلُودِيِّ الْفَقِيهِ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَأَبِي سَعْدٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَقِيهِ فِي سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَأَبِي سَعْدٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْفَقِيهِ الرَّازِيِّ السَّمَّانِ الْمُتَوَقَّى سَنَةَ ثَلَاثٍ \_ وقِيلَ: السَّمَّانِ الْمُتَوَقَّى سَنَةَ ثَلَاثٍ \_ وقِيلَ:

<sup>(</sup>١) أَكْثَرُ مَا حَكَيْنَاهُ فِي تَرْجَمَتِهِ اسْتَخْرَجْنَاهُ مِنْ أَمَالِيهِ، خَاصَّةً الْخَمِيسِيَّةَ.

خَمْسٍ - وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. وَنَعَتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي أَمَالِيهِ بِشَيْخِنَا.

ثُمَّ رَحَلَ إِلَى أَصْبَهَانَ وَاسْتَوْطَنَهَا فِي نَحْوِ سَنَةِ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَهُوَ فِي السَّابِعَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، فَأَدْرَكَ فِيهَا الْحَافِظُ أَبَا نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيَّ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَأَجَازَلَهُ؛ إِذْلَمْ يَتَهَيَّأُلَهُ السَّمَاعُ مِنْهُ، وَمَاتَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْعِشْرِينَ مِنَ حَيَاتِهِ، فَأَجَازَلَهُ؛ إِذْلَمْ يَتَهَيَّأُلَهُ السَّمَاعُ مِنْهُ، وَمَاتَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْعِشْرِينَ مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَلَهُ أَرْبَعٌ وَتِسْعُونَ سَنَةً، فَحَدَّثَ عَنْهُ بِالْإِجَازَةِ.

وَسَمِعَ بِهَا مِنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَوَّامِيِّ الْقَاضِي فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَتُسْعُونَ مَنَةً وَتَسْعَوِي الْعَوَّامِيِّ الْقَاضِي فِي سَنَةٍ أَرْبَعِ وَتَسْعُونَ مَنَ الْعَوَّامِيِّ الْقَاضِي فِي سَنَةٍ أَرْبَعِ وَتَسْعَونَ مَنَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ أَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَوَّامِيِّ الْقَاضِي فِي سَنَةٍ أَرْبَعِمِائَةٍ وَلَهُ وَتَسْعُونَ مَنَ الْعَوَّامِيِ الْقَاضِي فِي سَنَةٍ أَرْبَعِمِائَةٍ أَنْ الْعُولَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ الْمُ وَيَسْعُونَ مَنْ أَبِي وَلَهُ أَرْبَعِمِائَةٍ الْكُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَوَّامِيِ الْقَاضِي فِي سَنَةٍ أَرْبَعِمِائَةٍ الْمُسْتِ وَلَكُونَ الْمَائِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ الْهُ الْكَلِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ الْعَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ الْمَالِي وَالْمِينَ وَالْمَائِونَ وَالْمَائِونَ وَالْمَائِلَةُ وَلَا الْمَائِونَ وَالْمَائِهُ وَالْمَائِولَ وَلَعُمْ الْمِنْ أَلِي الْعَوْلِي الْعَوْلِي الْمَائِولَةِ الْمَائِولَةِ الْمَائِقِ الْمُؤْونَ وَالْمَائِولَ وَالْمَائِولَ وَالْمَائِهُ وَالْمَائِقِ الْمُعَلِي وَالْمَائِقُ وَالْمَلْعِ الْمُعْلِي الْمُعْولِي الْمُعْتَولُولَ الْقَافِي فِي الْمَائِقُولُ الْمَائِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِي الْمُعْتَلِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْ

وَفِي هَذِهِ السَّنَةِ رَحَلَ إِلَى قَرْوِينَ، وَسَمِعَ بِهَا مِنْ:

أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَاذَانَ الزَّاذَانِيِ الْقَرْوِينِيِ"، فَأَدْرَكَهُ قُبَيْلَ وَفَاتِهِ بِسَنَتَيْنِ، وَكَانَ سَمَاعُهُ مِنْهُ فِي شَهْرِ رَجَبٍ.

وَأَبِي نَصْرٍ الْفَرُّخَانِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرُّخَانِ الْقَرْوِينِيّ.

وَأَبِي يَعْلَى الْخَلِيلِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْخَلِيلِ الْخَلِيلِيِّ الْقَزْوِينِيِّ.

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْبَهَانَ عَلَى طَرِيقِ هَمَذَانَ فِيمَا يَظْهَرُ، فَسَمِعَ بِهَا مِنْ: أَبِي مُضَرَ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ هُبَيْرَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعِجْلِيِّ الْقَزْوِينِيِّ، نَزِيلِ هَمَذَانَ، وَالْمُتَوَقَّى بِهَا سَنَةَ سِبٍّ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

<sup>(</sup>١) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ اسْمُهُ الْحَسَنُ، وَلَمْ أَجِدْهُ.

<sup>(</sup>٢) وَهُوَ مُحَمَّدٌ الْأَكْبَرُ. وَأَخُوهُ مُحَمَّدٌ الْأَصْغَرُ يُكْنَى بِأَبِي مَنْصُورٍ، كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَيْضاً، وَتُوُفِّيَ فِي شَبَابِهِ سَنَةَ تِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ. ذَكَرَهُمَا الرَّافِعِيُّ فِي التَّدُوينِ ١: ٤٧٩.

وَعَاوَدَ السَّمَاعَ بِأَصْبَهَانَ، فَسَمِعَ بِهَا مِنْ جَمَاعَةٍ، مِنْهُمْ:

أَبُو الْعَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ الشَّاهِ الصُّغْدِيُّ، الْخَطِيبُ. وَكَانَ خَطِيبَ مِهْرَجَانَ؛ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى خَانِ لَنْجَانَ، وَهَذِهِ الْأَخِيرَةُ مَدِينَةٌ مِنْ عَمَلِ خَطِيبَ مِهْرَجَانَ؛ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى خَانِ لَنْجَانَ، وَهَذِهِ الْأَخِيرَةُ مَدِينَةٌ مِنْ عَمَلِ أَصْبَهَانَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَقَدِمَهَا فِيهَا.

وَأَبُو طَاهِرٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسْنَابَاذِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِمَكْشُوفِ الرَّأْسِ؛ شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ بِأَصْبَهَانَ، الْمُتَوَفَّى فِي رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. قَرَأَ عَلَيْهِ بِمَنْزِلِهِ بِأَصْبَهَانَ.

وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسْتَةَ بْنِ الْمِهْيَارِ الْبَغْدَادِيُّ، نَزِيلُ أَصْبَهَانَ، وَالْمُتَوَفَّى بِهَا سَنَةَ تِسْعِ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ زِيَادِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ زِيَادِ الْأَصْبَهَانِيُّ؛ التَّاجِرُ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ رِيلَةَ؛ الْمُتَوَفَّى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةً أَرْبَعْ وَتِسْعُونَ سَنَةً.

وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ؛ الْفَقِيهُ الْحَافِظُ، الْمُتَوَقَّى فِي شَوَّالٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَهْرَامَ الْجَوْزَدَانِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ الْمُقْرِئُ. إِمَامُ التَّرَاوِيحِ فِي الْجَامِعِ الْعَتِيقِ بِأَصْبَهَانَ، وَالْمُتَوَقَّى الْأَصْبَهَانِيُّ؛ الْمُقْرِئُ. إِمَامُ التَّرَاوِيحِ فِي الْجَامِعِ الْعَتِيقِ بِأَصْبَهَانَ، وَالْمُتَوَقَّى الْأَصْبَهَانِيُ الْمُقَادِقِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ الْنُتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمانَةٍ.

وَأَبُو الْقَاسِم عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِيُّ

دِرَاسَةٌ فِي تَرْجَمَةِ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....٧٧

الذَّكْوَانِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ؛ الْمُتَوَفَّى فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

وَصَاحِبُ التَّرْجَمَةِ؛ الْكَافِي الْوَزِيرُ، أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْهَيْجَاءِ طَاهِرٍ كِيَاكِي بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيُّ الزَّيْنَبِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِالْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ. الْجَعْفَرِيِّ.

وَغَيْرُهُمْ بِأَصْبَهَانَ.

وَاسْتَمَرَّ بِهَا إِلَى سَنَةِ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَفِيهَا ـ أَظُنُّهُ فِي أَوَاسِطِهَا ـ خَرَجَ مِنْ أَصْبَهَانَ يُرِيدُ بَغْدَادَ عَلَى طَرِيقِ الْأَهْوَازِ، فَسَمِعَ بِهَا مِنْ قَاضِيهَا خَرَجَ مِنْ أَصْبَهَانَ يُرِيدُ بَغْدَادَ عَلَى طَرِيقِ الْأَهْوَازِ، فَسَمِعَ بِهَا مِنْ قَاضِيهَا أَبِي مُحَمَّدٍ يُوسُفَ بْنِ رَبَاحٍ بْنِ عِيسَى بْنِ رَبَاحٍ أَنِ عِيسَى بْنِ رَبَاحٍ الْمَعَوْدِ وَي مُعَمَّدٍ يُوسُفَ بْنِ رَبَاحٍ بْنِ عِيسَى بْنِ رَبَاحٍ الشَّاهِدِ الْبَصْرِيِّ، الْمُتَوَقَّى بِالْأَهْوَازِ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ؛ قَرَأً الشَّاهِدِ الْبَصْرِيِّ، الْمُتَوَقَّى بِالْأَهْوَاذِ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ؛ قَرَأً عَلَيْهِ فِي جَامِعِهَا.

ثُمَّ نَزَلَ الْبَصْرَةَ، فَسَمِعَ بِهَا مِنْ:

أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ غَسَّانَ الْغَسَّانِيِّ الْبَصْرِيِّ، قَرَأَ عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِ، وَفِي الْجَامِع الْأَعْظَمِ بِالْبَصْرَةِ.

وَأَبِي عَلِيِّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْبَصْرِيِّ الشَّامُوخِيِّ؛ الْمُحَدِّثِ الْمُعَوفِّي سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. الْمُحَدِّثِ الْمُقُوئِ، إِمَامِ جَامِعِ الْبَصْرَةِ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

وَأَبِي عُمَرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ مَوْسِكَانَ الْبَصْرِيِّ الْبَزَّازِ؛ قَرَأَ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ قَنْطَرَةِ قُرَّةَ (١) عَلَى بَابِ زُقَاقِ الشَّعْدِيِينَ.

ثُمَّ رَحَلَ إِلَى بَغْدَادَ، فَدَخَلَهَا فِي أَوَاخِرِ سَنَةِ ثَمَانٍ أَوْ أَوَائِلِ سَنَةِ تِسْعِ

<sup>(</sup>١) قَنْطَرَةُ قُرَّةَ: نِسْبَةً إِلَى قُرَّةَ بْنِ حَيَّانَ الْبَاهِلِيِّ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ مِنْ بَاهِلَةَ.

وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَنَزَلَ فِي دَرْبِ السَّلُولِيِّ مِنْ مَحَّالِ الْكَرْخِ (')؛ فَأَذْرَكَ بِهَا أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيَّ الْخَلَّالَ الْحَافِظ، الْمُتَوَفَّى فَي لِيلَةِ الْثُلَاثِينَ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، قَرَأَ عَلَيْهِ فِي جَامِع الْمَنْصُورِ.

وَأَدْرَكَ بِهَا أَبَا الْفَرَجِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الطَّنَاجِرِيَّ، الْمُتَوَفِّى فِي لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ سَلْخِ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ تِسْع وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، فَأَجَازَ لَهُ؛ إِذْ لَمْ يَتَهَيَّأُ لَهُ السَّمَاعُ مِنْهُ.

#### وَسَمِعَ بِهَا مِنْ:

أَبِي الْقَاسِمِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الْمَرْوَرُوذِيِّ الْبَغْدَادِيِّ؛ الْوَاعِظِ، الْمَعْرُوفِ بِابْنِ شَاهِينَ، وَالْمُتَوَفَّى بِبَغْدَادَ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ رَابِعِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

وَأَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ غَيْلَانَ الْهَمْدَانِيِّ الْبَغْدَادِيِّ؛ الْبَزَّانِ، الْمُتَوَفَّى بِبَغْدَادَ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ الشَّادِسِ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

وَمِنْ جَمَاعَةٍ غَيْرِهِمْ بِهَا.

وَفِي الْأَثْنَاءِ هَبَطَ إِلَى الْكُوفَةِ، فَسَمِعَ بِهَا مِنَ الشَّرِيفِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) مُنْتَقَلَةُ الطَّالِبِيَّةِ بِتَحْقِيقِ السَّيِّدِ مَهْدِيِّ الْمُوسَوِيِّ الْجُرْسَانِ: ٥٥؛ وَالْمَصْدَرُ نَفْسُهُ، بِتَحْقِيقِنَا - وَهُوَ قَيْدَ الْعَمَلِ -: رَسْمُ بَغْدَادَ. وَتَحَرَّفَ فِي مَطْبُوعَةِ السَّيِّدِ الْجِرْسَانِ بِالسَّلُوقِيِّ!

عَلِيّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبُظْحَانِيّ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، الْبُظْحَانِيّ الْبُطْحَانِيّ الْكُوفِيّ، الزَّاهِدِ، الْمَعْرُوفِ بِابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ النَّاهِدِ، الْمَعْرُوفِ بِابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ النَّاهِدِ، الْمَعْرُوفِ بِابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ صَاحِبِ الْمَسْجِدِ بِالْكُوفَةِ، وَالْمُتَوَقِّى بِهَا فِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَالْمُتَوفَّةِ، وَالْمُتَوفَّةِ، وَسَمِعَ بِالْكُوفَةِ مِنْ غَيْرِهِ.

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَغْدَادَ، وَاسْتَمَرَّ بِهَا إِلَى سَنَةَ خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

وَفِيهَا - فِي أَوَاخِرِهَا فِيمَا أَظُنُّ - خَرَجَ إِلَى الدَّيْلَمِ؛ فَبُويِعَ لَهُ بِهَا بِالْإِمَامَةِ فِي سَنَةِ سِتٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَتَلَقَّبَ بِالْمُرْشِدِ بِاللهِ. وَلَمْ تَصْفُ لَهُ الْأُمُورُ عَلَى مَا أَرَادَ، وَلَا اسْتَمَرَّ بِالْإِمَامَةِ طَوِيلاً فِيمَا يَظْهَرُ، فَاعْتَزَلَهَا، وَمَضَى إِلَى بَلَدِهِ عَلَى مَا أَرَادَ، وَلَا اسْتَمَرَّ بِالْإِمَامَةِ طَوِيلاً فِيمَا يَظْهَرُ، فَاعْتَزَلَهَا، وَمَضَى إِلَى بَلَدِهِ وَهِي الرَّيُّ، فَسَكَنَهَا وَلَمْ يَخْرُجُ مِنْهَا، وَانْصَرَفَ إِلَى الْعِبَادَةِ وَالزُّهْدِ وَالْعِلْمِ وَلِي النَّيِّ، فَسَكَنَهَا وَلَمْ يَخْرُجُ مِنْهَا، وَانْصَرَفَ إِلَى الْعِبَادَةِ وَالزُّهْدِ وَالْعِلْمِ وَالتَّهْدِ وَالْعِلْمِ وَالتَّهْدِيقِ وَالنَّهْدِ وَالْعِلْمِ وَالتَّهْدِيقِ وَالنَّهُ مِنْهَا وَلَا اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ وَالْعَلْمِ وَالتَّهْدِيقِ وَالنَّهُ مِنْهَا وَلَا عَلَى الْعَبَادَةِ وَالنَّهُ مِنْهَا وَلَا اللَّهُ مِنْهَا وَلَا عَلَى الْعَبَادَةِ وَالنَّهُ مِنْهَا وَلَا اللَّهُ مِنْهَا وَلَا عَلَى مِنْ مِنْهُا وَلَا عَلَى إِلَى الْعَبَادَةِ وَالنَّهُ مِنْهَا وَلَا عَلَى مِنْهُ وَاللَّهُ مِنْهَا وَلَا عَلَى مِنْ مَا لَوْتَعْ مِنْ وَلَا عَلَى الْوَالْقِيْ وَالْعُلْمُ وَلَيْ عَلَى الْعَلَى وَلَيْ فَلَا طَاحُونَةٌ ، فَكَانَ رِزْقُهُ مِنْهَا مَا عَلَى وَلَا اللَّهُ مِنْهُا وَلِي الْعَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى مِنْ اللَّهُ مِنْهَا مَا عَلَى وَلَا عَلَى الْتَعْلَى وَلَا عَلَى الْعَلَى وَلَا اللْعُلَى الْعَلَى وَلَوْلَا اللْعَلَى وَلَا اللْعَلَى الْعَلَى وَلَا اللْعَلَامِ اللْعَلَى وَلَا عَلَا عَالْعُونَةُ وَلَى الْعَلَى وَالْعَلَى وَلِي اللْعِلْمِ وَلَا عَلَى مِنْ اللْعَلَى وَلَا عَلَى مِنْ اللْعَلَى وَلَاعُونَا وَلَا عَلَى وَالْعَلَى وَلِي اللْعِلْمِ وَلَا عَلَى مِنْ اللْعَلَى وَلَا اللْعَلَى وَلَا عَلَى الْعَلَى وَلَا اللْعَلَى وَلَا اللْعَلَى وَلَا عَلَى الْعَلَى وَلَا اللْعَلَى وَلَا الْعَلَى وَلَا عَلَى الْعَلَى وَلَا اللْعَلَى وَلَا عَلَى الْعَلَى وَلَى الْعَلَاقُ وَلَا عَلَى الْعَلَاقُ وَلَا الْعَلَى وَلَا عَلَى الْعَلَالَ وَلَا الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ وَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَاقُولُولُولُولُولُولُولُول

قَالَ عَصْرِيُّهُ الْحَاكِمُ الْجُشَمِيُّ: «وَمِمَّنْ بَقِي فِي زَمَانِنَا هَذَا وَاشْتَهَرَ بِالْفَضْلِ، وَجَمَعَ بَيْنَ كَلَامِ الْمُعْتَزِلَةِ وَفِقْهِ الزَّيْدِيَّةِ، وَمَعْرِفَةِ الْأَخْبَارِ وَأَنْسَابِ الطَّالِبِيِّينَ: السَّيِّدُ الْمُرْشِدُ بِاللهِ أَبُو الْحُسَيْنِ يَعْنَى بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنُ. وَإِلَيْهِ تُشَدُّ الرِّحَالُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، وَهُوَ غَايَةٌ فِي الرُّهْدِ، وَعَلَيْهِ سِيمَاءُ النَّبُوَّةِ. وَقَدِ اعْتَزَلَ، وَاخْتَارَ الْعِبَادَةَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَل؛ وَهُو غَايَةٌ فِي الرُّهْدِ، وَعَلَيْهِ سِيمَاءُ النَّبُوَّةِ. وَقَدِ اعْتَزَلَ، وَاخْتَارَ الْعِبَادَةَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَل؛ عَلَى مَا يَلِيقُ بِأَهْلِ الْعِلْمِ وَالْأَشْرَافِ. وَلَهُ كُتُبٌ جَمَّةٌ، وَلَقِي جَمَاعَةً مِنَ الْمَشَايِخِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) شَرْحُ عُيُونِ الْمَسَائِلِ لِلْجُشَمِيِّ (مَخْطُوطٌ). ظَهَرَ لِي فِي أَثْنَاءِ مُطَالَعَتِهِ أَنَّ الْجُشَمِيَّ شَرَعَ فِي تَصْنِيفِ كِتَابِهِ بَعْدَ سَنَةِ خَمْسٍ وَسِتِّينَ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَنْهَاهُ فِي حَيَاةِ الْمُرْشِدِ بِاللهِ.

وَلَهُ كُتُبٌ مِنْهَا: الْأَمَالِي الاِثْنَيْنِيَّةُ وَالْأَمَالِي الْخَمِيسِيَّةُ، وَكَانَ قَدْ شَرَعَ فِي إِمْلَائِهِمَا فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَاسْتَمَرَّ إِلَى يَوْمِ الْخَمِيسِ إِمْلَائِهِمَا فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، فَأَمْلَى فِيهِ آخِرَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ تِسْعِ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، فَأَمْلَى فِيهِ آخِرَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، فَأَمْلَى فِيهِ آخِرَ مَحَالِسِهِ، وَكَانَ شَاكِياً. فَبَقِي بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ السَّبْتِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الْآخِرِ مِنَ السَّنةِ الْمَذْكُورَةِ، وَفِيهِ تُوقِيّ، وَدُفِنَ فِي دَارِ أُخْتِهِ.

أَخَذَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمُ: السَّيِّدُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَاصِرِ ابْنِ طَبَاطَبَا الْعَلَوِيُّ الْحَسَنِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، صَاحِبُ مُنْتَقَلَةِ الطَّالِبِيَّةِ.

# رِوَايَتُهُ عَنِ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ

قَالَ السَّيِّدُ الْمُرْشِدُ بِاللهِ أَبُو الْحُسَيْنِ يَحْيَى بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ الْحَسَنِيُ الْحَسَنِيُ الْحَسَنِيُ الْحَسَنِيُ الْمُرْشِدُ بِاللَّهُ وَالْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْمَعْرُوفُ بِالْأَشْرَفِ - الْمُنْتَمِي إِلَى الشَّحَرِيُّ: «أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ مَكْشُوفُ الرَّأْسِ شَيْحُ الصُّوفِيَّةِ الطَّوفِيَّةِ الطَّوفِيَّةِ الطَّيَّارِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ - وَأَبُو طَاهِرٍ مَكْشُوفُ الرَّأْسِ شَيْحُ الصُّوفِيَّةِ بِأَصْبَهَانَ، بِقِرَاءَتِي عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بِأَصْبَهَانَ، بِقِرَاءَ فِي عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَاصِمٍ، ابْنُ المُقْرِئِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُرُوبَةَ (" الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: عَدَّثَنَا الْمُعَرِيْ بُنِ عَاصِمٍ، ابْنُ المُعْرِئِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُرُوبَةَ (" الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَرِيْ بُنُ وَاضِع، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ المُبَارَكِ يُنْشِدُ:

يَا جَاعِلَ الْعِلْمِ لَهُ بَاذِياً يَصْطَادُ أَمْوَالَ الْمَسَاكِينِ احْتَلْتَ لِلدُّنْيَا وَلَذَّاتِهَا بِعِيلَةٍ تَذْهَبُ بِالدِّينِ

 <sup>(</sup>١) فِي مَطْبُوعَةِ الْكِتَابِ: أَبُو عَرَبَةَ! تَحْرِيفٌ، وَهُوَ أَبُو عُرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ
 مَوْدُودِ بْنِ حَمَّادِ السُّلَمِيُّ الْجَزَرِيُّ الْحَرَّانِيُّ، الْحَافِظُ، الْمُعَمَّرُ، مُحَدِّثُ حَرَّانَ وَمُفْتِيهَا.

دِرَاسَةٌ فِي تَرْجَمَةِ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .......

كُنْتَ دَوَاءً لِلْمَجَانِينِ عَنِ الْبنِ عَوْنٍ وَالْبنِ سِيرِينِ في شُرْكِ أَبْوَابِ السَّلَاطِينِ زَلَّ مِمَارُ الْعِلْمِ فِي الطِّينِ فَصِرْتَ عَبنُوناً بِهِ بَعْدَمَا أَيْنَ رِوَايَاتُكَ فِي سَرْدِهَا أَيْنَ رِوَايَاتُكَ فِيمَا مَضَى إِنْ قُلْتَ أُكْرِهْتُ فَيمَا مَضَى

[انْتَهَى]»(۱).

ثَالِثُهُمْ: أَبُو طَالِبِ الْعَمِّيُ. مَجْهُولُ، مَا وَجَدْتُهُ وَلَا عَرَفْتُهُ، وَرُبَّمَا وَقَعَ تَحْرِيفٌ فِي نِسْبَتِهِ. حَدَّثَ عَنْهُ الْكِيَا أَبُو شُجَاعٍ شِيرَوَيْهِ بْنُ شَهْرَدَارَ الدَّيْلَمِيُ تَحْرِيفٌ فِي نِسْبَتِهِ. حَدَّثَ عَنْهُ الْكِيَا أَبُو شُجَاعٍ شِيرَوَيْهِ بْنُ شَهْرَدَارَ الدَّيْلَمِيُ الْهَمَذَانِيُّ الْحَافِظُ، عَنِ الْأَشْرَفِ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الْجَعْفَرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهَمَذَانِيُّ الْحَافِظُ، عَنِ الْأَشْرَفِ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الْجَعْفَرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِي الْغَزَالِ. وَعَنْ أَبِي شُجَاعٍ وَلَدُهُ أَبُو مَنْصُورٍ شَهْرَدَارُ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ.

# رِوَايَتُهُ عَنِ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ

قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ شَهْرَدَارُ: «أَخْبَرَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ الْعَقِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْجَعْفَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مِهْرَوَيْهِ الْقَزْوِينِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مِهْرَوَيْهِ الْقَزْوِينِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مِهْرَوَيْهِ الْقَزْوِينِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُوسَى الرِّضَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، [عَنْ أَبِيهِ]، دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَازِي: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ مَحْمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيِّ بْنِ أَبِي الْأَرْضَ لَتَنْجُسُ مِنْ بَوْلِ الْأَقْلَفِ أَرْبَعِينَ يَوْماً» (").

<sup>(</sup>١) الْأَمَالِي الْخَمِيسِيَّةُ لِلشَّجَرِيِّ: ٨٩/١.

<sup>(</sup>٢) الْغَرَائِبُ الْمُلْتَقَطَّةُ مِنْ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ، الْمُسَمَّى زَهْرَ الْفِرْدَوْسِ، لِابْنِ حَجَرٍ: ٦٢٣/٢.

٨٢ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

### فِي ذِكْرِ مُصَنَّفَاتِهِ

لَمْ نَعْرِفْ لَهُ إِلَّا مُصَنَّفاً وَاحِداً، جَمَعَ فِيهِ شَيْعًا مِنْ حَدِيثِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْهِ وَحِكَمِهِ وَأَقْوَالِهِ، وَجِمِيعُهُ مُجَرَّدٌ عَنِ الْأَسَانِيدِ، وَسَمَّاهُ بِ«كَلِمَاتِ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَحِكَمِهِ وَأَقْوَالِهِ، وَجِمِيعُهُ مُجَرَّدٌ عَنِ الْأَسَانِيدِ، وَسَمَّاهُ بِ«كَلِمَاتِ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَحِكَمِهِ وَأَقْوَالِهِ، وَجِمِيعُهُ مُجَرَّدٌ عَنِ الْأَسَانِيدِ، وَسَمَّاهُ بِ«كَلِمَاتِ سَيِّدِ الْعَرَبِ أَبِي طَالِبٍ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - ».

## فِي ذِكْرِ عَقِيدَتِهِ

لَمَّاكَانَ ذِكْرُ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ قَدْ نَدَرَ عَنْ كُتُبِ الرِّجَالِ وَالتَّرَاجِمِ الَّتِي وَصَلَتْنَا، وَخَرَجَ عَنْهَا، لَمْ نَجِدْ لِذَلِكَ مَنْ تَعَرَّضَ لِعَقِيدَتِهِ. وَلَوْلَا كِتَابُهُ الْمَذْكُورُ لَأَظْلَمَ عَلَيْنَا أَمْرُهَا، وَقَدْ ضَمَّنَهُ مِنْ حَدِيثِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ مَا دَلَّ صَرَاحَةً لَظَلَمَ عَلَيْنَا أَمْرُهُا، وَقَدْ ضَمَّنَهُ مِنْ حَدِيثِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ مَا دَلَّ صَرَاحَةً عَلَى تَشَيُّعِهِ. وَأَصْرَحُ مِنْ هَذَا مَا حَكَاهُ فِي خَاتِمَةِ كِتَابِهِ؛ فَقَدْ أَبَانَ فِيهَا عَنْ عَلَى تَشَيُّعِهِ. وَأَصْرَحُ مِنْ هَذَا مَا حَكَاهُ فِي خَاتِمَةِ كِتَابِهِ؛ فَقَدْ أَبَانَ فِيهَا عَنْ صَلَابَةٍ فِي التَّشَيُّعِ، وَإِنْكَارٍ عَلَى مُخَالِفِيهِ، وَاعْتِقَادٍ تَامِّ بِإِمَامَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ السِّكِ وَوَلَايَتِهِ، قَالَ مَا نَصُّهُ:

«فَتَأَمَّلْ - أَيُّهَا الْمُتَصَفِّحُ لِمَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْمُنِيرَةِ الشَّرِيفَةِ، الَّتِي هِيَ جَوَامِعُ الْكَلِمِ وَنَوَاظِمُ الْحَكِمِ - مَا خَصَّ اللهُ بِهِ عَلِيّاً - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - مِنَ الْمُنَاقِب، وَجَمَعَ لَهُ مِنْ سَنِيّ الْمُرَاتِب، رَغْبَةً عَنِ الدُّنْيَا، وَطَلَباً لِلأُخْرَى، وَخُشُونَةً فِي أَمْرِ اللهِ، وَقِيَاماً بِالْحُقِّ، وَقَعَا الْمُولِ. وَقَعَا اللهِ اللهُ اللهِ ا

ثُمَّ تَأُمَّلْ هَذَا الْعَهْدَ الَّذِي خَتَمْتُ بِهِ الْكِتَاب، وَتَدَبَّرْ مَعَانِيَهُ، وَتَأُمَّلُ أَلْفَاظَهُ؛ فَقَدْ نَطَقَ عَنِ الْكِتَابِ بِالْحُجَّةِ، وَدَعَا فِيهِ إِلَى سَوَاءِ الطَّرِيقِ وَالْمُحَجَّةِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا مُنْحَرِفُونَ عَنْهُ، مُبْغِضُونَ لَهُ، مُتَقَرِّبُونَ إِلَى

مَعْبُودِهِمْ بِجَحْدِ فَضْلِهِ وَكِتْمَانِ أَمْرِهِ. وَلَمْ تَزَلْ عَلَى ذَلِكَ آبَاؤُهُمُ الْيَهُودُ، فَهُمْ سَالِكُونَ فَحُوهُمْ وَقَائِلُونَ ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىَ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىَ ءَاثَوِهِ مِمُهْ تَدُونَ ﴾، فَعَلَيْهِمْ مِنَ اللهِ فِي الدُّنْيَا الْخِزْيُ وَالنَّكَالُ، وَفِي الْأُخْرَى الْعَذَابُ وَالْأَغْلَالُ.

وَالْحَمْدُ اللهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَسُلَالَتِهِ"، وَوَقَّقَنَا لِمَحَبَّتِهِ فَبِوَلَايَتِهِ يَتِمُّ الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ، وَبِحُبِّهِ يُقْبَلُ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ.

وَقَدْ بَقَيْتُ يَسِيراً مِنَ الْبَيَاضِ؛ لِيُلْحَقَ بِهِ مَا عَسَى أَنْ يُوجَدَ مِنْ حِكَمِهِ الَّتِي شَذَّتْ عَنِّي، فَأَمَّا خُطَبُهُ الْعَجِيبَةُ الدَّالَّةُ عَلَى التَّوْجِيدِ وَتَنْزِيهِ اللهِ تَعَالَى عَنِ الْقَبَائِحِ، وَالدَّالَّةُ عَلَى وُجُودِ الْبَارِئِ وَحِكْمَتِهِ، فَقَدْ أَفْرَدْتُهَا عَلَى كَثْرَتِهَا.

وَاللهُ تَعَالَى يَنْفَعُ بِهَا بِمَنِّهِ وَقُدْرَتِهِ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَعِثْرَتِهِ. الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعِثْرَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ، وَالسَّلَامُ». وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، وَجَمَعْتَ إِلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِهِ وَحَفِيدَيْهِ، لَمْ يَعُدْ فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، وَجَمَعْتَ إِلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِهِ وَحَفِيدَيْهِ، لَمْ يَعُد فِي تَشْتُعِهِ خُلْفٌ وَلَا يُزَاعُ؛ فَتَأَمَّلُ ذَلِكَ، تَجِدْهُ كَذَلِكَ. وَاللهُ وَلِيُ الْأَمْرِ وَالتَّوْفِيقِ. فَي تَشْتُعِهِ خُلْفٌ وَلَا يَزَاعُ؛ فَتَأَمَّلُ ذَلِكَ، تَجِدْهُ كَذَلِكَ. وَاللهُ وَلِيُ الْأَمْرِ وَالتَّوْفِيقِ. فَي تَرْجَمَةِ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ، جَمَعْتُهَا مِنْ نُتَفٍ فَي تَرْجَمَةِ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ، جَمَعْتُهَا مِنْ نُتَفٍ تَنَاثَرَتْ فِي الْمُصَنَّفَاتِ، لَمْ يَكُنِ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا بِالسَّهْلِ الْيَسِيرِ، وَحَسْبِي أَنِي

<sup>(</sup>١) هُوَ مِنْ ذُرِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَسُلَالَتِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ أَخِيهِ جَعْفَرِ الطَّيَّارِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَلَدِ عَلِيّ الزَّيْنَبِيّ زَيْنَبُ الْكُبْرَى وَلَدِ عَلِيّ الزَّيْنَبِيّ زَيْنَبُ الْكُبْرَى بِنْ جَعْفَرِ الطَّيَّارِ، وَأُمُّ عَلِيّ الزَّيْنَبِيّ زَيْنَبُ الْكُبْرَى بِنْتُ عَلِيّ الزَّيْنَبِيّ وَفَاطِمَةَ الْمُلِيّ ، وَكَذَلِكَ فَإِنَ لَهُ \_عَلَى النَّسَبِ الْمُصَحَّمِ \_ نَسَباً فِي وَلَدِ الْحَسَنَيْنِ الْمُصَحَّمِ ، فَأَمُّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ الزَّيْنَبِيّ الْمُحْضِ بْنِ الْحَسَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْحَسَنِ السِّبُطِ وَلَيْ مُصَمَّدِ اللهِ الْمُحْضِ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَنِ السِّبُطِ الشَّهِيدِ عَلَى الْمُحْضِ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَنِ السِّبُطِ الشَّهِيدِ عَلَى اللَّهُ اللهُ الْمُحْضِ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ السِّبُطِ الشَّهِيدِ عَلَى الْمَحْضِ فَاطِمَةُ وَاللهِ اللهُ الْمُحْصَلِ فَاعْلَمُهُ .

لَمْ أَدَّخِرْ فِي سَبِيلِهَا جُهْداً، وَإِنِّي لِأَرْجُو اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُخْلِصاً أَنْ أَكُونَ قَدْ وُفِقْتُ فِي بُلُوغِ مَا سَعَيْتُ إِلَيْهِ، وَاللهُ وَلِيُّ الْأَمْرِ وَالتَّوْفِيقِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيّهِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْهَا عَلَى يَدِ مُصَنِّفِهَا، أَقَلِّ الْعِبَادِ، أَبِي الْحُسَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِيِّ الْمُوسَوِيِّ الدِّمَشْقِيِّ - غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ -لَيْلَةَ الجُّمُعَةِ لِلَيْلَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ الْأَصَمِّ سَنَةَ خَسْ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمانَةٍ، أَحْسَنَ اللهُ نَقْضَهَا بِخَيْرٍ وَعَافِيَةٍ وَسَلَامَةٍ؛ حَامِداً، مُصَلِّياً، مُسَلِّماً، مُحْتَسِباً، مُحَوْقِلاً.

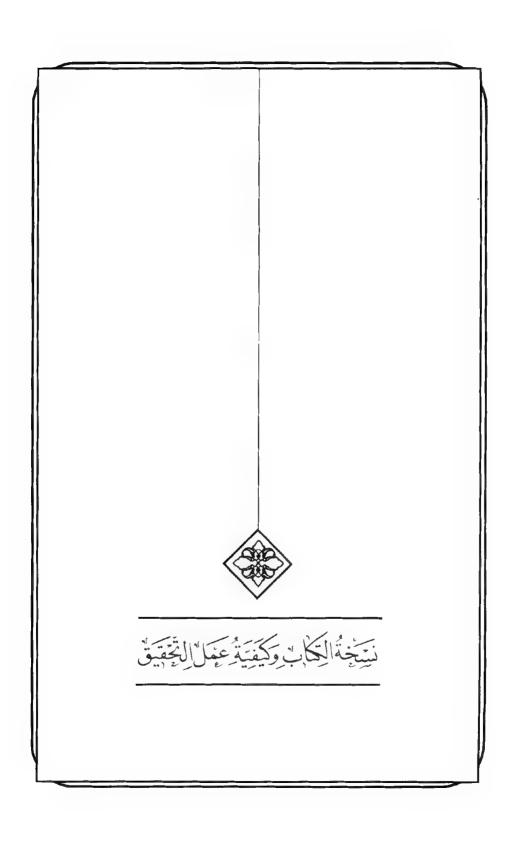

## لَقَدْ تَمَّ إِنْجَازُ هَذَا الْكِتَابِ تَصْحِيحاً وَتَحْقِيقاً فِي عِدَّةِ مَرَاحِلَ:

## الْأُولَى: الْبَحْثُ عَنْ مَخْطُوطَاتِهِ

لَقَدْ شَاءَتِ الْأَقْدَارُ الْإِلَهِيَّةُ وَالْأَمْطَارُ الرَّحْمَانِيَّةُ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْنَا بِمَخْطُوطَةٍ وَالْجَدَةِ مِنْ مَخْطُوطَةَ الْوَاحِدَةِ مِنْ مَخْطُوطَةَ الْوَاحِدَةِ مِنْ مَخْطُوطَةَ الْوَاحِدَةِ مِنْ مَخْطُوطَةَ الْوَاحِدَةِ وَلَا قَافِيَةٍ وَلَا قَافِيَةٍ، أَبَداً وَبَتَاتاً، فِي تَحْقِيقِ أَيِّ كِتَابٍ تُرَاثِيٍ لَيْسَتْ بِكَافِيَةٍ وَلَا شَافِيَةٍ وَلَا قَافِيَةٍ، أَبَداً وَبَتَاتاً، فِي تَحْقِيقِ أَيِّ كِتَابٍ تُرَاثِي لَيْسَتْ بِكَافِيةٍ وَلَا شَافِيَةٍ وَلَا قَافِيةٍ، أَبَداً وَبَتَاتاً، فِي تَحْقِيعِ عَلَى مَجْمُوعَةٍ مُخْتَارَةٍ قَدِيمٍ جِدّاً لَا سيّما مِثْلِ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي يَحْتَوِي عَلَى مَجْمُوعَةٍ مُخْتَارَةٍ مِنْ كَلامٍ سَيِّدِ الْبُلَغَاءِ وَأَمِيرِ الْكَلامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِيَكُلام وَرَسَائِلِهِ، وَحِكَمِهِ الْقَصِيرَةِ.

وَانْطِلَاقاً مِنْ إِيمَانِنَا بِذلِكَ بَذَلْنَا غَايَةَ وُسْعِنَا وَنِهَايَةَ جُهْدِنَا فِي تَتَبُّعِ وَاسْتِقْرَاءِ مَخْطُوطَاتِ الْكِتَابِ فِي جَمِيعِ فَهَارِسِ الْمَخْطُوطَاتِ لِجَمِيعِ وَاسْتِقْرَاءِ مَخْطُوطَاتِ الْكِتَابِ فِي جَمِيعِ فَهَارِسِ الْمَخْطُوطَاتِ لِجَمِيعِ مَكْتَبَاتِ الْعَالَمِ، عَلَّنَا نَحْصُلُ عَلَى مَخْطُوطَةٍ أُخْرَى مِنْهُ، وَلَكِنْ يَا لَلْأَسَفِ! مَكْتَبَاتِ الْعَالَمِ، عَلَّا نَحْصُلُ عَلَى مَخْطُوطَةٍ أُخْرَى مِنْهُ، وَلَكِنْ يَا لَلْأَسَفِ! بَاءَتْ جَمِيعُ مُحَاولَاتِنَا بِالْفَشَلِ التَّامِ، وَلَمْ نُشَاهِدْ أَثَراً لِهَذَا الْأَثْرِ الْهَامِ؛ وَهُنَا تَسَاكَبَتْ عَبَرَاتُنَا وَتَطَاعَفَتْ حَسَرَاتُنَا.

٨٨ ...... كَلِمَاتُ سَيّدِ الْعَرَب

وَبَقِيَتْ هَذِهِ الْمَخْطُوطَةُ الْوَحِيدَةُ الْفَرِيدَةُ هِيَ الْوَحِيدَةَ الْفَرِيدَةَ فِي إِنْجَازِ الْكِتَابِ تَصْحِيحاً وَتَحْقِيقاً.

### الثَّانِيَةُ: الطِّبَاعَةُ وَالْمُقَابَلَةُ

(أ) طِبَاعَةُ الْمُخْطُوطَةِ وَشَكْلُ الْكِتَابِ: فِي أَوَّلِ خُطْوَةٍ، نَقَلْنَا جَمِيعَ الْمَخْطُوطَةِ بِقَضِهَا وَقَضِيضِهَا مِن الْحُرُوفِ الْمَخْطُوطَةِ إِلَى الْحُرُوفِ الْمَطْبُوعَةِ. ثُمَّ قَيَّدْنَا بِالْإِعْرَابِ وَالْحَرَكَاتِ جَمِيعَ الْحُرُوفِ وَالْكَلَمَاتِ.

ب) مُقَابَلَةُ مَخْطُوطَةِ الْكِتَابِ مَعَ الْمُصَادِرِ: ذَكَرْنَا أَنّنَا لَمْ نَحْصُلْ مِنَ الْكِتَابِ الْمَخُطُوطَةِ فَرِيدَةٍ، وَهَذَا مِمَّا يَجْعَلُنَا أَنْ نَتَّبِعَ أَحْدَثَ الْمَنَاهِجِ الْمُتَّبَعَةِ فِي إِلّا مَخْطُوطَةٍ فَرِيدَةٍ، وَهَذَا مِمَّا يَجْعَلُنَا أَنْ نَتَّبِعَ أَحْدَثَ الْمَنَاهِجِ الْمُتَّبَعَةِ فِي جَمِيعِ الْأَوْسَاطِ الْعِلْمِيَّةِ فِي تَقْوِيمٍ وَتَدْقِيقِ النّصُوصِ، مِنِ الإسْتِعَانَةِ عَنْ جَمِيعِ الْأَوْسَاطِ الْعِلْمِيَّةِ فِي تَقْوِيمٍ وَتَدْقِيقِ النّصُوصِ، مِنِ الإسْتِعَانَةِ عَنْ جَمِيعِ أَجْزَاءِ التُّرَاثِ الْمُعَاصِرِ لِأَيِّ مُؤَلِّفٍ أَوِ الْمُتَقَدِمِ عَلَيهِ لِمَعْوفَةِ الْكَلِمَاتِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ التَّرَاثِ الْمُعَاصِرَةِ لِمُعَوِّلَةِ مُؤَلِّفِ أَو الْمُتَقَدِم عَلَيهِ الْمَعامِ اللهِ الْمَعَامِلُ الْمُعَالِقِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَيهِ الْمَعامِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيهِ الْمُعَامِلُةُ أَخْرَى لِكِتَابِنَا هَذَا فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ بِالذَّاتِ النَّالُوتَ اللَّكِتَابِ، إِنَّمَا هِي مَخْطُوطَةُ أُخْرَى لِكِتَابِنَا هَذَا فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ بِالذَّاتِ الشَّرُطِ وُجُودِ تَشَابُهِ تَامَ بَيْنَهُمَا.

وَبِمَا أَنَّ مَخْطُوطَةَ هَذَا الْكِتَابِ وَحِيدَةٌ فَرِيدَةٌ مَلِيئَةٌ بِالْأَخْطَاءِ؛ تَصْحِيفاً وَتَحْرِيفاً سَهُوِيَّيْنِ نَاشِئَيْنِ عَنْ جَهْلِ النَّاسِخِ وَغَفْلَتِهِ، فَقَدْ قَابَلْنَا جَمِيعَ أَجْزَاءِ التَّرَاثِ الْمُعَاصِرِ لَهُ وَالْمُتَقَدِّمِ عَلَيهِ، وَهَذِهِ هِيَ مُقَابَلَتُنَا بَيْنَ الْمَخْطُوطَةِ وَالْمَصَادِر.

طَبْعاً كَانَتْ هُنَاكَ مَوَارِدُ مَعْدُودَةٌ مَحْدُودَةٌ لَمْ نَرَلَهَا فِي التُّرَاثِ الْمُعَاصِرِ وَالْمُتَقَدِّمِ لِلْكِتَابِ عَيْناً وَلَا أَثَراً، وَهذَا مَا اضْطَرَّنَا إِلَى مُقَابَلَتِهِ وَمُعَارَضَتِهِ بِمَا تَأَخَّرَ عَنْهُ، مَعَ تَقْدِيمِ الْأَقْدَمِ فَالْأَقْدَمِ.

الثَّالِثَةُ: تَخْرِيجُ الْمَصَادِرِ

أ) تَخْرِيجُ الْآيَاتِ

أُوِّلاً: تَمَّ تَخْرِيجُ الآيَاتِ الْمُبَارَكَةِ لِلْقُرآنِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ تَخْرِيجاً تَامّاً.

ثَانِياً: الْآيَاتُ الْمُبَارَكَةُ الَّتِي اسْتَشْهَدَ اللهِ بِهَا فِي كَلَامِهِ وُضِعَتْ بَيْنَ قُوسَيْنِ مُزَهَّرَيْنِ فِي الْمَامِشِ. مُزَهَّرَيْنِ فِي الْمَثْنِ ﴿ ﴾، وَخُرِّجَتْ فِي الْهَامِشِ.

ثَالِثاً: الْآيَاتُ الْمُبَارَكَةُ الَّتِي اقْتَبَسَهَا عِلِي فِي كَلِمَاتِهِ الْمُبَارَكَةِ أُشِير إِلَيْهَا فِي الْهَامِشِ.

#### ب) تَخْرِيجُ الرِّوَايَاتِ

أَوّلاً: نَظَراً لِتَكَاثُرِ وَتَضَافُرِ مَصَادِرِ كَلِمَاتِهِ اللهِ كَانَتْ أَوَّلُ خُطْوَةٍ خَطَونَاهَا فِي كُلِّ كَانَتْ أَوَّلُ خُطْوَةٍ خَطَونَاهَا فِي كُلِّ كَلِمَةٍ عَلَوِيَّةٍ هِيَ تَخْرِيجَ جَمِيعِ مَصَادِرِهَا الْإِسْلَامِيَّةٍ؛ إِمَامِيَّةً وَزَيْدِيَّةً وَإِسْمَاعِيلِيَّةً وَعَامِيَّةً.

ثَانِياً: أَوْرَدْنَا فِي مَوَارِدَ ذِكْرِ السَّنَدِ السَّنَدَ بِتَمَامِهِ، هَذَا عِنْدَ مَا بَدَأْنَا وَابْتَدَأْنَا بِالتَّخْرِيجِ.

ثَالِثاً: عِنْدَ مَا أَنْهَيْنَا وَانْتَهَيْنَا مِنَ التَّخْرِيجِ، إِذَا بِنَا أَمَامَ كَمِّ هَائِلٍ مِنَ الْأَسْنَادِ، آثَرْنَا حَذْفَهَا؛ رِعَايةً لِلإقْتِصَارِ وَالإِخْتِصَارِ.

٩٠ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

رَابِعاً: فِي نِهَايَةِ الْأَمْرِ، رَتَّبْنَا مَصَادِرَ كَلِمَاتِهِ اللهِ فِي هَامِشِ كُلِّ كَلِمَةٍ عَلَى النَّحُو التَّالِي:

### ١\_ «نَهْجُ الْبَلَاغَةِ»:

نَظَراً لِمَكَانَةِ النَّهْجِ الشَّرِيفِ، وَالْتِقَائِهِ الْكَثِيرِ الْكَثِيفِ بِكِتَابِنَا الْحَاضِرِ، صَدَّرْنَاهُ فِي صَدْرِ الْمَصَادِرِ، قَائِلِينَ: «جَاءَ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ..».

#### ٣\_ الْمُصَادِرُ الْمُسْنَدَةُ:

فِي الحَقْلِ الثَّانِي مِنَ التَّخْرِيجَاتِ لِجَمِيعِ الْعَبَائِرِ وَالْكَلِمَاتِ، ذَكَرْنَا أَسْمَاءَ جَمِيعِ الْمَصَادِرِ الْعَرَبِيَّةِ لِجَمِيعِ الْفِرَقِ الْإِسْلَامِيَّةِ، الَّتِي أَوْرَدْتُ تِلْكَ الْعِبَارَةَ الْعَلَوِيَّةَ مُسْنَدةً. لَكِنَّنَا حَمَا ذَكَرْنَا - آثَرْنَا حَذْفَ الْإِسْنَادِ مِنْ كِتَابِنَا؛ رِعَايَةً لِاقْتِصَارِهِ وَاخْتِصَارِهِ.

جَاءَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ التَّخْرِيجَاتِ إِحْدَى هَذِهِ الْعِبَارَاتِ: «رَوَاهُ مُسْنَداً..» وَ«رَوَاهُ مُسْنَداً بِاخْتِلَافٍ يَسِيرٍ مَعَ زِيَادَةٍ وَ«وَرَوَاهُ مُسْنَداً بِاخْتِلَافٍ يَسِيرٍ مَعَ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ..».

مُلَاحَظَةٌ: لَمْ نَلْحَظْ فِي تَخْرِيجِ الْمَصَادِرِ مَذَاهِبَ مُؤَلِّفِيهَا، أَبَداً وَبَتَاتاً؛ بَلْ رَتَّبْنَاهَا جَمِيعاً تَرْتِيباً زَمَانِياً مُعْتَمِدِينَ فِيهِ تَوَارِيخَ وَفَيَاتِ أَصْحَابِهَا.

#### ٣\_ الْمُصَادِرُ الْمُرْسَلَةُ:

فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ، كَسَابِقَتِهَا، ذَكَرْنَا جَمِيعَ الْمَصَادِرِ الشِّيعِيَّةِ وَالسُّنِيَّةِ

نُسْخَةُ الْكِتَابِ وَكَيفِيَّةُ عَمَلِ التَّحْقِيقِ ......

بِتَرْتِيبِ تَارِيخِ وَفَيَاتِ الْمُؤَلِّفِينَ وَالْمُصَنِّفِينَ. بَدَأَتْ هَذِهِ التَّخْرِيجَاتُ بِهَذِهِ الْعِبَارَاتِ: «رَوَاهُ مُرْسَلاً بِاخْتِلَافٍ يَسِيرٍ..» وَ«رَوَاهُ مُرْسَلاً بِاخْتِلَافٍ يَسِيرٍ..» وَ«رَوَاهُ مُرْسَلاً بِاخْتِلَافٍ يَسِيرٍ..» وَ«رَوَاهُ مُرْسَلاً بِاخْتِلَافٍ يَسِيرٍ مَعَ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ..».

### ٤ الْتَصَادِرُ الْتُتَضَمِّنَةُ لِلْمَضْمُونِ:

فِي كُلِّ كَلِمَةٍ مِنْ كَلِمَاتِهِ اللهِ بَذَلْنَا أَقْصَى وُسْعِنَا وَقُصَارَى جُهْدِنَا لِلْعُثُورِ عَلَيْهَا فِي الْمَصَادِرِ؛ فَشَاهَدْنَا خِلَالَ مُحَاوَلَتِنَا أَنَّ بَعْضَ الْمَصَادِرِ نَقَلَتْ عَلَيْهَا فِي الْمَصَادِرِ فَشَاهَدْنَا خِلَالَ مُحَاوَلَتِنَا أَنَّ بَعْضَ الْمَصَادِرِ نَقَلَتْ تِلْكَ الْكَلِمَةَ مَضْمُوناً، لَا مَلْفُوظاً. وَإِذَا دَقَّقْنَا فِي هَذِهِ النُصُوصِ فَسَنَسْتَنْبِطُ بِبَسَاطَةٍ أَنَّهَا هِي نُصُوصُ كِتَابِنَا بِعَيْنِهَا، لَكِنَّهَا لِكَوْنِهَا قَدْ نُقِلَتْ بِاخْتِلَافٍ بِبَسَاطَةٍ أَنَّهَا هِي نُصُوصُ كِتَابِنَا بِعَيْنِهَا، لَكِنَّهَا لِكَوْنِهَا قَدْ نُقِلَتْ بِاخْتِلَافٍ كَثِيمِ أَصْبَحَتْ نُقُولاً بِالْمَعَانِي. ذَكَرْنَا مَصَادِرَ هَذَا الْحَقْلِ أَيْضاً بِالتَّرْتِيبِ النَّرَعِيبِ النَّرَعِينِ الْوَفَاةِ.

### ٥ الْمُصَادِرُ الرَّاوِيَةُ لِلْكَلِمَةِ عَنْ غَيْرِهِ اللهِ:

تَارَةً جَاءَتِ الْكَلِمَةُ بِعَيْنِهَا فِي مَصْدَرٍ أَوْ مَصَادِرَ؛ لَكِنْ لَا مَنْسُوبَةً إِلَى الرَّسُولِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عِلَيْ كَمَا فِي الْكِتَابِ الْحَاضِرِ، بَلْ إِمَّا مَنْسُوبَةً إِلَى الرَّسُولِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عِلَيْ كَمَا فِي الْكِتَابِ الْحَاضِرِ، بَلْ إِمَّا مَنْسُوبَةً إِلَى الرَّسُولِ الْأَعْظَمِ عَلَيْ أَوْ إِلَى سَاثِرِ الْأَئِمَةِ عَلَيْ أَوْ إِلَى حُكَمَاءَ أَوْ بُلَغَاءَ آخَرِينَ، أَوْ لَمْ الْأَعْظَمِ عَلَيْ أَوْ إِلَى سَاثِرِ الْأَئِمَةِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى التَّخْرِيجَاتِ مُتَصَدِّرَةً بِهَذِهِ الْعِبَارَاتِ: تُنْسَبُ إِلَى أَي أَحَدٍ أَبَداً (١٠. ذَكَرْنَا هَذِهِ التَّخْرِيجَاتِ مُتَصَدِّرَةً بِهَذِهِ الْعِبَارَاتِ: «ونُسب باختلافٍ يسيرٍ إلى... في...»، «ولم ينسب إلى أحد في...»، «ولم ينسب إلى أحد في...»،

<sup>(</sup>١) ذَكَرْتُ سِرَّ نِسْبَةِ بَعْضِ كَلِمَاتِهِ ﷺ إِلَى غَيْرِهِ فِي أَوَائِلِ هَذَا التَّقْدِيمِ؛ فَرَاجِعْ هُنَالِكَ.

رَتَّبْنَا مَصَادِرَ هذَا الْحَقْلِ بِتَرْتِيبِ الْأَشْخَاصِ؛ بَدْءاً بِالرَّسُولِ عَيَّلَا، وَمُرُوراً بِأَنْ مَنَا مِنَا مِنْ الْمَنْ فَي بِأَنِمَّتِنَا الْمَا بِالتَّرْتِيبِ الزَّمَنِيِ، ثُمَّ فِي بِأَنِمَّتِنَا الْمَا فِي النَّرْتِيبِ الزَّمَنِيِ، ثُمَّ فِي نِهَا الْكَلِمَةُ مِنْ دُونِ عَزْوِهَا إِلَى نِهَا الْكَلِمَةُ مِنْ دُونِ عَزْوِهَا إِلَى أَحَدٍ؛ مُرَتِّيِيهَا جَمِيعاً تَرْتِيباً زَمْنِياً أَيْضاً.

هَذَا كُلُّهُ فِيمَا إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مَنْسُوبَةً إِلَيهِ اللهِ أَيْضاً فِي مَصَادِرَ أَخْرَى مَذْكُورَةٍ فِي حَقْلٍ سَابِقٍ أَوْ حُقُولٍ سَابِقَةٍ. أَمَّا إِنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مَنْسُوبَةً إِلَيهِ اللهِ اللهَ الْكَلِمَةُ مَنْسُوبَةً إِلَيهِ اللهِ اللهَ فِي هَذَا الْحَقْلِ بِتَمَامِهِ، مَنْسُوبَةً إِلَيهِ اللهِ فِي هَذَا الْحَقْلِ بِتَمَامِهِ، وَجِئْنَا قَبْلُهُ بِعِبَارَةٍ هِي: «لَمْ نَعْتُرْ عَلَيْهِ مَرْوِيّا عَنْهُ اللهِ فِي هَذَا الْمَصَادِرِ».

#### ٦- عَدَمُ الْنَصَادِرِ:

لَمْ نَجِدْ لِبَعْضِ النُّصُوصِ الْعَلَوِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ الْحَاضِرِ أَيَّ عَيْنِ أَوْ أَثْرِ فِي أَيِّ مَصْدَرٍ آخَرَ؛ لَا مُسْنَداً وَلَا مُرْسَلاً، لَا إِلَيهِ عَلَى وَلَا إِلَى غَيْرِهِ وَلَا حَتَّى غَيْرَ مَعْزُقٍ إِلَى أَحَدُ أَبُداً. أَوْرَدْنَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ: «لَمْ نَعْفُرْ عَلَيهِ غَيْرَ مَعْزُقٍ إِلَى أَحَدٍ أَبَداً. أَوْرَدْنَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ: «لَمْ نَعْفُرْ عَلَيهِ فِي مَا لَدَينَا مِنَ الْمَصَادِرِ».

#### ج) التَّعْلِيقُ

١- اسْتِخْرَاجُ مَعَانِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ الْغَرِيبَةِ الْوَارِدَةِ فِي كَلِمَاتِهِ عَلَا مِنْ أَقْدَمِ
 مَعَاجِمِ اللَّغَةِ؛ كَالْعِيْنِ وَالصِّحَاجِ.

٦- إِيضَاحُ سَبَبِ ضَبْطِ بَعْضِ الْكَلِمَاتِ، اسْتِنَاداً إِلَى قَوَاعِدِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِ. . . . الْعَرَبِيِ.

نُسْخَةُ الْكِتَابِ وَكَيفِيَّةُ عَمَلِ التَّحْقِيقِ .....

٣ شَرْحُ وَإِيضَاحُ بَعْضِ الْمَطَالِبِ الْغَامِضَةِ فِي الْمَتْنِ.

٤- شَرْحُ وَإِيضَاحُ بَعْضِ الْأَمْثَالِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَتْنِ، اسْتِنَاداً إِلَى مَصَادِرِ الْأَمْثَالِ.

## الرَّابِعَةُ: التَّقْوِيمُ وَالتَّصْحِيحُ

أَوّلاً: سَعَيْنَا بِسَعَةِ وُسْعِنَا أَنْ نَعْكِسَ ضَبْطَ الْكَلِمَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَخْطُوطَةِ حَتْماً؛ فِي الْمَتْنِ إِنْ كَانَ خَطَأً.

وَنَظُراً إِلَى حَصْرِيَّةِ الْمَخْطُوطَةِ، فَقَدِ اسْتَعَنَا فِي تَقْوِيمِ النَّصِ وَتَدْقِيقِهِ وَكَشْفِ مَوَارِدِ الْخَطَأِفِيهِ بِالْمَصَادِرِ الْقَدِيمَةِ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وحَلَلْنَا مُعْضِلَاتِهِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ. فَعِنْدَ مَا كُنَّا نُوَاجِهُ كَلِمَاتٍ فِي الْمَخْطُوطَةِ لَا تُفِيدُ مَعْنى بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ. فَعِنْدَ مَا كُنَّا نُوَاجِهُ كَلِمَاتٍ فِي الْمَخْطُوطَةِ لَا تُفِيدُ مَعْنى صَحِيحاً، وَكَانَ مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ النَّاسِخَ أَخْطأً فِي ضَبْطِهَا وَإِثْبَاتِهَا، كُنَّا نُوَاجِعُ صَحِيحاً، وَكَانَ مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ النَّاسِخَ أَخْطأً فِي ضَبْطِهَا وَإِثْبَاتِهَا، كُنَّا نُوَاجِعُ الْمَصَادِرَ الْأَصْلِيَةَ لِمَعْرِفَةِ ضَبْطِهَا الصَّحِيحِ؛ وَمِنْ ثَمَّ نَقُومُ فِي الْمَتْنِ بِتَصْحِيحِ الْمَصَادِرَ الْأَصْلِيَةَ لِمَعْرِفَةِ ضَبْطِهَا الصَّحِيحِ؛ وَمِنْ ثَمَّ نَقُومُ فِي الْمَتْنِ بِتَصْحِيحِ تَلْكَ الْمَوَارِدِ إِلَى الضَّبْطِ الْخَطأِ الْوَارِدِ فِي الْمَخْطُوطَةِ فِي الْهَامِش قَطْعاً.

ثَانِياً: سَعَيْنَا سَعَةَ وُسْعِنَا لِلتَّأَكُّدِ وَالتَّنَبُّتِ وَتَحْصِيلِ الْأَمَاتِ وَالْطَمِئْنَانِ مِنْ مُطَابَقَةِ وَمُوَافَقَةِ الْمَتْنِ لِلْقَوَاعِدِ الْأَدَبِيَّةِ، وَلِلْغَةِ الْعَرَبِيَّةِ.

ثَالِثاً: عَرَضْنَا لِلْقَارِئِ الْكَرِيمِ مَتْناً مَشْكُولاً؛ مِنْ أَلِفِهِ إِلَيْ يَائِهِ، مِنْ مُقَدِّمَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ.

٩٤ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

### الْخَامِسَةُ: التَّحْرِينُ

#### أ) عَلَامَاتُ التَّرْقِيمِ

أُعِيدَتْ عَمَلِيَّةُ تَحْرِيرِ الْكِتَابِ مَرَّنَيْنِ؛ وَفْقاً لِأَحْدَثِ مَنَاهِجِ التَّحْرِيرِ وَالتَّرْقِيمِ.

## ب) التَّقْيِيدُ بِالْأَرْقَامِ وَالْعَنَاوِينِ

بِمَا أَنَّ نُصُوصَ الْكِتَابِ - خُطَباً، وَحِكَماً، وَكُتُباً - غَيْرُ مُرَتَّبَةٍ أَبَداً وَبَتَاتاً، بَلْ مُبَعْثَرَةٌ تَمَاماً، رَأَيْنَا فَرْضاً عَلَيْنَا وَمَوْكُولاً إِلَيْنَا سَدَّ هذِهِ الْخَلَّةِ وَتَلافِي عَلْمَ مُبَعْثَرَةٌ تَمَاماً، رَأَيْنَا فَرْضاً عَلَيْنَا وَمَوْكُولاً إِلَيْنَا سَدَّ هذِهِ الْخَلَّةِ وَتَلافِي هذِهِ الْعِلَّةِ بِطَرِيقَيْنِ: بِتَرْتِيبِهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا بِالتَّسَلْسُلِ الرَّقَمِيِّ الْعَامِ هذِهِ الْعِلَّةِ بِطَرِيقَيْنِ: بِتَرْتِيبِهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا بِالتَّسَلْسُلِ الرَّقَمِيِّ الْعَامِ أَوَّلاً، وَبِوَضْعِ عُنْوَانٍ خَاصٍ بِكُلِّ نَصٍ ثَانِياً؛ تَسْهِيلاً وَتَيْسِيراً عَلَى الْبَاحِثِينَ وَالذَّارِسِينَ مُرَاجَعَتَهَا وَالْإِرْجَاعَ إِلَيْهَا.

### السَّادِسَةُ: الْمُرَاجَعَةُ النَّهَائِيَّةُ

لَاشَكَّ فِي أَنَّ كَلِمَاتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ فِي جَانِبِ أَهَمِّيَةٍ هَا الإعْتِقَادِيَّةِ، وَإِضَاءَتِهَا مَسِيرَ الْمَعْرِفَةِ الْإِلَهِيَّةِ، لَهَا أَهَمِّيَّةٌ قُصْوَى لُغُوِيَّةٌ وَأَدَبِيَّةٌ؛ لِذَا فَقَدْ سَعَيْنَا سَعَةَ وُسْعِنَا، وَجَهَدْنَا جَهْدَ جُهْدِنَا فِي تَطْبِيقِ وَتَوفِيقِ الضَّبْطِ الْوَارِدِ فِي الْمَخْطُوطَةِ أَوَّلاً، وَالْحَرَكَاتِ الْمُثْبَتَةِ فِي الْمَثْنِ ثَانِياً، وَالتَّعْلِيقَاتِ الْمُثْبَتَةِ فِي الْمَثْنِ ثَانِياً، وَالتَّعْلِيقَاتِ وَالتَّوْضِيحَاتِ الْمُثْبَتَةِ فِي الْمَثْنِ ثَانِياً، وَالتَّعْلِيقَاتِ وَالتَّوْضِيحَاتِ الْمُثْبَتَةِ فِي الْمَثْنِ ثَانِياً، وَالْأَدَبِيَّةِ؛ تَجَنُّباً وَالتَّوْضِيحَاتِ الْمُثْبَتَةِ فِي الْمَائِلُوسُ ثَالِثاً، مَعَ الْقَوَاعِدِ اللَّغُويَّةِ وَالْأَدَبِيَّةِ؛ تَجَنُّباً وَالتَّوْضِيحَاتِ الْمُثْبَتَةِ فِي الْهَامِشِ ثَالِثاً، مَعَ الْقَوَاعِدِ اللَّغُويَّةِ وَالْأَدَبِيَّةِ؛ تَجَنُّباً وَالْتَوْضِيحَاتِ الْمُثْبَتَةِ فِي الْهَامِشِ ثَالِثاً، مَعَ الْقَوَاعِدِ اللَّعُويَّةِ وَالْأَدَبِيَّةِ؛ تَجَنُّباً وَالْتَوْضِيعَانِ الْمُثَيَّةِ فِي الْهَاعِمْ وَ (لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفَا إِلَّا وَسَعَهَا ﴾.

أَتَقَدَّمُ بِالشُّكْرِ الْجَزِيلِ وَالثَّنَاءِ الْعَاطِرِ إِلَى الْفاضِلَينِ الْمُحَقِّقَينِ اللَّذِينَ سَاهَمَا فِي مُقَابَلَةِ الْمَخْطُوطَةِ وَضَبْطِ نَصِّهَا وتَصْحِيحِهَا وَتَقْوِيمِهَا؛ وَهُمَا الْأَخُ حُبِ اللهِ النَّجَفِيّ، وَالْأَخُ مُسْلِمٍ بُنْيَادِي لِمُسَاعَدَتِهِمَا، وَكَذَا مِنَ الْأَخِ الْعَزِيزِ حُبِ اللهِ النَّجَفِيّ، وَالْأَخُ مُسْلِمٍ بُنْيَادِي لِمُسَاعَدَتِهِمَا، وَكَذَا مِنَ الْأَخِ الْعَزِيزِ الْفَاضِلِ الْمُحَقِّقِ مَهْدِيٍّ بِيرُمُحَمَّدِيٍّ بَارْدِئِيٍّ لِتَولِّيهِ تَخْدِيجَ رِوَايَاتِ الْكِتَابِ الْفَاضِلِ الْمُحَقِّقِ مَهْدِيٍّ بِيرُمُحَمَّدِيٍّ بَارْدِئِي لِتَولِّيهِ تَخْدِيجَ رِوَايَاتِ الْكِتَابِ وَتَعْلِيقَهَا بِشَكْلٍ أَنِيقٍ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ.. رَاجِياً لَهُم التَّسْدِيدَ وَالْمُوَقَقِيَّةَ فِي خِدْمَةِ الْعِلْم وَأَهْلِهِ.

كَمَا تَوَلَّيْتُ أَنَا مَسْؤُولِيَّةَ إِشْرَافِ ومُرَاجِعَةِ الْكِتَابِ وَقِرَاءَتِهِ وَتَعَالِيقِهِ وَتَدُقِيقِهِ، وَكَذَا مُرَاجِعَةِ أَعْمَال هَذِهِ اللَّجْنَةِ.. وَللهِ الحَمْدُ وَالمِنّة.. فَتَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْهُمْ صَالِحَ أَعْمَالِهِمْ.. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّلتِينَ الطَّاهِرِينَ.

الرَّاجِي شَفَاعَةُ أَوْلِيَائِهِ ﴿ الْكُلُّ اللهُ لَهُ \_ السَّيِّدُ حَسَنُ المُّوسِيُّ الْبُرُوجِرِدِيُّ \_ كَانَ اللهُ لَهُ \_ عَصْرَ يَوْمٍ عِيدَ الْغَدِيرِ الْأَغَرَّ ١٤٤٥ هِجْرِيَّةً فَى مَكْتَبَةِ الْعَلَّامَةَ الْمَجْلِسِيُّ \_ قُمَ المُقَدَّسَةَ فِي مَكْتَبَةِ الْعَلَّامَةَ الْمَجْلِسِيُّ \_ قُمَ المُقَدَّسَةَ

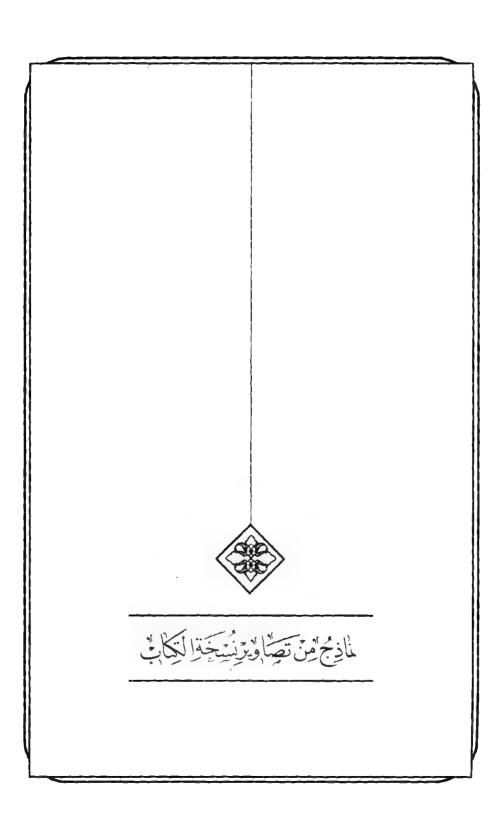





ظهر الصفحة الأولى من مخطوطة كتابنا «كلمات سيّد العرب» يظهر عليها اسم الكاتب والمؤلّف مع الدعاء له بالحياة ولكن وضع الناسخ عليها علامةً ليُعلِم أنّها من نسخة الأصل المستنسخ عنها

#### ميكنبته العاكمة البجالنوج



صورة الصفحة الأُولى من مخطوطة كتابنا «كلمات سيّد العرب» وهي نسخة مزوّقة مجدولة مذهّبة

#### مِحْدَثِبُرُ الْفِلْأُدِّبُرُ الْفِكُلْمِيْنِ الْفِيلِيِّةِ اللَّهِ الْفِيلِيِّةِ الْفِيلِيِّةِ الْفِيلِيِّةِ ا

تسرع نفسك الى مواحا فائه لايعصم ملاسع ولا يوق لخير الاالله وقدكان اخماعها التدسول الله صلى الله على اله في وصابع لحضيضًا على لصلاة وماملكنا مانكم وبذلك احم ماعهدته ولاقئ الابالله وانااستالله بسعة رحمنه فطيم مواصبه وقدرته على عطاكل غبية ال يوفقني وابالتيافية رضاهم الإقامة علاالع ذرالوأص البه والحظفه معرس التساغا لعباد والاثرالجساخ البلاد وماما لنعبه وتصعيف الكرامة والمعتملنا ولك بالسعادة والشهادة انااليلفنك وصلوائه على وهدانا به من الصلالة والقدرنا سون سلجهالة معتداد سول الصادق وسلامه فالسيستر للما المتعالم الله تعمل في الما المتعالم الله تعمل في الما المتعلق الما المتعلق الما المتعلق الما المتعلق الما المتعلق الما المتعلق المنبن الشريفة الق هي جامع الكلم ونواط الحكم ما حصّ الله به عليثًا صلى ان الله عليه من المناقب وجع له من سنى المراتب دعية عن التننا وطلبًا للاخرى وحنونف أمرالله وضامًا مالحيّ وفعًا الم السَّولُ عُرَاسًل مذاالمع الدِّي حَمْثُ بِهُ الكاب ومَلتِن معانيه ومامل لغاظه فعد دخلق عوالكاب بأعجه ودعافيه ابي سواء الطربق المحيته واعسلمات اصله ف البلاة الظَّالم المالة سنع وزرعنه مبغضون له منظرتون الى معددم لحيل فضيله وكمان آمره ولم تزل وذلك اباوه البهود فهرسالكون فوج وفاتاكو اننا وجدناابا ناعلاتة وأناعلى لتارهم مفندوك تعليم بالكية الدنبا الخزي والنكال وفي الدخرى العاذاب والدغلال والملاتة أأبر جعلنا مزددتنه وسلالند ووفقتنا لجتنه بولايه بتماليان ويهلأ وخبته ينبس للصلاة والمتبام وفلامغنث بسيراس الساض للجن

70

صورة صفحة من مخطوطة كتابنا «كلمات سيّد العرب» يظهر بين الأسطر اسم المؤلّف والدعاء له بالحياة

#### ؆ڮؽؾؙڗٳڶؽؙڵۮؾڒڶۣۼڶۺ<sub>ڰ</sub>

اللَّالَة عَلَى لَوْجِيلُ وَمُوْمِهِ اللَّهُ مُعَالِي عَلَى المقالح والله لالة على وجُوفِ البادي ومكئه فع لاقردتها على ترتها والله تعالى مفع بها تسته وقدرته وصلوانه على بيته محل وعائن المرسر العالمر والمصلاة عسالات يجر واله وعنرته والال ببئدالطابرن والستدام كتب ملك اردم الى عدا لملك من حروا ف الكاتد لم الجول لأى عوم عليد الوك عز لمدسدلاع ودكرج عليه الذق وحايه النب وحايه العب فكا كمدة لكروم بودما يجيسه به فكتب الى المحاج ما موا ن مهدوعل كريم والمرابط لد دخل مدعهم وبي ما تعرف ميكند والدفايا فاطبيعليا بما أخام وال ان درخ وصل غ كالوم طعاء وستعرف طي محودها ما يَشاً وطبت وادهران بكوينيك الله تعالى الطبط فكت الحاح الي عدا لمك ما قال على ما يحد كاما ال تكتب العمل اروم حواسكمام ما قراه فالديم عدام كلام تعدام كلام سرعلى وأفحسه رعلى ولله طالب وصي لله عديد اله والعطاب الاحمة كل وم الت مصايب لواعتبي بواحله منهن اسلته عن لدشاءا فهما والاولد يومد الدى ينفص بي عمق وللثاند رنقه الدى سوقمه فانكان من حلالي جوسب به وانكات من حام عوقب عليه والنالت فطعدة كل اوم مها واللك اعلى كجند بقارم ام على لذا رقل كثث املى وهري وصالفتى . مهذب اوجدة الغضل والكرم حميليت ويعتانني سغيكا مصرب الاركامي فيدالهجلية منعار بحت رما من فوجه فكا والخالصيار عم

صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة كتابنا «كلمات سيّد العرب» وهي نسخة قديمة غير مؤرّخة



صورة الصفحة الأخيرة من إحدى رسائل المجموعة التي تحوي مخطوطة كتابنا «كلمات سيّد العرب»، المؤرّخة منتصف ربيع الآخر سنة ٧٥٤هـ

#### مِكْذِينَةُ لِأَكْلَاثِمُ لِلْجُلِلِمِيْ الْجُلِلِمِيْ الْجُلِلِمِيْ الْجُلِلِمِيْ الْجُلِلِمِيْ الْجُلِلِمِيْ

غ اتكاما مدسع تباعد ورجاتهم في الذكاء والسلادة وموالف والمشتوك العفلة الحكية بدالانسان عاملاوله فاكلغوا شكليف اسرولم كلف كلواصد سنا ردابة العنوي يؤنبأ العلوي تسرعا كانال نعالى لامكلف القريف الاوسعها فالالهف بالعلوم امرو وآبالنكيف وأما لحسب لاعال فلكل ورجات ماعلوا فريعهان بلوخ الدى معيضب تحسب سنعلآ سقصه وفيدا وادكاب عراسا فنه فقل عدب معديبات اسب خسب حمامه عندلسا ومه وكذامن ووشخ المساب مسب للعال واماالواصلانها امكزله وتذوس للسعاده هو الناح وان كانت سعادته ادون وادون ما لاند وكا عنبنه من سعادة اخراذ لا ادراك لما لامكنه ملادوق وا ذلادوق فلاشوق وادلانوق والاسذب وكإذلك مفدوجب وتوعه ماعتباد فلاسا فوكويه باختياد وفعاذكرنا وكنابدلن سترام ولاستحاكش ىرەلكەلن بعشرىملىر وبايدا لىياد ىزلىعىسىيىغان دىي يېشرى كىسىسىي يەپ على الموالية من المستعان وعليه النصيلان فعلم المواص السامع بضى للشريم إلكاب عددت الدباب مك النوم ما للداكمن ماناطر والعلون الموقع والصلى على النوع المها ووالكام كم راؤا فركن الصوفي كمدي طوا الميتك كالصاطب واعدر وصلحا فحدولينوفا الكيوخرا ودوالذي عالعله محلوعة الوحدح الاحمان رق والمكافات

صورة الصفحة الأخيرة من رسالة أخرى من رسائل المجموعة التي تحوي مخطوطة كتابنا «كلمات سيّد العرب»، مؤرّخة بمنتصف ربيع الآخر سنة ٧٥٤هـ



|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# بِسْ بِهِ الْعَالَمِينَ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ، الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ، وَعَنْرَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ.

سَأَلْتَ ـ وَفَقَكَ اللهُ لِلْخَيْرِ وَفَضْلِهِ، وَجَعَلَكَ مِنْ رُعَاةِ الدِّينِ وَأَهْلِهِ ـ أَنْ أَجْمَعَ لَكَ كَلِمَاتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَأَلْتَقِطَهَا" أَجْمَعَ لَكَ كَلِمَاتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَليهِ السَّلَامُ، وَأَلْتَقِطَهَا وَالنَّصَبِ؛ رَجاءَ الْانْتِفَاعِ مِن التَّعَبِ وَالنَّصَبِ؛ رَجاءَ الْانْتِفَاعِ مِن التَّعَبِ وَالنَّصَبِ؛ رَجاءَ الْانْتِفَاعِ بِهِ عَاجِلًا، وَالْارْتِفَاعِ بِهِ آجِلاً.

وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ، وَالْهِدَايَةِ إِلَى سَوَاءِ الطَّرِيقِ؛ بِمَنِّهِ.

[عَجَائِبُ الْقَلْبِ]

[١] قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَعْجَبُ مَا فِي الْإِنسَانِ قَلْبُهُ، وَلَهُ مَوَادُّ مِن الْحِكْمَةِ وَأَضْدَادُ

(١) في الأصل: (ألتقطه)، والصحيح ما أثبتناه.

مِنْ خِلَافِهَا. فَإِذَا سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أَذَلَهُ الطَّمَعُ، وَإِنْ هَاجَ بِهِ الطَّمَعُ أَهْلَكَهُ الْحِرْصُ، وَإِنْ مَلَكَهُ الْيَأْسُ قَتَلَهُ الْأَسَفُ، وَإِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ اشْتَدَ بِهِ الْعَيْظُ، وَإِنْ أَسْعِدَ بِالرِّضَا نَسِيَ التَّحَقُّظَ، وَإِنْ نَالَهُ الْحَوْفُ شَغَلَهُ الْحَذَرُ، وَإِن الْغَيْظُ، وَإِنْ أَسْعِدَ بِالرِّضَا نَسِيَ التَّحَقُّظُ، وَإِنْ نَالَهُ الْحَوْفُ شَغَلَهُ الْحَذَرُ، وَإِن الْغَيْظُ، وَإِنْ أَشْعَلَهُ الْحَزَعُ، وَإِنْ عَارَضَتْهُ فَاقَةٌ التَّسَعَ لَهُ الْأَمْنُ اسْتَلَبَتْهُ الْغِرَّةُ، وَإِنْ أَفَادَ مَالاً أَطْعَهُ الْغِنَى، وَإِنْ عَارَضَتْهُ فَاقَةٌ فَضَحَهُ الْجَزَعُ، وَإِنْ جَهَدَهُ الْجُوعُ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ، وَإِنْ أَفْرَطَ فِي الشِّبَعِ كَظَّتْهُ الْبَطْنَةُ؛ فَكُلُّ تَقْصِير بِهِ مُضِرِّ، وَكُلُّ إِفْرَاطٍ لَهُ مُفْسِدٌ ").

#### [ذِكْرُعُقُولِ النَّاسِ]

[7] وَخَرَجَ عَلَيهِ السَّلَامُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَى عُقُولَكُمْ ذَاهِلَةً،

رواه مسنداً باختلاف يسير: الكليني في الكافي ٨: ٢١/ ضمن ٤٤ الصدوق في علل الشرائع ١: ١٠٩/ ٧؛ البيهقي في مناقب الشافعي ١: ٤١٦؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١٥: ١٨٢.

ورواه مرسلاً باختلاف يسير: المبرّد في الفاضل: ٣؛ التوحيديّ في البصائر والذخائر ٦: ٩٩؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٩٥؛ المسعوديّ في مروج الذهب ٢: ٤٢١؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ٩٧؛ المفيد في الإرشاد ١: ٣٠١؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٧٦؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٤٠؛ القيروانيّ في زهر الآداب ٢: ٤٥٠؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٢٩؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٤٢؛ الطرطوشيّ في سراج الملوك: ١٩٧؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٤٥؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٢٠؛ الرازيّ في تفسيره ١٥: ١١١؛ صفيّ الدين الحلبيّ في أنس المسجون: ١٠٨؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ١٠٥؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ٣٨٤.

<sup>(</sup>١) كَظَّلُهُ: غَمَّهُ مِنْ شِدَّةِ الْأَكْلِ وَكَثْرَتِهِ (العين ٥: ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) جاء باختلافٍ يسيرٍ في نهج البلاغة: ١٠٨/٤٨٧ (حكم).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيِّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيِّ .....لِللَّاسِّرِةِ الْجَعْفَوِيِّ ....

وَأَفْئِدَتَكُمْ وَالِهَةً، تُحِبُ "الدَّنِيَّة؟! فَعُقُولُ المُلُوكِ تَحْتَ الصَّنَادِيقِ وَالْبِدَرِ"، وَعُقُولُ المُلُوكِ تَحْتَ الْأَرْبَاحِ وَالْكُنَزِ، وَعُقُولُ النُّجَّارِ تَحْتَ الْأَرْبَاحِ وَالْكُنَزِ، وَعُقُولُ النُّجَّارِ تَحْتَ الْفَلَقِ وَالْكُنَزِ، وَعُقُولُ النُّقَرَاءِ تَحْتَ الْفِلَقِ وَالْكِسَرِ، وَعُقُولُ الْفُقَرَاءِ تَحْتَ الْفِلَقِ وَالْكِسَرِ، وَعُقُولُ الْأَوْلِيمَاءِ ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدِدٍ ﴾ (100).

## [مِنْ آدَابِ التِّجَارَةِ]

[٣] وَكَانَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلُوا عَلَيْهِ بِوُجُوهِهِمْ، وَرَمَوْهُ بِأَبْصَارِهِمْ، قَالَ: قَدِّمُوا الْاسْتِخَارَةَ، وَتَبَرَّكُوا بِالسُّهُولَةِ، وَاقْتَرِبُوا بِوُجُوهِهِمْ، وَرَمَوْهُ بِأَبْصَارِهِمْ، قَالَ: قَدِّمُوا الْاسْتِخَارَةَ، وَتَبَرَّكُوا بِالسُّهُولَةِ، وَاقْتَرِبُوا مِن المُبْتَاعِينَ، وَتَجَافُوا عَن الْأَيْمَانِ، وَجَانِبُوا الْكَذِبَ، ﴿ أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ ﴾ (١٠)، ﴿ وَلَا بَخَضُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا نَعْنَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (١٨٧٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يحبّ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد.

<sup>(</sup>٢) البَدْرَةُ: كِيْسٌ فِيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمِ أَوْ أَلْفٌ (العين ٨: ٣٤).

<sup>(</sup>٣) الصُّرَّةُ: شَرِجُ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ، وَالْجَمْعُ: صُرَرٌ (المخصّص لابن سيده ٢: ١٢).

<sup>(</sup>٤) القمر: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٦) الشعراء: ١٨١.

<sup>(</sup>٧) الشعراء: ١٨٣.

<sup>(</sup>٨) رواه مسنداً باختلافٍ وزيادةٍ: الكلينيّ في الكافي ١٥٥/ ١٩٠٠؛ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٣: ٣١/١٩٨ وأماليه: ١٩٧ - ١٩٨/ ٣١؛ الطوسيّ في تهذيب الأحكام ٧: ٦/ ١٠٧.

وانظر هذا المضمون في: تحف العقول: ٢١٦.

## [مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ اللهِ فِي ذِكْ رِعَمْرُوبْنِ الْعَاصِ]

[٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ يَوْماً بِالْكُوفَةِ \_ وَقَدْ بَلَغَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ ثَلَبَهُ \_: يَا عَجَباً لِابْنِ النَّابِغَةِ! يَزْعُمُ أَنِّي تِلْعَابَةٌ تِمْزَاحَةٌ، فِيَّ دُعَابَةٌ، أُعَافِسُ (") وَأُمَارِسُ ("). هَيْهَاتَ! إِنَّهُ لَيَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ذِكْرُ المَوْتِ، وَخَوْفُ الْبَعْثِ وَالْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَي الرَّبِ.

أَمَا وَاللهِ، وَشَرُّ الْقَوْلِ الْكَذِبُ؛ إِنَّهُ لَيَقُولُ فَيَكْذِبُ، وَيَعِدُ فَيُخْلِفُ، وَيَسْأَلُ فَيُلْحِفُ (")، وَيُسْأَلُ فَيَبْحَلُ، وَيَمْذُقُ الْوُدَّ، وَيَنْقُضُ الْعَهْدَ، وَيَكْفُرُ النِّعَمَ. فَإِذَا وَيَنْقُضُ الْعَهْدَ، وَيَكْفُرُ النِّعَمَ. فَإِذَا وَلِيَ أَمْرَ الرِّجَالِ؛ فَأَيُّ آمِرٍ وَزَاجِرٍ، مَا لَمْ تَأْخُذِ السَّيُوفُ هَامَ الرِّجَالِ؟! فَإِذَا كَانَ وَلِي أَمْرَ الرِّجَالِ؛ فَأَيُّ آمِرٍ وَزَاجِرٍ، مَا لَمْ تَأْخُذِ السَّيُوفُ هَامَ الرِّجَالِ؟! فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَأَعْظَمُ مَكِيدَتِهِ وَبَأْسِهِ أَنْ يَمْنَحَ قَرْنَهُ بِسَوْءَتِهِ، قَبَّحَهُ اللهُ وَتَرَّحَهُ (١٥)٥.

ورواه مرسلاً باختلافٍ ونقصانٍ: ابن قتيبة في عيون الأخبار ١: ٢٥٤؛ البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ١٦٧/ ٩٨، و١٤٥/ ١٤٥، و١٥٥/ ١٥٥؛ الثقفيّ في الغارات ٢: ١٦٣؛ البيهقيّ في المحاسن والمساوئ ١: ٢٤٠؛ الخطّابيّ في غريب الحديث ١: ٢٤٦، و٢: ١٦١؛ ابن عبد ربّه في العقد الفريد ٥: ٨٨؛ أبو حيّان التوحيديّ في الإمتاع والمؤانسة ١: ٣٩٠؛ الطبرسيّ في الاحتجاج ١: ٢٦٨؛ الزمخشريّ في الفائق ٣: ٢٠٣؛ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث المحديث وي ١٩٤١ و ١٩٤٠؛ وي ٢٠٦٠؛ الربا الأثير في النهاية في غريب الحديث

<sup>(</sup>١) المُعَافَسَةُ: المُعَازَكَةُ فِي جِدٍّ أَوْ لَعِبِ، وَأَصْلُهُ: اللَّعِبُ (العين ١: ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) الْمُمَارَسَةُ: الْمُلَاعَبَةُ، وَهُوَ مَجَازٌ (تاج العروس ١٦: ٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) أَلْحَفَ السَّائِلُ: أَلَحَّ (الصحاح ٤: ١٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) تَرَّحَهُ: أَحْزَنَهُ (أساس البلاغة ١: ٦١).

<sup>(</sup>٥) جاء في نهج البلاغة: ١١٥/ ٨٤ (خطب).

ورواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ: الطوسيّ في أماليه: ١٣١/ ٢٠٨.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

[عُذْرُهُ اللهِ فِي تَرَكِ مُقَاتَلَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَيهِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ]

[٥] وَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَخَلَّفَ عَنْ طَلَبِ حَقِّهِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَقَاتَلَ مُعَاوِيَةً؟

فَقَالَ: قَدْ بَلَغَنِي مَا قُلْتُمْ، وَكَانَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لِإِمَامِكُم هَذَا أُسْوَةً بِبَعْضِ لأَنْبِيَاءِ.

أَوَّلُهُم نُوحٌ حِينَ يَقُولُ: ﴿ أَنِي مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرٌ ﴾ (١). فَإِنْ قُلْتُمْ أَنَّهُ كَانَ مَغْلُوباً مِنْ غَيْرِ أَذًى فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَإِلَّا فَالْوَصِيُّ أَعْذَرُ ١٠٠.

وَفِي لُوطٍ حِينَ يَقُولُ: ﴿ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِى إِلَىٰ رُكِنِ شَدِيدٍ ﴾ (٣). فَإِنْ قُلْتُمْ أَنَّهُ مِنْ غَيرِ مَخَافَةٍ مِنْ قَومِهِ، فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَإِلَّا فَالْوَصِيُّ أَعْذَرُ. (٤)

وَفِي مُوسَى حِينَ يَقُولُ: ﴿فَفَرَرْتُ مِن هُلِلَمَا خِفْتُكُمْ ﴾ (٥). فَإِنْ قُلْتُمْ أَنَّهُ مِنْ غَيرِ مَخَافَةٍ فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَإِلَّا فَالْوَصِيُّ أَعْذَرُ.

<sup>(</sup>١) القمر: ١٠.

 <sup>(</sup>٢) هذه الفقرة لم ترد في العلل، وهنا في المصادر كلّها زيادة: (إبراهيم ﷺ إذ قال لقومه:
 ﴿وَأَعْتَرِلُكُرُ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ ﴾. فإن قلتم أنّ إبراهيم اعتزل قومه لغير مكروه أصابه منهم فقد كفرتم، وإن قلتم اعتزلهم لمكروه رآه منهم فالوصى أعذر).

<sup>(</sup>٣) هود: ۸۰.

<sup>(</sup>٤) في المصادر زيادة: (ولي بيوسف الله أسوة إذ قال: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَّ مِمَّا يَدَعُونَيَ إِلَيْهِ ﴾. فإن قلتم أنّ يوسف دعا ربه وسأله السجن لسخط ربه فقد كفرتم، وإن قلتم أنّه أراد ذلك لئلّا يسخط ربه عليه فاختار السجن فالوصى أعذر).

<sup>(</sup>٥) الشعراء: ٢١.

وَفِي هَارُونَ حِينَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي ﴾ ١٠. فَإِنْ قُلْتُمْ أَنَّهُ لَمْ يُسْتَضْعَفْ فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَإِلَّا فَالْوَصِيُّ أَعْذَرُ.

وَفِي مُحَمَّدٍ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ خَرَجَ إِلَى الْغَارِ. فَإِنْ قُلْتُمْ أَنَّهُ مِنْ غَيرِ مَخَافَةٍ، فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَ إِلَّا فَالْوَصِيُّ أَعْذَرٌ ٣١(٣).

#### [تَبِعَاتُ الكَذِبِ]

[7] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِيَّاكَ وَالكَذِب، فَإِنَّهُ وَهْنٌ لَا يُجْبَرُ، وَمَيْتٌ لَا يُحْيَا (٤٠).

# [مَنْزِلَةُ التَّوفِيقِ وَالْعَقْلِ]

[٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: التَّوفِيقُ مِن الْعَقْلِ بِمَنْزِلَةِ الْعَقْلِ مِن الْحَيِّ؛ فَالْحَيُّ إِنْ فَارَقَهُ التَّوفِيقُ تَلَدَّدَ (١٥/١٧).

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٠.

<sup>(</sup>Y) في الاحتجاج والطرائف والدرّ النظيم زيادة: (فقال الناس بأجمعهم: صَدَق أمير المؤمنين الله وهذا هو الحقّ، والعذر واضح).

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: الصدوق في علل الشرائع ١: ١٤٨/ ٧. ورواه مرسلاً باختلافٍ وزيادةٍ: الطبرسيّ في الاحتجاج: ١: ٢٧٩؛ ابن شاذان في الفضائل: ١٢٩، والروضة: ١١٣؛ ابن طاوس في الطرائف: ٤٢٥؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٥) تَلَدَّدَ: تَحَيَّرَ (المحيط في اللغة: ٩: ٣٥٨).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (تلذد)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى.

<sup>(</sup>٧) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......للللَّشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

#### [هَدَايَا الْعُمَّالِ]

[٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: هَذَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ (١)(١).

# [الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ]

[٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ؛ الَّذِي لَا يُقَنِّطُ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَلَا يُؤْمِنُهُمْ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَلَا يُؤْمِنُهُمْ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَلَا يُرَخِّصُ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللهِ ".

ونُسِب إلى رسول الله ﷺ في: مسند أحمد ٥: ٤٣٤؛ مسند البزّار ٩: ١٧٢؛ أخبار القضاة لوكيع القاضي ١: ٥٩؛ معجم الصحابة للبغوي ٤: ١٨٩٦/٤٣٤؛ النوادر والزيادات للقيرواني ٣: ٤٠٠؛ الأحكام السلطانيّة للماورديّ: ١٩٨؛ السنن الصغير للبيهقيّ ٤: ١٣٥/ ٣٢٦٦؛ روضة القضاة لابن السمنانيّ ١: ٧٨/ ١٦٥؛ وغير ذلك من المصادر.

#### (٢) جاء في نهج البلاغة: ٩٠/٤٨٣ (حكم).

ورواه مسنداً باختلاف يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: البجليّ في فضائل القرآن: ٤٩/ ٦٩؛ أبو خيثمة في كتاب العلم: ٣٣؛ الدارميّ في سننه ١: ٨٩؛ الكلينيّ في الكافي ١: ٣٦/ ٣؟ السمرقنديّ في تنبيه الغافلين: ٧٤٧/ ذيل ٣٣٣؛ الصدوق في معاني الأخبار: ٢٢٦/ ذيل ٣٨٨؛ ابن بطّة في إبطال الحيل: ١٦؛ ابن أبي زمنين في أصول السنّة: ٢٦٢/ ذيل ٣٨٨؛ الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٧٧؛ الخطيب البغداديّ في الفقيه والمتفقّه ٢: ٣٣٨؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٥١٠؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٥١٠؛

<sup>(</sup>١) الْغُلُولُ: الْجِيَانَةُ فِي الْمَغْنَمِ، وَالسَّرِقَةُ مِن الْغَنِيمَةِ؛ وَكُلُّ مَنْ خَانَ فِي شَيْءٍ خُفْيَةً فَقَدْ غَلَ، وَسُمِّيَتْ غُلُولاً لِأَنَّ الْأَيدِيَ فِيهَا مَغْلُولَةٌ، أَي: مَمْنُوعَةٌ مَجْعُولٌ فِيهَا غُلُّ (لسان العرب ١١: ٥٠٠).

<sup>(</sup>٨) رواه مرسلاً: ابن إدريس الحلّيّ في السرائر ٣: ١٧٨.

#### [مِنْ صِفَاتِ الشِّيعَةِ]

[١٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لِقُومٍ دَخَلُوا عَلَيهِ، فَقَالُوا: نَحْنُ شِيعَتُكَ، فَقَالَ: مَا لِي لَا أَرَى فِيكُمْ أَثَرَ الشِّيعَةِ؟! إِنَّ شِيعَتَنَا صُفْرُ الأَلْوَانِ مِن السَّهَرِ، عُمْشُ (العُيُونِ مِن البَّكَاءِ، ذُبُلُ الشِّفَاهِ مِن الصَّومِ، عَلَيهِم غَبَرَةُ الخَاشِعِينَ وَهَيْبَةُ العَابِدِينَ، مَحْزُونَةٌ قُلُوبُهُمْ، مَأْمُونَةٌ شُرُورُهُمْ، عَفِيفَةٌ أَنْفُسُهُمْ، خَفِيفَةٌ ظُهُورُهُمْ، قَلِيلَةٌ حَوَائِجُهُمْ. حَوَائِجُهُمْ.

أَمَّا اللَّيلَ: فَصَافُّونَ أَقدَامَهُمْ، تَجْرِي دُمُوعُهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ، يَجْأَرُونَ " إِلَى رَبِّهِمْ: رَبَّنَا! رَبَّنَا!

وَأَمَّا النَّهَارَ: فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ، بَرَرَةٌ أَتقِيَاءُ كَالْقِدَاحِ"، يَنْظُرُ إِلَيهِمُ النَّاظِرُ

→ سبط ابن الجوزيّ في تذكرة الخواصّ ١: ٥٣٦.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: الدارميّ في التحف والظرف: ٤؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٥؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٣٩٨/ ٣٩٨، و١٥٤/ ضمن ٢٠؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٦ و٢١٦؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٧٠/ ٢٠؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ٢٤٢؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٩٩/٦٨١؛ ابن منقذ في لباب الآداب ١: ٢٤٣؛ ابن الأثير في جامع الأصول ١١: ١٥/ ٨٤٧٨؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٣٥٣/ ٢٥٩؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٤٥.

ونُسِب إلى أمير المؤمنين علي عن رسول الله علي في: جامع بيان العلم وفضله ٢: ٤٤؛ و إلى رسول الله علي في: أدب الدنيا والدين: ٨٤؛ إحياء علوم الدين ١: ٥٤.

<sup>(</sup>١) الْعَمَشُ فِي الْعَيْنِ: ضَعْفُ الرُؤْيَةِ مَعَ سَيَلَانِ دَمْعِهَا فِي أَكْثَرِ أَوْقَاتِهَا (الصحاح ٣: ١٠١٢).

<sup>(</sup>٢) جَأَرَ الْقَوْمُ إِلَى اللهِ جُوَّاراً: هُوَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ إِلَى اللهِ مُتَضَرِّعِينَ (تهذيب اللغة ١١: ١٢١).

<sup>(</sup>٣) القِدْحُ: السَّهُمُ قَبْلَ أَنْ يُرَاشَ وَيُنَصَّلَ، وَجَمْعُهُ قِدَاحِ (العين ٣: ٤١).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيّ ......لللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ ال

فَيَقُولُ: مَرْضَى، وَمَا بِالْقَومِ مِنْ مَرَضٍ، وَلَكِنْ خُولِطُوا الْخَوفَ".

# [قِصَّتُهُ عِلَى مَعَ دِهْقَانٍ فَارسِيِّ حَوْلَ النُّجُومِ]

[١١] قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ"، كُنْتُ أَلْزَمُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّاً فِي أَسْفَارِهِ ؛ لِأَنِّي كُنْتُ أَشَاهِدُ نُوراً وَبُوْهَاناً. فَاسْتَقْبَلَهُ دِهْقَانُ مِنْ دَهَاقِينِ الفُرْسِ"، فَقَالَ لَهُ بَعْدَ التَّهَيُّؤِ

(١) كلامه على ما نقله المؤلّف المؤلّف المؤلّف الله مركّب من بعض كلامه في بيان صفات الشيعة وخطبة المتقين، مع اختلافاتٍ يسيرةٍ وزيادةٍ ونقصانٍ؛ فنحن أخرجناه على مقطعين:

أمّا الأوّل: من أوّل الرواية إلى قوله: «وَهَيْبَةُ العَابِدِينَ»:

المعيار والموازنة: ٢٤١؛ مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه للكوفي ٢: ٢٩٤؛ نزهة الأبصار: ٣١٥/ ١٨٥؛ صفات الشيعة: ١٧؛ الإرشاد ١: ٢٣٧؛ الأمالي للطوسيّ: ٢١٦؛ مناقب آل أبي طالب ١: ٣٨٠؛ تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٤٩١؛ ربيع الأبرار ١: ٣٩٧، و٢: ١٧٨.

وانظر بعضه في: نهج البلاغة: ١٧٨، ضمن خطبة له عليه بعد ليلة الهرير.

والثاني: من قوله: «مَحْزُونَةٌ قُلُوبُهُمْ» إلى آخره:

أورد المؤلِّف الله هذه الفقرة ضمن خطبة المتقين تحت الرقم: ٢٣٥، وسيأتي تخريجه هنالك؛ فراجع.

(۲) بدأ كلّ من ابن شهر آسوب والطبرسيّ صاحب الاحتجاج وابن جبر هذا الحديث بقولهم: «سعيد بن جبير، قال: استقبل أمير المؤمنين دهقان..» دون الزيادة الموجودة في كتابنا هذا وهي قوله: «سعيد بن جبير؛ كنت ألزم أمير المؤمنين عليّاً في أسفاره..»، فتعبير هؤلاء أصحّ من تعبير كتابنا هذا؛ لأنّ سعيد بن جبير من أصحاب الإمام زين العابدين عليه ولم يدرك الأثمّة السابقين الميه عنه اله في عنه اله من خواص أصحاب كتابنا هذا، وهو «عن قيس بن سعد» \_ وهو ابن عبادة الأنصاري من خواص أصحاب أمير المؤمنين اله والإمام المجتبى اله وهو الراوي الأصل للحديث لوقوع اسمي «سعيد» و«سعد» في السند وشباهتهما.

(٣) في نهج الإيمان زيادة: (قال: وفي رواية قيس بن سعيد: إنّه فرخان بن شاشوراء)، وفي

لِلْمَسِيرِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! تَنَاحَسَتِ النُّجُومُ الطَّالِعَاتُ، وَتَمَازَجَتِ النُّحُوسُ بِالشُّعُودِ"، وَإِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا الْيَومِ يَجِبُ عَلَى الْحَكِيمِ الْاخْتِفَاءُ. وَيَومُكَ عِلَى الْحَكِيمِ الْاخْتِفَاءُ. وَيَومُكَ هَذَا يَومُ صَعْبُ؛ فَقَدِ انْقَلَبَ فِيهِ كَوكَبَانِ، وَانْقَدَحَ مِنْ بُرْجِكَ النِّيْرَانُ، وَلَيْسَ الْحَربُ لَكَ الْيَومَ بِمَكَانٍ.

فَتَبَسَّمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَالَ: أَ تَدْرِي مَا حَدَثَ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: لَا، يَا مَولَايَ. فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامْ: الْبَارِحَةَ وَقَعَ بَيْتٌ بِالصِّينِ (٥)، وَانْقَدَحَ بُرْجٌ بِمَاجِينَ، وَسَقَطَ سُورُ سَورُ لَيْهَ اللَّهُ وَقَعَ بَيْتٌ بِالصِّينِيَةَ، وَفُقِدَ دَيَّانُ الْيَهُ وِدِ بِأَيْلَةَ (٧)، وَهَاجَ سَرَنْدِيبَ، وَانْهَزَمَ بُطْرُسُ (١) الرُّومِ بِإِرْمِينِيَةَ، وَفُقِدَ دَيَّانُ الْيَهُ وِدِ بِأَيْلَةَ (٧)، وَهَاجَ

مناقب آل أبي طالب زيادة : (وفي رواية قيس بن سعد: إنّه مزجان بن شاشوا).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وتناحست السعود بالنحوس)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) السَّارِيَةُ: سَحَابَةٌ تَسْرِي لَيْلاً، وَجَمْعُهَا السَّوَارِي (تهذيب اللغة ١٣: ٣٨).

<sup>(</sup>٣) الدَّرَارِيُّ: قَالَ الْفَرَّاءُ: الْعَرَبُ تُسَمِّي الْكَوَاكِبَ الْعِظَامَ الَّتِي لَا تَعْرِفُ أَسْمَاءَهَا: الدَّرَارِيَّ (لسان العرب ١: ٧٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الدواري)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ناحين) بلانقطة في أوّله، ولم نعثر عليه، وما أثبتناه هو المضبوط في المصادر.

<sup>(</sup>٦) في بعض المصادر: (بِطْرِيقُ).

<sup>(</sup>٧) أَيْلَةَ - بِالْفَتْحِ - : مَدِينَةٌ عَلَى سَاحِلِ بَحْرِ الْقُلْزُمِ مِمَّا يَلِي الشَّامَ (معجم البدان ١: ٢٩٢).

النَّمْلُ بِوَادِي النَّمْلِ، وَهَلَكَ مَلِكُ إِفرِيقِيَّةَ. أَكُنتَ عَالِماً بِهَذَا؟ فَقَالَ: لَا، يَا مَولَايَ، لَا.

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: البَارِحَةَ سَعَدَ سَبْعُونَ أَلْفَ عَالَمٍ، وَوُلِدَ فِي كُلِّ عَالَمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ عَالَمٍ، وَوُلِدَ فِي كُلِّ عَالَمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ عَالَمٍ، وَوُلِدَ فِي كُلِّ عَالَمٍ سَبْعُونَ أَلْفاً، وَاللَّيلَةَ يَمُوتُ مِثْلُهُمْ وَهَذَا مِنْهُمْ. وَأُومَا بِيَدِهِ إِلَى عَمْرِو بْنِ مَسْعَدَةِ الْفا، وَاللَّيلَةَ يَمُوتُ مِثْلُهُمْ وَهَذَا مِنْهُمْ وَهَذَا مِنْهُمْ وَهَذَا مِنْهُمْ وَهَا أَنْهُ يَقُولُ: خُذُوهُ، فَأَخَذَ بِنَفْسِهِ فَمَاتَ، الْحَارِثِيِّ، وَكَانَ جَاسُوساً لِلْخَوَارِجِ، فَظَنَّ أَنَّهُ يَقُولُ: خُذُوهُ، فَأَخَذَ بِنَفْسِهِ فَمَاتَ، فَخَرَّ الدِّهْقَانُ سَاجِداً.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: أَلَمْ أُرِكَ عَينَ التَّوفِيقِ؟ قَالَ: بَلَى، يَا مَولَايَ. فَقَالَ: أَنَا وَصَاحِبِي لَا شَرْقِيُّونَ وَلَا غَرْبِيُّونَ؛ نَحْنُ نَاشِئَةُ الْقُطْبِ، وَأَعْلَامُ الْفُلْكِ.

وَأَمَّا قَولُكَ: انْقَدَحَ مِنْ بُرْجِي النِّيرَانُ فَكَانَ الوَاجِبُ أَنْ تَحْكُمَ بِهِ لِي، لَا عَلَيَّ. أَمَّا نُورُهُ وَضِيَاؤُهُ عِنْدِي، وَلَهِيبُهُ وَحَرِيقُهُ ذَهَبَ عَنِّي. هَذِهِ مَسْأَلَةٌ عَمِيقَةٌ (١)، أَمَّا نُورُهُ وَضِيَاؤُهُ عِنْدِي، وَلَهِيبُهُ وَحَرِيقُهُ ذَهَبَ عَنِّي. هَذِهِ مَسْأَلَةٌ عَمِيقَةٌ (١)، أحسُبُها إِنْ كُنْتَ حَاسِباً (١).

#### [مِنْ دُعَائِهِ ﷺ]

[١٢] وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ: اللَّهُمَّ، لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي، فَأَعْجِزَ عَنْ مَصَالِحِي، وَلَا إِلَى الْآرَاءِ فَتُرْدِيَنِي (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عقيمة)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصادر والمعنى.

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً باختلافٍ وزيادةٍ: ابن طاوس في فرج المهموم: ١٠٢، نقلاً عن الجزء الثاني من كتاب دلائل الإمامة لمحمّد بن جرير الطبريّ الإماميّ \_ وهو مفقود \_ .

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: الطبرسيّ في الاحتجاج ١: ٣٥٥؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٣٢٨؛ ابن جبر في نهج الإيمان: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أفتر ديني)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى.

اللَّهُمَّ، إِنِّي سَعَيتُ إِلَيكَ طَالِباً، وَمِنْ كَثْرَةِ ذُنُوبِي هَارِباً؛ فَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ أَلَّا تَرُدَّنِي خَائِباً.

اللَّهُمَّ، إِنْ كَانَ قَصُرَ دُعَائِي عَنْ "حَاجَتِي، أَوْ كَلَّ لِسَانِي عَنْ طَلَبِهَا، فَلَا يَقْصُرَنَّ بِي جُودُكَ وَكَرَمُكَ؛ فَإِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ".

#### [تَسْمِيَتُهُ اللهِ وَلَدَ ابْنِ عَبَّاسٍ]

[١٣] وَدَخَلَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ وُلِدَ لَهُ ابْنُ، فَقَالَ لَهُ: شَكَرْتَ الوَاهِبَ، وَبُورِكَ لَكُ ابْنُ، فَقَالَ لَهُ: شَكَرْتَ الوَاهِبَ، وَبُورِكَ لَكَ فِي المَوهُوبِ؛ مَا سَمَّيتَهُ؟ قَالَ: أَ وَيَجُوزُ لِي أَنْ أُسَمِّيَهُ حَتَّى تُسَمِّيَهُ؟! فَأَخْرَجَ إِلَيهِ، فَحَنَّكُهُ، وَدَعَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: خُذْ إِلَيكَ أَبَا الْأَمْلَاكِ، قَدْ سَمَّيتُهُ عَلِيّاً، وَكَنَيتُهُ أَبَا الْحَسَن (١١٥).

#### [كِتَابُهُ اللهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ]

[١٤] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ أَخَذَ مِنْ مَالِ الْبَصْرَةِ مَا أَخَذَ ..:

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عند)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٣) في المصادر زيادة: (قال: فلمّا قدم معاويةُ خليفةً قال لعبد الله بن العبّاس: لا أجمع لك بين الاسم والكنية، قد كنيته أبا محمّد. فجرت عليه).

<sup>(</sup>٤) رواه مرسلاً: مؤلّف كتاب أخبار الدولة العبّاسيّة في كتابه: ١٣٤؛ المبرّد في الكامل ٢: ١٦١؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٥: ٣٠٠؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٣٠٤؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٣٩٤/ ٣١٤؛ العاصميّ في زين الفتى ١: ١٩٨/ ١١٦؛ الرازيّ في تفسيره ٢٦: ١٥١؛ الزمخشريّ في الكشّاف ٣: ٣٤٤؛ البرّيّ في الجوهرة في نسب النبيّ ٢: ٢٢؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٧: ١٤٨.

إِنِّي أَشْرَكْتُكَ فِي أَمَانَتِي، وَلَمْ يَكُنْ رَجُلْ مِنْ أَهْلِي أَوْثَقَ مِنْكَ فِي نَفْسِي؛ فَلَمَّا رَأْيتَ الزَّمَانَ عَلَى ابْنِ عَمِّكَ قَدْ كَلِبَ (()، وَالْعَدُوَّ قَدْ حَرِبَ، قَلَبْتَ لَهُ ظَهْرَ الْمِجَنِ (() بِفِرَاقِهِ مَعَ المُفَارِقِينَ، وَخِذْلَانِهِ مَعَ الخَاذِلِينَ، وَاخْتَطَفْتَ (ا) مَا قَدَرْتَ عَلَيهِ مِنْ أَمْوَالِ الْأُمَّةِ اخْتِطَافَ الذِّنْبِ الْأَزِلِ دَامِيَةَ الْمِعْزَى.

فَضَحِّ رُوَيداً(''؛ فَكَأَنْ قَدْ بَلَغْتَ الْمَدَى، وَعُرِضَتْ عَلَيكَ أَعْمَالُكَ بِالْمَحَلِّ الَّذِي يُنَادِي الْمُغْتَرُّ فِيهِ بِالْحَسْرَةِ، وَيَتَمَنَّى الْمُضَيِّعُ التَّوبَةَ وَالظَّالِمُ الرَّجْعَةَ ('').

<sup>(</sup>١) كَلِبَ، أَي: اشْتَدَّ، يُقَالُ: كَلِبَ الدَّهْرُ عَلَى أَهْلِهِ، إِذَا أَلَحَّ عَلَيهِمْ وَاشْتَدَّ (النهاية في غريب الحديث ٤: ١٩٥؛ لسان العرب ١: ٧٢٤).

<sup>(</sup>٢) المِجنُ: التُّرْسُ، وَيُقَالُ: قَابَتَ لَهُ ظَهْرَ الْمِجَنِ، إِذَا كُنْتَ مَعَهُ فَصِرْتَ عَلَيهِ، هَذَا مَثَلُ يُضْرَبُ لِمَنْ كَانَ لِصَاحِبِهِ عَلَى مَوَدَّةٍ أَوْ رِعَايَةٍ، ثُمَّ حَالَ عَنْ ذَلِكَ. وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَ الْجَيْشَ يُضْرَبُ لِمَنْ كَانَ لِصَاحِبِهِ عَلَى مَوَدَّةٍ أَوْ رِعَايَةٍ، ثُمَّ حَالَ عَنْ ذَلِكَ. وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَ الْجَيْشَ إِلَى وَجُهِ عَسْكَرِهِمْ، إِذَا لَقُوا الْعَدُوّ كَانَتُ ظُهُورُ مَجَانِهِمْ إِلَى وَجُهِ الْعَدُوّ وَبُطُونُ مَجَانِهِمْ إِلَى وَجُهِ عَسْكَرِهِمْ، فَإِذَا لَقُوا الْعَدُوّ كَانَتُ ظُهُورُ مَجَانِهِمْ إِلَى وَجْهِ الْعَدُوّ وَبُطُونُ مَجَانِهِمْ بَدَلاً مِن الوَضْعِ الَّذِي كَانَ مِن فَإِذَا فَارَقُوا رَئِيسَهُمْ وَصَارُوا مَعَ الْعَدُو كَانَ وَضْعُ مَجَانِهِمْ بَدَلاً مِن الوَضْعِ الَّذِي كَانَ مِن فَإِذَا فَارَقُوا رَئِيسَهُمْ وَصَارُوا مَعَ الْعَدُورَ وَاللّهُ وَكَانَ وَضْعُ مَجَانِهِمْ بَدَلاً مِن الوَضْعِ الَّذِي كَانَ مِن قَبِلُهُ وَوَلِكَ أَنَّ ظُهُورَ التُّرْسَةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ إِلَّا فِي وُجُوهِ الأَعْدَاءِ (العين ٢٠١، و٥٥١؛ قبلُ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ ظُهُورَ التُّرْسَةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ إِلَّا فِي وُجُوهِ الأَعْدَاءِ (العين ٢٠١، و١٥٥؛ عرب الحديث لابن سلّام ١: ٣٦٩؛ جمهرة الأمثال ٢: ١٢٥؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديث ١٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) خَطَفَهُ وَاخْتَطَفَهُ، كَمَا قَالُوا: نَزَعَهُ وَانْتَزَعَهُ (العين ٤: ٢٢١؛ لسان العرب ٩: ٧٥).

<sup>(</sup>٤) ضَحْ رُوَيداً، أَي: لَا تَعْجَلْ (لسان العرب ١٤: ٨٠).

<sup>(</sup>٥) جاء في نهج البلاغة: ٤١/٤١٢، ضمن كتاب له الم إلى بعض عمّاله.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرِ: ابن قتيبة في غريب الحديث ١: ٣٦٨، وعيون الأخبار ١: ١٢١، و٢: ٩٦، المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٢٩٩/ ١٧٤؛ العاصميّ في زين الفتى ٢: ٨٥/ ٣٤٦؛ الآبيّ في نشر الدرّ ١: ٢١٠؛ الثعالبيّ في ثمار القلوب: ٢٦/ ١٠٤١؛ الميدانيّ في مجمع الأمثال ٢: ٤٧؛ الزمخشريّ في الفائق ٣: ١٧٠؛ المدينيّ في المجموع المغيث ٢: ٤٤؛

#### [مَلَالَةُ الْقُلُوبِ وَمُعَالَجَتُهَا]

[١٥] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّ هَذِهِ القُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ، فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكْمَةِ (١٠).

<--- ابن الأثير في النهاية ٤: ١٩٥؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٦: ٤١٤، وتذكرة الخواصّ ١: ٥٦٨.<

ثمّ إنّ هناك مكاتبات بين أمير المؤمنين المنظ وابن عبّاس وأبي الأسود في هذا الخبر: رواه مسنداً بتمامه: الكشّيّ في رجاله ١: ١١٠/٢٧٩؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٥: ١٠٦؛ أبو هلال العسكريّ في الأوائل: ٢٨٧.

ورواه مرسلاً بتمامه: البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ١٧٤؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٢: ١٨٧.

وانظر: تاريخ الطبري ٥: ١٤١.

(١) جاء في نهج البلاغة: ٩١/٤٨٣، و٥٠٤/ ١٩٧ (حكم).

ورواه مسنداً: ابن أبي الدنيا في العقل وفضله: ٦٢/ ٩٣؛ الخرائطيّ في مكارم الأخلاق: ٢٣٦/ ٧١٩؛ ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله ١: ١٠٤؛ الخطيب البغداديّ في الجامع لأخلاق الراوي ٢: ١٢٩/ ١٣٨٩؛ السمعانيّ في أدب الإملاء: ٨٣.

ورواه مرسلاً: الجاحظ في الرسائل (رسالة في نفي التشبيه) ١: ٢٨٩؛ البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ١٣٥؛ ابن عبد ربّه في العقد الفريد ١: ٩٠؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ١٨٥ الأشراف ٢: ١٣٥؛ ابن عبد ربّه في العقد الفريد ١٠٥؛ الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ١٣، والأمثال والحكم: ٩؛ العاصميّ في زين الفتى ١: ١٢٩/٢٢١؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٣٣؛ ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ٢٠، وأدب المجالسة: ١٠٥/ ٢٤١؛ الخطيب البغداديّ في التطفيل وحكايات الطفيليّين: ٤٤؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤١٤؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ١: ٣٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٥٦؛ الأرمويّ في آداب الملوك بالعدل ٢: ٢٤٦.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُواللِي اللهِ اللهِ ا

#### [فَضْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْمَالِ]

[١٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: الْعِلْمُ خَيرٌ مِن الْمَالِ؛ الْعِلْمُ يَحْرُسُكَ وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ، الْعِلْمُ حَاكِمٌ وَالْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيهِ (").

«.. ونُسِب إلى الشعبيّ في: الرسائل للجاحظ (كتاب مُفاخرة الجواري والغلمان) ٢: ٩٢؛ وإلى ابن مسعود في: الكامل للمبرّد ٢: ٢١١؛ نثر الدرّ للأبيّ ٢: ٥٠؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٣٠؛ زهر الآداب للقيروانيّ ١: ٢٠٢.

(١) جاء في نهج البلاغة: ١٤٥/ ١٤٧، من كلام له علي لكميل بن زياد النخعي.

ورواه مسنداً باختلافٍ وزيادةٍ: ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢: ١٣٥؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٢: ٨١؛ الثقفيّ في الغارات ١: ١٤٧؛ الأبهريّ في الفوائد الغرائب الحسان: ٣٦/ ١٩٥، ١٤٤؛ الأبهريّ في الفوائد الغرائب الحسان: ٣٦/ ١٩٠، ١٩٠؛ الصدوق في الخصال: ١٨٦/ ١٨٥، وكمال الدين: ١٨٩/ ٢، و٢٨٩/ ضمن٢، و٢٩٠/ ضمن٢، و٢٩٠/ ضمن٢؛ المعافى بن زكريًا في الجليس الصالح الكافي: ٥٨٤ أبو هلال العسكريّ في ديوان المعاني ١: ١٤٦؛ الرضيّ في خصائص الأثمّة: ١٠٥؛ المفيد في أماليه: ٢٤٧/ ٣؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٨٨؛ الطوسيّ في أماليه: ٢٨٠/ ٣٤؛ الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٩٧؛ الخطيب البغداديّ في الفقيه والمتفقّه ١: ٢٨٠، وتاريخ بغداد ٦: ٢٧٣؛ الشجريّ في ترتيب الأمالي الخميسيّة ١: ١٨٨/ ٢٣٠؛ الخوارزميّ في المناقب: ١٥٣/ ٣٨٣؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١٤: ١٧، و٥٠: الخوارزميّ في الطيوريّات ٢: ٢٠٥/ ٥٣٥؛ البرّيّ في الجوهرة في نسب النبيّ: ٨٣.

ورواه مرسلاً باختلافٍ وزيادةٍ: الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ٧٩؛ اليعقوبيّ في تاريخه ٢: ٢٠٥؛ البيهقيّ في المحاسن والمساوئ: ١٧٥؛ القاضي النعمان في شرح الأخبار ٢: ٣٦٩ البيهقيّ في تنبيه الغافلين: ٣٣٦ /٣٦٩ أبن شعبة في تحف العقول: ١٦٩؛ السمرقنديّ في تنبيه الغافلين: ٣٣٤ أبو طالب المكّيّ في قوت القلوب ١: ٢٤٢؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢٢٧؛ الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ٤٦؛ ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله ١: ٥٧؛ ابن هبة الله إحياء علوم الدين ١: ١٢، و٢٢٤؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ١٠؛ ابن هبة الله

#### [مِن آدَابِ الجِهَادِ]

[١٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لِاثْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ \_ لَمَّا أَعْطَاهُ الرَّايَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ -: تَزُولُ الْجِبَالُ وَلَا تَزُلْ، أَعِرِ" اللهُ جُمْجُمَتَكَ، تِدْ" فِي الأَرْضِ قَدَمَكَ، الْجَمَلِ -: تَزُولُ الْجِبَالُ وَلَا تَزُلْ، أَعِرِ" اللهُ جُمْجُمَتَكَ، تِدْ" فِي الأَرْضِ قَدَمَكَ، الْجَمَلِ -: تَزُولُ الْجِبَالُ وَلَا تَزُلْ، أَعِرْ اللهِ (٤٠٠ اللهِ (٤٠٠ اللهِ ٤٠٠ اللهِ ٤٠٠ اللهِ ١٤٠ اللهُ ١٤٠ الهُ ١٤٠ اللهُ ١٤٠ اللهُ ١٤٠ اللهُ ١٤٠ الهُ ١٤٠ اللهُ ١٤٠ الهُ ١٤٠ اللهُ ١٤٠ الهُ ١٤٠ اللهُ ١٤٠ الهُ ١٤٠ الهُ ١٤٠ اللهُ ١٤٠ الهُ ١٤

# [مِنْ كَلَامِهِ اللهِ فِي ذَمّ الزُّبَيرِ]

[١٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: يَزْعُمُ الزُّبَيرُ أَنَّهُ قَدْ بَايَعَ بِيَدِهِ، وَلَمْ يُبَايِعْ بِقَلْبِهِ؛ فَقَدْ أَقَرَ بِالْبَيعَةِ، وَالَّا فَلْيَدْ خُلْ فِيمَا خَرَجَ بِالْبَيعَةِ، وَالَّا فَلْيَدْ خُلْ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ ٥٠٠.

في المجموع اللفيف: ٣٥؛ الطرطوشيّ في سراج الملوك: ٦٥؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ١٣٢؛ الرجراجيّ في مناهج التحصيل ١: ٥١؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٤٥.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: اللطائف والظرائف للثعالبيّ: ٤٧.

(١) في الأصل: (أعَزَّ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصادر.

(٢) أَمْرٌ مِن الْوَتِدِ، أَي: أَثْبَتْ (راجع لسان العرب ٣: ٤٤٤).

(٣) في الأصل: (اليوم)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

(٤) جاء في نهج البلاغة: ١١/٥٥ (خطب)، من كلام له على البنه محمّد بن الحنفيّة \_ لمّا أعطاه الراية يوم الجمل \_ .

ورواه مرسلاً: الزمخشري في ربيع الأبرار ٤: ١٠٢؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٤٠؛ ابن جبر في نخب المناقب ٢: ٣٦٥.

(٥) جاء في نهج البلاغة: ٥/ ٨ (خطب)، من كلام له ﷺ يعني به الزبير في حالٍ اقتضت ذلك، ويدعوه للدخول في البيعة ثانية.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيِّ

# [مِنْ كَلَامِهِ اللهِ فِي ذَمِّراً هُلِ الْجَمَلِ مِن البَصْرَةِ]

[١٩] وَقَالَ عَلَهِ السَّلَامُ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ: كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَوْأَةِ، وَأَتْبَاعَ الْبَهِيمَةِ. رَغَا فَأَجَبْتُمْ، وَعُقِرَ فَهَرَبْتُمْ، أَخْلَاقُكُمْ دِقَاقٌ " وَمَاؤُكُمْ زُعَاقٌ ". الْمُقِيمُ بَينَ أَظْهُرِكُمْ مُرْتَهَنُ بِذَنْبِهِ، وَالشَّاخِصُ عَنْكُمْ مُتَدَارَكٌ بِرَحمَةٍ مِنْ رَبِّهِ. كَأَتِي أَظْهُرِكُمْ مُرْتَهَنٌ بِذَنْبِهِ، وَالشَّاخِصُ عَنْكُمْ مُتَدَارَكٌ بِرَحمَةٍ مِنْ رَبِّهِ. كَأَتِي بِمَسْجِدِكُمْ كَجُؤْجُو سَفِينَةٍ، قَدْ بَعَثَ اللهُ العَذَابَ مِنْ فَوقِهَا وَمِنْ تَحْتِهَا، وَغَرِقَ مَنْ فِي ضِمْنِهَا "".

<sup>• ...</sup> ورواه مرسلاً باختلافٍ ونقصانٍ: ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٥: ٢٢٤؛ ابن منظور في لسان العرب ٢: ٤٠٠.

وانظر: الجمل للمفيد: ١٧٥.

ونُسِب إلى الإمام المجتبى الله في: الفتوح لابن أعثم ٢: ٤٦٦.

<sup>(</sup>١) بِهِمْ هِمَمٌ دِقَاقٌ، أَي: خِسَاسٌ (تاج العروس ١٣: ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) الزُّعَاقُ: مَاءٌ مُرٌّ غَلِيظٌ (العين: ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) جاء في نهج البلاغة: ٥٥/ ١٣، من كلام له على في ذمّ أهل البصرة بعد وقعة الجمل. ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: ابن قتيبة في عيون الأخبار ١: ٣١٥، ٣١٥؛ القمّي أبو حنيفة الدينوريّ الأخبار الطوال: ١٥١؛ الهجريّ في التعليقات والنوادر: ١١٥؛ القمّي في تفسيره ٢: ٣٣٩؛ ابن الفقيه الهمدانيّ في البلدان: ٣٣٨، و٢٥٢؛ المقدسيّ في البدء والتاريخ ٥: ٢١٦؛ المسعوديّ في مروج الذهب ٢: ٣٦٨؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٣١٥؛ الطوسيّ في أماليه: ٢٥٠/ ١٥٠٣؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ١: ٣٥٨؛ الطبرسيّ في الاحتجاج الخوارزميّ في المناقب: ١٨٩؛ الشّريشيّ في شرح مقامات الحريريّ ٣: ٢٥٠؛ الحمويّ في معجم البلدان ١: ٣٦٤؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٢: ١٧٧؛ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ١: ٢٣٢؛

## [كَلَامُهُ عِنْ فَطَائِعِ عُثْمَانَ]

[٣٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ فِي الَّذِي رَدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَطَائِعِ عُثْمَانَ: وَاللهِ، لَوْ وَجَدْتُهُ تُزُوّجَ بِهِ النِّسَاءُ، وَمُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ، لَرَدَدْتُهُ؛ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً، وَمَنْ ضَاقَ عَلَيهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيهِ أَضْيَقُ (١).

# [فِي ذَمِّر أَهْلِ الرَّأْيِ]

[٢٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ فِي ذَمِّ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي الْفُتْيَا: تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِم الْقَضِيَّةُ فِي خُكْمِ مِن الأَحْكَامِ، فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِن الأَحْكَامِ، فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ عَلَى غَيرِهِ، فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ

ورواه مسنداً: أبو هلال العسكريّ في الأواثل ١: ٥٩.

ورواه مرسلاً: الشلمغانيّ في كتاب الأوصياء: ٢٥٨؛ القاضي النعمان في دعائم الإسلام ١: ٣٩٦، وشرح الأخبار ١: ٣١٦/ ٣١٦؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٣٧٧. ثمّ إنّ هذا الكلام قطعة من خطبة خطبها أمير المؤمنين علي بعد ما بايعه الناس، كما صرّح به الشلمغانيّ في كتاب الأوصياء، ولقد رويت في مصادر ـ ولكن لا توجد هذه القطعة في أكثرها ـ ؛ وهي:

الكافي ٨: ٦٧/ ٣٣؛ المعيار والموازنة: ٢٩٢، البيان والتبيين للجاحظ: ٢٣٧؛ عيون الأخبار لابن قتيبة ٢: ٢٥٦/ ٩؛ العِقد الفريد ٤: ١٥٧؛ الثقات لابن حِبّان ٢: ٢٦٩؛ خصائص الأخبار لابن قتيبة ٢: ٢٥٠؛ العِقد الفريد ٤: ١٥٠؛ الثقات لابن حِبّان ٢: ٢٧٠؛ الشافي في الأئمّة: ١١٤؛ الإرشاد ١: ٢٣٩؛ الجمل للمفيد: ٢١؛ نثر الدرّ للآبيّ ١: ٢٧٠؛ الشافي في الإمامة للشريف المرتضى ٣: ٢٧٧؛ دُستور معالم الحكم: ١٥٠؛ التذكرة الحمدونيّة ١: ٩١/ ١٦٠؛ ربيع الأبرار ٣: ١٤٨؛ عيون الحكم والمواعظ: ٤٠٦؛ مطالب السؤول: ١٥٦.

<sup>(</sup>١) جاء في نهج البلاغة: ٥٧/ ١٥، من كلام له الله فيما ردّه على المسلمين من قطائع عثمان.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......

الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ، فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً، وَإِلَهُهُمْ وَاحِدٌ، وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ، وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ،

أَفَأَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ بِالْاخْتِلَافِ، فَأَطَاعُوهُ؟ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ، فَعَصَوْهُ؟ "أَمْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى دِيناً تَامّاً، فَقَصَّرَ الرَّسُولُ عَنْ تَبْلِيغِهِ وَأَدَائِهِ؟ وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿مَّا فَرَطَنَا فِي اللهُ تَعَالَى دِيناً تَامّاً، فَقَصَّرَ الرَّسُولُ عَنْ تَبْلِيغِهِ وَأَدَائِهِ؟ وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿مَّا فَرَطْنَا فِي اللهُ تَعَالَى مِنْ عَنْ فِي اللهُ تَعْلَى اللهُ عَنْ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ فِي الْمُعَنَّمِ اللهُ الْمُعَانَةُ: ﴿ وَلَوْ صَانَ مِنْ عِنْ فِي اللهِ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْدِي اللهُ عَمْدُوا فِيهِ الْمُعْلَى اللهُ الظُلُمَاتُ " وَإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ، وَبَاطِئُهُ عَمِيقٌ، لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ، وَلَا تَنْفَضِي غَرَائِبُهُ، وَلَا تُكْمَشَفُ الظُّلُمَاتُ " إِلَّا بِهِ " ).

<sup>(</sup>١) في النهج والاحتجاج زيادة: (أَمْ أَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِثْمَامِهِ؟ أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَه فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَعَلَيهِ أَنْ يَرْضَى؟).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) اقتباس من الآية الشريفة ٨٩ من سورة النحل: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَّا لِحُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَهُدَّى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٨٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لَا يَفنَى عَجَائِبُه، وَلَا يَنقَضِي غَرَائِبُه، وَلَا يُكشَفُ الظَّلُمَاتُ)، وما أثبتناه موافق للمصادر والقواعد.

<sup>(</sup>٦) جاء في نهج البلاغة: ٦٠/ ١٨، من كلام له ﷺ في ذمّ اختلاف العلماء في الفتيا، وفيه يذمّ أهل الرأي ويَكِل أمرَ الحكم في أُمور الدين للقرآن.

ورواه مرسلاً: الطبرسيّ في الاحتجاج ١: ٣٨٩؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٧٤٧.

وانظر بعضه في: دعاثم الإسلام للقاضي النعمان ١: ٩٢؛ عيون الحكم والمواعظ: ١٤٣؛ مجمع البيان ١: ٣٣؛ ربيع الأبرار ٢: ٢٥٧.

# [كَلَامُهُ اللهِ فِي ذَمِّر أَشْعَتَ بْنِ قَيسِ]

[77] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لِأَشْعَثَ بْنِ قَيسٍ، وَهُو يَخْطُبُ، فَاعْتَرَضَهُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ لَهُ: هَذَا عَلَيكَ، لَالَكَ. فَخَفَضَ بَصَرَهُ إِلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ مَا عَلَيَّ مِقَالَ لَهُ: هَذَا عَلَيكَ لَالَكَ. فَخَفَضَ بَصَرَهُ إِلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ مَا عَلَيَ مِقَالَ لَهُ: هَذَا عَلَيكَ لَعْنَهُ اللهِ وَلَعْنَهُ الْلَّعِنِينَ، حَائِكُ بْنُ حَائِكٍ، مُنَافِقُ بْنُ مِمَّا لِي؟! عَلَيكَ لَعْنَهُ اللهِ وَلَعْنَهُ الْلَّعِنِينَ، حَائِكُ بْنُ حَائِكٍ، مُنَافِقُ بْنُ كَافِرٍ. وَاللهِ، لَقَدْ أَسَرَكَ الْكُفْرُ مَرَّةً، وَالْإِسْلَامُ أُخْرَى؛ فَمَا فَدَاكَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَالُكَ وَلاَ حَسَبُكَ. وَإِنَّ امْرَةً دَلَّ عَلَى قومِهِ السَّيْفَ، وَسَاقَ إِلَيهِم الحَتْفَ، مَالُكَ وَلا حَسَبُكَ. وَإِنَّ امْرَةً دَلَّ عَلَى قومِهِ السَّيْفَ، وَسَاقَ إِلَيهِم الحَتْفَ، لَكَوْيُ اللَّهُ وَلَا يَأْمَنَهُ الْأَبْعَدُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى قَومِهِ السَّيْفَ، وَسَاقَ إِلَيهِم الحَتْفَ، لَكُويُ الْأَبْعَدُ اللهُ الْمَاعِلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا يَمْعَهُ الْأَوْرُبُ، وَلَا يَأْمَنَهُ الْأَبْعَدُ اللهِ اللهُ عَلَى الْمَاعِلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ

والظاهر أنّ هناك قطعةً أُخرى ترتبط بهذه الخطبة، وقد صدرت عن أمير المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على المجلس نفسه؛ ذكرها ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١: ٢٩٦، هكذا:

أمّا الكلام الذي كان أمير المؤمنين على قاله على منبر الكوفة، فاعترضه فيه الأشعث، فإنّ عليّاً على أمير المؤمنين على قاله على منبر الكوفة، فاعترضه فيه الأشعث، فإنّ عليّاً على قام إليه وهو يخطب ويذكر أمر الحكمين ، فقام رجل من أصحابه بعد أن انقضى أمر الخوارج، فقال له: نهيتنا عن الحكومة، ثمّ أمرتنا بها، فما ندري أيُّ الأمرين أرشد؟! فصفَق على بإحدى يديه على الأُخرى، وقال: «هذا جزاء من ترك العقدة». وكان مراده على إجابة القوم إلى التحكيم. فظنّ الأشعث أنّه أراد: هذا جزائى؛ حيث تركتُ الرأي والحزم، وحكّمتُ. لأنّ هذه اللفظة

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لجري)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصادر.

<sup>(</sup>٢) جاء في نهج البلاغة: ٦١/ ١٩، من كلام له الله قاله للأشعث بن قيس ـ وهو على منبر الكوفة يخطب ـ .

ورواه مرسلاً باختلافٍ كثيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: السرقسطيّ في الدلائل في غريب الحديث ٢: ٦٦١؛ أبو الفرج الأصبهانيّ في الأغاني ٢١: ١٤؛ الخطيب البغداديّ في الرحلة: ١٢٩/ ٥٥. ثمّ إنّ هناك مصادر روت هذه الخطبة دون هذه القطعة؛ وهي: الاحتجاج للطبرسيّ ١: ٢٧٣؛ تاريخ مدينة دمشق ٣٨: ٥٥/ ٤٤٦٨.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لللَّاشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ ......لالْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ ....

#### [التَّذُكِيرُبِالْعُقيَ]

[٣٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: الْغَايَةُ أَمَامَكُمْ، وَالسَّاعَةُ تَحْدُوكُمْ. فَخَفِّفُوا تَلْحَقُوا؛ فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بِأَوَّلِكُمْ آخِرُكُمْ (').

# [مَنْ يَتَصَدَّرُ لِلْحُكْمِ وَلَيسَ لَهُ بِأَهْلِ]

[٢٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ فِي صِفَةِ مَنْ يَتَصَدَّرُ لِلْحُكْمِ وَلَيسَ لَهُ بِأَهْلِ: إِنَّ أَبْغَضَ الْخَلَائِقِ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ رَجُلَانِ:

رَجُلٌ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى نَفْسِهِ، فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، مَشْعُوفٌ بِكَلَامِ بِدْعَةٍ وَدُعَاءِ ضَلَالَةٍ، فَهُوَ فِتنَةٌ لِمَنِ افْتَتَنَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، حَمَّالُ خَطَايَا غَيرِهِ، رَهْنٌ بِخَطِيئَتِهِ.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: التميميّ في الفتنة ووقعة الجمل: ٩٥؛ الطبريّ في تاريخه ٣: ٤٥٧؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١١٢؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٩٠؛ الطبرسيّ في مجمع البيان ٤٠٠٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٠٣؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٣٣٦؛ ابن الأثير في الكامل ٣: ١٩٤؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ١٥٧.

٥-- محتملةً. ألا ترى أنّ الرئيس إذا شغّب عليه جنده، وطلبوا منه اعتماد أمر ليس بصوابٍ، فوافقهم \_ تسكيناً لشغبهم، لا استصلاحاً لرأيهم \_ ثمّ ندموا بعد ذلك، قد يقول: هذا جزاء من ترك الرأي، وخالف وجه الحزم. ويعني بذلك أصحابه، وقد يقوله يعني به نفسه، حيث وافقهم، وأمير المؤمنين عليه إنّما عنى ما ذكرناه دون ما خطر للأشعث، فلمّا قال له: هذه عليك لالك، قال له: «وما يدريك ما عليّ ممّا لي؟! عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين».

<sup>(</sup>١) جاء في نهج البلاغة: ٢١/٦٦ (خطب)، من خطبة له الله الله على المعقب العِظَة والحكمة \_، و٢٤٢/ ١٦٧ (حكم).

وَرَجُلٌ قَمَشَ " جَهْلاً، مُوضِعٌ فِي جُهَّالِ الْأُمَّةِ، غَارٌ " فِي أَغْبَاشِ " الْفِتْنَةِ، غُمَّ " بِمَا فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ، قَدْ سَمَّاهُ أَشْبَاهُ النَّاسِ عَالِماً وَلَيْسَ بِهِ. بَكَّرُ " غُمَّ " بِمَا فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ، قَدْ سَمَّاهُ أَشْبَاهُ النَّاسِ عَالِماً وَلَيْسَ بِهِ. بَكَّرُ " فَاسْتَكْثَرَ مِنْ جَمْعِ مَا قَلَ مِنْهُ خَيرٌ مِمَّا كَثُرَ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا ارْتَوَى مِنْ آجِنٍ " فَاسْتَكْثَرَ مِنْ جَمْعِ مَا قَلَ مِنْهُ خَيرٌ مِمَّا كَثُرَ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا ارْتَوَى مِنْ آجِنٍ الْ فَاسْتَكُثَرَ مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ، جَلَسَ بَينَ النَّاسِ قَاضِياً ضَامِناً لِتَخْلِيصِ مَا الْكُنْسَبَ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى المُبْهَمَاتِ هَيَّا لَهَا حَشُواً رَبَّا " مِنْ النَّاسِ الشَّبُهَاتِ فِي مِثْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ، لَا يَدْرِي الْنَّابِ الشَّبُهَاتِ فِي مِثْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ، لَا يَدْرِي رَأْيِهِ، ثُمَّ قَطَعَ بِهِ وَهُو مِنْ لَبْسِ الشُّبُهَاتِ فِي مِثْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ، لَا يَدْرِي رَأْيِهِ، ثُمَّ قَطَعَ بِهِ وَهُو مِنْ لَبْسِ الشُّبُهَاتِ فِي مِثْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ، لَا يَدْرِي أَصَابَ خَافَ أَنْ يَكُونَ أَخْطَأَ، وَإِنْ أَخْطَأَ ظَنَّ أَن يَكُونَ أَخْطَأَ وَإِنْ أَخْطَأَ ظَنَّ أَن يَكُونَ أَخْطَأَ وَإِنْ أَخْطَأَ ظَنَ أَن يَكُونَ أَخْطَأَ، وَإِنْ أَخْطَأَ ظَنَ أَن يَكُونَ أَخْطَأَ، وَإِنْ أَخْطَأَ ظَنَ أَن يَكُونَ أَخْطَأَ وَالْ أَخْطَأَ طَنَ أَن يَكُونَ أَخْطَأَ مَابَ

جَاهِلٌ خَبَّاطُ جَهَالَاتٍ، عَاشٍ رَكَّابُ عَشَوَاتٍ (^)، لَمْ يَعَضَّ عَلَى الْعِلْمِ بِضِرْسٍ قَاطِعٍ، يُذْرِي الرِّوَايَاتِ إِذْرَاءَ الرِّيحِ، لَا مَلِيءٌ وَاللهِ بِإِصْدَارِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ، بِضِرْسٍ قَاطِعٍ، يُذْرِي الرِّوَايَاتِ إِذْرَاءَ الرِّيحِ، لَا مَلِيءٌ وَاللهِ بإِصْدَارِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ، لَا يَحْسَبُ الْعِلْمَ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَنكَرَهُ، وَلَا يَرَى أَنَّ مِنْ وَرَاءِ مَا بَلَغَ مِنْهُ مَذْهَباً لِغَيْرِهِ. وَإِنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ أَمْرٌ اكْتَتَمَ بِهِ ؛ لِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ جَهْلِ نَفْسِهِ. تَصْرُخُ مِنْ لِغَيْرِهِ. وَإِنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ أَمْرٌ اكْتَتَمَ بِهِ ؛ لِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ جَهْلِ نَفْسِهِ. تَصْرُخُ مِنْ

<sup>(</sup>١) الْقَمْشُ: جَمْعُ الشَّيْءِ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا (الصحاح ٣: ١٠١٦).

<sup>(</sup>٢) الْغَارُّ: الْغَافِلُ (العين ٤: ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) الْغَبَشُ: شِدَّةُ الظُّلْمَةِ (العين ٤: ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) غُمَّ عَلَيهِ الخَبَرُ: اسْتَعجَمَ (القاموس المحيط ٤: ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) بَكَّرَ: أَسْرَعَ (الصحاح ٢: ٥٧٩).

<sup>(</sup>٦) الْآجِئُ: الْمَاءُ المُتَغَيِّرُ الطَّعْمِ وَاللَّونِ (الصحاح ٥: ٢٠٦٧).

<sup>(</sup>٧) الرَّثُّ: الْخَلَقُ الْخَسِيسُ الْبَالِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (لسان العرب ٢: ١٥١).

<sup>(</sup>٨) حَدِيثُ عَلِيٍّ «خَبَّاطُ عَشَوَاتٍ»، أَى: يَخْبِطُ فِي الظَّلَامِ. وَهُوَ الَّذِي يَمْشِي فِي اللَّيْلِ بِلَا مِصْبَاح، فَيَتَحَيَّرُ وَيَضِلُّ (النهاية في غريب الحديث ٢: ٨).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيّ .....للهُ ١٢٩

جَوْرِ قَضَايَاهُ الدِّمَاءُ، وَتَعِجُّ مِنْهُ الْمَوَارِيثُ. إِلَى اللهِ مِنْ مَعْشَرٍ يَعِيشُونَ جُهَّالاً وَيَمُوتُونَ ضُلَّلاً"!

# [حَظُّ الْإِمَارَةِ]

[70] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَامِلِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ: سَلَامٌ عَلَيكُمْ، أَمَّا بَعدُ؛ فَلَا يَكُنْ حَظُّكَ مِنْ عَمَلِكَ مَالاً تُصِيبُهُ، وَلَا غَيْظاً تَشْفِيهِ، وَلَكِنْ إِمَاتَةُ بَاطِلِ وَإِحْيَاءُ حَقِّ، وَالسَّلَامُ".

(١) جاء في نهج البلاغة: ٥٩/ ١٧ (خطب)، من كلام له ﷺ في صفة من يتصدّى للحكم بين الأُمّة، وليس لذلك بأهل.

ورواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ: ابن قتيبة في عيون الأخبار ١: ١٢٦؛ وكيع القاضي في أخبار القضاة ١: ٣٢؛ الكلينيّ في الكافي ١: ٣/٥٤؛ العاصميّ في زين الفتى ١: ١٧٤/٢٤٣؛ أبو طالب المكّيّ في قوت القلوب ١: ٢٥٧؛ المعافى بن زكريّا في الجليس الصالح الكافي: ٦١٠؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٣١: ٣٤.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسير: الإسكافي في المعيار والموازنة: ٢٨٩؛ ابن قتيبة في غريب الحديث ١: ٣٦٠؛ اليعقوبي في تاريخه ٢: ٢١١؛ القاضي النعمان في دعائم الإسلام ١: ٩٧؛ المفيد في الإرشاد ١: ٣٦٠؛ الهروي في الغريبين في القرآن والحديث ٤: ١٣٥٨؛ الآبي في نثر الدرّ ١: ٣٠٨؛ القضاعي في دُستور معالم الحكم: ١٤١؛ الغزالي في إحياء علوم الدين ١: ١٢٩؛ الطبرسي في الاحتجاج ١: ٣٩٠؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونية ١: ٨٤؛ الزمخشري في الفائق ٢: ١٥، وربيع الأبرار ٤: ٣١٩؛ ابن منقذ في المنازل والديار: ٩٠؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٤٧؛ المطرّزيّ في المُغرب: ١٧٦.

(٢) جاء باختلاف يسيرٍ مع نقصانٍ في نهج البلاغة: ٦٦/٤٥٧، من كتاب له علي كتبه إلى عبد الله بن العبّاس، وقد تقدّم ذكره بخلاف هذه الرواية.

ورواه مرسلاً: ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٣٧٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم

#### [وَصْفُهُ الله لِعِلْمِهِ]

[٢٦] وَمَسَحَ عَلَيهِ السَّلَامُ بَطْنَهُ وَقَالَ: كُنَيفٌ " مُلِئَ عِلْماً. أَمَا وَاللهِ، لَوْ طُرحَ لِي وِسَادَةٌ، لَقَضَيْتُ لِأَهْلِ التَّورَاةِ بِتَوْرَاتِهِمْ، وَلِأَهْلِ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ، وَلِأَهْلِ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ، وَلِأَهْلِ الْقُرْآنِ بِقُرْآنِهِمْ").

## [أَثُرُالْحِلْمِ]

[٢٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَوَّلُ مَا عُوِّضَ الْحَلِيمُ مِنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ (٣٠.

«··· والمواعظ: ٥٢٥؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٩٩/ ١٧٩.

- (١) الْكِنْفُ: وِعَاءُ الْأَدَاةِ الَّتِي يُعْمَلُ بِهَا، فَشَبَّهَهُ فِي الْعِلْمِ بِذَلِكَ، وَهَذَا التَّصْغِيرُ مَعنَاهُ النَّعْظِيمُ وَالْمَدْحُ (غريب الحديث لابن سلّم ١: ١٦٩؛ الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري: ٣٢٣؛ النهاية في غريب الحديث ٤: ٢٠٥).
- (٢) رواه مسنداً: عاصم بن حميد الحنّاط في أصله في الأصول الستّة عشر: ٤٠؛ الصفّار في بصائر الدرجات: ١٨٨/ ٢٣٩؛ الثعلبيّ في تفسيره: ١٨٨/ ٢٣٩؛ الثعلبيّ في تفسيره ٥: ١٦٢.

ورواه مرسلاً: سليم بن قيس في كتابه: ٣٣٢؛ القاضي النعمان في شرح الأخبار ٢: ١٣٨ / ٢٣٩؛ المبرّد في الفاضل: ٣؛ المفيد في الإرشاد ١: ٣٤، والمسائل العُكبَريّة: ١٢٣، والفصول المختارة: ٧٧، و٢٢٢؛ الطوسيّ في أماليه: ٥٢٣/ ١١٥٩؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ٥٥؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٣١٧؛ الطبرسيّ في الاحتجاج ١: ٣٨٤، و٢٣١؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٥٣/ ؛ العاصميّ في زين الفتى ١: ١٨٨/ ٧٧؛ الكراجكيّ في التعجّب من أغلاط العامّة: ٨٠؛ ابن جبر في نهج الإيمان: ٢٧٠.

وانظر: بصائر الدرجات: ١٥٢/ ١، ١٥٤/ ٧؛ الأمالي للصدوق: ٢٢١/ ٥٦٠؛ التوحيد له أيضاً: ٣٠٤/ ١؛ الاختصاص المنسوب إلى المفيد: ٢٣٥؛ روضة الواعظين: ١١٨.

(٣) جاء في نهج البلاغة: ٥٠٥/ ٢٠٦ (حكم).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لاللهُ

## [مُقَارَنَةُ الصَّبْرِوَالْإِيمَانِ]

[٢٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ؛ فَإِنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَمَنْ لَا مَبْرَ لَهُ (١).

#### [الصَّبْرُعَلَى المُصِيبَةِ]

# [٢٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَمُ لِلأَشْعَثِ بنِ قَيْسٍ لَمَّا أُصِيبَ بِابْنِهِ: إِنَّكَ إِنْ صَبَرْتَ

ورواه مسنداً: ابن أبي الدنيا في الحلم: ٢٧/ ١٢.

ورواه مرسلاً مع زيادةٍ في آخره: ابن قتيبة في عيون الأخبار ١: ٣٩٩؛ المبرّد في الفاضل: ٨٩؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٢: ١٤٠؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٢٤٨؛ الرضيّ في خصائص الأثمّة: ١١٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٨٩؛ الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ٢٥٢؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٥؛ الغزاليّ في إحياء علوم الدين ٩: ١١٢؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٢: ٢٣٨؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٢: ١٢٠؛ ابن الدجاجيّ في سفط الملح: ٣٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٥؛ العاصميّ في زين الفتى ١: ٢٠٢/ ١٥٠.

ونُسِب إلى الشافعيّ في: الانتقاء لابن عبد البرّ: ١٠١؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: اللطائف والظرائف للثعالبيّ: ١١٥.

(١) رواه مرسلاً: الثعالبيّ في اللطائف والظرائف: ١١٠؛ صفيّ الدين الحلبيّ في أنس المسجون: ٥٠/ ١٠٦.

وانظر هذا المضمون مع زيادةٍ في: المصنّف للصنعانيّ ١١: ٢٦٩/ ضمن٢٠٠٩؛ الكافي ٢: ٨٩/ ٤؛ الخصال: ٣١٥/ ضمن ٩٥؛ نهج البلاغة: ٢٨٤/ ضمن ٨٢؛ خصائص الأثمّة: ٤٩؛ الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا: ٢٤/ ٨؛ المنهاج في شعب الإيمان ١: ٧٧، و٣: ٣٩٦؛ بهجة المجالس: ٢٥٠؛ إحياء علوم الدين ٤: ٢٢؛ التذكرة الحمدونيّة ١: ٧١؛ وغير ذلك من المصادر.

جَرَتْ عَلَيكَ الْمَقَادِيرُ وَأَنْتَ مَأْجُورٌ، وَإِنْ لَم تَصبِرْ جَرَتْ عَلَيكَ الْمَقَادِيرُ وَأَنْتَ مَوْرُورٌ (١٠).

# [في وَصْفِ الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ]

[٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لِسَانُ الصِّدْقِ خَيرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِن الْمَالِ يَأْكُلُهُ أَوْ يُورَثُهُ. وَمَا السَّبُضَعَ رَجُلٌ وَمَا السَّبُضَعَ رَجُلٌ وَمَا السَّبُضَعَ رَجُلٌ بِضَاعة شَرًا مِن الْكَذِبِ، وَلَا أَكْسَدَ سُوقاً، وَلَا أَوْخَمَ غِبّاً ٢٥(٣).

ورواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ: ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٩: ١٣٩.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادة: المدائنيّ في التعازي: ٢٨/١١؟ اليعقوبيّ في تاريخه ٢: ٩٠٩؛ المبرّد في الكامل ٤: ٣، والتعازي: ٢٠٠؛ العاصميّ في زين الفتى ١: ٢٠٩/ ١٥٧، و٢: ٩٠٨ / ١٣٤ أبو هلال العسكريّ في الصناعتين: ٢١١؛ الثعالبيّ في درر الحكم: ٢٦؛ الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ٢٨٨؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ٢: ٥٣٠؛ الفتال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٣٤٤؛ الطرطوشيّ في سراج الملوك: ٩٨؛ أبو الفتوح الرازيّ في روض الجنان ٢: ٤٤٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٦٢؛ الآمديّ في غرر الحكم: في روض الجنان ٢: ٤٤٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٦٢؛ الآمديّ في نقد الشعر: ٣٩٨/ ١٩٣؛ الشعيريّ في جامع الأخبار: ٢٦١/ ٨٨: ٣٩١؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ٤٨٩. وانظر هذا المضمون في: الكافي ٣: ٢٦١/ ٤٠٠؛ تحف العقول: ٢٠٩.

(٢) الْغِبُّ: عَاقِبَةُ الشَّيْءِ (القاموس المحيط ١: ١٤٥).

(٣) وردت هذه الرواية في المصادر على ثلاثة مقاطع:

المقطع الأوّل: «لِسَانُ الصِّدْقِ خَيرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِن المَالِ يَأْكُلُه أَوْ يُورَثُهُ».

رواه مرسلاً: المفيد في الاختصاص المنسوب إليه: ٣٦٥؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٣٠٠. ١٤٦.

<sup>(</sup>١) جاء باختلافٍ يسيرِ مع زيادةٍ في نهج البلاغة: ٢٩١/٥٢٧ (خطب).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لاتَّاتُ الْجَعْفَرِيّ .....لاتَّاتُ الْجَعْفَرِيّ الْجَعْفَرِيّ الله

#### [حَسْبُ الْبَخِيلِ]

[٣١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: حَسْبُ الْبَخِيلِ مِنْ بُخْلِهِ سُوءُ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ؛ فَإِنَّ مَنْ أَيقَنَ بالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ (١٠).

وانظر هذا المضمون في: الإمامة والسياسة لابن قتيبة ١: ٥٠؛ الكافي ٢: ١٥٥/ ضمن ١٩٠ نهج البلاغة: ٦٥/ ضمن ٢٣ (خطب)، و١٧٧/ ضمن ١٢٠ (خطب)؛ عيون الحكم والمواعظ: ٤٢٠.

المقطع الثاني: «وَمَا السَّيفُ الصَّارِمُ فِي يَدِ رَجُلٍ شُجَاعٍ بِأَعَزَّ لَهُ مِن الصِّدْقِ».

رواه مرسلاً: ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٢٩٦/ ٣٨٧ (الحكم المنسوبة).

ونُسِب إلى المهلّب بن أبي صفرة في: المُوَشّى للوشّاء ١: ٤١؛ المجالسة وجواهر العلم ٦: ٢٤٠/ ٢٦٠١؛ نثر الدرّ للآبيّ ٥: ٤٨؛ ربيع الأبرار ١: ٣٨٤، و٣: ١٤٧؛ تاريخ مدينة دمشق ٢١: ٣٠٠؛ المنهج المسلوك للشيزريّ: ٢٩٨؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: المحاسن والأضداد للجاحظ ١: ٥٠؛ التذكرة الحمدونيّة ٣: ٤٩/ ٨٠.

المقطع الثالث: «وَمَا اسْتَبْضَعَ رَجُلٌ بِضَاعَةً شَرّاً مِن الْكَذِبِ، وَلَا أَكْسَدَ سُوقاً، وَلَا أَوْحَمَ غِبّاً». لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

(١) رواه مرسلاً بتمامه: ابن الحدّاد في الجوهر النفيس في سياسة الرئيس: ١٨٣.

ونُسِب إلى الإمام الصادق علي في: الاختصاص المنسوب إلى المفيد: ٢٣٤.

ثمّ ورد هذا الكلام في المصادر على مقطعين:

المقطع الأول: «حَسْبُ الْبَخِيلِ مِن بُخْلِهِ سُوءُ ظَيِّهِ بِرَيِّهِ».

رواه مرسلاً: المامطيري في نزهة الأبصار: ٣٩٥/ ٣١٦.

وانظر هذا المضمون في: دعائم الإسلام ١: ٣٥٥؛ تحف العقول: ١٢٩؛ نهج البلاغة: ٤٣٠ ضمن ٥٣٠ ضمن ٥٣٠ ضمن ٤٨٠ عيون الحكم والمواعظ: ١٨٠.

المقطع الثاني: «إِنَّ مَنْ أَيْقَنَ بِالْخُلْفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ».

#### [حَقِيقَةُ المُرُوَّةِ]

[٣٢] وَسُئِلَ عَلَيهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُرُوَّةِ؟ فَقَالَ: تَقْوَى اللهِ، وَصِلَةُ الرَّحِم".

## [ثَلَاثُ خِصَالٍ حَمِيدَةٍ]

[٣٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ اسْتَوجَبَ أَرْبَعاً: إِذَا حَدَّثَ النَّاسَ لَمْ يَكْذِبْهُمْ، وَإِذَا وَعَدَهُمْ لَم يُخْلِفْهُمْ، وَإِذَا خَالَطَهُمْ لَمْ يَظْلِمْهُمْ؛ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ، وَكَمُلَتْ مُرُوَّتُه، وَحَرُمَ غَيْبُهُ، وَظَهَرَ عَدْلُهُ".

ورواه مسنداً: الصدوق في عيون أخبار الرضايك ٢: ٥٩/ ضمن ٢٠٤، وأماليه: ٥٣١/ ضمن ٧١٨، والخصال: ٢٠١/ ٥٩٠٤.

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٢١؛ الرضيّ في خصائص الأثمة: ١٠٤٠ الثعالبيّ في التمثيل والمحاضرة: ٢٩، والإعجاز والإيجاز: ٣٤/ ١١؛ القيروانيّ في زهر الآداب ١: ٨١؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٧٤.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْ في: الكافي ٤: ٣٥/ ٣؛ بحر الفوائد للكلاباذيّ: ١٥٩؛ مسند الشهاب ١: ٣٦٥/ ٣٣٠؛ تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب البغداديّ ٢: ٢٩٧؛ شرح مقامات الحريريّ للشّريشيّ ١: ٢٦٤؛ وإلى الحسن البصريّ في: البيان والتبيين للجاحظ ٣: ٩٨؛ روضة العقلاء لابن حِبّان: ٢٤٢؛ نثر الدرّ للاّبيّ ٥: ١١٨؛ وإلى أنس بن مالك في: الفردوس بمأثور الخطاب ٣: ٤٩٦/ ٥٥٨، ولم يُنسّب إلى أحدٍ في: اللطائف والظرائف للثعالبيّ: ١٣٣؛ بهجة المجالس: ١٣٥؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ٢: ٢٩٣.

<sup>→</sup> جاء في نهج البلاغة: ٤٩٤/ ١٣٨ (حكم).

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه عنه الله فيما لدينا من المصادر.

وانظر هذا المضمون في: عيون الحكم والمواعظ: ٤٦٩؛ غرر الحكم: ١١٦، و١٧٣، و٨٢٢.

<sup>(</sup>٢) رواه مرسلاً باختلافٍ: البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ١٢٧/ ٩٦؛ الديلميّ في الفردوس بمأثور الخطاب ٣: ٤٩٩/ ٥٥٤٦.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......للهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

## [وَصْفُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْنَا اللهِ عَيْنَا اللهِ

[٣٤] وَصَلَّى عَلَيهِ السَّلَامُ، وَجَلَسَ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ أَثُراً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، فَمَا أَرَى أَثُراً يُشْبِهُهُمْ، وَاللهِ إِنْ كَانُوا لَيُصْبِحُونَ شُعْناً غُبْراً صُفْراً، بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ مِثْلُ رَكْبِ الْبَعِيرِ، قَدْ بَاتُوا يَتْلُونَ كِتَابَ لَيُصْبِحُونَ شُعْناً غُبْراً صُفْراً، بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ مِثْلُ رَكْبِ الْبَعِيرِ، قَدْ بَاتُوا يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، يُرَاوِحُونَ بَينَ أَقْدَامِهِمْ وَجِبَاهِهِمْ؛ إِذَا ذَكَرُوا اللهَ مَادُوا كَمَا تَمِيدُ الشَّجَرَةُ اللهِ، يُرَاوِحُونَ بَينَ أَقْدَامِهِمْ وَجِبَاهِهِمْ عَتَى تَبُلَّ ثِيَابُهُمْ، وَكَأَنَهُمْ وَاللهِ بَاتُوا غَافِلِينَ ("). في يَوْمِ رِيحٍ، وَانْهَمَلَتْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى تَبُلَّ ثِيَابُهُمْ، وَكَأَنَهُمْ وَاللهِ بَاتُوا غَافِلِينَ (").

و أسبب إلى أمير المؤمنين على عن رسول الله على في: عيون أخبار الرضاطية ٢: ٣٣/ ٣٤؛ الخصال: ٢٠٨/ ٢٠٨، قوت القلوب ٢: ٣٧٣؛ البصائر والذخائر ١: ١٤٩؛ تاريخ أصبهان ٢: ٢٧١، وإلى رسول الله على في: تحف العقول: ٥٧؛ نثر الدرّ للآبيّ ١: ١٧١؛ أدب الدنيا والدين ١: ٢١٨؛ وإلى رسول الله على في: تحف العقول: ٥٧؛ الأمثال والحكم له أيضاً: ٢٣٨؛ مسند الشهاب ١: ٣١٧، تسهيل النظر للماورديّ: ٢٨؛ الأمثال والحكم له أيضاً: ٢٣٨؛ مسند الشهاب ١: ٢٣٨/ ٣٥٠؛ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغداديّ: ٨٧؛ التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٠٨/ ٣٨٠؛ وإلى الإمام الصادق على في: الكافي ٢: ٢٣٩/ ٢٨، الخصال: ٢٠٨/ ٢٩؛ روضة العقلاء لابن حِبّان: ٢٠٠؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: نثر الدرّ للآبيّ ٤: ٢٢٥.

<sup>(</sup>١) جاء باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ في نهج البلاغة: ١٤٣/ ٩٧، من خطبة له ﷺ في أصحابه وأصحاب رسول الله.

ورواه مسنداً باختلاف يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢: ٣٢٤؛ ابن أبي الدنيا في مقتل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه : ٢٥/٦؛ الكلينيّ في الكافي ٢: ٢١/٢٣٦؛ أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٤: ٣١٠/٣١٠؛ أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكني ١: ٣٢٩؛ الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٢٧؛ الطوسيّ في أماليه: ١٠٥/ ١٥٧؛ الخطيب البغداديّ في موضِح أوهام الجمع والتفريق ٢: ٣٣٠؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٤٩١.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصان: الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ٢٤١؛

## [مَنَازِلُ الصَّبْرِوَدَرَجَاتُهَا]

[٣٥] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَمُ: الصَّبْرُ ثَلَاثَةُ مَنَازِلَ: صَبْرٌ عَلَى المُصِيبَةِ، وَصَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ، وَصَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ، وَصَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ، وَصَبْرٌ عَن المَعْصِيبَةِ ثَلَاثُ مِائَةِ دَرَجَةٍ، وَالصَّبْرُ عَلَى المُصِيبَةِ ثَلَاثُ مِائَةِ دَرَجَةٍ، وَالصَّبْرُ عَن الْمَعْصِيبَةِ تِسْعُ مِائَةِ دَرَجَةٍ (١).

# [آنِيَةُ اللهِ فِي الْأَرْضِ]

[٣٦] وَإِنَّ اللهِ آنِيَةً فِي الْأَرْضِ وَهِيَ الْقُلُوبُ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا إِلَّا مَا صَفَا وَرَقَّ وَصَلُبَ؛ فَأَمَّا صَفَاقُهَا فَلِلهِ خُوَانِ، وَأَمَّا صَلَابَتُهَا فَفِي وَصَلُبَ؛ فَأَمَّا صَفَاقُهَا فَلِلهِ خُوَانِ، وَأَمَّا صَلَابَتُهَا فَفِي اللّهِ عَزَّوجَلَّ، وَأَمَّا رِقَّتُهَا فَلِلْإِخْوَانِ، وَأَمَّا صَلَابَتُهَا فَفِي اللّهِ عِنْ ".

المفيد في الإرشاد ١: ٢٣٦؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٢١؛ الغزاليّ في إحياء علوم الدين
 ١٣: ٥٥، و١٥: ٣٦؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٢: ١٦٨؛ ابن الجوزيّ في صفة الصفوة ١:
 ١٢٤؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ١: ٢٤٦، و٢: ٥٢٢.

<sup>(</sup>۱) رواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: ابن شعبة في التمحيص: ٢٤/ ١٤٩، وتحف العقول: ٢٠٦؛ المفيد في الإرشاد ١: ٣٠٢؛ الديلميّ في الفردوس بمأثور الخطاب ٢: ٢١٦/ ١٢٦ العقول: ٢٠٨؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٣: ٩٣؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ١: ٤٨؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ٢١؟ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١: ٣١٩.

ونُسِب باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ إلى رسول الله على في: التيسير في التفسير للنسفيّ ٣: ١٩٠ ١٥؛ وإلى أمير المؤمنين على عن رسول الله على في: الكافي ٢: ٩١ / ١٥؛ تنبيه الغافلين للسمرقنديّ: ٢٦٣؛ اللطائف والظرائف للثعالبيّ: ١١٠، شرح صحيح البخاريّ لابن بطّال ٩: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) رواه مرسلاً باختلافٍ كثيرٍ: المحاسبيّ في رسالة المسترشدين ١: ١٨٢؛ أبو طالب المكّيّ في قوت القلوب ١: ٢١٥؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٩: ٩٨؛ الآبيّ في

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....ل

# [شَجَاعَتُهُ اللهِ وَخُطْبَتُهُ فِي نَشْجِيعٍ قَوْمِهِ يَوْمَ صِفِّينَ]

[٣٧] قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبّاسِ: عَقُمَ النِّسَاءُ أَنْ تَأْتِيَ بِمِثْلِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيّ عَلَيهِ السَّلَامُ؛ فَوَاللهِ، مَا رَأَيْتُ رَئِيسا يُزَنُّ بِهِ (١). وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ صِفِّيْنَ وَعَلَى رَأْسِهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ، وَكَأَنَّ عَيْنَيْهِ سِرَاجَا سَلِيطٍ (١) أَوْ عَيْنَا أَرْقَم (١)، وَهُو فِي كَتُف (١) عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، وَكَأَنَّ عَيْنَيْهِ سِرَاجَا سَلِيطٍ (١) أَوْ عَيْنَا أَرْقَم (١)، وَهُو فِي كَتُف (١) مِن المُسْلِمِينَ. وَقَدْ خَرَجَتْ خَيْلُ مُعَاوِيَة، تُعْرَفُ بِالكَتِيبَةِ الشَّهْبَاءِ (١)، عَشَرَهُ أَلْفِ رَجُلٍ عَلَى عَشَرَة أَلْفِ فَرَسٍ، مُتَسَرْبِلِينَ بِالْحَدِيدِ؛ كَأَنَّهُمْ صَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ، مَا يُرَى مِنْهَا إِلَّا الْحَدَقُ تَحْتَ الْمَغَافِرِ، فَاقْشَعَرَّ أَهْلُ الْعِرَاقِ إِذْ عَايَنُوا ذَلِكَ.

فَلَمَّا رَأَى أَمِيرُ المُومِنِينَ ذَلِكَ قَالَ: مَا لَكُمْ يَا أَهْلَ العِرَاقِ؟! إِنْ هِيَ إِلَّا جُثَثُ مَا ثِلَةٌ، فِيهَا قُلُوبٌ طَائِرَةٌ، وَلَوْ مَسَّتُهُمْ سُيُوفُ أَهْلِ الْحَقِّ لَتَهَافَتُوا كَتَهَافُتِ

<sup>←</sup> نثر الدرّ ١: ٢١٦؛ الغزاليّ في إحياء علوم الدين ٨: ١٧؛ الديلميّ في الفردوس بمأثور
الخطاب ١: ١٨٢/ ١٩٦.

ونُسِب باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ إلى أمير المؤمنين على عن رسول الله على النوادر للراونديّ: ٩٨؛ وإلى رسول الله على في: الزهد لابن حنبل: ١٢٦/ ٩٣٠؛ مسند الشاميّين للطبرانيّ ٢: ١٩/ ٩٤٠؛ تاريخ مدينة دمشق ٦٧: ١٢٢، وإلى الإمام الباقر على في: المجالس والمسايرات للقاضى النعمان: ٧٧.

<sup>(</sup>١) يُزَنُّ بِهِ: يُتَّهَمُ بِمُشاكَلَتِهِ (لسان العرب ١٣: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) السَّلِيطُ: الزَّيْتُ (العين ٧: ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) الْأَرْقَمُ: الْحَيَّةُ الَّتِي فِيهَا شَوَادٌ وَبَيَاضٌ (الصحاح ٥: ١٩٣٦).

<sup>(</sup>٤) الْكَثْفُ: الْجَمَاعَةُ (القاموس المحيط ٣: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) الشَّهْبَاءُ مِن الْكَتَائِبِ: الْعَظِيمَةُ، الْكَثِيرَةُ السِّلَاحِ. يُقَالُ: كَتِيبَةٌ شَهْبَاءُ: لِمَا فِيهَا مِنْ بَيَاضِ السِّلَاحِ وَالْحَدِيدِ فِي حَالِ السَّوَادِ (لسان العرب ١: ٥٠٨؛ القاموس المحيط ١: ٩٠).

الْفَرَاشِ فِي النَّارِ، وَلَرَأَيْتَهُمْ كَالْجَرَادِ فِي يَوْمِ الرِّيحِ الْعَاصِفِ. قَدْ تَسَدَّاهُم (الْفَرَاشِ فِي النَّانُ، وَأَلْجَمَتْهُمْ الظَّلَالَةُ، وَصَرَخَ بِهِمْ نَاعِقُ الْبِدْعَةِ، وَفَتَنَهُمْ (الْمُخَاةِ. الْبُغَاةِ.

أَلَا! فَاسْتَشْعِرُوا الْخَشْيَةَ، وَتَجَلْبَبُوا السَّكِينَةَ، وَاذَّرِعُوا اللَّامْمَةُ (")، وَقَلْقِلُوا الْأَسْيَافَ فِي الْأَغْمَادِ قَبْلَ السَّلَّةِ. وَاضْرِبُوا الشَّزْرْ")، وَاطْعُنُوا الْوَحْرَ (٥)، وَتَكَافَحُوا (١) الظَّبَى (٧)، وَصِلُوا الشَّيُوفَ بِالْخُطَا، وَالْحِرَابَ (٨) بِالنِّبَالِ (١). وَعَوِدُوا أَنْفُسَكُمُ الْكَرَّ، وَاسْتَحْيُوا مِن الْفَرِّ.

وَاعْلَمُوا أَنَّكُم بِعَيْنِ اللهِ، وَمَعَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْفِرَارَ عَارٌ بَاقٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سدّاهم)، والصحيح ما أثبتناه. وَتَسَدَّاهُ: رَكِبَهُ وَعَلَاهُ (الصحاح ٦: ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وَفَتَنَتْهُمْ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمعنى.

<sup>(</sup>٣) اللَّأْمَةُ: الدِّرْعُ (العين ٨: ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) الطَّعْنُ الشَّرْرُ: مَا كَانَ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالٍ (المحكم والمحيط الأعظم ٨: ٨).

<sup>(</sup>٥) الْوَحْرُ: وَغْرٌ فِي الصَّدْرِ مِن الْغَيْظِ وَالْحِقْدِ (العين ٣: ٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) الْمُكَافَحَةُ فِي الْحَرْبِ: الْمُضَارَبَةُ تِلْقَاءَ الْوُجُوهِ. وَكَافَحُوهُمْ فِي الْحَرْبِ: إِذَا اسْتَقْبَلُوهُمْ فِي الْحَرْبِ بِوُجُوهِمْ، لَيْسَ دُونَهَا تُرْسُ وَلَا غَيرُهُ (الصحاح ١: ٣٩٩؛ لسان العرب ٢: ٣٧٣).

 <sup>(</sup>٧) الظُّبَى: هِيَ جَمْعُ ظُبَةِ السَّيْفِ، وَهُوَ طَرَفُهُ وَحَدُّهُ. وَأَصْلُ الظُّبَةِ: ظُبَوٌ، بِوَزْنِ صُرَدٍ،
 فَحُذِفَتِ الْوَاوُ وَعُوِضَ مِنْهَا الْهَاءُ (النهاية في غريب الحديث ٣: ١٥٦؛ لسان العرب ١٥٠: ٢٧).

<sup>(</sup>٨) الْحَزْبَةُ: آلَةٌ قَصِيرَةٌ مِن الْحَدِيدِ، مُحَدَّدَةُ الرَّأْسِ، تُسْتَعْمَلُ فِي الْحَرْبِ، وَالْجَمْعُ: حِرَابٌ (الإفصاح في فقه اللغة ١: ٥٩٩).

 <sup>(</sup>٩) النَّبْلُ: السِّهَامُ الْعَرَبِيَّةُ، وَهِي مُؤَنَّثَةٌ لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفظِهَا، وَقَدْ جَمَعُوهَا عَلَى نِبَالٍ وَأَنْبَالِ
 (الصحاح ٥: ١٨٢٣).

فِي الْأَعْقَابِ، وَالنَّارُ يَوْمَ الْحِسَابِ. فَطِيبُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ نَفْساً، وَاطْوُوا عَنْ حَيَاتِكُمْ كَشْحاً (١).

وَعَلَيْكُمْ بِهَذَا السَّوَادِ الْأَعْظَمِ، وَالرِّوَاقِ المُطنَّبِ، فَاضْرِبُوا ثَبَجَهُ"؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ نائِمٌ فِي كَسْرِهِ"، مُتَوسِّدٌ ذِرَاعَيْهِ، نَافِحٌ حِضْنَيْهِ، قَدْ قَدْ قَدْمَ لِلْوَثْبَةِ يَداً وَأَخَرَ لِلنُّكُوصِ رِجُلاً"؛ فَصَمْداً صَمْداً حَتَّى يَنْجَلِي عَمُودُ الدِّينِ ﴿ وَأَنتُمُ الْأَغْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُم وَلَى يَتِرَكُم أَعْمَلَكُو ﴾ (٥)، فَتَثَبَّتُوا فِي مَوَاكِيكُمْ، وَعَضُّوا عَلَى الْأَغْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُم وَلَى يَتِرَكُم أَعْمَلَكُو ﴾ (٥)، فَتَثَبَّتُوا فِي مَوَاكِيكُمْ، وَعَضُّوا عَلَى نَوَاجِدِكُمْ، وَاضْرِبُوا الْقَوَانِسَ (١) بِالصَّوَارِمِ (٧)، وَشُدُّوا؛ فَإِنِي شَادٌ.

ثُمَّ حَمَلَ الإِمَامُ عَلَيهِ السَّلَامُ عَلَى الْقَوْمِ، فَأَدَارَهُمْ كَدَوْرِ الرَّحَى الْمُسْرِعَةِ، وَارْتَفَعَ العَجَاجُ، فَغَابُوا عَنْ عَيْنِي، فَلَمْ أَسْمَعْ إِلَّا صَلْصَلَةَ الْحَدِيدِ وَغَمْغَمَةَ

<sup>(</sup>١) مِن الْمَجَازِ: طَوَى كَشْحَهُ عَنِّي: إِذَا أَعْرَضَ مُهَاجِراً؛ وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ: ضَرَبَ صَفْحَهُ عَنِّي (لسان العرب ٢: ٥٧٢؛ تاج العروس ١٩: ٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) الثَّبَجُ: وَسَطُ الشِّيْءِ وَمُعْظَمُهُ وَأَعْلَاهُ (العين ٦: ٩٩؛ غريب الحديث لابن سلَّام ٢: ٩٨).

<sup>(</sup>٣) كِسْرَا كُلِّ شَيْءٍ: نَاحِيَتَاهُ، حَتَّى يُقَال لِنَاحِيَتَي الصَّحْرَاءِ: كِسْرَاهَا (العين ٥: ٣٠٧؛ لسان العرب ٥: ١٤١).

<sup>(</sup>٤) قَدَّمَ لِلْوَثْبَةِ يَداً، وَأَخَّرَ لِلنُّكُوصِ رِجْلاً، أَي: إِنْ أَصَابَ فُرْصَةً نَهَضَ إِلَيهَا، وَإِلَّا رَجَعَ وَتَرَكَ (النهاية في غريب الحديث ٥: ١٥٠؛ لسان العرب ١: ٧٩٢).

<sup>(</sup>٥) محمّد: ٣٥.

 <sup>(</sup>٦) الْقَوَانِسُ: جَمعُ قَوْنَسٍ، وَهُوَ عَظْمٌ نَاتِئُ بَينَ أُذُنَيِ الْفَرَسِ، وَأَعلَى بَيضَةِ الْحَدِيدِ. وَهِيَ الْخُوذَةُ (النهاية في غريب الحديث ٤: ١٢٦).

 <sup>(</sup>٧) الصَّارِمُ: السَّيْفُ الْقَاطِعُ، وَرَجُلٌ صَارِمٌ، أَي: جَلْدٌ شُجَاعٌ، وَالْجَمْعُ: الصَّوَارِمُ (الصحاح ٥:
 ١٩٦٦؛ لسان العرب ١٢: ٣٣٥).

الْأَبْطَالِ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: يَا عَلِيُّ، الْأَمَانَ! الْأَمَانَ! ثُمَّ سَكَنَ الْعَجَاجُ؛ فَمَا رَأَيتُ الْأَبْطَالِ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: يَا عَلِيُّ، الْأَمَانَ! الْإِمَامُ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَسَيْفُهُ يَقْطُرُ دَماً، وَهُوَ إِلَّا رُؤُوساً نَادِرَةً (١)، وَأَيدِياً طَائِرَةً، وَأَقْبَلَ الْإِمَامُ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَسَيْفُهُ يَقْطُرُ دَماً، وَهُو يَقُولُ: ﴿ قَاتِلُوا أَيِمَةُ الْمَامُ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَسَيْفُهُ يَقْطُرُ دَماً، وَهُو يَتُعُونَ ﴾ (١٥٥٣).

# [التَّذُكِيرُ بِالْعُقْبَى وَالتَّحْذِيرُ مِن الدُّنْيَا]

[٣٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَوْ تَعْلَمُونَ مِنْ وَرَاءِ الْغَايَةِ مَا أَعْلَمُ مِنْ ضِيقِ الْأَرْمَاسِ (''، وَطُولِ الْإِيَاسِ، وَهَوْلِ الْمُطَّلَعِ، وَرَوْعَاتِ الْفَزَعِ، وَاخْتِلَافِ

(٣) جاء مع نقصانٍ في نهج البلاغة ٦٦/٩٧ (خطب)، من كلام له على تعليم الحرب والمقاتَلة، والمشهور أنّه قاله لأصحابه ليلة الهرير أو أوّل اللقاء بصفّين.

ورواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: فرات الكوفيّ في تفسيره: ٥٦٩/٤٣١؛ ١٠٥٩ عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٢: ٤٥٩؛ عماد الدين الطبريّ في بشارة المصطفى: ٢٢٢/ ٤٨.

ورواه مرسلاً باختلاف كثيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: مؤلّف كتاب أخبار الدولة العبّاسيّة في كتابه: ١١٩؛ ابن قتيبة في عيون الأخبار ١: ١٨٨، وغريب الحديث ١: ٣٦٣؛ البيهقيّ في المحاسن والمساوئ: ٢٠؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٢: ٧٧؛ الرضيّ في خصائص الأثمّة: ٧٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ١: ١٨٣؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٢٤؛ الزمخشريّ في الفائق ٢: ٩٥، وربيع الأبرار ٤: ١٠٨؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٢: ١٠٨؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٩١.

<sup>(</sup>١) النَّدْرُ: كُلُّ شَيْءٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَقَدْ نَدَرَ يَنْدُرُ نَدْراً فَهُوَ نَادِرٌ، فَيُقَالُ:ضَرَبَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَنَدَرَتْ عَينُهُ، أَي: خَرَجَتْ مِنْ مَوضِعِهَا (جمهرة اللغة ٢: ٦٤١).

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١٢.

<sup>(</sup>٤) الرَّمْسُ: القَبْرُ (القاموس المحيط ٢: ٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) الْمُبْلِسُ: الْيَائِسُ. وَلِذَلِكَ قِيلَ لِلَّذِي يَسْكُتُ عِنْدَ انْقِطَاعِ حُجَّتِهِ وَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ جَوَابُ: قَدْ أَبْلَسَ (لسان العرب ٦: ٣٠).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ ....

الْأَضْلَاعِ، وَاسْتِكَاكِ" الْأَسْمَاعِ، وَمُعَايَنَةِ الْأَعمَالِ، وَظُلْمَةِ الْلَّحْدِ، وَخِيفَةِ الْأَعْدِ، وَغَمَّ الْصَّفِيح، وَرَدْم الضَّرِيح، وَعَذَابٍ مَا يُرِيحُ!

فَاللهَ! اللهَ! اللهَ فَإِنَّ الدُّنْيَا مَاضِيةٌ بِكُمْ عَلَى سَنَنِ، وَأَنتُمْ وَالسَّاعَةُ فِي قَرَنِ، وَكَأَنَّهَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

# [عِلَاجُ النَّكَبَاتِ]

[٣٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامَ: إِنَّ لِلتَّكَبَاتِ غَايَاتٍ تَنتَهِي إِلَيْهَا، فَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَنَامَ لَهَا إِلَى وَقْتِ إِدْبَارِهَا؛ فَإِنَّ مُكَابَرَتَهَا بِالْحِيلَةِ فِي وَقْتِ إِقْبَالِهَا زِيَادَةٌ فِي مَكْرُوهِهَا ('').

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وأشكال)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فُرَاطِهَا)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٣) جاء بتمامه في نهج البلاغة ٢٨٠/٢٨٠ (خطب)، من خطبة له ﷺ يحمد الله ويثني على نبيّه ويعظ بالتقوى.

ورواه مرسلاً بتمامه: ابن حمدون في التذكرة الحمدونية ٦: ٢٤٤/ ٦١٣.

<sup>(</sup>٤) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ: البيهقيّ في شعب الإيمان ١٢: ٣٩٣/ ٩٦١٦؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٦٤؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٥١٤؛ الإربليّ في كشف الغمّة ٣٠٨٠. ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: الخوارزميّ في مفيد العلوم: ٢٩٠؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٣، و٢٩٦؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٥٥؛ الأرمويّ في آداب الملوك

### [مَنْ يَجِبُ اجْتِنَابُ مُؤَاخَاتِهِ]

[51] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَا تُؤْاحِ الْفَاجِرَ؛ فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ، وَيَوَدُّ لَوْ أَنَكَ مِثْلُهُ، وَيُحَسِّنُ لَكَ أَسْوَاءَ خِصَالِهِ، وَمَخْرَجُهُ مِنْ عِنْدِكَ وَمَدْخَلُهُ عَلَيكَ شَيْنٌ مِثْلُهُ، وَيُحَسِّنُ لَكَ أَسْوَاءَ خِصَالِهِ، وَمَخْرَجُهُ مِنْ عِنْدِكَ وَمَدْخَلُهُ عَلَيكَ شَيْنٌ وَعَارٌ. وَلَا الْأَحْمَقَ؛ فَإِنَّهُ يَجْهَدُ لَكَ نَفْسَهُ فَلَا يَنْفَعُكَ، وَرُبَمَا أَرَادَ أَنْ يَنْفَعَكَ وَعَارٌ. وَلَا الْأَحْمَقُ؛ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ نُطْقِهِ، وَبُعْدُهُ خَيْرٌ مِنْ قُرْبِهِ، وَمَوْتُهُ خَيْرٌ مِنْ حَيَاتِهِ. وَمَوْتُهُ خَيْرٌ مِنْ نُطْقِهِ، وَبُعْدُهُ خَيْرٌ مِنْ قُرْبِهِ، وَمَوْتُهُ خَيْرٌ مِنْ حَيَاتِهِ. وَلَا الْكَذَّابَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُكَ مَعَهُ عَيْشٌ، يَنْقُلُ حَدِيثَكَ، وَيَنْقُلُ الْحَدِيثَ وَلَا الْكَذَّابَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُكَ مَعَهُ عَيْشٌ، يَنْقُلُ حَدِيثَكَ، وَيَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلْكَانَاتَ الْمَالُونَ فَمَا يُصَدِّقُ فَمَا يُصَدِّقُ فَا الْحَدِيثَ

#### [وَقتُ الهَدِيّةِ]

[٤١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: نِعْمَ الشَّيْءُ الْهَدِيَّةُ أَمَامَ الْحَاجَةِ (١٠).

→ بالعدل ١: ٥٦٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٥٧.

<sup>(</sup>۱) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: البرقيّ في المحاسن ١: ١١٥/ ١٢٥؛ الكلينيّ في الكافي ٢: ٣٧٦/ ٥ و٦، و٢٦٩/ ١، و٢٤٠/ ٢؛ أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٤: ٢٢٥/ ١٣٧٩؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٢: ٥١٦.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: ابن قتيبة في عيون الأخبار ٣: ٩٠؛ الصدوق في مصادقة الإخوان: ٧٨؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٧؛ ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ١١٨؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٤: ٣٦١/ ٩١٨ و٩١٩؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٢٦٤/ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) رواه مرسلاً: ابن قتيبة في عيون الأخبار ٣: ١٣٨؛ الخالديّان في التحف والهدايا: ٢٧؛ ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ٥٨؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٥: ٣١٦.

ونُسِب إلى رسول الله ﷺ في: المصنّف لابن أبي شيبة ٥: ٢٠/٢٣٢؛ العلل لأحمد بن حنبل ٢: ٣٥٣/ ٢٧٥؛ البرّ والصلة للمروزيّ: ٧٦٧/ ٢٧٠؛ المحاسن والأضداد للجاحظ: ٣١٨؛

[37] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَنِ ابْتَدَأَ غَدَاءَهُ بِالْمِلْحِ أَذْهَبَ اللهُ عَنْهُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِن الْبَلَاءِ. وَمَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ (ا قُتِلَتْ كُلُّ دَابَةٍ فِي جَوْفِهِ. وَقِرَاءَةُ الْقُرآنِ وَالْبَلَاءِ. وَمَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ (ا قُتِلَتْ كُلُّ دَابَةٍ فِي جَوْفِهِ. وَقِرَاءَةُ الْقُرآنِ وَالْبَلَاءِ وَلَا بَقَاءَ فَلْيُبَاكِرِ الْغَدَاءَ، وَلْيُعَجِّلِ وَالسِّوَاكُ يُذْهِبَانِ الْبَلغَمَ. وَمَن أَرَادَ الْبَقَاءَ وَلَا بَقَاءَ فَلْيُبَاكِرِ الْغَدَاءَ، وَلْيُعَجِّلِ الْعَشَاءَ، وَلْيُعَلِّفِ الرِّدَاءَ.

قِيلَ: وَمَا خِفَّةُ الرِّدَاءِ فِي البَقَاءِ؟ قَالَ: قِلَّةُ الدَّيْنِ").

« تفسير القمّيّ ١: ١٤٧؛ المعجم الكبير للطبرانيّ ٣: ٢٩٠٣/ ٢٩٠٣؛ تاريخ أصبهان ٢: ٣٦؛ التبيان للطوسيّ ٣: ٢٨٦؛ علل الدارقطنيّ ١٢: ٢٠٠/ ٢٦١٨؛ تاريخ بغداد ١٢: ٣٨ تاريخ مدينة دمشق ٤٣: ١٠٠؛ وغير ذلك من المصادر؛ وإلى الإمام الصادق على في: الخصال: ٢٧/ ٩٧؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٩٩/ ٢٩٩، ولم يُنْسَب إلى أحد في: التحف والهدايا للخالديّين: ٣٤؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٢٦٧؛ اللطائف والظرائف له أيضاً ١: ٢٤٥؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ٢: ٣٥٨.

(١) الْعَجْوَةُ: تَمْرٌ بِالْمَدِينَةِ، يُقَالُ أَنَّهُ غَرَسَهُ النَّبِيُّ ﷺ (العين ٢: ١٨٣).

(٢) رواه مسنداً: أبو طالب المكّيّ في قوت القلوب ٢: ٣١٨؛ البيهقيّ في شعب الإيمان ٨: ١٠٠٠ واه مسنداً: أبو طالب المكّيّ في قوت القلوب ٢: ٣١٨؛ الزرنديّ في نظم درر السمطين: ١٥٦. ورواه مرسلاً باختلافٍ كثيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: ابن قتيبة في عيون الأخبار ٣: ٣٩٣؛ البيهقيّ في المحاسن والمساوئ: ١٣٦؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٣٠٧/ ٧٧٧؛ الغزاليّ في إحياء علوم الدين ٤: ٩١.

وانظر بعضه في: المحاسن ٢: ٥٩٢/ ١٠٦؛ غريب الحديث لابن قتيبة ١: ٣٤٣؛ دعائم الإسلام ٢: ١٤٤/ ٥٠٧؛ زين الفتى للعاصميّ ١: ٢٨٠/ ٢٠٦؛ عيون أخبار الرضا الله ٢: ٢٤/ ١٠٢؛ طبّ الأئمّة لابني بسطام: ٢٩، و٣٠؛ دُستور معالم الحكم: ١٢٦؛ الأمالي للطوسيّ: ١٣٨/ ١٣٩٥؛ محاضرات الأُدباء ١: ٤١٣؛ الدعوات للراونديّ: ٧٥/ ١٧٦، و١٤٥/ ٢٧٨؛

### [فَضْلُ شَحْدِ الرُّمَّانِ]

[٤٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَمْ: كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ؛ فَإِنَّهُ دِبَاغٌ لِلمَعِدَةِ").

#### [خَيرُ النِّسَاءِ]

[٤٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَام: خَيرُ نِسَاءِكُم الْعَفِيفَةُ فِي فَرْجِهَا، الْغَلِمَةُ لِزَوجِهَا".

→ النهاية في غريب الحديث ٢: ٢١٧.

ونُسِب إلى رسول الله ﷺ في: كتاب من لا يحضره الفقيه ٣: ٥٥٥/ ٤٩٠٢؛ مكارم الأخلاق للطبرسي: ٢١٢.

(۱) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ: أحمد بن حنبل في مسنده ٥: ٣٨٢؛ البرقيّ في المحاسن ٢: ٣٥٥/ ٨٤٢؛ ابن قتيبة في عيون الأخبار ٣: ٣١٥؛ أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٣: ٣٨/ ٣٣٤، و٨: ٧٩/ ٣٣٩٩؛ الصدوق في عيون أخبار الرضاطيّ ٢: ٧٤/ ١٥٠؛ ابنا بسطام في طبّ الأثمّة: ١٣٤؛ أبو نعيم الأصبهانيّ في الطبّ النبويّ ١: ٨٠٤/ ٥٠٣؛ البيهقيّ في شعب الإيمان ٨: ١٠٤/ ٥٥٥؛ ابن بَشكُوال في الآثار المرويّة: ١٤٨٤/ ٨٨. ورواه مرسلاً: عبد الملك بن حبيب في العلاج بالأعشاب: ٥٧؛ البرقيّ في المحاسن ٢: ٢٤٥/ ٩٣٨؛ القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ١١/ ١٧٣، و٨٤/ ١٥٤؛ الصدوق في الخصال: ٣٦٦؛ ابن شعبة في تحف العقول: ١٢٤؛ الراغب في محاضرات الأُدباء في المجموع المغيث ٢: ١٧٨؛ الطبرسيّ في مكارم الأخلاق: ١٧٠؛ المدينيّ في المجموع المغيث ٢: ١٨٨؛ الواسطى في عيون الحكم والمواعظ: ٣٩٨.

ونُسِب إلى الإمام الصادق الله في: المحاسن للبرقيّ ٢: ٥٤٢/ ذيل ٨٣٩؛ الكافي ٦: ١٢/٣٥٤، و٦: ١٣/٣٥٤.

(٢) رواه مسنداً: ابن قتيبة في عيون الأخبار ٤: ٤، وغريب الحديث ١: ٢٢٤.

ورواه مرسلاً: القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ١٩٧/ ٢٢٧؛ الديلميّ في الفردوس بمأثور الخطاب ٢: ١٧٦/ ٢٨٧٨؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٥: ٢٥٥؛ نشوان الحميريّ

### [فَضْلُ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ]

[63] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ تُعْرَفُوا بِهِ، وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِكُمْ زَمَانُ يُنْكِرُ فِيهِ الْحَقَّ تِسْعَةُ أَعْشارِهِمْ، لَا يَنْجُو مِنْهُ إِلَّا كُلُّ نُوَمَةٍ ("، أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الْهُدَى، لَيْسُوا بِالْمَسَايِيحِ وَلَا الْمَذَايِيعِ الْبُذُرِ """.

# [كَلَامُهُ عَلَى حِينَمَا أُشِيرَعَلَيهِ بِالْأَنْصِرَافِ عَن الْعِرَاقِ]

[57] وَأَشَارَ عَلَيهِ الْحَسَنُ عَلَيهِ مَا السَّلَامُ حِينَ أَرَادَ الْعِرَاقَ بِالْانْصِرَافِ، فَقَالَ:

في شمس العلوم ٨: ٤٩٩٤؛ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٣: ٣٨٢.

ونُسب إلى أمير المؤمنين على عن رسول الله على أنه النوادر للراوندي: ١١٦؛ وإلى رسول الله على الله على الله على أحد في: قوت القلوب ٢: ٤٠٥؛ المجموع المغيث للمديني ٢: ٥٧٣.

<sup>(</sup>١) النُّوَمَةُ: الْخَامِلُ الذِّكْرِ، الْغَامِضُ فِي النَّاسِ (تهذيب اللغة ١٥: ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) المَسَايِيحُ وَالمَذَايِيعُ الْبُذُر يَعْنِي: الَّذِينَ يَسِيحُونَ فِي الْأَرْضِ بِالنَّمِيمَةِ وَالشَّرِّ وَالْإِفْسَادِ بَينَ النَّاسِ. وَالمَذَايِيعُ: الَّذِينَ يُذِيعُونَ الْفَوَاحِشَ (لسان العرب ٢: ٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً: وكيع بن الجرّاح في الزهد: ٢٧٠/٥٣١؛ أحمد بن حنبل في الزهد: ٢٩٢/١٠٧، وفضائل الصحابة ١: ٨٩٠/٨٨٠؛ الدارميّ في سننه ١: ٨١؛ ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢: ٣٨٠ القرطبيّ في البدع والنهي عنها: ١٦٠/١٠٠؛ أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٢: ١٤٤/ ٢٧٧؛ الشجريّ في ترتيب الأمالي الخميسيّة ١: ٧٠/ ٢٥٣؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٢: ٤٩٢؛ ابن قدامة في الرقّة والبكاء: ٣.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع نقصانٍ: أبو جعفر النحّاس في عمدة الكتّاب: ٣١٦/ ٢٢٢؛ أبو طالب المكّيّ في قوت القلوب ١: ٢٥١؛ العاصميّ في زين الفتى ١: ٢٣١/٢٢٢؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٠٠.

وَاللهِ، لَا أَكُونُ مِثْلَ الضَّبُعِ؛ تَسْمَعُ اللَّدْمَ فَتَسْكُتُ حَتَّى تُصَادَ (١٥١١).

## [إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ هَدْمِ الْبَيتِ]

[٤٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: اسْتَكْثِرُوا مِن الطَّوَافِ بِهَذَا الْبَيْتِ؛ فَكَأَنِّي بِرَجُلِ مِن

(۱) قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: اللَّذُمُ: صَوْتُ الْحَجَرِ أَوِ الشَّيْءِ يَقَعُ فِي الْأَرْضِ، وَلَيْسَ بِالصَّوتِ الشَّدِيدِ... وَإِنَّمَا قِيلَ لِلضَّبُعِ: «إِنَّهَا تَسْمَعُ اللَّدْمَ»؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَصِيدُوهَا رَمَوا فِي جُحْرِهَا بِحَجْرٍ، وَإِنَّمَا قِيلَ لِلضَّبُعِ: «إِنَّهَا تَسْمَعُ اللَّدْمَ»؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَصِيدُوهَا رَمَوا فِي جُحْرِهَا بِحَجْرٍ، وَيَحْسَبُهُ شَيْئاً تَصِيدُهُ، فَتَخْرِجُ لِتَأْخُذَهُ، فَتُصَادُ عِنْدَ ذَلِكَ. وَشَعَا بِاللَّهُ عَنْ خُرُجُ لِتَأْخُذَهُ، فَتُصَادُ عِنْدَ ذَلِكَ. وَيَعْلَى اللَّهُ عَنْ خُمُ عَلَيْهَا فَيُقَالُ لَهَا: «لَيسَتْ وَهِي زَعَمُوا مِنْ أَحْمَتِ الدَّوَاتِ وَيَبْلُغُ مِنْ حُمْقِهَا أَنَّهُ يُذْخَلُ عَلَيْهَا فَيُقَالُ لَهَا: «لَيسَتْ هَذِهِ أَمَّ عَامِرٍ» فَتَسْكُتُ حَتَى تُصَادَ. فَأَرَادَ عَلِيٌّ أَنِي لَا أُخْدَعُ كَمَا تُخْدَعُ الضَّبُعُ بِاللَّذُمِ (غريب الحديث لابن سلّام ٣: ٤٣١).

(٢) جاء بتمامه في نهج البلاغة: ٦/٥٣ (خطب)، من كلام له عليه لمّا أشير عليه بأن لا يتبعَ طلحة والزبير ولا يرصدَ لهما القتال.

ورواه مسنداً: ابن أبي شيبة في المصنّف ٢١: ٢٨٦/ ٤٠١٥٤؛ النميريّ في تاريخ المدينة ٤: ١٢٥٧؛ البلاذريّ في تاريخ مدينة دمشق ١٢٥٧؛ البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ٢١٦/ ٢٧٧؟ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٢: ٤٥٦.

ورواه مرسلاً: ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٤٣٦، والأمثال: ١٢١؛ ابن قتيبة في المعاني الكبير ٢: ١٧٠؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ١٤: ٩٥؛ النيسابوريّ في عقلاء المجانين: ٢٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ١: ٣٠٨؛ الثعالبيّ في ثمار القلوب: ٤٠٣؛ أبو العلاء المعرّيّ في رسالة الصاهل والشاجع: ٤٤٤؛ أبو عبيد البكريّ في فصل المقال: ١٨٧؛ الميدانيّ في مجمع الأمثال ١: ٢٣٨، و٢ الناخة ٢: ٦٦٥؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٣: ٤٦٩، والفائق ٣: ٣١٣، وأساس البلاغة ٢: ٦٦٥؛ نشوان الحميريّ في شمس العلوم ٩: ٢٠٥٠؛ المدينيّ في المجموع المغيث ٣: ١٢١.

١٩١١؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ ١: ٣٥٦.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للللهُ اللهُ ا

الْحَبَشَةِ أَصْلَعَ أَصْمَعَ حَمْشَ السَّاقَينِ، قَاعِداً عَلَيهَا وَهِي تُهْدَمُ ١٠٠٠.

## [رَاحَةُ الْبَيْتِ وَالثَّوْبِ]

[٤٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: رَاحَةُ الْبَيْتِ كَنْسُهُ، وَرَاحَةُ الثَوْبِ طَلُّهُ (١٠).

#### [وَصْفُ شَجَاعَتِهِ عَيْد]

[٤٩] وَكَانَتْ دِرْعُهُ عَلَيهِ السَّلَمْ صَدْراً لَا ظَهْرَ لَهَا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إذَا اسْتَمْكَنَ عَدُوِّي مِنْ ظَهْرِي فَلَا أَبِقَى "".

(۱) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ: الصنعانيّ في المصنّف ٥: ١٣٧/ ٩١٧٨؛ المروزيّ في الفتن ٢: ٦٦٨، و٢٧٦، و٢٧٦ ابن أبي شيبة في المصنّف ٨: ١٤٦٦٠ / ١٤٦٦، و٢١، ٢٣٤/ ٢٠٠١؟ الأزرقيّ في أخبار مكّة ١: ١٩٥/ ٣١٣، و٣٥٩/ ٧٤٧؛ الدانيّ في السنن الواردة في الفتن ٤: ١٨٩/ ٤٦٤.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: ابن سلّم في غريب الحديث ٣: ٤٥٤؛ المقدسيّ في البدء والتاريخ ٢: ٢١٠؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ٢: ٢١، و٣٨؛ السمرقنديّ في تفسيره ٢: ٣١٧؛ الزمخشريّ في الفائق ٢: ٢٩٩، ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ١: ٤٤٠؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٩: ١٢٠.

ونُسِب إلى رسول الله على في: فضائل مكّة للبصريّ: ٣٣؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: قوت القلوب ٢: ٢٠٣؛ إحياء علوم الدين ٣: ٤٤٤؛ ربيع الأبرار ١: ٢٤٦.

(٢) لم نعثر عليه مرويّاً عنه ﷺ فيما لدينا من المصادر.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْ في: الجعفريّات: ١٧٤؛ الإمامة والتبصرة لابن بأبويه: ٣٧؛ دعائم الإسلام ٢: ١٥٨/ ٥٦٨؛ وإلى عمرو في: ربيع الأبرار ٤: ٣٣٣؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: عيون الأخبار لابن قتيبة ١: ٤٧١؛ محاضرات الأدباء ٢: ٣٨٣.

(٣) رواه مرسلاً: ابن قتيبة في عيون الأخبار ١: ٢١٣؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ١: ١٥٢؛

#### [كَلَامُهُ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ]

[٥٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى الْغَيْبِ مِنْ وَرَاءِ سَتْرٍ رَقِيقٍ (').

### [ثُلَاثُ مِنْ قِصَارِكَلِماتِهِ ١٤٤]

[٥١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَنْ لَانَتْ كَلِمَتُهُ وَجَبَتْ مَحَبَّتُهُ (١٠).

المامطيري في نزهة الأبصار: ٣٧٦/ ٢٨٨؛ الآبي في نثر الدرّ ١: ١٩٠؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونية ٢: ١٠٢٥/٤٠٠.

وانظر هذا المضمون في: غريب القرآن للسجستانيّ: ٢٠٠؛ الغريبين في القرآن والحديث ٦: ١٩٦٣؛ الفائق للزمخشريّ ٣: ٦٣، و٤: ٣٧؛ مناقب آل أبي طالب ٣: ٢٩٨؛ غريب الحديث لابن الجوزيّ ٢: ٤٤٩؛ شرح ديوان المتنبّى للعكبريّ ٣: ٣١٢.

(١) رواه مسنداً: البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ٤٢٠/٣٤٧؛ أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٢: ٤١٥/ ٥٩٩؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٣٨/١٩٦.

ورواه مرسلاً: مؤلّف كتاب أخبار الدولة العبّاسيّة في كتابه: ٣٨؛ ابن قتيبة في عيون الأخبار ١٠١١، وغريب الحديث ٢٠١١/ ضمن ٣٤؛ البيهقيّ في المحاسن والمساوئ: ٢٤٤؛ الأخبار ١٩١٠، وعبد ربّه في العِقد الفريد ٢: ١٠٥، و٢٠٠، و٥: ٩٤؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ١٩١/٣٢٤ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٢: ١٠٥، و٢٠٠، و٥: ٩٤؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ١٩١/٣٢٤ الكلاباذيّ في بهجة الكلاباذيّ في بحر الفوائد: ١٤٩؛ الزوزنيّ في حماسة الظرفاء: ٣٤؛ ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ١٩١٠ الوجيز ١٠٦١، و١٤٢؛ ابن عطيّة في المحرّر الوجيز ١٠٦١، و١٤٠؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق و١٤؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٣: ١٠٥/٣٠٥؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق على: ٩١٠، و١٤٠ الزمخين في ربيع الأبرار ٣: ٢٠٠؛ السخاويّ في تفسير القرآن العظيم ١٠ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: سحر البلاغة وسرّ البراعة للثعالبيّ: ٢٥؛ زهر الآداب للقيروانيّ ٣٠٨٠. (٢٠) رواه مسنداً: المخوارزميّ في المناقب: ٣٨٥/٣٨٠؛ الخطيب البغداديّ في الفقيه (٢) رواه مسنداً: المخوارزميّ في المناقب: ٣٨٥/٣٨٠؛ الخطيب البغداديّ في الفقيه

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لي لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

## [٥٢] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: قِيمَةُ كُلِّ امْرِيٍّ مَا يُحْسِنُ (١٥١).

↔ والمتفقّه ٢: ٢٣١.

ورواه مرسلاً: الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ١١٩؛ المبرّد في الكامل ١: ٥٦؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٢: ١٣٨، و٢٢٩؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٢٦١/٣٦٢؛ ابن وهب الكاتب في البرهان في وجوه البيان: ٢٣٩؛ أبو جعفر النحّاس في عمدة الكتّاب: الكاتب في البرهان في تحف العقول: ٩١؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٤، و٢٠٣، و٤: ١٦١؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٤٧؛ العاصميّ في زين الفتى ١: ٢٣١/ ١٥٣، و٢: ١٩٧، ٢٦١؟ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ١٤٧؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٢٦؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٤: ٣٥٩؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٢٩.

ونُسِب إلى رسول الله عَنَظَ في: التذكرة الحمدونيّة ٢: ١٧٢؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الأمثال لابن رِفاعة ١: ٢٣٩/ ١١٨٩؛ الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغداديّ ١: ١٣٥٠/ ٨٠٨، محاضرات الأُدباء ١: ٣٤٠؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ٢: ٣٢٧؛ الترغيب والترهيب ٢: ٨٩؛ المستقصى في أمثال العرب للزمخشريّ ٢: ١٣٥٩/ ١٣٢١.

(۱) قوله على : «قِيمَةُ كُلِّ امْرِيْ - أَوْ قَدْرَكُلِّ امْرِئِ - مَا يُحْسِنُ»؛ قال الرضيّ: وهي الكلمة التي لا تصاب لها قيمة، ولا توزن بها حكمة، ولا تقرن إليها كلمة. وقال ابن عبد البرّ: من الكلام العجيب الخطير، وقد طار الناس به كلَّ مطير، ونظمه جماعة من الشعراء؛ إعجاباً به وكَلَفاً بحسنه؛ فمن ذلك ما يُعزى إلى الخليل بن أحمد قوله:

قِيمَةُ المَرْءِ كُلُّ مَا يُحْسِنُ المَرْ ءُ، قَضَاءً مِن الإِمَامِ عَلِيِّ فَوَاه بعض المحدثين شعراً، فقال:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ وَهْ وَ اللَّبِيبُ الْفَطِنُ الْمُثْقِئُ كُلُّ الْمُرِيُ قِيمَتُهُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مَا يُحْسِنُ وَنَشد أبو الحسن ابن طباطبا العلوي لنفسه:

فَيَا لَاتِمِي، دَعْنِي أُغَالِي بِقِيمَتِي فَقِيمَةُ كُلِّ النَّاسِ مَا يُحْسِنُونَهُ (انظر: طبقات النحويّين واللغويّين للزبيديّ: ٥٥؛ المحاسن والمساوئ: ١٧٤؛ الحتَّ

| كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | <br>10        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <br>• • • • • |

←… على طلب العلم لأبي هلال العسكريّ: ٢٤؛ أخلاق الوزيرين لأبي حيّان التوحيديّ: ٢٢؛ جامع بيان العلم وفضله ١: ٢١٦/ ٢٠٩؛ نهج البلاغة: ٢٨٦/ ذيل ٨١؛ الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغداديّ ٢: ٢٧/ ١٠٧٧).

#### (٢) جاء في نهج البلاغة: ٨١/٤٨٢ (حكم).

ورواه مسنداً: الكلينيّ في الكافي ١: ٥٠/ضمن ١٤؛ الصدوق في أماليه: ٣٦١/ ٧١٨، وعيون أخبار الرضائي ٢: ٥٨/ضمن ٢٠٤، والخصال: ٤٢٠/ ١٤؛ الخطيب البغداديّ في تاريخ بغداد ٥: ٢٧٠٠/٢٣٨؛ المفيد في الاختصاص المنسوب إليه:١١؛ الطوسيّ في أماليه: ٤٩٤/ ضمن ١٠٨٢.

ورواه مرسلاً: الجاحظ في الرسائل (رسالة الحنين إلى الأوطان) ٣: ٣٩، والبيان والتبيين له أيضاً ١: ٨٧، و٢: ٥١، والرسائل الأدبية (رسالة المعلّمين): ٢٠٠؛ ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢: ١٣٦؛ اليعقوبيّ في تاريخه ٢: ٢٠٦؛ المبرّد في الكامل ١: ٥٦، والفاضل: ٢؛ المرزّبان في المروءة: ٩١؛ البيهقيّ في المحاسن والمساوئ: ١٧٤؛ ابن عبد ربّة في العقد الفريد ٢: ٩٩، و ١٢٨، و٤: ٢٢٤؛ ابن وهب الكاتب في البرهان في وجوه البيان: ١٩٥؛ الزجّاجيّ في الإيضاح في علل النحو: ٩٦؛ أبو جعفر النحّاس في عمدة الكتّاب: ١٩٦/ ١٠٢٩؛ السمرقنديّ في تفسيره ١: ١٧١١؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠١؛ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٩٨٩/ ضمن ١٣٨٤؛ الخوارزميّ في الأمثال المولّدة: والذخائر ٨: ١٠؛ الرضيّ في النكت في إعجاز القرآن: ٨٠؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٨: ١٠؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ٩٥؛ الباقلانيّ في إعجاز القرآن: ٨٠؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢٠٠؛ ابن مسكويه في الهوامل والشوامل: ٣٣٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: المفيد في الإرشاد ١: ٣٠٠؛ ابن مسكويه في الهوامل والشوامل: ٣٢٥؛ الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ٣٦؛ الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ٣٦؛ الماورديّ في أدب الدنيا والدنيا والدين والموادر.

ونُسِب إلى أكثم بن صيغيّ وبزرجهر الفارسيّ في: العِقد الفريد لابن عبد ربّه ٣: ١٤؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: نثر الدرّ للآبيّ ٦: ٣٢٩. لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......للللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

[٥٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَام: النَّاسُ أَبْنَاءُ مَا يُحْسِنُونَ (١).

### [في وَصَفِ الدُّنْيَا]

[35] وَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، صِفْ لَنَا الدُّنْيَا. فَقَالَ: مَا أَصِفُ مِنْ دَارٍ أَوَّلُهَا عَنَاءٌ، وَآخِرُهَا فَنَاءٌ، فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ، وَفِي حَرَامِهَا عِقَابٌ، مَنْ صَحَّ فِيهَا أَمِنَ، وَمَنْ مَرضَ فِيهَا نَدِمَ وَزَمِنَ، وَمَنِ اسْتَعْنَى فِيهَا فُتِنَ، وَمَنِ افْتَقَرَ فِيهَا خُزِنَ (٢).

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الذريعة للراغب: ٧٩؛ ميزان العمل للغزاليّ: ٢٩٨.

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٢٠/ ٨٢ (خطب)، من كلام له ﷺ في ذمّ صفة الدنيا. ورواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ: ابن أبي الدنيا في الزهد: ٣٠/ ١٨، وذمّ الدنيا: ٢١/ ١٨؛ أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٢: ٣٧١/ ٥٣٩؛ القاليّ في أماليه ٢: ١٢٠/ ١٣٠٩ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٩/ ٣٧٩.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: المبرّد في الكامل ١: ١٢٥؛ ابن دريد في المجتنى: ١٩؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٣: ١١٩؛ أبو جعفر النحّاس في عمدة الكتّاب: ١٠٣٤/٣١٨؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠١؛ الرضيّ في خصائص الأثمّة: ١١٨؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٠٠؛ الشريف المرتضى في أماليه ١: ١٠٠؛ العاصميّ في زين الفتى ١: ٢٢٠/ ١٢٥؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ١٦٠؛ الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ١٠٩؛ القضاعيّ في دُستور معالم

<sup>(</sup>۱) رواه مسنداً: الكلينيّ في الكافي ١: ٥٠/ضمن ١٤؛ المفيد في الاختصاص المنسوب إليه: ١. ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٨؛ المفيد في الإرشاد ١: ٣٠٠؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ١٤٧؛ الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ٣٦؛ ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله ١: ٢١٤؛ المارديّ في المفردات: ٣٣٠، والذريعة: ١١٢؛ الغزاليّ في إحياء علوم الدين ٤: ٢٠٦؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٨٧٧٤/٣٨٥؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٥.

## [ثَمَرَةُ الْفِكْرِفِي الْعَوَاقِبِ]

[٥٥] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَنْ أَكثَرَ الْفِكْرَ فِي الْعَواقِبِ لَم يَشْجُعْ ١٠٠.

### [الْمَوْتُ فِي نَظَرِهِ ﷺ]

[٥٦] وَقِيلَ لَهُ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَ تَقْتُلُ أَهْلَ الشَّامِ بِالْغَدَاةِ، وَتَظْهَرُ بِالْعَشِيّ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ؟! فَقَالَ: أَبِالْمَوتِ أُخَوَّفُ؟ وَاللهِ، مَا أُبَالِي أَ سَقَطْتُ عَلَى الْمَوتِ، أَمْ سَقَطَ الْمَوتُ عَلَى الْمَوتِ، أَمْ سَقَطَ الْمَوتُ عَلَى ".

٤٠٠٠ الحكم: ٣٦؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٢٦/٥٦؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٤٦؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ٢: ٣٩٨؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ١٤٥؛ الآمديّ في غرر الحكم: ١١٦٧/٢١٢؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ١: ٢٧؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ١٧٢/٩٣؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ١: ١٤٥؛ الشَّريشيّ في شرح مقامات الحريريّ ٢: ١٦٧؛ صفيّ الدين الحلبيّ في أنس المسجون: ٢٦٠/٢٣٧؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٦٧.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْ في: مواعظ ابن الجوزيّ (الياقوتة): ٦٧.

(۱) رواه مرسلاً: المبرّد في الكامل ۱: ۱۹۷؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ۲۸۵/۳۷۰؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ۱: ۹۸؛ الآبيّ في نثر الدرّ ۱: ۲۰۳؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ۳۸/۷۲ القيروانيّ في جمع الجواهر: ۷۳/۳۷، وزهر الآداب ۱: ۲۵۷؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ۲: ۷۳۷/۲۰۱۱؛ الخوارزميّ في المناقب: ۳۷۳/ ضمن ۳۹۵.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: محاضرات الأُدباء ١: ٤٢، و٢: ١٤٨.

(٢) رواه مسنداً باختلاف يسير مع نقصان: الصدوق في عيون أخبار الرضا الله ١: ٢٦٧/ ضمن ٥٥؛ أبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبيّين: ٢٠.

ورواه مرسلاً: المبرّد في الكامل ١: ١٦٧؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ١: ٩٤؛ المامطيريّ

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

## [نَهْيُ الدُّعَاءِ إِلَى الْمُبَارَزَةِ]

[٥٧] وَقَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ عَلَيهِ مَا السَّلَامُ: لَا تُبْدِ بِدُعَاءٍ إِلَى مُبَارَزَةٍ، وَإِذَا دُعِيتَ فَأَجِبُ إِلَيهَا؛ فَإِنَّ صَاحِبَهَا بَاغِ، وَالْبَاغِي مَصْرُوعٌ ".

### [ثَمَرَةُ الطَّاعَةِ]

[٥٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَنْ سَرَّهُ الْغِنَى بِلَا مَالٍ، وَالْعِزُّ بِلَا سُلْطَانٍ، وَالْكَثْرَةُ بِلَا عَشِيرَةٍ، فَإِنَّهُ وَاجِدٌ ذَلِكَ كُلَّهُ (٣). عَشِيرَةٍ، فَلْيَحْرُجُ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللهِ إِلَى عِزِّ طَاعَتِهِ؛ فَإِنَّهُ وَاجِدٌ ذَلِكَ كُلَّهُ (٣).

 ضي نزهة الأبصار: ٣٧٦/ ٢٨٦؛ القاضي عبد الجبّار في تثبيت دلائل النبوّة ١: ٢٨٧؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ٢: ١٥٦؛ ابن منقذ في لباب الآداب ١: ٢٢٢.

وانظر بعضه في: المحاسن والمساوئ ١: ٢٠٧؛ تفسير الراغب ١: ٢٦٦؛ تفصيل النشأتين له أيضاً: ١١٧.

#### (١) جاء في نهج البلاغة: ٥٠٩/ ٢٣٣ (حكم).

ورواه مرسلاً: ابن قتيبة في عيون الأخبار ١: ٢١٠؛ المبرّد في الكامل ١: ١٦٧؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ١: ٩٤؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٣٧٦/ ٢٨٧؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٠٣؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ٢: ١٤٧؛ أبو الوفاء في كتاب الفنون ٢: ٣٥١/ ٧٥١؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٢٧؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٣٣٤/ ٧٧٠٨؛ ابن منقذ في لباب الآداب ١: ٢٢٢.

وانظر: الحاوي الكبير للماورديّ ١٤: ٢٥١؛ بحر المذهب للرويانيّ ١٣: ٣٠٦، وفيهما: «روي أنّ عليّ بن أبي طالب نهى بصفّينَ عبدَ الله بن عبّاس عن المبارزة، وقال لابنه محمّد بن الحنفيّة..».

(٢) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرِ: الطوسيّ في أماليه: ١١٦١/١٦٢.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسير: البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ١١٣/٥١؛ المبرّد في الكامل

[٥٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَمْ: ثَلَاثَةٌ لَا يُعْرَفُونَ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ: لَا يُعْرَفُ الشُّجَاعُ إِلَّا فِي الْحَرْبِ، وَلَا الْصَدِيقُ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ".

••• ١: ١٦٨؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٣: ٩٠؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٢٣٩/ ١٣٠؛ الرضيّ في زين الفتى ١: ٢٢٠/ ٢٢٠؛ الآبيّ في نشر الدرّ ١: ٢٠٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٦٤؛ الآمديّ في غرر الحكم: ١٨٥/ ٣٥٠١؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٣: ٢٩٤؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ١: ٥٠.

ونُسِب إلى رسول الله ﷺ في: محاضرات الأُدباء ٢: ٤١٦؛ وإلى الإمام الصادق على في: الخصال للصدوق: ١٦٩؛ الجليس الصالح الكافي: ١٩٤؛ الأنساب للسمعاني ٨: ١٥٠؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: عيون الأخبار لابن قتيبة ١: ٤٠٩؛ المجالسة وجواهر العلم ٤: ١٣١٠/١٤٤.

(١) رواه مرسلاً: المبرّد في الكامل ١: ١٧٣؛ ابن وهب الكاتب في البرهان في وجوه البيان: ٥٠؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٣١٦؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٠٠؛ الكراجكيّ في معدن الجواهر: ٣٧٠؛ صفى الدين الحلبيّ في أنس المسجون ١: ٣٩٢/١٧٣.

ونُسِب إلى لقمان الحكيم في: الرسائل للجاحظ (كتاب فخر السودان على البيضان) ١: 
١٧٩؛ البيان والتبيين له أيضاً ٢: ٥٠؛ عيون الأخبار لابن قتيبة ٣: ٩٥؛ العقد الفريد ٢: ١٣٧؛ 
المجالسة وجواهر العلم ٢: ١٣٦/ ٢٥٠؛ الأمالي للقالي ٢: ١٧٩؛ تنبيه الغافلين للسمرقندي: 
١٠٧٠؛ الاختصاص المنسوب إلى المفيد: ٢٤٦؛ نثر الدرّ للزّبي ٧: ١١؛ حلية الأولياء ٧: 
١٨٩؛ بهجة المجالس: ١٥٤؛ إحياء علوم الدين ٣: ١٧٩؛ سراج الملوك للطرطوشي: ٨٤؛ 
التذكرة الحمدونية ١: ١٤٤٤/ ٥٩٨؛ ربيع الأبرار ١: ٣٦٤؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: سَفَط المُلَح 
لابن الدجاجي: ٣٤؛ تاريخ مدينة دمشق ١٦: ١٠٨؛ تنبيه الخواطر ٢: ٥٦٨.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لانتَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......

## [النَّجَاةُ بِالْاسْتِغْفَارِ]

[٦٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: الْعَجَبُ مِمَّنْ يَهْلِكُ وَالنَّجَاةُ مَعَهُ! قِيلَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: الاسْتِغْفَارُ".

## [يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُّ]

[٦١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُظَرَّفُ فِيهِ إِلَّا الْمَاحِلُ"، وَلَا يُضَعَّفُ فِيهِ إِلَّا الْمُنْصِفُ؛ يَتَّخِذُونَ الْفَيْءَ مَغْنَما، وَلَا يُقَرَّبُ فِيهِ إِلَّا الْمُنْصِفُ؛ يَتَّخِذُونَ الْفَيْءَ مَغْنَما، وَالْعَبَادَةَ الْمُنْصِفُ؛ يَتَّخِذُونَ الْفَيْءَ مَغْنَما، وَالصَّدَقَةَ مَغْرَما، وَصِلَةَ الرَّحِمِ مَنّا، وَالْعِبَادَةَ اسْتِطَالَةً عَلَى النَّاسِ؛ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ سُلْطَانُ النِّسَاءِ وَمُشَاوَرَةُ الْإِمَاءِ وَإِمَارَةُ الصِّبِيَانِ".

<sup>(</sup>١) جاء في نهج البلاغة: ٢٨١/ ٨٧ (حكم).

ورواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ: أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٤: ٤٩/ ١٢٠٧؛ الطوسيّ في أماليه: ٨٨/ ١٣٤.

ورواه مرسلاً: ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢: ٤٠١؛ المبرّد في الكامل ١: ٢٤٠؛ ابن عبد ربّه في العقد الفريد ٣: ١٧٥؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٣٩٥/ ٣٩٥؛ العاصميّ في زين الفتى ١: ٣٤٣/ ١٧٣؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٠١؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ٢: ٤١٩؛ الغزاليّ في إحياء علوم الدين ١: ٣١٣؛ الطبرسيّ في مكارم الأخلاق: ٣١٣؛ الآمديّ في غرر الحكم: إحياء علوم الدين أبن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٧/ ١٠٣؛ الراونديّ في الدعوات: ١٣٨ / ١٩٦؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٣١؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٢: ٣٧٦؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) الْمَحْلُ: الْمَكْرُ وَالْكَيْدُ، يُقَالُ: مَحَلَ بِهِ، إِذَا سَعَى بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ، فَهُوَ مَاحِلٌ وَمَحُولٌ (٢) الْمَحاح ٥: ١٨١٧).

<sup>(</sup>٣) جاء في نهج البلاغة: ١٠٢/٤٨٥ (حكم).

## [التَّقُوَى وَالتَّذَكِيرُ بِالْمَوْتِ]

[٦٢] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: اتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِذَا قُلْتُمْ سَمِعَ، وَإِنْ أَضْمَرْتُمْ عَلِمَ؛ وَبَادِرُوا الْمَوْتَ الَّذِي إِنْ هَرَبتُمْ مِنْهُ أَدْرَكَكُمْ، وَإِنْ أَقَمْتُمْ أَخَذَكُمْ".

ورواه مسنداً باختلافٍ يسير: الكلينيّ في الكافي ٨: ٦٩/ ٢٥.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: اليعقوبيّ في تاريخه ٢: ٢٠٩؛ المبرّد في الكامل ١: ٢٤١؛ المامطيريّ في نزم المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٢٠٩/ ٣٢٨؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ٩٦؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٨٨٠؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ١: ٢٣٠؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٨٠٣٠/٣٤٨؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٣٦٦؛ البرّيّ في الجوهرة في نسب النبيّ ٢: ٢٤٩؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٦١.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْ في: تنبيه الغافلين للسمرقنديّ ١: ٩٢٦/٥٧٦؛ تفسير السمرقنديّ ١: ٥٧٣؛ الأمثال والحكم للماورديّ: ٢٣٧؛ الجليس الصالح الكافي: ٤٤٤؛ النوادر للراونديّ: ١٧.

(١) جاء في نهج البلاغة: ٥٠٥/ ٢٠٣ (حكم).

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسير: اليعقوبيّ في تاريخه ٢: ٩٠؛ المبرّد في الكامل ١: ٢٩٨؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١١٥؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٤٤؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٨٨؛ الماورديّ في روضة الواعظين: ١٨٨؛ الماورديّ في روضة الواعظين: ٤٣٧؛ النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٣٧؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٦٥/ ٨٣؛ ابن الخرّاط في العاقبة في ذكر الموت: ٨٨؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٨٨؛ صفيّ الدين الحلبيّ في أنس المسجون: ٢٣٤؛ البرّيّ في الجوهرة في نسب النبيّ ٢: ٢٤٥.

وانظر هذا المضمون في: تنبيه الغافلين للسمرقنديّ: ٤٩؛ ترتيب الأمالي الخميسيّة للشجريّ ٢: ٢٦٨/ ٣٠٠٠؛ الترغيب والترهيب ١: ٤١١/ ٢١٨؛ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ٤٩٠. و٤٩٥، و٤٩٧.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعُفَرِيّ ......لم

### [ابْنُ آدَمَ وَالْفَخْرُ]

[٦٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: وَمَا ابْنُ آدَمَ وَالْفَخْرَ؟! إِنَّمَا أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ، وَآخِرُهُ جِيفَةٌ، لَا يَرْزُقُ نَفْسَهُ، وَلَا يَدْفَعُ حَتْفَهُ (١٠).

### [عَمَى الْقَلْبِ]

# [٦٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: القَلْبُ إِذَا أُكْرِهَ عَمِي (١٠).

(١) جاء في نهج البلاغة: ٥٥٤/٥٥٥ (حكم).

ورواه مرسلاً: المبرّد في الكامل ٢: ١١؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٤٠٥/ ٣٢٧؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٠٣؛ الفتال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤١٧؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٧٩؛ الميدانيّ في مجمع الأمثال ٢: ٤٢١؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٧٩؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٦٩٦؛ ابن أبي الإصبع في تحرير التحبير: ٤٤٢.

وانظر هذا المضمون في: شعب الإيمان ١٠: ٤٩٤/ ذيل ٧٨٦١؛ تاريخ مدينة دمشق ٢٤: ٣٢٨.

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٥٠٣/ ضمن ١٩٣ (حكم).

ورواه مسنداً: الخوارزميّ في المناقب: ٣٩٥/٣٧٤.

ورواه مرسلاً باختلاف يسير مع زيادة: الجاحظ في الرسائل (رسالة في نفي التشبيه) اد ٢٩٠؛ المبرّد في الكامل ٢: ٢١١؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ١٥٣/ ٥٦؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١١٢؛ العاصميّ في زين الفتى ١: ٢٢٠/ ١٢٨؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٤، و٢٠؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ١٦/ ١٦؛ القاضي عِياض في بغية الرائد: ١١٩؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٣٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٥٨؛ الأمديّ في غرر الحكم: ٢٦/ ٨٨٧؛ الأرمويّ في آداب الملوك بالعدل ٢٠١٢.

ونُسِب باختلافٍ يسيرٍ إلى ابن مسعود في: العقل وفضله لابن أبي الدنيا: ٢٤/ ٩٦؛ أنساب الأشراف ١١: ٢٢٢؛ بهجة المجالس: ٢٠؛ محاضرات الأُدباء ٢: ٤١٨؛ صيد الخاطر لابن الجوزيّ: ٧٨؛ ولم يُنْسَب إلى أحدٍ في: أدب الدنيا والدين: ٥٩؛ جمع الجواهر للقيروانيّ: ١.

### [التَّوَسُّطُ في النَّاسِ]

[70] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: كُنْ فِي النَّاسِ وَسَطاً، وَامْشِ جَانِباً ١٠٠.

## [عَلَيكُونِ إِلصَّبْرِ]

[٦٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ؛ فَإِنَّ بِهِ يَأْخُذُ الْحَازِمُ، وَإِلَيْهِ يَعُودُ الْجَازِعُ<sup>(١)</sup>.

# [رَأْيُ الشَّيْخِ]

[77] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: رَأْيُ الشَّيْخِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ جَلَدِ" الشَّبَابِ.

<sup>(</sup>١) رواه مرسلاً: الجاحظ في البيان والتبيين ١: ٢١٤؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١٩٠٠.

ونُسِب إلى النبيّ عيسى عليه في: الأمثال لابن سلّم: ١٥٨؛ عيون الأخبار لابن قتيبة ٣: ٢٧؛ المجالسة وجواهر العلم ٣: ١٠٨٦/ ١٠٨٦؛ الكشّاف للزمخشريّ ١: ٣٥١؛ المستقصى في أمثال العرب له أيضاً ٢: ٧٩٣/ ٢٣٥؛ التذكرة الحمدونيّة ٧: ٧١؛ تاريخ مدينة دمشق ٤٧: ٣٥١؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ ٢: ١٣٥، و١٤٤؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ٢: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) رواه مرسلاً: المبرّد في الكامل ٤: ٣، والتعازي: ٤٦؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٣: ٢٥٦؛ أبو جعفر النحّاس في عمدة الكتّاب: ١٠٣٨/ ١٠٣٣؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١١١؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٨٧؛ ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ٢٥٢؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٢٥؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٤: ١٩٥/ ٤٧٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٣٣؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٨: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) الْجَلَدُ: الشِّدَّةُ وَالْقُوَّةُ وَالصَّبْرُ وَالصَّلَابُةُ (الصحاح ٢: ٤٥٨؛ لسان العرب ٣: ١٢٥).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

وَقَالَ مَرَّةً: مِنْ مَشْهَدِ الْغُلَامِ".

## [مَا يُرِيدُهُ الرِّجَالُ مِن النِّسَاءِ]

[٦٨] وَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ الأَسْتَنُ كَيْفَ وَجَدَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: كَالْخَيْرِ مِنِ امْرَأَةٍ جَيْدَاءَ قَبَّاءَ. قَالَ: وَهَلْ يُرِيدُ الرِّجَالُ مِن النِّسَاءِ غَيرَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تُدْفِئَ الضَّجِيعَ، وَتُرْوِيَ الرَّضِيعَ (٣).

(١) جاء في نهج البلاغة: ٨٦/٤٨٢ (حكم).

ورواه مسنداً: البيهقي في السنن الكبري ١٠: ٣٣١/ ٢٠٣٥٩ و٢٠٣٦٠.

ورواه مرسلاً باختلاف يسير: ابن سلّام في الأمثال: ١٠٨؛ الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ١١، والرسائل (رسالة في الجدّ والهزل) ١: ٢٧٣؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ١: ٥٥، و٢: ١٠٤، و٤: ٢٨٨؛ أبو هلال العسكريّ في جمهرة الأمثال ١: ٢٠٥؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٩: ١١٦؛ ابن رِفاعة في الأمثال: ١٤٠؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ٥٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٨٤؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٤، والتمثيل والمحاضرة: ٢٨، وخاص الخاص: ٢٨؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٨٨٣؛ القيروانيّ في زهر الآداب ١: ٨٠؛ ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ٩٧؛ أبو عبيد البكريّ في فصل المقال: ١٥٥؛ الميدانيّ في مجمع الأمثال ١: ٢٩٢؛ الزمخشريّ في المستقصى في أمثال العرب ٢: ٩١؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٧: ٢٤٤؛ ١٠٥٠.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: عيون الأخبار لابن قتيبة ١: ٢٩؛ رسالة الغفران للتنوخيّ: ١٨٥؛ سراج الملوك للطرطوشيّ: ٧٧؛ التيسير في التفسير للنسفيّ ١٠: ١١٩؛ الصحاح ٢: ٥١٤.

(٢) رواه مسنداً مع نقصانٍ: أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٥: ١٤٩/

ورواه مرسلاً باختلاف يسير مع نقصان: الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ٥١، و٣: ٢٤٩، والبرصان والعرجان: ٤٩٥؛ ابن قتيبة في عيون الأخبار ٤: ٢١؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار:

### [خَمْسُ وَصَايَا]

[٦٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أُوصِيكُم بِحَمْسٍ، لَوْ ضَرَبْتُمْ إِلَيْهَا آبَاطَ الْإِبِلِ كُنَّ لَهَا أَهْلاً؛ لَا يَرْجُونَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا رَبَّهُ، وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ، وَلَا يَسْتَحِيَنَّ أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْءَ أَنْ سُتَحِينَ أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْءَ أَنْ سُتَحِينَ أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْءَ أَنْ يَتُعَلَّمُهُ (١٥٢).

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٨٢/٤٨٢ (حكم).

ورواه مسنداً باختلافي يسيرٍ مع زيادةٍ: الصنعانيّ في المصنّف ١٠: ٢٢١٠٦/٢٢٠؛ سعيد بن منصور في سننه ٦: ٢٧٢٢/١٠؛ ابن أبي شيبة في المصنّف ١٩: ٣٧٢٣/٣١٤؛ العدنيّ في الإيمان: ٨٥؛ البرقيّ في المحاسن ١: ٩/ ٢٦؛ ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢: ١٣٥٠ أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٢: ١٨٨/ ٢٠٩؛ الحميريّ في قرب الإسناد: ١٥٥/ ٢٥٥؛ الصدوق في الخصال: ١٥٥/ ٥٠ و ٩، وعيون أخبار الرضاطيّ ٢: ٨٤/ الإسناد: ١٥٥؛ الجوهريّ في مسند الموطأ: ٩٠/ ١٩؛ الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٥٠؛ البيهقيّ في شعب الإيمان ٧: ١٤٤/ ٨١٨، والمدخل إلى السنن الكبرى: ٢٣١/ ٥٩٠؛ ابن عبد ربّه في جامع بيان العلم وفضله ١: ٢٨٣/ ٧٥٠، و٣٨٣/ ٨٤٥؛ الخطيب البغداديّ في المتّفق والمفترق ٣: ١٤٤١/ ١٢٨؛ القاضي عياض في الإلماع: ١٦٤٤ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٣/ ٣٩٣؛ ابن عساكر في تاريخ عياض في الإلماع: ٢١٤؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٣/ ٣٩٣؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ١٥٠.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ: المحاسبيّ في رسالة المسترشدين: ٤٩؛ الجاحظ

٣٣٠/٤١٠ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ١: ٣٠٩؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٢٠؛
 ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ١٧٤؛ الزمخشريّ في أساس البلاغة: ١٠٥، وربيع الأبرار
 ١٠٥؛ ابن الجوزيّ في أخبار النساء: ٢٣٢.

<sup>(</sup>١) في المصادر زيادة في آخره، هكذا: (وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ؛ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِن الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِن الْجَسَدِ، وَلَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لَا رَأْسَ مَعَهُ، ولَا فِي إِيمَانٍ لَا صَبْرَ مَعَهُ).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لللهُ اللَّهُ عَلَى يَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

#### [خُصِّصْنَا بِخَمْسٍ]

[٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: خُصِّصْنَا بِخَمْسٍ: فَصَاحَةٍ، وَصَبَاحَةٍ، وَسَمَاحَةٍ، وَسَمَاحَةٍ، وَبَحْدَةٍ، وَسَمَاحَةٍ،

# [فَضْلُهُ مُ اللَّهِ عَلَى بَنِي أُمَّيَّةً]

[٧١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: نَحْنُ أَفْصَحُ وَأَصْبَحُ " وَأَسْمَحُ، وَبَنُو أُمَيَّةَ أَمْكُرُ وَأَنْكَرُ وَأَغْدَرُ".

و... في البيان والتبيين ٢: ٥١؛ ابن عبد ربّه في العقد الفريد ٣: ٩٠، و٤: ١٦٩؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ١٥٤؛ الحليميّ في المنهاج في شعب الإيمان ٣: ٩٥٠؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٢٨١؛ الرضيّ في خصائص الأثمّة: ٩٤؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٥١/ ٢٣؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢٩٧، ورسالة في المهر: ٣١؛ الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ٧٤؛ المقتال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٢٣٤؛ الكراجكيّ في معدن الجواهر: ٤٩؛ قوام السنّة في سِير السلف الصالحين ١: ٢٠٠؛ الزمخشريّ في ربيع الأبوار ٣: ١٠١؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٧؛ ابن منقذ في لباب الآداب ١: ٣٩٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٤٤؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٧٢.

(١) رواه مسنداً: الصدوق في الخصال: ٢٨٦/ ٤٠.

ورواه مرسلاً: الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ١٧؛ ابن قتيبة في عيون الأخبار ٤: ٢٦؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٤١٠/ ٣٣١؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٨٤؛ ابن الدجاجيّ في سفط الملح: ٣.

- (٢) في الأصل: (وَأَصَحُّ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.
  - (٣) جاء بتمامه مع اختلافٍ في نهج البلاغة: ١٢٠/٤٨٩ (حكم).

ورواه مسنداً مع زيادة: الفاكهيّ في أخبار مكّة ٥: ١٦٧/ ٨٣؛ البغداديّ في المنمّق في أخبار قريش: ٤١؛ الزبير بن بكّار في الأخبار الموفّقيّات: ١٩٣/ ١٩٩.

# [الْحَتُ عَلَى الشُّكْرِوَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَتَرْكِ الذُّنُوبِ]

[٧٢] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَا تَكُونَنَّ كَمَنْ يَعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِي، وَيَبْتَغِي الزِّيَادَةَ فِيمَا بَقِيَ ايَنْهَى وَلَا يَنْتَهِي! يُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَا يَعْمَلُ أَعْمَالَهُمْ! وَيُبْغِضُ المُسِيئِينَ وَهُوَ مِنهُمْ! يَكْرَهُ الْمَوْتَ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ، وَلَا يَدَعُهَا فِي طُولِ حَيَاتِهِ"!

ورواه مرسلاً مع زيادة: ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٣: ٢٦٩؛ ابن قتيبة في عيون الأخبار
 ٢: ٢٦؛ البلاذريّ في أنساب الأشراف ٤: ٣١٥؛ العاصميّ في زين الفتى ١: ٣٦٨/ ٣٤٨؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٤: ٢١٧؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٣: ١٧.

ونُسِب إلى ابن عبّاس في: الفاضل للمبرّد: ٣٠، و١١٦؛ نثر الدرّ للآبيّ ١: ٢٣٨.

(١) جاء بتمامه في نهج البلاغة: ٤٩٧/ ضمن ١٥٠ (حكم).

ورواه مرسلاً باختلافٍ كثيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ٢٩؛ ابن دريد في المجتنى: ١٨؛ المبرّد في الفاضل: ٩٤؛ ابن شعبة في تحف العقول: ١٥٧؛ أبو هيد المبكريّ في جمهرة الأمثال ١: ٢٧٢؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٢: ٦٠؛ الرضيّ في خصائص الأثمّة: ١٠٩؛ الآبيّ في نشر الدرّ ١: ١٨٨؛ الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ١١٠؛ القيروانيّ في زهر الآداب ١: ٧٧؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٧٧؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٥١؛ الطرطوشيّ في سراج الملوك: ١٠٩؛ الآمديّ في غرر الحكم: ١٨١؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٥٧/ ضمن ١١٤؛ الفزاريّ في عين الأدب والسياسة: ٢٠٠.

وانظر بعضه في: العِقد الفريد ٣: ١٣٤؛ المصون في الأدب: ٦٥؛ الصناعتين لأبي هلال العسكريّ: ٢١٥؛ دُستور معالم الحكم: ٧٤.

ونُسِب إلى عون بن عبد الله في: الزهد والرقائق لابن المبارك: ٣٣٣؛ أنساب الأشراف ١١: ٢٤٠ حلية الأولياء ٤: ٢٦٠؛ تاريخ مدينة دمشق ٤٧: ٧٩؛ و إلى ابن عبّاس في: الأمالي للمفيد: ٣٢٩/ ضمن ٢؛ الأمالي للطوسيّ: ١١١/ ضمن ١٧٠؛ تنبيه الخواطر ٢: ٥٠٠.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لاَتْشَرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

## [الْجُنُلُوسُ عَلَى ظَهْرِالطَّرِيقِ]

[٧٣] وَمَنَعَ عَلَيهِ السَّلَامُ النَّاسَ بِالْكُوفَةِ مِن الْجُلُوسِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ؛ فَكَلَّمُوهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَدَعُكُمْ عَلَى شَرِيطَةِ غَضِّ الْأَبصَارِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِرْشَادِ الضَّالِ. قَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا، فَتَرَكَهُمْ ".

## [شَوْقُهُ عَلَيْ إِلَى الشَّهَادَةِ]

[٧٤] وَكَانَ عَلَيهِ السَّلَامُ يَقُولُ عِنْدَ التَّبَرُّمِ" بِأَصْحَابِهِ: مَا يَمْنَعُ أَشْقَاهَا أَنْ يَخْضِبَ هَذِهِ مِنْ هَذَا؟ وَأَشَارَ إِلَى لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ (١١٤٠).

(١) رواه مرسلاً باختلاف يسير: الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ١٦، و٧٣؛ المبرّد في الكامل ١: ٢٤٠؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٣٨؛ الكراجكيّ في معدن الجواهر: ٣٤.

وَنُسِب هذا المضمون إلى رسول الله عَنَا في: مسند أحمد ١١: ١١١/ ١١٣٠٩؛ الزهد لهناد بن السريّ ٢: ٥٨١؛ مسند الدارميّ ٢: ٨٧٤/ ٢٦٨٣؛ الأدب المفرد للبخاريّ: ١١٨٨/ ٢٤٥؛ الأدب المفرد للبخاريّ: ١١٨٨) بغية الباحث للهيثميّ: ٢٦٨/ ٢٦٨؛ مسند البزّار ١: ٢٧١/ ٣٣٨؛ السنن الكبرى للنسائيّ ٢: ١١٣١/ ١١٣١؛ المعجم الأوسط للطبرانيّ ٧: ١٣٧؛ تاريخ مدينة دمشق ٨: ١٠٣؛ وغير ذلك من المصادر.

(٢) الْبَرَمُ - بِالتَّحْرِيكِ - : مَصْدَرُ قَولِكَ بَرِمَ بِهِ - بِالكَسْرِ - ، إِذَا سَئِمَهُ. وَتَبَرَّمَ بِهِ مِثْلُهُ (الصحاح ٥: ١٨٦٩؛ لسان العرب ١٢: ٤٣).

(٣) ثمّ يتمثّل أمير المؤمنين الله بهذين البيتين كثيراً:

أُشدُه حَيَازِيمَ كَ لِلْمَوْ تِ فَإِنَّ الْمُوْتَ آتِيكَ وَلا تَخِرَعْ مِن الْمُوْتِ إِذَا حَسلً بَوَادِيك

(انظر: الأمثال لابن سلّم: ٣٣١؛ الطبقات الكبرى لابن سعد ٣: ٣١؛ الأدب لابن أبي شيبة: ٣٧٠/٣٤٩ المصنّف له أيضاً ١٤: ٣٣٤/ ٢٧٧١٢؛ المحتضّرين لابن أبي الدنيا: ٥٥/ ٥٩

### [أَشْقَى النَّاسِ]

[٧٥] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ [أَنَّهُ] سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ يَهُولُ: أَشْقَى النَّاسِ النَّانِ؛ أَحْمَرُ ثَمُودَ عَاقِرُ النَّاقَةِ، وَالَّذِي يَخْضِبُ هَذِهِ مِنْ هَذَا. وَأَشَارَ إِلَى لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ (١).

<sup>◄</sup> الكامل للمبرّد ٣: ١٤٨؛ وغير ذلك من المصادر).

<sup>(</sup>٤) رواه مسنداً باختلاف يسير: ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣: ٣٣؛ البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ٥٠٠؛ ابن أبي الدنيا في مقتل عليّ الله المثالث ١٤٠٣؛ الثقفيّ في الغارات ١: ٣٠٠ الدولابيّ في الكنى والأسماء ٢: ١٠٠٥/ ١٤٠٥؛ البغويّ في معجم الصحابة ٣: ١٣٤٨ ذيل ١١ ١٢٨٨؛ الصدوق في التوحيد: ٣١٨/ ضمن ٥، وعلل الشرائع ١: ٣١٨/ ١؛ المفيد في الإرشاد ١: ١٣؛ أبو نعيم الأصبهانيّ في معرفة الصحابة ١: ١٤٨٨ ١٣٣؛ الطوسيّ في أماليه: ١٩٢٨/ ٣٩٤؛ الحسكانيّ في شواهد التنزيل ٢: ١٩٣٩/ ١٠٠١؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٣٤٥ و٤٥٥؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٢: ٤٥٧؛ وغير ذلك من المصادر. ورواه مرسلاً باختلاف يسير: سليم بن قيس في كتابه: ٢٥٦؛ الثقفيّ في الغارات ١: ٧٠ المبرّد في الكامل ٣: ١٩٦٩، و١٧٧؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ١٨٨/ ١٨٠؛ القاضي النعمان في شرح الأخبار ٢: ١٥٠/ ضمن ٢٠٨؛ الكلاباذيّ في بحر الفوائد: ٥٥؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢٧٨، و٢٣٠؛ الثعالبيّ في ثمار القلوب: ٨٠؛ ابن عبد البرّ في الاستيعاب في الإرشاد ١: ٢٧٨، و٢٣٠؛ الثعالبيّ في ثمار القلوب: ٢٠٠؛ الطبرسيّ في الاحتجاج ١: ٢٥١؛ ابن الأثير في الكامل ٢: ٣٣٧؛ أبو الفتوح الرازيّ في روض الجنان ٢٠: ٢٩٦؛ البرّيّ في الروهرة في نسب النبيّ: ١٧٠.

<sup>(</sup>۱) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣: ٣٣؟ أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ٢: ٥٦٥/ ٩٥٣، ومسنده ٣٠: ١٨٣١٢/٢٥٦؛ البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ٤٩٩/ ٤٥٤؛ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١: ١٤٧/ ١٧٥، و١٤٨/ ١٧٢؛ البرّار في مسنده ٤: ١٥٥/ ١٤٢٤؛ أبو يعلى في مسنده ١: ٧٣٧/ ٤٨٥؛ البغويّ في

[٧٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مِنْ حَقِ الْعَالِمِ عَلَيْكَ: إِذَا أَتَيْتَهُ فِي مَجْلِسِهِ أَنْ تَخُصَّهُ دُونَ الْقَوْمِ بِالتَّحِيَّةِ، وَتَجْلِسَ أَمَامَهُ، وَلَا تُشِيرَنَّ عَلَيْهِ وَلَا عِنْدَهُ بِرَأْيٍ، وَلَا تُغْمِزَنَّ بِعَيْنِكَ، وَلَا تَقُولَى قَلَا تُقُولَى فَلَا تُعْتَابَنَ أَحَداً، وَلَا تُسْارَهُ فِي بِعَيْنِكَ، وَلَا تَقُولَى فَلَا تُعْتَابَنَ أَحَداً، وَلَا تُسَارَّهُ فِي مَجْلِسِهِ، وَلَا تَقُولَى فَهُ وَلَا تَعْرَضَ فِي طُولِ صُحْبَتِهِ وَاللّهُ فَا النَّخُلَةِ، تَنْتَظِرُ أَنْ يَسْقُطَ عَلَيْهِ إِذَا كَسِلَ، وَلَا تَعَرَّضَ فِي طُولِ صُحْبَتِهِ وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّحْلَةِ، تَنْتَظِرُ أَنْ يَسْقُطَ عَلَيْكَ مِنْهَا شَيْءٌ تَجْتَنِيهِ (١).

↔ معجم الصحابة ٣: ٧٢٨/ ١٢٨٨؛ الطبريّ في تاريخه ٢: ١٢٣؛ الطبرانيّ في المعجم الكبير ١: ١٠٦/ ١٧٣؛ الآجرّيّ في الشريعة ٤: ١٥٩٠/ ١٥٩٣، و٢١٠٣/ ١٥٩٥؛ النيسابوريّ في المستدرك على الصحيحين ٣: ١٢٢/ ٤٥٩٠؛ حسن الخلّال في المجالس العشرة الأمالي: ٦٩/ ٧٥؛ الثعلبيّ في تفسيره ١٢: ٣٣٤/ ١٣٧٦؛ أبو نعيم الأصبهانيّ في دلائل النبوّة: ٢٥/ ٤٩٠؛ البيهقيّ في معرفة السنن والآثار ١٢: ٧٥/ ١٥٩٣٨، والسنن الكبرى ٨: ١٦٠٦٩ ١٦٠٦٩؛ الخطيب البغداديّ في تاريخ بغداد ١: ١٤٦؛ الواحديّ في التفسير الوسيط ٤: ٤٩٨/ ١٣٦٥، و٤٩٩/ ١٣٦٦؛ السمعانيّ في تفسيره ٦: ٢٣٤؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٢: ٥٤٣، و٥٤٦، و٥٥٠؛ الخوارزمي في المناقب: ٣٨٠/٣٨٠؛ وغير ذلك من المصادر. ورواه مرسلاً باختلافٍ يسير مع زيادةٍ ونقصانِ: البخاريّ في التاريخ الكبير ٨: ٣٢٠/ ٣١٦٧؛ ابن قتيبة في أعلام رسول الله المنزلة على رسله: ٢٤٠، والإمامة والسياسة ١: ١٣٩؛ الماتُريديّ في تفسيره ١٠: ٤٥٤؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٢٨٢/٣٧٣؛ القاضي النعمان في شرح الأخبار ٢: ٢٩٢/ ٦١٠؛ السمرقندي في تفسيره ٣: ٥٨٧؛ الماوردي في الحاوي الكبير ١٤: ٢٥؛ قوام السنّة في سِيَر السلف الصالحين ١: ١٩٨؛ وغير ذلك من المصادر. (١) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرِ: البرقيّ في المحاسن ١: ٢٣٣/ ١٨٥؛ الكلينيّ في الكافي ١: ٣٧/ ١؛ الصدوق في الخصال: ٥٠٤/١؛ المعافي بن زكريًا في الجليس الصالح الكافي: ٤٥٠؛ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه ٢: ٤٥٧، والجامع لأخلاق الراوي ١: ١٩٩/ ٣٤٧؛

## [الصَّمْتُ عَن الْحُكْمِ وَالْقَوْلُ بِالْجَهْلِ]

[٧٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَا خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَن الحُكْمِ، كَمَا أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي القَوْلِ بِالْجهْلِ (١٠).

## [مَنْزِلَةُ الصَّبْرِ]

[٧٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: الصَّبْرُ مِن الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِن الْجَسَدِ؛ فَمَنْ

ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله ١: ١٥١/ ٨٤١؛ الشجريّ في ترتيب الأمالي
 الخميسيّة ١: ٩١/ ٣٤٣؛ القاضى عِياض في الإلماع: ٤٧.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢: ١٣٥؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٢: ٩١؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢٣٠؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٣١؛ ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله ١: ٩٩١/ ٥٧٨؛ الغزاليّ في إحياء علوم الدين ١: ٨٨؛ الطبرسيّ في مستطرفات السرائر: ٢٨٠؛ الطبرسيّ في مستطرفات السرائر: ٢٨٠؛ السخاويّ في فتح الوصيد ١: ٢٨/٢٨٥؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٩: ٢٣٢؛ السخاويّ في فتح الوصيد ١: ١٩٥، البرّيّ في الجوهرة في نسب النبيّ ٢: ٨٤٨.

وانظر بعضه في: عيون الحكم والمواعظ: ٧٠.

ولم يُنسَب إلى أحد في: الحتّ على طلب العلم لأبى هلال العسكريّ: ٨٤.

(١) جاء في نهج البلاغة: ١٨٢/٥٠٢ (حكم)، و٥٥٨/ ٤٧١ (حكم).

ورواه مسنداً: الكليني في الكافي ٨: ٢٠/ ضمن ٤.

ورواه مرسلاً: البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ١٥٥/ ٥٥٥؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٣٥٤/ ٢٤٣؛ العاصميّ في زين الفتى ١: ٢٢٦/ ١٤٩؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٩٤؛ الرضيّ في خور خصائص الأثمّة: ١١٢، و١٢٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٥٤؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٧٨٧؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٣٦٤/ ٩٢٤؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٢: ١٣٨٨؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٣٥٩.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......ل١٦٧

لَا صَبْرَلَهُ لَا إِيمَانَ لَهُ ١٠٠٠.

### [الْبُخُلُ وَالْجُودُ]

[٧٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى لَيُدْخِلُ الْفَاسِقَ فِي دِينِهِ الْجَرِيءَ عَلَى خَالِقِهِ الْجَنَّةِ بِسَخَائِهِ. وَالْبُخْلُ جِلْبَابُ الْمَسْكَنَةِ. وَلَوْ كَانَ الْإِفْرَاطُ مَحمُوداً فَالْجَنَّةِ فَلَوْكَانَ الْإِفْرَاطُ مَحمُوداً فِي شَيْءٍ مَا كَانَ إِلَّا فِي الْحِلْمِ وَالْجُودِ، وَلَوْ تَلَاحَى " فِيهِمَا الْإِفْرَاطُ وَالْاعْتِدَالُ لَيَ شَيْءٍ مَا كَانَ إِلَّا فِي الْحِلْمِ وَالْجُودِ، وَلَوْ تَلَاحَى " فِيهِمَا الْإِفْرَاطُ وَالْاعْتِدَالُ لَكَانَ أَولَاهُمَا بِالذَّمِ الْاعْتِدالَ؛ لِسَلَامَةِ الْجُودِ مِنْ جَمِيعِ الْعُيُوبِ".

(١) هذا الكلام قطعة من الوصايا الخمسة الّتي تقدّمت مع مصادره تحت الرقم: ٦٩.

ثم إنّ هناك مصادرَ نقلت هذه الفقرة فقط، دون باقي الفقرات؛ منها: الزهد لوكيع بن المجرّاح: ١٥٥/ ١٩٩؛ الإيمان لابن أبي شيبة: ١٣٠/٤٧؛ المصنّف له أيضاً ١٧: ٥٨/ ٣٢٤٦٠؟ الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا: ٢٤/ ٨؛ تحف العقول لابن شعبة: ٢٠٠؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنّة لللالكائيّ ٤: ٩٢٤/ ١٥٦٩؛ شرح صحيح البخاريّ لابن بطّال ٩: ٤٨٤؛ وغير ذلك من المصادر.

(٢) تَلَاحَىَ الرَّجُلَانِ: تَشَاتَمَا. وَلَاحَى فُلَانٌ فُلَاناً مُلَاحَاةً ولِحَاءاً إِذَا اسْتَقْصَى عَلَيهِ، وَيُحْكَى عَن الأَصْمَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: المُلَاحَاةُ: المُلَاوَمَةُ وَالمُبَاغَضَةُ، ثُمَّ كَثُرَ ذَلِكَ حَتَّى جُعِلَتْ كُلُّ مُمَانَعَةٍ وَمُدَافَعَةٍ مُلَاحَاةً (المحكم والمحيط الأعظم ٣: ٤٤٥؛ لسان العرب ١٥: ٢٤٢).

#### (٣) وردت هذه الرواية في المصادر على ثلاث مقاطع:

المقطع الأوّل: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ الْفَاسِقَ فِي دِينِهِ الْجَرِيءَ عَلَى خَالِقِهِ الجَنَّةَ بسَخَائِهِ»:

رواه مرسلاً: القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٣.

المقطع الثاني: «وَالْبُخُلُ جِلْبَابُ الْمَسْكَنَةِ»:

رواه مسنداً ضمن خطبة الوسيلة: الكلينيّ في الكافي ٨: ٢٣/ ضمن ٤.

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٩٥.

#### [مِنْ دُعَائِهِ ﷺ]

[٨٠] وَكَانَ عَلَيهِ السَّلَامُ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ، إِنِ ابْتَلَيتَنِي فَصَبِّرْنِي، وَالْعَافِيَةُ أَحَبُ إِلَيَ الْبَيْكِ فَصَبِّرْنِي، وَالْعَافِيَةُ أَحَبُ إِلَيَّ ١٠٠.

## [الْقَيِّمُ لِأَهْلِهِ]

[٨١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَا يَكُونُ الرَّجُلُ قَيِّمَ أَهْلِهِ حَتَّى لَا يُبَالِيَ أَيَّ ثَوْبَيْهِ الْبَلَامُ: لَا يُحُونُ الرَّجُلُ قَيِّمَ أَهْلِهِ حَتَّى لَا يُبَالِيَ أَيَّ ثَوْبَيْهِ الْبُعُوعُ<sup>(١)</sup>. الْجُوع<sup>(١)</sup>.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: أدب الدنيا والدين: ١٨٥؛ المنهج المسلوك للشيزريّ: ٣٨١؛ محاضرات الأُدباء ١: ٦٨٩.

المقطع الثالث: «وَلَوْ كَانَ الْإِفْرَاطُ مَحْمُوداً» إلى آخره:

لم نعثر عليه مرويّاً عنه الله فيما لدينا من المصادر.

ونُسِب إلى بعض حكماء الفرس في: نثر الدرّ للآبيّ ٧: ٣٨.

(۱) انظر: إقبال الأعمال ۱: ۳۱۸، وفيه: «وجدتُ في مجلَّد عتيق لعلّ تاريخه أكثر من مائتي سنة، وفي أوّل المجلّد: «أدب الكتّاب للصوليّ»، وآخره: «كتاب الجواهر لإبراهيم بن إسحاق الصوليّ».

ونُسِب إلى الإمام الباقر على في: تهذيب الأحكام ٣: ٨٠/ضمن ٢٣٦؛ إقبال الأعمال: ٣١٨، ويُسِب إلى الإمام الصادق علي في: إقبال الأعمال: ١١٩؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: مصباح المتهجّد: ٥٥٥/ ضمن ٦٤٨.

- (٢) الْبِتَذَالُ النَّوبِ وَغَيرِهِ: امْتِهَانُهُ (الصحاح ٤: ١٦٣٢؛ لسان العرب ١١: ٥٠).
  - (٣) فَوْرَةُ الحَرِّ: شِدَّتُهُ (الصحاح ٢: ٧٨٣؛ شمس العلوم ٨: ٥٢٧٣).
- (٤) رواه مسنداً: البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ١١٤/ ٥٣؛ ابن أبي الدنيا في الجوع: ١٢٨/ ١٠٢، وإصلاح المال: ١٠٥/ ٣٥٩؛ أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

### [شَرُّ الْإِخْوَانِ]

[٨٢] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: شَرُّ الْإِخْوَانِ مَنْ تُكُلِّفَ لَهُ ١٠٠.

# [عَلَامَةُ حُسْنِ الظَّنِّ]

[٨٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: حُسْنُ الظَّنِّ أَنْ لَا تَرْجُوَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تَخَافَ إِلَّا ذَنْبَكَ "".

﴿ ... ٤: 2003؛ الأصبهانيّ في حلية الأولياء ٧: ٣٠٦.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسير: العاصميّ في زين الفتى ١: ٢٢٥/ ١٤٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٥ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٤٢؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٧٨٥؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٣٤٨.

ونُسِب إلى الإمام الصادق الله في: الخصال للصدوق: ٧٠/ ٢٠.

(١) جاء في نهج البلاغة: ٥٥٥/ ٤٧٩ (حكم).

ورواه مرسلاً: ابن قتيبة في عيون الأخبار ٣: ٢٥٥؛ أبو طالب المكّيّ في قوت القلوب ٢: ٣٧٧، و٣٨٤ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ١١، والصداقة والصديق: ٣٧٧، الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١٢٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٠٠؛ الرقيق النديم في قطب السرور: ٨٣؛ الراغب في محاضرات الأدباء ٢: ٢١؛ الغزاليّ في إحياء علوم الدين ٢: ١٨٩؛ ابن الدجاجيّ في سفط الملح: ٧١.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الصداقة والصديق لأبي حيّان التوحيديّ: ٣٥٢؛ الترغيب والترهيب ٣: ٥١.

(٢) رواه مسنداً: أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٧: ٦٧. ورواه مرسلاً: ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ٩٣.

ونُسِب إلى الإمام الصادق على في: الكافي ٢: ٧٧/ ٤؛ تنبيه الخواطر ٢: ٥٠٤.

# [لِيَّاكُرُ وَالْمُنَى]

[٨٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِيَّاكُمْ وَالْمُنَى (١)؛ فَإِنَّهَا بَضَائِعُ النَّوْكَى (٢)(٣).

## [الْإِبَاءُ مِن الْكَرَامَةِ]

[٨٥] وَأُلْقِيَ لَهُ عَلَيهِ السَّلَامُ وِسَادَةً، فَجَلَسَ عَلَيهَا، وَقَالَ: لَا يَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ (٤٠).

(١) الْمُنَى - بِضَمِّ الْمِيمِ - : جَمْعُ الْمُنْيَةِ، وَهُوَ مَا يَتَمَنَّى الرَّجُلُ (تهذيب اللغة ١٥: ٣٨١؛ لسان العرب ١٥: ٢٩٤).

(٢) الْأَنْوَكُ: الْأَحْمَقُ، وَجَمْعُهُ النَّوْكَى. وَرَجُلَّ أَنْوَكُ وَمُسْتَنْوِكٌ، أَى: أَحْمَقُ، وَقَوْمٌ نَوْكَى وَنُوْكٌ أَيْضاً
 عَلَى الْقِيَاسِ (الصحاح ٤: ١٦١٣؛ لسان العرب ١٠: ٥٠١).

(٣) جاء باختلافٍ يسيرٍ في نهج البلاغة: ٣٩١/ ضمن ٣١، من وصيّة له الله للحسن بن علي المعلى عليه الله بحاضرين عند انصرافه من صفّين.

ورواه مسنداً: الطوسى في أماليه: ٥٨٠/ ١٢٠٢.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٣: ١٠٢؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٢٠١/ ضمن ١٠٥؛ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٨٨٤/٣٨٤؛ ابن الأبصار: ٢٠١/ ضمن ١٠٥؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١١٧؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٧؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٣٦٠؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٧؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٥٩؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٣: ٢٨٠/ ٨٨؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٣: ٣٣٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٩٦؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٣٧٠؛ الشّريشيّ في شرح مقامات الحريريّ ٣: ٢٧٠.

ونُسِب إلى بعض الحكماء في: أدب الدنيا والدين: ١٢٣.

(٤) رواه مسنداً: ابن أبي شيبة في المصنّف ١٤: ٢٧٧٢٤١/٢٠٧؛ ابن قتيبة في عيون الأخبار ١٤ (٤٧ ) واه مسنداً: الكلينيّ في الكافي ٢: ٢٠٩/ ١، و٦: ٥١٣/ ٣؛ ابن الصوّاف في فوائده: ٥٤/ ١٩؛

[٨٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَام: خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ النَّمَطُ الْأَوْسَطُ؛ يَرْجِعُ إِلَيهِمُ الْغَالِي، وَيَلْحَقُ بِهِمُ التَّالِي".

﴿ أبو الشيخ الأصبهانيّ في أمثال الحديث: ٤١١/ ٣٦٣؛ الصدوق في عيون أخبار الرضاطية ١: ٧٧٨/ ٧٧، ومعاني الأخبار: ١/١٦٣، و٢٦٨/١؛ البيهقيّ في شعب الإيمان ٨: ٣٢٢/ ٥٨٩٤؛ السمعانيّ في أدب الإملاء والاستملاء: ١٢٥؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٥١٧.

ورواه مرسلاً: المفضّل بن سلمة في الفاخر: ٢٩٠/ ٤٥٩؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٢: ٢٦٦؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٣٥٩/ ٢٥٤؛ القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ٢٦٦/ ٥٩٦؛ الحليميّ في المنهاج في شعب الإيمان ٣: ٣٢٥؛ الميدانيّ في مجمع الأمثال ٢: ٢٢٥؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٢: ٤٤٦.

ونُسِب إلى أمير المؤمنين على عن رسول الله على في: قرب الإسناد: ٩٢ / ٣٠٠؛ وإلى الإمام الباقرطي في: تفسير فرات الكوفي: ٣٧٠ / ٣٧٠؛ وإلى الإمام الرضاطي في: عيون أخبار الرضاطي المناطبة ١٠ / ٢٧٨ / ٧٨ و٧٩، ومعاني الأخبار: ٢٦٨ / ٢ و٣؛ ولم يُنسَب إلى أحد في: نثر الدرّ للآبي ٢: ١٠٢؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبي: ٣٤٣؛ المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ٢: ١٠٠٠؛ الحرب . ٩٣٠ / ٢٩٠.

(۱) رواه مسنداً: ابن أبي شيبة في المصنف ۱۹: ۳۲۱/ ۳۲۱۷؛ محمد بن سليمان الكوفي في مناقب الإمام أمير المؤمنين ۲: ۲۸۳/ ۷۶۷، و(۷۱/ ۹۲۳؛ اللالكائيّ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٨: ١٤٨٠/ ٢٦٧٩.

ورواه مرسلاً: الخليل في العين ٧: ٤٤٢؛ ابن سلّم في غريب الحديث ٣: ٤٨٢، والأمثال: ٢٢٠ ابن قتيبة في عيون الأخبار ١: ٤٤٧؛ المفصّل بن سلمة في الفاخر: ٢١٦؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٢: ٢١١، و٣: ٤٩؛ أبو جعفر النحّاس في عمدة الكتّاب: ٣٢٠/ ١٠٤٠ الأزهريّ في تهذيب اللغة ٣١: ٤٥٤؛ العاصميّ في زين الفتي ١: ٢٢٠/ ٢٢٠؛ أبو هلال

[٨٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَا دُونَ أَرْبَعَةِ آلَافِ(" دِرْهَم نَفَقَةٌ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزُ").

﴿ العسكريّ في جمهرة الأمثال ١: ٢٠، و٤١٩؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ١: ٢٦/ ١٨٣؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٨٨؛ الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ٢٤؛ ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم ٨: ٥٩٥؛ الغزاليّ في إحياء علوم الدين ١٨: ٧؛ الطرطوشيّ في سراج الملوك: ٢٩؛ الزمخشريّ في الفائق ٤: ٢٧؛ نشوان الحميريّ في شمس العلوم ١٠: ٢٧٥؟؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٣٦٢؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٤٠؛ الأرمويّ في آداب الملوك بالعدل ٢: ٤٤٩.

وانظره ضمن كلامه مع الحارث الهمدانيّ في: الأمالي للمفيد: ٥/ ضمن ٣؛ الأمالي للطوسيّ: ٢٥/ ضمن ١٢٩٤؛ بشارة المصطفى لعماد الدين الطبريّ: ٢١/ ضمن ٤.

وانظر بعضه في: نهج البلاغة: ١٨٤/ ١٢٧ (خطب)، و١٠٩/٤٨٨ (حكم)؛ خصائص الأئمة: ٩٨؛ ربيع الأبرار ٤: ٢٦٧؛ غريب الحديث لابن الجوزيّ ٢: ٤٣٨؛ عيون الحكم والمواعظ: ٧٧. ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباريّ: ٤١٩؛ الصحاح ٣: ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الزاهر معجم مقاييس اللغة ٥: ٤٨٢.

(١) في الأصل: (ألف)، وما أثبتناه موافق للمصادر والقواعد.

(٢) رواه مسنداً: الصنعانيّ في المصنّف ٤: ٧٣٧٦/ ٢١٦٧، وتفسيره ٢: ١٤٤/ ١٠٧٥؛ الطبريّ في جامع البيان ١٤: ١٠٢٥/ ١٦٦٥ و١٦٦٥٨؛ أبو بكر الخلّل في الحتّ على التجارة والصناعة: ٣٤/ ٧٦/ ١٩٠٨؛ ابن أبي حاتم في تفسيره ٦: ١٠٠٨٢/ ١٠٠٨؛ الدارقطنيّ في علله ٤: ١٥٠/ ٤٠٠؛ ابن عبد البرّ في الاستذكار ٣: ١٧٤؛ القرطبيّ في الجامع لأحكام القرآن ٨: ١٢٥.

ورواه مرسلاً: إسحاق بن منصور في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٩: ٤٦٨٠؛ ابن قتيبة في عيون الأخبار ١: ٣٥٨؛ الماتُريديّ في تفسيره ٥: ٣٤٨؛ السمرقنديّ في تفسيره ٢: ٥٥؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٥: ٢٠٦؛ الثعلبيّ في تفسيره

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لاتَّاتُ الْجَعْفَرِيّ .....لاتَّاتُ الْجَعْفَرِيّ .....

## [عَلَامَةُ حُتِ أَهْلِ الْبَيْتِ اللَّهِ ]

[٨٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ البَيْتِ فَلْيُعِدَّ لِلفَقْرِ جِلْبَاباً \_ أُو تَجْفَافاً " ـ ".

### [مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَالْفَاجِرِإِذَا قَرَءا الْقُرْآنَ]

[٨٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُثْرُجَّةِ؛ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ. وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ (٣)؛ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا. وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ؛ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ. وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ؛

<sup>«…</sup> ٥: ٣٧؛ مكّيّ بن أبي طالب في الهداية إلى بلوغ النهاية ٤: ٢٩٧٧؛ ابن بطّال في شرح صحيح البخاريّ ٣: ٤٠٥؛ الماورديّ في النكت والعيون ٢: ٣٥٨؛ الواحديّ في التفسير البسيط ١٠: ٣٩٧؛ السمعانيّ في تفسيره ٢: ٣٠٥؛ أبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطّأ ٢: ٢٢١؛ البغويّ في معالم التنزيل ٤: ٢٤؛ الزمخشريّ في الكشّاف ٢: ٢٦٨.

<sup>(</sup>١) التَّجْفَافُ: الَّذِي يُوضَعُ عَلَى الْخَيْلِ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ غَيرِهِ فِي الْحَرْبِ (لسان اللسان: ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مرسلاً: ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٤٦٦؛ ابن قتيبة في إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث: ١١٧/ ٣٠٩؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٢٣٧/ ٢٣٧، و٣٠٩/ ١٧٧؛ القاضي النعمان في شرح الأخبار ٣: ٥٨٨؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ١١: ٦٥؛ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ١: ٣٥٣؛ الشريف المرتضى في أماليه ١: ٣١؛ الزمخشريّ في الفائق ١: ١٩٩؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٣٨٦؛ ابن الجوزيّ في غريب الحديث ١: ١٦٨؟

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الثمرة)، والصحيح ما أثبتناه.

١٧٤ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ طَعْمُهَا مُرُّ وَرِيحُهَا كَرِيهُ (١).

#### [سِيمَاءُ الشِّيعَةِ]

[90] وَنَظَرَعَلَهِ السَّلَامُ إِلَى قَوْمٍ بِبَابِهِ، فَقَالَ لِقَنْبَرِ: مَنْ هَوُلَاءِ؟ قَالَ: شِيعَتُكَ، يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ. قَالَ: وَمَا لِي لَا أَرَى فِيهِمْ سِيمَاءَ الشِّيعَةِ؟! قَالَ: وَمَا سِيمَاءُ الشِّيعَةِ؟ قَالَ: وَمَا سِيمَاءُ الشِّيعَةِ؟ قَالَ: خُمْصُ الْبُطُونِ مِن الطَّوَى "، يُبْسُ الشِّفَاهِ مِن الظَّمَإِ، عُمْشُ ") الشِّيعَةِ؟ قَالَ: خُمْصُ الْبُطُونِ مِن الطَّوَى "، يُبْسُ الشِّفَاهِ مِن الظَّمَإِ، عُمْشُ ")

(١) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ: ابن سلّام في فضائل القرآن: ٣٨٧؛ ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢: ١٤٧.

ورواه مرسلاً: المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٣٢٦/ ١٩٥.

وانظر هذا المضمون مع زيادةٍ ونقصانٍ في: المصنّف لابن أبي شيبة ١٦: ٤٦٤/ ٣٢١٧٣؛ سنن الدارميّ ٤: ٢١١٦/ ٣٤٠٥، و٢١١٨/ ٣٤٠٧؛ الأمثال من الكتاب والسنّة للحكيم الترمذيّ: ٤٦؛ ترتيب الأمالي الخميسيّة للشجريّ ١: ٩٨/ ٣٧٥.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْ في: مسند أبي داود الطيالسيّ ١: ٣٩٨/ ٤٩٦ ؛ المصنّف للصنعانيّ وأبيب إلى رسول الله عَلَيْ في: مسند أبي شيبة ١٦: ٥٤٥/ ٣٢١٧٣ ؛ مسند أحمد بن حنبل ٣٣: ١٩٨/ ١٩٥٤٩ ، و١٩٣١/ ١٩٦١ ، و١٩٣٤ ع ١٩٦١ ؛ المنتخب من مسند عبد بن حميد: ١٩٨ / ١٩٥٥ مسنن الدارميّ ٤: ١٩٨/ ٢١١٧ ؛ ٥٤٥ ؛ صحيح مسلم ٢: ١٩٨ / ٧٧٧ ؛ سنن الدارميّ ٤: ٢١١٧ / ٢٠٤ ؛ سنن الترمذيّ ١٩٨ / ٧٩٧ ؛ سنن ابن ماجة ١: ١٤٥ / ٢١٤ ؛ سنن أبي داود ٧: ٢٠١ / ٢٠١ ؛ سنن الترمذيّ ٤: ٢٥٥ / ٢٨١ ؛ مسند البرّار ٨: ١٤ / ٢٩٨٠ ؛ صفة النفاق وذمّ المنافقين للفريابيّ: ١٤٥ / ٣٨٥ و٣٠ وغير ذلك من المصادر.

(٢) الطَّلَوَى: الْجُوعُ (الصحاح ٦: ٢٤١٥).

(٣) الْعَمَشُ فِي الْعَيْنِ: ضَعْفُ الرُّؤْيَةِ مَعَ سَيلَانِ دَمْعِهَا فِي أَكْثَرِ أَوقَاتِهَا (الصحاح ٣: ١٠١٢؛ مجمل اللغة: ٦٣٠).

### [أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ]

[٩١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ: الصَّمْتُ، وَانْتِظَارُ الْفَرَجِ").

(۱) رواه مسنداً: محمّد بن سليمان الكوفيّ في مناقب الإمام أمير المؤمنين ٢: ٢٩٤؛ أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٣: ٧٨/ ١٢٤٩؛ الصدوق في صفات الشيعة: ١١، و١٧؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٤٩١.

ورواه مرسلاً: الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ٢٤١؛ ابن قتيبة في إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث: ١١٨؛ القاضي النعمان في شرح الأخبار ٣: ١٤٤١/٥٠٢؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢٣٧؛ الطوسيّ في أماليه: ٢١٦/ ٣٧٧؛ الشريف المرتضى في أماليه ١: ١٣؛ المحسن بن كرامة في تنبيه الغافلين: ١٦٢؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ١: ٣٩٦، و٢: ١٧٨؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٣٨٦؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٣٤٤.

(٢) رواه مرسلاً: الجاحظ في الرسائل (كتاب كتمان السرّ وحفظ اللسان) ١: ١٦٨، والبيان والتبيين ١: ٢٤٥، و٢: ١١٣، و٣٢٧، و٣: ١٧٣؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠١؛ المفيد في الإرشاد ١: ٣٠٠؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٠؛ الكراجكيّ في معدن الجواهر: ٢٦؛ ابن هبة الله في المجموع اللفيف: ٣٣٤؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ١٥/ ٨٦؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٨، و١٢٥.

ونُسِب هذا المضمون إلى رسول الله ﷺ في: سنن الترمذيّ ٥: ٥٣٥/ ٢٥٥١؛ الفرج بعد الشدّة لابن أبي الدنيا: ٢٢/ ٢٪ القناعة والتعفّف له أيضاً ٥٥/ ٤٥؛ مسند البزّار ١٣: ٧/ ٢٢٠ المعجم الكبير له أيضاً ١٠: ١٠٠/ ١٠٠٨؛ المعجم الكبير له أيضاً ١٠: ١٠٠/ ١٠٠٨؛ المعجم الأوسط له أيضاً ٥: ٢٠٠/ ٢٥٠؛ المعجم ابن المقرئ: ٢٤٥/ ٢٩٥؛ علل الدارقطنيّ ١٢: ١٨١/ ١٨١؛ المعجم ابن المقرئ: ٢٤٥/ ١٩٥٧؛ علل الدارقطنيّ ٢١: ١٨١/ ١٥٥١؛ مسند الشهاب للقضاعيّ ٢: ١٢٥٥/ ١٢٥٥؛ شعب الإيمان ٢: ١٠٨٦/٣٧٢، و١٢: ٥٥٥٥/ ١٥٥٥، و٨٥٥/ ١٥٥٥، مجمع البيان ٣: ٤٧٤؛ وإلى أمير المؤمنين عليه عن رسول الله عليه في:

[٩٣] وَدَعَاهُ عَلَيهِ السَّلَامُ رَجُلُ إِلَى طَعَامٍ، فَقَالَ: عَلَى شَرِيطَةِ أَلَّا تَتَكَلَّفَ لَنَا مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَا تَدَّخِرَنَا مَا عِنْدَكَ (١٠).

# [النَّهْيُ عَن التَّمَلُّقِ]

[٩٣] وَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا دُونَ مَا تَقُولُ، وَفَوقَ مَا فِي نَفْسِكَ. كَأَنَّهُ اتَّهَمَهُ (٢٠).

«··· كمال الدين للصدوق: ٧٨٧/ ٦؛ وإلى الإمام الكاظم الله في: تحف العقول: ٤٠٣.

(١) رواه مسنداً: البرقيّ في المحاسن ٢: ٤١٥/ ١٧٠؛ الطوسيّ في اختيار معرفة الرجال ١: ١٤٣/ ٢٩٩.

ورواه مرسلاً: الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ١٣٧؛ ابن قتيبة في عيون الأخبار ٣: ٢٥٥؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٤١٩/ ٣٣٨؛ القاضي عبد الجبّار في تثبيت دلائل النبوّة ٢: ٢٤٣؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٨٦؛ الرقيق النديم في قطب السرور: ٨٣؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٣: ٢١١؛ ابن سعيد المغربيّ في المقتطف من أزهار الطرف: ١٧٣.

وانظر هذا المضمون في: الخصال للصدوق: ١٨٩/ ٢٦٠؛ عيون أخبار الرضاي ٢: ٥٥/ ١٣٨؛ الآداب الدينيّة للطبرسيّ: ١٠٥/ ١٠٥.

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٨٣/٤٨٢ (حكم).

رواه مسندًا: ابن قتيبة في عيون الأخبار ١: ٣٩٠؛ ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان: ٢٧٥/ ٢٠٥؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٤: ١٠٤.

ورواه مرسلاً: ابن سلّم في الأمثال: ٤٥؛ الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ٥١، و١٤٠؛ البلاذريّ في نزهة الأبصار: ٢٤٤/ ١٣٧؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٢٤٤/ ١٣٧؛ القاضي النعمان في شرح الأخبار ١: ٢١٣/ ١٩٠؛ الخطّابيّ في العزلة: ٨٠؛ ابن رِفاعة

[٩٤] وَرَأَى عَلَيهِ السَّلَامُ رَجُلاً (١) يَخْطُبُ، فَقَالَ: هَذَا الْخَطِيبُ الشَّحْشَحُ (١٥).

« في الأمثال ١: ٧٠/ ٣٣١؛ الرضيّ في خصائص الأثمّة: ٩٤؛ الشريف المرتضى في أماليه ١: ١٩٨؛ أبو عبيد البكريّ في فصل المقال: ٣٣؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ١: ٤٥٣؛ الغزاليّ في إحياء علوم الدين ٣: ١٦١؛ الميدانيّ في مجمع الأمثال ١: ٥٣؛ الزمخشريّ في الكشّاف ١: ٢٤٤، والمستقصى في أمثال العرب ١: ١٦٢٠/ ٣٧٧؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٢: ١٠٤؛ الرازيّ في تفسيره ٢: ١٣٦.

- (۱) قال ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة ١٠٦: ١٠٦: هذه الكلمة قالها عليّ الله الصعصعة بن صوحان العبديّ ، وكفى صعصعة بها فخراً أن يكون مثلُ عليّ الله يُثنى عليه بالمهارة وفصاحة اللسان.
- (٢) الشَّحْشَحُ: هُوَ الْمَاهِرُ بِالْخُطْبَةِ الْمَاضِي فِيهَا. وَكُلُّ مَاضٍ فِي كَلَامٍ أَوْ سَيْرٍ فَهُوَ شَحْشَحُ (٢) الشَّحْشَحُ: ٣٤؛ هُوَ الْمَافِي بِلَهُ الْمَاضِي فِيهَا. وَكُلُّ مَاضٍ فِي كَلَامٍ أَوْ سَيْرٍ فَهُوَ شَحْشَحُ (العين ٣: ١٣؛ فهج البلاغة: ٥١٧/ ذيل ٢).
  - (٣) جاء في نهج البلاغة: ٢/٥١٧ (حكم).

ورواه مسنداً ضمن وقعة يوم البصرة: أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ١: ٢٥٥/ ٢٤٣، و٢٥٠/ ٢٤٣٠ ومسنده ٢: ٢١٥/ ١٣٣٥، و٧٥٠/ ١٣٣٥؛ الطبريّ ومسنده ٢: ٢٩١١؛ ١٦٣٥ عبد الله بن أحمد في السنّة ٢: ٧٦٥/ ١٣٢٨، و٧٥٠/ ١٣٩٥؛ الطبريّ في تاريخه ٤: ٤٩٢؛ الخطيب البغداديّ في موضِح أوهام الجمع والتفريق ١: ١٩٩؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٢٩، ٥، و٣: ٣٩٣، و٤٤: ٢١٩؛ المقدسيّ في الأحاديث المختارة ٢: ٩٤/ ٤٧٢.

ورواه مرسلاً كما في المتن: ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٤٤١؛ الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ١٨٨؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ٣: ٢٥٥؛ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ٣: ٩٧٦؛ الزمخشريّ في الفائق ٢: ٢٢٥؛ ابن الجوزيّ في غريب الحديث ١: ٥٢١.

#### [الْفِتْنَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَالُهُ]

[٩٥] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: سَبَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ، وَصَلَّى أَبو بَكرٍ، وَثَلَّثَ عُمَرُ (١٠) وَخَبَطَتْنَا فِتْنَةٌ، فَمَا شَاءَ اللهُ (١٠).

(١) قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: إِنَّمَا أَصْلُ هَذَا فِي الْخَيلِ؛ فَالسَّافِقُ الْأَوَّلُ، وَالْمُصَلِّي الثَّانِي الَّذِي يَتْلُوهُ. قَالَ: وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ: «المُصَلِّى»؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ عِنْدَ صَلَا الْأَوَّلِ، وَصَلَاهُ: جَانِبَا ذَنَبِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ. ثُمَّ يَتْلُوهُ الثَّالِثُ (غريب الحديث لابن سلّام ٣: ٤٥٨).

(٢) رواه مسنداً: المروزيّ في الفتن ١: ٣٨/ ١٨٦؛ ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦: ١٣٠٠ أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ١: ٢٤١/ ٢١٤ و٢٤٢، و٢٢٦/ ٢٤١٠، و٢٢٣/ ٤٤٩، و٢٨٨/ ٥٤٨ و٨٩٨/ ٥٤٨، و٢٨٥/ ١١٠٠ و٢٤١، ١١٠٥ و٢٤١، ١٢٥٩؛ البحاحظ في البيان والتبيين ٢: ١٩٠٤؛ البخاريّ في التاريخ الكبير ٨: ٢٧٣؛ البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ١٥٥/ ١٦١، و١٠: ٢٦؛ ابن أبي عاصم في السنّة ٢: ٣٧٩/ ١٠٠٩؛ عبد الله بن أحمد في السنّة ٢: ١٢٠١/ ١٢٠١، و١٢٠٨ و٢٥٨، ١٣٨١، و١٨٥/ ١٣٨١ و٢٨٨١؛ النسائيّ في السنّة ٢: ١٢٠١/ ١٢٠١، و١٢٩/ ١٢٠١؛ النسائيّ في الإغراب: ١٢٠٤/ ١٢٠١؛ أبو بكر الخلّل في السنّة ٢: ٢١٦/ ٨٨٨؛ المحامليّ في أماليه: ١١٥/ ١٩٨١ و٢١٨، و٢١٨، و٢١٨ و٢١٨، و٢١٨ و٢١٨؛ ابن بطّة في الإبانة الكبرى و ١٩٠١، و٢١٦/ ١٠٠٠؛ الطبرانيّ في المعجم الأوسط ٢: ١٧٧/ ١٣٣٠؛ ابن بطّة في الإبانة الكبرى و: ٢٦٥/ ١٠٠٤؛ البيهقيّ في المستدرك على الصحيحين ٣: ١٧/ ٢٢٤٤؛ النعلبيّ في تفسيره ٩: ٢٣٦؛ البيهقيّ في الاعتقاد والهداية: ٢٦١؛ الخطيب البغداديّ في تاريخ بغداد ١٥: ١٠/ ٢٢٨؛ البيهقيّ في الرسم ١: ٣٥٣، وموضِح أوهام الجمع والتفريق ١؛ ووابه وغير ذلك من المصادر.

ورواه مرسلاً: ابن سلّم في غريب الحديث ٣: ٤٥٨؛ ابن حِبّان في الثقات ٧: ٣٣٧؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ١٦: ١٦٧؛ المَلَطيّ في التنبيه والردّ على أهل الأهواء والبدع: ١٦٤؛ الدارقطنيّ في علله ٤: ١٠٤؛ أبو هلال العسكريّ في الصناعتين: ١٨٦؛ الباقلانيّ في الانتصار للقرآن ٢: ٤٩٦، و٤٩٧؛ القاضي عبد الجبّار في تثبيت دلائل النبوّة ١: ٤٨٤؛

[97] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: خُذِ الْحِكْمَةَ أَنَّى أَتَثْكَ، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَكُونُ فِي صَدْرِ المُنَافِقِ، فَتَلَجْلَج فِي صَدْرِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ فَتَسْكُنَ مَعَ صَوَاحِبِهَا(١).

#### [وَصِيَّتُهُ الله لِلْمُقَاتِلِينَ]

[٩٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَمْ: عَضُّوا عَلَى النَّوَاجِذِ مِنَ الأَضْرَاسِ؛ فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّيُوفِ مِن الْهَامُ".

ورواه مسنداً باختلافٍ يسيرِ مع زيادةٍ ونقصانِ: الطوسيّ في أماليه: ١٢٩١/١٢٩١.

ورواه مرسلاً باختلاف يسير: الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ١٩٥؛ ابن قتيبة في غريب الحديث ٢: ١٤٨؛ ابن دريد في المجتنى: ٢٦؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ١٩٦/٣٢٦؛ القاضي النعمان في المجالس والمسايرات: ٢٣١؛ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ٥: ١٦٧٥؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ٩٤؛ الآبيّ في الدرّ ١: ١٩٠؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٢٨؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٢٤؛ الزمخشريّ في الفائق ٣: ٣٠٥، وربيع الأبرار ٤: ١٩/ ٢٤؛ نشوان الحميريّ في شمس العلوم ٩: ١٩٥٨؛ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٤: ٢٣٤؛ الأرمويّ في آداب الملوك بالعدل ٢: ٥٥٠.

ونُسِب إلى الإمام الصادق لل في: الأصول الستّة عشر (أصل جعفر بن محمّد الحضرميّ): 7۸؛ المحاسن للبرقيّ ١: ٢٣٠/ ١٧٤؛ وإلى إبراهيم بن أدهم في: تاريخ مدينة دمشق 17: ١٤٣؛ وإلى عمران بن مسلم القصير في: حلية الأولياء ٨: ٥٢.

(٢) جاء في نهج البلاغة: ١٨٠/ ١٢٤ (خطب)، من كلام له كلي في حتّ أصحابه على القتال.

الواحديّ في التفسير البسيط ٢: ٧٥؛ الصحاريّ في الإبانة في اللغة العربيّة ٣:
 الزمخشريّ في الفائق ٢: ٢٥٩.

<sup>(</sup>١) جاء في نهج البلاغة: ١٨١/ ٧٩ (حكم).

#### [بَقِيَّةُ السَّيْفِ]

[٩٨] وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ السَّيْفَ أَسْرَعَتْ فِي رَبِيعَةَ. فَقَالَ: بَقِيَّةُ السَّيْفِ أَنْمَى عَدَداً وَأَكْرَمُ وَلَداً".

«··· ورواه مسنداً: أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٣: ٥٢٦/ ١١٤٢.

ورواه مرسلاً: الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ١٩٦؛ ابن قتيبة في عيون الأخبار ١: ٢١٦؛ أبو عبيد البكريّ في فصل المقال: ١٤٤.

ثمّ إنّ هناك مصادر روت هذا الكلام عنه على ضمن خبر طويل في تحريض أصحابه على القتال بصفّين؛ وهي:

وقعة صفّين لابن مزاحم: ٢٣٥؛ تاريخ الطبريّ ٥: ١٦؛ الفتوح لابن أعثم ٣: ٤٩؛ الكافي ٥: ٣م/ ٤؛ الإرشاد ١: ٢٦٦؛ تجارب الأُمم لابن مسكويه ١: ٣٢٥؛ غرر الحكم للآمديّ: ٥٠٠٠ التذكرة الحمدونيّة ٢: ٣٩٧/ ١٠١٥؛ الكامل في التاريخ ٣: ٢٩٧.

وانظر ما تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ٣٧.

(١) جاء في نهج البلاغة: ١٨٤/٤٨٢ (حكم).

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ٢١٦؛ ابن قتيبة في عيون الأخبار ١: ٢١٣؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ١: ٩٤، و٤: ٢٨٨؛ الشمشاطيّ في الأنوار ومحاسن الأشعار: ١؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٢: ١٨٦؛ الرضيّ في الأنوار ومحاسن الأئمة: ٩٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ ٥: ٤٤؛ الثعالبيّ في خاصّ الخاصّ: ٨٦، والإعجاز والإيجاز: ٣٤، والتمثيل والمحاضرة: ٣٠، وثمار القلوب: ٢٥٥/ ١٠٣٨؛ القيروانيّ في زهر الآداب ١: ٨١؛ ابن هبة الله في المجموع اللفيف: ٣٢٤؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٤: ٢٠١؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٣١٣؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٤٢/ ٢٠٦، و٢: الأرمويّ في تهذيب الرياسة: و٢: الأرمويّ في آداب الملوك بالعدل ١: ٩٥٠.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: تاريخ بيهق لابن فندق: ١٤٦؛ محاضرات الأُدباء ٢: ١٥٧.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....ا

#### قَالَ الأَشرَفُ:

انْظُرْ إِلَى كَلَامِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ وَ إِلَى وُلْدِهِ كَيْفَ اجْتَاحَهُمُ السَّيْفُ، ثُمَّ تَأْمَّلُ مَا صَارُوا إِلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ النَّسْلِ، وَكَرَمِ النَّجْرِ، وَطِيبِ النَّجْلِ؛ لِتَعْلَمَ أَنَّهُ أُيِّدَ مِن السَّمَاءِ، وَأُوتِي نِهَايَةَ الفَضلِ وَالْعُلَى.

# [جَمَالُ الْمَرأَةِ وَالرَّجُلِ]

[٩٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: تَمَامُ جَمَالِ الْمَرأَةِ فِي خُفِّهَا، وَتَمَامُ جَمَالِ الرَّجُلِ فِي كُمَّيهِ (١٠).

## [دُعَاؤُهُ ﷺ عِنْدَ المَقَابِي

[١٠٠] وَمَرَّ عَلَيهِ السَّلَامُ بِالْمُتَابِرِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ المُوحِشَةِ وَالْمُحَالِ المُقْفِرَةِ، مِن المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ. أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ فَارِطٌ (")، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَبِكُمْ عَمَّا قَلِيلٍ لَاحِقُ. اللَّهُمَّ اغْفِر لَنَا لَنَا سَلَفٌ فَارِطٌ (")، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَبِكُمْ عَمَّا قَلِيلٍ لَاحِقُ. اللَّهُمَّ اغْفِر لَنَا وَلَهُمْ، وَتَجَاوَزْ عَنَا وَعَنْهُمْ بِعَفْوِكَ. الْحَمْدُ اللهِ اللَّذِي جَعَلَ الْأَرضَ كِفَاتاً (") أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً ("). وَالْحَمْدُ اللهِ الَّذِي مِنْهَا خَلَقَنَا، وَفِيهَا يُعِيدُنَا، وَمِنْهَا يَبْعَثُنَا، وَعَلَيْهَا

<sup>(</sup>١) رواه مرسلاً: الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ٥٩، و٣: ٦٨؛ الآبيّ في نشر الدرّ ١: ١٩٠؛ ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) الْفَارِطُ: المُتَقَدِّمُ السَّابِقُ (لسان العرب ٧: ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) الْكِفَاتُ: الْمَوضِعُ الَّذِي يُضَمُّ فِيهِ الشَّيْءُ وَيُقْبَضُ (لسان العرب ٢: ٧٩).

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ أَلْرَجْهَلِ أَلْأَرْضَ كِفَاتًا \* أَحْيَاةً وَأَمْوَتًا ﴾ (المرسلات: ٢٥ ـ ٢٦).

يَحْشُونَا" . طُوبَى لِمَنْ ذَكَرَ الْمَعَادَ وَأَعَدَّ لِلْحِسَابِ وَقَنِعَ بِالْكَفَافِ.

ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: أَمَّا الْمَنَازِلُ فَقَدْ سُكِنَتْ، وَالْأَزوَاجُ قَدْ نُكِحَتْ، وَالْأَموَالُ قَدْ قُسِمَتْ. هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا، فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَكُمْ؟ أَمَا وَاللهِ، لَوْ أُذِنَ لَهُمْ لَأَجَابُوا بِأَنَّ خَيرَ الزَّادِ التَّقْوَى (").

ورواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: الطبرانيّ في المعجم الكبير ٤: ٥٦/ ٣٦١٨؛ ابن الأثير ١٣٦٨؛ ابن الأثير في أُسد الغابة ٢: ١٤٧/ ٣٨٤؛ ابن الأثير في أُسد الغابة ٢: ١٤٧/ ٣٨٤.

ورواه مرسلاً باختلاف يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: ابن مزاحم في وقعة صفّين: ٥٣٠؛ الجاحظ في البيان والتبيين ٣: ١٠٠؛ ابن عبد ربّه في العقد الفريد ٣: ١٩٣؛ الطبريّ في تاريخه ٥: ١٦؛ الآبيّ في نثر الدرّا: ١٨٩؛ القيروانيّ في زهر الآداب ١: ٢٩؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ٢: ٥٠٠؛ الطرطوشيّ في سراج الملوك: ٢٩؛ قوام السنّة في سِيّر السلف الصالحين ٢: ٣٨٧؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ١٥٠/ ١٨٤؛ العاصميّ في زين الفتى ١: ١٣٠/٢٢١؛ ابن الخرّاط في العاقبة في ذكر الموت: ١٩٦؛ ابن الموفّق في مرشد الزوّار ١: ٩٢٠ الشّريشيّ في شرح مقامات الحريريّ ١: ١٦٦؛ ابن الأثير في الكامل ٢: ١٧٥؛ البريّي في السّروهرة في نسب النبييّ ٢: ٩٥٠؛ شبط ابنّ الجوزيّ في مرآة الزمان ٢: ٣٠٠٠ البريّ في وانظر هذا المضمون في: الأمالي للطوسيّ: ١٥٥/ ٢٧٤؛ نزهة الأبصار: ١٤٤٨/ ١٣٢٤؛ زين الفتى وبعضه في: نهج البلاغة: ١٤٧٤/٤٤٤ (حكم) ٤ روضة الواعظين: ١٩٤٤ عيون الحكم والمواعظ: وبعضه في: نهج البلاغة: ١٤٧٤/٤٤٤ (حكم) ١٤٥٤ عيون الحكم والمواعظ: ١٣٥٠؛ ١٣٥٠ و١٣٠٤ عمدة الكتّاب الأبي جعفر النحاس، ١٩٤٤ عيون الحكم والمواعظ:

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى: (مِنْهَا خَلَقْنَكُورَ فِيهَا نُعِيدُكُورُ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُورُ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ (طه: ٥٥).

<sup>(</sup>٢) جاء باختلافٍ يسيرٍ مع نقصانٍ في نهج البلاغة: ١٣٠/٤٩٢ (حكم).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لاتَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ....

# [اغرفِ الْحَقَّ تَعْرِفُ أَهْلَهُ]

[١٠١] وَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ حَوطٍ اللَّيثِيُّ: أَ تَظُنُّ أَنَّا نَظُنُّ أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيرَ كَانَا عَلَى ضَلَالٍ؟! فَقَالَ لَهُ: يَا حَارِ! إِنَّهُ مَلْبُوسٌ عَلَيْكَ؛ إِنَّ الْحَقَّ لَا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ. اعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ (١٠).

## [كَلَامُهُ ﷺ لِلنُّبيِّي]

[١٠٢] وَأَرْسَلَ عَلَيهِ السَّلَامُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ، وَقَالَ لَهُ: إِيتِ الزُّبَيْرَ، وَلَا تَأْتِ طَلْحَةَ؛ فَإِنَّ الزُّبَيْرَ أَلْيَنُ، وَإِنَّكَ تَجِدُهُ كَالثَّوْرِ عَاقِصاً قَرْنَهُ"، يَرْكَبُ الصَّعْبَةُ " وَلَا تَشْعَبَةً فَي فَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَرَفْتَنِي وَيَعُولُ ابْنُ خَالِكَ: عَرَفْتَنِي وَيَعُولُ: هِي أَسْهَلُ. فَأَقْرِئُهُ مِنِّي السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: يَقُولُ ابْنُ خَالِكَ: عَرَفْتَنِي

(١) جاء بتمامه مع اختلافٍ يسيرٍ وزيادةٍ في نهج البلاغة: ٢٦٢/٥٢١ (حكم). ورواه مسنداً: الطوسى في أماليه: ١٣٤/ ٢١٦.

ورواه مرسلاً: الجاحظ في البيان والتبيين ٣: ١٤٤؛ البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ٢٣٨، و٤٧٤؛ اليعقوبيّ في تاريخه ٢: ٢١٠؛ ابن وهب الكاتب في البرهان في وجوه البيان: ١٨٩؛ القاضي عِياض في تثبيت دلائل النبوّة ١: ٢١١؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٨٦؛ السمعانيّ في تفسيره ١: ٧٧؛ الراغب في الذريعة: ١٧١؛ أبو البقاء في الواضح في أصول الفقه ٥: ٢٠٨؛ الطبرسي في مجمع البيان ١: ١٨٨؛ الزمخشريّ في الكشاف ٤: ٣٨٣؛ نشوان الحميريّ في شمس العلوم ٩: ٩٩٣.

وانظر بعضه في: البرهان في وجوه البيان لابن وهب الكاتب: ١٥٧؛ الحاوي الكبير للماورديّ ١٦: ١٤٤؛ بحر المذهب للرؤيانيّ ١١: ١٣١.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْظُ في: التبيان للطوسي ١٤٠١م من الله عند الله عليه التبيان للطوسي ١٤٠١م من الله

(٢) العَقْصُ: التِوَاءُ فِي قَرْنِ الشَّاةِ وَالتَّيْسِ، وَيُسْتَعَملُ فِي كُلِّ ذِي قَرِنِ (العين ١٠٧١).
 (٣) في الأصل: (الصعوبة)، والصحيح ما أثبتناه.

# بِالْحِجَازِ وَأَنْكَرْتَنِي بِالْعِرَاقِ؛ فَمَا عَدَا مِمَّا بَدَا (١٥١١)؟!

#### [مِنْ دُعَائِهِ اللهِ ]

[١٠٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: اللَّهُمَّ، إِنَّ ذُنُوبِي لَا تَضُرُّكَ، وَإِنَّ رَحْمَتَكَ إِيَّايَ لَا تَثُرُّكَ، وَإِنَّ رَحْمَتَكَ إِيَّايَ لَا تَثُوثُكَ، فَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَضُرُّكَ، وَأَعْطِنِي مَا لَا يَنْقُصُكَ، إِنَّكَ أَبْتَ الوَهَّابُ(٣).

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٣١/٧٤ (خطب)، من كلام له على لما أنفذ عبد الله بن عبّاس إلى الزبير يستفيئه إلى طاعته قبل حرب الجمل.

ورواه مسنداً: البغويّ في حديث مُصعَب الزبيريّ: ٣٦/٣٦؛ أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى ٣: ٧٣؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١٨: ٤٠٤، و٢٨: ١٨٧.

ورواه مرسلاً: الجاحظ في البيان والتبيين ٣: ١٥١؛ ابن قتيبة في عيون الأخبار ١: ٢٩٢؛ المفضّل بن سلمة في الفاخر: ٣٠١؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٥: ٢٤؛ ابن الأنباريّ في الزاهر في معاني كلمات الناس ٢: ٨٠/ ٢٠٨؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٣٩٨/ ٣١٩؛ الآبيّ في نثر الدرّ ٢: ٧٧، و٣: ١٢٨؛ الصحاريّ في الإبانة في اللغة العربيّة ٣: ٢٦٥؛ ابن حمدان في نزهة الأنفس: ٣٠٠.

وانظر بعضه في: تهذيب اللغة ٣: ٧٥؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٣٩؛ تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لابن مكّيّ: ٢٣٨؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ٢: ٢٩٦؛ الفائق للزمخشريّ ٢: ٤٠١؛ الفائق للزمخشريّ ٢: ٤٠١؛ النهاية في غريب الحديث شمس العلوم ٧: ٤٤١٨؛ غريب الحديث لابن الجوزيّ ٢: ٧٥؛ النهاية في غريب الحديث ٣: ١٩٤؛ التخمير لصدر الأفاضل الخوارزميّ ٢: ٦٦؛ شرح المفصّل لابن يعيش ٢: ٢٠٨.

(٣) رواه مسنداً: أحمد بن مروان الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ٦: ٩٠/ ٢٤١٤.

## [الْمَسَافَةُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَبَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ]

[١٠٤] وَقِيلَ (١) لَهُ عَلَيهِ السَّلَمُ: كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ قَالَ: دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. فَقِيلَ: كَمْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ؟ قَالَ: مَسِيرَةُ يَوْم لِلشَّمْسِ (١٠).

« ورواه مرسلاً: الجاحظ في البيان والتبيين ٣: ١٨٣؛ أبو جعفر النحّاس في عمدة الكتّاب: ١٩٨٠/ ٩٩٨؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٨٦؛ الديلميّ في الفردوس بمأثور الخطاب ١: ١٩١٣/ ١٩٠٨.

ونُسِب إلى الإمام زين العابدين الله في: الصحيفة السجّاديّة: ٢٧٨؛ وإلى الإمام الصادق الله في: الفرج بعد الشدّة لابن أبي الدنيا: ٢٩/ ٧٠؛ عمدة الكتّاب لأبي جعفر النحّاس: ٢٨٦/ ٨٩٨؛ الفرج بعد الشدّة للتنوخيّ ١: ٣٢٠؛ ترتيب الأمالي الخميسيّة للشجريّ ١: ٣٠١ / ضمن ١٠٤٩؛ تاريخ مدينة دمشق ١٨: ٧٨؛ وإلى أبي بكر الساسيّ الواعظ في: شعب الإيمان ٩: ٢٢٤/ ٢٩٢٣؛ ولم يُنسَب إلى أحد في: العِقد الفريد ٤: ٧.

(١) السائل هو ابن الكوّاء؛ كما في الإبانة الكبرى والأمالي للشريف المرتضى.

(٢) رواه مسندًا: أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٦: ٧٣١/ ٢٤٦٥؛ ابن بطّة في الإبانة الكبرى ٦: ١٦٦/ ٢٥٤٥؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٢٧: ٩٩.

ورواه مرسلاً: الجاحظ في البيان والتبيين ٣: ١٨٣؛ ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢: ٢٢٧؛ الثقفيّ في الغارات ١: ١٨٠؛ ابن عبد ربّه في العقد الفريد ٢: ١٢٨؛ اليعقوبيّ في تاريخه ٢: ٢٠٩؛ العاصميّ في زين الفتى ١: ١٢٨/ ٦٤؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٥: ٢٢٥؛ الآبيّ في نشر الدرّ ١: ١٨٨؛ الشريف المرتضى في أماليه ١: ١٩٨؛ الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ٣٣؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١١٢؛ ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ٣٣٣؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٢: ٢٠٣؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ١: ١٧٠؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢: ١٧٧.

وانظر بعضه في: الإبانة الكبرى لابن بطّة ٧: ١٨٥/ ١٤٠؛ نهج البلاغة: ٢٩٥/ ٢٩٤ (حكم)؛ خصائص الأئمّة: ٨٩؛ ربيع الأبرار ٢: ٤٨؛ عيون النحكم والمواعظ: ٤٩٠.

## [تَغَزِيَتُهُ ﷺ لِقَوْمٍ]

[١٠٥] وَعَزَّى عَلَيهِ السَّلَامُ قَوْماً، فَقَالَ: إِنْ تَجْزَعُوا فَأَهْلُ ذَلِكَ الرَّحِمِ، وَإِنْ تَصْبِرُوا فَفِي ثَوَابِ اللهِ عِوَضٌ مِنْ كُلِّ فَائِتٍ ".

## [مُحَاسَبَةُ الْعَبِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ]

[١٠٦] وَسُئِلَ عَلَيهِ السَّلَامُ: كَيْفَ يُحَاسِبُ اللهُ الْعَبِيدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: كَمَا يَرُوُقُهُمْ فِي الدُّنْيَا (١٠).

حسونُسِب إلى الإمام المجتبى الله في: الخصال للصدوق: ١٤٤١ ضمن ٣٣؛ تحف العقول: ٢٢٩؛ روضة الواعظين: ٤٥٠ الاحتجاج للطبرسيّ ١: ٣٩٨؛ الثاقب في المناقب: ٣١٩، و٣٦٠؛ الخرائج والجرائح ٢: ٥٧٢؛ مناقب آل أبي طالب ٣: ١٧٩؛ وإلى الإمام الحسين الله في: كتاب الكفاية في النصوص على عدد الأثمّة الله الاسمان ١٣٤؛ وإلى الإمام الصادق الله في: الاحتجاج للطبرسيّ ٢: ١١٨.

(۱) رواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: الجاحظ في البيان والتبيين ٣: ١٩٠؛ ابن قتيبة في عيون الأخبار ٣: ٧٠؛ المبرّد في التعازي: ٢٠٨؛ صفيّ الدين الحلبيّ في أنس المسجون: ٢١٤/١٢٤؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٤٧٧؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠ ١٧٦/٢٧٥.

(٢) جاء باختلافٍ يسيرِ مع زيادةٍ في نهج البلاغة: ٣٠٠/٥٢٨ (حكم).

ورواه مرسلاً: ابن عبد ربّه في العقد الفريد ٤: ٢٨٨؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٥: ٢٠٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٠٧؛ الشريف المرتضى في أماليه ١: ١٠٣؛ الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ٢٣؛ الطوسيّ في التبيان ٤: ١٠٩؛ ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ٢٥؛ الفيّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٣٣؛ ابن عطيّة في المحرّر الوجيز ١: ٢٧٧، و٢: ٣٨؛ القراب على مجمع البيان ٤: ٧٥؛ ابن شهر آسوب في متشابه القرآن ٢: ١٠٠؛ القرطبيّ في الجامع لأحكام القرآن ٢: ٤٣٥.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لللهُ الْجَعْفَرِيّ .....لله

## [وَصَفُهُ عِلِهِ لِلدُّنْيَا]

[١٠٧] وَرَأَى عَلَيهِ السَّلَامُ رَجُلاً يَذُمُّ الدُّنْيَا، فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: الدُّنْيَا دَارُ صِدْقِ لِمَنْ صَدَقَهَا، وَدَارُ غِنى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا، وَدَارُ نَجَاةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا، مَهْبِطُ وَحَي اللهِ، وَمُصَلَّى مَلَائِكَتِهِ، وَمَسْجِدُ أَنْبِيَائِهِ، وَمَتْجَرُ أَوْلِيَائِهِ؛ رَبِحُوا فِيهَا الرَّحْمَة، وَاكْتَسَبُوا فِيهَا الْجَنَّة.

فَمَنْ ذَا يَذُمُّهَا؟! وَقَدْ آذَنَتْ بَيْنَهَا، وَنَادَتْ بِفِرَاقِهَا، وَشَبَّهَتْ بِسُرُورِهَا الشُّرُورَ وَبِبَلَائِهَا [الْبَلَاءَ]؛ تَرْخِيباً وَتَرْهِيباً.

ورواه مسنداً باختلاف يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٤: ٥١/ ١٢١١؛ الطوسيّ في،أماليه: ١٩٥/ ١٢٢١؛ الشنجريّ في ترتيب الأمالي الخميسيّة ٢: ١٢١٤/ ٢٢١٧؛ الخطيب البغداديّ في تلخيص المتشابة ١٠- ١٩٥٤ ابن عساكر في تاريخ مدينة لمشق ٤٤: ١٩٨٤ أو ١٠٠٨ و ١٠٠٧ و ١٠٠١ و وواه مرسلاً باختلاف يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ١٣٢١، ولمحامن والأضداد: ١٦١١؛ ابن قتيبة في عيري الأخبار ٢: ١٥٥٤ النعقوبيّ في تاريخه ٢٠٨٠؛ التعالمي البيهقيّ في المحاسن والأضداد: ١٦١١ المسعوديّ من مروج الذهب ٢: ١٩٤٩ القالمي النعمان في شرح الأخبار ٢: ١٥٤٤ العاصميّ في زيين القتى ٢: ١٩٧ - ١٩٠١ الصدوق

<sup>(</sup>١) مَرَّضْتُهُ تَمْرِيضاً، إِذَا قُمْتَ عَلَيهِ فِي مَرَضِهِ (الصحاح ٣: ١١٠٦).

<sup>(</sup>٢) جاء باختلاف كثير مع زيادة ونقصانٍ في نهج البلاغة: ١٣١/٤٩٢.

## [التَّوَانِي وَالْكَسَل]

[١٠٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَمَّا ازْدَوَجَ كُلُّ اثْنَينِ، ازْدَوَجَ التَّوَانِي وَالْكَسَلُ. قِيلَ لَهُ: فَمَا خَرَجَ مِنهُمَا؟ قَالَ: الْفَقْرُ ١٠٠.

# [أَهْلُ الْحَيْرِمِن النَّاسِ]

## [١٠٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: يَا شُبْحَانَ اللهِ، مَا أَزْهَدَ كَثِيراً مِن النَّاسِ فِي الْخَيرِ!

﴿ في كتاب من لا يحضره الفقيه ١: ١٧٩/ ٥٣٥؛ أبو جعفر النحّاس في عمدة الكتّاب: ١٠٣٥/٣١٨ ابن شعبة في تحف العقول: ١٨٨؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر
٥: ٢٢٧؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١٠٠٤ المفيد في الإرشاد ١: ٢٩٦؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٨٥؛ الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ١٣١؛ القيروانيّ في زهر الآداب ٢٠٠١؛ ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ٢٣٤؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٩٣؛ ابن هبة الله في المجموع اللفيف: ٣٩٣؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ٢: ٤٠٣؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ١: ٤٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٤٤، و١٥٩؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٢٥٠/ ٣١٣؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٣١٣/ ١٠٠؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٥٤.

(۱) رواه مرسلاً باختلافٍ يسير: الكلينيّ في الكافي ٥: ٢٨/ ٨؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٢٢٠؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ١٧٢؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٣٧٣؛ ابن الجوزيّ في المنتظم ٢: ٣٧٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٧٢؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢: ٣٢٣.

ونُسِب إلى رسول الله ﷺ في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٣: ١٢٦٢/٢٣٤؛ التدوين في أخبار قزوين للرافعيّ ٤: ١١١؛ وإلى عمرو بن العاص في: نثر الدرّ للآبيّ ٢: ٨٨؛ تاريخ مدينة دمشق ٤٦: ٨٨٨؛ وإلى أبي حاتم في: روضة العقلاء لابن حِبّان: ٢١٨؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ ١: ٤٩٤؛ أدب الدنيا والدين: ٣٢٠؛ محاضرات الأُدباء ١: ٥٢٦؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ٢: ١٣١، و٢٦٩،

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ....

عَجَباً لِرَجُلٍ يَجِيئُهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فِي الْحَاجَةِ، فَلَا يَرَى نَفْسَهُ لِلْخَيْرِ أَهْلاً! فَلَوْ كَانَ لَا يَرْجُو ثَوَاباً وَلَا يَخْشَى عِقَاباً، لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَارِعَ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ؛ فَإِنَّهَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى سَبِيلِ النَّجَاحِ".

## [الْاطِّلَاءُ بِزَعْفَرَانٍ]

[١١٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَأَنْ أَطَّلِي " بِجِوَاءِ " القِدْرِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَّلِي بِزَعْفَرَانٍ " .

(۱) رواه مسنداً: المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٦٩/ ٦٩؛ أبو الفرج الأصبهانيّ في الأغاني ١٧: ٣٣٣؛ البيهقيّ في شعب الإيمان ١٠: ٣٧٣/ ٧٦٤٩، ودلائل النبوّة ٥: ٣٤١؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١١: ٣٥٨، و٣٦: ٤٤٥، و٦٩: ٢٠٢، و٣٠٣؛ ابن كثير في البداية والنهاية ٢: ٢٧٠، و٥: ٧٩.

ورواه مرسلاً: الغزاليّ في إحياء علوم الدين ٧: ٩٩؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٢: ٧٧٠/ ٣٧٦،

(٢) اطَّلَى: تَغَشَّى وَتَدَهَّنَ.

(٣) الْجِوَاءُ: مُفْرَدُهُ جِئَاوَةٌ؛ الشَّيْءُ الَّذِي يُوضَعُ عَلَيْهِ الْقِدْرُ، إِنْ كَانَ جِلْداً أَوْ خَصَفَةً أَوْ غَيْرَهُ (تهذيب اللغة ١١: ١٥٧).

(٤) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرِ: ابن أبي شيبة في المصنّف ١٤: ٣٧٣/ ٢٧٨٣٧.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٤٣٤؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ١١: ١٥٧؛ الجوهريّ في الصحاح ٦: ٢٢٩٧؛ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ١: ٣٨٧؛ نشوان الحميريّ في شمس العلوم ٢: ١٢٣٧؛ الزمخشريّ في الفائق ١: ٢٤٦؛ ابن الجوزيّ في غريب الحديث ١: ١٨١؛ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ١: ١٨١؛ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ١: ١١٨؛

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: المحيط في اللغة ٧: ٢١٢.

# [كَلَامُهُ اللهِ فِي بَنِي أُمَيَّةً]

[١١١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَئِنْ وَلِيْتُ بَنِي أُمَيَّةَ لَأَنْفُضَنَّهُمْ نَفْضَ الْقَصَّابِ الْوِذَامُ (') التَّرِبَةَ (٣)(٣).

## [كَلَامُهُ عَلِيهِ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابٍ]

[١١٢] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ - لَمَّا انْتَهَى إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ

(١) الْوِذَامُ: وَاحِدَتُهَا وَذَمَةٌ، وَهِيَ الْحُزَّةُ مِن الْكَرِشِ أَوِ الْكَبِدِ (تهذيب اللغة ١٥: ٢٢).

(٢) فِي حَدِيثِ عَلِيّ عَلِي عَلِيّ الْفِنْ وَلِيْتُ بَنِي أُمَيَّةَ لَأَنْفُضَنَّهُمْ نَفْضَ الْقَصَّابِ البِّرَابَ الْوَذِمَةَ»؛ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: سَأَلْتُ شُعْبَةَ عَنْ هَذَا الْحَرْفِ فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ كَذَا، إِنَّمَا هُوَ نَفْضَ الْقَصَّابِ الْوِذَامَ التَّرِبَةَ، وَالتَّرِبَةُ: الَّتِي قَدْ سَقَطَتْ فِي التُّرَابِ فتَتَرَّبَتْ، فَالْقَصَّابُ يَنْفُضُهَا (الصحاح ٥: ٢٠٥٠).

(٣) جاء باختلافٍ كثيرٍ مع زيادةٍ في نهج البلاغة: ١٠٤/ ٧٧ (خطب)، من كلام له على الله على الله

ورواه مسنداً: ابن حنبل في العلل ومعرفة الرجال ٢: ١٦٨/ ١٨٧٦؛ أبو أحمد العسكريّ في تصحيفات المحدّثين ١: ٥٥؛ أبو يعلى في حديث محمّد بن بشّار بُندار: ٢٢/١٠، و٢٢/١٠، ورواه مرسلاً: الخليل في العين ٨: ١٦١؛ ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٤٣٨؛ ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧: ٣٦؛ ابن دريد في جمهرة اللغة ٢: ٣٠٧؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ١: ١٩٥٠، و١٥: ٢٢؛ السرقسطيّ في الدلائل في غريب الحديث ٢: ٨٦٦؛ الدارقطنيّ في علله ٣: ١٩٥٨، و١٥: ٢٢؛ الجوهريّ في الصحاح ٥: ٢٠٥٠؛ أبو هلال العسكريّ في جمهرة الأمثال ١: ١٦٥؛ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ٦: ١٩٨٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٠٨؛ أبو العلاء المعرّيّ في الفصول والغايات: ٩٦؛ ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم ٩: العلاء المعرّيّ في الفصول والغايات: ٩٦؛ ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم ٩: ١٤٠١؛ الزمخشريّ في الفائق ١: ١٥٠؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١٢: ٢٢٢؛ نشوان الحميريّ في شمس العلوم ١١: ١١٨؛ المدينيّ في المجموع المغيث ١: ٢٢٢؛

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيّ ......لللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

أُسَيدٍ مَقتُولاً يَوْمَ الْجَمَلِ -: هَذَا يَعْسُوبُ قُرَيْشِ (١).

## [مِنْ أَحْكَامِ الْوُضُوءِ]

[١١٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَنْ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزّاً ٢٠ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ ٢٠٠.

(۱) رواه مرسلاً: السدوسيّ في حَذَفٍ مِن نسب قريش: ٨؛ ابن الكلبيّ في جمهرة أنساب العرب: ٨٤؛ ابن سلّم في غريب الحديث ٣: ٣٣٩؛ الزبيديّ في نسب قريش: ١٩٧، و١٩٣؛ الجاحظ في الحيوان ٣: ١٥٧، والرسائل السياسيّة (رسالة فضل هاشم على عبد شمس): ٣٣٩؛ البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ٢٦١/ ٢٦٩، و٥: ٢٥٦/ ١٦٦١؛ المفضّل بن سلمة في الفاخر: ١٩٤٤؛ ثعلب في مجالسه: ٣٠؛ ابن دريد في جمهرة اللغة ١: ٢٦٠، و٢: ١٠٢٠، و٢: ١٠٢٠؛ أبو العرب التميميّ في المحن: ٢٦١؛ المسعوديّ في مروج الذهب ٢: ١٣٣؛ الرامهرمزيّ في أمثال الحديث: ٨٦؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ٢: ٢٨؛ أبو أحمد العسكريّ في تصحيفات المحدّثين ٢: ١٠٧٠؛ النهشليّ القيروانيّ في الممتع في صنعة الشعر: ١٤٠٠؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٨٠٨؛ أبو العلاء المعرّيّ في رسالة الصاهل والشاجح: الشعر: ١٤٠٠؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٨٠٨؛ أبو العلاء المعرّيّ في رسالة الصاهل والشاجح: ١٣٠؛ ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم ١: ٣٠٥؛ ابن ماكولا في إكمال الكمال ٧: ٧٣٤؛ السمعانيّ في تفسيره ٣: ١٨٦؛ الميدانيّ في مجمع الأمثال ٢: ١٣١١؛ المازُريّ في المعرّب بفوائد مسلم ٣: ٣٦٤؛ الزمخشريّ في أساس البلاغة ١: ٢٥٢، وربيح الأبرار ٢: ٨٦٤، والفائق ٢: ٣٦٠؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٨: ٢٩٧،

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: المعارف لابن قتيبة: ٣٨٣؛ الغريبين في القرآن والحديث ٤: ١٢٧٤. (٢) الرِّزُّ: الصَّوْتُ فِي الْبَطْنِ مِن الْقَرْقَرَةِ وَنَحْوِهَا (تهذيب اللغة ١٣: ١١٣).

(٣) رواه مسنداً باختلاف يسير: الصنعانيّ في المصنّف ٢: ٣٦٨/ ٣٦٨، و٣٦٠٩/ ٣٦٠٠؛ الدارقطنيّ الشافعيّ في كتاب الأُمّ ٧: ١٧٣/؛ ابن أبي شيبة في المصنّف ٤: ٢٧٢/ ٢٠٣٦؛ الدارقطنيّ في سننه ١: ٢٨٤/ ٥٧٥، و٥٨٥/ ٥٧٥؛ ابن المنذر في الأوسط: ٨٤/ ٢٨، و١٠٤/ ٨٧٠؛ البيهقيّ في السنن الكبرى ٤: ٢٨٨/ ٣٤٣١، و٢٩٠/ ٣٤٣٠، ومعرفة السنن والآثار ٣: ١٦٧/ ١٧٣٠،

## [كَلَامُهُ إِلَيْ فِي ذِي الثَّدَيَّةِ]

[١١٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ فِي ذِي الثُّدَيَّةِ الْمَقْتُولِ بِالنَّهْرَوَانِ: إِنَّهُ مُودَنُ الْيَدِ"، أَوْ مُخْدَبُ الْيَدِ"، أَوْ مُخْدَبُ الْيَدِ"،

···· والخلافيّات ۱: ۸۳۸/ ۱۶۲، و۳۲۹/ ۲۶۲.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٤٤٢؛ ابن قتيبة في إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث: ١١١؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ١١٣؛ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ٣: ٧٣٧؛ البغويّ في شرح السنّة ٣: ٣٦٠؛ الزمخشريّ في الفائق ٢: ٥٤؛ نشوان الحميريّ في شمس العلوم ٤: ٧٣٣٨.

ونُسِب إلى أمير المؤمنين على عن رسول الله على في: مسند أحمد بن حنبل ٢: ٣٩/ ٢٦٨؛ مسند البرّار ٣: ١٦٥/ ٩٥٠؛ العلل لابن أبي حاتم ١: ٤٨٥/ ٥٥؛ المعجم الأوسط للطبراني ٢: ٢٢٧/ ٢٥٠٠؛ المعجم الصغير له أيضاً ١: ١٤٢؛ وإلى سلمان الفارسيّ في: الحجّة على أهل المدينة للشيبانيّ ١: ٧١؛ العلل لابن أبي حاتم ٢: ٢١ / ١٨٥؛ المصنّف للصنعانيّ ٢: ١٩٨/ ٣٣٩؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: جمهرة اللغة ١: ١٢٠؛ مقاييس اللغة ٢: ٣٧٠.

- (١) الْمُودَنُ مِن النَّاسِ: الْقَصِيرُ الْعُنُقِ، الضَّيِقُ الْمَنْكِبَيْنِ، مَعَ قِصَرِ الْأَلْوَاحِ وَالْيَدَيْنِ (العين ٨٠).
  - (٢) مُثْدَنُ: اسْمُ الْمَفْعُولِ مِن أَثْدَنْتُ الشَّيْءَ، إِذَا قَصَّرْتَهُ (لسان العرب ١٣: ٧٨).
- (٣) مُخدَبُ الْيَدِ، فَإِنَّهُ الْقَصِيرُ أَيْضاً؛ أُخِذَ مِنْ إِخْدَاجِ النَّاقَةِ ولِدَهَا، وَهُوَ أَنْ تَلِدَهُ لِغَيرِ تَمَامٍ فِي خَلْقِهِ (غريب الحديث لابن سلّام ٣: ٤٤٦).
- (٤) رواه مسنداً مع زيادةٍ: أبو داود الطيالسيّ في مسنده ١: ١٦١/ ١٦١؛ الصنعانيّ في المصنّف ٩: ١٦٥/ ١٩٨٥، وأماليه: ٨٦/ ١٦٥؛ ابن أبي شيبة في المصنّف ٢١: ١٩٨٥، ١٩٥٥، و٤٠٦٨ مرد بن حنبل في فضائل الصحابة ٢: ١٦١/ ١٩٠٦، و١٦٢/ ١٠٤٠، و١٣٣٧، و١٣٣٧، و١٣٣٧، و١٣٣٧، مسلم في صحيحه و٢٣٦/ ١٣٣٤؛ مسلم في صحيحه

[١١٥] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لِامْرَأَةٍ أَتَتْهُ، فَذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا يَأْتِي جَارِيَتَهَا: إِنْ كُنْتِ صَادِقَةً رَجَمْنَاهُ، وَإِنْ كُنْتِ كَاذِبَةً جَلَدْنَاكِ. فَقَالَتْ: رُدُّونِي إِلَى أَهْلِي غَيْرَى (١٠) نَغِرَةً (٢)(٢).

و... ٣: ١١/ ١٦٠١؛ ابن ماجة في سننه ١: ١١/ ١٦٧١؛ أبو داود في سننه ٧: ١٣٩/ ١٣٧٤؛ عبد الله بن أحمد في السنة ٢: ١١/ ١٤٧١، و١٤٧١ و١٤٧٢ ـ ١٤٧٤، و٢٦٠/ ١٤٧٥ ـ ١٤٧٨؛ البرّار في مسنده ٢: ١٥/ ١٥٧٨، و٢٥/ ٢٥٥١؛ النسائي في السنن الكبرى ٧: ١٤٧٩/ ٨٥٠٨؛ البرّار في مسنده ١: ١٥٥١/ ٢٧٧، و٢٦١/ ٤٧٩، و١٨٤؛ الطحاويّ في شرح مشكل الآثار ١٠ ١٤٧٢/ ١٥٠٥؛ ابن حِبّان في صحيحه ٤: ١٩٩/ ٤٣٧٤؛ الطبرانيّ في المعجم الأوسط ٣: ١٥/ ٣٤٧٧؛ الآجرّيّ في الشريعة ١: ١٥٥٥/ ٥٠، و٧٥٥/ ١٥٥، و٤: ٢٠٧١/ ١٥٦٥ و١٥٦١؛ البيهقيّ في السنن الكبرى ٧: ١١/ ١٦٧٧٧، و١٧/ ١٦٨٦، ومعرفة السنن والآثار ١٢: ١٣٦/ ١٦٥٦١، ودلائل النبرّة ٥: ١٨٩، و٦: ٢٣١؛ وغير ذلك من المصادر.

ورواه مرسلاً مع زيادة: ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٤٤٤؛ الجوهريّ في الصحاح ١: ٣٠٩؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢١١؛ نشوان الحميريّ في شمس العلوم ٢: ٨٢٩.

وورد بعضه غيرَ منسوب إلى أحد في: العين ٨: ٤٧٤ جمهرة اللغة ١: ٤٤٣؛ تهذيب اللغة ١٤: ١٩٨٣؛ الصحاح ٥: ٢٠٨٨؛ مجمل اللغة: ١٥٧؛ الغريبين في القرآن والحديث ٦: ١٩٨٣؛ المخصّص لابن سيده ١: ١٥٠، و٢: ١٣١؛ المحكم والمحيط الأعظم ٤: ٤٤٧؛ وغير ذلك من المصادر.

(١) رَجُلٌ غَيْرَانُ: غَيُورٌ، وَامْرَأَةٌ غَيْرِي (العين ٤: ٤٤٢؛ الصحاح ٢: ٧٧٦).

(٢) نَغِرَة: مَأْخُوذٌ مِنْ نَغَرِ الْقِدْرِ، وَهُوَ غَلَيَانُهَا وَفَوْرُهَا، يُقَالُ مِنْهُ: «نَغَرَتْ تَنْغِرْ، وَنَغِرَتْ تَنْغَرُ»، إِذَا غَلَتْ. فَمَعْنَاهُ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنَّ جَوْفَهَا يَغْلِي مِن الْغَيْظِ وَالْغَيْرَةِ (غريب الحديث لابن سلام ٣: ٤٤٧).

(٣) رواه مسنداً مع نقصان: الصنعانيّ في المصنّف ١٤٣٦٠/٢٩٥؛ ابن أبي شيبة في المصنّف

## [أَقَرَأُ النَّاسِ لِلْقُرْآنِ]

[١٦٦] وَصَلَّى عَلَيهِ السَّلَامُ فَأَسْوَى (١ بَرْزَخاً ١١٠)، فَأَسْفَطَ حَرُفاً، فَرَجَعَ فَقَرَأَهُ، ثُمَّ عَادَ إِلَى مَكَانِهِ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَقْرَأُ مِنْ عَلِيٍّ عَلَيٍ عَلَيهِ السَّلَامُ (٣).

٥٠٠: ٣٠٤٦/ ٢٧٤٦، و٤٣٤/ ٣٠٤٣٠؛ البيهةي في السنن الكبرى ١٠: ٤٢١/ ١٧١٦؛ ابن عبد البرّ في الاستذكار ١٠: ٢٥١؛ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٧١٦ ٣٠٥٠. ورواه مرسلاً مع نقصان: ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٤٤٦؛ المفضّل بن سلمة في الفاخر: ١٣٧٠؛ ابن دريد في الإشتقاق: ١٩؛ ابن الأنباريّ في الزاهر في معاني كلمات الناس ١: ٤٥١؛ القاليّ في البارع في اللغة: ٣٨٠، والمقصور والمدود: ١٢٧؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ٨: ١٠٨؛ العاصميّ في زين الفتى ١: ١٩٤١/ ١١٠؛ الجوهريّ في الصحاح ٢: ٣٨٣؛ ابن فارس في مقاييس اللغة ٥: ٢٥٤؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٠٨؛ ابن سيده في المحكم والمحيط فارس في مقاييس اللغة ٥: ٢٥٤؛ الآبيّ أي نثر الدرّ ١: ٢٠٨؛ ابن سيده في الفائق ٤: ٩؛ نشوان الحميريّ في شمس العلوم ١٠: ١٦٦٨؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٢: ٢٠١. ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الجراثيم لابن قتيبة ١: ٢٣٨؛ جمهرة اللغة ٢: ٢٨٧؛ المحيط في اللغة ٥: ٢٤؛ شرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ: ١١٧٦.

- (١) في الأصل: (أسرى)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصادر.
- (٢) فِي حَدِيثِهِ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ، فأَسْوَى بَرْزَخاً، أَسْوَى: أَسْقَطَ. وَالبَرْزَخُ: مَا بَينَ كُلِّ شَيْئَيْنِ.
   وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ تَرَكَ آيَاتٍ (غريب الحديث لابن الجوزيّ ١: ٦٦).
- (٣) رواه مسنداً مع زيادةٍ ونقصانٍ: ابن المغازليّ في مناقب عليّ بن أبي طالب اللهِ: ١٨٤ / ٩٧) و١٥ الحسكانيّ في شواهد التنزيل ١: ٣٢/ ١٥، ٣٣/ ١٧، و٣٤/ ١٩، و٢٤/ ٣٢؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٤٠١.

ورواه مرسلاً مع زيادةٍ ونقصانٍ: ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٤٤٨؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ١٣: ٨٨؛ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ١: ١٦٩؛ ابن عبد البرّ في

| 190 | <br>لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ |
|-----|--------------------------------|
|     | [النَّطَافَةُ]                 |

[١١٧] وَمَرَّ عَلَيهِ السَّلَامُ بِقَوْمٍ وَعَاتَبَهُمْ، وَقَالَ: مَا لَكُمْ لَا تُنَظِّفُونَ عَذِرَاتِكُم (١١٠؟!

## [قُحَمُ الخُصُومَةِ]

[١١٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ \_ لمَّا وَكَّلَ عَبْدَ اللهِ بنَ جَعْفَرٍ بِالْخُصُومَةِ \_ : إِنَّ لِلْخُصُومَةِ قُحَماً ")....للْخُصُومَةِ قُحَماً ").....

الاستيعاب ٣: ١١٠٩؛ الواحديّ في التفسير البسيط ١٦: ٦٥؛ الطبرسيّ في مجمع البيان
 ٢: ٥٤؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٣٢١؛ ابن الجوزيّ في غريب الحديث
 ١: ٦٦، و٥١٠؛ ابن جبر في نهج الإيمان: ٣٧٣.

وانظر بعضه في: تهذيب اللغة ٧: ٢٧١؛ الغريبين في القرآن والحديث ٣: ٩٥٨.

(١) الْعَذِرَةُ: أَصْلُهَا فِنَاءُ الدَّارِ، وَإِيَّاهَا أَرَادَ عَلِيٌّ (غريب الحديث لابن سلَّام ٣: ٤٥٠).

(٢) رواه مرسلاً: ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٤٤٩؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ٢: ١٨٧؛ الهرويّ في الفائق ٢: ٤٠٧؛ ابن الهرويّ في الغائق ٢: ٤٠٧؛ ابن الهرويّ في الغائق ٢: ٤٠٧؛ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٣: ١٩٩؛ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٣: ١٩٩؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١١. ١١٩.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: أساس البلاغة ١: ٦٤٠.

(٣) جاء في نهج البلاغة: ٣/٤٠٦ (غريب كلامه).

ورواه مسنداً: البيهقيّ في السنن الكبرى ١١: ٥٨٣/ ١١٥٤٧ و١١٥٤٨.

ورواه مرسلاً: الشافعيّ في كتاب الأُمّ ٣: ٢٣٧، و٧: ١٢٧؛ ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٤٥٠؛ ابن أبي شيبة في المصنّف ١٣: ٣٠٠/ ٢٤٧٠؛ ابن المنذر في الإقناع ٢: ٧٠١؛ ابن دريد في جمهرة اللغة ١: ٥٦٠؛ الجصّاص في شرح مختصر الطحاويّ ٣: ٢٦٦؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ٤: ٤٩؛ الآبيّ في نثر الدرّ٤: ٩٩؛ البيهقيّ في معرفة السنن والآثار ٨: ٣٩٧/ ١٩٥٣، و٢١٠٩؛ الطوسيّ في المبسوط ٢: ٣٦٠؛ ابن سيده في

١٩٦...... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَهِى الْمَهَالِكُ (۱).

# [مِنْ أَحْكَامِ الْجُمُعَةِ وَالتَّشْرِيقِ]

[١١٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ").

المخصص ٢: ٧٧، والمحكم والمحيط الأعظم ٣: ٢٧؛ السرخسيّ في المبسوط
 ١٩: ٣؛ الرويانيّ في بحر المذهب ٦: ٣٠؛ الزمخشريّ في الفائق ٣: ١٦٤؛ ابن الجوزيّ في غريب الحديث ٢: ٢٢١.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: العين ٣: ٥٥؛ الصحاح ٥: ٢٠٠٦؛ مقاييس اللغة ٥: ٦١؛ الغريبين في القرآن والحديث ٥: ١٥٠٥؛ شرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ: ٩٧٦.

(١) قال أبو زياد الكلابي: الْقُحَمُ: الْمَهَالِكُ (غريب الحديث لابن سلّام ٣: ٤٥١).

(٢) رواه مسنداً: الصنعاني في المصنف ٣: ١٤٥/ ٥٣٢٥ - ٣٥٣٥، و٤: ١٣/ ٥٨٨٥؛ ابن الجعد في مسنده: ٢٩٩/ ٤٣٨؛ ابن أبي شيبة في المصنف ٤: ٨٤/ ٥١٥، و٥٨/ ٥١٦، و٦٨/ ١٦٦، المروزي في الجمعة وفضلها: ٨٩/ ٦٩؛ ابن المنذر في الأوسط ٤: ٢٧/ ١٧٤٨؛ الطحاوي في أحكام القرآن ١: ١٥٥/ ٢٠٩ و٢٠، وشرح مشكل الآثار ٣: ١٨٨/ ذيل ١١٥٤، و٩٨/ ذيل ١١٥٤ و ٢٠٠ وشرح مشكل الآثار ٣: ١٨٨/ ذيل ١١٥٤، و٩٨/ ذيل ١١٥٤؛ البيهةي في معرفة السنن والآثار ٤: ٢٣٢/ ٣٣٠، والسنن الكبرى ٦: ٢٤٦/ ١٨٦٥؛ الطوسي في تهذيب الأحكام ٣: ٣٦٩/ ٣٦٩؛ وغير ذلك من المصادر. ورواه مرسلاً: ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٢٥٤؛ ابن المنذر في الأوسط ٤: ٣٠/ ذيل ١٤٧٩، و١٩٧٤؛ القاضي النعمان في دعائم الإسلام ١: ١٨١؛ الأزهري في تهذيب اللغة ٨: ٢٥٢؛ السرخسي في المبسوط ٢: ٣٠، و٤٤؛ الدارقطني في علله ٤: ١٦٥؛ الهروي في الغريبين في القرآن والحديث ٣: ١٩٩٠ الثعلبي في تفسيره ٢٦: ١١٤؛ ابن بطال في شرح صحيح البخاري ٦: ١٠؛ البيهقي في الخلافيات ٤: ١٢/ ذيل ١٧٤٥؛ وغير ذلك من المصادر.

ونُسِب إلى أمير المؤمنين الله عن رسول الله عَليه في: شرح مختصر الطحاوي للجصاص

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......للِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......

#### [الْإِمَامَةُ الْمَكْرُوهَةُ]

[١٣٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ يَوُّمُ قَوْماً كَرِهُوهُ: إِنَّكَ لَخَرُوطٌ (١٠؛ أَ تَوُمُّ قَوْماً، وَهُمْ لَكَ كَارِهُونَ (٢٠٠٢!

## [الْعَصَبَةُ أَوْلَى]

[١٢١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَمُ: إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحِقَاقِ" فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى ".

(١) الْخَرُوطُ: الَّذِي يَتَهَوَّرُ فِي الْأُمُورِ، وَيَرْكَبُ رَأْسَهُ فِي كُلِّ مَا يُرِيدُ بِالْجَهْلِ وَقِلَّةِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأُمُورِ (غريب الحديث لابن سلّام ٣: ٤٥٦).

(٢) رواه مسنداً: ابن أبى شيبة في المصنّف ٣: ٤١٥٢/ ٤٠٠.

ورواه مرسلاً: ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٤٥٥؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ٧: ١٠٤؛ الخطّابيّ في معالم السنن ١: ١٧٠؛ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ٢: ٤٥٥؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٢٣١/٣٤٦؛ الرويانيّ في بحر المذهب ٢: ٢٨٤؛ الزمخشريّ في الفائق ١: ٣٦٣، وأساس البلاغة ١: ٢٤٠؛ نشوان الحميريّ في شمس العلوم ٣: ١٧٦٢؛ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ١: ٢٧٣؛ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٢: ٣٣٠.

(٣) قال الرضيّ: والذي عندي أنّ المراد بِنَصِّ الحِقَاقِ هاهنا: بُلُوغُ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَدِّ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ تَزْويجُهَا وَتَصَرُّفَهَا فِي حُقُوقِهَا (نهج البلاغة: ٥١٨/ ذيل ٤).

(٤) جاء في نهج البلاغة: ٥١٨/ ٤ (غريب كلامه).

## [مَثَلُ الْإِيْمَانِ فِي الْقَلْبِ]

[١٣٢] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْإِيمَانَ يَبْدُو لُمْظَةً " فِي الْقَلْبِ، كُلَّمَا ازْدَادَ الْإِيمَانُ ازْدَادَتِ اللَّمْظَةُ ".

«··· ورواه مسنداً: البيهقيّ في السنن الكبرى ١٤: ١٢٩/ ١٣٨٠٩، والسنن الصغير ٣: ٢٥/ ٢٣٩٧، والخلافيّات ٣: ٧٠/ ٤٠٧٨.

ورواه مرسلاً: ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٤٥٦؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ٣: ٣٤٢، و٢١: ٨٨؛ الصاحب بن عبّاد في المحيط في اللغة ٢: ٢٨٧؛ ابن فارس في مقاييس اللغة ٢: ٢٨١؛ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ٢: ٣٧٤؛ الزمخشريّ في الفائق ٣: ٣٣٧؛ نشوان الحميريّ في شمس العلوم ٩: ٢٤٤١؛ ابن الجوزيّ في غريب الحديث ١: ٢٢٧، و٢: ١١٤؛ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ١: ٤١٤، و٥: ٦٤.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: العين ٧: ٨٧؛ المحكم والمحيط الأعظم ٨: ٢٧٢؛ الإبانة في اللغة العربيّة للصحاريّ ٤: ٤٥٤.

(١) اللُّمْظَةُ: مِثْلُ النُّكْتَةِ أَوْ نَحْوِهَا مِن الْبَيَاضِ (نهج البلاغة: ٥١٨).

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٥١٨/ ٥ (غريب كلامه).

ورواه مسنداً: ابن المبارك في الزهد والرقائق: ٥٠٤/ ١٤٤٠؛ ابن أبي شيبة في الإيمان: ١٩/ ضمن ٨٠ أبو بكر الخلال في السنة ٥: ٥٦/ ضمن ١٦٠١؛ ابن بطّة في الإبانة الكبرى ٢: ٨٤/ ضمن ١٦٢١؛ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٥: ١٠١١/ ١٠١١؛ الأصبهاني في صفة النفاق: ١٧١/ ١٦٢؛ البيهقي في شعب الإيمان ١: ١٤٤/ ٣٧؛ قوام السنة في الحجّة في بيان المحجّة ٢: ١٥٨/ ٩٢.

ورواه مرسلاً: ابن سلّام في الإيمان: ٣١، وغريب الحديث ٣: ٤٦٠؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ١٤: ٢٧٨؛ الحليميّ في المنهاج في شعب الإيمان ١: ٧٧؛ أبو طالب المكّيّ في قوت القلوب ٢: ٢٢٦؛ الثعلبيّ في تفسيره ٥: ١١٣؛ الراغب في الذريعة: ١٠١، وتفسيره ٣: ٩٩٧؛ البغويّ في تفسيره ٢: ٤٤٠؛ الزمخشريّ في الفائق ٣: ٣٣١، وربيع الأبرار ٢: ٢٤١؛

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....للهُ 199

#### [تَمْثِيلُهُ اللهِ الصِدْقِ الْحَبَر]

[١٣٣] وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلَانٍ ضَرَبُوا بَنِي فُلَانٍ بِالْكُنَاسَةِ. فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ (١٦٠٠).

## [زَّكَاةُ الدَّيْنِ الظَّنُونِ]

[١٣٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظُّنُونُ (٣)، قَالَ: يُزَكِّيهِ لِمَا

نشوان الحميريّ في شمس العلوم ٩: ١٠٠٧؛ ابن الجوزيّ في غريب الحديث ٣:
 ٣٣١، ورّام بن أبى فراس في تنبيه الخواطر ١: ١٠٢.

وانظر بعضه في: التاريخ الكبير للبخاريّ ٦:١/١٩٠٠.

ونُسِب إلى حذيفة بن اليمان في: الانتصار للعمرانيّ ٣: ٧٧٥؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: العين ٨: ١٦٤؛ الصحاح ٣: ١١٨٠؛ مجمل اللغة: ٧٩٥؛ مقاييس اللغة ٥: ٢١١؛ الغريبين في القرآن والحديث ٥: ١٧٠٤؛ المحكم والمحيط الأعظم ١٠: ٣٠.

(١) هَذَا مَثَلٌ تَضْرِبُهُ الْعَرَبُ لِلرَّجُلِ يَأْتِي بِالْخَبَرِ عَلَى وَجْهِهِ وَيَصْدُقُ فِيهِ (غريب الحديث لابن سلّام ٣: ٤٦١).

(٢) رواه مسنداً: ابن أبي شيبة في المصنّف ١٧: ١٣١/ ٣٢٦٥٠.

ورواه مرسلاً: ابن سلّام في الأمثال: ٤٩، وغريب الحديث ٣: ٢٦١؛ الثقفيّ في الغارات ١: ٩٤؛ الأزهريّ في القريبين في القرآن والحديث ٣: ٩٤؛ الأزهريّ في القرآن والحديث ٣: ٩٤؛ الأزهريّ في الفائق ٣: ٣٣٧؛ ابن حمدان ٩٤٪ الميدانيّ في الفائق ٣: ٣٣٧؛ ابن حمدان في نزهة الأنفس: ٣٣٣؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٧: ٥١/ ٢٠٨؛ ابن الجوزيّ في غريب الحديث ٢: ٤١٠، ٥٠٥؛ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٢: ٤١٣، و٣: ١٩؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٩: ١٢١.

(٣) الدَّيْنُ الظَّنُونُ: الَّذِي لَا يُدْرَى: أَ يَقْضِيهِ آخِذُهُ أَمْ لَا؟ (الصحاح ٦١٦٠).

مَضَى إِذَا قَبَضَهُ، إِنْ كَانَ صَادِقاً ١٠٠٠.

# [التَّعَزُّبُ عَنْ ذِكْرِ النِّسَاءِ فِي الْحَرَّبِ]

[١٣٥] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ - لَمَّا جَهَّزَ سَرِيَّةً " أَوْ جَيْشاً -: اعْذِبُوا عَنْ ذِكْرِ النِّسَاء "".

(١) جاء في نهج البلاغة: ٥١٩/ ٦ (غريب كلامه).

ورواه مسنداً: الصنعانيّ في المصنّف ٤: ٧٣٤١/٤٠٤ ـ ٧٣٤٣؛ ابن سلّام في الأموال: ٥٦٨/ ١٢٢٠ و١٢٢١؛ ابن حزم في المحلّى بالآثار ٤: ١٢٢٠ و١٢٢١؛ ابن حزم في المحلّى بالآثار ٤: ٢٢١؛ البيهقيّ في المخلافيّات ٤: ٣٣٥٩/ ٣٩٥٩، والسنن الكبرى ٨: ٣٣٨/ ٧٦٩٨، والسنن الصغير ٢: ٦٠/ ١٢١٦،

ورواه مرسلاً: ابن سلّم في غريب الحديث ٣: ٤٦٤؛ ابن زنجويه في الأموال ٣: ٩٦٠ الأزهريّ في تهذيب اللغة ١٤: ٢٦١؛ البيهقيّ في معرفة السنن والآثار ٦: ١٥٤/ ٨٣٣٧؛ المنوان الحميريّ في شمس العلوم ٧: ٤٢٢٠؛ ابن الجوزيّ في غريب الحديث ٢: ٥٨؛ القرطبيّ في الجامع لأحكام القرآن ١٩: ٢٤٢؛ ابن قدامة في المغنى ٢: ٣٣٩.

ونُسِب إلى عمر في: معرفة السنن والآثار ٣: ٣٠٤؛ النهاية في غريب الحديث ٣: ١٦٤؛ و إلى عثمان في: الفائق للزمخشري ٢: ٣٨٠.

(٢) السَّرِيَّةُ: خَيْلٌ تَبْلُغُ أَرْبَعَ مِائَةٍ أَوْ نَحْوَهُ (العين ٧: ٢٨٨).

(٣) جاء في نهج البلاغة: ٥١٥/ ٧ (غريب كلامه).

ورواه مرسلاً: ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٢٦٧؛ ابن القوطيّة في كتاب الأفعال: ٢٣؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ٢: ١٩٣٠؛ المعافِريّ في كتاب الأفعال ١: ٢٣٧؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٣٤٢/ ٢٢٤؛ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ٤: ١٢٤٢؛ أبو العلاء المعرّيّ في الفصول والغايات: ٢٥؛ ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم ٢: ٨٤؛ الزمخشريّ في الفائق ٢: ٥٠٥، وأساس البلاغة ١: ٣٣٩؛ النيسابوريّ في إيجاز البيان

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

#### [مَفَازَةُ المُسْلِم]

[١٣٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ مَا لَمْ يَغْشَ دَنَاءَةً يَخْشَعُ لَهَا إِذَا فُكِرَتْ، وَتُغْرِي بِهِ لِئَامَ النَّاسِ، كَالْيَاسِرِ الْفَالِجِ"؛ يَنْتَظِرُ فَوزَةً أَوْ دَاعِيَ اللهِ، فَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ".

ورواه مسنداً: الثقفيّ في الغارات ١: ٨٠؛ حسين بن سعيد الكوفيّ في الزهد: ١٠٥/ ٢٨٨؛ الكلينيّ في الكافي ٥: ٥٧/ ٦؛ ابن أبي حاتم في العلل ٦: ٢٧٤٦/ ٢٧٤٢؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٢: ٥٠٢.

ورواه مرسلاً: ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٢٦٨؛ ابن قتيبة في إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث: ٢١٠/ ٣٧، والإمامة والسياسة ١: ١٠١؛ اليعقوبيّ في تاريخه ٢: ٢٠٧؛ ابن في مقاييس اللغة ٤: ٤٤٩؛ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ٥: ١٤٧٠، و٦: ١٢٥٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ١: ٢٠٨؛ الزمخشريّ في الفائق ٣: ١٢٨؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٨، ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٣: ٤٦٨، و٥: ٢٩٦.

وانظر بعضه في: غريب الحديث لابن الجوزيّ ٢: ٢٠٥، و٥١٠.

ونُسِب إلى الإمام الصادق عليه في: تفسير القمّي ٢: ٣٦؛ قرب الإسناد: ٣٨/ ١٢٣.

١٠٠٠؛ نشوان الحميريّ في شمس العلوم ٧: ٤٤٣٩؛ ابن الجوزيّ في غريب الحديث
 ٢: ٢٠.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: جمهرة اللغة ١: ٣٠٤، و٣٠٣؛ مقاييس اللغة ٤: ٢٥٩.

<sup>(</sup>١) الْيَاسِرُ الْفَالِجُ: الْمُقَامِرُ الَّذِي غَلَبَ عَلَى غَرِيمِهِ. وَالْغَرَضُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ الْبَرِيءَ مِن الْخِيَانَةِ غَالِبٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ بِخِلَافِ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ خِيَانَةٌ، وَيَكُونُ ذَلِيلاً كُلَّمَا يَذْكُرُ تِلْكَ الْخِيَانَةِ، وَبِسَبَبِهَا يَعْلُو عَلَيهِ لِثَامُ النَّاسِ وَيَنْسُبُونَهُ إِلَى تِلْكَ الْخِيَانَةِ؛ فَالْعَاقِلُ لَا يَرْتَكِبُ الْخِيَانَةِ، وَبِسَبَبِهَا يَعْلُو عَلَيهِ لِثَامُ النَّاسِ وَيَنْسُبُونَهُ إِلَى تِلْكَ الْخِيَانَةِ؛ فَالْعَاقِلُ لَا يَرْتَكِبُ شَيْئاً يَكُونُ سَبَباً لِمِذَلَّةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (روضة المتقين ١١: ٤٩).

<sup>(</sup>٢) جاء مع زيادة ونقصانٍ في نهج البلاغة: ٦٤/ ٢٣ (خطب)، من خطبة له ﷺ، وتشتمل على تهذيب الفقراء بالزهد؛ و٥١٩/ ٨ (غريب كلامه).

## [كَلَامُهُ عِنْ فِي سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ بَعدَ فَراغِهِ مِن الْجَمَلِ]

[۱۲۷] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَمْ لِسُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ: تَزَحْزَحْتَ، وَتَرَبَّصْتَ، وَتَنَأْنَأْتَ؛ فَكَيْفَ رَأَيْتَ اللهَ صَنَعَ؟! فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلْحَسَنِ عَليهِ السَّلَامْ: مَا أَغْنَيْتَ عَتِي فَكَيْفَ رَأَيْتَ اللهَ صَنَعَ؟! فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلْحَسَنِ عَليهِ السَّلَامْ: مَا أَغْنَيْتَ عَتِي شَيْئاً. قَالَ: هُو يَقُولُ لَكَ الْآنَ هَذَا، وَقَدْ قَالَ لِي يَوْمَ الْتَقَى النَّاسُ مَرْحَى الجَمَلِ" شَيْئاً. قَالَ: هُو يَقُولُ لَكَ الْآنَ هَذَا، وَقَدْ قَالَ لِي يَوْمَ الْتَقَى النَّاسُ مَرْحَى الجَمَلِ" وَمَشَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ: مَا ظَنُنُكَ بِامْرِئٍ جَمَعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْعَارَيْنِ؟! مَا أَرَى بَعْدَ هَذَا خَيْراً".

#### [مِنْ قَضَائِهِ عِلِيهِ]

[١٢٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي سَافَرَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ، فَرَجَعُوا وَلَمْ

(۱) مَرحَى الجَمَلِ: الْمَوضِعُ الَّذِي دَارَتْ عَلَيهِ رَحَى الحَرْبِ (غريب الحديث لابن سلّام ٣: ٤٧٥).

(٢) رواه مسنداً: نعيم بن حمّاد في الفتن ١: ٨٩/ ٢٠٧؛ ابن أبي شيبة في المصنّف ٢١: ٥٠٤/ ٢٥٦؛ البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ٢٧١/ ٣٥٣، و٢٧٢/ ٣٥٤؛ أبو هلال العسكريّ في جمهرة الأمثال ١: ٥٥٤؛ الدارقطنيّ في المؤتلف والمختلف ٢: ٨٦١؛ الخطيب البغداديّ في موضِح أوهام الجمع والتفريق ١: ٥٠٥.

ورواه مرسلاً؛ ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٢١٥، و٤٧٥؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٥: ٧٧؛ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ٣: ٨١٥، و٦: ١٧٩٧؛ الزمخشريّ في الفائق ٢: ٥٠.

وانظر بعضه في: جمهرة اللغة ٢: ١١٠٥؛ تهذيب اللغة ١٥: ٣٩٠؛ المخصّص لابن سيده ٢: ٢٧٦؛ أطراف الغرائب والأفراد لابن القيسراني ١: ٢١٥/ ٣٠٨؛ الفائق للزمخشري ٣: ٣٩٩؛ أساس البلاغة ٢: ٢٣٨، شمس العلوم ٩: ٣٤٥٣؛ غريب الحديث لابن الجوزي ١: ٢٥٥؛ النهاية في غريب الحديث ٢: ٢٩٧، و٥٠٩، و٥: ٣.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لللهُ عَلَيْ يَ

يَرْجِعْ، فَرُفِعُوا إِلَى شُرَيْحِ، فَسَأَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ، فَقَالَ عَلَيهِ السَّلامُ:

أَوْرَدَهَا سَعْدٌ، وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ يَا سَعْدُ، لَا تُرْوَى بِهَذَاكَ الإِبِلْ إِنَّ أَهْوَنَ السَّقْي التَّشْرِيعُ(١٠.

فَأَحْضَرَهُمْ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ، فَاخْتَلَفُوا، ثُمَّ أَقَرُّوا، فَقَتَلَهُمْ (").

(٢) رواه مسنداً: الصنعانيّ في المصنّف ٩: ٢٥٢/ ١٩٥٤١؛ الكلينيّ في الكافي ٧: ٣٧١/ ٨؛ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٤/ ٣٢٥٥؛ الطوسيّ في تهذيب الأحكام ٦: ٨٠٣/ ٣١٦. البيهقيّ في السنن الكبرى ٢: ٣٠١/ ٣٠٠٠.

ورواه مرسلا: ابن سلام في غريب الحديث ٣: ٧٧٤؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ١: ٢٧١؛ العاصمي في زين الفتى ١: ١٩١/ ١٠٥؛ أبو هلال العسكريّ في جمهرة الأمثال ١: ٩٣، والأوائل: ٢٠٨؛ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ٣: ٩٨٩؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢١٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٠٨؛ الميدانيّ في مجمع الأمثال ٢: ٢٠٦؛ الزمخشريّ في الفائق ٤: ٥٤؛ ابن شهر آسوب في مناقب آل أبي طالب ٢: ١٩٩١؛ ابن الجوزيّ في غريب الحديث ١: ٥٢٩؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٤٠؛ ١٢٢.

وانظر بعضه في: غريب الحديث للحربي ١: ١٦٥؛ النهاية في غريب الحديث ٢: ٤٦٠.

<sup>(</sup>١) «أَوْرَدَهَا سَعْدٌ، وَسَعْدٌ مُشْتَمِلُ»: هَذَا مَثَلٌ، يُقَالُ: إِنَّ أَصْلَهُ أَنَّ رَجُلاً أَوْرَدَ إِبِلَهُ مَاءً لَا تُصِلُ إِلَى شُرْبِهِ إِلَّا بِالْاسْتِقَاءِ، ثُمَّ اشْتَمَلَ وَنَامَ وَتَرَكَهَا لَمْ يَسْتَقِ لَهَا، يَقُولُ: فَهَذَا الْفِعْلُ لَا تُرْوَى بِهِ الْإِبِلُ حَتَّى يَسْتَقَى لَهَا. وَقَولُهُ: «إِنَّ أَهْوَنَ السَّفْيِ التَّشْرِيعُ»، وَهُو مَثَلٌ أَيْضاً، يَقُولُ: إِنَّ أَيْسَرَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ بِهَا أَنْ يُمَكِّنَهَا مِن الشَّرِيعَةِ أَوِ الْحَوضِ، وَيَعرِضَ عَلَيهَا الْمَاءَ دُونَ أَنْ يَسْتَقِي لَهَا لِيَشُرَبَ. فَأَرَادَ عَلِيقًا إِن الشَّرِيعَةِ أَوِ الْحَوضِ، وَيَعرِضَ عَلَيهَا الْمَاءَ دُونَ أَنْ يَسْتَقِي لَهَا لِيَشُرَبَ. فَأَرَادَ عَلِيقًا إِن الشَّرِيعَةِ أَوِ الْحَوضِ، وَيَعرِضَ عَلَيهَا الْمَاءَ دُونَ أَنْ يَسْتَقِي لَهَا لِيَشُرَبَ. فَأَرَادَ عَلِيقًا إِن الشَّرِيعَةِ أَوِ الْحَوضِ، وَيَعرِضَ عَلَيهَا الْمَاءَ دُونَ أَنْ يَسْتَقِي لَهَا لِيَشُرَبَ. فَأَرَادَ عَلِيقًا إِن الشَّرِيعَةِ أَو الْمَعْلَينِ أَنَّ أَهُونَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِشُرَيحٍ أَنْ يَسْتَقِي لَهَا لِتَشْرَبَ. فَأَرَادَ عَلِيقًا إِللَّهُ إِلَيْ الْمَثْلِينِ الْمَثَلِينِ الْمَشَلِي فَي الْمَسْأَلَةِ وَالتَّظُرِ وَالْكَشُو عَنْ خَبَرِ الرَّجُلِ حَتَّى يَعْذِرَ فِي طَلَبِهِ، وَلَا يَشْتَقُومَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَالتَّظُرِ وَالْكَشُو عَنْ خَبَرِ الرَّجُلِ حَتَّى يَعْذِرَ فِي طَلَبِهِ وَلَا الْمُسْلِعُ وَلَهُ وَلَا الْمُصَالُةُ وَلُونَ النَّالِيقُ وَلَا الْمَعْلَى الْمَالَ عَلَى طَلْبُ البَيْرَةِ فَقُطُّ وَكُمَا اقْتَصَرَ الَّذِي أُورَدَ إِلِلَهُ ثُمَّ نَامَ (غريب الحديث لابن سلّام ٣: ٤٧٤).

## [وَصْفُهُ عِلَيْ لِشَجَاعَةِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِيِّ عَيَّا اللَّهِيِّ عَيَّا اللَّهِيَّ

[١٣٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَالِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنَّا أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى الْعَدُقِ مِنْهُ (١).

(١) جاء في نهج البلاغة: ٥٢٠/ ٩ (غريب كلامه).

ورواه مسنداً: ابن الجعد في مسنده: ٢٥٦١/٣٧٢؛ أحمد بن حنبل في مسنده ٢: ٣٥٤/ ١٣٤٧؛ ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق: ٥٥/ ١٥٤؛ الهيثميّ في بغية الباحث: ١٨٤٧ ١٩٤٤؛ البزّار في مسنده ٢: ٢٩٩/ ذيل ٢٧٧؛ أبو يعلى في مسنده ١: ٣١٩/ ٣٠٠؛ الطبريّ في تاريخه ٢: ٤٢٦٤؛ أبو الشيخ الأصبهانيّ في أخلاق النبيّ ١: ٣١٧/ ١٠٤؛ البغويّ في شرح السنّة ١٣: ٣١٧/ ٢٥٨، والأنوار في شمائل النبيّ المختار: ٢٨١/ ٣٥٦، وتفسيره ١: ٢٠٦/ ٢٠١٠) ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤: ٣١٠.

ورواه مرسلاً: ابن سلّم في غريب الحديث ٣: ٤٧٩، والأمثال: ٢٣٨؛ السرقسطيّ في الدلائل في غريب الحديث ١: ٢٣٣، و٢: ٢٤٢؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ٥: ٣٨؛ ابن فارس في مقاييس اللغة ٢: ١٠١؛ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ٢: ٢٠٢٨؛ المعلميّ في تفسيره ٢: ٣٥٠؛ ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم ٣: ٣٣٣؛ الواحديّ في شرح ديوان المتنبّيّ: ١٢، و٠٨٣؛ أبو عبيد البكريّ في فصل المقال: ٣٣٤، وسمط اللئالي ١: ٣٦٤؛ الغزاليّ في إحياء علوم الدين ٢: ٣٨٠؛ الميدانيّ في مجمع الأمثال ٢: ٣٠٣؛ الزمخشريّ في الفائق ١: ٣١٨؛ القاضي عِياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١٦٠٠؛ الزمخشريّ في الفائق ١: ٣١٨؛ القاضي عِياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١١٦١، و٢٣٨؛ نشوان الحميريّ في شمش العلوم ٣: ١٥٩١؛ الطبرسيّ في مجمع البيان ١: ١١٨، و٢٣٨؛ ومكارم الأخلاق: ١٨؛ وغير ذلك من المصادر.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الصحاح ٢: ٣٣٦؛ الأزمنة والأمكنة للمرزوقيّ: ٥٢٠؛ شرح ديوان الحماسة له أيضاً ١: التفسير البسيط للواحديّ ٢: ٤٨؛ التفسير الوسيط له أيضاً ١: ٧٨؛ سمط اللئالي لأبي عبيد البكريّ ١: ٢٢٩؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ١: ٢٠٧؛ مشارق الأنوار للقاضي عِياض ١: ٢٠٠؛ شرح مقامات الحريريّ للشّريشيّ ١: ٣٨٥.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للللهُ عَلَيْ يَا الْجَعْفَرِيّ اللهِ عَلَيْ ال

#### إَكَلَامُهُ اللَّهِ لِلْقَائِمِينَ قَبْلَ الصَّلَاةِ]

[١٣٠] وَخَرَجَ عَلَيهِ السَّلَامُ وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَهُ لِلصَّلَاةِ قِيَاماً، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ سَامِدِينَ(١٦٠٠)!

## [بَرَاءَتُهُ اللهِ مِنْ قَتْلِ عُثْمَانَ]

[١٣١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامِ: وَاللهِ، مَا قَتَلْتُ عُثْمَانَ، وَلَا مَالَأْتُ (٣) فِي قَتْلِهِ (٤).

(١) السَّامِدُ: الْقَاثِمُ. وَكُلُّ رَافِعِ رَأْسَهُ فَهُوَ سَامِدٌ (العين ٧: ٢٣٥).

(٢) رواه مسنداً: سعيد بن منصور في سننه ٧: ٢١١١/٤٨٣؛ الصنعانيّ في المصتف ٢: ٢٠١٠ واه مسنداً: سعيد بن منصور في سننه ٧: ٢٩٨/١١٠؛ الصنعانيّ في المبرى ٦: ١٢٨؛ ابن أبي شيبة في المصنّف ٣: ١٣٩/ ١٣٩٤؛ الحربيّ في غريب الحديث ٢: ٥٢٠؛ الطبريّ في جامع البيان ٢٢: ٥٦١؛ الطحاويّ في شرح مشكل الآثار ١٠: ٣٩٥/ ذيل ٤٢٠٥؛ البيهقيّ في السنن الكبرى ٣: ٣٤٩/ ذيل ٢٣١٨.

ورواه مرسلاً: الخليل في العين ٧: ٢٣٥؛ ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٤٨٠؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ١٦: ٢٦٢؛ الخطّابيّ في معالم السنن ١: ١٥٨؛ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ٣: ٩٦٧؛ مكّيّ بن أبي طالب في الهداية إلى بلوغ النهاية ١١: ٧١٨٠؛ الواحديّ في التفسير البسيط ٢١: ٥٨؛ عبد القاهر الجرجانيّ في درج الدرر ٤: ١٥٧٩؛ السرخسيّ في المبسوط ١: ٣٩؛ الزمخشريّ في الفاثق ٢: ١٩٩؛ ابن عطيّة في المحرّر الوجيز ٥: ٢١٠؛ نشوان الحميريّ في شمس العلوم ٥: ٣٢٠٦.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْ في: المبسوط للسرخسيّ ١: ١٩؛ تفسير العزّ بن عبد السلام ٣: ٢٥٧؛ النكت والعيون للماورديّ ٥: ٤٠٧؛ الجامع لأحكام القرآن ١٢».

(٣) مَالَأْتُ فُلَاناً عَلَى الْأَمْرِ، أَي: كُنْتُ مَعَهُ فِي مَشْوَرَتِهِ. وَالْمُمَالَأَةُ: الْمُعَاوَنَةُ. وَمَالَأْتُ عَلَى فُلَانٍ، أَي: عَاوَنْتُ عَلَيهِ (العين ٨: ٣٤٦).

(٤) رواه مسنداً: أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ١: ١٥٨/ ٧٣٩؛ البخاريّ في التاريخ

## [النَّهْيُ عَنْ سَدْلِ الثِّيَّابِ فِي الصَّلَاةِ]

[١٣٢] وَرَأَى عَلَيهِ السَّلَامُ قَوماً يُصَلُّونَ، وَقَدْ سَدَلُوا ثِيَابَهُمْ، فَقَالَ: كَأَنَّهُمُ الْيَهُودُ خَرَجُوا مِنْ فُهْرِهِمْ (١٣٠٠).

﴿ الكبير ٧: ٢٦٨ ١٩٠٨؛ ابن شبة في تاريخ المدينة ٤: ١٢٦٤، و٢٦١٥؛ الحربيّ في غريب الحديث ١: ٣٣٢؛ عبد الله بن أحمد في فضائل عثمان: ٢٧/٧٤؛ ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٤٠ ١٩٧٣ ١٩٠٨؛ ابن البختريّ في مجموع فيه مصنّفاته: ٢٥٥/٤٦٠؛ الخطيب البغداديّ في تاريخ بغداد ٢١: ١٣٤؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٣٣: ٣٧١، و٢٥٤، و٣٥٤.
ورواه مرسلاً: ابن السكّيت في إصلاح المنطق: ١١٥؛ البندنيجيّ في التقفية في اللغة: ٣٩٦؛ ثعلب في الفصيح: ٢٨٠؛ السرقسطيّ في الدلائل في غريب الحديث ٢: ٣٥٣؛ ابن دريد في جمهرة اللغة ٢: ١٩٠٤؛ ابن درستويه في تصحيح الفصيح وشرحه: ٢٨٦؛ ابن عباد في الثقات ٤: ٢٥٣؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٢٠٤/ ٣٢٣؛ الصاحب بن عباد في المحيط في اللغة ١٠: ٣٦٣؛ المخلص في المخلصيّات ٣: ٢٨٨؛ الساقلانيّ في مجمل اللغة: ٣٦٨؛ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ٢: ١٧٧٠؛ الباقلاني في مجمل اللغة: ٣٦٨؛ الهرويّ في الغريبين في الفصول المختارة: ٢٧٩؛ الباقلانيّ القاضي عبد الجبّار في تثبيت دلائل النبوّة ١: ٢٩٠٠؛ أبو سهل الهرويّ في إسفار الفصيح القاضي عبد الجبّار في تثبيت دلائل النبوّة ١: ٢٩٠٠؛ أبو سهل الهرويّ في إسفار الفصيح ١: ٢٣٤، و٤٩٥؛ الصحاريّ في الإبانة في اللغة العربيّة ٤: ٢٥٣؛ البغويّ في أسفار الفصيح ١: ١٤٠٤؛ ابن عطيّة في المحرّر الوجيز ٢: ١٥٥؛ العمرانيّ في الانتصار ٣: ٨٨٨؛ نشوان الحميريّ في شمس العلوم ٩: ١٣٨٦؛ وغير ذلك من المصادر.

وانظر هذا المضمون بألفاظ أُخرى في: تاريخ المدينة ٤: ١٢٦٣، ١٢٦٩؛ تاريخ مدينة دمشق ٣٩: ٣٦٩، و٣٧٠، و٤٥٥، و٤٥٣؛ تمهيد الأوائل للباقلاني: ٥٥٥.

<sup>(</sup>١) خَرَجُوا مِنْ فُهْرِهِمْ، أَي: مِنْ مَوضِعِ مِدْرَاسِهِمُ الَّذِي يَجْتَمِعُونَ فِيهِ كَالْعِيدِ يُصَلُّونَ فِيهِ (العين ٤: ٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً: الصنعانيّ في المصنّف ٢:١٤٧٧/٨٢؛ ابن أبي شيبة في المصنّف ٢٦٣٩/٤١٧؛

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ ......لِلْآَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ

# [تَمْثِيلُهُ الله حِينَمَا اعْتَرَضَهُ أَحَدُ الْحَوَّارِجِ] [المَّوْرُ الْأَبْيَضُ ". [المَّوْرُ الْأَبْيَضُ ".

ابن المنذر في الأوسط ٥: ٥٨/ ٢٣٨٣؛ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ١:
 ٢٥٩/ ٢٥٩؛ أبو أحمد العسكريّ في تصحيفات المحدّثين ١: ١٢٦؛ البيهقيّ في السنن الكبرى ٤: ٢٤٩/ ٣٣٥٧.

ورواه مرسلاً: ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٤٨١؛ ابن قتيبة في الأشربة: ١٨٧؛ ابن المنذر في الأوسط ٥: ٥٧/ ذيل ٢٣٨٢؛ ابن دريد في الاشتقاق: ٢٦؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ٦: ١٥١، و١٢: ٢٥٢؛ القاضي النعمان في دعاثم الإسلام ١: ١٧٦؛ الصدوق في المقنع: ٧٧؛ الزمخشريّ في الفائق ٢: ١٦٨؛ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٢: ٣٥٥، و٣: ٢٨٤؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٩: ١٢٣.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: العين ٤: ٤٥؛ جمهرة اللغة ٢: ٧٨٩؛ الغريبين في القرآن والحديث ٥: ٣٨٩؛ أساس البلاغة ٢: ٣٨؛ تهذيب الأسماء واللغات للنوويّ ٤: ٧٥؛ غريب الحديث لابن الجوزيّ ٢: ٢١٢.

(۱) رواه مسنداً باختلاف يسير: ابن أبي شيبة في المصنّف ٢١: ٧٦٥/ ٤٤٠٧٤٤ ابن شبّة في تاريخ المدينة ٤: ١٢٣٣؛ الفسويّ في المعرفة والتاريخ ٣: ١١٨؛ البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ١٨٣؛ الطبرانيّ في المعجم الكبير ١: ٨٠/ ١١٣؛ أبو الشيخ الأصبهانيّ في أمثال الحديث: ٣١٤/ ٣٦٧؛ ابن حِبّان في الأمثال في الحديث النبويّ ٢: ٥٤٥/ ٣٦٧؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٣٩: ٤٧٢، و٣٧٤؛ ابن الجوزيّ في المنتظم ٥: ٦١.

ورواه مرسلاً: ابن سلّام في الأمثال: ١٨٤؛ أبو هلال العسكريّ في جمهرة الأمثال ١٠٠/ ٧٧؛ الثعالبيّ في التمثيل والمحاضرة: ٣٩؛ ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم ١٠: ٨٠٠؛ الميدانيّ في المستقصى في أمثال العرب ١: ٨٠٠؛ الميدانيّ في مجمع الأمثال ١: ٢٥؛ الزمخشريّ في المستقصى في أمثال العرب ١: ١٨٠٠ البرّيّ في الجوهرة في نسب النبيّ ٢: ١٨٠.

#### [ضَحْكَةُ الْعَالِمِ]

[١٣٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِذَا ضَحِكَ الْعَالِمُ ضَحْكَةً مَجَّ مِن الْعِلْمِ مَجَّةً ١٠٠.

## [دُعَاءُهُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ]

[١٣٥] وَكَانَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. أَنْتَ الْخَلْقُ الْمُطِيعُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ الْمُطَيعُ الدَّائِبِ السَّرِيعُ الْمُتَوَدِّدُ فِي مَنَازِلِ التَّذْبِيرِ، الْمُتَصَرِّفُ فِي أَحْسَنِ الْمُطِيعُ الشَّلِيعِ السَّلَامَ، وَأَوْضَحَ بِكَ الْبُهَمَ، وَجَعَلَكَ آيَةً لِلْعَالَمِينَ التَّقْدِيرِ. آمَنْتُ بِمَنْ نَوَّرَ بِكَ الظُّلَمَ، وَأَوْضَحَ بِكَ الْبُهَمَ، وَجَعَلَكَ آيَةً لِلْعَالَمِينَ، وَالطُّلُوعِ وَالْأَفُولِ، وَالْإِنَارَةِ وَالْكُسُوفِ؛ فِي كُلِ

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسير: ابن قتيبة في عيون الأخبار ١: ٣٩٩؛ الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ٣١٣؛ ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله ١: ٥٥٩/ ٩٤٠؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٥: ١١١؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٣٧٩/ ٩٨٥؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٨٠.

ونُسِب إلى رسول الله عَيَّا في: الإعجاز والإيجاز للثعالبي: ٢٤؛ التمثيل والمحاضرة له أيضاً: ٢٤؛ و إلى الإمام زين العابدين علي في: تاريخ ابن مَعين ٣: ٢٥٥/ ٢٥٥١؛ الزهد لأحمد بن حنبل: ١٩٧٧/ ١٩٠٥؛ الدارمي ١: ٢٧٤/ ٢٠٠؛ المجالسة وجواهر العلم ٢: ١٩٠/ ٢٩١٤ معجم ابن الأعرابي ٢: ١٨٨/ ١٨٨٨؛ حلية الأولياء ٣: ١٣٣؛ شعب الإيمان ٣: ١٩٥٥/ ١٩٠٠، سِيَر السلف الصالحين ٣: ١٨٦٨؛ و إلى الإمام الصادق علي في: تفسير السمعاني ٣: ٤٩٢، المعجم لعبد الخالق الحنفي: ٣٠٠/ ٣٦٨، و١٠٨/ ٤٤٢؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: تنبيه الغافلين للسمرقندي: ٢٠٠؛ قوت القلوب ١: ٢٥١؛ إحياء علوم الدين ١: ٢٠٠.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: المحيط في اللغة ٦: ٣٣٠؛ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ ١: ٩؛
 نثر الدرّ للآبيّ ٦: ١٠٥؛ الإبانة في اللغة العربيّة للصحاريّ ٢: ١٨٩.

<sup>(</sup>١) جاء باختلافٍ يسير في نهج البلاغة: ٥٥٥/ ٤٥٠ (غريب كلامه).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

ذَلِكَ أَنْتَ لَهُ مُطِيعٌ، وَإِلَى إِرَادَتِهِ سَرِيعٌ.

سُبْحَانَهُ! مَا أَعْجَبَ مَا دَبَّرَ، وَأَلْطَفَ مَا صَنَعَ، جَعَلَكَ هِلَالَ شَهْرِ حَادِثٍ لِأَمْرِ حَادِثٍ لِأَمْرِ حَادِثٍ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هِلَالَ أَمْنِ مِن الْآفَاتِ، وَسَلَامَةٍ مِن الشَّبُهَاتِ، هِلَالَ سَعْدِ لَا نَحْسَ فِيهِ وَخَيْرِ لَا شَرَّ فِيهِ، هِلَالَ أَمْنِ وَإِيمَانِ وَنِعْمَةٍ وَإِحْسَانٍ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَرْضَى مَنْ طَلَعَ عَلَيهِ، وَأَرْجَى مَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ، وَأَسْعَدَ مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ، وَوَقِقْنَا لِلتَّوبَةِ، وَاعْصِمْنَا مِن الحَوْبَةِ، وَأَوْزِعْنَا شُكْرَ النِّعْمَةِ، وَأَلْبِسْنَا حُسْنَ الْعَاقِبَةِ، وَأَتْمِمْ عَلَيْنَا بِاسْتِكْمَالِ طَاعَتِكَ فِيهِ الْيُمْنَ وَالْإِيمَانَ؛ وَأَلْبِسْنَا لُحَسْنَ الْعَاقِبَةِ، وَأَتْمِمْ عَلَيْنَا بِاسْتِكْمَالِ طَاعَتِكَ فِيهِ الْيُمْنَ وَالْإِيمَانَ؛ إنَّكَ أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ الْمَنَّانُ الْمَنَانُ الْمُنَانُ الْمَنَانُ الْمَنَانُ الْمَنَانُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

## [الْحَيْرُمِنْ كُلِّ شَيْءٍ]

[١٣٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَام: التَّوْفِيقُ خَيْرُ قَائِدٍ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ خَيْرُ قَرِينٍ، وَالْعَقْلُ خَيْرُ صَاحِبِ، وَالْأَدَبُ خَيْرُ مِيرَاثٍ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٢: ١٨٤٧/١٠١؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٣٠.

ونُسِب إلى الإمام زين العابدين الله في: الصحيفة السجّاديّة: ١٩٩/ ١١٠؛ الأمالي للطوسيّ: ١٩٥/ ١٠٨؛ الأمالي للطوسيّ: ١٩٥/ ١٠٨٠؛ وقبال الأعمال ١: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً: ابن حِبّان في الثقات ٨: ١٧٥؛ البيهقيّ في شعب الإيمان ٦: ٣٦٧/ ٤٣٣٩، و١٠: ٧٦٦٩/٣٨٥؛ الطرطوشيّ في سراج الملوك: ٢٠٤؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٢: ٥٠٩، و٥١٣؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٨١/٣٦٥.

وانظر بعضه في: عيون أخبار الرضاع الله ٢: ١١/ ١٠٦؛ تحف العقول: ٨٩، و١٠٠، و٢٠٠؛ دُستور

#### [مِنْ حِكَمِهِ الله ]

[١٣٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَنْ حَلَّمَ سَادَ، وَمَنْ تَفَهَّمَ اسْتَفَادَ (١٠).

معالم الحكم: ١٧؛ سراج الملوك للطرطوشي: ٢٨؛ غرر الحكم للآمدي: ٣٤٤، و٣٤٥؛
 عيون الحكم والمواعظ: ٦٩، و٢٢٧؛ الجوهرة في نسب النبي: ٨٨؛ الإعجاز والإيجاز
 للثعالبي: ٤٤؛ تفسير الثعالبي ٢: ٣١١.

ونُسِب إلى رسول الله عَيَه في: جامع الأخبار للشعيري: ١٠٧؛ وإلى الإمام الصادق على في: الاختصاص المنسوب إلى المفيد: ٢٤٦؛ وإلى الأحنف بن قيس في: تاريخ مدينة دمشق ١٤٤ ، ٣٣٩؛ الأمالي للقالي ٢: ١٦٧؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: البيان والتبيين للجاحظ ٢: ٢٥؛ عيون الأخبار لابن قتيبة ٣: ٢٩؛ العقد الفريد ٢: ٢٦٠؛ المجالسة وجواهر العلم ٣: ٢٨٨/ ١٨٨؛ محاضرات الأدباء ٢: ٤٤٩؛ التثميل والمحاضرة للثعاليي: ٢١٤؛ الأمالي للطوسي: ١٨٨/ ١٨٠٠؛ الترغيب والترهيب ٢: ٨٨/ ١٢١٠؛ التذكرة الحمدونية ٢: ٣٣٣/ ٥٨١؛ لباب الآداب لابن منقذ: ٢٣٠؛ المنهج المسلوك للشيزري: ١٧٣.

(۱) رواه مرسلاً: ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٢: ٢٥٨، و٣: ١٠٢؛ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٩١/ ٥٨٣٤؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٨٠؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٣: ٣٣٠/ ٩٧٥؛ الشيزريّ في المنهج المسلوك: ٣٣٧؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٢٩؛ ابن طاوس في كشف المحجّة: ١٦٧.

ونُسِب إلى رسول الله ﷺ في: أدب الدنيا والدين: ٢٥١؛ وإلى ابن عبّاس في: أنساب الأشراف ٤: ٣٥، وإلى عبد الملك بن صالح في: البيان والتبيين للجاحظ ٣: ٣٠٦؛ وإلى أكثم بن صيغ في: أنساب الأشراف ١٣: ٨١؛ بهجة المجالس: ٢١٦؛ سراج الملوك للطرطوشيّ: ٨٤؛ وإلى وكيع في: روضة العقلاء: ٤٠؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: عيون الأخبار لابن قتيبة ١: ٣٩٧؛ العقد الفريد ٢: ١٤١؛ التحف والظرف للدارميّ: ٦؛ نثر الدرّ للآبيّ ٤: ١٦٢؛ سراج الملوك للطرطوشيّ: ١٩٥.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لللهُ عَلَيْ يَنْ الْجَعْفَرِيّ ......لا

# [مِنْ عَوَاقِبِ بَعْضِ الْأُمُورِ]

[١٣٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَنِ اسْتَحْيَا حُرِمَ، وَمَنْ هَابَ خَابَ، وَمَنْ جَسَرَ أَيْسَرَ، وَمَنْ طَلَبَ الرِّيَاسَةَ صَبَرَ عَلَى مَضَضِ (١٠ السِّيَاسَةِ ٢٠٠).

#### [مِنْ قِصَارِكَلِمَاتِهِ]

[١٣٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: قُرِنَتِ الْهَيْبَةُ بِالْخَيْبَةِ، وَالْحَيَاءُ بِالْحِرْمَانِ، وَالْفُرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وَالْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، وَعَجْزُ الْمَرْءِ سَبَبُ الشَّقَاءِ (٣).

(١) الْمَضَضُ: مَا يَجِدُهُ الْإِنْسَانُ فِي قَلْبِهِ مِنْ أَلَم الْحُزْنِ (جمهرة اللغة ٢: ١٠١١).

(٢) رواه مرسلاً: ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٢: ٢٥٨.

وانظر بعضه في: عيون الحكم والمواعظ: ٤٥٠، و٤٥١؛ غرر الحكم للآمديّ: ٥٧٦، و٢٢٠. ونُسِب إلى أبي الحسن الربعيّ في: اللطائف من دقائق المعارف للمدينيّ: ١٨٠/ ٣٢٠؛ وإلى امراءة في: البصائر والذخائر ١: ٢٢٧؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: محاضرات الأُدباء ١: ١٩٩؛ مقامات الحريريّ: ٤٥٠؛ ربيع الأبرار ٥: ٣١١؛ أساس البلاغة ١: ٢٧٧؛ شرح مقامات الحريريّ للشّريشيّ ٣: ٤٥١؛ البديع في نقد الشعر لابن منقذ: ٢٧٠؛ الجوهر النفيس في سياسة الرئيس لابن الحدّاد: ١٢٧.

(٣) لم نعثر عليه بتمامه فيما لدينا من المصادر؛ لكن ورد في المصادر باختلاف يسير مع زيادة بعض فقرات أُخرى أو نقصانها؛ فراجع: عيون الأخبار لابن قتيبة ٢: ١٣٩؛ الأمالي للقاليّ ٢: ٩٥؛ الأغاني ١٣٠: ٨٠؛ نزهة الأبصار: ١٩٢/ ١٩٢؛ تحف العقول: ٢٠١؛ نهج البلاغة: ١٨٤/١ (حكم)؛ خصائص الأثمّة: ٩٤؛ نثر الدرّ للآبيّ ١: ٢٨٩؛ الأمالي للطوسيّ: ٢٥٠/ ١٢٩٠؛ نزهة الناظر للحلوانيّ: ٤٤/٣؛ محاضرات الأدباء ١: ٣٥٠؛ التذكرة الحمدونيّة ١: ١٢٩٠ ٢٧٣/ ٩٥٨؛ تاريخ مدينة دمشق ٥١: ٢٦٣.

وانظر بعضه في: أنساب الأشراف ٢: ١١٥/ ٥٦، و١٢٧/ ٩٦؛ العِقد الفريد ١: ٤٢، و٩٠، و٢: ٢٥٤؛

| كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
|                             | كَلَامُهُ اللهِ لَمَّا رَأَى طَلْحَةَ مَقْتُولاً |

٤٠٠٠ عمدة الكتّاب لأبي جعفر النحّاس: ١٠٣٠/٣١٧؛ عيون أخبار الرضاطي ٢: ١٧/ ٢٩٥٠؛ زين الفتى للعاصمي ٢: ٩٥/ ٣٥٩؛ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرّ ١: ٣٨٣/ ٥٤٩، و٢٤١/ ٢٦٢؛ الأمثال لابن رِفاعة: ١٨٥/ ٩٨٩؛ نهج البلاغة: ١٨١/ ٨٠ (حكم)؛ خصائص الأثمّة: ١٠٩؛ تاريخ بغداد ٨: ٢٤٥؛ اللطائف والظرائف: ١٤٣؛ دُستور معالم الحكم: ١٧، و١٥، و٢٩، و٢٩، و٢٥، و٢٥٠.

ونُسِب إلى رسول الله على في: فتوح الشام للواقديّ ٢: ٢٧؛ سنن ابن ماجة ٢: ١٣٩٥/ ١٦٩٤؛ سنن الترمذيّ ٤: ١٥٥/ ٢٨٢٨؛ كنز الفوائد للكراجكي: ٢٦٥؛ مسند الشهاب للقضاعيّ ١: ١١٨/ ١٥٤٥، وإن الإمام الباقر على في: المحارفية ١: ١٢١/ ٨٨٥؛ وإلى الإمام الباقر على في: تنبيه الخواطر ٢: ٢٦٨؛ وإلى الإمام الصادق على في: الكافي ٨: ١٦٨/ ٢٨١، وإلى الإمام الكاظم على في: تحف العقول: ٤٣٩؛ وإلى النبيّ عيسى على في: تحف العقول: ٢٠٥؛ وإلى النبيّ عيسى الله في: تاريخ مدينة دمشق ١٩: ١٩٨٩؛ وإلى سعيد بن أبي بُريدة في: تاريخ مدينة دمشق ١١: ١٩٨٩؛ وإلى سعيد بن أبي بُريدة في: تاريخ مدينة دمشق ١١: ١٩٦٩؛ وإلى من دقائق المعارف للمدينيّ: ١٨٠/ ١٢٨٠؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: المصنّف لابن أبي شيبة ٨: ١٣٨/ ١٦٠، و١٣١/ ١٩٣١، عيون الأخبار لابن قتيبة أحدٍ في: المصنّف لابن أبي شيبة ٨: ١٣٨/ ١٦٠، و١٣٣/ ١٨٠، جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ ١: ٨٤، الأمثال المولَّدة للخوارزميّ: ٢٢١، الصحاح ١: ١٣٣، جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ ١: ٨٨٤، محاضرات الأُدباء ١: ٢٤، تحسين القبيح وتقبيح الحسن للثعالبيّ: العسكريّ ١: ٨٨٤، محاضرات الأُدباء ١: ٢٤، تحسين القبيح وتقبيح الحسن للثعالبيّ: ١٥٠، و٥٩، اللطائف والظرائف له أيضاً: ١٣٣؛ التمثيل والمحاضرة له أيضاً: ٢٣٢؛ ثمار القلوب له أيضاً: ١٣٠٤

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

وَقَتَلْتُ مَعْشَرِي، إِلَى اللهِ أَشْكُو عُجَرِي وَبُجَرِي (١٥٠١).

#### [َكَلَامُهُ ﷺ فِي الرِّزْقِ]

[١٤١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: يَا بْنَ آدَمَ، لَا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ رِزْقُكَ. وَاعْلَمْ أَنْكَ يَوْمِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ رِزْقُكَ. وَاعْلَمْ أَنْكَ

ورواه مرسلاً: ابن دريد في جمهرة اللغة ١: ٢٦٧، و٢٦١؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٥: ٧٠؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ١: ٢٣٠، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعيّ: ٣٤٣؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٣٩١/ ٣٠٩؛ القاضي عبد الجبّار في تثبيت دلائل النبوّة ١: ٢٩٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٠١؛ الماورديّ في الحاوي الكبير ١٣: ١١٦؛ الميدانيّ في مجمع الأمثال ١: ٢٣٧؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٥: ١٢٦.

وانظر بعضه في: الفتنة ووقعة الجمل لسيف بن عمر: ١٦٦؛ تاريخ الطبريّ ٤: ٧٢٥؛ المنتقى من أخبار الأصمعيّ للربعيّ: ١٦٥؛ الإتباع لأبي الطيّب اللغويّ: ٢٦؛ أمثال الحديث للرامهرمزيّ: ١٣١؛ الموازنة بين شعر أبي تمّام والبُحتُريّ ٢: ٢٦٩؛ تهذيب اللغة ١١: ٤٤٤؛ غريب الحديث للخطابيّ ٢: ١٥٥؛ أعلام الحديث له أيضاً ٣: ١٩٨٩؛ الخصائص لابن جنّي ٢: ١٣٧؛ كتاب الأفعال للمعافِريّ ١: ٢٨٤؛ الغريبين في القرآن والحديث ١: ١٤٣، و٤: ١٣٢١؛ شرح صحيح البخاريّ لابن بطال ٧: ٢٩٩؛ المخصّص لابن سيده ٤: ٨٨؛ المحكم والمحيط الأعظم ١: ٣١٠؛ المعلم بفوائد مسلم ٣: ٢٥٢؛ بغية الرائد للقاضي عياض: ١٤٠؛ تاريخ مدينة دمشق ٢٥: ١١٥.

<sup>(</sup>١) قَولُ عَلَيٍّ عَلَيٍّ عَلَيٍّ اللهِ عُجَرِي وَبُجَرِي»، يُرِيدُ: هُمُومِي وَأَحْزَانِي وَمَا أَلْقَى مِن النَّاسِ. وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي عَظْمٍ أَوْ خَشَبَةٍ فَهِيَ عُجرَةٌ، وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي لَحْمٍ أَوْ جِلدٍ فَهِيَ بُجرَةٌ، وَالْجَمِيعُ: الْعُجَرُ وَالْبُجَرُ (الإتباع الأبي الطيّب اللغويّ: ٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً: المبرّد في الكامل ١: ١٧٤؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٢٥: ١١٤.

لَا تَكْسِبُ مِن الْمَالِ شَيْئاً فَوْقَ قُوتِكَ إِلَّا كُنْتَ فِيهِ خَازِناً لِغَيْرِكَ ١٠٠.

#### [شَكُواهُ اللهِ مِنْ بَعْضِ الْعَرَبِ]

[١٤٢] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لِلْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، وَقَدْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، وَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! غَلَبَتْنَا هَذِهِ الْحَمْرَاءُ" عَلَى قُرْبِكَ.

فَرَكَضَ الْمِنْبَرَ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ هَذِهِ الضَّيَاطِرَةِ (٣)؟ يَتَمَرَّغُ أَحَدُهُمْ عَلَى فِرَاشِهِ تَمَرُّغَ الْحِمَارِ (٤)، وَيُهَجِّرُ (٥) قَوْمٌ لِلذِّكْرِ، فَيَأْمُرُونِي أَنْ أَطْرُدَهُمْ؛

ورواه مسنداً: أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٤٤ ١٢٠٥.

ورواه مرسلاً: ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢: ٤٠٠؛ المبرّد في الكامل ١: ١٣٠؛ المسعوديّ في مروج الذهب ٤: ١٧٥؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ١٣٤/ ١٣٤؛ العاصميّ في زين الفتى ١: ١٢٠/ ١٢٦؛ التنوخيّ في الفرج بعد الشدّة ١: ١٥٨؛ الرضيّ في خصائص الأثمّة: ١١٥؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢٣٤؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٠٠؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٢٥/ ٢٦؛ ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ٢٣٩، و٢٤٥؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٢٥ الاَمديّ في غرر الحكم: ٢٣٠/٧٦٠.

وانظر بعضه في: غرر الحكم للآمديّ: ١٧١؛ عيون الحكم والمواعظ: ٩٩.

(٢) الْحَمْرَاءُ: الْعَجَمُ؛ لِأَنَّ الشُّقْرَةَ أَغْلَبُ الْأَلْوَانِ عَلَيهِمْ (الصحاح ٢: ٦٣٦).

(٣) الضَّيَاطِرَةُ: هُمُ الضِّخَامُ الَّذِينَ لَا غَنَاءَ عِنْدَهُمْ وَلَا نَفْعَ، وَالْوَاحِدُ ضَيْطَارٌ (معاني القرآن للأخفش ١: ١٤١؛ غريب الحديث لابن سلّام ٣: ٤٨٤).

(٤) تَمَرَّغَ فِي الثُّرَابِ تَمَرُّغاً، إِذَا تَقَلَّبَ فِيهِ، وَكَذَلِكَ تَمَرَّغَ الْفَرَسُ وَالْحِمَارُ تَمَرُّغاً (جمهرة اللغة ٢: ٧٨٢).

<sup>(</sup>١) جاء بعضه في نهج البلاغة: ٢٦٧/٢٦٧ (حكم).

<sup>(</sup>٥) التَّهْجِيرُ: التَّبْكِيرُ إِلَى كُلَّ شَيْءٍ، وَالْمُبَادَرَةُ إِلَيهِ (النهاية في غريب الحديث ٥: ٢٤٦).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......للهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

مَا كُنْتُ لِأَطْرُدَهُمْ فَأَكُونَ مِن الْجَاهِلِينَ. وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، لَيَضربَنَّكُمْ عَلَيْهِ بَدْءاً".

### [حِكْمَةُ بَغْضِ الْأَحْكَامِ]

[١٤٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّكَمْ: فَرَضَ اللهُ تَعَالَى الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِن الشِّرْكِ، وَالصَّلَاةَ تَنْزِيها عَن الْكِبْرِ، وَالزَّكَاةَ تَسْبِيباً لِلْأَرْزَاقِ، وَالصَّوْمَ تَثْبِيتاً لِلْإِخْلَاصِ، وَالحَجَّ تَنْزِيها عَن الْكِبْرِ، وَالْجَهَافَ تَعْبُداً" لِلْقُلُوبِ، وَالْجِهَادَ عِزَّا لِلْإِسْلَامِ"، وَالصَّبْرَ تَشْيِيداً" لِلْقُلُوبِ، وَالْجِهَادَ عِزَّا لِلْإِسْلَامِ"، وَالصَّبْرَ

(۱) رواه مسنداً: الشافعيّ في كتاب الأُمّ ٧: ١٧٦؛ الحارث في مسنده ١: ٣٩٣/ ١٩٨؛ البزّار في مسنده ٣: ١٩٨/ ٣٠٣؛ الطحاويّ في شرح مشكل الآثار عسنده ٣: ١٩٨/ ١٩٨؛ الطحاويّ في شرح مشكل الآثار ٩: ١٥٨/ ٣٥٣٠، و١/ ١٨٨؛ المحامليّ في أماليه: ١٩٨/ ١٨٨؛ البيهقيّ في معرفة السنن والآثار ٤: ٣٨٤/ ٥٥٥، والخلافيّات ٤: ٥٥/ ٢٨٢١؛ المقدسيّ في الأحاديث المختارة ٢: ٢٠١/ ٥٠١.

ورواه مرسلاً: ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٤٨٤؛ الثقفيّ في الغارات ٢: ٤٩٨، و٢٨٩؛ المبرّد في الكامل ٢: ٤٨٨؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٣٦٧/ ٣٦٧؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٤٠٨؛ عبد القاهر الجرجانيّ في درج الدرر ٢: ٨٨٨؛ الوقشيّ في التعليق على الموطأ ٢: ١٠٤؛ الزمخشريّ في الفائق ١: ٣١٩، ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٩: ١٢٤، و٢٠: ٢٥١/ ٢٨٤.

وانظر بعضه في: علل الدارقطنيّ ٤: ٣٣/ ٤١٤؛ الغريبين في القرآن والحديث ٤: ١١٢٧؛ شمس العلوم ٦: ٣٩٦٧، النهاية في غريب الحديث ١: ٣٩٣، و٣: ٨٧، و١٩٧٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تسديداً)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (تنسكاً)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (للدين)، والصحيح ما أثبتناه.

مَعُونَةً عَلَى الْاسْتِنْجَادِ، وَالْأَمْرَ بِالْمَعُرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ، وَالنَّهْيَ عَن المُنْكَرِ
رَدًا لِلسُّفَهَاءِ، وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ وِقَايَةً مِنَ السَّخَطِ، وَصِلَةَ الرَّحِمِ مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ"،
وَالْقِصَاصَ حِقْناً لِلدِّمَاءِ، وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ إِعْظَاماً لِلْمَحَارِمِ، وَالْوَفَاءَ بِالنَّلْرِ
وَالْقِصَاصَ حِقْناً لِلدِّمَاءِ، وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ إِعْظَاماً لِلْمَحَارِمِ، وَالْوَفَاءَ بِالنَّلْرِ
وَالْقِصَاصَ حِقْناً لِلدِّمَاءِ، وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ إِعْظَاماً لِلْمَحَارِمِ، وَالْوَفَاءَ بِالنَّلْرِ
وَالْقِصَاصَ حِقْناً لِلْمَعْفِرَةِ، وَتَرْكَ شُربِ الْحَمْرِ تَنْزِيها لِلْعَقْلِ، وَمُجَانَبَةَ الشَّرِ إِيجَاباً لِلْعِفَةِ،
وَالْعَدْلَ فِي الْأَحْكَامِ انْتِياشاً اللَّوَاطِ تَكْثِيراً لِلنَّسْلِ، وَالشَّهَادَاتِ اسْتِظْهَاراً عَلَى وَلْكَ الزِنَا
تحصينا للنَّسبِ، وَتَرْكَ اللِّوَاطِ تَكْثِيراً لِلنَّسْلِ، وَالشَّهَادَاتِ اسْتِظْهَاراً عَلَى الْمُجَاحَدَاتِ اسْتِظْهَاراً عَلَى الْمُجَاحَدَاتِ اسْتِظْهَاراً عَلَى الْمُجَاحَدَاتِ ""، وَاسْتِشْهَادَ الْعُدُولِ صِيَانَةً لِلْأَحْكَامِ، وَتَرْكَ الْكَذِبِ تَشْرِيفاً لِلْمُحَدِي مِيانَةً لِلْأَحْكَامِ، وَتَرْكَ الْكَذِبِ تَشْرِيفاً لِلْقِمْدِقِ، وَالصِّدْقِ، وَالصِّدْقِ، وَالْجَمَاعَة ذَمّا" لِلْفُرقَةِ، وَتَجَتُبَ الشِّرْكِ إِحْلَاماً لِلْوَحْدَانِيَّةِ (١٥٠٧).

ورواه مرسلاً: الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٤٦/ ١٤؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٠٤/ ٢٤٦ الآمديّ في غرر الحكم: ٨٨٤؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٢: ١٩٨؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٦١؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٣٠١. ونُسِب إلى رسول الله عَيَّى في: جامع الأخبار للشعيريّ: ٣٢٣؛ وإلى فاطمة الزهراء على في: علل الشرائع للصدوق ١: ٢٤٨/ ٢؛ كتاب من لا يحضره الفقيه له أيضاً ٣: ٧٥/ ٥٦٧؛ الاحتجاج للطبرسيّ ١: ١٣٤.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (منهاة للعدم)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) قَوْلُهُمْ: انْتَاشَنِي فُلَانٌ مِن الْهَلَكَةِ، أَي: أَنْقَذَنِي (تهذيب اللغة ١١: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (المجادات)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصادر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (تماما)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ذلّا)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (إخلاص الواحدانية)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للسياق.

<sup>(</sup>٧) جاء في نهج البلاغة: ٢٥٢/٥١٢.

[١٤٤] وَنَظَرَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى عَمَّارٍ رَحِمَهُ اللهُ، وَهُوَ يَتَنَفَّسُ الصُّعَدَاءَ ١١، فَقَالَ: عَلَامَ تَنفَّسُكَ، يَا عَمَّارُ؟! إِنْ كَانَ عَلَى الدُّنْيَا، فَوَاللهِ مَا تَسْتَحِقُّ أَنْ يُؤْسَى عَلَيْهَا؛ فَإِنَّ تَنفُّسُكَ، يَا عَمَّارُ؟! إِنْ كَانَ عَلَى الدُّنْيَا، فَوَاللهِ مَا تَسْتَحِقُّ أَنْ يُؤْسَى عَلَيْهَا؛ فَإِنَّ مَنفُومِ، وَالْمَرْكُوبِ، مَلاَذَهَا فِي سِتٍّ: فِي الْمَأْكُولِ، وَالْمَشْرُوبِ، وَالْمَلْبُوسِ، وَالْمَشْمُومِ، وَالْمَرْكُوبِ، وَالْمَنْكُوحِ.

فَأَمَّا الْمَأْكُولُ: فَأَفْضَلُهُ الْعَسَلُ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي ذُبَابَةٍ.

وَأَمَّا الْمَشْرُوبُ: فَأَفْضَلُهُ الْمَاءُ، وَإِنَّمَا هُوَ مُبَاحٌ لَا ثَمَنَ لَهُ.

وَأَمَّا الْمَلْبُوسُ: فَأَفْضَلُهُ الدِّيبَاجُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِن لُعَابِ دُودَةٍ.

وَأَمَّا الْمَشْمُومُ: فَأَفْضَلُهُ الْمِسْكُ، وَإِنَّمَا هُوَ بَعْضُ دَمِ فَأْرَةٍ.

وَأَمَّا الْمَرْكُوبُ: فَأَفْضَلُهُ الْخَيْلُ، وَعَلَى ظُهُورِهِ يُقْتَلُ الرِّجَالُ.

وَأَمَّا الْمَنْكُوحُ: فَأَفْضَلُهُ النِّسَاءُ، وَإِنَّمَا هُنَّ مَبَالٌ فِي مَبَالٍ.

[فَقَالَ عَمّارٌ]: فَوَاللهِ، مَا آسَيْتُ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهَا"ً.

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهُ ثَعَالَ لَمْ يَخْلُقْ الْجَنَّةَ لِيَرْوِيَهَا ")، وَلَا نَدَبَ إِلَيْهَا لِيَحْوِيَهَا، وَلَا نَشَرَ خَبَرَهَا " لِيَطْوِيَهَا؛ إِنَّمَا خَلَقَهَا لَكُمْ وَخُلِقْتُمْ لَهَا. فَعَلَامَ تَعْصُونَ الْمَلِكَ الْجَبَّارَ؟! أَعَلَى مَرَاشِدِ الْإِفْهَام، أَمْ عَلَى وَخُلِقْتُمْ لَهَا. فَعَلَامَ تَعْصُونَ الْمَلِكَ الْجَبَّارَ؟! أَعَلَى مَرَاشِدِ الْإِفْهَام، أَمْ عَلَى

<sup>(</sup>١) الصُّعَدَاءُ: تَنَفُّسٌ بِتَوَجُّع (العين ١: ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) قد يبدو أنّ الجملة الأُخيرة من كلام الراوي؛ كما في بعض المصادر.

<sup>(</sup>٣) زَوَيْتُ الشَّيْءَ، إِذَا جَمَعْتَهُ وَقَبَضْتَهُ (العين ٧: ٣٩٦؛ جمهرة اللغة ١: ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عنها)، والصحيح ما أثبتناه.

سَوَابِغِ الْإِنْعَامِ، أَمْ عَلَى الْهِدَايَةِ إِلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ؟! أَلَيْسَ قَدْ رَبَّاكُمْ بِالْحَسَنَاتِ صِغَاراً، وَأَنقَذَكُمْ مِن الْهَلَكَاتِ مِرَاراً؟! ﴿مَا لَكُمُ الْعَثَرَاتِ كِبَاراً، وَأَنقَذَكُمْ مِن الْهَلَكَاتِ مِرَاراً؟! ﴿مَا لَكُمُ الْرَحْمَةَ نَشْراً، لَا تَرْجُونَ لِللّهِ وَقَاراً \* وَقَدْ خَلَقَكُمُ الْوَحْمَةَ نَشْراً، لَا تَرْجُونَ لِللّهِ وَقَاراً \* وَقَدْ خَلَقَكُمُ الْوَرال \* ("؟! أَلَيْسَ قَدْ نَشَرَ عَلَيْكُمُ الرَّحْمَةَ نَشْراً، وَكَتَبَ لَكُمْ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ عَشْراً؟ فَلِمَ تُبَدِّلُونَ نِعْمَةَ اللهِ وَإِحْسَانَهُ كُفْراً"؟ وَكَتَبَ لَكُمْ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ عَشْراً؟ فَلِمَ تُبَدِّلُونَ نِعْمَةَ اللهِ وَإِحْسَانَهُ كُفْراً"؟ أَ أَمِنْتُمُ الْآخِرَةَ، أَمْ ذَلَّ بِكُمْ عَن الْيَقِينِ حُبُّ الْمَالِ وَالْبَنِينَ؟

يَنْبَغِي لِمَنْ عَلِمَ أَنَّ لَهُ بَيْنَ يَدَي اللهِ مَوْقِفاً هُوَ سَائِلُهُ فِيهِ عَمَّا أَسْلَفَ فِي دَارِ الدُّنْيَا، أَلَّا يُؤْثِرَ الْقَلِيلَ الْحَقِيرَ عَلَى الْجَزِيلِ الْكَبِيرِ، وَلَا التَّوَانِيَ وَالتَّقْصِيرَ عَلَى الْجِدِّ وَالتَّشْمِيرِ.

فَانْتَبِهُوا أَيُّهَا الْأَمْوَاتُ وَإِخْوَانُ الْأَمْوَاتِ، وَعَمَّا قَلِيلٍ أَنْتُمُ الْأَمْوَاتُ. أَلَا فَقَدْ بَرِحَ الْخَفَاءُ، وَظَهَرَ الْجَفَاءُ، وَارْتَشَتِ الْحُكَمَاءُ، وَقَلَّتِ الْعُلَمَاءُ، وَكَثُرَتِ الْعُلَمَاءُ، وَظَهَرَ الْجَفَاءُ، وَارْتَشَتِ الْحُكَمَاءُ، وَقَلَّتِ الْعُلَمَاءُ، وَكَثُرَتِ السُّفَهَاءُ، وَصَارَ الْحَلِيمُ ضَعِيفاً، وَالشَّفِيهُ قَوِيّاً، وَالظَّلْمُ فَخْراً، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ السُّفَهَاءُ، وَصَارَ الْحَلِيمُ ضَعِيفاً، وَالشَّفِيهُ قَوِيّاً، وَالظُّلْمُ فَخْراً، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ عَنْ الْمُسْكَنُ عَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدَ، وَلَبِسُوا جُلُودَ الضَّأْنِ عَلَى قُلُوبِ الذِّنَابِ"، فَنِعْمَ الْمَسْكَنُ يَوْمَثِذٍ بَيْتُ الْمَقْدِس ".

<sup>(</sup>۱) نوح: ۱۳ ـ ۱۶.

<sup>(</sup>٢) فيه إشارة إلى آية ﴿أَلْزِتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُو أَيْعَمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ وَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ (إبراهيم: ٢٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الذباب)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) الظاهر أن هذه الرواية مركّبة من فقرتين؛ فأخرجناها على مقطعين:

المقطع الأول: من أوله إلى قوله: «مَا آسَيْتُ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهَا»:

رواه مرسلاً: الخوارزميّ في مفيد العلوم: ٢٦١؛ الثعلبيّ في تفسيره ٢٦: ٧٩؛ الشنترينيّ في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ٦: ٨٣٢؛ الغزاليّ في إحياء علوم الدين ٣: ٢١٠؛

[١٤٥] وَسُئِلَ عَلَيهِ السَّلَامُ \_ وَهُوَ فِي خُطْبَتِهِ \_ عَن الْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ؛ فَقَالَ: الْعَدْلُ أَلَّا تَتَّهِمَهُ، وَالتَّوْحِيدُ أَلَّا تَتَوَهَّمَهُ".

### [التَّرْغِيبُ فِي الْمَعْرُوفِ]

[١٤٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَا يُزَهِّدَنَّكَ فِي الْمَعرُوفِ مَنْ لَا يَشْكُرُكَ؛ فَقَدْ شَكَرَكَ عَلَيهِ مَنْ لَا يَشْكُرُكَ؛ فَقَدْ شَكَرِكُ مِنْ شُكْرِ الشَّاكِرِ أَكْثَرُ مِمَّا أَضَاعَ الْكَافِرُ".
الْكَافِرُ".

ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ١: ١٤٨؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٧٦؛
 القرطبيّ في الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٥٥.

المقطع الثاني: من قوله: «ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ» إلى آخره: لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

(١) جاء في نهج البلاغة: ٢٥٠/٥٥٨ (حكم).

ورواه مرسلاً: الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١٢٤؛ الراغب في المفردات: ٤٩، و١٢٧؛ الماورديّ في روضة الواعظين: ٣٩؛ الزمخشريّ الماورديّ في أعلام النبوّة: ٢٧؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٣٩؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٢: ٢٤١؛ الطبرسيّ في إعلام الورى ١: ٥٤٥؛ ابن شهر آشوب في متشابه القرآن ١: ١٠٥؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٥؛ الرازيّ في تفسيره ١: ٢٣٨.

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٥٠٥/ ٢٠٤ (حكم).

ورواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: ابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف: ٣٦/ ٢١؛ أبو هلال العسكريّ في ديوان المعاني ١: ١٥٤؛ أبو عليّ البزّاز في المشيخة الصغرى: ٥١/ ٦٠؛ النرسيّ في ثواب قضاء حوائج الإخوان: ٧٩/ ٤١.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: المبرّد في الفاضل: ٩٤؛ الماورديّ في أدب

#### [فَضْلُ الْعِلْمِ وَالْعُلَماءِ]

[١٤٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ: إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوعِيَةٌ، فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا.

وَالنَّاسُ ثَلَاثَةٌ: عَالِمٌ رَبَّانِيٌّ، وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نَجَاةٍ، وَهَمَجٌ [رَعَاعٌ] أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ، يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ، لَمْ يَسْتَضِيئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ فَيَهْتَدُوا، وَلَمْ يَلْجَئُوا إِلَى رُكْنِ وَثِيقٍ فَيَعْتَصِمُوا.

يَا كُمَيْلَ بْنَ زِيَادٍ، الْعِلْمُ خَيْرٌ لَكَ مِن الْمَالِ؛ الْعِلْمُ يَحْرُسُكَ وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ. الْمَالُ تُذْهِبُهُ النَّفَقَةُ وَالْعِلْمُ يَزْكُو عَلَى الْإِنْفَاقِ. مَنْفَعَةُ الْمَالِ تَزُولُ بِزَوَالِهِ وَالْعِلْمُ بَزَوُلُ عَلَى الْإِنْفَاقِ. مَنْفَعَةُ الْمَالِ تَزُولُ بِزَوَالِهِ وَالْعِلْمُ بَاقٍ عَلَى صَاحِبِهِ؛ يُكْسِبُهُ الطَّاعَةَ فِي حَيَاتِهِ وَحُسْنَ الْأُحْدُوثَةِ " بَعْدَ وَالْعِلْمُ بَاقٍ عَلَى صَاحِبِهِ؛ يُكْسِبُهُ الطَّاعَةَ فِي حَيَاتِهِ وَحُسْنَ الْأُحْدُوثَةِ " بَعْدَ وَالْعِلْمُ بَاقٍ عَلَى مَا بَقِي الدَّهْرُ؛ أَعْيَانُهُم وَفَاتِهِ. مَاتَ خُزَانُ الْأُمْوَالِ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِي الدَّهْرُ؛ أَعْيَانُهُم فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ.

<sup>. •</sup> الدنيا والدين: ٢٠٢؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٢٧؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٧٦١؛ ابن الحدّاد في الجوهر الحكم: ٧٦١؛ ابن الحدّاد في الجوهر النفيس في سياسة الرئيس: ١٥١.

وانظر بعضه في: عمدة الكتّاب لأبي جعفر النحّاس: ١٠٣٦/٣١٩؛ خصائص الأئمّة: ١١٥ دُستور معالم الحكم: ٢٠، و٧٥؛ عيون الحكم والمواعظ: ٦٩.

ونُسِب إلى ابن عبّاس في: عيون الأخبار لابن قتيبة ٣: ١٩٩؛ الكامل للمبرّد ١: ١١٥؛ أخبار الدولة العبّاسيّة: ١٢٧؛ نشر الدرّ للآبيّ ١: ٢٨٩؛ بهجة المجالس: ٦٤؛ محاضرات الأُدباء ١: ٨٣٨، و٤٨٤؛ شرح مقامات الحريريّ للشَّريشيّ ٢: ٢١٣؛ المقتطف من أزهار الطرف للمغربيّ ١: ٢٤.

<sup>(</sup>١) يُقَالُ: هَذِهِ أُحْدُوثَةٌ حَسَنَةٌ لِلحَدِيثِ الحَسَنِ (جمهرة اللغة ٢: ١١٩٥).

آه! آه! - وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ - إِنَّ هَاهُنَا لَعِلْماً جَمَّا لَوْ أَجِدُ لَهُ حَمَلَةً؛ بَلَى، قَدْ أَجِدُ لَقِنا عَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَيْهِ، يَسْتَطِيلُ بِحُجَجِ اللهِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ، أَوْ مُنْقَاداً لِلْحَقِّ لَا بَصِيرَةَ لَهُ فِي أَحْنَائِهِ يَقْدَحُ الشَّكُ فِي قَلْبِهِ لِأَوَّلِ عَارِضٍ مِنْ مُنْقَاداً لِلْحَقِّ لَا بَصِيرَةَ لَهُ فِي أَحْنَائِهِ يَقْدَحُ الشَّكُ فِي قَلْبِهِ لِأَوَّلِ عَارِضٍ مِنْ شُنْهَةٍ. أَلَا لَا ذَا وَلَا ذَاكَ؛ أَ فَمُسْتَهُتَرٌ بِاللَّذَةِ سَلِسُ الْقِيَادِ لِلشَّهوَةِ (١٠)، أَفَمُعْرَمُ بِالْجَمْعِ وَالْادِّ حَارِ؟! لَيْسَا مِن رُعَاةِ الدِّينِ وَالْعِلْمِ، وَلَا مِنْ ذَوِي الْبَصَائِرِ، أَقْرَبُ بِالْجَمْعِ وَالْادِّ حَارِ؟! لَيْسَا مِن رُعَاةِ الدِّينِ وَالْعِلْمِ، وَلَا مِنْ ذَوِي الْبَصَائِرِ، أَقْرَبُ شَيْءٍ شَبَها بِهِمَا الْأَنْعَامُ السَّائِمَةُ ؛ كَذَلِكَ يَمُوتُ الْعِلْمُ بِعَدَمِ حَامِلِيهِ.

اللَّهُمَّ بَلَى، لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ للهِ بِحُجَّةٍ - إِمَّا ظَاهِرٍ مَوْجُودٍ، أَوْ بَاطِنٍ مَغْمُورٍ - ؛ لِثَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللهِ تَعَالَ وَبَيِّنَاتُهُ. وَكَمْ هِي وَأَنَّى هُمْ؟! أُولَئِكَ الْأَقَلُّونَ عَدْداً، الْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللهِ قَدْراً، بِهِمْ يَحْفَظُ اللهُ حُجَجَهُ وَبَيِّنَاتِهِ؛ حَتَّى يُودِعُوهَا" عَدَداً، الْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللهِ قَدْراً، بِهِمْ يَحْفَظُ اللهُ حُجَجَهُ وَبَيِّنَاتِهِ؛ حَتَّى يُودِعُوهَا" أَمْثَالَهُم، وَيَزْرَعُوهَا فِي صُدُورِ أَشْبَاهِهِمْ. هَجَمَ بِهِمُ الْفَحْصُ عَلَى حَقَائِقِ الْعِلْمِ، فَيَاشَرُوا رُوحَ الْيَقِينِ، وَاسْتَلَانُوا ") مَا اسْتَوْعَرَ الْمُتْرَفُونَ، وَأَنِسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ فَبَاشَرُوا رُوحَ الْيَقِينِ، وَاسْتَلَانُوا ") مَا اسْتَوْعَرَ الْمُتْرَفُونَ، وَأَنِسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ. صَحِبُوا الدُّنيَا بِأَبْدَانٍ أَرْوَا حُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحَلِّ ") الْأَعْلَى.

فَهُمْ خُلَفَاءُ اللهِ فِي أَرْضِهِ، وَالدُّعَاةُ إِلَى دِينِهِ. فَآهاً لِهَؤُلَاءِ مِن الْعُلَمَاءِ! وَشَوْقاً إِلَى لِقَائِهِمْ!

<sup>(</sup>١) فُلَانٌ سَلِسُ الْقِيَادِ، وَهُوَ عَلَى الْمَثَلِ، وَمِن الْمَجَازِ: إِنَّ فُلَاناً سَلِسُ الْقِيَادِ: يُتَابِعُكَ عَلَى هَوَاكَ (المحكم والمحيط الأعظم ٦: ٥٣٥؛ أساس البلاغة: ٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يُوَدِّعُوهَا)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٣) اسْتَلَانَهُ: عَدَّهُ لَيِّناً (معجم ديوان الأدب للفارابيّ ٣: ٤٥٢؛ الصحاح ٦: ٢١٩٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بِالْمُجْمَلِ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

#### أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْكَرِيمَ لِي وَلَكَ. انْصَرِفْ إِذَا شِئْتَ \_ يَرْحَمُكَ اللهُ \_ ").

(١) جاء في نهج البلاغة: ٤٩٥/ ١٤٧ (حكم).

ورواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ: الثقفيّ في الغارات ١: ١٤٩؛ محمّد بن سليمان الكوفيّ في مناقب الإمام أمير المؤمنين ٢: ١٩٨، ٥٨١؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٢: ٨١، أبو بكر الأبهريّ في فوائده: ١٦/٣١؛ الصدوق في كمال الدين: ٢٨٩ ـ ٢٨٩ / ٢، والخصال: ١٨٦/ ٢٥٧؛ المعافى بن زكريّا في الجليس الصالح الكافي: ١٨٥؛ أبو هلال العسكريّ في ديوان المعانيّ ١: ١٤٦؛ الرضيّ في خصائص الأثمّة: ١٠٥؛ المفيد في أماليه: ١٤٧/ ٣؛ الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٧٩؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٨٨؛ الطوسيّ في أماليه: ٢٠/ في حلية الأولياء ١: ٩٧؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٨٨؛ الطوسيّ في أماليه: ٢٠/ ٢٤٠؛ الخطيب البغداديّ في الفقيه والمتفقّه ١: ١٨٨، وتاريخ بغداد ٧: ٢٠٨؛ الشجريّ في ترتيب الأمالي الخميسيّة ١: ١٨٧/ ٣٣٠؛ الخوارزميّ في المناقب: ١٣٨٥ / ٣٨٣؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١٠٠/ ٢٥٨، و٢٥٢؛ السِّلَفيّ في الطيوريّات ٢: ١٠٠/ ٢٠٨؛ الرافعيّ في التدوين في أخبار قزوين ٣: ٢٠٨.

ورواه مرسلاً باختلاف يسير: الإسكافي في المعيار والموازنة: ٢٩؛ اليعقوبيّ في تاريخه ٢: ٢٠٥؛ القاضي النعمان في شرح الأخبار ٢: ٣٦٩/ ٣٣٧؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٢٩٠؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٢٤٧/ ٥٠؛ أبو طالب المكّيّ في قوت القلوب ١: ٢٣٢؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٢٥/ ٤٠؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢٢٧؛ الغزاليّ في إحياء علوم الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٢٥/ ٤٠؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢٢٠؛ الغزاليّ في المجموع الدين ١: ٢١٠؛ أبو الفتوح الرازيّ في روض الجنان ٢: ٤١٠؛ ابن هبة الله في المجموع اللفيف: ٣٤؛ الطرطوشيّ في سراج الملوك: ٣٤؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٧٠، ١٠؛ البريّ في الجوهرة في نسب النبيّ ٢: ٢٤٠؛ الرافعيّ في التدوين في أخبار قزوين ٣: ٢٠٨؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٤٥. وانظر بعضه في: غريب الحديث لابن قتيبة ٢: ٢٠٨؛ عيون الأخبار له أيضاً ٢: ٣٨٣؛ تفسير وجواهر العلم ٥: ٣٨٤؛ الغويد ٢: ١٥٨؛ الزاهر في معاني كلمات الناس ١: ١٧٨؛ المجالسة وجواهر العلم ٥: ٣٨٤/١٨٤؛ عمدة الكتّاب لأبي جعفر النحّاس: ٣١/ ٣١؛ تهذيب اللغة وجواهر العلم ٥: ٣٨٤/١٨٤؛ عمدة الكتّاب لأبي جعفر النحّاس: ٣١/ ١٢٠؛ المجازات المجازات نبيه الغافلين للسمرقنديّ: ٣٤٤؛ زين الفتي للعاصميّ ١: ١٣٤/ ١٧٢؛ المجازات

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لله ٢٧٣

### [كِتَابُهُ عِلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ فِي الْحَثِّ عَلَى الزُّهْدِ]

[١٤٨] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ \_ وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْبَصْرَةِ \_ :

أَمَّا بَعْدُ؛ يَا بْنَ حُنَيْفٍ، فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُطَّانِ (()) الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَى

مَأْدُبَةٍ، فَأَسْرَعْتَ، وَكَرَّتْ عَلَيْكُمُ الْجِفَانُ (()) فَكَرَعْتَ ((). وَأَكَلْتَ أَكُلَ ذِنْبِ نَهِمٍ (() مَأْدُبَةٍ، فَأَسْرَعْتَ، وَكَرَّتْ عَلَيْكُمُ الْجِفَانُ (ا) فَكَرَعْتَ ((). وَأَكَلْتَ أَكُلَ ذِنْبِ نَهِمٍ وَصَبْعِ قَرِمٍ ((). وَمَا حَسِبْتُكَ تَأْكُلُ طَعَامَ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُقُ، وَغَنِيتُهُمْ مَدْعُقُ. وَاعْلَى مَنْ مُدْعُقُ. وَعَنِيتُهُمْ مَدْعُقُونَا عَلَى ذَلِكَ؛ وَاعْلَمْ أَنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنيَاهُ بِطِمْرَيْهِ (()، يَسُدُّ فَوْرَةَ جُوعِهِ بِقُرْصَيْهِ، وَاعْلَى ذَلِكَ؛ لَالْعَلْعَمُ الْفِلْدَةَ (()) فِي صُولَيْهِ إِلَّا فِي سُنَةِ أَضْحِيَّتَيْهِ (()). وَلَنْ تَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ؛ لَا يَظْعَمُ الْفِلْدَةَ (()) فِي حَوْلَيْهِ إِلَّا فِي سُنَةٍ أَضْحِيَّتَيْهِ (()). وَلَنْ تَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ؛

<sup>«--</sup> النبويّة: ٣٩٠، و٤٤٤؛ جامع بيان العلم وفضله ٢: ٩٨٤/ ١٨٧٧؛ تفسير الثعلبيّ ٢: ١٩٢؛ روضة الواعظين: ١٠؛ قواطع الأدلّة للسمعانيّ ٢: ٣٥٥؛ تفسير الراغب ٥: ٤٧٠؛ الإبانة في اللغة العربيّة للصحاريّ ٤: ٨٥١؛ غرر الحكم للآمديّ: ٢٢٣؛ عيون الحكم والمواعظ: ٦٤، و١٥٠؛ الفائق للزمخشريّ ٢: ٢٩؛ مجمع البيان ١٠: ٣٠٨؛ شمس العلوم ١٠: ٩٤٠٥.

<sup>(</sup>١) قَطَنَ بِالْمَكَانِ يَقْطُنُ: أَقَامَ بِهِ وَتَوَطَّنَهُ، فَهُوَ قَاطِنٌ، وَالْجَمْعُ: قُطَّانٌ (الصحاح ٦: ٢١٨٢).

<sup>(</sup>٢) الْجِفَانُ: قِصَاعٌ كِبَارٌ، وَاحِدُهَا: جَفْنَةٌ (غريب القرآن للسجستاني: ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) كَرَعَ فِي الْإِنَاءِ: أَمَالَ عُنُقَهُ نَحْوَهُ فَشَرِبَ (العين ١: ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) النَّهَمُ \_ بِالتَّحْرِيكِ \_: إِفْرَاطُ الشَّهْوَةِ فِي الطَّعَامِ، وَأَنْ لَا تَمْتَلِئَ عَينُ الْآكِلِ وَلَا تَشْبَعَ (المخصص لابن سيده ١: ٤٤٤).

<sup>(</sup>٥) القَرَمُ \_ بِالتَّحْرِيكِ \_ : شِدَّةُ شَهْوَةِ اللَّحْمِ، وَقَرِمْتُ إِلَى اللَّحْمِ، أَي: اشْتَهَيْتُهُ (العين ٥: ١٥٩؛ الصحاح ٥: ٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٦) الطِّمْرُ: النَّوْبُ الْخَلَقُ (العين ٧: ٤٢٤؛ المحيط في اللغة ٩: ١٧٢).

 <sup>(</sup>٧) الْفِلْذَةُ: الْقِطْعَةُ مِن الْكَبِدِ وَاللَّحْمِ وَالْمَالِ وَغَيْرِهَا (تهذيب اللغة ١٤: ٣١١؛ الصحاح
 ٢: ٥٦٨).

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل، وفي بعض المصادر: (أُضْحِيَّتِهِ).

فَأُعِينُونِي بِوَرَعِ وَاجْتِهَادٍ.

فَوَاللهِ، مَاكَنَزْتُ مِنْ دُنيَاكُم تِبْراً "، وَلَا اذَّخَرْتُ مِنْ أَقْطَارِهَا شِبْراً، وَمَا أُوتَى مِنْهَا إِلَّا كَقُوتِ أَتَانٍ دَبِرَةٍ "، وَلَهِيَ فِي عَيْنِي أَهْوَنُ مِنْ عَفْصَةٍ " مَقِرَةٍ ".

أَلَا وَإِنَّ لَلصَّابِرِ " عَلَى مِحْنَةِ الْبَلَاءِ أَجراً عَظِيماً. وَصَدَقَ اللهُ جَلَّنَ عَظَمَتُهُ إِذْ يَقُولُ: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِأَمْتَقِينَ ﴾ (٢).

وَلَوْ شِئْتُ لَاهْتَدَيْتُ إِلَى هَذَا الْعَسَلِ الْمُصَفَّى، وَلُبَابِ هَذَا الْبُرِ المُنَقَّى، فَلَوَرْبُ وَلَعَلَّ فَضَرَبْتُ ذَاكَ بِهَذَا حَتَّى نَضَجَهُ وَقُودُهُ، وَهَيْهَاتَ أَنْ يَغُرَّنِي عَقِيدُهُ(٧)، وَلَعَلَّ بِالْمَدِينَةِ يَتِيماً يَتَضَوَّرُ(٨) مِنْ(١) سَغَبِهِ (١٠). ......

<sup>(</sup>١) التِّبْرُ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُعْمَلَا، وَيُقَالُ: كُلُّ جَوْهَرٍ قَبْلَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ (العين ٨: ١١٧).

<sup>(</sup>٢) أَتَانٍ دَبِرَةٍ: هِيَ الَّتِي عُقِرَ ظَهْرَهَا، فَقَلَّ أَكُلُهَا (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) الْعَفْصُ: لَيْسَ مِنْ نَبَاتِ أَرْضِ الْعَرَبِ، وَمِنْهُ اشْتُقَّ: طَعَامٌ عَفِصٌ. وَطَعَامٌ عَفِصٌ: بَشِعٌ، وَفِيهِ عُفُوصَةٌ وَمَرَارَةٌ وتَقَبُّضُ يَعْسُرُ ابْتِلَاعُهُ (لسان العرب ٧: ٥٥).

<sup>(</sup>٤) مَقِرَ الشَّيَّءُ - بِالْكَسْرِ - يَمْقَرُ مَقَراً، أَي: صَارَ مُرّاً؛ فَهُوَ شَيِّةٌ مَقِرٌ (الصحاح ٢: ٨١٩).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الصابِر)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) القصص: ٨٣.

<sup>(</sup>٧) الْعَقِيدُ: طَعَامٌ يُعْقَدُ بِعَسَلِ (معجم مقاييس اللغة ٤: ٨٧).

<sup>(</sup>٨) التَّضَوُّرُ: صِيَاحٌ وَتَلَوِّ عِنْدَ وَجَعٍ مِنْ ضَرْبٍ، هُوَ يَتلَعْلَعُ مِن الْجُوعِ؛ أَي: يَتَضَوَّرُ (العين ٧: ٥٤؛ تهذيب اللغة ١٢: ٤٢).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (منّي)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١٠) السَّغَبُ: الْجُوعُ، يُقَالُ: سَغِبَ الرَّجُلُ يَسْغَبُ سَغَباً وَسُغُوباً، إِذَا جَاعَ (غريب القرآن لابن قتيبة: ٥٢٨؛ جمهرة اللغة ١: ٣٣٨).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

أَ أَبِيتُ مِبْطَاناً " وَحَوْلِي بُطُونٌ غَرْثَى " ؟! إِذا يَحْضُرُنِي فِي الْقِيَامَةِ دَهُمٌ " مِنْ ذَكَرِ وَأُنثَى.

وَكَأَتِي بِقَائِلِكُم وَهُو يَقُولُ: إِذَا كَانَ قُوتُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ هَذَا فَقَدْ قَعَدَ بِهِ الضَّغُفُ عَنْ مُبَارَزَةِ الْأَقْرَانِ، وَمُنَا جَزَةِ "الشَّجْعَانِ. أَلَمْ يَسْمَعِ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَمَا الضَّغُفُ عَنْ مُبَارَزَةِ الْأَقْرَانِ، وَمُنَا جَزَةٍ "الشَّجْعَانِ. أَلَمْ يَسْمَعِ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَافُواْ وَاللّهَ يُحِبُ الصَّبِينَ ﴾ (٥٠؟ الله وَإِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِّيَةَ أَصْلَبُ عُوداً، وَالْمَرَاتِعَ الْخَضِرَةَ أَرَقُ جُلُوداً، وَالنَّابِتَةَ الْعِذْيةَ "ا أَقْوَى وَقُوداً، وَأَبْطَأُ خُمُوداً.

وَحَقّاً أَقُولُ: مَا قَلَعْتُ بَابَ خَيْبَرَ بِقُوّةٍ جَسَدَانِيَّةٍ، وَلَا لِحَرَكَةٍ غِذَائِيَّةٍ، لَكِنِي أُيِّدْتُ بِقُوّةٍ مَلَكُوتِيَّةٍ، وَنَفْسٍ بِنُورِ بَارِئِهَا مُضِيئَةٍ. وَمَا أَنَا مِنْ أَحمَدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا كَالضَّوْءِ مِن الضَّوْءِ.

حَقّاً أَقُولُ: لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلَى قِتَالِي مَا وَلَيْتُ، وَلَوْ أَمْكَنَتْنِي مِنْ رِقَابِهَا مَا أَبِقَيْتُ، وَلَوْ أَمْكَنَتْنِي مِنْ رِقَابِهَا مَا أَبِقَيْتُ. وَمَنْ لَمْ يُبَالِ مَتَى حَتْفُهُ عَلَيهِ سَاقِطٌ فَجَنَانُهُ فِي الْمُلِمَّاتِ رَابِطُ.

<sup>(</sup>١) الْمِبْطَانُ: الْكَثِيرُ الْأَكْلِ، الَّذِي لَا يَزَال ضَخْمَ الْبَطْنِ (شمس العلوم ١: ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) الْغَرَثُ: الْجُوعُ، وَالنَّعْتُ: غَرْثَانُ وَغَرْثَى (غريب الحديث لابن قتيبة ١: ٦١٤؛ تهذيب اللغة ٨: ١٠١).

<sup>(</sup>٣) الدَّهْمُ: الْجَمَاعَةُ الْكَثِيرَةُ (العين ٤: ٣١؛ تهذيب اللغة ٦: ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) المُنَاجَزَةُ فِي الْحَرْبِ: أَنْ يَتَبَارَزَ الْفَارِسَانِ حَتَّى يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (العين ٦: ٧١؛ الصحاح ٣: ٨٩٨).

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٤٦.

<sup>(</sup>٦) الْعِذْيُ: الزَّرْعُ الَّذِي لَا يُسْقَى إِلَّا مِن الْمَطَرِ؛ لِبُعْدِهِ مِن الْمِيَاهِ (العين ٢: ٢٢٩).

وَاللهِ، لَوِ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ عَنْ حَنِيفِيَّةِ أَحْمَدَ لَحِضْتُ (() إِلَيْهَا حِيَاضَ الْمَنِيَّةِ، وَلَضَرَبْتُهَا ضَرْباً يَقُدُ (() الْهَامَ (() وَيَرُضُّ الْعِظَامَ؛ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، وَلَضَرَبْتُهَا ضَرْباً يَقُدُ اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (ا).

# [الْمُبَادَرَةُ إِلَى صَالِحِ الْأَعْمَالِ]

[١٤٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: تَجَهَّزُوا رَحِمَكُمُ اللهُ، فَقَدْ نُودِيَ فِيكُمْ بِالرَّحِيلِ، وَأَقِلُوا الْحِرْصَ عَلَى الدُّنْيَا، وَانْقَلِبُوا بِصَالِحِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ مِن الزَّادِ؛ فَإِنَّ أَمَامَكُمْ

(١) حَاضَ المَاءَ وَغَيرَهُ حَوْضاً، وَحَوَّضَهُ: حَاطَهُ وَجَمَعَهُ (المحكم والمحيط الأعظم ٣: ٤٧٠).
 (٢) الْقَدُّ: الشَّقُّ طُولاً (الصحاح ٢: ٥٢٢).

(٣) الْهَامَةُ: رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ مِن الرُّوحَانِيِّينَ، وَالْجَمْعُ: الْهَامُ (العين ٤: ٩٩؛ الصحاح ٥: ٢٠٦٣).

(٤) جاء باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ في نهج البلاغة: ٤٥/٤١٦ (كتب)، من كتاب له إلى عثمان بن حنيف الأنصاريّ ـ وكان عامله على البصرة، وقد بلغه أنّه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها ـ .

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: العاصميّ في زين الفتى ١: ٢٠٥/ ١٢٠؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٣: ٢٤١؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٩٨/ ١٧٨؛ البرّيّ في الجوهرة في نسب النبيّ: ٨١.

وانظر بعضه في: الأمالي للصدوق: ٢٠٤/ ٨٤٠؛ الإشارات والتنبيهات ٣: ٣٩٨؛ روضة الواعظين: ١٢٧؛ عيون المعجزات: ٧؛ بشارة المصطفى لعماد الدين الطبريّ: ٢٩٤/ ٢٥؛ الخرائج والجرائح ٢: ٢٥٥/ ٢؛ مناقب آل أبي طالب ١: ٣٥٥، و٣٦٩، و٢: ٨٧٠ تنبيه الخواطر ١: ١٦٢؛ النهاية في غريب الحديث ١: ١٣٧، و٣: ٣٥٣؛ نهج الإيمان: ٣٢٥؛ الطرائف لابن طاوس: ٥١٩؛ شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين علي لابن ميثم البحرانيّ: ٢٥٧.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....للاَ شَرِفِ الْجَعْفَرِيِّ .....ل

عَقَبَةً كَؤُوداً"، وَمَنَازِلَ مَهُولَةً، لَابُدَّ مِن الْمُرُورِ بِهَا؛ فَإِمَّا بِرَحْمَةٍ مِن اللهِ نَجَوْتُمْ مِنْ فَظَاعَتِهَا، وَإِمَّا بِهَلَكَةٍ لَيْسَ بَعْدَهَا انْجِبَارٌ.

فَيَا لَهَا حَسْرَةً عَلَى ذِي غَفْلَةٍ أَنْ يَكُونَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ حُجَّةً أَوْ تَرُدَّهُ أَيَّامُهُ إِلَى شِقْوَةٍ. جَعَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِمَّنْ لَا تُبْطِرُهُ " نِعْمَةٌ، وَلَا تَحُلُّ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ نِقْمَةٌ "".

أمّا الأوّل: من أوّل الرواية إلى قوله: «لَيْسَ بَعْدَهَا انْجِبَارٌ»:

جاء في نهج البلاغة: ٢٠٤/٣٢١ (خطب)، من كلام له الله كان كثيراً ما ينادي به أصحابه. ورواه مسنداً: الصدوق في أماليه: ٨١٠/٥٨٧؛ المفيد في أماليه: ١٩٨/ ٣٢؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٩٥.

ورواه مرسلاً: المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٣٤٠/٤٢٠؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٢: ٣٣؛ المفيد في تصحيح اعتقادات الإماميّة: ١١٣؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٤٥؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ١٧٦٠/٥٢٤.

والثاني: من قوله: «فَيَا لَهَا حَسْرَةً» إلى آخره:

جاء في نهج البلاغة: ٦٤/٩٥ (خطب)، ضمن خطبة له على في المبادرة إلى صالح الأعمال. ورواه مرسلاً مع نقصان: الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٥٩؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٩٢.

ونُسِب إلى المأمون العبّاسيّ في: عيون الأخبار لابن قتيبة ٢: ٢٧٦؛ العِقد الفريد ٤: ١٩٢؛ المحالسة وجواهر العلم ٧: ١٠١/ ضمن ٢٩٩٢؛ عمدة الكتّاب لأبي جعفر النحّاس: ٣٦٠/ ضمن ١١٧٢؛ تاريخ مدينة دمشق ٣٣: ٣٠٠؛ وإلى بعض الخلفاء في: قصر الأمل لابن

<sup>(</sup>١) عَقَبَةٌ كَوُودٌ: شَاقَّةُ الْمَصْعَدِ، صَعْبَةُ المُرْتَقَى (الصحاح ٢: ٥٢٩؛ لسان العرب ٣: ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) الْبَطَّرُ: الطُّغْيَانُ عِنْدَ النِّعْمَةِ وَطُولِ الْغِنَى (تهذيب اللغة ١٣: ٢٢٨؛ لسان العرب ٤: ٦٩).

<sup>(</sup>٣)كلامه على ما نقله المؤلّف الله مركّب من بعض خطبه على اخرجناه على مقطعين:

# [كَلَامُهُ عَلَى فِي مَدْحِ الْأَشْتَرِلَمَّا جَاءَهُ نَعْيُهُ]

[١٥٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لَمَّا بَلَغَهُ وَفَاهُ الْأَشْتَرِ: إِنَّ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ قَضَى نَحْبَهُ، وَلَاقَى رَبَّهُ. يَرْحَمُ اللهُ مَالِكاً لَوْكَانَ مِنْ جَبَلٍ كَانَ فِنْداً (۱٬۱۰)، أُوكَانَ مِنْ صَخْرٍ كَانَ صَلْداً (۱٬۰۰). للهِ مَالِكُ! وَمَا مَالِكُ؟ وَهَلْ مِثْلُ مَالِكِ؟ وَهَلْ مَثْلُ مَالِكِ؟ وَهَلْ مَوْجُودٌ كَمَالِكِ؟ وَهَلْ مِثْلُ مَالِكِ؟ وَهَلْ مَوْجُودٌ كَمَالِكِ؟ وَهَلْ قَامَتِ النِّسَاءُ عَنْ مِثْلِ مَالِكِ؟! أَمَا وَاللهِ، لَيُعِزَّنَّ مَوْتُهُ عَالَماً، وَلَيُذِلَّنَ عَالَماً.

فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: لَشَدَّ مَا هَدَّكَ<sup>(٣)</sup> مَوْتُ رَجُلٍ مِن النَّخَعِ! فَقَالَ: أُمَّا مَوْتُهُ فَقَدْ أَذَلَ أَهْلَ الْمَشْرِقِ، وَأَعَزَّ أَهْلَ المَغْرِبِ<sup>(3)</sup>.

المعيار والموازنة: ٢٧٠؛ خصائص الأئمة: ٩٨؛ الإرشاد ١: ٢٣٤؛ نثر الدرّ للآبي ١: ٢١٣.

ورواه مسنداً: الزبير بن بكّار في الأخبار الموفّقيّات: ٧٠/ ١٧٠؛ الكنديّ في كتاب الولاة والقضاة: ٢٢؛ المفيد في الاختصاص المنسوب إليه: ٨١.

ورواه مرسلاً: الثقفي في الغارات ١: ٢٦٥؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ١٦٠/٢٨٣.

وانظر بعضه في: فصل المقال لأبي عبيد البكريّ: ٩٨؛ الممتع في صنعة الشعر للنهشليّ القيروانيّ: ٢٧٨؛ ربيع الأبرار ١: ١٨٨؛ غرر الحكم للآمديّ: ٥٦٩؛ النهاية في غريب الحديث ٣: ٤٧٥.

<sup>→</sup> أبى الدنيا: ١١٤/ ضمن ١٦١١ إحياء علوم الدين ٤: ٤٦٠.

ثمّ إنّ هناك مصادر روت هذه الخطبة كما في المتن، وهي:

<sup>(</sup>١) الْفِنْدُ \_ بِالْكَسْرِ \_: الْقِطْعَةُ الْعَظِيمَةُ مِن الْجَبَلِ، وَيُقَالُ: الْجَبَلُ الْعَظِيمُ، وَقِيلَ: الرَّأْسُ الْعَظِيمُ مِنْهُ (جمهرة اللغة ٢: ٦٧٣؛ المحكم والمحيط الأعظم ٩: ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) حَجَرٌ صَلْدٌ، أَي: صُلْبٌ أَمْلَسُ (الصحاح ٢: ٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) الْهَدُّ: الْهَدْمُ الشَّدِيدُ (العين ٣: ٣٤٧؛ تهذيب اللغة ٥: ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) جاء بعضه في نهج البلاغة: ٥٥٤/ ٤٤٣ (حكم).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....

# [كِتَابُهُ الله إِلَى أَهْلِ مِصْرَلَمَّا وَلَّى عَلَيْهِمُ الْأَشْتَرَ]

[١٥١] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى مِصْرَ لَمَّا وَلَّى عَلَيْهِمُ الْأَشْتَر:

مِنْ عَبْدِ اللهِ أَميرِ المُؤْمِنِينَ إِلَى الْقَومِ الَّذِينَ غَضِبُوا للهِ تَعَالَى حِينَ عُصِيَ فِي الْأَرْضِ، وَضَرَبَ الْجُوْرُ سُرَادِقَهُ عَلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ؛ فَلَا حَقَّ يُسْتَرَاحُ إِلَيهِ، وَلَا بَاطِلَ يُنْتَهَى عَنْهُ.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَبْداً مِنْ عَبيدِ اللهِ، لَا يَنَامُ لَيَالِيَ الْخَوْفِ، وَلَا يَنْكُلُ عَنِ الْأَعْدَاءِ حَذَرَ الدَّوَائِرِ، أَشَدُّ عَلَى الْكُفَّارِ مِنْ حَرِيقِ النَّارِ؛ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ، أَخُو مَذْحِجٍ. فَاسْمَعُوا لَهُ، وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ الْحَقّ؛ فَإِنَّهُ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ، لَا نَابِى الضَّرِيبَةِ (١)، وَلَا كَلِيلُ (١) الحَدِ.

فَسَاعِدُوهُ وَآزِرُوهُ، وَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا، وَأَنْ تُقِيمُوا فَأَقِيمُوا؛ فَإِنَّهُ لَا يُقْدِمُ وَلَا يُحْجِمُ إِلَّا عَنْ أَمْرِي. وَقَدْ آثَرْتُكُم بِهِ عَلَى نَفْسِي؛ لِنَصِيحَتِهِ لَكُمْ، وَشِدَّةِ شَكِيمَتِهِ "كَلُمْ، وَشِدَّةِ شَكِيمَتِهِ" عَلَى عَدُ وَكُمْ، عَصَمَكُمُ اللهُ وَوَفَّقَكُمْ "كُا.

<sup>(</sup>١) نَبَا السَّيْفُ عَن الضَّرِيبَةِ، إِذَا لَمْ يَقْطَعْ. وَالضَّرِيبَةُ: الْمَضْرُوبُ بِالسَّيْفِ (العين ٨: ٣٧٩؛ الصحاح ١: ١٧٠؛ تهذيب اللغة ٧: ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) الكَلِيلُ: السَّيْفُ الَّذِي لَا حَدَّ لَهُ (العين ٥: ٢٧٩؛ المحيط في اللغة ٦: ١٤١).

<sup>(</sup>٣) فُلَانٌ شَدِيْدُ الشَّكِيْمَةِ، أَي: ذُو عَارِضَةٍ وَجِدٍّ (العين ٥: ٣٠٠؛ المحيط في اللغة ٦: ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) جاء في نهج البلاغة: ٢١٠/ ٣٨ (كتب)، ومن كتاب له الله إلى أهل مصر لمّا ولّى عليهم الأشتر.

ورواه مسنداً باختلافٍ يسير: الثقفيّ في الغارات ١: ٢٦٠، و٢٦٦؛ الطبريّ في تاريخه ٥: ٩٦؛ النجاشيّ في فهرسته: ٢٠٣؛ المفيد في أماليه: ٨٧، والاختصاص المنسوب إليه: ٧٩؛

### [في فَضَلِ الشَّهَادةِ]

[١٥٢] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: الْمَوْتُ طَالِبٌ حَثِيثٌ، لَا يُعْجِزُهُ الْمُقِيمُ، وَلَا يَفُوتُهُ الْهَارِبُ؛ فَأَقْدِمُوا وَلَا تَنْكُلُوا. لَيْسَ عَن الْمَوْتِ مَحِيصٌ، إِلَّا تُقْتَلُوا تَمُوتُوا. وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ، لَأَنْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ عَلَى الرَّأْسِ، أَهْوَنُ (١) وَلَا لَذِي نَفْسُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ، لَأَنْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ عَلَى الرَّأْسِ، أَهْوَنُ (١) وَنَ المَوْتِ عَلَى الْفِرَاشِ (١٥٣).

٠٠٠٠ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٥٦: ٣٩٠.

ورواه مرسلاً: اليعقوبيّ في تاريخه ٢: ١٩٤.

وانظر بعضه في: عيون الحكم والمواعظ: ٥١٣؛ غرر الحكم للآمديّ: ٧٣٩.

(١) في الأصل: (أسير)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

(٢) سُئِل أبو الحسن الرضائي عن قول أمير المؤمنين الله: «وَاللهِ، لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهُونُ مِنْ مَوتٍ عَلَى فِرَاشٍ»، قال: «فِي سَبِيلِ اللهِ» (لاحظ: الكافي ٥: ٥٣/ ١؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢١٣/ ٢١٥؛ روضة الواعظين: ٣٦٣).

(٣) جاء في نهج البلاغة: ١٢٣/١٧٩ (خطب)، ضمن كلام له ﷺ قاله لأصحابه في ساحة الحرب بصفّينَ.

ورواه مرسلاً: اليعقوبيّ في تاريخه ٢: ٢٠٩؛ ابن أعثم في الفتوح ٢: ٢٦٨؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢٣٨، والجمل: ١٩٠؛ ابن مسكويه في تهذيب الأخلاق: ١١٩؛ الثعالبيّ في درر الحكم: ٤٠٠ الطوسيّ في أماليه: ٢١٦/ ٣٧٨؛ الراغب في محاضرات الأدباء ٢: ١٩٨، والذريعة: ٣٣٣؛ الغزاليّ في إحياء علوم الدين ٤: ٢٦٤؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٤: ١٣٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٥٤؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٢٤٢؛ الخوارزميّ في المناقب: ١٨٥؛ ابن الخرّاط في العاقبة في ذكر الموت: ١١٢؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢١٠؛

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

#### [نَصِيحَتُهُ عَلَى الْعُثْمَانَ]

[١٥٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لِعُثْمَانَ: إِنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ وَبِيءٌ، وَإِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيكٌ مَرِيءٌ. وَأَنْتَ رَجُلٌ إِذَا صَدَقْتَ سَخِطْتَ، وَإِذَا كَذِبْتَ رَضِيْتَ.

وَقَدْ بَلَغَتِ النَّاسَ أُمُورٌ تَرْكُهَا خَيْرٌ لَكَ مِن الْإِقَامَةِ عَلَيْهَا؛ فَاتَّقِ اللهَ يَا عُثْمَانُ! وَتُبْ إِلَى اللهِ مِمَّا يَكْرَهُهُ النَّاسُ مِنْكَ ".

# [كَلَامُهُ اللهِ لَمَّاخَرَجَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ]

[١٥٤] وَلَتَا خَرَجَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، جَمَعَ عَلَيهِ السَّلَامُ النَّاسَ، وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الله تَعَالَ بَعَثَ رَسُولاً صَادِقاً يَتْلُو كِتَاباً نَاطِقاً؛ لَا يَهْلِكُ عَنْهُ إِلَّا هَالِكٌ. وَإِنَّ المُبْتَدَعَاتِ المُشْتَبِهَاتِ هُنَّ المُهْلِكَاتُ المُرْدِيَاتُ إِلَّا مَنْ حَفِظَ اللهُ. وَإِنَّ المُبْتَدَعَاتِ المُشْتَبِهَاتِ هُنَّ المُهْلِكَاتُ المُرْدِيَاتُ إِلَّا مَنْ حَفِظَ اللهُ. وَإِنَّ المُهْلِكَاتُ المُرْدِيَاتُ إِلَّا مَنْ حَفِظَ اللهُ. وَإِنَّ فِي سُلْطَانِ اللهِ عِصْمَهُ أَمْرِكُمْ، فَأَعْطُوهُ طَاعَتَكُمْ.

أَلَا فَتَهَيَّأُوا لِقِتَالِ أَهْلِ الْفُرْقَةِ، الَّذِينَ يُرِيدُونَ تَفْرِيقَ جَمَاعَتِكُم، فَلَعَلَّ اللهَ تَعَالَى يُصْلِحُ بِكُمْ مَا أَفْسَدَ أَهْلُ الْآفَاقِ.

أَلَا إِنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ قَدْ تَمَالَئَا عَلَيَّ لِسُخْطِ إِمَارَتِي، وَدَعَوُا النَّاسَ إِلَى مُخَالَفَتِي. وَأَنَا سَائِرٌ إِلَيْهِمْ وَمُنَابِذُهُمْ، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ؛ وَالسَّلَامُ(٥٠).

<sup>(</sup>٤) جاء بعضه في نهج البلاغة: ٣٧٦/٥٤٢ (حكم).

ورواه مرسلاً: ابن أعثم في الفتوح ٢: ٣٩٥.

وانظر بعضه في: أنساب الأشراف ٥: ٥٣٣؛ ربيع الأبرار ٣: ١٤٨؛ المحصول للرازيّ ٦: ١٦٠؛ المثل السائر ٣/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) جاء بعضه باختلاف يسير في نهج البلاغة: ١٦٩/٢٤٣ (خطب)، من خطبة له الله عند

#### [سَبَبُ امْتِناعِهِ عِنْ تَوْلِيَةِ مُعَاوِيةً]

[١٥٥] وَلَكَا أَشَارَ عَلَيْهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ بِتَوْلِيَةِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: وَيْحَكَ يَا مُغِيرَةُ! وَاللهِ، مَا يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ إِلَّا قَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ ﴿ وَمَا كُنتُ وَاللهِ، مَا يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ إِلَّا قَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مُتَافِينَ عَضُدًا ﴾ . وَاللهِ، لَا يَرَانِيَ اللهُ تَعَالَى وَأَنَا أَسْتَعْمِلُ مُعَاوِيةَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ أَبَداً؛ وَلَكِنْ أَدْعُوهُ إِلَى مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَجَابَ إِلَى ذَلِكَ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ أَبَداً؛ وَلَكِنْ أَدْعُوهُ إِلَى مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَجَابَ إِلَى ذَلِكَ أَصَابَ رُشُدَهُ، وَإِلَّا حَاكَمْتُهُ إِلَى اللهِ (١٠).

### [كَلَامُهُ اللهِ فِي مَنَايَا ابْتُلِيَ بِهَا فِي حُكْمِهِ]

[١٥٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَقَدْ مُنِيتُ بِأَرْبَعٍ لَمْ يُمْنَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدُ؛ مُنِيتُ بِأَشْجَعِ النَّاسِ النَّاسِ النَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَبِأَخْدَعِ النَّاسِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَبِأَظْوَعِ النَّاسِ فَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَبِأَظْوَعِ النَّاسِ فِلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَبِأَظْوَعِ النَّاسِ فِي النَّاسِ عَائِشَة، وَبِمَنْ أَعَانَ عَلَيَّ بِأَصْوُعِ الدَّنَانِيرِ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ؛ وَاللهِ، لَيْ اللهُ مِنْهُ لَأَجْعَلَنَ مَالَهُ وَوَلَدَهُ فَيْنًا لِلْمُسْلِمِينَ "".

«··· مسير أصحاب الجمل إلى البصرة.

ورواه مسنداً: الطبريّ في تاريخه ٤: ٤٤٥.

ورواه مرسلاً: سيف بن عمر في الفتنة ووقعة الجمل: ١٠٨؛ ابن أعثم في الفتوح ٢: ٤٥٧؛ ابن عرب في الفتوح ٢: ٤٥٧؛ ابن حِبّان في الثقات ٢: ٢٨١، والسيرة النبويّة ٢: ٥٣٣.

وانظر بعضه في: المنتظم لابن الجوزي ٥: ٧٨؛ الكامل في التاريخ ٢: ٥٦٨؛ مرآة الزمان ٦: ١٣٢. (١) رواه مرسلاً: ابن أعثم في الفتوح ٢: ٤٤٦.

وانظر هذا المضمون في: الأمالي للطوسيّ: ٨٧/ ١٢٣؛ مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٧٥؛ بشارة المصطفى لعماد الدين الطبريّ: ٤٠٣.

(٢) رواه مسنداً: البلاذريّ في أنساب الأشراف ١٠: ١١٧؛ أبو الفرج الأصبهانيّ في الأغانيّ

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....ل ٢٣٣

### [كِتَابُهُ ٤ إِلَى طَلْحَةَ وَالزُّنيرِ بَعْدَ نَكْتِهِما الْبَيْعَة]

## [١٥٧] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ:

أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنِي لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّى أَرَادُونِي، وَلَمْ أَبَايِعْهُمْ حَتَّى أَكْرَهُونِي، وَلَمْ أَبَايِعْهُمْ حَتَّى أَكْرَهُونِي، وَأَنْتُمَا مِمَّنْ أَرَادَ بَيْعَتِي فَبَايَعُوا؛ وَلَمْ تُبَايِعَا لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ، وَلَا لِعَرَضٍ (" حَاضِرٍ. فَإِنْ كُنْتُمَا بَايَعْتُمَا طَائِعَيْنَ فَتُوبَا إِلَى اللهِ وَارْجِعَا عَمَّا أَنْتُمَا عَلَيْهِ، وَإِنْ كُنْتُمَا بَايَعْتُمَا مُكْرَهَيْنَ فَقَدْ جَعَلْتُمَا لِيَ السَّبِيلَ عَلَيْكُمَا أَنْتُمَا عَلَيْكُمَا الْمَعْصِيةَ. بإظْهَارِكُمَا الطَّاعَة وَكِتْمَانِكُمَا الْمَعْصِيةَ.

وَأَنْتَ يَا زُبَيْرُ! فَارِسُ قُرَيْشٍ، وَأَنْتَ يَا طَلْحَةُ! شَيْحُ المُهَاجِرِينَ، وَدَفْعُكُمَا هَذَا الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَا فِيهِ، كَانَ أَوْسَعَ لَكُمَا مِنْ خُرُوجِكُمَا مِنْهُ بَعْدَ إِقرَارِكُمَا. وَقَوْلُكُمَا أَنِي قَتَلْتُ عُثْمَانَ، فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمَا مَنْ يَخْلُفُ عَنِي وَعَنْكُمَا مِنْ وَقَوْلُكُمَا أَنِي قَتَلْتُ عُثْمَانَ، فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمَا مَنْ يَخْلُفُ عَنِي وَعَنْكُمَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ يُلْزِمُ كُلُّ امْرِئٍ بِقَدْرِ مَا احْتَمَلَ. وَهَؤُلَاءِ بَنُو عُثْمَانَ؛ فَلْيُقِرُّوا أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ يُلْزِمُ كُلُّ امْرِئٍ بِقَدْرِ مَا احْتَمَلَ. وَهَؤُلَاءِ بَنُو عُثْمَانَ؛ فَلْيُقِرُّوا

<sup>«···</sup> ١٢: ٥٠٨؛ ابن عبد البرّ في الاستيعاب ٢: ٧٦٦.

ورواه مرسلاً: الجاحظ في الرسائل (كتاب البغال) ٢: ٢٢٤؛ العجليّ في معرفة الثقابت ٢: ١٣٠٢/١٥٥ / ١٣٠٠؛ ابن قتيبة في المعارف ١: ٢٧٦؛ البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ٢٣٧، و١٦: ١٤٦؛ ابن أعثم في الفتوح ٢: ٣٦٤؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٤٣١/ ٣٥٦؛ ابن عبد ربّه في العقد الفريد ٥: ٧٤؛ ابن عبد البرّ في الاستيعاب ٢: ٩٩٩؛ العاصميّ في زين الفتى ٢: ٩٩، و٤٨/ ٣٤٤، ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٧٤: ١٩٠؛ ابن الأثير في أسد الغابة ٢: ٤٧٠؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٢٧٧/ ١٩٩.

<sup>(</sup>١) الْعَرَضُ: حُطَامُ الدُّنْيَا، وَيُقَالُ: جَمِيعُ مَتَاعِ الدُّنْيَا عَرَضٌ \_ بِفَتْحِ الرَّاءِ \_ (معجم ديوان الأدب للفارابي ١: ٢١٦؛ تهذيب اللغة ١: ٢٨٩).

بِطَاعَتِي، ثُمَّ يُخَاصِمُوا قَتَلَةَ أَبِيهِمْ إِلَيَّ. وَبَعْدُ، فَمَا أَنْتُمَا وَعُثْمَانَ ـ إِنْ قُتِلَ مَظلُوماً كَمَا تَقُولَانِ؟! ـ أَنْتُمَا رَجُلَانِ مِن الْمُهَاجِرِينَ بَايَعْتُمَانِي، وَأَخرَجْتُمَا أُمَّكُمَا مِنْ بَيْتِهَا الَّذِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تَقِرَّ فِيهِ؛ وَاللهُ حَسِيبُكُمَا".

### [كِتَابُهُ اللهِ إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ خُرُوجِهَا]

[١٥٨] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى عَائِشَةً:

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّكِ خَرَجْتِ مِنْ بَيْتِكِ عَاصِيَةً للهِ وَرَسُولِهِ، تَظلُبِينَ أَمْراً كَانَ عَنْكِ مَوْضُوعاً، ثُمَّ زَعَمْتِ أَنَّكِ تُرِيدِينَ الْإِصْلَاحَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

فَخَتِرِينِي مَا لِلنِّسَاءِ وَقَوْدَ الْعَسَاكِرِ وَالْإِصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ؟! وَطَلَبْتِ ـ زَعَمْتِ ـ بِدَمِ عُثْمَانَ، وَعُثْمَانُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَأَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةً. وَلَعَمْرِي، إِنَّ الَّذِي عَرَّضَكِ لِلْبَلَاءِ وَحَمَلَكِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَأَعْظَمُ ذَنْباً مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ.

وَمَا غَضِبْتِ حَتَّى أُغْضِبْتِ، وَلَا هِجْتِ حَتَّى هُيِّجْتِ؛ فَاتَّقِي الله ـ يَا عَائِشَةُ ـ وَارْجِعِي إلَى مَنْزِلِكِ(٣).

<sup>(</sup>۱) جاء باختلافٍ يسيرٍ في نهج البلاغة: ٥٤/ ٥٤ (كتب)، من كتاب له المسلاخة إلى طلحة والزبير مع عمران بن الحصين الخزاعيّ؛ ذكره أبو جعفر الإسكافيّ في كتاب المقامات في مناقب أمير المؤمنين المسلاخة .

ورواه مرسلاً: ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١: ٦٦؛ ابن أعثم في الفتوح ٢: ٤٦٥؛ الخوارزميّ في المناقب: ١٨٣؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢١٢.

وانظر بعضه في: مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) رواه مرسلاً: ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١: ٦٦؛ ابن أعثم في الفتوح ٢: ٤٦٥؛

[١٥٩] وَدَعَا عَلَيهِ السَّلَامُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَزَيْدَ بْنَ صُوحَانَ، فَقَالَ لَهُمَا: المُضِيَا إِلَى عَائِشَةَ، فَقُولَا لَهَا: أَلَمْ يَأْمُرْكِ اللهُ أَنْ تَقِرِّي فِي بَيْتِكِ؟ فَحُدِعْتِ وَانْخَدَعْتِ، وَاسْتُنفِرْتِ فَنَفَرْتِ، فَاتَّقِي اللهُ الَّذِي إِلَيْهِ مَرْجِعُكِ وَمَعَادُكِ، وَانْخَدَعْتِ، وَاسْتُنفِرْتِ فَنَفَرْتِ، فَاتَّقِي اللهُ الَّذِي إِلَيْهِ مَرْجِعُكِ وَمَعَادُكِ، وَانْخَدَعْتِ، وَاسْتُنفِرْتِ فَنَفَرْتِ، فَاتَّقِي اللهُ الَّذِي إِلَيْهِ مَرْجِعُكِ وَمَعَادُكِ، وَتُوبِي إِلَى اللهِ؛ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ. وَلَا يَحْمِلْنَكِ قَرَابَةُ طَلْحَةً وَحُبُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَلَى الْأَعْمَالِ الَّتِي تَنْتَهِي بِكِ إِلَى النَّارِ".

#### [خُطْبَتُهُ ﷺ يَوْمَ الْجَمَلِ]

[١٦٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لَمَّا جَمَعَ النَّاسَ يَوْمَ الْجَمَلِ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ تَأْنَيْتُ هَوُلَاءِ الْقَوْمَ وَرَاقَبْتُهُمْ وَنَاشَدْتُهُمْ كَيْ مَا يَرْجِعُوا وَيَرْتَدِعُوا، فَلَمْ يَفْعَلُوا وَلَيْتَ هَوُلَاءِ الْقَوْمَ وَرَاقَبْتُهُمْ وَنَاشَدْتُهُمْ كَيْ مَا يَرْجِعُوا وَيَرْتَدِعُوا، فَلَمْ يَفْعَلُوا وَلَمْ يَسْتَجِيبُوا. وَقَدْ بَعَثُوا إِلَيَّ أَنِ ابْرُزْ لِلطِّعَانِ وَاثْبُتْ لِلْجِلَادِ، وَقَدْ كُنْتُ وَمَا أُهَدَدُ بِالْحُرُوبِ وَلَا أَدْعَى إِلَيْهَا، وَقَدْ أَنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا".

وَلَعَمْرِي، لَئِنْ أَبْرَقُوا وَأَرْعَدُوا فَلَقَدْ عَرَفُونِي وَرَأُوْا نِكَايَتِي؛ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الَّذِي فَلَلْتُ حَدَّهُمْ، وَفَرَّقْتُ جَمَاعَتَهُمْ، فَبِذَلِكَ الْقَلْبِ أَلْقَى عَدُوِّي. وَأَنَا عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي لِمَا وَعَدَنِي مِن النَّصْرِ وَالظَّفَرِ، وَإِنِّي لَعَلَى غَيْرِ شُبْهَةٍ مِنْ أَمْرِي.

ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٣٨؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢١٢؛
 الخوارزميّ في المناقب: ١٨٤؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٢: ١٦٠.

<sup>(</sup>١) رواه مرسلاً: ابن أعثم في الفتوح ٢: ٤٦٧.

 <sup>(</sup>٢) قَوْلُهُمْ: «أَنْصَفَ القَارَةَ مَنْ رَامَاهَا»؛ يُضْرَبُ مَثَلاً لِمُسَاوَاةِ الرِّجُلِ صَاحِبَهُ فِيمَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ
 (الأمثال لابن سلّام: ١٣٧؛ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ ١: ٥٥/ ٣٠).

أَلَا وَإِنَّ الْمَوْتَ لَا يَفُوتُهُ الْمُقِيمُ، وَلَا يُعْجِزُهُ الْهَارِبُ، وَمَنْ لَمْ يُقتَلْ يَمُثْ. وَإِنَّ أَفْضَلَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَي الْفِرَاشِ.

ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ، إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَعْطَانِي صَفْقَةَ يَمِينِهِ طَائِعاً، ثُمَّ نَكَثَ بَيْعَتِي. اللَّهُمَّ، فَعَاجِلْهُ وَلَا تُمْهِلْهُ.

اللَّهُمَّ، وَإِنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ قَطَعَ قَرَابَتِي، وَنَكَثَ عَهْدِي، وَظَاهَرَ عَدُوِي، وَنَكَثَ عَهْدِي، وَظَاهَرَ عَدُوِي، وَنَصَبَ الْحَرْبَ لِي، وَهُو يَعْلَمُ أَنَهُ ظَالِمٌ؛ فَاكْفِنِيهِ كَيْفَ شِئْتَ وَأَنَّى شِئْتَ ".

### [مِنْ كِلَامِهِ اللهِ الْأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْجَمَلِ]

[١٦١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لَمَّا عَبَّى (") أَصْحَابَهُ يَوْمَ الْجَمَلِ: غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَعَضُوا عَلَى نَوَاجِذِكُمْ، وَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ رَبِّكُمْ. وَإِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْكَلَامِ؛ فَإِنَّهُ فَشَلُ (").

[كِتَابُهُ ﷺ إِلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فِي الَّذِينَ لَحِقُوا بِمُعَاوِيَةً]

[١٦٢] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّكَمْ إِلَى عَامِلِهِ بِالْمَدِينَةِ:

<sup>(</sup>۱) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ: الكلينيّ في الكافي ٥: ٥٣/ ٤؛ الطوسيّ في أماليه: ١٦٩/ ٢٨٤. ورواه مرسلاً: ابن أعثم في الفتوح ٢: ٤٦٨؛ الخوارزميّ في المناقب: ١٨٤؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢١٣؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٢: ١٦٠؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١: ٣٠٦.

وانظر بعضه في: مناقب آل أبي طالب ٢: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) عَبَّيْتُ الْجَيْشَ تَعْبِيَةً وَتَعْبِئَةً وَتَعْبِيئاً، إِذَا هَيَّأَتَهُ فِي مَوَاضِعِهِ (الصحاح ٦: ٢٤١٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مرسلاً: ابن أعثم في الفتوح ٢: ٤٧٢؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٤١.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَخْرُجُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَمَنْ أَدْرَكْتَ مِنْهُمْ فَلَا تَأْسَفْ عَلَيْهِ وَدَعْهُ. فَكَفَى لَهُ شَقَاءً وَلَكَ مِنْهُمْ فَلَا تَأْسَفْ عَلَيْهِ وَدَعْهُ. فَكَفَى لَهُ شَقَاءً وَلَكَ مِنْهُمْ فَلَا تَأْسَفْ عَلَيْهِ وَدَعْهُ. فَكَفَى لَهُ شَقَاءً وَلَكَ مِنْهُمْ فَالاَتْمَاعُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَعْمَى وَالْجَهْلِ.

إِنَّمَا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ أَهْلُ دُنْيَا، يَفِرُّونَ إِلَيْهَا، وَيَصْطَلِحُونَ عَلَيْهَا. قَدْ عَلِمُوا أَنَّ فِي الْحَقِّ لَأُسْوَةً، فَأَمْعَنُوا (") رَاغِبِينَ فِي الْأَثَرَةِ، وَالْحَقُّ لَهُمْ كَارِثٌ، وَالدُّنْيَا لَهُمْ مُلْهِيَةٌ فَتُونٌ؛ فَبُعْداً لِأُولَئِكَ، وَ﴿سَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴾ (").

أَمَا لَوْ بُعْثِرَتِ الْقُبُورُ، وَاجْتَمَعَتِ الْخُصُومُ، وَقَضَى اللهُ بَيْنَ الْعِبَادِ، لَقَدْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وَخَسِرَ الظَّالِمُ وَنُصِرَ الْمَظْلُومُ.

وَقَدْ أَتَانِي رَسُولُكَ يَسْأَلُنِيَ الْإِذْنَ لَكَ؛ فَأَقْبِلْ، عَفَا اللهُ عَنَّا وَعَنْكَ! وَالسَّلَامُ (").

## [كِتَابُهُ عِنْ يَخْرِي عَنْ مَصَائِبِهِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْدً]

[١٦٣] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى الْآفَاقِ:

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّاسْمُهُ بَعَثَ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَاللهِ نَذِيراً لِلظَّالِمين،

<sup>(</sup>١) أَوْضَعَ فِي سَيْرِهِ، أَي: أَسْرَعَ (معجم ديوان الأدب للفارابيّ ٣: ٢٦٨؛ شمس العلوم ١١: ٧٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (قَدْ أَمْنَعُوا)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٣) مريم: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) جاء باختلاف كثيرٍ مع نقصانٍ في نهج البلاغة: ٧٠/٤٦١ (كتب)، من كتاب له على إلى سهل بن حنيف الأنصاريّ وهو عامله على المدينة في معنى قومٍ من أهلها لحقوا بمعاوية. ورواه مرسلاً: البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ١٥٧؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢١٧. وانظر بعضه في: تاريخ اليعقوبيّ ٢: ٢٠٣؛ خصائص الأئمّة: ١١٣.

وَمُهَيْمِناً عَلَى الْمُرْسَلِينَ، فَصَدَعَ بِأَمْرِ اللهِ، وَجَاهَدَ وَنَاصَبَ الْكُفَّارَ، وَعَانَدَ وَكَسَرَ الْأَوْثَانَ، وَأَرْضَى الرَّحْمَنَ، ثُمَّ تَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ؛ مَشْكُوراً سَعْيُهُ، مَرْضِيّاً عَمَلُهُ، رَفِيعاً عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَتُهُ. وَكَانَتْ مُصِيبَةً خَصَّتْ أَقْرَبِيهِ، وَعَمَّتِ الْمُؤْمِنِينَ.

فَتَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي الْأَمْرِ بَعْدَهُ، ثُمَّ انْثَالُوا عَلَى أَبِي بَكْرٍ؛ يَحُولُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَيَضْرِبُونَ وَجْهِي دُونَهُ. فَأَمْسَكْتُ يَدِي؛ عَالِماً بَأَنِّي أَحَقُّ بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَالِهِ مِمَّنْ تَوَلَّى الْأَمْرَ عَلَيَّ.

فَسَدَّدَ وَقَارَبَ، وَيَسَرَ وَاقْتَصَرَ؛ فَصَحِبْتُهُ مُنَاصِحاً، وَأَطَعْتُهُ فِيمَا أَطَاعَ اللهَ فِيهِ جَاهِداً. ثُمَّ لَمْ أَطْمَعْ عِنْدَ وَفَاتِهِ أَنْ يَرُدَّ الْأَمْرَ إِلَيَّ طَمَعَ مُسْتَيقِنِ، وَلَا يَئِسْتُ مِنْهُ يَأْسَ مَنْ لَا يَرْجُو.

فَأَسْنَدَ الْأَمْرَ إِلَى عُمَرَ، وَكَانَ مَرْضِيَّ السِّيرَةِ، مَيْمُونَ النَّقِيبَةِ. فَلَمَّا احْتُضِرَ جَعَلَهَا شُورَى؛ فَاجْتَمَعُوا اجْتِمَاعَ وَاحِدٍ حَتَّى صَرَفُوا الْأَمرَ عَنِي إِلَى عُثْمَانَ؛ رَجَاءَ أَنْ يَنَالُوهَا وَيَتَدَاوَلُوهَا.

فَبَايَعْتُ مُسْتَكْرَهاً، وَصَبَرْتُ مُحْتَسِباً؛ قَدْ زُوِيَ عَنِّي حَقِّي، وَصُغِّرَ عَظِيمُ

<sup>(</sup>١) التوبة: ٤٠.

مَنْزِلَتِي وَفَضْلِي. وَقَالُوا: إِنَّ فِي الْحَقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ، وَفِي الْحَقِّ أَنْ تَمْنَعَهُ، فَمُتْ كَمَداً " أَوْ عِشْ حَنَقاً " . وَلَم يَكُنْ لِي رَافِدٌ وَلَا مَعِي مُسَاعِدٌ إِلَّا أَهْلَ بَيْتِي ؟ فَمَداً " أَوْ عِشْ حَنَقاً " . وَلَم يَكُنْ لِي رَافِدٌ وَلَا مَعِي مُسَاعِدٌ إِلَّا أَهْلَ بَيْتِي ؟ فَمَداً اللهَ عَنْ الْقَتْلِ. وَأَغْضَيْتُ عَيْنِي عَلَى الْقَذَى ؟ خَتَى كَانَ وَكَانَ.

فَمَدَدْتُمْ يَدِي وَكَفَفْتُهَا، وَبَسَطْتُمُوهَا فَقَبَضْتُهَا؛ فَقُلْتُمْ: لَانَرْضَى إِلَّا بِكَ، وَلَا نُبَايِعُ غَيْرَكَ. فَمَنْ بَايَعَ قَبِلْتُ، وَمَنْ أَبَى تَرَكْتُ.

فَكَانَ فِيمَنْ بَايَعَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، وَلَوْ أَبَيَا مَا أَكْرَهْتُهُمَا. فَشَتَّتَا الْكَلِمَةَ، وَأَفْسَدَا الْجَمَاعَةَ، وَقَتَلَا طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ صَبْراً وَطَائِفَةً غَذْراً؛ حَتَّى أَدَالَ ٣٠ اللهُ تَعَالَى مِنْهُمْ. ﴿فَبُعْدَا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾!

ثُمَّ سِرْتُ إِلَى نَاحِيَةِ الشَّامِ، فَدَعَوْتُهُمْ إِلَى الطَّاعَةِ وَالدُّخُولِ فِي الْجَمَاعَةِ، فَأَبَوْا إِلَّا الْمُفَارَقَةَ وَالشِّقَاقَ؛ فَقَاتَلْتُهُمْ. فَلَمّا وَجَدُوا أَلَمَ الْجِرَاحِ، وَعَضَّهُمْ حَدُّ الْبَوْلَا إِلَّا الْمُفَارَقَةَ وَالشِّقَاقَ؛ فَقَاتَلْتُهُمْ. فَلَمّا وَجَدُوا أَلَمَ الْجِرَاحِ، وَعَضَّهُمْ حَدُّ السِّلَاحِ، وَفَعُوا الْمَصَاحِفَ، فَأَنْبَأْتُكُمْ أَنَّهُم لَيْسُوا أَصْحَابَ دِينٍ وَلَا قُرْآنٍ، وَأَنَّ للسِّلَاحِ، وَفَعُوا الْمَصَاحِفَ، فَأَنْبَأْتُكُمْ أَنَّهُم لَيْسُوا أَصْحَابَ دِينٍ وَلَا قُرْآنٍ، وَأَنَّ لَائِكَ زَهْوٌ وَخَدِيعَةٌ وَمَكْرٌ وَمَكِيدةٌ.

فَأَبَيْتُمْ إِلَّا تَحْكِيمَ عَمْرٍو وَأَبِي مُوسَى؛ فَاخْتَلَفَ رَأْيُهُمَا، وَتَفَرَّقَ حُكْمُهُمَا، وَنَفررق حُكْمُهُمَا، وَنَبَذَا الْقُرْآنَ، وَخَالَفَا مَا فِي الْكِتَابِ. وَاعْتَزَلَتْ عَنَّا فِرْقَةٌ؛ فَجَاهَدْتُهُمْ.

<sup>(</sup>١) الْكَمَدُ: هَمٌّ وَحُزْنٌ لَا يُسْتَطَاع إِمْضَاؤُهُ (العين ٥: ٣٣٤؛ تهذيب اللغة ١٠: ٧٦).

<sup>(</sup>٢) الْحَنَقُ: شِدَّةُ الْاغْتِيَاظِ (العين ٣: ٥١؛ المحيط في اللغة ٢: ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) الْإِدَالَةُ: الْغَلَبَةُ، يُقَالُ: أُدِيلَ لَنَا عَلَى أَعْدَائِنَا، أَي: نُصِرْنَا عَلَيْهِمْ وَكَانَتْ الدَّوْلَةُ لَنَا (الصحاح ٤: ١٧٠٠؛ النهاية في غريب الحديث ٢: ١٤١).

ثُمَّ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَمْضُوا مِنْ فَوْرِكُمْ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَقُلْتُمْ: كَلَّتْ سُيُوفُنَا، وَنَصَلَتْ ('' أَسِنَّةُ رِمَاحِنَا، وَعَادَ أَكْثَرُهَا قَصِداً".

فَلَمَّا أَظْلَلْتُمْ (٣) عَلَى الْكُوفَةِ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَلْزَمُوا مُعَسْكَرَكُمْ، وَتَضُمُّوا قَوَاصِيَكُمْ، وَتُضَمُّوا قَوَاصِيَكُمْ، وَتُوطِّنُوا عَلَى الْجِهَادِ أَنْفُسَكُمْ، فَنَزَلَتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ مَعِي مُعَذِّرَةً، وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ الْمِصْرَ عَاصِيَةً؛ فَلَامَنْ نَزَلَ مَعِي صَبَرَ، وَلَامَنْ دَخَلَ رَجَعَ.

فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟! أَلَا تَرَوْنَ إِلَى أَطْرَافِكُم قَدِ انْتَقَصَتْ، وَمِصْرَ قَدِ افْتُتِحَتْ، وَمِصْرَ قَدِ افْتُتِحَتْ، وَإِلَى مَسَاجِدِكُمْ تُغْزَى؟! وَأَنْتُمْ ذَوُو عَدَدٍ جَمٍّ، وَشَوْكَةٍ شَدِيدَةٍ، وَنَجْدَةٍ مَخُوفَةٍ.

إِنَّ الْقَوْمَ أَجْمَعُوا وَتَأَشَّبُوا (٥) وَجَدُّوا وَتَنَاصَحُوا، وَإِنَّكُمْ تَفَرَّقْتُمْ وَاخْتَلَفْتُمْ. فَأَجْمِعُوا عَلَى حَقِّكُمْ، وَتَجَرَّدُوا لِحَرْبِ عَدُوِّكُمْ؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَبْدَى الصَّرِيحُ عَن فَأَجْمِعُوا عَلَى حَقِّكُمْ، وَتَجَرَّدُوا لِحَرْبِ عَدُوِّكُمْ؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَبْدَى الصَّرِيحُ عَن الرَّغْوَةِ (١)، وَأَضَاءَ الصُّبْحُ لِذِي عَيْنَينِ. إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ الطُّلَقَاءَ، وَمَنْ دَخَلَ فِي الرَّغُوةِ (١)، وَأَضَاءَ الصُّبْحُ لِذِي عَيْنَينِ. إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ الطُّلَقَاءَ، وَمَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ كَرْماً، وَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَلِهِ أَنْفِ الْإِسْلَامِ حَرْباً؛ أَعْدَاءَ السُّنَةِ

<sup>(</sup>١) نَصَلَ السَّنَانُ وَغَيْرُهُ نُصُولاً: إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ (شمس العلوم ١٠: ٦٦٢١).

<sup>(</sup>٢) رُمحٌ قَصِدٌ، أَي: قُصِمَ نِصْفَينِ أَوْ أَكْثَرَ (العين ٥: ٥٥).

<sup>(</sup>٣) أَظَلُّهُ الشَّيْءُ، إِذَا دَنَا مِنْهُ كَأَنَّهُ أَلْقَى عَلَيهِ ظُلَّةً لِدُنُّوهِ وَقُرْبِهِ (شمس العلوم ٧: ٤٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) الْمَسَالِحُ: جَمْعُ مَسْلَحَةٍ، وَهِيَ الْحُدُودُ الَّتِي يَرْتُبُ فِيهَا ذَوُو الْأَسْلِحَةِ مَخافَةَ عَادِيَةِ العَدُوِ؛ كَالثَّغْرِ (شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانيّ ٢: ٣٢).

<sup>(</sup>٥) التَّأَشُّبُ: التَّجَمُّعُ مِنْ هَاهُنَا وَهُنَا (العين ٦: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) الرَّغْوَةُ: زَبَدُ اللَّبَنِ. وَ«قَدْ أَبْدَى الصَّرِيحُ عَن الرَّغْوَةِ»: يُضْرَبُ مَثَلاً لِلْأَمْرِ يَنْكَشِفُ بَعْدَ اسْتِتارهِ (العين ٤: ٤٤٤؛ جمهره الأمثال لأبي هلال العسكريّ ١: ٢٧).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

وَالْقُرْآنِ، وَأَهْلَ الْبِدَعِ وَالْأَحْدَاثِ، وَأَكَلَةَ الرُّشَا، وَعَبِيدَ الدُّنيَا.

قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ لَمْ يُبَايِعْ حَتَّى شَرَطَ لَهُ مِصْرَ طُعْمَةً ؛ فَصَفِرَتْ يَدُ الْبَائِعِ دِينَهُ بِالدُّنْيَا، وَخَزِيَتْ أَمَانَةُ الْمُشْتَرِي نُصْرَةَ غَادِرٍ فَاسِقٍ. لَا تَسْخَطُونَ وَلَا تَنْقِمُونَ أَنْ يُنَازِعَكُمُ الْوِلَايَةَ عَلَيْكُمْ سُفَهَا وُكُمْ وَالْأَرَاذِلُ مِنْ أَهْل مِلَّيَكُمْ سُفَهَا وُكُمْ وَالْأَرَاذِلُ مِنْ أَهْل مِلَّتِكُمْ ؟!

لَئِنْ أَطَعْتُمُونِي لَا تَغْوُوا، وَلَئِنْ عَصَيْتُمُونِي لَمْ تَرْشُدُوا. خُدُوا لِلْحَرْبِ أَهْبَتَهَا"، وَأَعِدُ وَلَهَا عُدَّتَهَا؛ فَلَيْسَ أَوْلِيَاءُ الشَّيْطَانِ أَوْلَى بِالْجِدِ فِي غَيِهِمْ أَهْبَتَهَا"، وَأَعِدُ وَلَيَاءِ اللهِ بِالْجِدِ فِي حَقِهِمْ، وَطَاعَةِ رَبِّهِمْ، وَمُنَاصَحَةِ إِمَامِهِمْ. وَضَلَالِهِمْ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ بِالْجِدِ فِي حَقِّهِمْ، وَطَاعَةِ رَبِّهِمْ، وَمُنَاصَحَةِ إِمَامِهِمْ. وَضَلَالِهِمْ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ بِالْجِدِ فِي حَقِّهِمْ، وَطَاعَةِ رَبِّهِمْ، وَمُنَاصَحَةِ إِمَامِهِمْ. وَضَلَالِهِمْ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ بِالْجِدِ فِي حَقِّهِمْ، وَطَاعَةِ رَبِّهِمْ، وَمُنَاصَحَةِ إِمَامِهِمْ. وَضَلَالِهِمْ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ بِالْجِدِ فِي حَقِهِمْ، وَطَاعَةِ رَبِّهِمْ، وَمُنَاصَحَةِ إِمَامِهِمْ. وَلَكِي إِلَى لِقَاءِ رَبِّي لَمُشْتَاقٌ، وَإِلَى عَلَى حَتْ وَبَصِيرَةٍ، وَيَقِينٍ وَنِيَّةٍ. وَإِنِّي إِلَى لِقَاءِ رَبِّي لَمُشْتَاقٌ، وَإِلَى حُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاحٍ، وَلَكِنْ أَسَفا وَجَزَعا يَعْتَرِيَانِي مِنْ أَنْ يَلِي أَمْرَ الْأُمَّةِ مُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاحٍ، وَلَكِنْ أَسَفا وَجَزَعا يَعْتَرِيَانِي مِنْ أَنْ يَلِي أَمْرَ الْأُمَّةِ مُنْ فَلِي أَنْ يَلِي أَمْنَ اللهِ دُولاً، وَدِينَهُ دَغَلاً، وَعِبَادَهُ خَولاً مَالَ اللهِ دُولاً، وَدِينَهُ دَغَلاً، وَعِبَادَهُ خَولاً مَا وَالصَّالِحِينَ حَرْباً، وَالْفَاسِقِينَ حِرْباً.

جَمَعَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ عَلَى الْهُدَى! وَزَهَّدَنَا وَإِيَّاكُم فِي الدُّنْيَا! وَالسَّلَامُ (").

<sup>(</sup>١) الْأُهْبَةُ: الْعُدَّةُ، وَأُهْبَةُ الْحَرْبِ: عُدَّتُهَا (العين ٤: ٩٩؛ الصحاح ١: ٨٩).

<sup>(</sup>٢) هَوُلَاءِ خَوَلٌ لِفُلَانٍ: اتَّخَذَهُمْ كَالْعَبِيدِ؛ ذُلًّا وَقَهْراً (العين ٤: ٣٠٥).

رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: الثقفيّ في الغارات ١: ٣٠٢، وفيه: «رسالة عليّ اللهِ إلى أصحابه بعد مقتل محمّد بن أبي بكر»؛ ابن أبي الحديد في شرح

#### [كِتَابُهُ اللهِ إِلَى مُعَاوِيَةً]

[١٦٤] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى مُعَاوِيَةً:

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ أَتَانِي مِنْكَ كِتَابُ امْرِيْ لَيْسَ لَهُ بَصَرٌ يَهْدِيهِ، وَلَا قَائِدٌ يُرْشِدُهُ؛ دَعَاهُ الْهَوَى فَأَجَابَهُ، وَقَادَهُ فَاتَّبَعَهُ.

زَعَمْتَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَفْسَدَ عَلَيْكَ بَيْعَتِي خَطِيثَتِي فِي عُثْمَانَ.

وَلَعَمْرِي، مَا كُنْتُ إِلَّا رَجُلاً مِن المُهَاجِرِينَ؛ أَوْرَدْتُ كَمَا أَوْرَدُوا، وَأَصْدَرْتُ كَمَا أَصْدَرُوا. وَمَا كَانَ اللهُ لِيَجْمَعَهُمْ عَلَى ضَلَالٍ، وَلَا لِيَضْرِبَهُمْ بِالْعَمَى.

وَبَعْدُ؛ فَمَا أَنْتَ وَعُثْمَانَ؟! إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلُ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ، وَبَنُو عُثْمَانَ أُوْلَى بِمُطَالَبَةِ دَمِهِ. فَإِنْ زَعَمْتَ أَنَّكَ أَقْوَى عَلَى ذَلِكَ فَادْخُلْ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ، ثُمَّ حَاكِم الْقَوْمَ إِلَيَّ.

وَأَمَّا تَميِيزُكَ بَيْنَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيرِ، وَبَيْنَ أَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ الْبَصْرَةِ فَلَعَمْرِي، مَا الْأَمْرُ فِيمَا هُنَالِكَ إِلَّا سَوَاءٌ؛ لِأَنَّهَا بَيْعَةٌ شَامِلَةٌ لَا يُسْتَثْنَى فِيهَا بِالْخِيَارِ، وَلَا يُسْتَأْنَفُ فِيهَا النَّظُرُ.

وَأَمَّا شَرَفِي فِي الْإِسْلَامِ وَقَرَابَتِي مِن الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَمَوْضِعِي مِنْ قُرَيْشٍ فَلَعَمْرِي، لَوِ اسْتَطَعْتَ دَفْعَهُ لَدَفَعْتَهُ (١).

نهج البلاغة ٦: ٩٤، وفيه: «خطب علي الله بعد فتح مصر وقتل محمّد بن أبي بكر».
 ورواه مرسلاً: ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١: ١٣٣، وفيه: «ما كتب علي لأهل العراق».

<sup>(</sup>١) جاء بعضه في نهج البلاغة: ٣٦٧/ ٧، من كتاب منه ﷺ إلى معاوية.

ورواه مرسلاً: ابن مزاحم في وقعة صفين: ٥٧؛ ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١: ٩١؛ المبرّد في الكامل ١: ٢٦١؛ ابن أعثم في الفتوح ٢: ٥٣٤؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ....

### [مُنَاظَرَتُهُ على الْحَوَّارِجَ]

[١٦٥] وَلَمَّا نَاظَرَ عَلَيهِ السَّلَامُ الْخَوَارِجَ قَالَ لَهُمْ:

إِنَّ هَوُّلَاءِ الْقَوْمَ لَمَّا رَفَعُوا الْمَصَاحِفَ قُلْتُ لَكُم: إِنَّ هَذِهِ مَكِيدَةٌ وَوَهْنُ، وَإِنَّهُمْ لَوْ قَصَدُوا إِلَى حُكْمِ الْمَصَاحِفِ لَمْ يَأْتُونِي. ثُمَّ سَأَلُونِي التَّحْكِيمَ؛ أَ فَعَلِمْتُمْ أَنْ فَعَلِمْتُمْ أَكَرَهُ لِذَلِكَ مِنِّي؟

قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

قَالَ: فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّكُمُ اسْتَكْرَهْتُمُونِي "عَلَى ذَلَكَ حَتَّى أَجَبْتُكُمْ إِلَيْهِ؟ فَاشْتَرَطْتُ أَنَّ حُكْمَهُما نَافِذٌ مَا حَكَمَا بِحُكْمِ اللهِ؛ فَمَتَى خَالَفَا فَإِنَّا وَأَنْتُمْ مِنْ ذَلِكَ بِرَآءٌ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ حُكْمَ اللهِ أَلَّا يَعْدُونِي.

قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ (١).

## [نَشْدَتُهُ عِلَيْ الْحَوَّارِجَ]

[١٦٦] وَصَارَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى مَضْرِبِ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ الْأَرْحَبِيّ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَقَامٌ مَنْ فَلَجَ (") فِيهِ فَلَجَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَنْشُدُكُمُ الله،

٥: ٨١؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٣٠٢/ ١٧٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ ٣: ١٧؛ الخوارزميّ
 في المناقب: ٢٠٤؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٣: ٨٩.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (استكهرتموني)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

 <sup>(</sup>٢) رواه مرسلاً: مؤلف كتاب أخبار الدولة العباسية في كتابه: ٤٠؛ المبرّد في الكامل ٣:
 ١٣٤؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) الْفَلْجُ: الظَّفَرُ بِمَنْ تُخَاصِمُهُ، والْفَوْزُ (العين ٦: ١٢٨؛ معجم ديوان الأدب للفارابيّ٢: ١٠٣؛ الصحاح ١: ٣٣٥).

أَ عَلِمْتُمْ أَنَّ أَحَداً كَانَ أَكْرَهَ لِلْحُكُومَةِ مِنِّي؟

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَ فَعَلِمْتُم أَنَّكُمْ أَكْرَهْتُمُونِي حَتَّى قَبِلْتُهَا؟

قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

قَالَ: فَعَلَامَ خَالَفْتُمُونِي وَنَابَذْتُمُونِي؟

قَالُوا: إِنَّا أَتَيْنَا ذَنْباً عَظِيماً، فَتُبْنَا إِلَى اللهِ. فَتُبْ إِلَى اللهِ أَنْتَ، وَاسْتَغْفِرْهُ؛ نَعُدُ لَكَ!

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ (١٠).

# [وَقَفُهُ اللهِ عَيْنَ أَبِي نَيْزَرَ وَالْبُغَيْبِغَاتِ]

[١٦٧] وَلَكَا وَقَفَ عَلَيهِ السَّلَامُ عَيْنَ أَبِي نَيْزَرَ " وَالْبُغَيْبِغَاتِ، قَالَ أَبُو نَيْزَرَ: انْتَهَى إِلَيَ، وَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ طَعَامٌ ؟

قُلْتُ: طَعَامٌ لَا أَرْضَاهُ لَكَ؛ قَرْعٌ مِنْ قُرُوعِ الضَّيْعَةِ، عَمِلْتُهُ بِإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ (١٠). قَالَ: إِيتِنِي بِهِ.

فَعَجِلْتُ بِهِ إِلَيْهِ؛ فَأَكَلَهُ، وَغَسَلَ يَدَهُ مِن الْجَدُولِ (١٠). ثُمَّ ضَمَّ يَدَيْهِ إِلَى

<sup>(</sup>١) رواه مرسلاً: المبرّد في الكامل ٣: ١٥٥؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٢: ٢٣٢؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أبي نبرز)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) الْإِهَالَةُ: الدَّسَمُ. وَالسَّنِحَةُ: الْمُتَغَيِّرَةُ الرِّيْحِ لِطُّولِ الْمَكْثِ. يُقَالُ: سَنِخَ الدُّهْنُ يَسْنَخُ، فَاسْتَعَارَ ذَلِكَ فِي الدَّسَم (غريب الحديث لابن قتيبة ٢: ٤٩٩، و٥٠٠).

<sup>(</sup>٤) الْجَدْوَلُ: النَّهْرُ الصَّغِيرُ (الصحاح ٤: ١٦٥٤).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

الْأُخْرَى، وَشَرِبَ بِهِمَا الْمَاءَ، وَمَسَحَ فَضْلَهُ عَلَى بَطْنِهِ، وَقَالَ: مَنْ أَدْخَلَهُ بَطْنُهُ النَّارَ فَلَاكَانَ.

وَقَالَ: إِنَّ الْأَكُفَّ أَنْظَفُ الْأَوَانِيَ.

ثُمَّ أَخَذَ الْمِعْوَلَ " وَانْحَدَرَ فِي الْعَيْنِ، وَجَعَلَ يَضْرِبُ؛ فَخَرَجَ، وَانْتَكَفَ الْعَرَقَ مِنْ جَبِينِهِ ".

ثُمَّ عَادَ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ وَيُهَمْهِمُ؛ فَانْثَالَتْ كَأَنَّهَا عُنُقُ جَزُورٍ. فَقَالَ: أُنْشِدُ الله أَنَّهَا صَدَقَةٌ، عَلَيَّ بِدَوَاةٍ وَصَحِيفَةٍ؛ فَكَتَبَ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَبْدُ اللهِ عَلِيُّ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ؛ تَصَدَّقَ بِالضَّيْعَتَيْنِ الْمَعْرُوفَتَيْنِ بِعَيْنِ أَبِي نَيْزَرَ وَالْبُعَيْبِغَاتِ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَابْنِ السَّبِيلِ؛ لِيَقِيَ اللهُ بِهِمَا وَجْهَهُ حَرَّ النَّارِيَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا تُبَاعَا وَلا تُوهَبَا حَتَّى يَرِثُهُمَا اللهُ - وَهُو خَيْرُ الْوَارِثِينَ - إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِمَا اللهَ عَسْنُ وَالْحُسَنُ وَالْحُسَنُ ، فَهُوَ طِلْقٌ لَهُمَا، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِمَا.

فَرَكِبَ الْحُسَيْنَ عَلَيهِ السَّلَامُ دَيْنٌ، فَحَمَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ بِهِمَا مَالاً عَظِيماً، فَامْتَنَعَ(٣).

<sup>(</sup>١) الْمِعْوَلُ: حَدِيدَةٌ يُنْقَرُ بِهَا الْجِبَالُ (العين ٢: ٢٤٨؛ تهذيب اللغة ٣: ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) نَكَفْتُ الْعَرَقَ وَالدَّمْعَ، إِذَا سِلْتُهُ بِإِصْبَعِكَ، وَانْتَكَفَ الْعَرَقَ عَنْ جَبِينِهِ، أَي: مَسَحَهُ وَنَحَّاهُ (غريب الحديث للخطّابيّ ٢: ١٩٩؛ النهاية في غريب الحديث ٥: ١١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً: محمّد بن سليمان الكوفيّ في مناقب الإمام أمير المؤمنين ٢: ١٨/ ٥٦٨ وذيله. ورواه مرسلاً: المبرّد في الكامل ٣: ١٥٣؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٠٤؛ أبو عبيد البكريّ في معجم ما استعجم ٢: ٢٥٧؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٥: ٣٤٦؛ الحمويّ في معجم البلدان

# [كَلَامُهُ عِلَى فَي ذَمِّراً هَلِ الْبَصْرَةِ بَعْدَ وَقُعَةِ الْجَمَلِ]

[١٦٨] وَلِنَّا فَرَغَ عَلَيهِ السَّلَامُ مِن حَرْبِ الْجَمَل، قَالَ:

أُمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَعِقَابٍ أَلِيمٍ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِي؟!

يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ، جُنْدَ الْمَرْأَةِ وَأَثْبَاعَ الْبَهِيمَةِ! رَغَا فَقَاتَلْتُمْ، وَعُقِرَ فَانْهَزَمْتُمْ. أَخُلَاقُكُمْ دِقَاقٌ، وَمَاؤُكُمْ زُعَاقٌ، وَعَهْدُكُمْ شِقَاقٌ. أَرْضُكُمْ قَرِيبَةٌ مِن الْمَاءِ، أَخُلَاقُكُمْ دِقَاقٌ، وَمَاؤُكُمْ زُعَاقٌ، وَعَهْدُكُمْ شِقَاقٌ. أَرْضُكُمْ قَرِيبَةٌ مِن الْمَاءِ، بَعِيدَةٌ مِن السَّمَاءِ. وَأَيْمُ اللهِ، لَيَأْتِينَ عَلَيْهَا زَمَانٌ لَا يُرَى مِنْهَا إِلَّا شُرُفَاتُ مَسْجِيدَةٌ مِن السَّمَاءِ. وَأَيْمُ اللهِ، كَوْجُؤِ السَّفِينَةِ (٣). انْصَرِفُوا إِلَى مَنَازِلِكُمْ (٣)٤٠).

ح ... ٤: ١٧٦؛ البرّيّ في الجوهرة في نسب النبيّ ٢: ٢٥٢.

وانظر بعضه في: غريب الحديث للخطّابيّ ٢: ١٩٨؛ الفائق للزمخشريّ ٤: ٢٥؛ النهاية في غريب الحديث ٥: ١١٦.

<sup>(</sup>١) شُرْفَةُ الْبِنَاءِ: مَعْرُوفَةٌ، وَجَمْعُهَا شُرَفٌ وَشُرُفَات، وَشَرَّفَ الْبِنَاءَ، أَي: جَعَلَ لَهُ شُرُفَاتٌ (شمس العلوم ٦: ٣٤١٥، و٣٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) جُؤْجُو الطَّائِرِ وَالسَّفِينَةِ: صَدْرُهُمَا (العين ٦: ١٩٩؛ الصحاح ١: ٣٩).

<sup>(</sup>٣) ذكر الرضيّ الله في نهج البلاغة: ٥٥/ ذيل ١٣ (خطب) روايات أُخرى من هذا الكلام عن أمير المؤمنين الله ، هكذا:

وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَيْمُ اللهِ، لَتَغْرَقَنَّ بَلْدَتُكُمْ؛ حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَسْجِدِهَا كَجُؤْجُؤِ سَفِينَةٍ أَوْ نَعَامَةٍ جَاثِمَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَجُؤْجُؤِ طَيْرِ فِي لُجَّةِ بَحْرٍ.

وَفِي رِوَالِيَةٍ أُخْرَى: بِلَادُكُمْ أَنْتَنُ بِلَادِ اللهِ تُرْبَةُ؛ أَفْرُبُهَا مِن الْمَاءِ وأَبْعَدُهَا مِن السَّمَاءِ. وبِهَا تِسْعَةُ أَعْشَارِ الشَّرِ؛ الْمُحْتَبِسُ فِيهَا بِذَنْبِهِ، وَالْخَارِجُ بِعَفْوِ اللهِ. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَرْيَتِكُمْ هَذِهِ تَسْعَةُ أَعْشَارِ الشَّرِ؛ الْمُحْتَبِسُ فِيهَا إِلَّا شُرَفُ الْمَسْجِدِ؛ كَأَنَّهُ جُوْجُؤُ طَيْرِ فِي لُجَّةِ بَحْرِ. قَدْ طَبَقَهَا الْمَاءُ، حَتَّى مَا يُرَى مِنْهَا إِلَّا شُرَفُ الْمَسْجِدِ؛ كَأَنَّهُ جُوْجُؤُ طَيْرِ فِي لُجَّةِ بَحْرِ.

<sup>(</sup>٤) جاء في نهج البلاغة: ١٣/٥٥ (خطب)، من كلام له الله في ذمّ أهل البصرة بعد وقعة الجمل. ورواه مسنداً: المفيد في الجمل: ٢١٧.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لالاً شُرَفِ الْجَعْفَوِيّ .....لالاً

## [كَلَامُهُ اللهِ لَمَّا خَرَجَ مِن الْبَصْرَةِ]

[١٦٩] وَلَتَا خَرَجَ عَلَيهِ السَّلَامُ مِن الْبَصْرَةِ الْتَفَتَ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَخْرَجَنِي مِنْ شَرِ الْبِقَاعِ تُرَاباً، وَأَسْرَعِهَا خَرَاباً، وَأَقْرَبِهَا مِن المَاءِ، وَأَبْعَدِهَا مِن السَّمَاءِ".

السَّمَاءِ ").

### [كَلَّامُهُ اللَّهِ فِي مَدْحِ الْكُوفَةِ]

[١٧٠] وَلَتًا دَخَلَ عَلَيهِ السَّلَامُ الْكُوفَة، قَالَ:

وَيْحَكِ يَاكُوفَانُ، مَا أَطْيَبَ هَوَاكِ، وَأَغْذَى تُرْبَتَكِ! الْخَارِجُ مِنْكِ بِذَنْبٍ، وَالدَّاخِلُ إِلَيْكِ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَالدَّاخِلُ إِلَيْكِ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَالدَّاخِلُ إِلَيْكِ بِرَحْمَةٍ. لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَجِيءَ إِلَيْكِ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيُعْمُرِينَ حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَيُعْمُرِينَ حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلَا يَلْحَقُهَا مِنْ بُعْدِ الْمَسَافَةِ".

<sup>«</sup> ورواه مرسلاً: ابن قتيبة في عيون الأخبار ١: ٣١٦؛ أبو حنيفة الدينوريّ في الأخبار الطوال: ١٥١؛ أبو عليّ الهجريّ في التعليقات والنوادر: ١١٥؛ القمّيّ في تفسيره ٢: ٣٣٩؛ المسعوديّ في مروج الذهب ٢: ٣٦٨؛ المقدسيّ في البدء والتاريخ ٥: ٢١٦؛ ابن الفقيه في البلدان: ٢٣٨، و٢٥٢؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢١٤؛ الطوسيّ في أماليه: ٢٠٧/ ١٥٠٧ الطبرسيّ في الاحتجاج ١: ٢٥٠؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ١: ٢٥٣؛ الخوارزميّ في المناقب: ١٨٩؛ الحمويّ في معجم البلدان ١: ٣٦٦.

<sup>(</sup>١) رواه مرسلاً: أبو حنيفة الدينوريّ في الأخبار الطوال: ١٥٢؛ الكشّيّ في رجاله ٢: ٧٠٠؛ المفيد في الجمل: ٢٢٤؛ الحمويّ في معجم البلدان ١: ٤٣٦.

ولم يُنسَب إلى أحد في: الرسائل للجاحظ (رسالة الحنين إلى الأوطان) ٤: ١٣٩.

 <sup>(</sup>٢) رواه مرسلاً باختلاف يسير: أبو حنيفة الدينوريّ في الأخبار الطوال: ١٥٢؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١١٤.

#### [جَوَابُهُ الله لِكِتَابِ مُعَاوِيَةً حَولَ قَتْلِ عُثْمَانَ]

[١٧١] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى مُعَاوِيَةً:

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ أَخَا خَوْلَانَ قَدِمَ عَلَيَّ بِكِتَابٍ مِنْكَ، تَذْكُرُ فِيهِ قَطْعِي رَحِمَ عُلَيَّ بِكِتَابٍ مِنْكَ، تَذْكُرُ فِيهِ قَطْعِي رَحِمَ عُلْيهِ؛ عُثْمَانَ، وَتَأْلِيبِي النَّاسَ عَلَيْهِ، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ. غَيْرَ أَنَّهُ عَتَبَ النَّاسُ عَلَيْهِ؛ فَمُنْ النَّاسُ عَلَيْهِ؛ فَمِنْ بَيْنِي النَّاسُ عَلَيْهِ؛ فَمِنْ بَيْنِ قَاتِلٍ وَخَاذِلٍ. فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي، وَاعْتَزَلْتُ أَمْرَهُ، إِلَّا أَنْ تَتَجَنَّى "؛ فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي، وَاعْتَزَلْتُ أَمْرَهُ، إِلَّا أَنْ تَتَجَنَّى "؛ فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي، وَاعْتَزَلْتُ أَمْرَهُ، إِلَّا أَنْ تَتَجَنَّى "؛ فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي، وَاعْتَزَلْتُ أَمْرَهُ، إِلَّا أَنْ تَتَجَنَّى "؛

فَأَمَّا مَا سَأَلْتَ مِنْ دَفْعِي إِلَيْكَ قَتَلَتَهُ، فَإِنِّي لَا أَرَى ذَلِكَ؛ لِعِلْمِي بَأَنَّكَ إِنَّمَا تَطْلُبُ ذَلِكَ الطَّلَبَ بِدَمِهِ تُرِيدُ. تَطْلُبُ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى مَا تَأْمُلُ، وَمِرْقَاةً إِلَى مَا تَرْجُو، وَمَا الطَّلَبَ بِدَمِهِ تُرِيدُ.

وَلَعَمْرِي، لَئِنْ لَمْ تَنْزِعْ عَنْ غَيِّكَ وَشِقَاقِكَ لَيَنْزِلَنَّ بِكَ مَا يَنْزِلُ بِالشَّاقِ الْعَاصِي الْبَاغِي<sup>(٢)</sup>.

### [كِتَابُهُ اللَّهِ إِلَى عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ]

[١٧٢] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ:

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ الدُّنْيَا مَشْغَلَةٌ عَنْ غَيْرِهَا. صَاحِبُهَا مَنْهُومٌ (" فِيهَا؛ لَا يُصِيبُ

<sup>(</sup>١) التَّجَنِّي: مِثْلُ التَّجَرُّمِ؛ وَهُوَ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيكَ ذَنْباً لَمْ تَفْعَلْهُ، وَتَجَنَّى فُلَانٌ عَلَيَّ ذَنْباً، إِذَا تَقَوَّلُهُ عَلَىًّ وَأَنَا بَرِيءٌ (العين ٦: ١٨٥؛ الصحاح ٦: ٢٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مرسلاً: البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ١٧٩؛ أبو حنيفة الدينوريّ في الأخبار الطوال: ١٦٣.

وانظر بعضه في: االعقد الفريد ٥: ٨٣؛ وقعة صفّين: ٩١.

<sup>(</sup>٣) فُلَانٌ مَنْهُومٌ بِكَذَاء أَي: مُوْلَعٌ بِهِ لَا يَشْبَعُ (العين ٤: ٦١؛ تهذيب اللغة ٦: ١٧٥).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للللهُ عَلَيْمَ الْجَعْفَرِيّ اللَّهُ

مِنْهَا شَيْئاً إِلَّا ازْدَادَ عَلَيْهَا حِرْصاً، وَلَمْ يَسْتَغْنِ بِمَا نَالَ عَمَّا لَا يَبْلُغُ، وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ فِرَاقُ مَا جَمَعَ. وَالسَّعِيدُ مَن اتَّعَظَ بِغَيْرِهِ.

فَلَا تُحْبِطْ عَمَلَكَ بِمُجَارَاةِ مُعَاوِيَةً فِي بَاطِلِهِ؛ فَإِنَّهُ سَفِهَ الْحَقَّ، وَاخْتَارَ الْبَاطِلَ؛ وَالسَّلَامُ (١٠).

# [تَحْرِيضُهُ عِلِيهِ النَّاسَ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الشَّامِ]

[١٧٣] وَلَتَا اجْتَمَعَ عَلَى عَلِيّ الْمَسِيرُ إِلَى الشَّامِ، قَالَ:

أَيُّهَا النَّاسُ، سِيرُوا إِلَى أَعْدَاءِ السُّنَنِ وَالْقُرْآنِ، سِيرُوا إِلَى قَتَلَةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْقُرْآنِ، سِيرُوا إِلَى قَتَلَةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْقُرْآنِ، سِيرُوا إِلَى الْجُفَاةِ الطَّغَامِ الَّذِينَ كَانَ إِسْلَامُهُمْ خَوْفاً وَكَرُهاً. سِيرُوا إِلَى الْجُفَاةِ الطَّغَامِ الَّذِينَ كَانَ إِسْلَامُهُمْ خَوْفاً وَكَرُهاً. سِيرُوا إِلَى الْمُقَاقِةِ قُلُوبُهُمْ؛ لِتَكُفُّو عَن الْمُسْلِمِينَ شَرَّهُمْ".

### [مَنَعُهُ عِلَى مِنْ الشَّتْمِ]

# [١٧٤] وَبَلَغَهُ عَلَيهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْمٍ (٣) شَتِيمَةٌ لِأَهْلِ الشَّامِ، فَمَنَعَهُمْ.

<sup>(</sup>١) رواه مرسلاً: ابن مزاحم في وقعة صفّين: ١١٠، و٤٩٨؛ أبو حنيفة الدينوريّ في الأخبار الطوال: ١٦٣، و١٩١؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢: ٢٢٧. وانظر بعضه في: تنبيه الخواطر ٢: ٣٥٥.

ولاحظ هذا المضمون في: نهج البلاغة: ٤٢٣/ ٤٩ (كتب).

 <sup>(</sup>٢) رواه مسنداً: ابن مزاحم في وقعة صفين: ٩٤، وعنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة
 ٣: ١٧٣.

ورواه مرسلاً: أبو حنيفة الدينوريّ في الأخبار الطوال: ١٦٤.

وانظر: الفتوح لابن أعثم ٢: ٤٩٩.

<sup>(</sup>٣) الظاهر أنّهما: حُجر بن عَديٍّ، وعمرو بن الحَمِق؛ كما في وقعة صفّين لابن مزاحم

فَقِيلَ لَهُ: أَ لَسْنَا عَلَى الْحَقِّ، وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَبِ الْكَعْبَةِ الْمُسْدَنَةِ.

قَالُوا: فَلِمَ تَمْنَعُنَا مِنْ لَعْنِهِمْ وَشَيْمِهِمْ؟

قَالَ: أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا شَتَّامِينَ لَعَّانِينَ؛ وَلَكِنْ قُولُوا: اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا وَدِمَاءَهُم، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَبَيْنِهِم، وَاهْدِهِم مِنْ ضَلَالِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَ الحَقَّ مَنْ جَهِلَهُ، وَيَرْعَوِيَ عَنِ الْغَيِّ مَنْ لَهِجَ بِهِ (۱).

### [كَلَامُهُ اللهِ لَمَّا وَصَلَ إِلَى مَدِينَةِ بَابِلَ]

[١٧٥] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لِأَصْحَابِهِ لَمَّا انْتَهَى إِلَى رُسُومِ مَدِينَةِ بَابِلَ: هَذِهِ مَدِينَةٌ قَدْ خُسِفَ بِهَا مِرَاراً؛ فَحَرِّكُوا خُيُولَكُمْ وَأَرْخُوا أَعِنَّتَهَا"، حَتَّى تَجُوزُوا مَوْضِعَ الْمَدِينَةِ؛ لَعَلَّنَا نُدْرِكُ الْعَصْرَ خَارِجاً مِنْهَا".

<sup>«···</sup> والأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوريّ والفتوح لابن أعثم.

<sup>(</sup>١) جاء في نهج البلاغة: ٣٠٣/ ٢٠٦ (خطب)، من كلام له الله الله على السمع قوماً من أصحابه يَشْتِون أهلَ الشام أيّام حربهم بصفّين \_ .

ورواه مسنداً: ابن مزاحم في وقعة صفّين: ١٠٣.

ورواه مرسلاً: ابن أعثم في الفتوح ٢: ٥٤٣؛ الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ١٣٧؛ أبو حنيفة الدينوريّ في الأخبار الطوال: ١٦٥؛ الآمديّ في غرر الحكم: ١٢٣؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٩٦٨؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٦٦.

 <sup>(</sup>٢) الْعِنَانُ مِن اللِّجَامِ: السَّيْرُ الَّذِي بِيَدِ الْفَارِسِ، الَّذِي يُقَوِّمُ بِهِ رَأْسَ الْفَرَسِ، وَيُجْمَعُ عَلَى
 أَعِنَّةٍ (العين ١: ٩٠؛ تهذيب اللغة ١: ٨٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ: ابن مزاحم في وقعة صفّين: ١٣٥، وعنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٣: ١٦٨.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

### [الْقِتَالُ عَلَى الْمَاءِ]

[١٧٦] وَلَكًا مَنْعَ مُعَاوِيَةُ أَصْحَابَهُ عَلَيهِ السَّلَامُ مِن الْمَاءِ، قَالَ لِصَعْصَعَةَ:

إِيتِ مُعَاوِيَةَ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّا سِرْنَا إِلَيْكُمْ لِنُعْذِرَ قَبْلَ الْقِتَالِ؛ فَإِنْ قَبِلْتُمْ كَانَتِ الْعَافِيَةُ أَحَبَ إِلَيْنَا. وَأَرَاكَ قَدْ حُلْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ؛ فَإِنْ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْكَ الْعَافِيةُ أَحَبَ إِلَيْكَ أَنْ نَدَعَ مَا جِئْنَا لَهُ، وَنَذَرَ النَّاسَ يَقْتَتِلُونَ عَلَى الْمَاءِ حَتَّى يَكُونَ الْغَالِبُ هُوَ الشَّارِبَ، فَعَلْنَا.

فَلَمَّالَمْ يَقْبَلْ مُعَاوِيَةُ أَمَرَ الْأَشْعَثَ؛ فَكَشَفَهُمْ عَن الْمَاءِ، وَصَارَتِ الشَّرِيعَةُ فِي يَدِ أَصْحَابِهِ (۱).

### [كَلَامُ مُنَادِيهِ اللهِ لِعَسْكَرِ مُعَاوِيَةً]

[۱۷۷] وَكَا أَعْذَرَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَصْحَابِهِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، وَلَمْ يَقْبَلُوا، بَعَثَ مُنَادِياً"، فَنَادَى فِي عَسْكَرِ مُعَاوِيَةَ:

إِنَّا أَمْسَكْنَا لِتَنْصَرِمَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، وَقَدْ تَصَرَّمَتْ، وَإِنَّا نَنْبِذُ إِلَيْكُمْ عَلَى

<sup>«···</sup> رواه مرسلاً: أبو حنيفة الدينوريّ في الأخبار الطوال: ١٦٦.

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً: ابن مزاحم في وقعة صفّين: ١٦٠، وعنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٣: ٣١٨؛ الطبريّ في تاريخه ٤: ٥٧١.

ورواه مرسلاً: أبو حنيفة الدينوريّ في الأخبار الطوال: ١٦٨؛ ابن أعثم في الفتوح ٣: ٥؛ ابن مسكويه في تجارب الأُمم ١: ٥١٦؛ ابن الجوزيّ في المنتظم ٥: ١٠٢؛ ابن الأثير في الكامل ٢: ٥٣٥؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٦: ٣٠٣؛ القزوينيّ في آثار البلاد: ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) الظاهر أنّ المنادي هو: مَرْثَد بن الحارث الجُشَميّ؛ كما في وقعة صفّين وتاريخ الطبريّ وتجارب الأُمم ومرآة الزمان.

سَوَاءٍ، إِنَّ اللهَ ﴿لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ﴾ (١٦٠٠).

## [كَلَامُهُ اللهِ فِي حَثِّ أَصْحَابِهِ عَلَى الْقِتَالِ بِصِفِّينَ]

[۱۷۸] وَقَامَ عَلَيهِ السَّلَامُ عَشِيَّةٌ بِصِفِّينَ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اغْدُ واعَلَى مَصَافِّكُمْ، وَازْحَفُوا إِلَى عَدُوّكُمْ، وَغُضُّوا الْأَبْصَارَ، وَاخْفِضُوا الْأَصْوَاتَ، وَأَقِلُّوا الْكَلَامَ، وَ(اللَّبُوا وَاذْحَفُوا إِلَى عَدُوّكُمْ، وَغُضُّوا الْأَبْصَارَ، وَاخْفِضُوا الْأَصْوَاتَ، وَأَقِلُوا الْكَلَامَ، وَ(اللَّبُوا وَاذْحَهُرُواْ اللَّهُ مَا اللَّهَ مَعَ الصَّيرِينَ ﴾ (٣)، ﴿ وَلَا تَنَوْعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَاصْبِرُونَا اللَّهُ مَعَ الصَّيرِينَ ﴾ (١٥)،

### [كِتَابُهُ اللهِ إِلَى مُعَاوِيَةً]

[١٧٩] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى مُعَاوِيةً:

(۱) يوسف: ۵۲.

(٢) رواه مرسلاً: أبو حنيفة الدينوريّ في الأخبار الطوال: ١٧١.

وانظر هذا المضمون في: وقعة صفّين: ٢٠٣، وعنه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤: ٥٢؛ المعيار والموازنة: ١٥٨؛ مناقب الإمام أمير المؤمنين للكوفيّ ٢: ٥٦٤؛ تاريخ الطبريّ ٥: ١٠؛ مروج الذهب للمسعوديّ ٢: ٣٧٧؛ تجارب الأُمم لابن مسكويه ١: ٥١٨؛ الكامل في التاريخ ٢: ٥٤٥؛ مرآة الزمان ٢: ٢٨١.

- (٣) الأنفال: ٤٥.
- (٤) الأنفال: ٤٦.
- (٥) رواه مرسلاً: أبو حنيفة الدينوريّ في الأخبار الطوال: ١٨١.

وانظر هذا المضمون في: وقعة صفّين: ٢٠٤؛ المعيار والموازنة: ١٥٨؛ أنساب الأشراف ٢: ٣٠٧؛ تاريخ الطبريّ ٥: ١١؛ الكافي ٥: ٣٨/ ٢؛ الإرشاد للمفيد ١: ٢٦٥؛ تجارب الأمم لابن مسكويه ١: ٥١٨؛ الكامل في التاريخ ٢: ٦٤٥.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ أَتَانِي كِتَابُكَ، تَذْكُرُ أَنَّكَ لَوْ عَلِمْتَ أَنَّ الْحَرْبَ تَبْلُغُ بِنَا وَبِكَ مَا بَلَغَتْ لَم نَجْنِهَا عَلَى أَنْفُسِنَا. فَاعْلَمْ أَنَّكَ وَإِيَّانَا مِنْهَا إِلَى غَايَةٍ لَمْ نَبْلُغْهَا بَعْدُ.

وَأَمَّا اسْتِوَاؤُنَا فِي الْحَوْفِ وَالرَّجَاءِ، فَإِنَّكَ لَسْتَ أَمْضَى عَلَى الشَّكِّ مِنِّي عَلَى الْيَورَةِ. عَلَى الْيُورَةِ عَلَى الْيَورَةِ عَلَى الْيُورَةِ عَلَى الْيُورَةِ عَلَى الْيُورَةِ عَلَى الْيُورَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْ

## [سَبَبُ قِتَالِهِ اللهِ أَهْلَ الشَّامِ]

[١٨٠] وَأَتَاهُ عَلَيهِ السَّلَامُ رَجُلٌ مِن أَهْلِ الشَّامِ (١) فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ فِي أَنْ تَضَعَ

<sup>(</sup>۱) جاء بتمامه في نهج البلاغة: ١٧/٣٧٤ (كتب)، من كتاب له الله إلى معاوية \_ جواباً عن كتابِ منه إليه \_ .

رواه مرسلاً: سليم بن قيس في كتابه: ٣٣٧؛ ابن مزاحم في وقعة صفّين: ٤٧١؛ ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١: ١٠٤؛ أبو حنيفة الدينوريّ في الأخبار الطوال: ١٨٧؛ ابن أعثم في الفتوح ٣: ١٥٤؛ البيهقيّ في المحاسن والمساوئ: ٢٤؛ المسعوديّ في مروج الذهب ٣: ١٤؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٢٥٩؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٢٠١؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٦١؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٧: ٣٦٨/ ٣٩٧؛ الخوارزميّ في المناقب: ٢٥٦؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٤: ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) الظاهر أنّ الرجل هو: حَوشَبٌ ذو ظُلَيْم الحِميَريّ؛ كما في حلية الأولياء والاستيعاب

# الْحَرِبُ أَوْزَارَهَا، وَتَرْجِعَ إِلَى عِرَاقِكَ، فَنَنْظُرَ إِلَى أُمُورِنَا؟

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: يَا هَذَا، إِنِّي قَدْ ضَرَبْتُ أَنْفَ هَذَا الْأَمْرِ وَعَيْنَهُ ١٠٠، فَلَمْ أَجِدْهُ يَسَعُنِي إِلَّا الْقِتَالُ أَوِ الْكُفْرُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ. إِنَّ اللهُ عَزَوجَلَّ لَا يَرْضَى مِنْ أَوْلِيَائِهِ أَنْ يُعْصَى فِي الْأَرْضِ وَهُمْ سُكُوتٌ، لَا يَأْمُرُونَ اللهُ عَزَّوجَلَّ لَا يَرْضَى مِنْ أَوْلِيَائِهِ أَنْ يُعْصَى فِي الْأَرْضِ وَهُمْ سُكُوتٌ، لَا يَأْمُرُونَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ؛ فَوَجَدْتُ الْقِتَالَ أَهْوَنَ مِنْ مُعَالَجَةِ الْأَغْلَالِ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ؛ فَوَجَدْتُ الْقِتَالَ أَهْوَنَ مِنْ مُعَالَجَةِ الْأَغْلَالِ فِي جَهَنَّمَ ١٠٠٠.

### [تَحَرْيضُهُ عَلَى الْقِتَالِ بِصِفِّينَ]

[١٨١] وَقَامَ عَلَيهِ السَّلَامُ صَبِيحَةً لَيْلَةِ الْهَرِيرِ، فَقَالَ:

أَيَّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ بَلَغَ بِكُمْ وَبِعَدُ وَكُمُ الْأَمْرُ إِلَى مَا تَرَوْنَ، وَلَمْ يَبْقَ مِن الْقَوْمِ إِلَّا

<sup>«···</sup> وتثبيت دلائل النبوّة وتاريخ مدينة دمشق وأُسد الغابة ومرآة الزمان.

<sup>(</sup>۱) «لَقَدْ ضَرَبْتُ أَنْفَ هَذَا الْأَمْرِ وَعَيْنَهُ»: مَثَل تقوله العربُ إذا أرادت الاستقصاءَ في البحث والتأمّل والفكر؛ وإنّما خصّ الأنف والعين لأنّهما صورة الوجه، والذي يُتأمّل من الإنسان إنّما هو وجهه (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢: ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً: ابن مزاحم في وقعة صفّين: ٤٧٤؛ الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٨٥؛ ابن عبد البرّ في الاستيعاب ١: ٤١٠؛ ابن عساكر في تاريخه ٣٧: ٢٩١؛ ابن العديم في بغية الطلب ٦: ٢٩٩٢.

ورواه مرسلاً: الإسكافي في المعيار والموازنة: ١٤٦؛ أبو حنيفة الدينوريّ في الأخبار الطوال: ١٨٨؛ ابن أعثم في الفتوح ٣: ١٥٨؛ القاضي عبد الجبّار في تثبيت دلائل النبوّة ١: ٢٩٠؛ ابن الأثير في أُسد الغابة ١: ٥٤٨؛ سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان ٦: ٢٨٧. وانظر بعضه في: نثر الدرّ للآبيّ ١: ٢٢٣؛ مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٦٢.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

آخِرُ نَفَسٍ؛ فَتَأَهَّبُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - لِمُنَاجَزَةِ عَدُوْكُمْ غَداً، ﴿ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَدُوْكُمْ غَداً، ﴿ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْرُا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## [كِتَابُهُ اللهِ إِلَى مُعَاوِيَةً لَمَّا رَفَعَ الْمَصَاحِفَ]

[١٨٢] وَكَتبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى مُعَاوِيَةً \_ لَمَّا رَفَعَ الْمَصَاحِفَ \_:

دَعَوْتَ \_ زَعَمْتَ \_ إِلَى حُكْمِ الْقُرْآنِ، وَ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ لَيْسَ حُكْمَهُ تُحَاوِلُ، وَقَدْ أَجَبْنَا الْقُرْآنِ إِلَى حُكْمِهِ لَا إِيَّاكَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ الْقُرْآنِ (فَقَدْ ضَلَّ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ الْقُرْآنِ (فَقَدْ ضَلَّ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ الْقُرْآنِ (فَقَدْ ضَلَّ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ الْقُرْآنِ (فَقَدْ ضَلَلَ فَعَلَا الْقُرْآنِ (فَقَدْ ضَلَلَ فَعَلَا اللَّهُ عَلِيدًا ﴾ (١٥/٤).

[كَتَابُهُ عِنْ إِلَى عَمْرِوْ بْنِ الْعَاصِ يَعِظُهُ].

## [١٨٣] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ:

(١) الأعراف: ٨٧.

(٢) رواه مرسلاً: أبو حنيفة الدينوريّ في الأخبار الطوال: ١٨٨.

وانظر بعضه باختلافٍ في: كتاب سليم بن قيس: ٣٣٥؛ وقعة صفّين: ٤٧٦، وعنه شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢: ٢٠٩؛ الإمامة والسياسة لابن قتيبة ١: ١٠٨؛ الفتوح لابن أعثم ٣: ١٧١.

(٣) النساء: ١١٦، و١٣٦.

(٤) جاء باختلاف كثيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ في نهج البلاغة: ٤٨ /٤٢٣ (كتب)، من كتاب له ﷺ إلى معاوية.

ورواه مرسلاً باختلافٍ كثيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: ابن مزاحم في وقعة صفّين: ٤٩٤؛ أبو حنيفة الدينوريّ في الأخبار الطوال: ١٩١؛ ابن أعثم في الفتوح ٣: ١٩٢؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢: ٢٧٥؛ سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان ٦: ٢٩٤.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ الَّذِي أَعْجَبَكَ مِمَّا نَازَعَتكَ نَفْسُكَ إِلَيْهِ مِنْ طَلَبِ الدُّنْيَا مُنْقَلِبٌ عَنْكَ، فَلَا تَظْمَثِنَّ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهَا غَدَّارَةٌ. وَلَوِ اعْتَبَرْتَ بِمَا مَضَى انْتَفَعْتَ مُنْقَلِبٌ عَنْكَ، فَلَا تَظْمَثِنَّ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهَا غَدَّارَةٌ. وَلَوِ اعْتَبَرْتَ بِمَا مَضَى انْتَفَعْتَ مِمَا بَقِي ".

#### [مَوْعِظَتُهُ ﷺ لِشِيعَتِهِ]

[١٨٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: المُدَّةُ \_ وَإِنْ طَالَتْ \_ قَصِيرَةٌ، وَالْمَاضِي لِلْمُقِيمِ عِبْرَةٌ، وَالْمَيْتُ لِلْحَيِّ عِظَةٌ. وَلَيْسَ لِأَمْسِ إِذَا مَضَى عَوْدَةٌ، وَلَا الْمَرْءُ مِنْ غَدٍ عِبْرَةٌ، وَالْمَيِّتُ لِلْحَيِّ عِظَةٌ. وَلَيْسَ لِأَمْسِ إِذَا مَضَى عَوْدَةٌ، وَلَا الْمَرْءُ مِنْ غَدٍ عَلَى ثِقَةٍ؛ فَالْأَوْلُ لِلْأَوْسَطِ حَائِدٌ "، وَالْآخِرُ لِلْأَوْسَطِ قَائِدٌ "، وَكُلُّ بِكُلِّ لَاحِقٌ، وَكُلُّ بِكُلِّ لَاحِقٌ، وَكُلُّ لِكُلِّ مُفَارِقٌ. وَالْيَوْمُ الْهَائِلُ " لِكُلِّ آزِفٌ "، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي لَا يَنْفَعُ فِيهِ وَكُلُّ لِكُلٍ مُفَارِقٌ. وَالْيَوْمُ الْهَائِلُ " لِكُلِّ آزِفٌ "، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي لَا يَنْفَعُ فِيهِ (مَالُ وَلَا بَوُنَ \* إِلَا مَنْ أَنَّى اللّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ " .

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ: ابن مزاحم في وقعة صفّين: ٤٩٨؛ الطوسيّ في أماليه: ٢١٧/ ضمن ٣٨١.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ١٠٣؛ أبو حنيفة الدينوريّ في الأخبار الطوال: ١٩٢، ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) حَايَدَهُ مُحَايَدَةً وَخِيَاداً: جَانَبَهُ (الصحاح ٢: ٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) الْقَوْدُ: نَقِيْضُ السَّوْقِ، فَالسَّوْقُ مِنْ خَلْفِ وَالْقَوْدُ مِنْ أَمَامٍ (العين ٥: ١٩٦؛ تهذيب اللغة ٩: ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) الْهَوْلُ: الْمَخَافَةُ مِنْ أَمْرٍ لَا تَدْرِي عَلَى مَا تَهْجُمُ عَلَيهِ مِنْهُ؛ تَقُولُ: هَالَنِي هَذَا الْأَمْرُ يَهُولُنِي، وَأَمْرٌ هَائِلٌ (العين ٤: ٨٦؛ تهذيب اللغة ٢: ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) أَزِفَ الرَّحِيْلُ وَغَيرُهُ يَأْزَفُ أَزِفاً، إِذَا حَانَ وَقْتُهُ، وَالْآزِفُ: الْمُسْتَعْجِلُ (جمهرة اللغة ٢: ١٠٧١؛ معجم ديوان الأدب للفارابي ٤: ٢١٤).

<sup>(</sup>٦) الشعراء: ٨٨ ـ ٨٩.

ثُمَّ قَالَ: شِيعَتِي، اصْبِرُوا عَلَى عَمَلٍ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْ ثَوَابِهِ، وَاصْبِرُوا عَنْ عَمَلٍ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْ ثَوَابِهِ، وَاصْبِرُوا عَنْ عَمَلٍ لَا صَبْرَ لَكُمْ عَلَى " عِقَابِهِ. وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ فِي أَجَلٍ مَحْدُودٍ، وَأَمَلٍ مَمْدُودٍ، وَنَفَسٍ مَعْدُودٍ؛ وَلَا بُدَّ لِلنَّفَسِ أَنْ يُحْصَى، وَلِلسَّبَبِ أَنْ يَتَنَاهَى. فَمُ قَرَأً: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَحَفِظِينَ \* كَرَامًا كَتِينَ \* يَعْلَمُونَ مَا نَفْعَلُونَ ﴾ (١٥٥٠).

## [جَوَابُهُ الله حِينَمَا عَابَهُ أَحَدُ الْحَوَارِجِ عَلَى خُشُونَةِ ثِيَابِهِ]

[١٨٥] وَقَالَ لَهُ عَلَيهِ السَّلَامُ نَعْجَةُ بْنُ دِرْهَم \_ وَهُوَ مِنْ رُؤَسَاءِ الْخَوَارِجِ، وَقَدْ رَأَى عَلَيهِ ثِيَاباً خَشِنَةً \_: أَيُّهَا الْإِنْسَانُ، أَلَيْسَ أَلْيَنُ مِنْ هَذَا وَأَجْوَدُ؟

فَقَالَ عَلَيهِ الشَّلَامُ: مَا لَكُمْ وَلِلْبُؤْسَى؟! هَذَا أَبْعَدُ لِي مِن الزَّهْوِ، وَأَصْلَحُ لِقَلْبِي فِي صَلَاتِي، وَأَحْرَى أَنْ يَقْتَدِيَ بِيَ الْمُؤْمِنُ '''.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لَا غِنَى بِكُمْ عَنْ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) الانفطار: ١٠ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً: الصدوق في أماليه: ١٧٠/ ١٦٩.

ورواه مرسلاً: أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٧: ١٢؛ الآبيّ في نثر الدرّ1: ١٩٢؛ الفيّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٨٨؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٨٨/ ١٢٨؛ سبط ابن الجوزيّ في تذكرة الخواص ١: ٥٢٣.

ونُسِب إلى بعض الحكماء في: عمدة الكتّاب لأبي جعفر النحّاس: ٢٨١/ ٨٧٣؛ نثر الدرّ للّبي ٧: ٦٨؛ أدب الدنيا والدين: ٩٧؛ التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٢٨/ ٥٦٤.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليه بعينه فيما لدينا من المصادر.

وانظر هذا المضمون في: الزهد والرقائق لابن المبارك: ٢٦١/ ٧٥٦؛ تاريخ مدينة دمشق ٤٢: ٤٨٥؛ البداية والنهاية ١١: ١٠٦.

## [شَكُواهُ اللهِ مِنْ أَصْحَابِهِ]

أَيَّ دَارٍ بَعْدَ دَارِكُم تَمْنَعُونَ؟! أَمْ مَعَ أَيِّ إِمَامٍ بَعْدِي تُقَاتِلُونَ؟! الْمَغْرُورُ ـ وَاللهِ ـ مَنْ غَرَرْتُمُوهُ، وَمَنْ فَازَ بِكُمْ فَازَ بِالسَّهْمِ الْأَخْيَبِ(١).

<sup>(</sup>١) أَوْهَاهُ، أَي: أَضْعَفَهُ (شمس العلوم ١١: ٧٣١٣).

<sup>(</sup>٢) اسْتَعارَ عَلَيْ لَفْظَيِ الصَّمَّ الصِّلَابَ مِنْ أَوْصَافِ الْحِجَارَةِ لِلْقُلُوبِ الَّتِي تَضْعَفُ مِنْ سَمَاعِ كَلَامِهِمْ (شرح نهج البلاغه لابن ميثم البحرانيّ ٢: ٥١).

<sup>(</sup>٣) حِيدِي حَيَادِ: هِيَ كَلِمَةٌ كَانَتْ تَسْتَعْمِلُهَا الْعَرَبُ عِندَ الفَرَارِ (شرح نهج البلاغه لابن ميثم البحرانيّ ٢: ٥١).

 <sup>(</sup>٤) قُولُهُ: أَعَالِيلُ بِأَضَالِيلِ، خَبْرُ مُبتَدَأٍ مَحذُوف، أَيْ: وَإِذَا دَعَوْتُكُمْ إِلَى القِتَالِ تَعَلَّلْتُم
بِأَعَالِيلِ هِيَ بَاطِلَةٌ ضَلَالاً عَنْ سَبِيلِ اللهِ (شرح نهج البلاغه لابن ميثم البحراني ٢: ٥١).

<sup>(</sup>٥) الْمَطْلُ: مُدَافَعَتُكَ الدَّيْنَ، يُقَالُ: مَاطَلَنِي بِحَقِّي، وَمَطَلَنِي بِحَقِّي، فَهُوَ مَطُولٌ وَمَطَالٌ (٥) (تهذيب اللغة ١٣: ٢٤٤؛ المحكم والمحيط الأعظم ٩: ١٨٢).

<sup>(</sup>٦) هذا المثَل يُروي عن عليّ بن أبي طالب عليه في بعض مَن كان يستبطئ من أصحابه، يُضرَب في خَيبة الرجل من مطلوبه (الأمثال لابن سلّم: ١٨٢؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ٢: ٨٠٨/ ٤٠٤٨).

أَصْبَحْتُ \_ وَاللهِ \_ لَا أَعْتَمِدُ قَوْلَكُمْ، وَلَا أَطْمَعُ فِي نُصْرَتِكُمْ. فَرَقَ اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ! وَبَيْنَكُمْ!

وَاللهِ، لَوَدِدْتُ أَنَّ لِي بِكُلِّ عَشَرَةٍ مِنْكُمْ رَجُلاً مِنْ بَنِي فِراسِ بْنِ غَنْمٍ (''، صَرْفَ الدِينَارِ بِالدِّرْهَم ('').

(١) كان بنو فِراس بن غَنم بن كِنانةَ أنجَد العربِ؛ كان الرجل منهم يَعدِل عشرة من غيرهم (العِقد الفريد ١: ١٠٥).

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٢٧/ ٢٩ (خطب)، من خطبة له الله بعد غارة الضحّاك بن قيس صاحب معاوية على الحاج بعد قصّة الحكمين.

ورواه مسنداً: البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ٣٨٠/ ٤٥٢؛ السرقسطيّ في الدلائل في غريب الحديث ٢: ٣٤٣/ ٣٤٣؛ الطوسيّ في أماليه: ١٨٠/ ٣٠٢؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١: ٣٠٠.

ورواه مرسلاً: الإسكافي في المعيار والموازنة: ٩٩؛ الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ٣٧، والرسائل السياسيّة: ٣٦١؛ ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١: ١٣٠؛ الثقفيّ في الغارات ٢: ٤٨٣؛ ابن أعثم في الفتوح ٤: ٢٥٧؛ ابن عبد ربّه في العقد الفريد ٤: ١٦١؛ ابن الفقيه في البلدان: ٢٥١؛ القاضي النعمان في دعائم الإسلام ١: ٣٩١، وشرح الأخبار ٢: ٣٧/١٤٤؛ الللدان: ٢٥١؛ القاضي النعمان في دعائم الإرشاد ١: ٣٧٠؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٨٥؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢٧٣؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٦: ٣٢٦؛ ابن سعيد المغربيّ في المقتطّف من أزهار الطرف ١: ٧١.

وانظر بعضه في: الاختصاص المنسوب إلى المفيد: ١٥٣؛ فصل المقال لأبي عبيد البكريّ: ٤٥٤؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ٢: ٣٠٨/ ٤٠٤٨؛ المستقصى في أمثال العرب للزمخشريّ ٢: ٣٠٨/ ١٣١٥؛ التذكرة الحمدونيّة ٧: ١٤٤/ ٧٠٠؛ النهاية في غريب الحديث ٢: ٠٠٠.

### [النَّهْيُ عَنْ طَاعَةِ النِّسَاءِ]

[۱۸۷] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَعَاشِرَ النَّاسِ، لَا تُطِيعُوا النِّسَاءَ عَلَى حَالٍ، وَلَا تَذُرُوهُنَّ يُدَبِّرْنَ أَمْرَ الْعِيَالِ. إِنَّهُنَّ إِنْ تُرِكْنَ وَمَا يُرِدْنَ أَمْرَ الْمَهَالِكَ وَعَذَرْنَ أَمْرَ الْمَسَالِكِ. لَا أَمَانَةَ لَهُنَّ عِنْدَ لَذَّتِهِنَّ، وَلَا دِيَانَةَ لَهُنَّ عِنْدَ لَذَّتِهِنَّ، وَلَا دِيَانَةَ لَهُنَّ عِنْدَ لَلَّتِهِنَّ، وَلَا دِيَانَةَ لَهُنَّ عِنْدَ شَهْوَتِهِنَّ. الْبَذَخُ " بِهِنَّ لَاصِقُ وَإِنْ هَرِمْنَ، وَالزَّهْوُ فِيهِنَّ فَاشٍ وَإِنْ وَرِعْنَ. عِنْدَ شَهْوَتِهِنَّ. الْبَذَخُ " بِهِنَ لَاصِقُ وَإِنْ هَرِمْنَ، وَالزَّهُو فِيهِنَّ فَاشٍ وَإِنْ وَرِعْنَ. عَنْدَ شَهْوَتِهِنَ الْبَهُ عَنْ الْبُهُ عَانِ وَيَتَصَدَّيْنَ لِلشَّيْطَانِ. يُكَفِّرُنَ الْكَثِيرَ إِذَا مُنِعْنَ الْقَلِيلَ، يَتَهَافَتْنَ فِي الْبُهْتَانِ وَيَتَصَدَّيْنَ لِلشَّيْطَانِ. كَكُفِّرْنَ الْكَثِيرَ إِذَا مُنِعْنَ الْقَلِيلَ، يَتَهَافَتْنَ فِي الْبُهْتَانِ وَيَتَصَدَّيْنَ لِلشَّيْطَانِ. كَيْكَفِرْنَ الْكَثِيرَ إِذَا مُنِعْنَ الْقَلِيلَ، يَتَهَافَتْنَ فِي الْبُهْتَانِ وَيَتَصَدَّيْنَ لِلشَّيْطَانِ. كَيْدُهُنَّ عَظِيمٌ وَمَكُرُهُنَ جَسِيمٌ؛ يَقُولُ اللهُ عَزَوجَلَّ: ﴿ إِنَّ كَيْدَكُ مَنْ لِلشَّيْطِانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ ""، فَأَعْظِمْ بِمَكِيدَةٍ عَظَمَهَا الله، خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعِ وَلِأَنَ كَيْدَ ٱلشَّيْطُنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ ""، فَأَعْظِمْ بِمَكِيدَةٍ عَظَمَهَا الله، خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعِ أَعْضَ مِنْ شَأَمَةٍ لَا يَمْنَةٍ ؛ يَنْكُسِرْنَ عِنْدَ التَّنْقِيفِ "، وَرُبَّمَا أَصْلَكُمُنَ التَّالْطِيفُ "،

<sup>(</sup>١) الْبَذَخُ: الْكِبْرُ، وَفُلَانٌ يَتَبَذَّخُ، أَي: يَتَعَظِّمُ وَيَتَكَبَّرُ (تهذيب اللغة ٧: ١٤٣؛ الصحاح ١: ١٤٨).

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۲۸.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٧٦.

<sup>(</sup>٤) التَّثْقِيْفُ: تَقْوِيمُ الْمُعْوَجِّ بِالْمِثْقَافِ، وَيُسْتَعَارُ لِلتَّأْدِيبِ وَالتَّهْذِيبِ (جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ ١: ٤٤٤؛ المُعْرب للمطرّزيّ: ٦٨).

<sup>(</sup>٥) رواه مسنداً: الصدوق في أماليه: ٢٧٤/ ٣٠٥، وعلل الشرائع ٢: ١/٥١٢.

ورواه مرسلاً: الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٣: ٥٥٤؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ٢: ٢٣٨؛ الفتال النيسابوري في روضة الواعظين: ٣٨٠؛ الطبرسيّ في مكارم الأخلاق: ٢٣٨، و٢٣؛ القرطبيّ في التذكرة بأحوال ١٠٥٠، و٢٣؛ القرطبيّ في التذكرة بأحوال الموتى: ٨١٨.

وانظر بعضه في: ربيع الأبرار ٥: ٢٤٢.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للللَّشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

[كَلَامُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ الله لأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الله بَعْدَ احْتِجَاجِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ

[١٨٨] وَكَا قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيهَا السَّلَامُ: وَيْكَ "ابْنَ أَبِي طَالِبِ، اشْتَمَلْتَ مَشِيمَةَ الْجَنِينِ، وَقَعَدْتَ حُجْرَةَ الظَّنِينِ ")؛ نَقَصْتَ قَادِمَةَ "الْأَجْدَلِ "، فَخَانَكَ رِيشُ الْأَعْزَلِ.

هَذَا بُنَيُّ أَبِي قُحَافَةَ؛ يَبْتَزُّنِي نُحَيْلَةَ (٥) أَبِي، وَبُلَيْغَةَ (١) ابْنَيَّ. لَقَدْ أَجْهَرَ فِي خِصَامِي وَأَلَدَّ فِي ظِلَامِي (٧)؛ حَتَّى حَبَسَتْنِي قَيْلَةُ (٨) نَصْرِهَا، وَالْمُهَاجِرَةُ

<sup>(</sup>١) قَالَ الْجُوْهَرِيُّ: وَيْكَ: «وَيْ» كَلِمَهُ تَعَجُّبٍ، وَالْكَافُ لِلْخِطَابِ. وَقَالَ الشِّيْبَانِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُعَلَّقَاتِ التِّسْعِ: وَقُولُهُ: «وَيْكَ» مَعْنَاهُ: وَيْحَكَ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ: وَيْلَكَ، وَكَلَا الْقُولَينِ خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَجِبُ عَلَى هَذَا أَنْ يُقْرَأُ: «وَيْكَ أَنَّهُ»، كَمَا يُقَالُ: «وَيْلَكَ أَنَّهُ»، وَكِلَا الْقُولَينِ خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَجِبُ عَلَى هَذَا أَنْ يُقْرَأُ: «وَيْكَ أَنَّهُ»، كَمَا يُقَالُ: «وَيْلَكَ أَنَّهُ»، وَكِلَا الْقُولَينِ خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَجِبُ عَلَى هَذَا أَنْ يُقْرَأُ: «وَيْكَ أَنَّهُ»، كَمَا يُقَالُ: «وَيْلَكَ أَنَّهُ»، وَهَالُ ابْنُ فَارِسٍ: وَ«وَيْكَ» كَلِمَةٌ يُثَبَّهُ بِهَا الْإِنْسَانُ، وَلَيْسَتْ بِشَتْم، كَالوَيْلِ وَ«وَيْكَ» كَلِمَةٌ يُثَبَّهُ بِهَا الْإِنْسَانُ، وَلَيْسَتْ بِشَتْم، كَالوَيْلِ وَالوَيْمِ وَالوَيْسِ (شرح المعلقات التسع: ٢٥٥؛ جمهرة اللغة ٢: ١٨٦؛ الصحاح ٦: ٢٥٣٢، ولاموري.

<sup>(</sup>٢) الظَّنِينُ: الْمُتَّهَمُ (العين ٨: ١٥١؛ جمهرة اللغة ١: ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) قَوَادِمُ الطَّيرِ: مَقَادِيمُ رِيشِهِ، وَهِيَ عَشْرٌ فِي كُلِّ جَنَاحٍ، الْوَاحِدَةُ: قَادِمَةٌ (جمهرة اللغة ٢: ٦٧٥؛ الصحاح ٥: ٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٤) الْأَجْدَلُ: الصَّقْرُ؛ سُمِّي بِذَلِكَ لِقُوَّتِهِ (جمهرة اللغة ١: ٤٤٩؛ معجم مقاييس اللغة ١: ٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) النُّحَيْلَةُ: اسْمٌ مُصَغَّرٌ مِن النِّحْلَةِ، وَالنَّحْلُ: إِعْطَاؤُكَ إِنْسَاناً شَيْناً بِلَا اسْتِعَاضَةٍ، وَمِنْهُ سُيِّىَ اللَّهِ مَن اللهِ تَعَالَى (العين ٣: ٢٣٠؛ شمس العلوم ١٠: ٢٥١٤).

<sup>(</sup>٦) الْبُلَيْغَةُ: اسْمٌ مُصَغَّرٌ مِن الْبُلْغَةِ، وهو مَا يَتَبَلَّغُ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ قُوتٍ (جمهرة اللغة ٢: ١١٢٧؛ معجم مقاييس اللغة ١: ٣٠٢).

<sup>(</sup>٧) الظِّلَامُ: مَصْدَرُ ظَالَمْتُهُ مظَالِمَةً وَظِلَاماً (جمهرة اللغة ٢: ٩٣٤).

<sup>(</sup>٨) قَيْلَةُ: أُمُّ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ (معجم ديوان الأدب للفارابيّ ٣: ٣١٢؛ الصحاح ٥: ١٨٠٨).

وَصْلَهَا، وَغَضَّتِ الْجَمَاعَةُ دُونِي طَرْفَهَا؛ فَلَا دَافِعَ وَلَا مَانِعَ، خَرَجْتُ كَاظِمَةً، وَعُدْتُ رَاغِمَةً (أَ أَضْرَعْتَ (أَ خَدَّكَ يَوْمَ أَضَعْتَ حَدَّكَ. افْتَرَشْتَ التُّرَابَ وَعُدْتُ رَاغِمَةً (أَ أَغْنَيْتَ طَائِلاً. وَلَا أَغْنَيْتَ طَائِلاً. لَيْتَنِي وَلَا كَالْوَرِعِ، فَاتَتْكَ الْهَنَاةُ وَالنَّزْعُ؛ مَا كَفَفْتَ مَائِلاً، وَلَا أَغْنَيْتَ طَائِلاً. لَيْتَنِي وَلَا كَالُورِعِ، فَاتَتْكَ الله مَنْهُ عَادِياً وَمِنْكَ خِيَارَ لِي \_ مِتُ قَبْلَ هِينَتِي (أُ وَدُونَ ذِلَّتِي، عَذِيرِيَ الله مِنْهُ عَادِياً وَمِنْكَ خِيَارَ لِي \_ مِتُ قَبْلَ هِينَتِي (أُ وَدُونَ ذِلَّتِي، عَذِيرِيَ الله مِنْهُ عَادِياً وَمِنْكَ خَيارَ لِي \_ مِتُ قَبْلَ هِينَتِي (أُ وَدُونَ ذِلَّتِي، عَذِيرِيَ الله مِنْهُ عَادِياً وَمِنْكَ حَامِياً. وَيُلاَهُ فِي كُلِّ شَارِقٍ! وَيْلاَهُ! مَاتَ الْعَمَدُ، وَوَهَى الْعَضُدُ. شَكُوايَ إِلَى حَامِياً وَعَدْوايَ إِلَى وَيِي. اللّهُ مَ أَنْتَ أَشَدُ قُوّةً وَآلَمُ بَأْساً وَأَحَدُ تَنْكِيلاً.

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَا وَيْلَ عَلَيْكِ، الْوَيْلُ لِشَانِئِكِ! نَهْنِهِي '' مِنْ وَجُدِكِ '' يَا بِنْتَ الصَّفْوَةِ، وَبَقِيَّةَ النَّبُوَّةِ؛ فَمَا وَنَيْتُ '' عَنْ دِينِي، وَلَا أَخْطَأْتُ مَقْدُودِي. فَإِنْ كُنْتِ تُرِيدِينَ الْبُلْغَةَ فَرِزْقُكِ مَضْمُونٌ، وَكَفِيلُكِ مَأْمُونٌ، وَمَا أُعِدَّ لَكِ فَإِنْ كُنْتِ تُرِيدِينَ الْبُلْغَةَ فَرِزْقُكِ مَضْمُونٌ، وَكَفِيلُكِ مَأْمُونٌ، وَمَا أُعِدَّ لَكِ أَفْضَلُ مِمَّا قُطِعَ عَنْكِ؛ فَاحْتَسِبِي الله.

فَقَالَتْ: حَسْبِيَ اللهُ. وَأَمْسَكَتْ(٧).

<sup>(</sup>١) رَغَمَ فُلَانٌ، إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْانْتِصَافِ (العين ٤: ٤١٧).

<sup>(</sup>٢) أَضْرَعْتُهُ: ذَلَّلْتُهُ (العين ١: ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) الْهِينَةُ: مَصْدَرُ هَيْثَةٍ مِن الْهُوْنِ \_ بِالضَّمِ \_، وَهُوَ الْهَوَان ، أَي: الذُّلُ وَالضَّغفُ (الصحاح ٢٠١٠).

<sup>(</sup>٤) النَّهْنَهَةُ: الْكَفُّ وَالزَّجْرُ، تَقُولُ: نَهْنَهْتُ فُلَاناً، إذَا زَجَرْتَهُ وَنَهَيْتَهُ (العين ٣: ٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) الْوَجْدُ: مِن الْحُزْنِ، وَالْمَوجِدَةُ مِن الْغَضَبِ (العين ٦: ١٦٩).

<sup>(</sup>٦) الْوَنَى: الضَّعْفُ وَالْفُتُورُ، وَالْكَلَالُ وَالْإِعْيَاءُ (الصحاح ٦: ٢٥٣١).

<sup>(</sup>٧) رواه مسنداً: الطوسيّ في أماليه: ٦٨٣/ ١٤٥٥.

ورواه مرسلاً: الطبرسيّ في الاحتجاج ١: ١٤٥؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٢: ٥٠؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ٤٧٨.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّ

## [كَلَامُهُ الله لِشُرَيْحِ الْقاضِي عِنْدَ مَا اشْتَرَى دَاراً بِالْكُوفَةِ]

[۱۸۹] اشْتَرَى شُرَيْحٌ الْقَاضِي دَاراً بِالْكُوفَةِ بِثَمَانِينَ دِيناراً، فَقَالَ لَهُ: يَا شُرَيْحُ! اشْتَرَيْتَ دَاراً، فَهَلْ كَتَبْتَ عَلَى الْابْتِيَاعِ كِتَاباً؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَشْهَدْتُ عُدُولاً.

قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: يَا شُرَيْحُ، اتَّقِ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، فَإِنَّهُ سَوْفَ يَأْتِيكَ مَنْ لَا يَنْظُرُ فِي كِتَابِكَ، وَلَا يَسْأَلُكَ عَنْ بَيِّنَتِكَ، وَيُخْرِجُكَ مِنْ دَارِكَ دَاخِراً، وَيُسْلِمُكَ إِلَى قَبْرِكَ صَاغِراً؛ فَالْآنَ فَاجْتَهِدْ فِي تَدَارُكِ مَا اشْتَرَيْتَ بِالتَّوْبَةِ. وَلْيَكُنْ رَغْبَتُكَ فِي دَارِ الْحَيَوَانِ، وَخِتَام اللُّؤلُو وَالْمَرْجَانِ، وَالْفَوْزِ الْعَظِيم، وَالسُّرُورِ الدَّائِم فِي جَنَّاتِ النَّعِيم. وَاعْتَبِرْ بِالْمُلُوكِ وَالْأَكَاسِرَةِ الَّذِينَ بَنَوا الْمَدَائِنَ وَالْقُصُورَ، وَعَاشُوا الْمِئِينَ مِن السِّنِينَ، حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُمْ سَيَخْدُرُونَ ١٠٠. أَ لَمْ تَرَهُمْ كَيْفَ صَارُوا تَحْتَ التُّرَابِ بَعْدَ الرِّفْعَةِ وَالْجُنُودِ؟! فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مِمَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴾ (١)، إذْ جَاءَهُمُ الْيَقِينُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. وَإِنِّي أَعْلَمُ \_ يَا شُرَيْحُ \_ أَنَّكَ لَوْ عَرَفْتَ مَا شَرَيْتَ، وَتَفَكَّرْتَ فِيمَا شَيَّدْتَ وَبَنَيْتَ، وَيَسِيرِ مَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِكَ، لَزَهَّدْتَ فِي طُولِ مَا تَرْجُو مِنْ أَمَلِكَ، وَلَقَصُرْتَ عَنْ حِرْصِكَ وَحِيَلِكَ. وَإِنَّ أَغْلَبَ الشُّبَهِ عَلَى الْقُلُوبِ شُبْهَةٌ تَتَمَثَّلُ لِصَاحِبِهَا فِي صُورَةِ الْيَقِينِ، وَتُرِيهِ إِيَّاهُ أَنَّهُ عَلَى الْاسْتِقَامَةِ وَطَرِيقٍ مُسْتَقِيم، وَالنَّاسَ عَلَى الضَّلَالَةِ وَصِرَاطِ الْجَحِيم.

<sup>(</sup>١) خَدَرَ الْأَسَدُ فِي عَرِينِهِ، إِذَا لَمْ يَكَدْ يَخْرُجُ (تهذيب اللغة ٧: ١١٩).

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٢٠٧.

ثُمَّ قَالَ [عَلَيهِ السَّلَامُ]: يَا شُرَيْحُ، إِنَّكَ تَعِظُ النَّاسَ صِغَاراً وَكِبَاراً، وَتَنْسَى نَفْسَكَ لَيْلاً وَنَهَاراً؛ كَأَنَّكَ آمِنٌ مِن الْمَنَايَا، غَافِلٌ عَن الرَّزَايَا. صَيَّرْتَ نَفْسَكَ سِوَاكَ، وَسِوَاكَ، وَسِوَاكَ إِيَّاكَ.

وَإِنِّي لَسْتُ وَاعِظُكَ \_ يَا شُرَيْحُ \_ وَلَا مُعَيِّرُكَ بِشَيْءٍ أَكْبَرَ مِنْ مَوْعِظَةِ اللهِ تَعَالَى، حَيْثُ يَقُولُ: ﴿ مَن كَاتَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ وِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ أَلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ وِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ أَلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ وَيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُرَّ جَعَلْنَا لَهُ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنُ لَهُ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنُ فَا أَوْلَدَبُكَ كَاتَ سَعْيَهُ مِ مَشْكُورًا ﴾ (١٠).

أَمَا إِنَّكَ لَوْ صِرْتَ إِلَيَّ وَأَعْلَمْتَنِي لَكَتَبْتُ لَكَ كِتَاباً عَلَى مَا أَعْرِف، فَكُنْتَ لَا تَشْتَرِيهَا بِدِرْهَمَيْنِ.

[قَالَ شُرَيْحٌ]: فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْتَ تَكْتُبُ؟

قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: كُنْتُ أَكْتُبُ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا اشْتَرَى عَبْدٌ ذَلِيلٌ، قَدْ أَيْقَنَ بِالرَّحِيلِ؛ اشْتَرَى مِنْهُ هَذَا الْمَغْرُورُ بِالْأَمَلِ، الْمَفْتُونُ الْمَخْلُوقُ لِلْهَبَلِ"، دَاراً مِنْ دَارِ الْغُرُورِ، أُسِسَتْ عَلَى المَنَايَا وَالشُّرُورِ؛ ضَرُّهَا عَتِيدٌ" وَنَفْعُهَا بَعِيدٌ، وَسُرُورُهَا الْغُرُورِ، أُسِسَتْ عَلَى المَنَايَا وَالشُّرُورِ؛ ضَرُّهَا عَتِيدٌ" وَنَفْعُهَا بَعِيدٌ، وَسُرُورُهَا كُحُنْنِ الْكَاظِمِ، وَنَعِيمُهَا كَحُلْمِ النَّائِمِ؛ مَنْ فَارَقَ سَبِيلَهَا لَا يَشْقَى، وَمَنْ تَصَرَّفَ مَعْهَا لَا يَشْعَدُ. لَا يَفُورُنَ مَنْ رَضِي بِهَا دَاراً، وَلَا يَنْجُو مَنْ وَطَّنَهَا قَرَاراً.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٨ ـ ١٩.

<sup>(</sup>٢) الْهَبَلُ: الثُّكْلُ، وَهَبِلَتْهُ أُمُّهُ، أَي: ثَكِلَتْهُ (العين ٤: ٥٣؛ معجم مقاييس اللغة ٦: ٣٠).

<sup>(</sup>٣) الْعَتِيدُ: الشَّيْءُ الْحَاضِرُ الْمُهَيَّأُ (الصحاح ٢: ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لَا يَنْزِلُ)، والصحيح ما أثبتناه.

تَنْتَهِي هَذِهِ الدَّارُ الْمَذْمُومَةُ الزَّائِلَةُ إِلَى حُدُودٍ أَرْبَعَةٍ؛ فَالْحَدُّ الْأَقُلُ مِنْهَا يَنْتَهِي إِلَى ذَوِي الْمَسْكَنَةِ وَالْمُصِيبَاتِ. وَالْحَدُّ الثَّانِي مِنْهَا يَنْتَهِي إِلَى ذَوِي الْمَسْغَبَةِ وَالْبَلِيَّاتِ. وَالْحَدُّ الثَّالِثُ مِنْهَا يَنْتَهِي إِلَى ذَوِي الْآفَاتِ (أُ وَالْعَاهَاتِ. الْمَسْغَبَةِ وَالْبَلِيَّاتِ. وَالْحَدُّ الثَّالِثُ مِنْهَا يَنْتَهِي إِلَى ذَوِي الْآفَاتِ أَوْلُعُاهَاتِ. وَالْحَدُّ الثَّالِثُ مِنْهَا يَنْتَهِي إِلَى ذَوِي الْآفَاتِ أَوْلُعُهَاتِ. وَالْحُدُودِ (أَ وَالْمُفَاجَآتِ، وَالْخُرُوجِ (أَ مِنْ وَالْحُدُولِ فِي عَسْكَرِ الْمَوْتَى، هَذِهِ الدَّارِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ مِنْ عِزِّ مَجَالِسِ الْهَلْكَى وَالدُّخُولِ فِي عَسْكَرِ الْمَوْتَى، مِنْ عَذِهِ الدَّالِ الْمُودِيةِ الْقُلُودِ.

فَمَا أَذْرَكَ مُشْتَرِي هَذِهِ الدَّارِعِنْدَ تَكَامُلِ سُرُورِهِ بِهَا مِنْ دَرْكٍ فَعَلَى مُبْلِي أَجْسَامِ الْمُلُوكِ وَمُفْنِي مَنْ شَيَّدَ وَبَنَى وَتَرَكَ بِرَغْمِهِ لِلْوَلَدِ، وَإِزْعَاجُهُ عَنْهَا وَإِنْرَارُهُ غَداً مِنْهَا إِذَا أَبْرَزَ الْكُرْسِيُّ بِفَصْلِ الْقَضَا.

يَشْهَدُ عَلَى هَذَا كِتَابُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَتُصَدِّقُهُ قُلُوبُ الصَّالِحِينَ، ﴿ وَإِنَّهُ وَ لَتَذْكِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٣).

قَالَ شُرَيْخٌ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ وَعَظْتَ فَأَحْسَنْتَ، فَزَوِّدْنِي مِنْكَ بِدَعْوَةٍ.

قَالَ [عَلَيهِ السَّلَامُ]: يَا شُرَيْحُ، جَعَلَنَا وَإِيَّاكَ مِن الَّذِينَ جَانَبُوا خِلَالَ الظَّالِمِينَ، وَاسْتَوْحَشُوا مِنْ مُؤَانَسَةِ الْجَاهِلِينَ، وَسَبَقُوا إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ بِنُورِ الْإِخْلَاصِ، وَرَكِبُوا سَفِينَةَ الْفِطْنَةِ وَبَحْرَ الْيَقِينِ، وَآثَرُوا الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا مُؤْمِنِينَ، وَنَجَوا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الْإِهَانَةِ)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وَالْحَدُّ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والسياق.

<sup>(</sup>٣) الحاقّة: ٤٨.

مِنْ هَوْلِ يَوْمٍ يَقُومُ فِيهِ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١).

### [عَهْدُ اللهِ عَلَى الْجَاهِلِ وَالْعَالِمِ]

[١٩٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَا أَخَذَ اللهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا "".

(۱) جاء باختلافِ يسيرِ مع زيادةِ ونقصانِ في نهج البلاغة: ٣٦٤ ٣ (كتب)، من كتاب له ﷺ لشريح بن الحارث قاضيه.

ورواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: الصدوق في أماليه: ٨٨٨/٥٠١؛ أبو الفتوح الطائيّ في كتاب الأربعين: ١٤٥.

ورواه مرسلاً باختلاف يسير مع زيادة ونقصان: المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٣٥٠/ ٢٣٧؛ العاصميّ في زرهة الأبصار: ١٣٥؛ الفتّال العاصميّ في زين الفتى ١: ٢١١؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٣٥؛ الفتّال النيسابوريّ في تذكرة الخواصّ ١: ٥٦٥.

ولاحظ: حلية الأولياء ٨: ١٠١، وفيه: «قال الفيض بن إسحاق: اشتريت داراً وكتبت كتاباً وأشهدت عدولاً، فبلغ ذلك الفضيل بن عياض، فأرسل إلى يدعوني..».

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٥٥٩/ ٤٧٨ (حكم).

ورواه مسنداً: ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٥٥: ٣٦٧، و٣٦٨.

ورواه مرسلاً: المعافى بن زكريّا في الجليس الصالح الكافي: ٢٣١؛ الرضيّ في خصائص الأثمّة: ١٢٥؛ النعلبيّ في تفسيره ٣: ٢٢٨؛ الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ٢٩٩؛ أبو عثمان البحيريّ في الثالث من فوائده: ٥٨؛ الخطيب البغداديّ في السابق واللاحق: ٨٨١؛ البغويّ في تفسيره ٢: ١٤٩؛ أبو الفتوح الرازيّ في روض الجنان ٥: ٢٠٠٢؛ الزمخشريّ في الكشّاف ١: ٤٥١؛ الطبرسيّ في جوامع الجامع ١: ٣٥٨، ومجمع البيان ٢: ٤٦٧؛ ابن الجوزيّ في زاد المسير ١: ٣٥٧، والأذكياء: ٩٨؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢٠٣٤؛

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ ....... ٧٦٧

### [الْأَنْفِرَادُ وَالتَّلَاقِي]

[١٩١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: وَحْشَةُ الْانْفِرَادِ خَيْرٌ مِنْ أُنْسِ التَّلَاقِي ١٠٠.

### [الْحَذَرُمِن الْإِطْرَاءِ]

[١٩٢] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: احْذَرْ مَنْ يُطْرِيكَ بِمَا لَيْسَ فِيكَ؛ فَيُوشِكُ أَنْ يَبْهَتَكَ بِمَا لَيْسَ فِيكَ؛ فَيُوشِكُ أَنْ يَبْهَتَكَ بِمَا لَيْسَ فِيكَ (٢).

## [فِيَامُ الدُّنْيَا بِأَرْبَعَةٍ]

[١٩٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لِجَابِرٍ: قِيَامُ الدُّنْيَا بِأَرْبَعِ بَاقِيَاتٍ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا: عَالِم

(١) رواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: الحلوانيّ في نزهة الناظر: ١١/ ٥٥؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٣٣٥.

ونُسِب إلى ابن المقفّع في: بهجة المجالس: ١٤٤.

(٢) رواه مرسلاً: ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٣٣٦.

وانظر هذا المضمون في: عيون الحكم والمواعظ: ٤٤٠؛ غرر الحكم للآمديّ: ٦٢٩؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٠: ٢٧٤/ ١٦٧.

ونُسِب هذا المضمون إلى وهب بن منبّه في: الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا: ٢٧٤/ ٢٠٥٤ تنبيه الغافلين للسمرقنديّ: ١٧٤؛ ربيع الأبرار ٥: ١٠٢؛ التذكرة الحمدونيّة ٤: ٢٠/ ١٥٠٤ تاريخ مدينة دمشق ٣٦: ٣٩٠، و٣٩١؛ وإلى عبدالله بن المعتزّ في: نثر الدرّ للآبيّ ٣: ١٠٠٣ وإلى أفلاطون في: لباب الآداب لابن منقذ ١: ٢٥٤؛ وإلى أبي زيد البلخيّ في: تتمّة صوان الحكمة لابن فندمه: ٦؛ وإلى فيلسوفٍ في: المحاسن والمساوئ: ١٧٤؛ البصائر والذخائر ٧: ٣١؛ نثر الدرّ للآبيّ ٤: ١٤٤؛ ربيع الأبرار ٥: ٢٨٤؛ التذكرة الحمدونيّة ٤: ٩٩؛ الآداب النافعة: ١.

يَسْتَعْمِلُ عِلْمَهُ، وَجَاهِلٍ لَا يَسْتَنْكِفُ أَنْ يَتَعَلَّمَ، وَغَنِيٍّ يَجُودُ بِمَعْرُوفِهِ، وَفَقِيرٍ لَا يَبِيعُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ ١٠٠٠.

فَإِذَا ضَيَّعَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اسْتَنْكَفَ الْجَاهِلُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عِلْمِهِ، وَإِذَا بَخِلَ الْغَنِيُّ بِمَعْرُوفِهِ بَاعَ الْفَقِيرُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ تَعَسُوا وَانْتَكَسُوا"، فَهُنَاكَ الْوَيْلُ لَهُم، ثُمَّ الْعَوْلُ عَلَيْهِمْ".

## [سَلُونِي قَبَّلَ أَنْ تَفْقِدُونِي]

[١٩٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي.

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة وبعض المصادر زيادة: (يَا جَابِرُ، مَنْ كَثْرَتْ نِعَمُ اللهِ عَلَيْهِ كَثُرَتْ حَوَاثِجُ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَمَنْ قَامَ لِلهِ فِيهَا بِمَا يَجِبُ فِيهَا عَرَّضَهَا لِلدَّوَامِ والْبَقَاءِ، ومَنْ لَمْ يَقُمْ فِيهَا بِمَا يَجِبُ عَرَّضَهَا لِلزَّوَالِ والْفَنَاءِ).

 <sup>(</sup>٢) يُقَالُ: تَعَسَ وَانْتَكَسَ؛ فَالتَّعْسُ أَنْ يَخِرَّ عَلَى وَجْهِهِ، وَالنَّكْسُ: أَنْ يَخِرَّ عَلَى رَأْسِهِ (الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري ٢: ٢٤٩؛ متخيَّر الألفاظ لابن فارس: ٦٧).

<sup>(</sup>٣) جاء في نهج البلاغة: ٥٤١/ ٣٧٢ (حكم).

ورواه مسنداً: الصدوق في الخصال: ١٩٧/ ٥؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٦٨/ ٣٦٨؛ السِّلَفيّ في الطيوريّات ٢: ٤٦٨/ ٤٦٢.

ورواه مرسلاً: صاحب التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ الله في كتابه: ٢٧٤/٢٠٤؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٢٢٢؛ المفيد في رسالة في المهر: ٣١؛ العاصميّ في زين الفتى ١: ٢٢٥؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٧٠/ ٢٦؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٢٤ الأمديّ في غرر الحكم: ٥٠٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٧٠؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٣٥٠/ ٢٢٨؛ الراونديّ في سلوة الحزين: ٢٢٩؛ الرازيّ في تفسيره ٢: ٥٠٤؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ٢٤١/ ٢٥٠.

وَمَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ قَالَهَا؛ فَلَمَّا كَرَّرَ ذَلِكَ قَامَ إِلَيْهِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ (١)، فَقَالَ: يَا هَذَا، قَدْ أَكْثَرْتَ مِنْ قَوْلِكَ: «سَلُونِي»، قَدْ سَأَلْنَاكَ: كَمْ عَدَدُ شَعْرِ رَأْسِكَ؟

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامِ: إِنَّ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ لَا تَنْفَعُ، وَجَهْلَهُ لَا يَضُرُّكَ؛ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَنْ جِرْوِ تُرَبِّيهِ فِي بَيْتِكَ، يَلَغُ (٢) فِي دِمَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ.

فَتَهَاوَنَ النَّاسُ بِذَلِكَ حَتَّى كَانَ مِنْ أَمْرِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ مَا كَانَ؛ فَتَعَجَّبُوا حِينَئِذِ".

## [كَلَامُهُ اللَّهِ مَعَ الرَّبِيعِ وَعَاصِمٍ ابْنَي زِيَادٍ]

[١٩٥] وَدَخَلَ عَلَيهِ السَّلَامُ عَلَى الرَّبِيعِ بْنِ زِيادٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ: أَجِدُ مَا لَمْ أَجِدْ مِثْلَهُ قَطُّ أَلَماً وَشِدَّةً.

قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: كَذَاكَ اللهُ يُعْطِيكَ مَا لَمْ يُعْطِ مِثْلَهُ قَطُّ أَحَداً؛ رَحْمَةً وَتَفَضُّلاً.

<sup>(</sup>١) قال ابن أبي الحديد في موضع من شرح نهج البلاغة: إنّه كان سِنانَ بن أنس النخعيّ. وقال في موضع آخر منه: إنّه كان تميمَ بنَ أُسامة بن زهير بن دُريد التميميّ.

<sup>(</sup>٢) وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ يَلَغُ وُلُوعًا، أَي: شَرِبَ مَا فِيهِ بِأَطْرَافِ لِسَانِهِ. وَوَلَغَ الكَلْبُ فِي الدَّمِ، إِذَا شَرِبَهُ (معجم ديوان الأدب للفارابيّ ٣: ٢٥٩؛ الصحاح ٤: ١٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: المفيد في الإرشاد ١: ٣٣٠؛ الطبرسيّ في الاحتجاج ١: ٢٨٨. الحديد في شرح نهج البلاغة ٢: ٢٨٦.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: أبو الصلاح الحلبيّ في تقريب المعارف: ٣٥٩؛ الطبرسيّ في إعلام الورى ١: ٣٤٤؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٢: ١٠٥؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٠: ١٤.

قَالَ: أَشْكُو إِلَيْكَ أَخِي عَاصِماً. قَالَ [عَلَيهِ السَّلَام]: وَمَا بِكَ مِنْهُ؟

قَالَ: لَبِسَ الْعَبَاءَ وَتَرَكَ المُلَاءَ (١١)؛ فَخَوَّنَ أَهْلَهُ وَغَمَّ وُلْدَهُ.

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلام: عَلَيَّ بِعَاصِمٍ، فَجَاءَهُ.

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: يَا عَاصِمُ، أَ تَرَى اللهَ أَحَلَ لَكَ الدُّنْيَا، وَهُوَ يَكْرَهُ أَخْذَكَ مِنهَا؟! أَنْتَ \_ وَاللهِ \_ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَاكَ. وَلَاثِيْذَالُكَ نِعَمَ اللهِ بِالْفِعَالِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ ذَاكَ. وَلَاثِيْذَالُكَ نِعَمَ اللهِ بِالْفِعَالِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنِ الْبَيْدَالُكَ إِيَّاهَا بِالْمَقَالِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَتَمُ لِلْفَصْلِ وَأَوْجَبُ لِلشَّكْرِ. قَالَ عَاصِمٌ: رَأَيْتُكَ أَثَرْتَ لُبْسَ الْخَشِن وَأَكْلَ الْجَشِبِ".

فَتَنَفَّسَ عَلَيهِ السَّلَامُ الصُّعَدَاءَ، وَقَالَ: وَمَا عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ؟! إِنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا بِهَذَا عَلَى أَنْفُسِهِم؛ لِيُسَهِّلُوا عَلَى الْفَقِيرِ فَقْرَهُ، وَيَرَى فِيهِمْ عِوَضاً مِنْهُ".

<sup>(</sup>١) الْمُلَاءَةُ: الْمِلْحَفَةُ، وَالْجَمْعُ: الْمُلَاءُ (العين ٨: ٣٤٧؛ الصحاح ١: ٧٣).

<sup>(</sup>٢) طَعَامٌ جَشِبٌ وَمَجْشُوبٌ، أَي: غَلِيظٌ وَخَشِنٌ، أَوْ هُوَ الَّذِي لَا أُدْمَ مَعَهُ (الصحاح ١: ٩٩؛ مجمل اللغة: ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) جاء باختلافٍ كثيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ في نهج البلاغة: ٣٢٤/ ٢٠٩ (خطب)، من كلام له على بالبصرة وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثيّ \_ وهو من أصحابه \_ يعوده.

ورواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: الكلينيّ في الكافي ١: ١٠/ ٣؛ ابن الجوزيّ في تلبيس إبليس: ١٨٠.

ورواه مرسلاً: الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ٣٤٣؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٢: ٣١٣، و٧: ٢٥٠؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٩: ٦٤؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٥: ٣٠، و٣٣٨؛ الطبرسيّ في مجمع البيان ٩: ١٤٧؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١:

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

#### [دُعَاءُهُ اللهِ عِنْدَ سُجُودِهِ]

[١٩٦] وَكَانَ عَلَيهِ السَّلَامُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: أَنَاجِيكَ \_ يَا سَيِّدِي \_ كَمَا يُنَاجِي الْعَبْدُ الذَّلِيلُ مَوْلَاهُ، وَأَطْلُبُ إِلَيْكَ طَلَبَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّكَ تُعْطِي وَلَا يَنْقُصُ مَا عِنْدَكَ شَيْءٌ، وَأَسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَتَوَكَّلُ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ".

## [أَرْبَعُ خِصَالٍ تُعِينُ الْمَرْءَ عَلَى الْعَمَلِ]

[١٩٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَرْبَعُ خِصَالٍ تُعِينُ الْمَرْءَ عَلَى الْعَمَلِ: الْصِّحَةُ"، وَالْغِنَى، وَالْعِلْمُ، وَالتَّوْفِيقُ".

## [التَّحْذِيْرُمِنِ اتِّبَاعِ الْهَوَى وَطُولِ الْأَمَلِ فِي الْدُّنْيَا]

[١٩٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ اثْنَتَينِ: طُولَ الْأَمَلِ وَاتِّبَاعَ الْهَوَى؟ [فَإِنَّ طُولَ الْأَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ، واتِّبَاعَ الْهَوَى](" يَصُدُّ عَن الْحَقِّ. وَإِنَّ الدُّنْيَا

ح ١٥١/٨٥٠؛ سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص١: ٤٥٧.

وانظر هذا المضمون في: الاختصاص المنسوب إلى المفيد: ١٥٢، وفيه: «استعدى زيادُ بن شدادٍ المصمون في: الاختصاص الله على أخيه عُبيد الله بن شدّادٍ، فقال..».

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً: الصدوق في أماليه: ٣٨٥/٣٢٧.

ورواه مرسلاً: الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين: ٣٢٦؛ ابن المشهديّ في المزار: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الضَّعَةُ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصدرين.

<sup>(</sup>٣) رواه مرسلاً: الكراجكي في معدن الجواهر: ٤١؛ الإربليّ في كشف الغمّة ٣: ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين أثبتناه وفقاً للمصادر وإتماماً للمعنى.

قَدْ تَرَحَّلَتْ مُدْبِرَةً، وَإِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ تَرَحَّلَتْ مُقْبِلَةً، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا بَنُونٌ. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا؛ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب، وَغَداً حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ (١٠).

(۱) جاء في نهج البلاغة: ۲۲/۸۳ (خطب)، من كلام له ﷺ، وفيه يحذّر من اتّباع الهوى وطول الأمل في الدنيا.

ورواه مسنداً باختلاف يسير: ابن المبارك في الزهد والرقائق: ٢٨/ ٢٥٥؛ وكيع بن الجرّاح في الزهد: ١٩١/٤٣٩؛ أبن أبي شيبة في المصنّف ١٩: ٣٧٢١٤/٣٢٠؛ أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ١: ١٩٥/ ٨٨٨، والزهد: ٢٠١/ ٢٩٣؛ هنّاد بن السريّ في الزهد ١: ٢٩٠/ ٢٩٠، أبو داود السجستانيّ في الزهد: ١١٦/ ١٠٦؛ ابن أبي الدنيا في قصر الأمل: ٥٠/ ٤٤؛ الكلينيّ في الكافي ٨: ٨٥/ ٢١؛ السمرقنديّ في تنبيه الغافلين: ٣٣٧؛ المفيد في أماليه: ٣٣/ ، و٨٠٠/ ١٤، وو٣٣/ ١؛ الطوسيّ في أماليه: ١١/ ١٨٣، و١٣٢/ ١٩٠٤؛ الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٢٧؛ البيهقيّ في شعب الإيمان ١٣: ١٧٣/ ١٥٣٠، والزهد الكبير: ١٩٢/ ٣٦٤؛ قوام السنّة في الترغيب والترهيب١: ١٥١/ ١٧٣؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٢؛ قوام السنّة في المناقب: ٣٧٧/ ٣٦٠؛ النافيور مدينة دمشق ٢٤؛

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: سليم بن قيس في كتابه: ٢٦١؛ البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ١٦٤؛ البرضيّ في خصائص الأئمّة: ٩٦؛ المفيد في الإرشاد ١: ٣٣٦؛ العاصميّ في زين الفتى ١: ٢٤٢؛ الغزاليّ في إحياء علوم الدين ٤: ٤٥٢؛ قوام السنّة في سِير السلف الصالحين ١: ٢٠٧؛ ابن الخرّاط في العاقبة في ذكر الموت: ٦٤، والجمع بين الصحيحين ٤: ٢٣٨/ ٢٠٠٠؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ١: ٨٠/ ٢٣٨.

وانظر بعضه في: صحيح البخاريّ ٥: ٢٣٥٩؛ المحاسن للبرقيّ ١: ٢١١/ ٨٤؛ عيون الأخبار لابن قتيبة ٢: ٣٨٠؛ الكافي ٢: ٣٣٥/ ٣؛ العِقد الفريد ٤: ١٦٠؛ المجالسة وجواهر العلم ٢: ١٢٤/ ضمن ٢٧٧؛ عمدة الكتّاب لأبي جعفر النحّاس: ٣١٧/ ١٠٢٦؛ بحر العلوم للسمرقنديّ ٣: ٥٤٥، تنبيه الغافلين له أيضاً: ٢٢٢؛ تحف العقول: ١٥٣، و٢٠٤؛ المختصر

[١٩٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ عِنْدَ مَوْتِهِ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيهِ مَا السَّلَامُ: أُوصِيكُمَا بِتَقْوَى اللهِ، وَالرَّغْبَةِ فِي الْآخِرَةِ، وَالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، وَلَا تَأْسَيَا عَلَى شَيْءٍ صُرِفَ عِنْكُمَا. اِرْحَمَا الْيَتِيمَ، وَلَينَا لِلظَّالِمِ خَصْمَيْنِ، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنَين.

ثُمَّ أَقَبْلَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، فَقَالَ: أَسَمِعْتَ وَصِيَّتِي أَخَوَيْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: فَإِنِّي مُوصِيكَ بِمِثْلِ مَا أَوْصَيْتُهُمَا بِهِ، وَأُوصِيكَ بِبِرِّهِمِا وَتَفْضِيلِهِمِا، وَأَلْا تَقْطَعَ أَمْراً دُونَهُمَا.

ثُمَّ قَالَ لَهُمَا: أُوصِيكُمَا بِأَخِيكُمَا خَيْراً؛ فَإِنَّهُ أَخُوكُمَا وَابْنُ أَبِيكُمَا، وَأَنْتُمَا تَعْلَمَانِ أَنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُحِبُّهُ؛ فَأَحِبَّاهُ".

النصيح للمهلّب بن أبي صفرة ٣: ٤٣٧؛ شرح صحيح البخاري لابن بطّال ١٠: ١٤٩؛
 شعب الإيمان ١٣: ١٧٢/ ١٠١٩؛ المتّفق والمفترق للخطيب البغدادي ٢: ١٦٦٧/ ٦٥٤.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْ في: الخصال: ٥١/ ٦٢، و٥٢/ ٦٤؛ مجالس من أمالي أبي عبد الله بن منده: ٣٥٤/ ٣٥٤؛ الرسالة القُشيريّة ١: ٢٨٢؛ ترتيب الأمالي الخميسيّة للشجريّ ٢: ٢٢/ ٢٢٠)؛ وإلى أمير المؤمنين علي عن رسول الله عَلَيْ في: قصر الأمل لابن أبي الدنيا: ٢٦/ ٣؛ الأمثال والحكم للماورديّ: ١٥١/ ٣٠٠.

(١) رواه مسنداً: ابن أبي الدنيا في مقتل عليّ: ٤٩/ ٤٣.

ورواه مرسلاً: أبو حاتم السجستانيّ في المعمَّرين والوصايا: ٤٨؛ المبرّد في التعازي: ١٣٧، والكامل ٣: ١٧٨؛ يحيى بن الحسين في الأحكام ٢: ٥٢٤؛ الطبريّ في تاريخه ٥: ١٤٦؛ ابن أعثم في الفتوح ٤: ٢٨٠؛ الزجّاجيّ في أخباره: ٥٦، وأماليه: ١٧٦؛ المسعوديّ في

## [لَا يُقَاسُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ النِّكِ]

[٢٠٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: نَحْنُ أَهْلُ بَيْتٍ لَا يُقَاسُ بِنَا ١٠٠.

## [كَلَامُهُ اللهِ فِي شُرَيْحٍ]

# [٢٠١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لِشُرَيْحِ فِي فَرِيضَةٍ: مَا تَقُولُ أَنْتَ، أَيُّهَا الْعَبْدُ الْأَبْظَرُ (١٥٠١)؟!

• مروج الذهب ٢: ٤١٣؛ القاضي النعمان في شرح الأخبار ٢: ٤٤٣؛ الطرطوشيّ في سراج الملوك: ٧٤٠ الخوارزميّ في المناقب: ٣٨٤؛ ابن الأثير في الكامل ٢: ٧٤٠؛ البرّيّ في الجوهرة في نسب النبيّ ٢: ٢٧٣.

وإنظر بعضه في: نثر الدرّ للآبيّ ١: ٢٠٥؛ عيون الحكم والمواعظ: ٣٩٣؛ غرر الحكم للآمديّ: ٥٢٩.

(١) رواه مسنداً: الصدوق في عيون أخبار الرضاطي ٢: ٧١/ ٢٩٧؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٣٠: ٣٦١.

ورواه مرسلاً: الطبريّ الإماميّ في المسترشد: ٣٩٩/ ضمن ١٣٣٤؛ القاضي النعمان في شرح الأخبار ٢: ٢٠١، و٢٥١؛ الشريف المرتضى في الشافي في الإمامة ٣: ١٠١؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٣: ٢١١.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْ في: الفردوس بمأثور الخطاب ٤: ٣٨٣/ ٢٨٣٨؛ ذخائر العقبى: ١٧٠ و إلى الإمام زين العابدين الله في: نوادر المعجزات: ١٢٤؛ عيون المعجزات: ٣٧٠ و إلى الإمام الصادق الله في: علل الشرائع ١: ١٧٧/ ضمن ٢؛ معاني الأخبار: ١٧٩/ ضمن ٢؛ الاختصاص المنسوب إلى المفيد: ١٣.

- (٢) رَجُلٌ أَيْظَرُ: فِي شَفَتِهِ الْعُلْيَا طُولٌ مَعَ نُتُوءِ وَسَطِهَا (العين ٨: ١٦؛ معجم ديوان الأدب للفارابيّ ٢: ٢٦١).
- (٣) رواه مسنداً: ابن أبي شيبة في المصنّف ١٧: ٢٥٨/ ٣٣١٥٨؛ وكيع القاضي في أخبار القضاة ٢: ١٩٦؛ أبو أحمد العسكريّ في تصحيفات المحدّثين ٢: ٤٩٣؛ البيهقيّ في

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....ل ٢٧٥

### [ما عَلَّمَهُ اللهِ إِيَّاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ]

[٢٠٢] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ أَلْفَ بَابٍ، فَتَحَ عَلَىَّ كُلُّ بَابِ أَلْفَ بَابِ".

◄٠٠٠ السنن الكبرى ١٢: ٥٢٣/ ١٢٥٠٩؛ ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق ٢٣: ٢٥، و٢٦.

ورواه مرسلاً: الخليل في العين ١٦: ابن سلّام في غريب الحديث ٣: ٤٨٣؛ ابن دريد في جمهرة اللغة ١: ٣١٦؛ ابن درستويه في تصحيح الفصيح وشرحه: ٤٢٧؛ الجصّاص في شرح مختصر الطحاويّ ٤: ٢٩٦، و٣٧٩، وأحكام القرآن ١: ١٦٩؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ١٤: ٢٧١؛ أبو أحمد العسكريّ في تصحيفات المحدّثين ٢: ٤٩١؛ الجوهريّ في الطغة ١: ٢٢١؛ الهرويّ في الغريبين في في الصحاح ٢: ٣٩٥؛ ابن فارس في مقاييس اللغة ١: ٢٦٢؛ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ١: ١٩١؛ الماورديّ في الحاوي الكبير ١٦: ١٢٩؛ ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم ١٠: ٢١؛ أبو المعالي الجوينيّ في نهاية المطلب ١٨: ٤٧٥؛ النويريّ في بحر المذهب ١١: ١٤١؛ الزمخشريّ في الفائق ١: ١٨؛ وأساس البلاغة ١: ٢٦؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٣٢: ٢١؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١: ٢٦؛ ابن عساكر

(۱) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ: الصفّار في بصائر الدرجات: ٣٢٣/٢ و٦، و٢٣٨، ٨، و٣٥٥/ ١٠٠ الكلينيّ في الكافي ١: ٢٩٦/٤؛ الصدوق في أماليه: ٧٣٧/ ضمن ١٠٠ والخصال: ١٠٠٥/ ضمن ١، و١٩٥/ ٣٠ و٢٤٢/ ٣٠ و٢٤٢/ ٣٠ و٣٤؛ المفيد في الإرشاد ١: والخصال: ٢٧٥/ ضمن ١، و١٩٥/ ٢٨، و٢٤٢/ ٣٠ و٢٤٢ و٣٥؛ المفيد في الإرشاد ١: ٣٨٥، والاختصاص المنسوب إليه: ٢٨٣؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٣٥٥. ووواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ: سليم بن قيس في كتابه: ٢١١؛ و٣٣٠، و٤٢٠، و٣٥٥، و٢٦٠، و٤٢٥، و٢٦٠، فرات الكوفيّ في تفسيره: ٦٨؛ القاضي النعمان في شرح الأخبار ٢: ٢٩٨/٣٠٨؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢٨١، والفصول المختارة: ٢٠١؛ الشريف المرتضى في رسائله ١: ٢١٧؛ ابن المغازليّ في مناقب عليّ بن أبي طالب ﷺ: ٤٤ ابن القيسرانيّ في تذكرة الحفّاظ: ابن المغازليّ في مناقب عليّ بن أبي طالب ﷺ: ٤٤ ابن القيسرانيّ في روضة الواعظين: ١٩٥/ ٢١٥، وذخيرة الحفّاظ ٢: ٢٧٧/ ١٤٧٧؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٥٧؛ أبو الفتوح الرازيّ في روض الجنان ٨: ٤٣٠، و٢١، و٢١، ا٢٢١؛ الطبرسيّ في الاحتجاج

### [تَوَقِّي مَا تَعِيبُ]

[٢٠٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: تَوقَّ مَا تَعِيبُ " .

### [وَصْفُهُ السِّيَادَة]

[7.٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ السِّيَادَةَ مَنْ لَا يُصَانِعُ"، وَلَا يُخَادِعُ، وَلَا يُخَادِعُ، وَلَا يُخَادِعُ، وَلَا يُخَادِعُ، وَلَا يُخَادِعُ،

### [الْعَفْوُ بَعْدَ الْقُدْرَةِ]

[٢٠٥] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِذَا قَدَرْتَ عَلَى الْعَدُوِّ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ شُكْرَ قُدْرَتِكَ (4).

۲۲۳، وإعلام الورى ١: ٢٦٧، و٣١٨؛ ابن حمزة الطوسيّ في الثاقب في المناقب:
 ١٢٠؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٢٠٤، و٣١٥؛ ابن طلحة في مطالب الشؤول: ١٦٠.

وانظر هذا المضمون في: بصائر الدرجات: ١١/٣٢٥؛ الخصال: ٢٤٢/ ٢٢، و٣٤٣/ ٢٣، و٢٤٦/ ٥٣، و٢٤٦/ ٥٣، و٢٥٦/ ٣٠، و٢٥٦/ ٣٠،

(١) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٩؛ الراغب في محاضرات الأدباء ١: ١٦٧.

(٢) الْمُصَانَعَةُ: الرِّشْوَةُ، وَهُوَ أَنْ تَصْنَعَ لَهُ شَيْئاً لِيَصْنَعَ لَكَ شَيْئاً آخَرَ (الصحاح ٣: ١٢٤٦؛
 المجموع المغيث للمديني ٢: ٢٩٦).

(٣) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٩؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ١: ١٩٨؛ الآمديّ في غرر الحكم: ١١٩.

وانظره بغير هذه الألفاظ في: أخبار أبي القاسم الزجّاجيّ: ٢٨؛ نهج البلاغة: ١١٠/٤٨٨ (حكم)؛ حلية الأولياء ٧: ٢٨٦؛ غرر الحكم للآمديّ: ٧٨٥؛ عيون الحكم والمواعظ: ٥٤١.

(٤) جاء في نهج البلاغة: ١١/٤٧٠ (حكم).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لللهُ عَلَيْ يَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

## [أَنْكَى الْأَشْيَاءِ لِلْعَدُقِ]

[٢٠٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَام: أَنْكَى الْأَشْيَاءِ لِعَدُوِّكَ أَلَّا تُعْلِمَهُ أَنَّكَ اتَّخَذْتَهُ عَدُوّاً ١٠٠.

### [حَمْلُ مَثُونَةِ الْعِيَالِ]

[٢٠٧] وَاشْتَرَى عَلَيهِ السَّلَامُ تَمْراً وَحَمَلَهُ، فَقِيلَ لَهُ: نَحْمِلُ مَعَكَ؟ فَقَالَ: أَبُو الْعِيَالِ أَحَقُّ أَنْ يَحْمِلَ (٣).

«··· ورواه مسنداً: الخوارزمي في المناقب: ٣٧٦/ ضمن ٣٩٥.

ورواه مرسلاً: ابن دريد في المجتنى: ٢٠؛ أبو جعفر النخاس في عمدة الكتّاب: ٣٢٠/ ١٩٣٠؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٢١٢؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٩؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٩؛ القيروانيّ في زهر الآداب ١: ٨١؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ١: ٢٨٢؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٢: ١١٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٣٢؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٢٠٤، و٨٦٨؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٤: ١٠٤؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٤٥؛ ابن منقذ في لباب الآداب ١: ٣٣٥؛ ابن الجوزيّ في مثير الغرام الساكن: ٥١٩، والتبصرة ١: ٥٤.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْ في: أدب الدنيا والدين: ٢٥٢.

(۱) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ۱: ۱۹۹؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ۱: ۳۰۷؛ الطرطوشيّ في سراج الملوك: ۲۰۱؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ۲۰: ۲۸۳/ ۲۶۲ (الحكم المنسوبة)، و۲۹۲/۲۹۳ (الحكم المنسوبة).

ونُسِب إلى فيثاغورس في: عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة: ٦٩؛ وإلى بعض الحكماء في: نثر الدرّ للآبيّ ٤: ١٣٤.

(Y) رواه مسنداً مع زيادةٍ ونقصانٍ: أحمد بن حنبل في الزهد: ١٠٠/ ٧٠٩، وفضائل الصحابة ١: ١٩١٦/٥٤٦؛ البخاريّ في الأدب المفرد: ١٩٤/ ٥٥١؛ ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول: ١٠٢/ ١٣٦؛ البغويّ في معجم الصحابة ٤: ٣٦٠/ ١٨١٥؛ الخطيب البغداديّ في المتّفق

#### [مِنْ قَضَائِهِ اللهِ]

[٢٠٨] وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا زَعَمَ أَنَّهُ احْتَلَمَ عَلَى أُمِّي. فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لِيُقَمْ فِي الشَّمْسِ، وَلْيُضْرَبْ ظِلَّهُ الْحَدَّ (إ).

### [حَقِيقَةُ الْغَدْرِ]

[٢٠٩] وَقَالَ [عَلَيهِ السَّلَامُ]: الْغَدْرُ مَكْرٌ، وَالْمَكْرُ كُفُورً".

والمفترق ٣: ١٦٥١؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٢: ٤٨٩؛ ورّام بن أبي فراس
 في تنبيه الخواطر ١: ٣١.

ورواه مرسلاً مع زيادة ونقصان: الثقفيّ في الغارات ١: ٨٩؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٨؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ١: ٣٢٣؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٧٠/ ٩٦؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٣٧٢؛ ابن الأثير في الكامل ٢: ٧٥؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢: ٢٠٢؛ ابن سعيد المغربيّ في المقتطف من أزهار الطرف: ١٨٩.

(۱) رواه مسنداً: الشافعيّ في كتاب الأُمّ ٧: ١٩٢؛ الصنعانيّ في المصنّف ٦: ٣٦١ ١٣٢٨٣؛ الكلينيّ في الكافي ٧: ٣٦٣/ ١٩٩؛ الصدوق في علل الشرائع ٢: ٥٤٤؛ ابن حزم في المحلّى بالآثار ١٢: ٤٢٤؛ البيهقيّ في معرفة السنن والآثار ١٢: ٣٥٠/ ١٦٩٨٥؛ الطوسيّ في تهذيب الأحكام ١٠: ٨٠/ ٣١٣.

ورواه مرسلاً: الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٧/ ٥١٣٦)؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٦: ٦٦؛ المفيد في المقنعة: ٧٩٧؛ الآبيّ في نثر الدرّ ٢: ٩٨؛ الماورديّ في ربيع في أدب الدنيا والدين: ٣٦١؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ١: ٣٦٧؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٢: ٤٨؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٩: ٣٦٤/ ٧١٩؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٢: ١٧٩، و٣٧٧؛ ابن سعيد المغربيّ في المقتطف من أزهار الطرف: ١٨٥.

(٢) رواه مسنداً: الطبريّ في جامع البيان ١٧: ٤٣.

ورواه مرسلاً: الراغب في محاضرات الأُدباء ١: ٣٥٤.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَدِيّ .....

# [إِنْبَاءُهُ عَلِيَّ بُولَادَةِ عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلِيهِ]

[٣١٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لِلْحُسَيْنِ ابْنِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ لَمَّا زَوَّجَهُ جِيهَانْ شَاهَ بِنْتَ يَزْدَجِرْدَ -: خُذْهَا؛ فَسَتَلِدُ لَكَ سَيِّداً فِي الدُّنيَا، سَيِّداً فِي الْآخِرَةِ، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (١٠).

[مُنَاشَدَتُهُ ﷺ يَوْمَ الشَّوْرَى]

[٢١١] قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ يَوْمَ الشُّورَى: أَيُّهَا النَّغَرُ جَمِيعاً، أَ فِيكُمْ رَجُلٌ وَحَدَ اللهَ فَبْلِي ؟

قَالُوا: لا.

قالَ: أَ فِيكُمْ أَحَدٌ مُطَهَّرٌ فِي كِتَابِ اللهِ، حَيْثُ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ بِسَدِّ أَبْوَابِ اللهِ، حَيْثُ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ بِسَدِّ أَبْوَابِ اللهُ اللهُ عَمْارٌ وَالْعَبَّاسُ، فَقَالَا لَهُ: سَدَدْتَ أَبْوَابَنَا وَفَتَحْتَ اللهُ عَلَيِي؟! فَقَالَ: وَاللهِ، مَا أَنَا فَتَحْتُ وَلَا سَدَدْتُ؛ بَلِ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فَتَحَ وَسَدً.

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَ فِيكُمْ أَحَدٌ لَهُ زَوْجَةٌ مِثْلُ زَوْجَتِي؟

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

وانظر هذا المضمون في معاوية في: الكافي ٢: ٣٣٨،٦؛ المعيار والموازنة: ١٦٦؛ نهج البلاغة:
 ٣١٨/ ٢٠٠ (خطب).

<sup>(</sup>١) رواه مرسلاً: الراغب في محاضرات الأدباء ١: ٤٢٢.

وانظر هذا المضمون تفصيلاً في: بصائر الدرجات: ٣٥٥/ ٨؛ الكافي ١: ١/٤٦٧؛ الخرائج والجرائح ٢: ٧٥٠/ ٩؛ عيون المعجزات: ٦٢.

قَالَ: أَ فِيكُمْ أَحَدُ لَهُ وَلَدَانِ مِثْلُ وَلَدَيَّ؟

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَ فِيكُمْ أَحَدُ آخَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ حِينَ آخَى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ غَيْرى؟

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَ فِيكُمْ أَحَدٌ لَهُ عَمُّ مِثْلُ عَمِّي حَمْزَةَ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ، وَأَخُ مِثْلُ أَخِي جَعْفَرٍ لَهُ جَنَاحَانِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَيْثُ يَشَاءُ غَيْرِي؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَ فِيكُمْ أَحَدٌ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ: «اللَّهُمَّ ايتِنِي بِأَحَتِ خَلْقِكَ إِلَيْكَ، يَأْكُلُ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّيْرِ» غَيْرِي؟ فَأَكَلْتُ مَعَهُ مِنْهُ.

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَفِيكُمْ رَجُلٌ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ، لَيسَ بِفَرَّارٍ». فَأَعْطَانِيهَا، فَفَتَحَ اللهُ بِهَا. قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَ فِيكُمْ مَنْ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَالهِ: «لَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا مَنْ هُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ هَذَا»؟ وَذَاكَ حِينَ بَعَثَ أَبَابَكرٍ بِبَرَاءَةٍ، فَأَمَرَنِي، فَانْتَزَعْتُهَا. فَقَالَ أَبُوبَكرٍ بِبَرَاءَةٍ، فَأَمَرَنِي، فَانْتَزَعْتُهَا. فَقَالَ أَبُوبَكرٍ بِيَرَاءَةٍ، فَأَمَرَنِي عَنِّي إِلَّا مَنْ فَقَالَ أَبُوبَكرٍ عَا رَسُولَ اللهِ، نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِن لَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا مَنْ هُوَ مِنِّي»، فَأَخْبَرَكُمْ أَنِّي مِنْهُ.

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَ فِيكُمْ أَحَدُ سَمَّاهُ اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ غَيْرِي؟ حَيْثُ قَالَ: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُورُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴾ "؟!

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَ فِيكُمْ أَحَدٌ أَقْتَلُ لِمُشْرِكِي قُرَيْشٍ عِنْدَ كُلِّ شَدِيدَةٍ تَنْزِلُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَالِهِ مِنِّى؟

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَفِيكُمْ أَحَدٌ كَانَ إِذَا قَاتَلَ قَاتَلَ جَبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ غَيْرِي؟

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَفِيكُمْ أَحَدُ أَعْظَمُ غَنَاءً (١) عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ ؟ حَيْثُ اثْتَمَرَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَاضْطَجَعْتُ فِي مَضْجَعِهِ، وَوَقَيْتُهُ بِنَفْسِي.

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَ فِيكُمْ أَحَدٌ غَسَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ بِالرَّوْحِ وَالرَّيْحَانِ مَعَ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ غَيْرِي؟

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَ فِيكُمْ أَحَدُّ أَحْدَثُ عَهْداً بِهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَالِهِ حَيْثُ وَضَعْتُهُ فِي حُفْرَتِهِ مِتِّي؟

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الْغَنَاءُ: الْكِفَايَةُ وَالْإِجْزَاءُ (العين ٤: ٤٥٠).

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَ فِيكُمْ أَحَدٌ نَاجَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ فِي يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً يَسْتَخْلِي بِهِ (أُ مِن النَّاسِ غَيْرِي، كُلَّمَا نَاجَيْتُهُ قَدَّمْتُ بَيْنَ يَدَي نَجْوَايَ صَدَقَةً ؟

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَ فِيكُمْ أَحَدُ كَانَ يَأْخُذُ سَهْمَيْنِ؛ سَهْماً فِي الْخَاصَّةِ وَسَهْماً فِي الْخَاصَةِ وَسَهْماً فِي الْعَامَّةِ، غَيْرِي (٣)؟

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَ فِيكُمْ مَنْ أَمَرَ اللهُ بِمَوَدَّتِهِ غَيْرِي وَغَيْرُ فَاطِمَةَ عَلَيهَ السَّلَامُ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَفِيكُمْ أَحَدُ أَخَدَ بِيَدِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ يَوْمَ غَديرِ خُمِّ، فَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » غَيْرِي؟ هَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَ فِيكُمْ أَحَدُ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ بَيْعَتَيْنِ؛ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ وَبَيْعَةَ الْفَيْحِ، غَيْرِي؟ الْفَتْحِ، غَيْرِي؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يتخلّى به)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) قال العلّامة المجلسي: «السهم في الخاص» إشارة إلى السهم الذي أعطاه رسول الله لقتال الملائكة معه، أو إلى السهم الذي خصّه الرسول على من تعليمه ومعاشرته في الخلوة، مضافاً إلى ماكان له على مع معائر الصحابة؛ والأوّل أظهر (بحار الأنوار ٣١).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَ فِيكُمْ أَحَدٌ سَمَّاهُ اللهُ تَعَالَ فِي الْقُرْآنِ سَابِقاً غَيْرِي؟ حَيْثُ يَقُولُ: ﴿ وَٱلسَّيِقُونَ السَّيِقُونَ \* أُوْلَيَإِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ (١).

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَفِيكُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ اسْتَغَفَرَ لِي، وَإِذَا قَرَأْتُ أَنَا لَمْ يَدْخُلْ فِي اسْتِغْفَارِي غَيْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَخَدِيجَةً؟

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَ فِيكُمْ أَحَدٌ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ سَبْعَ سِنينَ قَبْلَ النَّاسِ، وَآمَنَ بِهِ قَبْلِي؟! قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَ فِيكُمْ أَحَدُ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ: «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي» غَيْرِي؟

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَ فِيكُمْ أَحَدٌ كَانَ يَسْكُنُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ جُنُباً، وَيَمُرُّ فِيهِ جُنُباً، وَيَمُرُّ فِيهِ جُنُباً، وَيُولَدُ فِيهِ الْأَوْلَادُ لَهُ، غَيْرِي؟

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

قَالَ: أَنْشُدُكُمْ اللهَ، هَلْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُنَازِعُنِي فِي الْعِلْمِ بِكِتَابِ اللهِ وَفَرَائِضِهِ وَأَحْكَامِهِ؟!

قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.

<sup>(</sup>١) الواقعة: ١٠ \_ ١١.

قَالَ: فَأَشْهَدُ حَالِفاً بِالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، لَقَدْ عَلِمَ أَبُوبَكرٍ مِثْلَ الَّذِي عَلِمْتُمْ، وَعَلِمَ أَيْع كُنْتُ أَوْلَى بِمَا وَلِيَ مِنْهُ.

وَأَشْهَدُ بِالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، لَقَدْ عَلِمَ عُمَرُ مِثْلَ عِلْمِ أَبِي بَكْرٍ وَمِثْلَ الَّذِي عَلِمْتُمْ.

وَأَشْهَدُ بِالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَحَقُّ مِنْ عُثْمَانَ، وَلَتُقَلِّدُنَّهُ إِيَّاهَا، تَصْدِيقاً لِحَدِيثِ حَبِيبِي الصَّادِقِ عَلَيهِ السَّلَمْ. وَاللهِ، مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ.

وَلَأُسْلِمَنَ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ، وَلَأُمْسِكَنَّ حَقِّي مَا لَمْ يَكُنْ جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَ خَاصَّةً؛ الْتِمَاساً لِلْأَجْرِ، وَزُهْداً فِيمَا أَرَاكُمْ تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ. وَوَاللهِ، لَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ وَأَنَا بِهِ أَوْلَى مِنِّي بِقَمِيصِي. وَوَاللهِ، لَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ وَأَنَا بِهِ أَوْلَى مِنِّي بِقَمِيصِي. ثُمَّ نَفَضَ ثَوبَهُ، فَقَامَ (۱).

<sup>(</sup>۱) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع نقصانٍ: الآجرّيّ في الشريعة ٤: ١٤٨٧/٢٠١٩؛ ابن عقدة الكوفيّ في الولاية: ١٦٣، و١٦٦، و١٦٧، و١٧٦، و٢٧١؛ الصدوق في الخصال: ١٥٥/ ٣٦؛ الطوسيّ في الولاية: ١٦٣، و٢٥٥/ ١٦٦، و١٥٥/ ١٦٦٩؛ ابن المغازليّ في مناقب عليّ بن أبي طالب ﷺ: في أماليه: ٣٣٣/ ٢٦٧؛ عماد الدين الطبريّ في بشارة المصطفى: ١١/٣٧٤؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق٤٤: ٢١١، و٣٣٤؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣١٣/ ١٦٤؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ٢٣٨؛ ابن جبر في نهج الإيمان: ٢٧٥.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع نقصانٍ: القاضي النعمان في شرح الأخبار ٢: ١٨٥/ ٥٢٩؛ الطبريّ الإماميّ في المسترشد: ٣٣٢؛ الطبرسيّ في الاحتجاج ١: ١٩٣.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....ل ١٨٥

## [مَثَلُهُ اللهِ فِي الظَّالِمِ وَالمَظْلُومِ]

[٢١٢] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَا قُصَّ مِن الظَّالِمِ جَنَاحُهُ إِلَّا انْدَمَلَ " مِن الْمَظلُومِ جَرَاحُهُ.

## ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ:

انْظُرْ بِعَيْنِكَ هَلْ تَرَى مِنْ ظَالِمٍ إِلَّا وَصَفْوَةُ عَيْشِهِ تَتَكَدَّرُ؟! اللهُ يُسْهِلُ، ثُمَّ يَأْخُذُ بَغْتَةً وَلَهُ مُعَجَّلُ نِقْمَةٍ وَمُؤَخَّدُ(")

### [قَضَاءُهُ ﷺ فِي الدِّيَةِ]

[٢١٣] رُفِعَ إِلَيْهِ عَلَيهِ السَّلَامُ سِتَّةُ غِلْمَانٍ تَخَاصَمُوا (٣) فِي الْفُرَاتِ، فَغَرِقَ غُلَامٌ مِنْهُمْ؛ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٍ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ. فَقَضَى مِنْهُمْ؛ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٍ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ. فَقَضَى بِالدِّيَةِ أَخْمَاساً؛ ثَلَاثَةً أَخْمَاسٍ عَلَى الْاثْنَيْنِ، وَخُمُسَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ (٤).

 <sup>(</sup>١) الْانْدِمَالُ: التَّمَاثُلُ مِن الْمَرَضِ، وَدَمَلَ الدَّوَاءُ الْجُرْحَ فَانْدَمَلَ، أَي: تَمَاثَلَ وَصَلَحَ (العين ٨: ٤٧).

 <sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه مروياً عنه على فيما لدينا من المصادر.
 ولم يُنسَب إلى أحد في: محاضرات الأدباء ١: ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (تغاصو)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) رواه مسنداً: الشافعيّ في كتاب الأُمّ ٧: ١٨٦؛ ابن أبي شيبة في المصنّف ١٥: ٢٦٧/ ٢٦٧٠؛ أحمد بن حنبل في مسائله برواية ابنه عبد الله: ٣٦٦/ ١٥٧٨؛ الكلينيّ في الكافي ٧: ٢٩٧٠/ ٦؛ الطوسيّ في تهذيب الأحكام ١٠: ٣٣٩/ ٣٥٣؛ ابن حزم في المحلّى بالآثار ٨: ٥١٣/ ١٠٥٠؛ اببيهقيّ في معرفة السنن والآثار ١٢: ٢٢/ ١٥٧٠٧.

ورواه مرسلاً: القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ٤٢٣/ ١٤٧٤؛ الصدوق في كتاب

٧٨٦ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

### [قَضَاءُهُ اللهِ فِي الدِّيَةِ أَيْضاً]

[٢١٤] سَقَطَ فِي زُبْيَةِ ١٠ أَسَدٍ رَجُلُ، فَتَعَلَّقَ بِالَّذِي يَلِيهِ، وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ، حَتَّى وَقَعَ فِيهَا أَرْبَعَةُ، وَاخْتَلَفَ النَّاسُ اخْتِلَافاً شَدِيداً.

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: اجْمَعُوا مِن الْقَبَائِلِ دِيَةً تَامَّةً، وَيْصْفَ دِيَةٍ، وَثُلُثَ دِيَةٍ، وَرُبُعَ دِيَةٍ، وَثُلُثَ دِيَةٍ، وَرُبُعَ دِيَةٍ، وَأَعْطَى الَّذِي وَرُبُعَ دِيَةٍ. فَأَعْطَى الْأَسْفَلَ الرُّبُعَ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ هَلَكَ فَوْقَهُ ثَلَاثَةٌ. وَأَعْطَى الثَّالِثَ التِّصْفَ؛ مِنْ أَجْلِ يَلِيهِ الثَّلُثُ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ هَلَكَ فَوْقَهُ اثْنَانِ. وَأَعْطَى الثَّالِثَ التِصْفَ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ هَلَكَ فَوْقَهُ الْأَعْلَى الرَّابِعَ الَّذِي لَمْ يَهْلِكُ فَوْقَهُ أَحَدُ الدِّيَةَ لَا مَلْكَ فَوْقَهُ أَحَدُ الدِّيةَ كَامِلَةً. فَمِنْهُمْ مَنْ رَضِي، وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَا.

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَام: تَمَسَّكُوا بِقَضَائِي حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَالهِ. فَأَتَوْهُ، فَأَمْضَى قَضَاءَهُ (٢).

<sup>•</sup> من لا يحضره الفقيه ٤: ١٦١/ ٥٢٣: المفيد في المقنعة: ٧٥٠، والإرشاد ١: ٢٢٠؛ الشريف المرتضى في الانتصار: ٥٠٦؛ أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: ٣٩٤؛ الطوسيّ في النهاية: ٣٦٧؛ ابن البرّاج في المهذّب ٢: ٤٩٩؛ الكيدريّ في إصباح الشيعة: ٢٠٠؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٢: ٢٠٠؛ ابن زهرة الحلبيّ في غنية النزوع: ٢٥٥، و٠٤٤؛ ابن إدريس الحلّيّ في السرائر ٣: ٣٧٥؛ المحقّق الحلّيّ في المختصر النافع: ٢٩٧، وشرائع الإسلام ٤: ١٠٧٤.

<sup>(</sup>١) الزُّبْيَةُ: حُفْرَةُ يَتَزَبَّى الرَّجُلُ فِيْهَا لِلصَّيْدِ، وَتُحْتَفَرُ لِلأَسَدِ وَالذِّنْبِ وَغَيْرِهِمَا مِن السِّبَاعِ (العين ٧ :٣٩٢؛ جمهرة اللغة ٢: ١٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: أبو داود الطيالسيّ في مسنده ١: ١٠٩/ ١١٦؛ ابن أبي شيبة في المصنّف ١٥: ٢٦٦/ ٢٩٧٠٠، و١٦: ٨٣/ ٣١٠٥٣؛ أحمد بن حنبل في مسنده ٢: ١٥/ ٧٢٢، و٢٦٦/ ١٣٦٠، و٣٣٤/ ١٣١٠، وفضائل الصحابة ٢: ٧٢٢/ ١٢٣٩؛

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للللهُ الْجَعْفَرِيّ .....لللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلّ

# [كَلَامُهُ اللهِ عِنْدَ دُفْنِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ اللهِ]

[٣١٥] وَلِمَّا تُوفِيّت فَاطِمَةُ عَلَيهَ السَّلَامُ انْتَهَى عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَلِهِ، فَقَالَ:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؛ عَنِّي وَعَن ابْنَتِكَ، وَزَائِرَتِكَ وَصَفِيَّتِكَ، وَالْبَائِتَةِ مَعَكَ بِبَقِيعِ الثَّرَى، وَالْمُخْتَارِ اللهُ لَهَا" سُرْعَةَ اللَّحَاقِ بِكَ. قَلَّ \_ يَا رَسُولَ اللهِ \_ عَنْ صَفِيَّتِكَ صَبْرِي، وَعَفَا عَنْ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ تَجَلُّدِي.

أَلَا وَإِنَّ فِي التَّأْسِي بِكَ أُسْوَةً؛ فَلَقَدْ غَيَّبْتُكَ فِي مَلْحُودَةٍ (٣) قَفْرٍ، وَفَاضَتْ نَفْسُكَ بَيْنَ فَحِذِي، فَعْ إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ (٣). اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيعَةُ

ابن أبي عاصم في الديات: ٦٠؛ البرّار في مسنده ٢: ٣٠٦/٣٠٦؛ وكيع القاضي في أخبار القضاة ١: ٩٥؛ الطحاويّ في شرح مشكل الآثار ٥: ٢٢٠٠/٤٤٨، و٢٢٠٠/٤٤٩؛ ابن حزم في المحلّى بالآثار ٨: ٤٣٧؛ البيهقيّ في السنن الكبرى ١٦: ١٦٤٧٩/٤١٥.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: الواقديّ في المغازي ٢: ١٠٨٦؛ يحيى بن الحسين في الأحكام ٢: ٨٤٨؛ القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ١٤٥٩/١٤١٩ الطوسيّ في المبسوط ٧: ١٩٤ ابن الطلاع في أقضية رسول الله: ١٥؛ ابن الخرّاط في الأحكام الوسطى ٤: ٢٦؛ ابن إدريس الحلّيّ في السرائر ٣: ٣٧٥؛ ابن قدامة في الكافي في الفقه ١٠؛ ١١، والمغني ١٢: ٧٨؛ الرافعيّ في العزيز شرح الوجيز ١٠: ٣٣٤؛ ابن القطّان الفاسيّ في بيان الوهم والإيهام ٢: ٧١، ١٩٥؛ النوويّ في المجموع ١٩: ٣٩؛ ابن الجوزيّ في جامع المسانيد ٦: ١٣٧/ ٢٥٤٥؛ ضياء الدين المقدسيّ في السنن والأحكام ٥: ٣١٤/ ١٦٣٠؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٦: ٨٨٤؛ القرطبيّ في الجامع لأحكام القرآن ١٥: ١٦٢.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي الأمالي للمفيد: (وَالْمُخْتَار لَهَا اللهُ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الملحودة)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٥٦.

وَاسْتُرِدَّتِ الرَّهِينَةُ وَاخْتُلِسَتِ الزَّهْرَاءُ؛ فَمَا أَقْبَحَ الْخَضْرَاءَ وَالْغَبْرَاءَ!

أَمَّا نَهَارِي - يَا رَسُولَ اللهِ - فَحُرْنٌ، وَأَمَّا لَيْلِي فَسَوْمَلٌ، لَا يَبْرَحُ حَتَّى يَخْتَارَ اللهُ لِي دَارَكَ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا. لَسَرْعَانَ مَا فَرَقَ الدَّهُرُ بَيْنَنَا! فَإِلَى الله الْمُشْتَكَى. وَسَتُنْبِئُكَ ابْنَتُكَ بِتَظَاهُرِ أُمَّتِكَ عَلَى اهْتِضَامِهَا؛ فَأَحْفِهَا" السَّوَالَ وَسَتُنْبِئُكَ ابْنَتُكَ بِتَظَاهُرِ أُمَّتِكَ عَلَى اهْتِضَامِهَا؛ فَأَحْفِهَا" السَّوَالَ وَسَيْدِلاً! وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ؛ فَكَمْ مِنْ غَلِيلٍ مُعْتَلِمٍ" بِصَدْرِهَا لَمْ تَجِدْ إِلَى بَيْهِ سَبِيلاً! وَالسَّلَامُ عَلَيكُمَا] سَلَامَ مُودِّعٍ، لَا قَالِياً وَلَا سَثِماً. صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْكَ وَعَلَيْهَا. وَالسَّلَامُ عَلَيكُمَا] سَلَامَ مُودِّعٍ، لَا قَالِيا وَلَا سَثِماً. صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْكَ وَعَلَيْهَا. وَالسَّلَامُ عَلَيكُمَا] سَلَامَ مُودِّعٍ، لَا قَالِيا وَلَا سَثِماً. صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْكَ وَعَلَيْهَا. وَالسَّلَامُ عَلَيكُمَا] سَلَامَ مُودِّعٍ، لَا قَالِيا وَلَا سَثِماً وَعَدَ اللهُ الصَّابِرِينَ. إِنْ أَنْصَرِفْ فَلَا عَنْ مَلَالَةٍ، وَإِنْ أَقِفْ فَلَا عَنْ سُوءِ ظَنِ بِمَا وَعَدَ اللهُ الصَّابِرِينَ. وَالْمُقَامُ لِرَاماً مَعْكُوفاً، وَلَا عَلَا مَا الْوَلَاعَلَتُ التَّا الْمُسْتَوْلِينَ لَكَانَ التَّلَبُّثُ وَالْمُقَامُ لِرَاماً مَعْكُوفاً، وَلَا عُوالَ الثَوْلَ الثَّعُلَى عَلَى جَلِيل الرَّزِيَّةِ.

بِعَيْنِ اللهِ تُدْفَنُ ابْنَتُكَ سِرَاً؛ قَدْ تُهُضِّمَ [ـث] حَقَّهَا، وَمُنِعَ [ـث] إِرْثَهَا. وَلَمْ يَخُلُولِقْ مِنْكَ الذِّكْرُ. فَإِلَى اللهِ الْمُشْتَكَى، وَفِيكَ \_ يَا رَسُولَ اللهِ \_ أَحْسَنُ الْعَزَاءِ؛ وَالسَّلَامُ (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فَأَجْفِهَا)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) اعْتِلَاجُ الْأَمْوَاجِ: الْتِطَامُهَا، وَيُقَالُ: اعْتَلَجَ الْهَمُّ فِي صَدْرِهِ؛ تَشْبِيها بِاعْتِلَجِ الْمَوْجِ (العين ١: ٢٢٩؛ تهذيب اللغة ١: ٢٣٩؛ المخصّص لابن سيده ٤: ٨٨).

<sup>(</sup>٣) جاء في نهج البلاغة: ٢٠٢/٣١٩ (خطب)، من كلام له الله روي عنه أنه قاله عند دفن سيّدة النساء فاطمة الله ، كالمناجي به رسولَ الله عليه عند قبره.

ورواه مسنداً: الكلينيّ في الكافي ١: ٤٥٨/ ٣؛ الطبريّ الإماميّ في دلائل الامامة: ١٣٧/ ٤٦؟ المفيد في أماليه: ١٦٦/ ١٠٩؛ عماد الدين الطبريّ في بشارة المصطفى: ٣٩٦/ ١٩٦.

ورواه مرسلاً: الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ١٥٢؛ ابن شهر آشوب في مناقب

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....ل ٢٨٩

### [قَضَاءُهُ الله في تَوْرِقَتَلَ حِمَاراً]

[٢١٦] وَأَتَى رَجُلٌ أَبَا بَكِرٍ، فَقَالَ: إِنَّ ثَوْرَ فُلَانٍ قَتَلَ حِمَارِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ عَلَى الْبَهَائِم قَوَدٌ ".

فَأَتَى الرَّجُلُ عَلِيّاً عَلَيهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى حِمَارِكَ فِي مَأْمَنِهِ حَتَّى قَتَلَهُ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ، وَإِنْ كَانَ الْحِمَارُ هُوَ الدَّاخِل عَلَى الثَّوْرِ فِي مَأْمَنِهِ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ.

فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ ذَلِكَ، فَقَالَ:

الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مَنْ يَحْكُمُ بِحُكْم الْأَنْبِيَاءِ").

# [أَسْوَأُ النَّاسِ حَالاً]

[٢١٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَسْوَأُ النَّاسِ حَالاً مَنْ لَا يَثِقُ بِأَحَدٍ لِسُوءِ ظَنِّهِ، وَلَا يَثِقُ بِهِ أَحَدٌ لِسُوءِ فَطْنِهِ، وَلَا يَثِقُ بِهِ أَحَدٌ لِسُوءِ فِعْلِهِ (٣).

آل أبي طالب ٣: ١٣٩؛ الإربليّ في كشف الغمّة ٢: ١٢٧.

<sup>(</sup>١) الْقَوَدُ: الْقَتْلُ بِالْقَتِيلِ، وَأَقَدْنُهُ: الْتَقَمْتُ مِنْهُ بِمِثْلِ مَا أَتَى (العين ٨: ١٩٧؛ تهذيب اللغة ٩: ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ: ابن أبي شيبة في المصنّف ١٥: ٣٢٩/ ٢٩٩٢٩؛ الكلينيّ في الكافي ٧: ٣٥٣/ ٧؛ ابن حزم في المحلّى بالآثار ١١: ١٩٩؛ الطوسيّ في تهذيب الأحكام ١٠: ٣٠١/ ٢٠٩.

ورواه مرسلاً باختلاف يسيرٍ مع زيادة: القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ٤٢٤/ ١٤٧٧؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ٨١؛ المفيد في الإرشاد ١: ١٩٧٠؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبى طالب ٢: ١٧٧٠؛ ابن شاذان في الروضة: ٢٠٨، والفضائل: ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) رواه مرسلاً: الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٢٨٣، ومعدن الجواهر: ٢٢؛ الواسطيّ في عيون

. ٢٩٠ . . . . . . كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

# [أَخْيَبُ النَّاسِ وأَخْسَرُهُمْ]

[٢١٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَمْ: إِنَّ أَخْيَبَ النَّاسِ سَعْياً وَأَخْسَرَهُمْ صَفْقَةً رَجُلُ أَتْعَبَ نَفْسَهُ فِي آمَالِهِ، وَشُغِلَ بِهَا عَنْ مَعَادِهِ؛ فَلَمْ تُسَاعِدُهُ" المَقَادِيرُ عَلَى إِرَادَتِهِ، وَخَرَجَ مِن الدُّنيَا بِحَسْرَتِهِ، وَقَدِمَ عَلَى آخِرَتِهِ بِغَيرِ زَادٍ".

### . [الْمَخَاوِفُ الثَّلَاثُ]

[٢١٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيكُمْ؛ إِذَا تَفَقَّهَ [الْمُتَفَقِّهُ](٣) لِغَيْرِ الدِّينِ، وَتَعَلَّمَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ، وَطَلَبَ الدُّنيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ(٤).

الحكم والمواعظ: ٢٩٥؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٢٦٣؛ ابن أبي الحديد في شرح
 نهج البلاغة ٢٠: ٣٠٨/٣٠٨.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْ في: الآداب النافعة: ١؛ وإلى أُقليدس في: الملل والنحل للشهرستاني ٢: ١٧٤؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: البُرصان والعُرجان للجاحظ: ٣٣؛ نثر الدرّ للآبي ٤: ١٥٨؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبي: ٣٩٧؛ بهجة المجالس: ٣٧، و٩٢؛ محاضرات الأُدباء ١: ٣٥٦؛ ربيع الأبرار ٣: ٢٩٨؛ التذكرة الحمدونيّة ٢: ٢٢٩/ ٢٦٩؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٨: ٢٧٩.

(١) في الأصل: (يساعده)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والقواعد.

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٥٥٢/ ٤٣٠ (حكم).

ورواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٦؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٢٣٨؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٥٠/ ١٨١.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه وفقاً للمصادر وإتماماً للمعنى.

(٤) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ: الصنعانيّ في المصنّف ١٠: ٢١٨٢٠/٣٧٩؛ النيسابوريّ في المستدرك على الصحيحين ٤: ٨٣٩٢/٤٩٨. لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

#### [التَّرْغِيبُ فِي الزُّهْدِ]

[٢٢٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لِنَوْفٍ لَمَّا بَاتَ عِنْدَهُ \_ وَهُوَ سَاهِرٌ يَخْرُجُ وَيَذْكُرُ اللهَ \_: يَا نَوْفُ، أَ رَاقِدٌ أَمْ رَامِقٌ؟

قُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، بَلْ رَامِقٌ أَرْمُقُكَ () بِبَصَرِي.

قَالَ: نَوْفُ، طُوبَى لِلزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا وَالرَّاغِبِينَ فِي الْآخِرَةِ! أُولَئِكَ الَّذِينَ التَّخُذُوا الْأَرْضَ بِسَاطاً، وَتُرَابَهَا فِرَاشاً، وَمَاءَهَا طِيباً، وَالْقُرْآنَ دِثَاراً، وَالدِّينَ شِعَاراً، وَقَرَّضُوا مِن الدُّنْيَا تَقْرِيضاً عَلَى مِنْهَاج عِيسَى.

إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيْهِ: قُلْ لِلْمَلَإِمِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: لَا تَدْخُلُوا بَيْتاً مِنْ بُيُوتِي إِسْرَائِيلَ: لَا تَدْخُلُوا بَيْتاً مِنْ بُيُوتِي إِلَّا بِقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، وَأَبْصَارٍ خَاشِعَةٍ، وَأَكُفِّ نَقِيَّةٍ. وَقُلْ لَهُمْ: اعْلَمُوا أَنِّي غَيْرُ مُسْتَجِيبِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِي قِبَلَهُ مَظْلِمَةٌ.

يَا نَوْفُ، إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ عَشَّاراً، أَوْ شَاعِراً، أَوْ شُرْطِيًّا، أَوْ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ (") أَوْ كُوبَةٍ (")؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَقُولُ ذَلِكَ (").

ورواه مرسلاً باختلاف يسيرٍ مع زيادة: سليم بن قيس في كتابه: ٢٦٢؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١:
 ١٩٦؛ الطبرسيّ في الاحتجاج ١: ٣٩٢؛ الصغانيّ في العباب الزاخر ١: ٢٧٦؛ المنذريّ في الترغيب والترهيب ١: ٦٧٠.

<sup>(</sup>١) مَا زِلْتُ أَرْمُقُهُ بِعَيْنِي وَأَرَامِقُهُ، أَي: أُتْبِعُهُ بَصَرِي فَأُطِيلُ النَّظَرَ (العين ٥: ١٦١).

<sup>(</sup>٢) الْعَرْطَبَةُ وَالْعُرْطَبَةُ: اسْمٌ لِلْعُودِ أَو الطُّنْبُورِ أَو الطَّبْلِ أَو طَبْلِ الْحَبَشَةِ (تهذيب اللغة ٣: ٢٢٣) المحكم والمحيط الأعظم ٢: ٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) الْكُوبَةُ: الطَّبْلُ لِلَّعِبِ (معجم ديوان الأدب للفارابيّ ٣: ٣٢٠؛ معجم مقاييس اللغة ٥: ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) جاء في نهج البلاغة: ١٠٤/٤٨٦ (حكم).

۲۹۲ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

# [حَثُّهُ عِلَى عَلَى تَرَكِ الْخَطِيئَةِ وَالشَّهَوَاتِ، وَذِكْرُهُ اللهُ لِلْمَوْتِ]

[٢٢١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ:

تَرْكُ الْخَطِيئَةِ أَيْسَرُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ.

وَكَمْ مِنْ شَهْوَةِ سَاعَةٍ أَوْرَثَتْ حُزْناً طَوِيلاً!

وَالْمَوْتُ فَضَحَ الدُّنْيَا، فَلَمْ يَتْرُكُ لِذِي لُتِ فِيهَا فَرَحاً ١٠٠.

ورواه مسنداً: محمّد بن سليمان الكوفيّ في مناقب الإمام أمير المؤمنين ٢: ١٠٨٧/٥٧٨؛ الصدوق في الخصال: ٤٠٠/٣٣٧؛ المفيد في أماليه: ١٣٢/ ١؛ الأصبهانيّ في حلية الأولياء
 ١: ٧٩، و٦: ٥٦؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٩٠؛ الخطيب البغداديّ في تاريخ بغداد ٨: ٤٤؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٢٦: ٣٠٤، و٣٠٥.

ورواه مرسلاً: الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ٢٦٣؛ المسعوديّ في مروج الذهب ٤: ١٠٦؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٣٤٧؛ الرضيّ في خصائص الأثمّة: ٩٧؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١٠٦٤؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٢: ١٥٨؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٦٧؛ القرطبيّ في الجامع لأحكام القرآن ١: ٢٣٠.

وانظر بعضه في: التواضع والخمول لابن أبي الدنيا: ٥١/ ٢٦؛ الزهد له أيضاً: ٥٥/ ٨٧؛ شعب الإيمان ١٣: ١٠٤/ ١٠٥؛ دُستور معالم الحكم: ٣٥؛ عيون الحكم والمواعظ: ٣١٥؛ غرر الحكم للآمديّ: ٤٣٨.

ونُسِب بعضه إلى رسول الله عَيْلًا في: الأمالي للطوسيّ: ٥٢٥/ ضمن ١١٦٢؛ مكارم الأخلاق للطبرسيّ: ٤٦٤؛ تنبيه الخواطر ٢: ٣٧٧.

(١) رواه مسنداً: الكلينيّ في الكافي ٢: ٥١/٤٥١.

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٨؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه النخواطر ٢: ٤٧٩. وقد ورد كلّ من المقاطع الثلاثة في عدّة مصادر، وعن غير أمير المؤمنين عليه فدونكها: الأول: «تَرْكُ الْخَطِيئَةِ أَيْسَرُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ»:

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

•••••

→ جاء في نهج البلاغة: ١٧٠/٥٠١ (حكم).

ورواه مرسلاً: الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١١٠؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٢: ١٠٢؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١١٧؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٧٧.

ونُسِب إلى أمير المؤمنين عليه عن رسول الله عليه في: أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني: ١٢٥/ ١٨٩؛ و إلى النبي عيسى عليه في: حلية الأولياء ١٤٥، ١٤٥؛ و إلى حذيفة بن اليمان في: الزهد والرقائق لابن المبارك: ٢٩١/ ٥٨٠؛ تاريخ مدينة دمشق ١٢: ٢٩٠؛ و إلى الحسن البصري في: الزهد لأحمد بن حنبل: ٢٦٦/ ١٥٩٧؛ ذمّ الهوى لابن الجوزي: ١٨٣؛ و إلى شفي الأصبحي في: حلية الأولياء ٥: ١٦٧؛ و إلى أبي مسلم الخراساني في: الزهد لأحمد بن حنبل: ٢٣٢٤/٣١٨؛ حلية الأولياء ٢: ٢٦١؛ صفة الصفوة لابن الجوزي ٢: قصر الأمل لابن أبي الدنيا: ٢٠١/ ٣٢٠؛ حلية الأولياء ٢: ٢٢١؛ صفة الصفوة لابن الجوزي ٢: ٣٧٧؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الأمثال لابن سلّم: ١٤٠؛ العقد الفريد ٣: ٢١؛ الأمثال لابن رفاعة: ٨٠٠؛ مجمع الأمثال للميداني ١: ٢٢٠؛ المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ٢: ٢٤.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْ في: الطبقات الكبرى لابن سعد ٧: ٣٢٤؛ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ٥: ١٦٥/ ٢٧٠٣؛ أدب النفوس للآجريّ: ٢٦٨/ ضمن ١٥٣، و٢: معرفة الصحابة للأصبهانيّ ٢: ٢٠٥٦/ ضمن ٢٠٩٠؛ أمالي ابن بشران ١: ٨٦/ ضمن ١٥٣، و٢: ١٥٠/ ضمن للأصبهانيّ ٢: ٢٠٥١/ ضمن ١٩٢٠؛ الأمالي للطوسيّ: ٣٣٥/ ضمن ١٦٢١؛ مسند الشهاب للقضاعيّ ٢: ٢٠٨/ ضمن ١٤٢٣؛ الأمالي للطوسيّ: ٣٠٥/ ضمن ١٦٣٨؛ وإلى النبيّ عيسى الله في: الزهد لابن أبي الدنيا: ٣٤٤ ضمن ٣٣٠؛ ذمّ الدنيا له أيضاً: ٢٦/ ضمن ٣٣٠؛ المجالسة وجواهر العلم ٣: ١٥٥٥/ ضمن ١٨٥٠؛ حلية الأولياء ٨: ١٤٥٠ تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٢٦٤؛ وإلى عبد الله بن مسعود في: الزهد والرقائق لابن المبارك: ٨٩/ ضمن ٢٩٠؛ الزهد لهنّاد بن السريّ ١: ١٢٨٧/ معمن في: الزهد والرقائق لابن المبارك: ١٩٨/ ضمن ١٩٠٠؛ الربخ مدينة دمشق ٢: ٢٩٠؛ وإلى حذيفة بن اليمان في: الزهد والرقائق لابن المبارك: ١٩٠١/ ١٩٠٠؛ تاريخ مدينة دمشق ٢: ٢٩٠؛ وإلى أبي الدرداء في: الزهد الحسن البصريّ في: الزهد لأحمد بن حنبل: ٢٦٠/ ١٦٣٢؛ وإلى أبي الدرداء في: الزهد

### [كَلَامُهُ عِلَيْ الْأَخَرُ فِي ذَمِّر ابْنِ عَبَّاسٍ في أَمْوَالِ الْبَصْرَةِ]

[٢٢٢] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ:

أَمَّا بَعْدُ؛ يَابْنَ عَبَّاسٍ، إِنْ مَنَّتْكَ نَفْسُكَ بِأَنَّ لَكَ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ أَكْوَرَمِمَّا يَأْخُذُ وَاحِدُ مِنْهُمْ فَقَدْ مَنَّتْكَ الْأَبَاطِيلُ. وَمَا يَسُرُّنِي أَنَّ الَّذِي أَخَذْتَهُ أَنْتَ مِنْ أَمْوَالِ الْبَصْرِةِ لِي حَلَالٌ فَأُخَلِّفَهُ لِذُرِّيَتِي بَعْدِي، وَأَنْتَ قَدِ ادَّخَرْتَهُ حَرَاماً.

وَكَأَتِي بِكَ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدِي اللهِ يَسْأَلُكَ عَنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فَمَا دُونَهَا، فَمَا حُجَّتُكَ فِي ذَلِكَ يَابُنَ عَبَّاسٍ؟! ﴿ وَهُمَ يَفِرُ الْمَرُءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُقِهِ وَأَبِيهِ \* وَصَحِبَتِهِ عَجَّتُكَ فِي ذَلِكَ يَابُنَ عَبَّاسٍ؟! ﴿ وَهُمَ يَفِرُ الْمَرُءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُقِهِ وَأَبِيهِ \* وَصَحِبَتِهِ عَلَيْهِ \* فَكُلِّ الْمَرِي مِنْ هُمْ فَيْ فَيْهِ فَيْهِ \* أَنْ يُغْنِيهِ \* أَكُلِّ الْمَرِي مِنْ هُمْ فَيْ فَيْهِ مِنْ أَنْ يُغْنِيهِ \* أَنْ يُغْنِيهِ \* أَكُلِّ الْمَرِي مِنْ مُوعِ تَوَدُّ لُوَأَنَّ اللَّوَامَةِ ، ﴿ يَوْمَ يَحِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوّءٍ تَوَدُّ لُوَأَنَّ اللَّوَامَةِ ، ﴿ يَوْمَ يَحِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوّءٍ تَوَدُّ لُوَأَنَّ اللَّوَامَةِ ، ﴿ يَوْمَ يَحِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوّءٍ تَوَدُّ لُوأَنَّ اللَّوَامَةِ ، ﴿ يَوْمَ يَحِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوّءٍ تَوَدُّ لُوأَنَّ اللَّكُونَا وَمَا عَمِلَتُ مِن سُوء وَتُودُ لُوالَانَهُ وَالْكُولُ وَلَا لَكُولُولُ مَا اللَّالُولُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللْكُولُ وَلَا عَمِلَتْ مِن سُوء وَتَودُ لُولُ أَنْ فَلْ مِن سُوء وَلَوْ اللْكُولُ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوء وَتُودُ لُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللْكُولُ وَمَا عَمِلَتُ مِن سُوء وَلَو اللْكُولُ مَنْ مُنْ فَي مِنْ مُنْ خَيْلِهُ فَي اللْكُولُ اللْكُولُ وَمَا عَمِلَتُ مِن سُوء وَلَولُ اللْكُولُ اللْمُ لَا مِنْ سُوء وَلَولُكُولُ اللْمُ اللْكُولُ اللْمُ لَولُولُ اللّٰ اللّٰ لَلْكُولُ اللّٰكُولُ اللّٰكُولُ اللّٰولِ اللّٰهِ اللّٰكُولُ اللّٰولِ اللّٰمُ اللّٰولِ اللّٰلِيلُ اللّٰولِ اللّٰولَةُ اللّٰ اللّٰولُولُ اللّٰكُولُ اللّٰكُولُ اللّٰكُولُ اللّٰكُولُ اللّٰولِ اللّٰلَهُ اللّٰ اللّٰكُولُ اللّٰكُولُ اللّٰكُولُ اللّٰلِي اللّٰكُولُ اللّٰكُولُ اللّٰكُولُ اللّٰكُولُ اللّٰكُولُ اللّٰلَالِيلُولُ اللّٰلَا الللْكُولُ الللْمُولُ الللللللّٰ لَاللّٰكُولُ اللّٰكُولُ اللّٰلُولُ اللّٰلُولُ اللّٰلَا

وَإِنَّمَا اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيَّ أَنَّ ثَوَابَكَ مِنْهُ النَّارُ").

<sup>•</sup> للمعافى بن عمران: ٢٨٦/ ١٨٧؛ الزهد الكبير للبيهقيّ: ١٥٧/ ضمن ٣٤٤؛ تاريخ مدينة دمشق ٤٧؛ ١٧٣؛ وإلى أبي عمرو المدائني في: الزهد للمعافى بن عمران: ٢٨٧/ ١٨٨، وإلى بعض السلف في: تفسير السمعانيّ ٢: ٥١٩.

والثالث: «وَالمَوْتُ فَضَحَ الدُّنْيَا، فَلَمْ يَتْرُكُ لِذِي لُبِّ فِيهَا فَرَحاً»:

ونُسِب إلى الحسن البصريّ في: الزهد لأحمد بن حنبل: ٢٠٩/ ١٤٤٨؛ قصر الأمل لابن أبي الدنيا: ١٤٥/ ضمن ٢٢١؛ الهمّ والحزن له أيضاً: ٦٩/ ٩٢؛ أخبار القضاة لوكيع القاضي ٢: ٢٤؛ الزهد الكبير للبيهقيّ: ٢١٧/ ٥٥٤؛ تاريخ بغداد ٢١: ٣٣٤؛ محاضرات الأُدباء ٢: ٥٠١.

<sup>(</sup>۱) عبس: ۳۲ ـ ۳۷.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ١٤.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......للهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

# [كِتَابُهُ ﷺ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ يَعِظُهُ]

[٢٢٣] وَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ: عِظْنِي.

فَكَتَبَ إِلَيهِ:

أَمَّا بَعْدُ؛ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَإِنَّمَا مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ حَيَّةٍ، لَيِّنٌ مَسُّهَا، يَقْتُلُ سَمُّهَا. فَأَعْرِضْ عَمَّا يُعْجِبُكَ مِنْهَا، وَكُنْ آنسَ مَا تَكُونُ بِهَا أَوْحَشَ مَا تَكُونُ مِنْهَا؛ فَإِنَّ صَاحِبَهَا كُلَّمَا اطْمَأَنَّ مِنْهَا إِلَى سُرُورٍ، أَشْخَصَتْهُ مِنْهُ إِلَى مَكْرُوهِ(۱).

# [كِتَابُهُ اللهِ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ يَعِظُهُ]

[٢٢٤] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ يَعِظُهُ:

أُوْصِيكَ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ الَّذِي لَا تَحِلُّ مَعْصِيَتُهُ، وَلَا يُرْجَى غَيْرُهُ، وَلَا [يُدْرَكُ]

ورواه مرسلاً: أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٧: ١٦٤؛ النهشليّ القيروانيّ في الممتع في صنعة الشعر: ٣٥؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١٠١؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢٣٣؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٥٥؛ الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ١٠٩؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٣٧؛ الغزاليّ في إحياء علوم الدين ٣: ٢١٦؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٤١؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٤٥؛ الطرطوشيّ في سراج الملوك: ٩؛ الامديّ في غرر الحكم: ٢٩، و٠٧؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة المراج الملوك: ٩؛ الأمديّ في مطالب السؤول: ٢٥٨.

<sup>(</sup>۱) جاء في نهج البلاغة: ٨٥٨/ ٦٨ (كتب)، من كتاب له ﷺ إلى سلمان الفارسي ﷺ قبل أيام خلافته.

ورواه مسنداً: ابن أبي الدنيا في الزهد: ٨٠/ ١٦٤، وذمّ الدنيا: ٤٤/ ٧٤؛ البيهقيّ في شعب الإيمان ١٣: ١٧٩/ ١٠١٤.

الْغِنَى إِلَّا بِهِ؛ فَإِنَّ مَنِ اتَّقَى الله تَعَالَى عَزَّ وَقَوِى، وَشَبِعَ وَرَوِي، وَرُفِعَ عَقْلُهُ عَنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَقَلْبُهُ مُعَايِنٌ لِلْآخِرَةِ، فَأَطْفَأَ بِضَوْءِ قَلْبِهِ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَقَلْبُهُ مُعَايِنٌ لِلْآخِرَةِ، فَأَطْفَأَ بِضَوْءِ قَلْبِهِ مَا أَبْصَرَتْ عَيْنَاهُ مِنْ حُبِ الدُّنْيَا، فَهَجَرَ حَرَامَهَا، وَجَانَبَ شُبُهَاتِهَا، وَأَضَرَّ مَا أَبْصَرَتْ عَيْنَاهُ مِنْ حُبِ الدُّنْيَا، فَهَجَرَ حَرَامَهَا، وَجَانَبَ شُبُهَاتِهَا، وَأَضَرَّ وَاللهِ لِللهِ عَيْنَاهُ مِنْ حُبِ الدُّنْيَا، فَهَجَرَ حَرَامَهَا، وَجَانَبَ شُبُهَاتِهَا، وَأَضَرَ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ لِللهِ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ كِسْرَةٍ (اللهِ مَا لَابُدُ وَقُوبٍ يُوارِي وَاللهِ عَوْرَتَهُ مِنْ أَغْلَظِ مَا يَجِدُهُ وَأَخْشَنِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِيمَا لَابُدَ مِنْهُ ثِقَةٌ وَلَا رَجَاءً، وَوَقَفَتْ ثِقَةُ هُ وَرَجَاؤُهُ عَلَى خَالِقِ الْأَشْيَاءِ، فَجَدَّ وَاجْتَهَدَ، وَأَتْعَبَ بَدَنَهُ حَتَّى فَوَقَفَتْ ثِقَةَ هُ وَرَجَاؤُهُ عَلَى خَالِقِ الْأَشْيَاءِ، فَجَدَّ وَاجْتَهَدَ، وَأَتْعَبَ بَدَنِهِ، وَشِدَةً فِي بَدَنِهِ، وَشِدَّةً فِي بَدَنِهِ، وَشِدَّةً فِي بَدَنِهِ، وَشِدَّةً فِي بَدَنِهِ، وَشِدَّةً فِي عَلَا فِي الْآخِرَةِ أَكُمُرُ. بَوْءَ أَكْثُورُ لَهُ فِي بَدَنِهِ، وَمَا اذَّخَرَلَهُ فِي الْآخِرَةِ أَكْمُرُ.

فَارْفُضِ الدُّنْيَا؛ فَإِنَّ حُبَّ الدُّنْيَا يُعْمِي وَيُصِمُّ وَيُبْكِمُ، وَيُذِلُّ الرِّقَابَ. فَتَدَارَكُ مَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِكَ، وَلَا تَقُلْ: «غَداً، وَبَعْدَ غَدٍ»؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ بِإِقَامَتِهِمْ عَلَى الْأَمَانِيِّ وَالتَّسُويفِ حَتَّى أَتَاهُمْ أَمْرُ اللهِ بَعْتَةً وَهُمْ غَافِلُونَ، فَنُقِلُوا عَلَى أَعْوَادِهِمْ " إِلَى قُبُورِهِمُ المُظْلِمَةِ الضَّيِقَةِ، وَقَدْ أَسْلَمَهُمُ الْأَوْلَادُ وَالْأَهْلُونَ.

فَانْقَطِعْ إِلَى اللهِ مِنْ قَلْبٍ مُنِيبٍ مِنْ رَفْضِ الدُّنْيَا، وَعَزْمٍ لَيْسَ فِيهِ انْكِسَارٌ وَلَا انْخِزَالٌ.

أَعَانَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ عَلَى مَا يُحِبُّ وَيَرْضَى مِنْ طَاعَتِهِ! وَوَفَّقَنَا وَإِيَّاكَ لِمرْضَاتِهِ").

<sup>(</sup>١) الْكِسْرَةُ: قِطْعَةُ خُبْزِ (العين ٥: ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) الْأَعْوَادُ: مَا يُحْمَلُ عَلَيهِ الْمَيِّتُ (تهذيب اللغة ٣: ٨١؛ لسان اللسان ٢: ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً: الكلينيّ في الكافي ٢: ١٣٦/ ٢٣.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

### [كَتَابُهُ اللهِ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ لَمَّا بَلَغَهُ بُطْلَانُ خَبَرِ مَوْتِهِ]

[٢٢٥] وَبَلَغَهُ عَلَيهِ السَّلَامُ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ مَاتَ، ثُمَّ جَاءَ بُطْلَانُ ذَلِكَ؛ فَكَتَبَ إِلَيْهِ:

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ أَتَانَا خَبَرٌ ارْتَاعَ " لَهُ إِخْوَانُكَ، ثُمَّ جَاءَنَا تَكْذِيبُ الْخَبَرِ؛ فَأَنْعَمَ ذَلِكَ وَسَرَّنَا. وَإِنَّ السُّرُورَ وَشِيكُ الانْقِطَاعِ، مَبْلَغُهُ عَمَّا قَلِيلٍ تَصْدِيقُ الْخَبَرِ لَلْكَ وَسَرَّنَا. وَإِنَّ السُّرُورَ وَشِيكُ الانْقِطَاعِ، مَبْلَغُهُ عَمَّا قَلِيلٍ تَصْدِيقُ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ. فَهَلْ أَنْتَ كَائِنٌ كَرَجُلٍ قَدْ ذَاقَ الْمَوْتَ وَعَايَنَ مَا بَعْدَهُ، فَسَأَلُ الرَّجْعَةَ الْأَوَّلِ. فَهَلْ أَنْتَ كَائِنٌ كَرَجُلٍ قَدْ ذَاقَ الْمَوْتَ وَعَايَنَ مَا بَعْدَهُ، فَسَأَلُ الرَّجْعَة فَأَسْعِفَ بِالطَّلِبَةِ، فَهُوَ مُتَأَهِّبٌ " دَائِبٌ بِنَقْلِ مَا سَرَّهُ مِنْ مَالِهِ إِلَى دَارِ قَرَارِهِ، وَلَا يَرَى أَنْ لَهُ مَا لا غَيْرَهُ؟

وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَم يَزَالَا دَائِبَيْنِ فِي نَقْصِ الْأَعْمَارِ، وَنَفَادِ الْآمَالِ، وَطَيِّ الْآجَالِ. هَيْهَاتَ! هَيْهَاتَ! قَدْ صَحِبَا ﴿عَاداً وَثَمُوداْ وَأَصْحَابَ ٱلرَّيِّ وَقُرُونَا بَنْ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴾ (٣)، فَأَصْبَحُوا قَدْ قَدِمُوا عَلَى رَبِّهِمْ، وَوَرَدُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ غَضَّانِ (٤) جَدِيدَانِ لَمْ يُبْلِهِمَا مَا مَرَّا بِهِ، مُسْتَعِدًانِ لِمَنْ بَقِيَ بِمِثْلِ مَا أَصَابَا بِهِ مَنْ مَضَى.

ورواه مرسلاً: ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٥١٤؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار:
٢٦٦/ ١٥٥٦.

<sup>(</sup>١) ارْتَاعَ مِنْهُ وَلَهُ، أَي: فَزِعَ (معجم ديوان الأدب ٣: ٤٤٥؛ المحكم والمحيط الأعظم ٢: ٣٤٧؛ لسان العرب ٨: ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) تَأَهَّبَ لِلْعَدُّقِ، أَي: اسْتَعَدَّ (معجم ديوان الأدب للفارابيّ ٤: ٢٤؛ الصحاح ١: ٨٩). (٣) الفرقان: ٣٨.

<sup>(</sup>٤) الْغَضُّ: الطَّرِيُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (العين ٤: ٣٤١؛ معجم مقاييس اللغة ٤: ٣٨٣).

وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَنْتَ نَظِيرُ إِخْوَانِكَ وَأَشْبَاهِكَ؛ مَثَلُكَ مَثَلُ الْجَسَدِ قَدْ نُزِعَتْ عَنْهُ قُوتُهُ فَلَمْ تَبْقَ إِلَّا حُشَاشَةُ (١) نَفْسِهِ تَنْتَظِرُ الدَّاعِيَ.

فَنَعُوذُ بِاللهِ مِمَّا نَعِظُ بِهِ ثُمَّ نُقَصِّرُ عَنْهُ (١٠).

#### [كِتَابُهُ اللهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَعِظُهُ]

[٢٢٦] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ يَسُرُّ الْمَرْءَ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَفُونَهُ، وَيَحْزُنُهُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ أَبَداً وَإِنْ جَهَدَ، فَلْيَكُنْ أَسَوْكَ فِيمَا قَدَّمْتَ مِنْ عَمَلٍ أَوْ حُكْمٍ أَوْ قَوْلٍ، وَلْيَكُنْ أَسَفُكَ عَلَى مَا فَرَّطْتَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ. وَدَعْ مَا فَاتَكَ مِن الدُّنْيَا وَلَا تُكْثِرْ عَلَيْهِ حَزَناً، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ الدُّنْيَا وَلَا تُكْثِرْ عَلَيْهِ حَزَناً، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ الدُّنْيَا وَلَا تُكْثِرْ عَلَيْهِ حَزَناً، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ الدُّنْيَا وَلَا تُكْوِرْ عَلَيْهِ حَزَناً،

ورواه مسنداً: ابن دريد في تعليق من أماليه: ١٢٦/ ١٢٦؛ الكلينيّ في الكافي ٨: ٢٤٠/ ٣٢٧؛ القاليّ في أماليه ٢: ٩٤؛ ابن مَنده في مجالس من أماليه: ١٣١/ ١٣٦؛ الشجريّ في ترتيب الأمالي الخميسيّة ٢: ٢٣٠/ ٢٣٣٧؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٥٠٣؛ سبط ابن الجوزيّ في تذكرة الخواصّ ١: ٥٦٧.

ورواه مرسلاً: ابن مزاحم في وقعة صفّين: ١٠٧؛ البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ١١٦/ ٢٧؛ المبرّد في التعازي: ٢٨٨؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٣: ٨٤؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٠؛ أبو طالب المكّى في قوت القلوب ١: ١٣٨؛ أبو حيّان التوحيديّ

<sup>(</sup>١) الْحُشَاشَةُ: رُوْحُ الْقَلْبِ، وَهُوَ رَمَقٌ مِنْ حَيَاةِ النَّفْسِ (العين ٣: ١١؛ المحيط في اللغة ٢: ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مرسلاً: ابن إدريس الحلّي في مستطرفات السرائر: ٦٣٤.

<sup>(</sup>٣) جاء في نهج البلاغة: ٢٢/٣٧٨ (كتب)، من كتاب له على إلى عبد الله بن العبّاس الله الله وقد تقدّم ذكره بخلاف و٢٦/٤٥٧ (كتب)، من كتاب له على إلى عبد الله بن العبّاس، وقد تقدّم ذكره بخلاف هذه الرواية.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للهُ عَلَيْ يُلْكُمْرُفِ الْجَعْفَرِيّ .....

### [كَلَامُهُ عِلَا لَمَّا مَرَّبِقَوْمِ كَانُوا يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ]

[٢٢٧] وَمَرَّ [عَلَيهِ السَّلَامُ] بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ، فَقَالَ: ﴿مَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّيَ أَنتُمْ لَهَا عَلَكِفُونَ ﴾ "؟!

ثُمَّ قَالَ: عَجَباً لِقَوْمٍ أُمِرُوا بِالزَّادِ، وَنُودِيَ فِي أَسْمَاعِهِمْ بِالرَّحِيلِ، وَحُبِسَ أَقَلُهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ! أَلَالاً أَلُومُكُمْ وَقَدْ رَكَنْتُمْ إِلَى الدُّنْيَا؛ لَبِسْتُمُ الْعَمَائِمَ الرِّقَاقَ وَالْمَطَارِفَ" الْعِتَاقَ، وَطَلَبتُمُ الْإِمَارَاتِ وَبَعَنَمْتُمُ الْأَمَانَاتِ. أَهْزَلْتُمْ دِينَكُمْ وَأَسْمَنْتُمْ بَرَاذِينَكُمْ (")، شَيَّدْتُمْ دُورَكُمْ وَضَيَّقْتُمْ قُبُورَكُمْ.

يَتَّكِئُ أَحَدُكُمْ عَلَى حَشَايَاهُ(١) وَمَجْمَعُهُ السُّحْتُ وَمَأْكَلُهُ الْحَرَامُ، فَيَدْعُوَ بِالْحَارِ بَعْدَ الْيَابِسِ، حَتَّى إِذَا كَظَّهُ بِالْحَارِ بَعْدَ الْيَابِسِ، حَتَّى إِذَا كَظَّهُ الشِّبَعُ ظَلَّ يَتَجَشَأُ؛ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِهِ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ جُوعاً

<sup>←</sup> في البصائر والذخائر ٩: ١٥٦؛ الباقلانيّ في إعجاز القرآن: ١٤٦؛ الرضيّ في خصائص الأئمة: ٩٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩١؛ ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ٢٤٣؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٤٣٪ الراغب في محاضرات الأُدباء ٢: ٤١٦؛ الغزاليّ في إحياء علوم الدين ١٥٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٥٥، و٢٥٥؛ ابن هبة الله في المجموع اللفيف: ٣٧؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٦/ ٨٧، و٩٩/ ١٧٩؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٣٧٠.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) الْمَطَارِفُ: أَرْدِيَةٌ مِنْ خَرٍّ، مُرَبَّعَةٌ، لَهَا أَعْلَامٌ (غريب الحديث لابن سلّام ١: ٢٢٧؛ الصحاح ٤: ١٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) الْبِرْذَوْنُ: الدَّابَّةُ، وَجَمعُهُ: بَرَاذِينُ (الصحاح ٥: ٢٠٧٨؛ تهذيب اللغة ١٥: ٤٢).

<sup>(</sup>٤) الْحَشِيَّةُ: وَاحِدَةُ الْحَشَايَا، وَهِيَ الفِرَاشُ الْمَحْشُوُّ (العين ٣: ٢٦٠؛ الصحاح ٦: ٢٣١٤).

٣٠٠ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ شِبَعاً فِي الدُّنْيَا»(١٠).

ثُمَّ يَدْعُوَ بِالْحَاطُومِ مِن الْأَدْوِيَةِ. أَيْ وَيْلَكَ ا إِنَّمَا تَحْطِمُ دِينَكَ؛ غَداً تَلْقَى نَدَمَكَ إِذَا عَايَنْتَ عَمَلَكَ وَدُلِّيتَ فِي حُفْرَتِكَ "".

# [كَلَامُهُ عَلِيهُ فِي وَصْفِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الزُّهْدِ]

[٢٢٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الدُّنيَا طَرِيقَ مَسَافَةٍ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا

#### (٢) لم نعثر عليه بتمامه فيما لدينا من المصادر.

وانظر بعضه في: الطبقات الكبرى لابن سعد ٦: ٢٢٤؛ المصتف لابن أبي شيبة ١٤: ٣٧٣/ ١٩٨٩ و ١٩٨٨؛ مسائل حرب الكرماني ٢: ٩٣١؛ ذمّ الملاهي لابن أبي الدنيا: ٧٧/ ٨٧ و ١٨٨ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال: ٦٢؛ الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ٤: ١٨٤؛ تفسير ابن أبي حاتم ٨: ١٣٥٧٠/٢٤٥٥؛ تحريم النرد والشطرنج والملاهي للآجري: ١٣٥/ ٢٥٥؛ شرح مختصر الطحاويّ للجصّاص ٨: ٥٤٥؛ تفسير السمرقنديّ ٢: ١٤١ / ١٩٨١؛ المنهاج في شعب الإيمان للحليميّ ٣: ٩٠، و ٩٤٤؛ ٢٠ به ١٤٤؛ المخلّصيّات ٢: ١٤/ ١٩٨١؛ المحلّى بالآثار لابن حزم ٧: ٥٦٨، و ١٥٠١؛ الحاوي الكبير للماورديّ ١٢: ١٧٨٠؛ المحلّى بالآثار لابن حزم ٧: ٥٦٨، و ١٥٠١؛ السنن والآثار للبيهقيّ ١٤: ٢٢٨/ ١٠٣٠؛ السنن الصغير له أيضاً ١٤: ١٨٤/ ١٩٨٨؛ السنن الكبرى له أيضاً ١٤: ١٨٥٨/ ٢٠٩٠؛ الخلاف الكبرى له أيضاً ١٠: ٢٠٩٧؛ و ١٠٩٠؛ شعب الإيمان له أيضاً ٨: ٢٠٤/ ١٩٥٧؛ الخلاف للطوسيّ ٦: ٣٠٣؛ وغير ذلك من المصادر؛ وفي كلّها: (وَمَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ، فقالَ: ﴿مَاهَانِوالنَّهُ النَّهُ الْتَهُا عَلَكُونُ ﴾ ١٤) فقط.

<sup>(</sup>۱) انظر كلامه ﷺ في: مسند أبي داود الطيالسيّ: ٢٥٥/ ذيل ٢٨٦٩؛ التاريخ الكبير للبخاريّ ١١: ١٠٠؛ المحاسن للبرقيّ ٢: ٤٤٧؛ الجوع لابن أبي الدنيا: ٢٧/ ٤؛ مسند البزّار ١٠: ٢٨/ ٢٣٦٨؛ نوادر الأصول للحكيم الترمذيّ ٣: ١٢٤؛ المعجم الكبير للطبرانيّ ٦: ٢٣٦/ ٢٣٦٨، و٨٦٨، و٨٣٨/ ٣٦٨؛ شعب الإيمان ٧: ٤٤٤/ ٥٢٥٥ و٥٢٥٥؛ ترتيب الأمالي الخميسيّة للشجريّ ٢٠٤٥/ ٢٣٨٠؛ وغير ذلك من المصادر.

دَارَ إِقَامَةٍ، وَلَهَا فِي كُلِّ حِينٍ قَتِيلٌ، وَالدَّوَاءُ مِنْهَا تَرْكُهَا، وَالْغِنَى عَنْهَا فَقْرُهَا. هِي \_ وَاللهِ \_ كَالسَّمِ يَأْكُلُهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ لِيُنْجِيَهُ، وَإِنَّما حَتْفُهُ فِيهِ. فَكُنْ كَالْمُدَاوِي جُرْحَهُ بِالْاحْتِمَاءِ (() قَلِيلاً مَخَافَةَ مَا يَكُرَهُ طَوِيلاً، وَيَصْبِرُ عَلَى شِدَّةِ الدَّوَاءِ مَخَافَةَ طُولِ الضَّنَى (").

فَإِنَّ أَهْلَ الْفَضَائِلِ فِيهَا مَشْيُهُمْ بِالتَّوَاضُعِ، وَمَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ، وَمَطْعَمُهُمُ الطَّيِبُ مِن الرِّزِقِ، فَقد نَفَذَتْ أَبْصَارُهُمْ فِي الْآجِلِ كَمَا نَفِذَتْ فِي الْعَاجِلِ؛ فَخَوْفُهُمْ فِي الْبَرِّ كَخَوْفِهِمْ فِي الْبَحْرِ، وَدُعَاقُهُمْ فِي السَّرَّاءِ كَدُعَائِهِمْ فِي الضَّرَّاءِ. فَخَوْفُهُمْ فِي السَّرَّاءِ كَدُعَائِهِمْ فِي الضَّرَّاءِ. وَلَوْلَا الْآجَالُ الَّتِي كُتِبَتْ لَهُمْ لَمْ تَقِرَّ أَرْوَا حُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ إِلَّا قلِيلاً؛ خَوْفًا وَلَوْلَا الْآجَالُ الَّتِي كُتِبَتْ لَهُمْ لَمْ تَقِرَّ أَرْوَا حُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ إِلَّا قلِيلاً؛ خَوْفًا مِنَ الْعَقَابِ، وَشَوْقاً إِلَى الثَّوَابِ. عَظُمَ الْخَالِقُ تَعَالَى عِنْدَهُمْ، وَصَغُرَ الْمَحْلُوقُ فِي أَعْيُنِهِمْ.

وَاعْلَمْ - يَا بْنَ آدَمَ - أَنَّ التَّفَكُّرَ يَدْعُو إِلَى الْبِرِّ وَالْعَمَلِ، وَأَنَّ النَّدَمَ عَلَى الشَّرِ يَدْعُو إِلَى تَرْكِهِ. وَلَيْسَ مَا يَفْنَى وَإِنْ كَانَ كَثِيراً بِأَهْلِ أَنْ يُؤْثَرَ عَلَى مَا يَبْقَى وَإِنْ كَانَ مَطْلَبُهُ عَزِيزاً.

وَاحْتِمَالُ الْمَؤُونَةِ الْمُنْقَطِعَةِ الَّتِي تُعْقِبُ رَاحَةً طَوِيلَةً خَيْرٌ مِنْ رَاحَةٍ تُعْقِبُ اللهَ نَدَماً (٣).

<sup>(</sup>١) الْاحْتِمَاءُ: الْامْتِنَاعُ (شمس العلوم ٣: ١٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) الضَّنَى: الْأَوْجَاعُ الْمُخِيفَةُ (تهذيب اللغة ١٢: ٤٨؛ لسان العرب ١٤: ٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) كلامه على ما نقله المؤلّف الله مركّب من بعض كلامه في بيان صفات الشيعة وخطبة المتقين وغير ذلك، مع اختلافاتٍ يسيرةٍ وزيادةٍ ونقصانٍ؛ فأخرجناه على المقاطع الأربعة في المتن:

٣٠٢ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

#### [كَلَامُهُ عَلِيدٍ فِي وَصْفِ الْمُتَّقِينَ]

[٢٢٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّ للهِ عِبَاداً كَسَرَتْ قُلُوبَهُمْ خَشْيَتُهُ فَأَسْكَتَتْهُمْ عَلَى الْمَنْطِقِ، وَإِنَّهُمْ لَفُصَحَاءُ عُقَلَاءٌ طُلَقَاءُ أَلِبَّاءُ نُبَلَاءُ، يَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ بِالْأَعْمَالِ الْمَنْطِقِ، وَإِنَّهُمْ لَفُصَحَاءُ عُقَلَاءٌ طُلَقَاءُ أَلِبَّاءُ نُبَلَاءُ، يَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ بِالْأَعْمَالِ الزَّكِيَّةِ؛ لَا يَسْتَكثِرُونَ للهِ الْكَثِيرَ، وَلَا يَرْضَوْنَ لَهُ بِالْقَلِيلِ؛ يَرَوْنَ فِي أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُم

<... أمّا الأوّل: من أوّله إلى قوله: «وَيَصْبِرُ عَلَى شِدَّةِ الدَّوَاءِ مَخَافَةَ طُولِ الضَّنَى»:

لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

والثاني: من قوله: «فَإِنَّ أَهْلَ الْفَضَائِلِ فِيهَا مَشْيُهُمْ بِالتَّوَاضُعِ» إلى قوله: «وَصَغُرَ الْمَخْلُوقُ فِي أَعْيُنِهِمْ»:

جاء في نهج البلاغة: ١٩٣/٣٠٣ (خطب)، ضمن خطبة له الله يصف فيها المتّقين، المعروفة بخطبة همّام.

وأورد المؤلّف الله هذه الفِقرة ضمن خطبة المتّقين تحت الرقم: ٢٣٥، وسيأتي تخريجها هناك؛ فراجع.

والثالث: من قوله: «وَاعْلَمْ - يَا بْنَ آدَمَ -» إلى آخره:

رواه مسنداً مع نقصان: الكلينيّ في الكافي ٢: ٥٥/ ٥.

ورواه مرسلاً: الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ٨١/ ١٥٦؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٥٠٣.

والرابع: «وَاحْتِمَالُ الْمَؤُونَةِ الْمُنْقَطِعَةِ الَّتِي تُعْقِبُ رَاحَةً طَوِيلَةً خَيْرٌ مِنْ رَاحَةٍ تُعْقِبُ نَدَماً»: لم نعثر عليه مرويّاً عنه عليه فيما لدينا من المصادر.

ونُسِب إلى ابن عبّاس في: إحياء علوم الدين ٤: ٤٢٥؛ سفط الملح لابن الدجاجيّ: ٥٠؛ وإلى الحسن البصريّ في: المعرفة والتاريخ للفسويّ ٣: ٣٣٨.

ثمّ هناك مصادر روت هذا الكلام عن الحسن البصريّ باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ، وهي: أخبار أبي حفص للآجرّيّ: ٧٩؛ حلية الأولياء ٦: ٣١٢؛ سِيَر السلف الصالحين: ٧٣٧؛ تنبيه الخواطر ١: ١٥٠.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......ل ٢٠٣

شِرَارٌ، وَإِنَّهُمْ لَأَكْيَاسٌ أَبْرَارٌ".

### [كَلَامُهُ اللهِ فِي التَّرْغِيبِ عَلَى الزُّهْدِ]

[٣٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّ مِنْ أَعْوَنِ الْأَخْلَاقِ عَلَى الدِّينِ الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّ مِنْ أَوْشَكِهَا رَدَى " اتِّبَاعَ الْهَوَى، وَإِنَّ مِنِ اتِّبَاعِ الْهَوَى طَلَبَ الدُّنْيَا، وَإِنَّ مِنْ أَوْشَكِهَا رَدَى " الْبَاعَ الْهَوَى، وَإِنَّ مِنِ البَّبَاعِ الْهَوَى طَلَبِ الْمَالِ وَالشَّرَفِ اسْتِحْلَالَ " الْحَرَامِ، وَمَنِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَالَى، وَإِنَّ غَضَبَ اللهِ عَزَّوجًلَّ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ إِللّهِ رَضَاهُ.

وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْ أَسْخَطَ نَفْسَهُ قَلِيلاً أَرْضَى رَبَّهُ كَثِيراً، وَمَنْ أَرْضَى رَبَّهُ قَلِيلاً

ورواه مرسلاً: صاحب التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه في كتابه: ٦٣٧؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٣٩٤؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٤٥٠.

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً: حسين بن سعيد في الزهد: ٥.

ونُسِب باختلاف يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ إلى الإمام الصادق للله في: مشكاة الأنوار للطبرسي: ١٢٠/ ٢٨٠؛ وإلى الفتى الذي كلَّم يعقوبَ للله في بلائه في: الزهد والرقائق لابن المبارك: ٢٥١؛ الزهد لأحمد بن حنبل: ٣٨/ ضمن المبارك: ٢٦٠؛ الخطب والمواعظ لابن سلّم: ١٣٨؛ الزهد لأحمد بن حنبل: ٣٨/ ضمن ٢٣١؛ الإيمان للعدني: ٢٧/ ضمن ٥؛ أخبار مكّة للفاكهي ٢: ٢٢١/ ضمن ١٢٧٠؛ المعرفة والتاريخ للفسوي ١: ٢٢٥؛ تفسير إسحاق البُستي ١: ١٣٧/ ضمن ٣٤٨؛ تفسير الطبري ١٧: ٩٨؛ المجالسة وجواهر العلم ٣: ١٤١/ ١٠٠١؛ أخلاق العلماء للآجري: ٤٧؛ الشريعة له أيضاً ١: ٢٤٦/ ضمن ١٢٨، و٤٤٨/ ضمن ١٣٠، العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ١: ٣٤٦/ ضمن ٢٠٠، العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ١: ٣٤٦/

<sup>(</sup>٢) الرَّدَى: الْهَلَاكُ (معجم ديوان الأدب للفارابيِّ ٤: ٩٢؛ المحيط في اللغة ٩: ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الْاسْتِحْلَالَ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

#### [كَلَامُهُ عِنْ فِي الْقُرْآنِ]

[٣٣١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لِأَصْحَابِهِ: اعْلَمُوا أَنَّ الْقُرْآنَ هُدَى، وَنُورُ النَّهَارِ، وَنُورُ اللَّهُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ جَهْدٍ وَفَاقَةٍ. فَإِذَا حَضَرَتْ بَلِيَّةٌ فَاجْعَلُوا أَمْوَالَكُمْ دُونَ أَنْفُسِكُمْ [وأَنْفُسَكُمْ] دُونَ دِينِكُمْ.

(۱) لم نعثر عليه بتمامه مروياً عنه على فيما لدينا من المصادر، ولكن ورد بعضُه في مصادر عنه عنه على وتمامه عنه على وتمامه عنه على وتمامه عن غيره:

الأول: «إِنَّ مِنْ أَعْوَنِ الْأَخْلَاقِ عَلَى الدِّينِ الزُّهْدَ فِي الدُّنيَا»:

رواه مسنداً: الكلينيّ في الكافي ٢: ١٢٨/ ٣.

ورواه مرسلاً: ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٥١٠؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ٥٠٠/ ٠٥٠.

والثاني: «مَنْ أَسْخَطَ نَفْسَهُ قَلِيلاً أَرْضَى رَبَّهُ كَثِيراً، وَمَن أَرضَى رَبَّهُ قَلِيلاً أَرْضَاهُ اللهُ كَثِيراً»: انظر هذا المضمون في: الخصال: ١٤/ ٥٠؛ عيون الحكم والمواعظ: ٤٤٤؛ غرر الحكم للآمدي: ١٥٥.

والثالث: مَن رواه بتمامه مع اختلاف يسير عن غيره الله:

نُسِب إلى لقمان الحكيم في: الزهد والرقائق لابن المبارك: ٣٧٣/ ضمن ١٠٥٩؛ وإلى وهب بن منبّه في: المصنّف لابن أبي شيبة ١٩: ٣٧٩٠١/٥٢٩؛ الزهد لأحمد بن حنبل: ٣٠١/ ٢٠١٧؛ الزهد لابن أبي الدنيا: ٢١/ ١٠٥؛ الزهد وصفة الزاهدين لابن الأعرابيّ: ٧١/ ١٣٥؛ المنهاج في شعب الإيمان ٣: ٣٨٨؛ حلية الأولياء ٤: ٤١؛ الزهد الكبير للبيهقيّ: ١٦٩/ ٢٨٨؛ تاريخ مدينة دمشق ٣٦: ٣٩٣.

وَاعْلَمُوا أَنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ يَمِينُهُ، وَالْحَرِيبَ ﴿ مَنْ حُرِبَ دِينَهُ. أَلَا وَإِنَّهُ لَا غَنَى بَعْدَ النَّارِ. أَلَا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُفَكُّ أَسِيرُهَا، وَلَا يَعْدَ النَّارِ. أَلَا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُفَكُّ أَسِيرُهَا، وَلَا يَبْرَأُ ضَرِيرُهَا (١٠).

#### [خِطَابُهُ اللهُ لللهُ أَيّا]

[٣٣٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ فِي مِحْرَابِهِ - وَقَدْ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ؛ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ (٣)، وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ - وَيَقُولُ:

(۱) في الأصل: (الحورب)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر. وَحُرِبَ فُلَانٌ حَرَباً: أُخِذَ مَالُهُ؛ فَهُوَ حَرِبٌ مَحْرُوبٌ حَرِيبٌ. وَحَرِيبَةُ الرَّجُلِ: مَالُهُ الَّذِي يَعِيْشُ بِهِ، وَالْحَرِيبُ: الَّذِي سُلِبَ حَرِيبَتَهُ (العين ٣: ٢١٤؛ تهذيب اللغة ٥: ١٦).

(٢) رواه مسنداً: الكليني في الكافي ٢: ٢١٦/ ٢، و٢: ٦٠/٦٠.

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢١٦؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٥٢١.

ونُسِب إلى رسول الله ﷺ في: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب ٣: ٣٦/ ٥٨؛ شعب الإيمان ٣: ٢٠/ ٤٧٤؛ فضائل القرآن وتلاوته لأبي الفضل الرازيّ: ٢٧/ ٣٤؛ تاريخ مدينة دمشق ٣٦: ٤١٧؛ وإلى جندب بن عبد الله في: فضائل القرآن لابن سلّم: ٧٧؛ الفتن لنعيم بن حمّاد ١: ١٤٩/ ٣٧٧؛ المصنّف لابن أبي شيبة ١٩: ٢٦٥/ ٣٧٨٥؛ الزهد لأحمد بن حنبل: ١٦٥/ ١١٢٥؛ التعازي للمبرّد: ١٥١؛ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ٤: ٢٣١/ ٢٣١٥؛ مختصر قيام الليل للمروزيّ: ٣٧١؛ مجموع فيه مصنّفات أبي جعفر ابن البختريّ: ٣١٣/ ضمن ٣٨٦؛ البصائر والذخائر ٣: ١٨؛ الانتصار للقرآن للباقلانيّ ١: ٩٠؛ البخري : ١٩٠؛ المدخل إلى السنن الكبرى شعب الإيمان ٣: ١٨١/ ١٥٠٥، و٢٠٤/ ١٨٧٥، و٧: ٢٥٩/ ٢٥٩٥؛ المدخل إلى السنن الكبرى ١: ٧٥/ ١٢٣؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٨: ٢٥٠.

(٣) السَّلِيمُ: اللَّدِيغُ (معجم ديوان الأدب للفارابيّ ١: ٤٢٢؛ تهذيب اللغة ٨: ٩٢).

يَا دُنْيَا، إِلَيَّ تَعَرَّضْتِ، أَمْ بِي تَشَوَّقْتِ؟ هَيْهَاتَ! هَيْهَاتَ! لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ. قَدْ بِنْتُكَ ثَلَاثاً، لَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْكِ، فَعُمُرُكِ قَصِيرٌ، وَمَجلِسُكِ حَقِيرٌ. ثُمَّ قَالَ: آه! آه! مِنْ بُعْدِ السَّفَرِ، وَقِلَّةِ الزَّادِ، وَوَحْشَةِ الطَّرِيقِ(۱).

(١) جاء في نهج البلاغة: ٧٧/٤٨٠ (حكم)، من خبر ضِرار بن ضَمُرَة الضبابيّ عند دخوله على معاوية ومسألته له عن أمير المؤمنين المؤلا.

ورواه مسنداً: ابن أبي الدنيا في مقتل عليّ: ٨٩/ ضمن ١٠٥؛ الكوفيّ في مناقب الإمام أمير المؤمنين ٢: ١٥/ ٥٤٠؛ القاليّ في أماليه ٢: ١٤٧؛ القاضي النعمان في شرح الأخبار ٢: ١٣٩/ ٣٤٣؛ الصدوق في أماليه: ٧٢٤/ ضمن ٩٩٠؛ الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٨٤؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٢٧٠؛ ابن عبد البرّ في الاستيعاب ٣: ١١٠٧؛ منتجب الدين بن بابويه في الأربعين حديثاً: ٨٤؛ الشجريّ في ترتيب الأمالي الخميسيّة ١: ١٨٨/ ضمن ٢٠٠٠؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٢٤: ٤٠١، و٤٠٤؛ ابن البحوريّ في التبصرة: ٤٠٠، و٢٠٤؛

ورواه مرسلاً: البيهقيّ في المحاسن والمساوئ: ٢١؛ المسعوديّ في مروج الذهب ٢: ١٢٤؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ٧١؛ القيروانيّ في زهر الآداب ١: ٢٨٪ ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ١٠٩؛ الفمّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٤١؛ قوام السنّة في سِيَر السلف الصالحين ١: ٢٠٠؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ١: ٨١/ ٢٣٥، و٢: ١٧٧/ ضمن ١١٣؛ ابن الشجريّ في أماليه ١: ٤٢٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٥٠؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٤: ٢٨/ ٤٥؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٢٧١؛ ابن البوريّ في صفة الصفوة ١: ١١٨؛ ابن البطريق في خصائص الوحي المبين ٢٢/٢؛ ابن البطريق في خصائص الوحي المبين ٢٢/٢؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ١: ٨٨؛ البرّيّ في الجوهرة في نسب النبيّ ٢: ٢٤١؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ٢٥١/ ١٩٠١؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ١٨٠؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ٢٣٧، و٢٨٤،

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لاست

### [كَلَامُهُ اللهِ في التَّذْكِيرِ بِالْآخِرَةِ]

[٣٣٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: يَا بْنَ آدَمَ، كَيْفَ تَتَكَلَّمُ بِالْهُدَى وَأَنْتَ لَا تُفِيقُ عَن الرَّدَى؟! يَا ابْنَ آدَمَ، أَصْبَحَ قَلْبُكَ قَاسِياً؛ فَلَوْ كُنْتَ بِاللهِ عَالِماً، وَبِعَظَمَتِهِ الرَّدَى؟! يَا ابْنَ آدَمَ، أَصْبَحَ قَلْبُكَ قَاسِياً؛ فَلَوْ كُنْتَ بِاللهِ عَالِماً، وَبِعَظَمَتِهِ عَارِفاً، لَم تَزَلْ مِنْهُ خَائِفاً، وَلِمَوْعُودِهِ رَاجِياً. وَيْحَكَ! كَيْفَ لَا تَذْكُرُ لَحْدَكَ، وَانْفِرَادَكَ وَحُدَكَ الْكَيْفَ لَا تَذْكُرُ لَحْدَكَ، وَانْفِرَادَكَ وَحُدَكَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

### [كَلَامُ الْأَيَّامِ لِلْإِنْسَانِ]

[٣٣٤] وَقَالَ عَلَيهِ الشَّلَامُ: مَا مِنْ يَومٍ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ إِلَّا قَالَ لَهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ: يَا بْنَ آدَمَ إِلَّا قَالَ لَهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ: يَا بْنَ آدَمَ! أَنَا يَومٌ جَدِيدٌ، وَأَنَا عَلَيْكَ شَهِيدٌ؛ فَقُلْ فِيَّ خَيْراً، وَاعْمَلْ فِيَّ خَيْراً، أَشْهَدُ لَكَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَإِنَّكَ لَنْ تَرَانِي بَعْدَهُ أَبَداً".

(١) لم نعثر عليه مرويّاً عنه على فيما لدينا من المصادر.

ونُسِب إلى الإمام الباقر على في: الأمالي للطوسيّ: ٢٠٣/ ٣٤٦؛ وإلى الإمام الصادق عليه في: ارشاد القلوب ١: ٨٤.

(٢) رواه مسنداً: الصدوق في أماليه: ١٦٦/١٦٩.

ورواه مرسلاً: الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٩٧/ ٥٨٤٩؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٣٩٣.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْ في: أمالي ابن سمعون الواعظ: ٢٢٦/٢٢٦؛ حلية الأولياء ٢: ٣٠٣؛ الأمثال والحكم للماوردي: ١٥٠؛ الفردوس بمأثور الخطاب ٣: ٢٣٨/ ٥٦٣» التدوين في أخبار قزوين للرافعي ٢: ٣٠؛ وإلى الإمام الباقر الله في: محاسبة النفس لابن طاوس: ١٤؛ وإلى الإمام الصادق الله في: الكافي ٢: ٣٥٠/ ٨؛ وإلى الحسن في: الكشاف للزمخشري ٤: وإلى الإمام الصادق الله في: الكافي ٢: ٣٥٠/ ٨؛ وإلى الحسن بن زُبيد الأيامي في: الزهد لابن أبي الدنيا: ١٨١/ ٤٠٨؛ كلام الليالي والأثيام له أيضاً: ١٧/ ٢؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الزهد لابن أبي الدنيا: ١٨٨/ ٤٠٨؛ كلام الليالي والأثيام له أيضاً: ١٧/ ٢؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في:

٣٠٨ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

#### [خُطْبَةُ الْمُتَّقِينَ]

[٢٣٥] وَقَالَ لَهُ عَلَيهِ السَّلَامُ هَمَّامٌ: صِفْ لِيَ الْتُقَقِينَ. فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ:

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَيْثُ خَلَقَهُمْ غَنِيّاً عَنْ طَاعَتِهِمْ، آمِناً لِمَعْصِيَةِهِمْ؛ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيةُ مَنْ عَصَاهُ، وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ مِنْهُمْ. وَإِنَّمَا أَهْبَطَ اللهُ آدَمَ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَايِشَهُمْ، وَوَضَعَهُمْ مِن الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ. وَإِنَّمَا أَهْبَطَ اللهُ آدَمَ وَحَوَّاءَ مِن الْجَنَّةِ عُقُوبَةً لِمَا صَنَعَا؛ حَيْثُ نَهَاهُمَا فَخَالَفَاهُ، وَأَمَرَهُمَا فَعَصَيَاهُ.

فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا أَهْلُ الْفَضَائِلِ؛ مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ، وَمَلْبَسُهُمُ الاقْتِصَادُ، وَمَشْيهُمُ التَّوَاضُعُ. خَضَعُوا للهِ بِالطَّاعَةِ فَبُهِتُوا، غَاضِينَ أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَاقِفِينَ أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ. نَزَلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ كَالَّذِي عَلَيْهِمْ، وَاقِفِينَ أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ. نَزَلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ كَالَّذِي نَزَلَتْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ كَالَّذِي نَزَلَتْ مِنْهُمْ فِي الرَّخَاءِ؛ رِضَا مِنْهُمْ عَنِ اللهِ تَعَالَى بِالْقَضَاءِ. لَوْلَا الْآجَالُ الَّتِي نَزَلَتْ مِنْهُمْ فِي الرَّخَاءِ؛ رِضَا مِنْهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ؛ شَوْقاً إِلَى الثَّوَابِ كَتَبَ اللهُ لَهُمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَزْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ؛ شَوْقاً إِلَى الثَّوَابِ وَخَوْفاً مِن الْعِقَابِ.

عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ؛ فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ [قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ. [قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ، وَهُمْ وَالنَّارُكَمَنْ قَدْ] رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ. قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ، وَأَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ، وَأَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ، وَأَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ، وَمُؤُونَتُهُمْ مِن الدُّنيَا عَظِيمَةٌ.

صَبَرُوا أَيَّاماً قِصَاراً، أَعْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِيلَةً، تِجَارَةٌ مُرْبِحَةٌ يَسَرَهَا لَهُمْ كَرِيمٌ. أَرَادَتْهُمُ الدُّنْيَا وَلَم يُرِيدُوهَا، وَطَلَبَتْهُمْ فَأَعْجَزُوهَا.

حستفسير الثعلبيّ ١٠: ١٦٧؛ الهداية إلى بلوغ النهاية لمكّيّ بن أبي طالب ١٢: ٨٣١١.

أَمَّا اللَّيْلُ؛ فَصَاقُو أَقْدَامِهِمْ، تَالِينَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ؛ يُرَتِّلُونَهُ تَرْتِيلاً، يَحْزُنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ وَيَسْتَنِيرُونَ بِهِ، وَيُهَيِّجُ أَحْزَانَهُمْ بُكَاءً عَلَى ذُنُوبِهِمْ وَوَجَعِ كُلُومِ جِرَاحِهِمْ.

فَإِذَا مَرُّوا بِآيةٍ فِيهَا تَخْوِيفُ أَصْغَوْا إِلَيْهِ مَسَامِعَ أَبْصَارِهِمْ؛ فَاقْشَعَرَّتْ مِنْهَا جُلُودُهُمْ، وَوَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وَظَنُّوا أَنَّ صَهِيلَ جَهَنَّمَ وَزَفِيرَهَا وَشَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ.

وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقُ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعاً، وَتَطَلَّعَتْ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقاً، وَظَنُّوا أَنَهَا نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ. جَاثِينَ (١) أَوْسَاطَهُمْ يُمَجِّدُونَ جَبَّاراً عَظِيماً، شَوْقاً، وَظَنُّوا أَنَهَا نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ. جَاثِينَ (١) أَوْسَاطَهُمْ يُمَجِّدُونَ جَبَّاراً عَظِيماً، مُفْتَرِشِينَ جِبَاهَهُمْ وَأَكُفَّهُمْ وَرُكَبَهُمْ وَأَطْرَافَ أَقْدَامِهِمْ، تَجْرِي دُمُوعُهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ، يَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ.

وَأَمَّا النَّهَارُ؛ فَحُلَمَاءُ، عُلَمَاءُ، بَرَرَةٌ أَتَقِيَاءُ، قَدْ بَرَاهُمُ " الْخَوْفُ، فَهُمْ أَمْثَالُ الْقِدَاحِ. يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ النَّاظِرُ فَيَحْسَبُهُمْ مَرْضَى وَمَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ، [وَيَقُولُ]: «قَدْ خُولِطُوا!» وَمَا خُولِطُوا" بَلْ خَالَطَ الْقَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. إِذَا فَكَّرُوا فِي عَظَمَةِ

<sup>(</sup>۱) جَنَا يَجْتُو جُنُوّاً وَجُثِيّاً: جَلَسَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ لِلْخُصُومَةِ وَنَحُوهَا. وقال العلّامة المجلسي الله المجلسي المجاثين على الجلوس على الركبتين، «جَاثِيْنَ عَلَى أَوْسَاطِهِم»؛ الغالب في «الجُنُوّ» أن يطلق على الجلوس على وجه الخضوع وقد يطلق على القيام على أطراف الأصابع. المراد هنا: إمّا الجلوس على وجه الخضوع والنسبة إلى الأوساط على المجاز، أو القيامُ كذلك، أو الركوعُ بتضمين معنى الانحناء (العين ٦: ١٧١؛ المحكم والمحيط الأعظم ٧: ٥٣٩؛ بحار الأنوار ٢٤. ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) بَرَى الْعُوْدَ يَبْرِي بَرْياً، وَكَلَلِكَ القَلَمُ، وَالْبَرِيُّ: السَّهُمُ الَّذِي قَدْ أُتِمَّ بَرْيُهُ وَلَم يُرَشُ (تهذيب اللغة ١٥: ١٩٢؛ المحيط في اللغة ١٠: ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وما خالطو)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

اللهِ وَشِدَّةِ سُلْطَانِهِ، مَعَ مَا يُخَالِطُهُمْ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَأَهْوَالِ الْقِيَامَةِ؛ فَزَّغَ" ذَلِكَ قُلُوبَهُمْ، وَطَاشَتْ حُلُومُهُمْ"، وَذَهَلَتْ عُقُولُهُمْ. فَإِذَا اسْتَفَاقُوا بَادَرُوا إِلَى اللهِ بِالْقَلِيلِ، وَلَا يَسْتَكْثِرُونَ لَهُ إِلَى اللهِ بِالْقَلِيلِ، وَلَا يَسْتَكْثِرُونَ لَهُ الْجَزِيلَ. فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ، وَمِنْ أَعْمَالِهمْ مُشْفِقُونَ.

إِنْ زُكِيَ أَحَدُهُمْ خَافَ مَا يَقُولُونَ، فَقَالَ: «أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي. اللَّهُمَّ، لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاجْعَلْنِي خَيْراً مِمَّا يَظُنُّونَ، وَاغْفِر لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ؛ فَإِنْ كَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاجْعَلْنِي خَيْراً مِمَّا يَظُنُّونَ، وَاغْفِر لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ؛ فَإِنَّكَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ».

وَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ أَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِينِ اللهِ، وَحَزْماً فِي لِينٍ، وَإِيمَاناً فِي يَقِينٍ، وَحِرْصاً عَلَى الْعِلْمِ، وَفَهْماً فِي فِقْهٍ، وَعِلْماً فِي حِلْمٍ، وَكَيْساً فِي رِفْقٍ، وَشَفَقَةً فِي نَفَقَةٍ، وَقَصْداً فِي غِنَى، وَخُشُوعاً فِي عِبَادَةٍ، وَسَخَاءً فِي فَاقَةٍ، وَصَبْراً فِي فَي نَفَقَةٍ، وَقَصْداً فِي غِنَى، وَخُشُوعاً فِي عِبَادَةٍ، وَرَفْقاً فِي كَسْبٍ، وَطَلَباً لِلْحَلالِ، شِدَّةٍ، وَرَحْمَةً لِلْمَجْهُودِينَ، وَإِعْظاءً فِي حَقٍّ، وَرِفْقاً فِي كَسْبٍ، وَطَلَباً لِلْحَلالِ، وَنَشَاطاً فِي اللهَدَى، وَتَحَرُّزاً مِن الطَّمَعِ، وَيِرًا فِي اسْتِقامَةٍ، وَإِعْمَاضاً عِنْدَ شَهْوَةٍ. لَا يَضُرُّهُ ثَنَاءُ مَنْ جَهِلَهُ، وَلَا يَدَعُ إِحْصَاءَ عَمَلِهِ، مُسْتَبْطِئاً لِنَفْسِهِ فِي الْعَمَلِ، لَا يَضُرُّهُ ثَنَاءُ مَنْ جَهِلَهُ، وَلَا يَدَعُ إِحْصَاءَ عَمَلِهِ، مُسْتَبْطِئاً لِنَفْسِهِ فِي الْعَمَلِ، وَيَعْمَلُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَة وَهُو عَلَى وَجَلٍ، يُمْسِي وَهَمُّهُ الشُّكُرُ، وَيُصْبِحُ وَرِحاً؛ حَذِراً لِمَا حُذِرَهِ مِن الْغَفْلَةِ، فَرِحاً وَمُو الْمَا حُذِراً لِمَا حُذِرَهِ مِن الْغَفْلَةِ، فَرِحاً فِي الْمَاصَابَ مِن الْفَضْل وَالرَّحِمَةِ.

إِنِ اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ لَمْ يُعْطِهَا سُؤْلَهَا فِيمَا إِلَيْهِ ضَرُّهُ؛ فَفَرَحُهُ فِيمَا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فراغ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والقواعد.

 <sup>(</sup>٢) الطَّيْشُ: خِفَّةُ العَقْلِ، وَالْفِعْلُ: طَاشَ يَطِيشُ. وَطَيْشُ الحِلْمِ: خِفَّتُهُ (العين ٦: ٢٧٦؛
 تهذيب اللغة ١١: ٢٦٩).

يَخْلُدُ وَيَطُولُ، وَقُرَّةُ عَيْنِهِ فِيمَا لَا يَزُولُ، وَرَغْبَتُهُ فِيمَا يَبْقَى، وَزَهَادَتُهُ فِيمَا يَغْنَى. يَمْزُجُ الْعِلْمَ بِالْعَقْلِ. تَرَاهُ بَعِيداً كَسَلُهُ، دَائِماً يَفْنَى. يَمْزُجُ الْعِلْمَ بِالْحِلْمِ، وَيَمْزُجُ الْحِلْمَ بِالْعَقْلِ. تَرَاهُ بَعِيداً كَسَلُهُ، دَائِماً نَشَاطُهُ، قَرِيباً أَمَلُهُ، قَلِيلاً زَلْهُ، مُتَوَقِّعاً أَجَلَهُ، خَاشِعاً قَلْبُهُ، ذَاكِراً رَبَّهُ، خَائِفاً ذَنْبُهُ، قَانِعَةً نَفْسُهُ، مُتَغَيِّباً جَهْلُهُ، سَهْلاً أَمْرُهُ، حَرِيزاً لَذَّتُهُ، مَيِّتَةً شَهْوَتُهُ، كَاظِماً فَيْظُهُ، صَافِياً خُلُقُهُ، آمِناً مِنْهُ جَارُهُ، ضَعِيفاً كِبْرُهُ، كَثِيراً ذِكْرُهُ، مُحْكَما أَمْرُهُ. فَيْظُهُ، صَافِياً خُلُقُهُ، آمِناً مِنْهُ جَارُهُ، ضَعِيفاً كِبْرُهُ، كَثِيراً ذِكْرُهُ، مُحْكَما أَمْرُهُ. لَا يُحْدِرُ بَمَا يُؤْثِمُ الْأَصْدِقَاءَ، وَلَا يَكْتُمُ شَهَادَتَهُ الْأَعْدَاءَ. وَلَا يَعْمَلُ شَيْئاً مِنْ الْحَقِ رَبَاءً، وَلَا يَعْمَلُ شَيْئاً مِنْ الْحَقْ رَبَاءً، وَلَا يَعْمَلُ شَيْئاً مِنْ الْحَقْ رَبَاءً، وَلَا يَعْمَلُ شَيْئاً مِنْ الْحَقْ رَبَاءً، وَلَا يَعْرَبُهُ مَا أُمُولُ، وَالشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُولُ، وَالشَّرُ مِنْهُ مَأْمُولُ، وَالشَّرُ مِنْهُ مَأْمُولُ.

إِنْ كَانَ مِن الْغَافِلِينَ كُتِبَ مِن الذَّاكِرِينَ، وَإِنْ كَانَ مِن الذَّاكِرِينَ لَم يُكْتَبُ مِن الْغَافِلِينَ.

يَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَيُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ، وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ، وَلَا يَعْزُبُ حِلْمُهُ، وَلَا يَعْزُبُ حِلْمُهُ، وَلَا يَعْزُبُهُ، وَيَصْفَحُ عَمَّا قَدْ تَبَيَّنَ لَهُ. بَعِيداً جَهْلُهُ، لَيِّناً قَولُهُ، غَائِباً مَكْرُهُ، قَرِيباً مَعْرُوفُهُ، صَادِقاً قَوْلُهُ، حَسَناً فِعْلُهُ، مُقْبِلاً خَيْرُهُ، مُدْبِراً شَرُّهُ؛ فَهُوَ مَكُرُهُ، قُورِيباً مَعْرُوفُهُ، صَادِقاً قَوْلُهُ، حَسَناً فِعْلُهُ، مُقْبِلاً خَيْرُهُ، مُدْبِراً شَرُّهُ؛ فَهُو فِي الزَّلَازِلِ وَقُورٌ، وَفِي الْرَّخَاءِ شَكُورٌ.

لَا يَحِيفُ عَلَى مَنْ يُبْغِضُ، وَلَا يَأْثُمُ فِيمَا يُحِبُّ. لَا يَدَّعِي مَا لَيْسَ لَهُ، وَلَا يَجْحَدُ حَقّاً هُوَ عَلَيْهِ؛ يَعْتَرِفُ بِالحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ. لَا يُضَيِّعُ مَا اسْتُحْفِظَ، وَلَا يَتَنَابَزُ بِالْأَلْقَابِ. لَا يَبْغِي عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَثُمُّ بِالْحَسَدِ، وَلَا يَضُرُّ السَّحْفِظَ، وَلَا يَثُمُ بِالْحَسَدِ، وَلَا يَشُرُ بِالْمُصَدِ، وَلَا يَشُوبِ بَطِيءٌ إِلَى الصَّوَابِ، مُؤَدِّ لِلْأَمَانَاتِ، بَطِيءٌ بِالْجَارِ، وَلَا يَشْمَتُ بِالْمُصِيبَاتِ. سَرِيعٌ إِلَى الصَّوَابِ، مُؤَدِّ لِلْأَمَانَاتِ، بَطِيءٌ عِن الْمُنْكَرِ. لَا يَدْخُلُ فِي الْأُمُورِ بِجَهْلٍ، وَلَا يَخْرُجُ مِن الْحَقِّ بِعَجْزِ.

إِنْ صَمَتَ لَمْ يَغُمَّهُ الصَّمْتُ، وَإِنْ نَطَقَ لَمْ يَقُلْ خَطَأً، وَإِنْ ضَحِكَ لَمْ يَعُدُ صَوْتُهُ سَمْعَهُ. قَانِعٌ بِالَّذِي قُدِرَلَهُ، لَا يَجْمَحُ بِهِ الْغَيْظُ، وَلَا يَعْلِبُهُ الْهَوَى، وَلَا يَقْهُرُهُ الشَّهُ الْيَعْلَمَ، وَيَعْمَتُ وَلَا يَقْهَرُهُ الشَّهُ النَّاسَ لِيَعْلَمَ، وَيَصْمُتُ لِيَسْلَمَ، وَيَسْأَلُ لِيَفْهَمَ، وَيَبْحَثُ لِيَعْلَمَ. لَا يُنْصِتُ لِلْحَيْرِ لِيَفْخَرَ بِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ لِيَسْلَمَ، وَيَسْمَ لَلْ يَعْلَمَ. لَا يُنْصِتُ لِلْحَيْرِ لِيَفْخَرَ بِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ لِيَسْلَمَ، وَيَسْأَلُ لِيَفْهَمَ، وَيَبْحَثُ لِيَعْلَمَ. لَا يُنْصِتُ لِلْحَيْرِ لِيَفْخَرَ بِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ لِيَسْلَمَ، وَيَسْأَلُ لِيَفْهَمَ، وَيَبْحَثُ لِيَعْلَمَ. لَا يُنْصِتُ لِلْحَيْرِ لِيَقْخَرَ بِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ بِهِ لِيَتَجَبَّرَ عَلَى مَنْ سِوَاهُ وَلِ بُغِي عَلَيْهِ صَبَرَ، حَتَّى يَكُونَ اللهُ الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ بِعِلْيَتَجَبَّرَ عَلَى مَنْ سِوَاهُ وَلِنَاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ وَلَا يَتَكَلَمُ لَكُ وَنَا مِنْهُ لِينَ اللهُ النَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ لَلْ النَّاسُ مِنْ فَشِهُ فِي عَنَاءٍ وَالنَّاسُ مِنْ فَي رَاحَةٍ وَالْمَاهُ الْعَنْ وَوْلُا عَلَى مَنْ وَالنَّاسُ مِنْ فَي رَاحَةٍ وَلَا خَلْوَهُ لِحَرَتِهِ وَالْمَالُ لِينَ اللهَ لِينَ اللهَ لِينَ اللهَ الْخَلِي وَلَا عَظَمَةٍ وَلَا خُلُوهُ لِخَدِيعَةٍ وَلَا خِلَابَةٍ ، بَلْ يَقْتَدِي وَرَحْمَةٌ وَلَا مُنْ قَلْمَ وَلَا الْخَيْرِ، فَهُ وَإِمَامٌ لِمَنْ خَلْفَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَيْرِ وَلَا عَظْمَةٍ وَلَا خُلُقَهُ مِنْ أَهْلِ الْبِرِ.

قَالَ: فَصَعِقَ هَمَّامٌ صَعْقَةً كَانَت نَفْسُهُ فِيهَا.

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: هَكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا (١٥٠١).

<sup>(</sup>١) في المصادر زيادة: (فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: فَمَا بَالُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟! فَقَالَ سَيْلِا: وَيْحَكَ! إِنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ وَقْتاً لَا يَعْدُوهُ، وَسَبَباً لَا يَتَجَاوَزُهُ؛ فَمَهْ لاً! لَا تَعُدْ لِمِثْلِهَا؛ فَإِنَّمَا نَفَثَ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ).

<sup>(</sup>٢) جاء في نهج البلاغة: ٣٠٣/ ١٩٣ (خطب)، من خطبة له الله يصف فيها المتقين. ورواه مسنداً: سليم بن قيس في كتابه: ٣٧١؛ الصدوق في أماليه: ٦٦٥/ ٨٩٧، وصفات الشيعة: ١٨؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٣٠.

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في التمحيص: ٧٠/٧٠، وتحف العقول: ١٥٩؛ الفتّال النيسابوريّ في التذكرة في روضة الواعظين: ٤٣٨؛ الطبرسيّ في مكارم الأخلاق: ٤٧٥؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٩٣/ ١٧٣؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٦٢، و٢٦٩.

وانظر بعضه في: عيون الأخبار لابن قتيبة ٢: ٣٨٠؛ تأويل مختلف الحديث له أيضاً: ٤٢٥؛

[٣٣٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: تَجَنَّبُوا الْأَمَانِيَّ؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ بَهْجَةَ مَا خُوِّلْتُمْ، وَتُعْقِبُكُمُ الْحَسَرَاتِ عَلَى مَا وَهَّمَتْكُمْ أَنْفُسُكُمْ (١).

#### [مُنَاجَاتُهُ عِلِيهِ بِبُعَيْلَاتِ النَّخِيلِ]

[٣٣٧] ذَكَرَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيّاً عَلَيه السَّلَامُ وَقَدِ اعْتَزَلَ عَنْ مَوَالِيهِ، وَاخْتَفَى مِمَّنْ يَلِيهِ، وَاسْتَتَرَ بِبُعَيْلَاتِ النَّخِ [ي] لِي، فَتَبِعْتُهُ، وَإِذَا أَنَا بِصَوْتِ حَزِين، وَهُوَ يَقُولُ:

إِلَهِي، كَمْ مِنْ مُوبِقَةٍ حَمَلْتَ عَنِّي مُقَابَلَتَهَا بِنِعْمَتِكَ! وَكَمْ مِنْ جَرِيرَةٍ تَكَرَّمْتَ عَنْ كَشْفِهَا بِكَرَمِكَ!

إِلَهِي، إِنْ طَالَ فِي عِصْيَانِكَ عُمْرِي، وَعَظُمَ فِي الصُّحُفِ ذَنْبِي، فَمَا أَنَا مُؤَمِّلٌ غَيْرَ غُفْرَانِكَ، وَلَا أَنَا بِرَاجِ غَيْرَ رِضْوَانِكَ.

قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: فَاقْتَفَيْتُ أَثَرَهُ، وَاسْتَتَرْتُ عَنْهُ، وَأَخْمَلْتُ الْحَرَكَةَ؛ فَرَكَعَ رَكَعَ الْدُعَاتِ، ثُمَّ فَزِعَ إِلَى الدُّعَاءِ؛ فَكَانَ مِمَّا نَاجَى بِهِ أَنْ قَالَ:

ونُسِب إلى الإمام الصادق الله في: الكافي ٥: ٨٥/ ٧؛ و إلى بعض الحكماء في: المجتنى لابن دريد: ٣٧/ أدب الدنيا والدين: ٣١٩؛ التذكرة الحمدونية ١: ٣٨٥/ ضمن ١٠٣٥.

العقد الفريد ٣: ١٢٥؛ المجالسة وجواهر العلم ٢: ١٤٤/ ضمن ٢٧٧؛ مروج الذهب ٢:
 تاريخ مدينة دمشق ٤٢: ٣٩٣؛ الرقة والبكاء لابن قدامة: ٥٠؛ الدرّ النظيم للمشغريّ:
 ٣٨٣؛ شرح الرضيّ على الكافية ٣: ٥٠.

<sup>(</sup>١) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٦؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ١: ٥٣٣. منْ سر، ال الامام الصادة والتلاف الكاف ٥: ١٨٥ / ١٠ مال وعض الحكماء في المحت

أُفكِّرُ - إِلَهِي - فِي عَفْوِكَ، فَتَهُونُ (١) عَلَيَّ خَطِيئَتِي، ثُمَّ أَذْكُرُ الْعَظِيمَ مِنْ أَخْذِكَ، فَتَعْظُمُ عَلَيَّ بَلِيَّتِي.

ثُمَّ قَالَ: آه! إِنْ أَنَا قَرَأْتُ فِي الصُّحُفِ سَيِّئَةً أَنَا نَاسِيهَا وَأَنْتَ مُحْصِيهَا، فَتَقُولُ: ﴿خُدُوهُ﴾ "ا فَيَالَهُ مِنْ مَأْخُودٍ لَا تُنْجِيهِ عَشِيرَتُهُ، وَلَا تَنْفَعُهُ قَبِيلَتُهُ! يَرْحَمُهُ الْمَلَأُ إِذَا أُذِنَ فِيهِ بِالنَّبَإِ. آه! مِنْ نَارٍ تُنْضِجُ الْأَكْبَادَ وَالْكُلَى. آه! مِنْ نَارٍ يُنْضِجُ الْأَكْبَادَ وَالْكُلَى. آه! مِنْ نَارٍ نَنْضِجُ الْأَكْبَادَ وَالْكُلَى. آه! مِنْ نَارٍ نَنْضِجُ الْأَكْبَادَ وَالْكُلَى. آه! مِنْ نَارٍ نَنْضِجُ الْأَكْبَادَ وَالْكُلَى. آه! مِنْ غَمْرَةٍ مِنْ مُلْهِبَاتِ لَظَى.

ثُمَّ أَنْعَمَ فِي الْبُكَاءِ، فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ حِسَاً، وَقُلْتُ: غَلَبَ عَلَيْهِ الْنَوْمُ فَجِئْتُهُ، فَحَرَّكْتُهُ؛ فَلَمْ يَتَحَرَّكُ. فَقُلتُ: مَاتَ وَاللهِ. فَأَتَيْتُ فَاطِمَةَ عَلَيهَ السَّلَامُ، فَأَخْبَرْتُهَا. فَعَرَّكُتُهُ؛ فَلَمْ يَتَحَرَّكُ. فَقُلتُ: مَاتَ وَاللهِ. فَأَتَيْتُ فَاطِمَةَ عَلَيهَ اللهِ. فَقَالَتْ (نَا: هِيَ وَاللهِ الْغَشْيَةُ الَّتِي تَأْخُذُهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ.

ثُمَّ أَتَوْهُ، فَنَضَحُوا مَاءً عَلَى وَجْهِهِ؛ فَأَفَاقَ، وَنَظَرَ إِلَيَّ وَأَنَا أَبْكِي.

فَقَالَ: مِمَّ تَبْكِي، يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ؟

فَقُلتُ: مِمَّا أَرَاهُ تُنْزِلُهُ بِنَفْسِكَ.

فَقَالَ: كَيْفَ! لَوْ رَأَيْتَنِي وَدُعِيَ بِي إِلَى الْحِسَابِ، وَأَيْقَنَ أَهْلُ الْجَرَائِمِ الْعَذَابِ، وَأَيْقَنَ أَهْلُ الْجَرَائِمِ الْعَذَابِ، وَإَحْتَوَشَتْنِي (٥) مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ وَزَبَانِيَةٌ أَفْظَاظٌ (١) فَوَقَفْتُ بَيْنَ يَدَي

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فيهون)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) الحاقّة: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) اقتباس من آية: ﴿نَزَّاعَةَ لِّلشَّوَىٰ ﴾ (المعارج: ١٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فَقَالَ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمعنى.

<sup>(</sup>٥) احْتَوَشَ الْقَوْمُ فُلَاناً: جَعَلُوهُ وَسَطَهُمْ (العين ٣: ٢٦٢؛ تهذيب اللغة ٥: ٩٣).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل والدرّ النظيم، وفي سائر المصادر: (فِظَاظٌ).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لانتَّشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لانتَّشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لانت

الْمَلِكِ الْجَبَّارِ، قَدْ أَسْلَمَنِيَ الْأَحِبَّاءُ، وَرَحِمَنِي أَهْلُ الدُّنْيَا، لَكُنْتَ أَشَدَّ رَحْمَةً لِي اللهُ الدُّنْيَا، لَكُنْتَ أَشَدَّ رَحْمَةً لِي اللهُ ال

#### [مِنْ نَصَائِحِهِ اللهِ لِأَبْنِهِ الْحَسَنِ اللهِ]

[٢٣٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لِلْحَسَنِ ابْنِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ:

يَا بُنَيَّ، مَنْ سَنَّ سُنَّةً فَلْيَرْضَ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِهِا، وَمَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً فَلْيَرْضَ مِن الْعَطِيَّةِ بِقَدْرِ بَذْلِهِ. وَلَا يَتْرُكَنَ أَحَدٌ مُكَافَأَةً مُكَافِئٍ؛ فَإِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ ثَوَاباً، مِن الْعَطِيَّةِ بِقَدْرِ بَذْلِهِ. وَلَا يَتْرُكَنَ أَحَدٌ مُكَافَأَةً مُكَافِئٍ؛ فَإِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ ثَوَاباً، وَلِكُلِّ عَمَلٍ جَزَاءً. وَمَنْ بَدَأَ بِالظُّلْمِ فَهُوَ أَظْلَمُ، وَلَمْ يُشْطِطْ "" مَن انْتَقَمَ، وَالْعَفْوُ عَن الْمُسِيءِ أَقْرَبُ مِن الْفَضْلِ. وَعِنْدَ تَنَاهِي الْبَلَاءِ يَكُونُ الْفَرَجُ. وَكُلُّ ذِي فَرَحِ عَن الْمُسِيءِ أَقْرَبُ مِن الْفَضْلِ. وَعِنْدَ تَنَاهِي الْبَلَاءِ يَكُونُ الْفَرَجُ. وَكُلُّ ذِي فَرَحِ يَشْتَهِي دَوَامَ فَرَحِهِ. وَمِن الْكِرَام تَكُونُ الرَّحْمَةُ، وَمِن اللِّنَام تَكُونُ الْقَسْوَةُ.

مَنْ كَرُمَ أَصْلُهُ لَانَ قَلْبُهُ، وَرَقَّ وَجُهُهُ، وَمَنْ خَبُثَ سِنْخُهُ غَلُظَتْ كَبْدُهُ". وَمَنْ خَبُثَ سِنْخُهُ غَلُظَتْ كَبْدُهُ". وَمَنْ تَرَكَ الْفَضْلَ نَقَصَ الْحَظَّ، وَمَنْ لَمْ يَغْفِرْ لَمْ يَغْفِرْ لَمْ يَغْفِرْ لَهُ.

أَوْلَى النَّاسِ بِالرَّحْمَةِ مَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا وَحُرِمَهَا، فَعَلِمَ مَوْقِعَ مَا حُرِمَ مِنْهَا. وَمَنْ عَفَا اسْتَحَقَّ عِنْدَ مَنْ أَذْنَبَ الْعَفْوَ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسنداً: الصدوق في أماليه: ١٣٧/ ١٣٦؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ٢٤٢. ورواه مرسلاً: الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ١١١؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل

أبي طالب ١: ٣٨٩؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) الشَّطَطُ: مُجَاوَزَةُ القَدْرِ فِي كُلِّ شَيْءٍ (العين ٦: ٢١٢؛ تهذيب اللغة ١١: ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (كيده)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى.

لَا مُلْكَ أَكْرَمُ مِنْ مُلْكِ كَرِيمٍ، وَلَا قُدْرَةَ أَلْأَمُ مِنْ قُدْرَةِ لَئِيمٍ.

مَنْ كَانَ فِي نِعْمَةٍ لَمْ يَدْرِ مَا قَدْرُ الْبَلِيَّةِ، مَنْ لَمْ يَدْرِ قَدْرَهَا لَمْ يَرْحَمْ أَهْلَهَا. مَنْ طَمِعَ تَاقَتْ نَفْسُهُ، وَمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ سَهَا عَقْلُهُ، وَمَنْ سَهَا عَقْلُهُ فَسَدَتْ عَلَيْهِ عِيشَتُهُ كَانَتْ رَاحَتُهُ فِي الْمَوْتِ، وَالْمَوْتُ أَرْقَحُ مَا هُرِبَ مِنْهُ إِلَيْهِ. الْيَأْسُ سَبَبُ كُلِّ رَاحَةٍ.

الْأَمَلُ مَبْسُوطٌ، وَالْأَجَلُ مَحْدُودٌ، وَخَيْرُ الْخَيْرِ مَا كَانَ أَعْجَلَهُ. يَنْمِي الْقَلِيلُ فَيَكْثُرُ، وَيَضْمَحِلُّ الْكَثِيرُ فَيَذْهَبُ (١٠).

### [التَّحْذِيرُعَن الدُّنْيَا]

[٣٣٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنْتُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَغْرَاضُ تَنْتَضِلُ (") فِيكُمُ الْمَنَايَا، وَمَالُكُمْ فِيهَا نَهْبٌ لِلْحُتُوفِ وَالْمَصَائِبِ. مَعَ كُلِّ جُرْعَةٍ لَكُمْ مِنْهَا شَرَقٌ، وَفِي كُلِّ أَكْلَةٍ مِنْهَا لَكُمْ غَصَصٌ. لَا تَنَالُونَ مِنْهَا نِعْمَةً إِلَّا بِفَرَاقِ أَخْرَى؛ وَلَا يُعَمَّرُ مُعَمَّرٌ مِنْكُمْ يَوْماً فِي عُمُرِهِ إِلَّا بِهَدْمِ آخَرَ مِنْ أَجَلِهِ،

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه بتمامه مروياً عنه الله فيما لدينا من المصادر.

ونُسِب إلى مُنيةَ فيما كتبث إلى قابوس في: عيون الأخبار لابن قتيبة ٤: ١٣٢.

وانظر: عيون الحكم والمواعظ: ٢٢٣، و٤٠١، وفيه: «إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ ثَوَاباً، وَلِكُلِّ عَمَلٍ جَزَاءً»؛ الفرج بعد الشدّة للتنوخيّ ١: ١٧٧؛ نهج البلاغة: ٣٥١/٥٣٦ (حكم)؛ ربيع الأبرار ٤: ٢٤١؛ النخرة الحمدونيّة ٨: ٤٣؛ مطالب السؤول: ٢٧٨، وفيها: «عِندَ تَنَاهِي الْبَلاءِ يَكُونُ الْقَسْوَةُ»؛ عيون الحكم الْفَرَجُ»؛ عيون الحكم والمواعظ: ٤٧١، وفيه: «مِن اللِّنَامِ تَكُونُ الْقَسْوَةُ»؛ عيون الحكم والمواعظ: ٤٧١، وفيه: «مِن اللِّنَامِ الْمُنْهَا».

<sup>(</sup>٢) انْتَضَلَ القَومُ وَتَنَاضَلُوا، أَي: رَمَوا لِلسَّبْقِ (الصحاح ٥: ١٨٣١؛ مجمل اللغة: ٨٧١).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للللهُ الْجَعْفَرِيّ .....

وَلَا تُجَدَّدُ لَهُ زِيَادَةٌ فِي أَكْلِهِ إِلَّا بِنَفَادِ مَا قَبْلَهُ مِنْ رِزْقِهِ، وَلَا يُحْيَا لَهُ أَثَرٌ إِلَّا مَاتَ لَهُ أَثَرٌ. وَقَدْ مَضَتْ أُصُولُ نَحْنُ فُرُوعُهَا، فَمَا بَقَاءُ أَصْلٍ بَعْدَ فَرْعِهِ (١٠٠٠! إِنِّي أُحَدِّرُكُمُ الدُّنيَا؛ فَإِنَّهَا غَرَّارَةٌ غَوَّالَةٌ (١٠ ضَرَّارَةٌ.

ثُمَّ بَعْدُ؛ فَإِنَّ الدُّنْيَا إِذَا تَنَاهَتْ إِلَى أُمْنِيَّتِهَا أَنَّ إِلَا تَكُونُ كَمَا قَالَ اللهُ ثَمَا يَانَهُ أَنْ اللهُ عَلَى: أَنَّ اللهُ فَإِنَّ الدُّنْيَا حَمَاةٍ أَنَوْلَنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَظ بِهِ عَنَاتُ الْأَرْضِ تَعَالَى: أَنَّ اللهُ مَثَلَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا حَمَاةٍ أَنَوْلَنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَظ بِهِ عَنَاتُ الْأَرْضِ فَالَا اللهُ فَالْحَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَى المَوْتَ وَغَمْرَتَهُ وَسَكَرَاتِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَا تَذَرُوهُ الرِّيَحُ ﴿ اللهُ اللهُ عَنْ وَرَاءِ ذَلِكَ المَوْتَ وَغَمْرَتَهُ وَسَكَرَاتِ الْمَوْقِفِ بَيْنَ يَدَي الْحَكَمِ الْعَدْلِ (هُنَالِكَ تَبْلُواْ حَلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى اللهَ مَوْلَكُ اللهُ مَوْلَكُ اللهُ مَوْلَكُ اللهُ ا

أَ لَسْتُمْ - عِبَادَ اللهِ - تَرَوْنَ وَتَعْلَمُونَ أَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا أَطْوَلَ مِنْكُمْ أَعْمَاراً، وَأَبْعَدَ مِنْكُمْ آثَاراً، وَأَكْثَرَ مِنْكُمْ جُنُوداً، وَأَشَدَ مِنْكُمْ عَمُوداً؟ تَعَبَّدُوا - وَاللهِ - أَشَدَ تَعَبُّدٍ، وَآثَرُوا الدُّنْيَا أَيَّ إِيثَارٍ؛ فَهَلْ بَلَغَكُمْ أَنَهَا سَمَحَتْ لَهُمْ بِفِدْيَةٍ - وَاللهِ - أَشَدَ تَعَبُّدٍ، وَآثَرُوا الدُّنْيَا أَيَّ إِيثَارٍ؛ فَهَلْ بَلَغَكُمْ أَنَهَا سَمَحَتْ لَهُمْ بِفِدْيَةٍ أَوْ أَسْلَمَتْ لَهُمْ صُحْبَةً؟ بَلْ أَوْهَنَتْهُمْ بِالْقَوَادِعِ، وَضَغَطَتْهُمْ بِالنَّوَائِبِ؛ فَكَيْفَ رَأَيْتُمْ شُكْرَهَا لِمَنِ اطْمَأَنَ إِلَيْهَا حِينَ ظَعَنَ (\*) عَنْهَا؟ فَارَقُوا الدُّنْيَا آخِرَ الْمُسْنَدِ؛ وَلَيْتُوا الدُّنْيَا آخِرَ الْمُسْنَدِ؛

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي المصادر: (فَمَا بَقَاءُ فَرْعٍ بَعْدَ ذَهَابِ أَصْلِهِ).

<sup>(</sup>٢) غَالَهُ الشَّيْءُ وَاغْتَالَهُ، إِذَا أَخَذَهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ (الصحاح ٥: ١٧٨٥؛ مجمل اللغة: ٦٨٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين أثبتناه إتماماً للمعنى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (إنّما)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) الكهف: ٥٥.

<sup>(</sup>٦) يونس: ٣٠.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (طَفِئَ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى.

٣١٨ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

# فَهَلْ صَحِبَتْهُمْ إِلَّا بِالشَّغَبِ (١) وَأَعْقَبَتْهُمْ إِلَّا بِالنَّدَامَةِ (٢)(٢)؟!

### [الرِّضَا بِمَا يُجَزِئُ مِن الدُّنْيَا]

[٢٤٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَنْ رَضِيَ مِن الدُّنْيَا بِمَا يُجْزِيهِ كَانَ أَيْسَرَ الَّذِي فِيهَا

(١) في الأصل: (بالشعث)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى.

(٢) في الأصل: (بالتّار)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى.

(٣) جاء بعضه في نهج البلاغة: ٢٠٢/ ١٤٥ (خطب)، و٥٠٣/ ١٩١ (حكم).

ورواه مسنداً باختلافٍ يسير مع نقصان: القاليّ في أماليه ٢: ٥٤.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع نقصانٍ: الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ٢٦٤؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٩٨، و١٨٠؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢٣٨؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٢٤ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٥٦؛ الطوسيّ في أماليه: ٢١٦/ ٣٧٩؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ١: ٨٨/ ذيل ٩٨؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٤٦؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٣٣؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ١: ٨٤، و٢: ٣٤٧، و٥٣٥، و٥٣٠.

ونُسِب إلى الإمام الباقر على في: تحف العقول: ٢٩٩؛ مطالب السؤول: ٢٧٨؛ وإلى الإمام الصادق على في: التعازي للمبرّد: ٢٧؛ وإلى عمر بن عبد العزيز في: نثر الدرّ للآبي ٧: ٢٧؛ حلية الأولياء ٥: ٢٦٥؛ وإلى محمّد بن الحنفيّة في: التعازي للمبرّد ٢٨٥: ١١٥؛ التذكرة الحمدونيّة ١: ١٠٠؛ وإلى علقمة بن المنذر في: نثر الدرّ للآبي ٧: ٢٧؛ التعازي لأبي الحسن المدائنيّ: ٢٠١/ ضمن ٢٧٢؛ وإلى امرؤ القيس في: وصايا الملوك لدعبل الخزاعيّ: ٢٨؛ وإلى وهب بن منبّه في: المنتظم لابن الجوزيّ ٧: ١٤١؛ صفة الصفوة له أيضاً ١: ٢٥٦؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: البيان والتبيين للجاحظ: ٤٩٥؛ المحاسن والأضداد له أيضاً: ٣٣٨؛ التعازي لأبي الحسن المدائنيّ: ٣٢٨ ضمن ٥.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لائشرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

يَكْفِيهِ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ مِن الدُّنْيَا بِمَا يُجْزِيهِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ يَكْفِيهِ ١٠٠.

# [الْحِنصَالُ الَّتِي فِيهَا الْحَيّرُكُلُّهُ]

[٢٤١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: جُمِعَ الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي ثَلَاثِ خِصَالِ: النَّظَرِ، وَالسُّكُوتِ، وَالسُّكُوتِ، وَالسُّكُوتِ، وَالْكَلَامِ؛ فَكُلُّ نَظَرٍ لَيْسَ فِيهِ فِكْرَةٌ فَهُوَ مَهُوّ، وَكُلُّ سُكُوتٍ لَيْسَ فِيهِ فِكْرَةٌ فَهُوَ عَفْلَهُ، وَكُلُّ سُكُوتٍ لَيْسَ فِيهِ فِكْرَةٌ فَهُو عَفْلَةٌ، وَكُلُّ كَلَامٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ فَهُو لَغُوّ. فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ نَظَرُهُ عِبْرَةً، وَسُكُوتُهُ فَعُلَدَةٌ، وَكُلَّهُ هُ ذِكْرً، وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، وَأَمِنَ النَّاسُ شَرَّهُ (٢).

# [كَلَامُهُ اللهُ فِي التَّزْهِيدِ مِن الدُّنْيَا وَالتَّرْغِيبِ فِي الْآخِرَةِ]

[٢٤٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ فَنَاءٍ، وَالْآخِرَةَ دَارُ بَقَاءٍ؛

(١) رواه مسنداً: الكلينيّ في الكافي ٢: ١٤٠/ ١١.

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٧؛ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٥٩١٠/ ٤١٨؛ الطبرسيّ في مكارم الأخلاق: ٩٩.

ونُسِب إلى رسول الله عَيْظ في: كنز الفوائد للكراجكي: ١٦٤.

(٢) رواه مسنداً: الصدوق في أماليه: ٨٠/ ٤٧، و١٧١/ ١٧٠، والخصال: ٩٨/ ٤٧، وثواب الأعمال: ١٧٧، ومعاني الأخبار: ٣٤٤/ ١.

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢١٥؛ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٥٠٥/ ٢٣٨؛ الفقال النيسابوريّ الفقيه ٤: ٥٠٥/ ٢٣٨؛ الفقال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٣٩٠؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٤٧٧؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ٨/ ١٥٧، و٢١/ ٢٦٢، و٩٦٤/ ٩٦٤.

وانظر بعضه في: مروج الذهب ٢: ٤٢٢.

ونُسِب إلى الإمام الصادق الله في: المحاسن للبرقي ١: ٥/ ١٠؛ وإلى الإمام الكاظم الله في معدن الجواهر للكراجكي: ٣٤.

فَخُذُوا لِمِقَرِّكُمْ مِنْ مَمَرِّكُمْ وَلَا تَهْتِكُوا أَسْتَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ أَسْرَارُكُمْ. وَأَخْرِجُوا مِن الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُكُمْ؛ فَفِي الدُّنْيَا حَيِيْتُمْ، وَلِلْآخِرَةِ خُلِقْتُمْ. أَلَا إِنَّمَا الدُّنْيَا كَالسَّمِ؛ يَأْكُلُهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ. الدُّنْيَا كَالسَّمِ؛ يَأْكُلُهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ. إِلَّا إِنَّمَا الدُّنْيَا كَالسَّمِ؛ يَأْكُلُهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ. إِلَّا إِنَّمَا الدُّنْيَا كَالسَّمِ؛ يَأْكُلُهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ. إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَاتَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: مَا قَدَّمَ؟ وَقَالَ النَّاسُ: مَا أَخَرَ؟ فَقَدِمُوا إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَاتَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: مَا قَدَّمَ؟ وَقَالَ النَّاسُ: مَا أَخَرَ؟ فَقَدِمُوا فَضَلاً يَكُنْ عَلَيْكُمْ كَلاّ؛ فَإِنَّ الْمَحْرُومَ مَنْ حُرِمَ خَيْرَ مَالِهِ، فَطْلاَيكُمْ وَلَا تُؤَخِّرُوا كَلاَيكُمْ كَلاّ؛ فَإِنَّ الْمَحْرُومَ مَنْ حُرِمَ خَيْرَ مَالِهِ، وَالْمَخْبُوطَ مَنْ ثَقَلَ بِالْخَيْرَاتِ وَالصَّدَقَاتِ مَوَازِينَهُ، وَأَحْسَنَ فِي الْجَنَّةِ مِهَادَهُ، وَطَيَّبَ عَلَى الصِّرَاطِ بِهَا مَسْلَكُهُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) جاء في نهج البلاغة: ٣٢٠/ ٣٠٣ (خطب)، من كلام له الله في التزهيد من الدنيا والترغيب في الآخرة.

ورواه مسنداً: الصدوق في عيون أخبار الرضاط الله ١: ٢٦٧/ ٥٦.

ورواه مرسلاً: الصدوق في أماليه: ١٧٢/ ١٧٤؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢٩٦؛ الفتال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٤٢؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ١٦٨/ ٩١، ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٥٣٧؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ١٥٦٧/ ١٥٦٨. وانظر بعضه في: عيون الحكم والمواعظ: ١٥٦، و٣٦٩.

ونُسِب بعضه إلى الإمام زين العابدين الله في: الأمالي للصدوق: ٢٨٩/ ضمن ٣٢١؛ وإلى أعرابيّ في: المحاسن والأضداد للجاحظ: ١٥٩؛ الأخبار الموفّقيّات للزبير بن بكّار: ١٨؛ عيون الأخبار لابن قتيبة ٢: ٢٧٥؛ الكامل للمبرّد ٤: ٩٠؛ المحاسن والمساوئ: ١٥٤؛ العِقد الفريد ٤: ٣٦٥؛ المجالسة وجواهر العلم ٣: ٢٤٧/ ١٩٢٤، و٦: ١٩٢/ ٢٥٣٨؛ الأمالي للقاليّ ١: ٣٠٨؛ نثر الدرّ للآبيّ ٦: ٩؛ زهر الآداب ٢: ٤٥٦؛ تاريخ بغداد ٩: ٣٦٨؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ٢: ٢٥؛ المشيخة الكبرى لقاضي المارَستان ٢: ٩٨٥/ ١٢٩؛ المنازل والديار لابن منقذ: ٦٤.

[٣٤٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامِ: الدُّنْيَا دَارُ الْمَمَرِ إِلَى دَارِ الْمَقَرِ، وَالنَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ: رَجُلٌ بَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا؛ فَاعْمَلُوا فِي مَمَرِّكُمْ لِجُلٌ بَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا؛ فَاعْمَلُوا فِي مَمَرِّكُمْ لِمَقَرِّكُمْ. الدُّنْيَا قَنْطَرَةٌ، فَاعْبُرُوهَا وَلَا تَعْمُرُوهَا (١٠).

#### [سَكَرَاتُ الْمَوتِ]

[٢٤٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: المَوْتُ لَيْسَ مِنْهُ فَوْتٌ، إِنْ أَقَمْتُمْ لَهُ أَخَذَكُمْ، وَإِنْ هَرَبْتُمْ مِنْهُ أَذْرَكَكُمْ. الْمَوْتُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيكُمْ، فَالنَّجَا النَّجَا(")، وَالْوَحَا

(١) جاء في نهج البلاغة: ١٣٣/٤٩٣ (حكم).

ورواه مرسلاً باختلاف يسيرٍ مع نقصان: ابن دريد في المجتنى: ١٩؛ ابن وهب الكاتب في البرهان في وجوه البيان: ١٩٥٧؛ أبو جعفر النتاس في عمدة الكتّاب: ١٠٣٧/٣٢٠؛ الرضي في خصائص الأثمّة: ١٠٣٠؛ الآبيّ في نثر الدرّا: ٢٠١؛ ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ٢٣٤؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٢٧/ ٥٨؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٣٧٤ الراغب في الذريعة: ٢٨٠، ومحاضرات الأُدباء ٢: ٣٩٤؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ١: ٨٤/ ٩٨؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ١: ٣٨؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ١٧٦. ونُسِب بعضه إلى رسول الله عليه في: الذريعة للراغب: ٢٨١؛ وإلى النبيّ عيسى الله في: ونُسِب بعضه إلى رسول الله عليه في: الذريعة للراغب: ٢٨١؛ الخصال: ٦٥؛ قوت القلوب ١: عيون الأخبار لابن قتيبة ٢: ٤٥٣؛ العقد الفريد ٣: ١٢٠؛ الخصال: ٥٥؛ قوت القلوب ١: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ١٥؛ أدب الدنيا والدين: ١٠٩؛ محاضرات الأُدباء ٢: ٤٩٤؛ البياء علوم الدين ٣: ١٢٥؛ روضة الواعظين: ٢٤١؛ تاريخ مدينة دمشق ٤٧؛ ٣٠٤؛ تنبيه الخواطر ١: ١٥٥؛ وإلى يحيى بن معاذ في: حلية الأولياء ١٠: ٣٥؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: بهجة المجالس: ١٥٥؛ شمس العلوم ٨: ٣٤٥.

(٢) قَالَ الفَرَّاءُ: الْعَرَبُ تَقُولُ: «النَّجَاءَ النَّجَاءَ، وَالنَّجَا النَّجَا»، أَي: انْجُوْا بِأَنْفُسِكُمْ. وَهُوَ مَصْدَرٌ

الْوَحَا". وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ؛ الْقَبْرُ، يَتَكَلَّمُ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَقُولُ: أَنَا بَيْتُ النُّودِ، أَنَا بَيْتُ الظُّلْمَةِ، أَنَا بَيْتُ الْوَحْشَةِ. وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ؛ يَوْمٌ يَشِيبُ فِيهِ الصَّغِيرُ، وَتَذْهَلُ فِيهِ الْمَرَاضِعُ، ﴿ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ أَعْظَمُ مِنْهُ؛ يَوْمٌ يَشِيبُ فِيهِ الصَّغِيرُ، وَتَذْهَلُ فِيهِ الْمَرَاضِعُ، ﴿ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ أَعْظَمُ مِنْهُ؛ وَمَا هُر بِسُكَرَىٰ وَلَكِنَ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾ ("). وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ؛ نَارٌ حَوُّهَا شَدِيدٌ وَقَعْرُهَا بَعِيدٌ، لَيْسَ للهِ فِيهَا رَحْمَةٌ. فَبَكَى النَّاسُ بُكَاءً شَدِيداً.

ثُمَّ قَالَ: وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ جَنَّةٌ، عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

ثُمَّ قَالَ: أَجَارَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم!

ثُمَّ قَالَ: كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظاً، وَكَفَى بِالْمَوْتِ فَاضِحاً؛ الْمَوْتُ فَضَحَ الدُّنْيَا، فَلَمْ يَدَعْ لِذِي لُتِ فَرَحاً"

مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ؛ أَي: انْجُوا النَّجَاء. وَالنَّجَاءُ: السُّرْعَةُ (تهذيب اللغة ٥: ١٩٣؛
 لسان العرب ١٥: ٣٠٦).

<sup>(</sup>١) الْوَحَا: الْعَجَلَةُ، يَقُولُونَ: «الْوَحَا الْوَحَا، وَالْوَحَاءَ الْوَحَاءَ»، أَي: الْإِسْرَاعُ. فَيَمُذُونَهَا وَيَقْصُرُونَهَا إِذَا جَمَعُوا بَيْنَهُمَا، فَإِذَا أَفْرَدُوهُ مَدُّوهُ وَلَمْ يَقْصُرُوهُ (تهذيب اللغة ٥: ١٩٣؛ المحكم والمحيط الأعظم ٤: ٣٨).

<sup>(</sup>٢) الحجّ: ٢.

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً: الشجريّ في ترتيب الأمالي الخميسيّة ٢: ٣٠٠٠؛ قوام السنّة في الترغيب والترهيب ١: ٤١١/ ٧١٨؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٢: ٤٩٥، و٤٩٦، و٤٩٧.

ورواه مرسلاً: السمرقنديّ في تنبيه الغافلين: ٤٩؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ٥٢٥/ ١٧٦٨؛ ابن كثير في البداية والنهاية ١١: ١١٢.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......ل ٣٢٣

### [وَاعَجَباً لِلْبَخِيلِ]

[٢٤٥] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: وَا عَجَباً لِلْبَخِيلِ! كَيْفَ فَاتَهُ الْغِنَى الَّذِي إِيَّاهُ طَلَبَ، وَعَلَيْهِ مَا لَلْبَخِيلِ! كَيْفَ فَاتَهُ الْغِنَى الَّذِي إِيَّاهُ طَلَبَ، وَعَلَيْهِ عَصَى رَبَّهُ، وَاسْتَعْجَلَ الْفَقْرَ الَّذِي مِنْهُ هَرَبَ؟! فَهُوَ يَعِيشُ فِي اللَّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، وَيُحَاسَبُ غَداً فِي الْقِيَامَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ؛ هَلْ تَعْرِفُونَ أَحَداً أَشْقَى مِنْهُ "؟!

# [لَا فَضَلَ إِلَّا بِالتَّقْوَى]

[٢٤٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَا وَجَدْتُ لِوُلْدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَى وُلْدِ إِسْحَاقَ مِنْ فَضْلِ إِلَّا بِالتَّقْوَى (٣)(٣).

ورواه مسنداً: الخوارزمي في المناقب: ٣٧٦/ ضمن ٣٩٥.

ورواه مرسلاً: الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١٠٠؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٢٢؛ الثعالبيّ في الشكوى والعتاب: ١٥٨/ ٤٣٨، والإعجاز والإيجاز: ٣٩/ ١٠٠؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٥٥؛ الشكوى والعتاب في ربيع الأبرار ٣: ٢٢٤؛ ١٥٥؛ الفقال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٣٨٤؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٣: ٢٢١؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٣٠؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٢: ٢٦١/ ١٧٦٤؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ١: ٧٠؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ١٣٨٤، ١٣٦٤. ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الجليس الصالح الكافي: ١٥٨؛ البخلاء للخطيب البغداديّ: ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الجليس الصالح الكافي: ١٥٨؛ للطرطوشيّ: ٣٠٠.

وانظر هذا المضمون ضمن كتابه الله إلى محمد بن أبي بكر في: الغارات ١: ٢٣٧؛ الأمالي للمفيد: ٢٦٥/ ٣٠؛ الأمالي للطوسي: ٢٥/ ٣١.

<sup>(</sup>١) جاء بعضه في نهج البلاغة: ١٢٦/٤٩١ (حكم).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وقوله: (إِلَّا بِالتَّقْوَى) لم يرد في المصادر.

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً: البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ١٤١/ ١٣٦؛ الكلينيّ في الكافي ٨: ٦٩/ ٢٦؛

٣٧٤ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

### [مَثَلُ الدُّنْيَا]

[٢٤٧] وَكَانَ فِي كِتَابِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّ مَثَلَ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْحَيَّةِ؛ لَيِّنْ مَسُهَا، وَفِي جَوْفِهَا الشَّمُّ النَّاقِعُ؛ يَحْذَرُهَا الرَّجُلُ الْعَاقِلُ، وَيَهْوِي إِلَيْهَا الصَّبِيُّ الْجَاهِلُ (١).

# [أُجْرُعَامِلِ الدُّنْيَا]

# [٣٤٨] وَمَرَّ عَلَيهِ السَّلَامُ بِقَوْمٍ تُجَّارٍ، فَقَالَ:

«··· البيهقيّ في السنن الكبرى ١٣: ٧٨٧/ ضمن ١٣١٢٢؛ الخطيب البغداديّ في تلخيص المتشابه في الرسم ١: ٧٤٧.

ورواه مرسلاً: اليعقوبيّ في تاريخه ٢: ١٨٣؛ الحليميّ في المنهاج في شعب الإيمان ٢: ١٥٧.

(١) جاء في نهج البلاغة: ١٨٩/ ١١٩ (حكم).

ورواه مسنداً: الكلينيّ في الكافي ٢: ١٣٦/ ٢٢.

ورواه مرسلاً: ابن دريد في المجتنى: ١٩؛ ابن أبي عون في التشبيهات: ٦٩؛ أبو جفر النحّاس في عمدة الكتّاب: ٢٠٠/ ١٠٣٨؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٢٠٦؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٥: ٣٧/ ١١٥؛ الثعالبيّ في يتيمة الدهر ٥: ٣٠؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٣٧؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٨٧؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٥١٣؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ٢٦٣/ ١٥٤٣؛ الرازيّ في تفسيره ٩: ٤٥٣؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ٣٨٦.

ونُسِب إلى الإمام الصادق على في: الزهد لحسين بن سعيد: 20/ ١٢١؛ وإلى الإمام الكاظم على في: الزهد والرقائق للخطيب البغدادي: الكاظم على في: تحف العقول: ٣٩٦؛ وإلى راهب في: الزهد والرقائق للخطيب البغدادي: ٣٩٠ تاريخ مدينة دمشق ٦: ٤١٤ وإلى مالك بن دينار في: صفة الصفوة لابن الجوزي ٢: ١٦٨؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التمثيل والمحاضرة للثعالبي: ٢٤٩؛ محاضرات الأدباء ٢: ٤٠٠؛ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ٥: ١٥٥.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَ

يَا خَدَمَ الدُّنْيَا وَعُمَّالَهَا! إِذَا كُنْتُمْ بِالنَّهَارِ لِلدُّنْيَا تَطْلُبُونَ، وَبِاللَّيْلِ عَلَى الْفِرَاشِ تَتَقَلَّبُونَ، فَمِتَى تُفْكُرُونَ الْمعَادَ؟! الْفِرَاشِ تَتَقَلَّبُونَ، فَمَتَى تُقَدِّمُونَ "الزَّادَ؟! وَمَتَى تَذْكُرُونَ الْمعَادَ؟! فَقَالَ رَجُلُ: لَا بُدَّ \_ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ \_ مِنْ طَلَبِ المَعَاشِ.

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: كَذَبْتَ؛ إِنَّ طَلَبَ الْحَلَالِ لَا يَمْنَعُكَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ.

فَلَمّا وَلَى الرَّجُلُ [قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ] ": إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُؤْتَى بِكُلِّ عَامِلِ الدُّنْيَا فَيُعْطَى أَجْرَهُ النَّارُ". عَامِلِ الدُّنْيَا فَيُعْطَى أَجْرَهُ النَّارُ".

# [مَوَاعِظُهُ ﷺ لِشَيْخٍ أَتَاهُ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّامِ]

[٢٤٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لِشَيْحٍ أَتَاهُ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّامِ وَقَالَ لَهُ: عَلِّمْنِي مِمّا عَلَّمَكَ اللهُ، فَقَدْ سَمِعْتُ فِيكَ مِن الْفَصْلِ مَا لَا يُحْصَى.

فَقَالَ: يَا شَيْخُ، مَنِ اعْتَدَلَ يَوْمَاهُ فَهُو مَغْبُونٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هِمَّتَهُ اشْتَدَّتْ حَسْرَتُهُ عِنْدَ فِرَاقِهَا، وَمَنْ كَانَ غَدُهُ شَرَّ يَوْمَيْهِ فَهُو مَحْرُومٌ، وَمَنْ لَمْ اشْتَدَّتْ حَسْرَتُهُ عِنْدَ فِرَاقِهَا، وَمَنْ كَانَ غَدُهُ شَرَّ يَوْمَيْهِ فَهُو مَحْرُومٌ، وَمَنْ لَمْ يُتَعَاهَدِ يُبَالِ مَا زُوِيَ عَنْهُ مِنْ آخِرَتِهِ إِذَا سَلِمَتْ لَهُ دُنْيَاهُ فَهُوَ هَالِكٌ، وَمَنْ لَمْ يَتَعَاهَدِ لِنَالًا مَا زُوِيَ عَنْهُ مِنْ آخِرَتِهِ إِذَا سَلِمَتْ لَهُ دُنْيَاهُ فَهُو هَالِكٌ، وَمَنْ لَمْ يَتَعَاهَدِ النَّقْصَ مِنْ نَفْسِهِ غَلَبَ عَلَيْهِ الْهَوَى، وَمَنْ كَانَ فِي نَقْصٍ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ.

يَا شَيْخُ، إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَلَهَا أَهْلٌ، وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ لَها أَهْلُ ظَلِفَتْ(١٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تامّون)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين أثبتناه إتماماً للمعنى.

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً باختلاف يسير: المفيد في أماليه: ١١٩/ ضمن ٣.

<sup>(</sup>٤) الظَّلَفُ: كَفُّكَ النَّفْسَ عَن الطَّمَعِ، ظَلِفَتْ نَفْسِي عَنْ كَذَا تَظْلَفُ ظَلَفاً، أَي: كَفَّتْ (المحيط في اللغة ١٠: ٢٩؛ الصحاح ٤: ١٣٩٩).

أَنْفُسُهُمْ عَنْ مُفَاخَرَةِ أَهْلِ الدُّنْيَا؛ لَا يُنَافِسُونَ فِي الدُّنْيَا أَهْلَهَا، وَلَا يَفْرَحُونَ بِغَضَارَتِهَا، وَلَا يَحْزَنُونَ بِبُؤْسِهَا.

يَا شَيْخُ، مَنْ خَافَ الْبَيَاتَ قَلَّ نَوْمُهُ. مَا أَسْرَعَ اللَّيَالِيَ وَالْأَيَّامَ إِلَى عُمْرِ الْعَبِيدِ! فَاخْزُنْ لِسَانَكَ؛ يَقِلَّ كَلَامُكَ إِلَّا بِخَيْرِ.

يَا شَيْخُ، ارْضَ لِلنَّاسِ مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ، وَائْتِ إِلَى النَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ.

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَمَا تَرَوْنَ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا يُمْسُونَ وَيُصْبِحُونَ عَلَى أَحْوَالٍ شَتَّى؟! فَبَيْنَ عَائِدٍ وَمَعُودٍ، وَآخَرَ بِنَفْسِهِ يَجُودُ، وَآخَرَ صَرِيعٍ يُبْلَى، وَآخَرَ لَا يُرْجَى، وَآخَرَ مُسَجَّى، وَطَالِبٍ لِلدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُهُ، وَغَافِل وَلَيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ. وَعَلَى أَثَرِ الْمَاضِي يَصِيرُ الْبَاقِي.

فَقَامَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ الْعَبْدِيُّ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَيُّ سُلْطَانٍ أَقْوَى؟ قَالَ: الْهَوَى.

قَالَ: فَأَيُّ ذُلٍّ أَذَلُّ؟ قَالَ: الْحِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا.

قَالَ: فَأَيُّ فَقْرِ أَشَدُّ؟ قَالَ: الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ.

قَالَ: فَأَيُّ دَعْوَةٍ أَضَلُّ (١٠ قَالَ: الدَّاعِي بِمَا لَا يَكُونُ.

قَالَ: فَأَيُّ عَمَلٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ: التَّقْوَى.

قَالَ: فَأَيُّ عَمَلِ أَنْجَحُ؟ قَالَ: طَلَبُ مَا عِنْدَ اللهِ.

قَالَ: فَأَيُّ صَاحِبِ شَرٌّ؟ قَالَ: الْمُزَيِّنُ لَكَ مَعْصِيَةَ اللهِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (دعوة أهل أهل)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيّ .....

قَالَ: فَأَيُّ الْخَلْقِ أَقْوَى؟ قَالَ: الْحَكِيمُ.

قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ أَشَحُّ؟ قَالَ: مَنْ أَخَذَ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَجَعَلَهُ فِي غَيْر حِلِّهِ فَجَعَلَهُ فِي غَيْر حَقِّهِ.

قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ أَكْيَسُ؟ قَالَ: مَنْ أَبْصَرَ رُشْدَهُ مِنْ غَيِّهِ، فَمَالَ إِلَى رُشْدِهِ. قَالَ: مَنْ أَحْلَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَغْضَبُ.

قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ أَثْبَتُ؟ قَالَ: مَنْ لَمْ يَغُرَّهُ النَّاسُ مِنْ نَفْسِهِ، وَلَمْ تَغُرَّهُ الدُّنيَا بِتَشَوُّفِهَا.

قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ أَحْمَقُ؟ قَالَ: الْمُغْتَرُّ بِالدُّنْيَا؛ وَهُوَ يَرَى مَا فِيهَا مِنْ تَقَلُّبِ أَحْوَالِها.

قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ أَثْبَتُ حَسْرَةً؟ قَالَ: مَنْ حُرِمَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ؛ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ.

قَالَ: فَأَيُّ الْخَلْقِ أَعْمَى؟ قَالَ: الَّذِي عَمِلَ لِغَيْرِ اللهِ، يَطْلُبُ بِعَمَلِهِ الثَّوَابَ مِنْ عِنْدِ اللهِ.

قَالَ: فَأَيُّ الْقَنَاعَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْقَانِعُ" بِمَا أَعْطَاهُ اللهُ.

قَالَ: فَأَيُّ الْمَصَائِبِ أَشَدُّ؟ قَالَ: الْمُصِيبَةُ فِي الدِّينِ.

قَالَ: فَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ؟ قَالَ: انْتِظَارُ الْفَرَج.

قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: أَخْوَفُهُمْ للهِ، وَأَصْبَرُهُمْ عَلَى التَّقْوَى، وَأَضبَرُهُمْ عَلَى التَّقْوَى، وَأَرْهَدُهُمْ فِي الدُّنْيَا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (القناع)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

قَالَ: فَأَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: كَثْرَةُ ذِكْرِ اللهِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ وَدُعَائِهِ. قَالَ: فَأَيُّ الْقَوْلِ أَصْدَقُ؟ قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

قَالَ: فَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: الْوَرَعُ وَالتَّسْلِيمُ.

قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ؟ قَالَ: مَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ، وَكَفَّ بَصَرَهُ عَن الْمَخارِم، وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَن الْمُنْكَرِ.

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الشَّيْخِ، فَقَالَ: يَا شَيْخُ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ خَلْقاً ضَيَّقَ الدُّنْيَا عَلَيْهِمْ نَظَراً لَهُمْ؛ فَرَهَا وَفِي حُطَامِهَا، فَرَغِبُوا فِي دَارِ السَّلَامِ الَّذِي عَلَيْهِمْ نَظَراً لَهُمْ؛ فَرَهَا وَفِي حُطَامِهَا، فَرَغِبُوا فِي دَارِ السَّلَامِ الَّذِي دَعَاهُمْ إِلَيْهِ، وَصَبَرُوا عَلَى الْمَكْرُوهِ، وَاشْتَاقُوا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ، وَصَبَرُوا عَلَى الْمَكْرُوهِ، وَاشْتَاقُوا إِلَى مَا عِنْدَ اللهِ مِن الْكَرَامَةِ، وَبَذَلُوا أَنْهُسَهُمُ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ، وَكَانَتْ خَاتِمَةُ أَعْمَالِهِمُ الشَّهَادَةَ؛ فَلَقُوا اللهَ وَهُوَ عَنْهُم رَاضِ.

وَاعْلَمُوا أَنَّ الْمَوْتَ سَبِيلُ مَنْ مَضَى وَمَنْ بَقِيَ؛ فَتَزَوَّدُوا لِآخِرَتِكُمْ غَيْرَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ، وَالْبَسُوا الْخَشِنَ، وَاصْبِرُوا عَلَى الْقُوتِ، وَقَدِّمُوا الْفَصْلَ، وَأَحِبُّوا فِي اللهِ عَرَةِ (۱). اللهِ ؛ تَكُونُوا مِن الْمَصَابِيحِ وَأَهْلِ النَّعِيم فِي الْآخِرَةِ (۱).

## [ثَلَاثُ خِصَالٍ رَاجِعَاتٌ عَلَى أَهْلِهَا]

[٢٥٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: ثَلَاثٌ هُنَّ رَاجِعَاتٌ عَلَى أَهْلِهَا: الْبَغْيُ، وَالْمَكْرُ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسنداً: الصدوق في أماليه: ٤٧٧/ ٦٤٤، ومعاني الأخبار: ١٩٧/ ٤، وكتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٨١/ ٥٨٣٣؛ الطوسيّ في أماليه: ٩٧٤/٤٣٤.

ورواه مرسلاً: ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٤٩٢.

وإنظر بعضه في: روضة الواعظين: ٤٤٤؛ دُستور معالم الحكم: ١٠١؛ مشكاة الأنوار للطبرسيّ: ٢٠٨

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لللهُ عَلَى يَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

وَالنَّكْثُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُوْ عَلَىٰۤ أَنفُسِكُمٌ ﴾ (١) وَقَالَ: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُنُ عَلَىٰ نَفْسِيَّهُ وَاللهِ عَلَىٰ نَفْسِيَّهُ وَاللهُ وَ ﴿ مَنْ نَكَ فَإِنَمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِيَّهُ وَ ﴾ (١٣) .

## [الْكَفُّ عَنِ الْغَيْظِ]

[٢٥١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَا تَغْضَبُوا فِي قَلِيلٍ كَرِهْتُمُوهُ؛ فَيُوقِعَكُمْ فِي كَثِيرٍ مِمَّا تَكْرَهُونَ. وَلَا تَشْفُوا(٥) غَيْظَكُمْ بِفَضِيحَةِ أَنْفُسِكُمْ، وَإِنْ سَفِهَ عَلَيْكُمْ سَفِيهٌ فَلْتَسَعْهُ أَخْلَاقُكُمْ (٦).

(١) يونس: ٢٣.

(٢) فاطر: ٤٣.

(٣) الفتح: ١٠.

(٤) رواه مرسلاً: القمّيّ في تفسيره ٢: ٢١٠؛ الطبريّ الإماميّ في المسترشد: ٤١٩/ ضمن ١٤١؛ الرضيّ في نزهة الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١٠١؛ الثعالبيّ في درر الحكم: ٥٧؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٦٥/ ٥٥؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ١: ٣٥٤.

ونُسِب إلى رسول الله ﷺ في: نسخة نُبيط بن شَريط للُكِّيّ: ١٢٦/ ضمن ٤٣؛ التوبيخ والتنبيه لأبي الشخ الأصبهانيّ: ٩٨/ ٢٢٣؛ تاريخ أصبهان للأصبهانيّ ٢: ٣١؛ تاريخ بغداد ٩؛ ٤٥٩/ ٢٩٠٤؛ التذكرة الحمدونيّة ٢: ٢٧٩/ ٤٠٣؛ وإلى الإمام الصادق على في: تحف العقول: ٣١٧؛ وإلى محمّد بن كعب القُرطيّ في: ذمّ البغي: ٨٨/ ٣٦؛ تفسير ابن أبي حاتم ١٠؛ ١٨٨٠؛ التيسير في التفسير للنسفيّ ٨: ٤٣؛ تفسير الكشّاف للزمخسريّ ٢: ٤٤٠؛ وإلى مكحولٍ في: حلية الأولياء ٥: ١٨١؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: عيون الأخبار لابن قتيبة ١: ٩٠؛ معاني القرآن وإعرابه للزجّاج ٥: ٢٢؛ نثر الدرّ للآبيّ ٤: ١٦٠؛ بهجة المجالس: ٨٨؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ٢: ٤٥٠؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٥؛ ٩٧.

(٥) في الأصل: (يسقو)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى.

(٦) لم نعثر عليه بعينه وتمامه فيما لدينا من المصادر.

٣٣ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَب

## [ثَلَاثُ خِصَالٍ تُكْمِلُ الْإِيمَانُ]

[٢٥٢] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: ثَلَاثُ بِهِنَّ يَكُمُلُ الْإِيمَانُ: التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ، وَحُسْنُ التَّدْبِيرِ، وَالصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ (١٠).

### [كَلَامُهُ فِي الصِّمْتِ]

[٢٥٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: اِلْزَمُوا الصَّمْتَ؛ فَإِنَّهُ زَيْنٌ لِلْعَالِمِ وَسَتْرٌ لِلْجَاهِلِ").

وانظره باختلافٍ كثير في: عيون الحكم والمواعظ: ٥٢١، و٥٢٣.

(١) رواه مسنداً: الحميريّ في قرب الاسناد: ٩٥/ ٣٢٣؛ الصدوق في الخصال: ١٢٠/١٢٤.

ورواه مرسلاً: القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ٢٥٥/ ٩٦٩؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢١٤؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ١٩٤/ ٥١٤.

وانظر هذا المضمون في: المروءة لابن المرزبان: ١٠٠٤؛ المجالسة وجواهر العلم ٤: ١٧٠٤/٤٨٣. ونُسِب إلى الإمام المجتبى الله في: معاني الأخبار: ٢٥٨/٥؛ وإلى الإمام الباقر الله في: المروءة لابن المرزبان: ١٠٠٤؛ المُوسِّى للوشّاء: ٣٩؛ الكافي ١: ٣٢/٤؛ تحف العقول: ٢٩٢؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٦/ ١٠٠٨؛ نزهة الناظر للحلوانيّ: ١٠٠٥/ ٣٩؛ وإلى الإمام الصادق الله في: الأصول الستة عشر: ١٠٠٨؛ المحاسن ١: ١٠/١٠؛ الكافي ٥: ١٨/٤؛ التمحيص لابن شعبة: الأصول الستة عشر: ١٠٠٨؛ المحاسن ١: ١٠/١٠؛ الكافي ٥: ١٨/٤؛ التمحيص لابن شعبة: المراكبة تحف العقول: ٣٤٤، و٢٥٨؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ٣: ١٦٦/ ١٦٦٨؛ الأمالي للطوسيّ: ١٦٦/ ١٦٦٨؛ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرّ ١: ١٥٥٥/ ١٩٥٠؛ وإلى الإمام الرضا الله في: تحف العقول: ٤٤١؛ وإلى محمّد بن الحنفيّة في: أنساب الأشراف ٣: ١٦٩٠/ ١٩٠٣؛ نثر المجتنى لابن دريد: ٤٤؛ المجالسة وجواهر العلم ٥: ١٥١/١٩٠١، و٧: ١٩٧٥/ ١٩٠٩؛ نثر الدنيا والدين الحلبيّ: ١٥٠/ ١٩٠٠؛ تاريخ مدينة دمشق ٤٥: ٣٣٧؛ ولم يُنسّب إلى أحدٍ في: أنس المسجون لصفيّ الدين الحلبيّ: ١٥٠/١٠.

(٢) لم نعثر عليه بعينه وتمامه فيما لدينا من المصادر. وانظره باختلافٍ يسير في: عيون الحكم والمواعظ: ٣٩٢. لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

# [أَرْبَعُ خِصَالٍ تَوجِبُ الْكَمَالَ]

[٢٥٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدْ كَمُلَ: الشُّكْرُ، وَالْحَيَاءُ، وَحُسْنُ الْخُلقِ، وَصِدْقُ الْحَدِيثِ ".

### [أَهْلَكَ النَّاسَ اثْنَانِ]

[٢٥٥] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَهْلَكَ النَّاسَ اثْنَانِ: حُبُّ الْفَخْرِ وَخَوْفُ الْفَقْرِ").

ونُسِب إلى الإمام الصادق على في: تحف العقول: ٣٠٥؛ وإلى سفيان بن عيينة في: المعجم لابن المقرئ: ٢٠٠١/٨٦٠؛ حلية الأولياء ٢: ٨٨؛ شعب الإيمان ٢: ٨٨/٨٦٠؛ وإلى عطاء في: بهجة المجالس: ٧؛ وإلى أبي سفيان في: طبقات المحدّثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني ٢: ٢١٧؛ ترتيب الأمالي الخميسيّة للشجريّ ١: ٤٩؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الرسائل للجاحظ (رسالة فصل ما بين العداوة والحسد) ١: ٣٤٠؛ تنبيه الغافلين للسمرقنديّ: ٢١٧؛ قوت القلوب ١: ١٧٢، و٢٦٥؛ محاضرات الأُدباء ١: ٩٤؛ ربيع الأبرار ٢: ١٤٢.

<sup>(</sup>١) رواه مرسلاً: الديلميّ في الفردوس بمأثور الخطاب ١: ١٤٩٧ /٣٧١؛ الكراجكيّ في معدن الجواهر: ٤١.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْ في: الكافي ٢: ١٠٠/ ٧؛ تحف العقول: ٩؛ وإلى أمير المؤمنين الله عن رسول الله عَلَيْ في: التمحيص لابن شعبة: ٦٧/ ١٥٨؛ وإلى الإمام الصادق الله في: التمحيص لابن شعبة: ٣٦٧ وإلى الإمام الصادق الكافي ٢: دعائم الإسلام ٢: ٣٣١/ ١٢٥٠؛ تحف العقول: ٣٦٩؛ وإلى رجلٍ من بني هاشم في: الكافي ٢: ٢٥/ ٦؛ وإلى ابن عبّاس في: إحياء علوم الدين ٤: ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً: الصدوق في الخصال: ١٠٢/٦٨.

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢١٥.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: تفسير الراغب ٣: ١٢٣٥؛ محاضرات الأُدباء ١: ٦٠٥؛ كتاب الفنون لابن عقيل ٢: ٥٩٩/ ٥٥٥.

٣٣٢ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

[مِن دُعَائِهِ اللهِ]

[707] وَكَانَ عَلَيهِ السَّلَامُ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ:

إِلَهِي، إِنْ تَعْفُ عَنِي فَالْعَفْوُ ظَنِي، وَإِنْ تُعَاقِبْ فَمَا تُعَاقِبُ بَرِياً. إِنْ أَخَذْتَ إِلَهِي، إِنْ تَعْفُ عَنِي فَالْعَفُو ظَنِي، وَإِنْ تُعَاقِبُ فَمَا تُعَاقِبُ بَرِياً. إِنْ أَخَذْتَ بِعَدْلٍ، وَإِنْ عَفَوْتَ عَفَوْتَ بِفَصْلٍ. مَنْ أَحْسَنَ فَبِرَحْمَتِكَ يَفُوزُ، وَمَنْ أَخَذْتَ بِعَدْلٍ، وَإِنْ عَفَوْتَ عَفَوْتَ بِفَطْلٍ. مَنْ أَحْسَنَ فَبِرَحْمَتِكَ يَفُوزُ، وَمَنْ أَسَاءَ فَبِخَطِيئَتِهِ يَهْلِكُ. لَا الْمُحْسِنُ اسْتَعْنَى عَنْ مَعُونَتِكَ، وَلَا الْمُسِيءُ غَلَبَكَ أَسَاءَ فَبِخَطِيئَتِهِ يَهْلِكُ. لَا الْمُحْسِنُ اسْتَعْنَى عَنْ مَعُونَتِكَ، وَلَا الْمُسِيءُ غَلَبَكَ وَلَا الْمُسِيءُ غَلَبَكَ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، أَنْزِلْ بِظَالِمي وَالْمُستَحِلِّ لِحُرْمَتِي مِنْ شَدِيدِ بَأْسِكَ مَا تُضْعِفُ بِهِ قُوَّتَهَ، وَتَجْعَلُ شُغُلَهُ فِي بَدنِهِ وَكَيْدَهُ فِي ضَلَالٍ، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ سَدَا وَمِنْ خَلْفِهِ سَدّاً. وَاغْشَ بَصَرَهُ، وَأَغْفِلْ عَنْ ذِكْرِي قَلْبَهُ، وَأَخْرِسْ لِسَانَهُ، وَأَسْقِمْ وَمِنْ خَلْفِهِ سَدّاً. وَاغْشَ بَصَرَهُ، وَأَغْفِلْ عَنْ ذِكْرِي قَلْبَهُ، وَأَخْرِسْ لِسَانَهُ، وَأَسْقِمْ بَدَنَهُ، وَحَوِّلْ نِعْمَتَهُ، وَاسْتَأْصِلْ شَأْفَتَهُ، وَاقْطَعْ أَثْرَهُ، وَامْحَقْ مُدَّتَهُ، وَاقْمَعْ رَأْسَهُ، وَأَعْمَى مُنَهُ وَضَرَّهُ وَغَمْزَهُ وَلَمْزَهُ وَكَيْدَهُ، وَالْمَحْهُ لَمْحَةً تُدَمِّرُ بِهَا عَلَيْهِ؛ وَأَمِتْهُ بِغَيْظِهِ. وَقِنِي شَرَّهُ وَضَرَّهُ وَغَمْزَهُ وَلَمْزَهُ وَكَيْدَهُ، وَالْمَحْهُ لَمْحَةً تُدَمِّرُ بِهَا عَلَيْهِ؛ وَإِنْكَ ﴿ أَشَدُ بَأْسَا وَأَشَدُ تَنَكِلًا ﴾ (١٥٢٠).

[عَشَرَةٌ مِنْ قِصَارِكَلِمَاتِهِ الله]

[٢٥٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَام: الْحَجَرُ الْغَصْبُ فِي الدَّارِ رَهْنٌ بِخَرَابِهَا (٣).

<sup>(</sup>١) النساء: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٣) جاء في نهج البلاغة: ٢٤٠/٥١٠ (حكم)، ثمّ قال الرضيّ ذيل هذا الكلام هكذا: ويُروى هذا الكلام عن النبيّ عَيُلُهُ، ولا عَجَب أن يشتبه الكلامان؛ لأنّ مستقاهما من قَليبٍ، ومفرَغَهما من ذَنوبِ.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....للللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله

[٢٥٨] وَ [قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ]: الْغَالِبُ بِالشَّرِّ مَغْلُوبٌ (١).

[٢٥٩] وَ [قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ]: مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الْإِثْمُ بِهِ (١٠).

[٢٦٠] وَ [قَالَ عَلَيهِ السَّلَمْ]: مَنْ عَرَفَ الْأَيَّامَ لَمْ يَغْفُلْ عَن الْاسْتِعْدَادِ (٣).

ورواه مرسلاً: ابن وهب الكاتب في البرهان في وجوه البيان: ١٥٧؛ القيروانيّ في زهر
 الآداب ١: ٨٠؛ الطرطوشيّ في سراج الملوك: ٣٠٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ:
 ٣٥؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٥٢.

(١) جاء في نهج البلاغة: ٣٢٧/٥٣٣ (حكم).

ورواه مرسلاً: ابن وهب الكاتب في البرهان في وجوه البيان: ١٥٧، و٢٥٠؛ القيروانيّ في زهر الآداب ١: ٨٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٤؛ و٣٠٣؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ٢٥١/ ١٨٩٥.

ونُسِب إلى أبي حاتم في: روضة العقلاء لابن حِبّان: ٩٩؛ وإلى أعرابيّ في: العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل (رواية المَروَزيّ وغيره): ٥٦١/٢٧٨؛ العِقد الفريد ٤: ٢٩؛ طبقات النحويّين واللغويّين للزبيديّ: ١٦٩؛ وإلى بعض الحكماء في: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ ١: ٥٤٣؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: البصائر والذخائر ٤: ١٩٤؛ بهجة المجالس: ٩١؛ الآداب النافعة: ١٩.

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٣٢٧/٥٣٣ (حكم).

ورواه مرسلاً: ابن وهب الكاتب في البرهان في وجوه البيان: ١٥٧؛ القيروانيّ في زهر الآداب ١: ٨٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٨١؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ١٨٥٠/ ١٨٩٥.

ونُسِب إلى زيد بن علي المِن في: الحِلم لابن أبي الدنيا: ٤١/ ٤٣؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: البصائر والذخائر ٤: ١٩٤.

(٣) رواه مسنداً: الكلينيّ في الكافي ٨: ٣٣/ ضمن ٤؛ الصدوق في التوحيد: ٧٤/ ضمن ٢٧، وأماليه: ٤٠٠/ ضمن ٥٨٨٠.

[٢٦١] وَ [قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ]: كَفَاكَ أَدَباً لِنَفْسِكَ [تَجَنُّبُكَ] ('' مَا كَرِهْتَهُ لِغَيْرِكَ''). [7٦٢] وَ [قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ]: فِي التَّجَارِبِ عِلْمٌ مُسْتَفَادٌ").

٤٠٠٠ ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٩٨؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٩ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٩٨؛ الطرطوشيّ في سراج الملوك: ٣٠٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٣٣؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٣٥٩؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٢٥٩/ ٣٥ (الحكم المنسوبة).

ونُسِب إلى أَسقَليبيوس في: عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء: ٣٧؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: نشر الدرّ للآبيّ ٤: ١٦٤، و٢٦١؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٢٤٤؛ التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٤٨/ ٢١٥؟ تنبيه الخواطر ٢: ٧٧٠.

- (١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر إتماماً للمعنى.
  - (٢) جاء في نهج البلاغة: ٨٣٨/ ٣٦٥ (حكم).

ورواه مسنداً: الكليني في الكافي ٨: ٢٢/ ضمن ٤.

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٩٧؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٢٦؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ١٤٨/ ضمن ٤؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٣٤، و١٢٨؛ الطرطوشيّ في سراج الملوك: ١٩٧، و٢٠٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٧٩؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٨٨/ ١٦٠، و٨٣٨/ ٩٧٩؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٥٩٩؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٢٥٩/ ضمن ٣٤ (الحكم المنسوبة).

ونُسِب إلى الإمام العسكريّ عليه في: الدرّ النظيم للمشغريّ: ٧٤٦؛ وإلى النبيّ عيسى عليه في: ترتيب المدارك للقاضي عِياض ٤: ٣٤٨؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الرسائل للجاحظ (كتاب الحجاب) ٢: ٢٩؛ عمدة الكتّاب لأبي جعفر النحّاس: ٢٧٨/ ٨٥٩؛ نثر الدرّ للآبي ٤: ١٣٧٠.

(٣) رواه مسنداً: الكلينيّ في الكافي ٨: ٢٢/ ضمن ٤.

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٩٦؛ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٨٨/ ضمن ٥٨٣٤؛ الحلواني في نزهة الناظر: ١٤٤/ ٤؛ الكراجكي في كنز الفوائد: لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

[777] وَ [قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ]: الْاعْتِبَارُ يَقُودُكَ إِلَى الرَّشَادِ").

[778] وَ [قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ]: التَّوَاضُعُ، وَالسَّلَامَةُ، وَسَعَةُ الْأَخْلَاقِ كُنُوزُ الْأَرْزَاقِ(").

1V۲؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٨؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٣؛ وزّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٣٥٩؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٢٥٩/ ضمن ٣٤ (الحكم المنسوبة).

ونُسِب إلى الإمام العسكري عليه في: الدرّ النظيم للمشغريّ: ٧٤٦؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الإمتناع والمؤانسة لأبي حيّان التوحيديّ: ٢٦٠؛ الأمثال لابن رِفاعة ١: ١٧٥/ ٤٨٨؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٤٢٤؛ تسهيل النظر للماورديّ: ٣٦؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ٢٠٠٠.

#### (١) رواه مسنداً: الكليني في الكافي ٨: ٢٢/ ضمن ٤.

ورواه مرسلاً: ابن دريد في المجتنى: ٣١؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٩٦؛ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٨٩/ ضمن ٥٨٣٤ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ١٤٤/ ٤؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٢٢٥؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٥؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٣؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٣٥٩؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٢٥٩/ ٣٤ (الحكم المنسوبة).

ونُسِب إلى الإمام العسكريّ الله في: الدرّ النظيم للمشغريّ: ٧٤٦؛ وإلى أكثم بن صيغيّ في: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ ٢: ٢٥٦؛ البصائر والذخائر ١: ١٥٤؛ نثر الدرّ للآبيّ ٢: ٢٤٨؛ التذكرة الحمدونيّة ٣: ٣٤٣/ ضمن ١٠٠٧؛ تنبيه الخواطر ٢: ٥٥١؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٧: ١٢١؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: نثر الدرّ للآبيّ ٤: ١٣٧؛ تسهيل النظر للماورديّ: ٣٦.

#### (٢) رواه مسنداً مع نقصان: الكلينيّ في الكافي ٨: ٢٣/ ضمن ٤.

ورواه مرسلاً مع نقصان: ابن دريد في المجتنى: ٣٢؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٩٨، ورواه مرسلاً مع نقصان: ابن دريد في المحكم: ١٨؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٥٤؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ٣٧٤.

٣٣٦ ..... كَلِمَاتُ سَيّدِ الْعَرَبِ

[٢٦٥] وَ [قَالَ عَلَيهِ السَّلَمُ]: السَّاعَاتُ تُذْهِبُ عُمُرَكَ ".

[٢٦٦] وَ [قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ]: بِئْسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ الْعُدُوانُ عَلَى الْعِبَادِ").

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٢٢١/٥٠٧ (حكم).

ورواه مسنداً: الصدوق في أماليه: ٥٣١/ ضمن ٧١٨، وعيون أخبار الرضاي ٢٤ ٢٥٠/ ضمن ٢٠٤.

ورواه مرسلاً؛ ابن دريد في المجتنى: ٣٢؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٩١، و١٠٠؛ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٨٩/ ٥٨٣٤؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٤٤؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٥٥؛ الفقال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٦٦؛ الطرطوشيّ في سراج الملوك: ٢٨؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٩٣؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٣٤٠/ ٨٩٢ (الحكم المنسوبة)؛ البرّيّ في الجوهرة في نسب النبيّ ٢٥١.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْ في: أدب الدنيا والدين: ١٣٩؛ المنهج المسلوك للشيزريّ: ٣٥٥، و٢٦٠؛ وإلى الفضيل بن عِياض في: المجالسة وجواهر العلم ٦: ٥١/ ٢٣٦٠؛ تاريخ مدينة دمشق ٥١: ٤١١؛ شرح مسند الشافعيّ دمشق ٥١: ٤١١؛ شرح مسند الشافعيّ للرافعيّ ١: ١٩؛ وإلى الفضل بن يحيى في: نثر الدرّ ٥: ٨٢؛ التذكرة الحمدونيّة ٣: ١٧٧/ ٥٤٩؛ وإلى جعفر بن يحيى في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ١٤٦؛ مرآة الزمان لسبط ابن الجوزيّ

<sup>•</sup> ونُسِب إلى يحيى بن معاذ في: إحياء علوم الدين ٣: ٥٠؛ وإلى بعض الحكماء في: أدب الدنيا والدين: ٣٤٣؛ سفط الملح لابن الدجاجيّ: ٣٠؛ ونقل عن الإنجيل في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ١٤؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: محاضرات الأُدباء ١: ٣٣٧؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ٢: ٩٠؛ سفط الملح لابن الدجاجيّ: ٩؛ أنس المسجون لصفيّ الدين الحلبيّ: ٢١٦؛ الجوهر النفيس في سياسة الرئيس لابن الحدّاد: ١٦٤.

<sup>(</sup>۱) رواه مرسلاً: الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٩٢/ ضمن ٥٨٣٤؛ القضاعي في دُستور معالم الحكم: ١٩.

## [الْحَتُّ عَلَى الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا]

[٣٦٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: انْظُرُوا إِلَى الدُّنْيَا نَظَرَ الزَّاهِدِينَ؛ فَإِنَّهَا ـ وَاللهِ ـ عَنْ قَلِيلٍ تُزِيلُ الثَّاوِي السَّاكِنَ، وَتَفْجَعُ الْمُتْرَفَ الْآمِنَ. لَا يَرْجِعُ مَا تَوَلَّى مِنْهَا فَلَيلٍ تُزِيلُ الثَّاوِي السَّاكِنَ، وَتَفْجَعُ الْمُتْرَفَ الْآمِنَ. لَا يَرْجِعُ مَا تَوَلَّى مِنْهَا فَأَدْبَرَ، وَلَا يُدْبِرُ فِيهَا مَا هُوَ آتٍ مِنْهَا؛ فَصَفْوُ سُرُورِهَا مَشُوبٌ بِهِ الْحُزْنُ، وَآخِرُ الْحَيَاةِ بِهَا إِلَى الضَّعْفِ وَالْوَهْنِ. لَا تَغُرَّنَّكُمْ كَثْرَةُ مَا يُعْجِبُكُمْ فِيهَا. فَرَحِمَ اللهُ الْحَيَاةِ بِهَا إِلَى الضَّعْفِ وَالْوَهْنِ. لَا تَغُرَّنَكُمْ كَثْرَةُ مَا يُعْجِبُكُمْ فِيهَا. فَرَحِمَ اللهُ عَبُدَا تَفَكَّرَ فَاعْتَبَرَ، وَاعْتَبَرَ فَأَبُصَرَ إِدْبَارَ مَا قَدْ أَدْبَرَ وَحُضُورَ مَا قَدْ حَضَرَ؛ فَكَأَنَّ مَا هُو كَائِنٌ مِن الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ، وَكَأَنَّ مَا هُو كَائِنٌ مِن الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ، وَكَأَنَّ مَا هُو كَائِنٌ مِن الدُّنْيَا عَنْ قلِيلٍ لَمْ يَكُنْ، وَكَأَنَّ مَا هُو كَائِنٌ مِن الدُّنْيَا عَنْ قلِيلٍ لَمْ يَكُنْ، وَكَأَنَّ مَا هُو كَائِنٌ مِن الْالْخِرَةِ لَمْ يَكُنْ، وَكَأَنَّ مَا هُو كَائِنٌ مِن الدُّنْيَا عَنْ قلِيلٍ لَمْ يَكُنْ، وَكَأَنَّ مَا هُو كَائِنٌ مِن الدُّنْهَا عَنْ قلِيلٍ لَمْ يَكُنْ، وَكَأَنَّ مَا هُو كَائِنٌ مَا هُو آتٍ قريبٌ.

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خُبْثُ أَعْمَالِهِمْ حِينَ لَمْ يَنْهَهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْهُوا عَن الْمُنْكَرِ؛ وَإِنَّ ذَلِكَ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْهُوْا عَن الْمُنْكَرِ؛ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يُقَدِّمْ أَجَلاً، وَلَمْ يُؤَخِّرْ رِزْقاً.

أَلَا إِنَّ الرِّزْقَ يَنْزِلُ مِن السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ كَقَطْرِ الْمَطَرِ إِلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا قَدَّرَ اللهُ عَزَّوجَلَّ لَهَا مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ؛ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ نَقْصاً فِي نَفْسٍ أَوْ أَهْلٍ اللهُ عَزَّوجَلَّ لَهَا مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ؛ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ نَقْصاً فِي نَفْسٍ أَوْ أَهْلٍ

٢٠٠ : ١٩٠ ؛ وإلى بعض الحكماء في: المجالسة وجواهر العلم ٢: ٢٨٢٣/٤٠٣ ؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التحف والظرف: ٥؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٢٥٤ ؛ محاضرات الأُدباء ١: ٢٦٩ ؛ سراج الملوك للطرطوشيّ: ٥٣ ؛ ربيع الأبرار ٣: ٢٢٢ ؛ تاريخ مدينة دمشق ٢٤: ٨٨ ؛ تنبيه الخواطر ١: ٣٢ ؛ مرآة الزمان لسبط ابن الجوزيّ ١١: ٢٢٥ .

<sup>(</sup>١) يُقَالُ لِلْغَرِيبِ الْمُقِيمِ بِبَلْدَةٍ: هُوَ ثَاوِيْهَا (العين ٨: ٢٥٢؛ تهذيب اللغة ١٥: ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) الْمُتْرَفُ: الَّذِي أَبْطَرَتْهُ التِعْمَةُ وَسَعَةُ العَيْشِ (تهذيب اللغة ١٤: ١٩٣؛ التفسير البسيط للواحدي ١١: ٥٨٥).

٣٣٨ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

أَوْ مَالٍ، أَوْ رَأَى لِأَخِيهِ غَفِيرَةً ١١١، فَلَا يَكُونَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِتنَةً ١١٠.

#### [يَهْلِكُ فِيَّ اثْنَانِ]

[٢٦٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: يَهْلِكُ فِيَّ اثْنَانِ: مُحِبُّ غَالٍ، وَمُبْغِضٌ قَالٍ (").

(١) الْغَفِيرَةُ: الْكَثْرَةُ وَالزِّيَادَةُ (النهاية في غريب الحديث ٣: ٣٧٤؛ لسان العرب ٥: ٢٧).

(٢) وردت هذه الرواية في المصادر على مقطعين:

أمّا الأوّل: من أوّله إلى قوله: «وَكَأَنَّ مَا هُوَ آتٍ قَريبٌ»:

جاء في نهج البلاغة: ١٤٨/ ضمن ١٠٣ (خطب)، من خطبة له الله في التزهيد في الدنيا. ورواه مسنداً باختلاف كثير مع زيادة ونقصان: الكليني في الكافي ٨: ١٧/ ٣.

ورواه مرسلاً باختلافٍ كثيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٢؛ الآبيّ في نشر الدرّ ١: ٢١٤؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٤٨؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٩٠؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٣٥٨؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٥٨، و٢٥٩.

وانظر بعضه في: عيون الحكم والمواعظ: ٩٢.

والثاني: من قوله: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» إلى آخره:

تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ١٢٦.

(٣) جاء في نهج البلاغة: ٤٨٩/ ١١٧ (حكم).

ورواه مسنداً: أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ٢: ٥٧١/ ٩٦٤؛ عبد الله بن أحمد في السنة ٢: ٥٧١/ ١٣٣؛ القاضي النعمان في شرح الأخبار ١: ١٦٠/ ضمن ١٠٨؛ الصدوق في أماليه: ٧٠٩/ضمن ٤٧٨؛ ابن البطريق في عمدة عيون صحاح الاخبار: ٢١٢/ ٣٢٧.

ورواه مرسلاً: الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١٢٤؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢١١؛ الكراجكيّ في معدن الجواهر: ٢٦؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ١: ٣٧٩/ ١٣٢؛ ابن شهر آشوب في لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لاَيْتُ الْجَعْفَرِيِّ .....لاَيْتُ

# [كَلَامُهُ اللهِ فِي حُبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ اللهِ وَبُغْضِهِمَ]

[٢٦٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّ حُبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَسَنَاتٌ، وَبُغْضَنَا سَيِّثَاتٌ؛ فَالْحَسَنَاتُ فِي النَّارِ. إِنَّهُ لَا يُحِبُّنَا إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُنَا إِلَّا مُنَافِقٌ (").

مناقب آل أبي طالب ١: ٢٢٧؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥١١؛ ابن أبي الحديد
 في شرح نهج البلاغة ٤: ١٠٥؛ ابن جبر في نهج الإيمان: ٤٩٠.

وانظره بغير هذه الألفاظ في: فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ٢: ٥٦٥/ ٩٥١، و٢٧٢/ ١١٤٧ المصنف لابن أبي عاصم ٢: ١١٤٧ المصنف لابن أبي شيبة ٢: ١١٩/ ٧٧، و٢١١/ ذيل ٧٩؛ السنة لابن أبي عاصم ٢: ٧٧٤/ ١٩٨٧؛ السنة لعبد الله بن أحمد ٢: ٥٧٠/ ١٣٣٧؛ اعتلال القلوب للخرائطيّ ١: ١٨١/ ١٨٢٠؛ المسند للشاشيّ ٣: ٤٢٤؛ معجم شيوخ ابن الأعرابيّ ٢: ٢٠٧/ ١٤٢٢، و٧٦٧/ ١٥٥٢؛ وغير ذلك من المصادر.

ونُسِب إلى رسول الله عَيالة في: الملل والنحل للشهرستاني ١: ٢٦.

(١) لم نعثر عليه بعينه فيما لدينا من المصادر.

وانظر مضمون الفقرة الأولى منه في: الأصول الستة عشر: ١١٧؛ المحاسن للبرقيّ ١: ١٥٠/ ٩٠٤ و٢: شرح الأخبار ١: ١٠٥/ ١٠٦، و٢: ٩٠٤/ ٩٠٤، و٣: ١٣٠٣/ ١٣٠٠؛ تفسير ابن أبي حاتم ٩: ٢٠١٨/ ١٢٠٠؛ تفسير الثعلبيّ ١: ٣٦٠/ ١٣٠٠؛ شواهد التنزيل للحسكانيّ ١: ٨٤٥/ ٨٥١، و٤٥٩/ ٥٨١؛ الأمالي للطوسيّ: ١٠٨٠/ ١٠٨٠.

ونُسِب مضمون الفقرة الثانية إلى رسول الله ﷺ في: مناقب الإمام أمير المؤمنين للكوفي ٢: ١٨١/ ٢٥٨؛ علل الشرائع ١: ١٤١/ ٣؛ كتاب الكفاية في النصوص على عدد الأئمة عليه ٢: ٧٢/ ٢٠٢؛ الدرّ النظيم للمشغريّ: ٧٦٧؛ وإلى الإمام الباقر علي في: مناقب آل أبي طالب ٣: ٣٣٦؛ وإلى الإمام الصادق علي في: دعائم الإسلام للقاضي النعمان ١: ٧١؛ مناقب آل أبي طالب ٣: ٤٠٣.

٣٤..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَب

## [كَمَالُ مَعْرِفَةِ اللهِ]

[٣٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَوَّلُ الدِّيَانَةِ بِاللهِ تَعَالَ مَعْرِفَتُهُ، وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ فِي تَوْحِيدِهِ، وَيَظَامُ تَوْحِيدِهِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ؛ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ وَمُوْصُوفٍ مَخْلُوقٌ، وَشَهَادَةِ الصِّفَةِ أَنَّهُ غَيْرُ الْمَوْصُوفِ، وَشَهَادَةِ الْمَوْصُوفِ مَخْلُوقٌ، وَشَهَادَةِ الصِّفَةِ أَنَّهُ غَيْرُ الْمَوْصُوفِ، وَشَهَادَةِ الْمَوْصُوفِ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ، وَشَهَادَةِ الصِّفَةِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِالْحَدَثِ الْمُمْتَنِعِ مِن اللَّهُ فَيْرُ الصِّفَةِ، وَشَهَادَتِهِمَا بِالتَّنْبِيهِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِالْحَدَثِ الْمُمْتَنِعِ مِن الْأَزْلِ".

# [أَضْيَعُ النَّاسِ رَأْياً]

[٢٧١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامِ: إِنَّ أَضْيَعَ النَّاسِ رَأْياً؛ مَنْ غَضِبَ عَلَى مَنْ لَا يُرْضِيهِ، وَعَاتَبَ مَنْ لَا يُشَوِيهِ، وَتَفَاقَرَ لِمَنْ لَا يُعْفِيهِ، وَنَظَرَ فِيمَا لَا يَعْفِيهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) جاء في نهج البلاغة: ٣٩/ ضمن ١ (خطب)، من خطبة له على يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: ابن شعبة في تحف العقول: ٦١؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢٢٣؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٥٣؛ الطبرسيّ في الاحتجاج ١: ٢٩٥؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٣٢٤؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ١٥٤؛ ابن جبر في نهج الإيمان: ٣٦٧.

ونُسِب إلى الإمام الكاظم عليه في: الكافي ١: ١٤٠/ ضمن ٢؛ وإلى الإمام الرضا عليه في: التوحيد للصدوق: ٣٤/ ضمن ٢، و٥٧/ ضمن ١٤؛ عيون أخبار الرضا عليه ١: ١٣٥/ ضمن ٥١؛ الأمالي للمفيد: ٢٥٣/ ٤؛ الاحتجاج ٢: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

[۲۷۲] وَسَمِعَ عَلَيهِ السَّلَامُ رَجُلاً يَغْتَابُ آخَرَ عِنْدَ ابْنِهِ الْحَسَنِ عَلَيهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، نَرِّهُ سَمْعَكَ عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ نَظَرَ إِلَى أَخْبَثِ مَا فِي وِعَائِهِ، فَأَفْرَغَهُ فِي وَعَائِهِ، فَأَفْرَغَهُ فِي وَعَائِهِ، فَأَفْرَغَهُ فِي وَعَائِكِ،

## [عِلْمُ لَا يَنْفَعُ]

[٣٧٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا زَهَدَ النَّاسَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ مَا يَرَوْنَ مِنْ قِلَةِ الْيَفَاعِ مَنْ عَلِمَ بِمَا عَلِمَ ").

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ يَقُولُ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه مرسلاً: المفيد في الاختصاص المنسوب إليه: ٢٢٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٧؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٢٨١/ ٢٣٠ (الحكم المنسوبة).

ونُسِب إلى عُتبةَ بن أبي سفيانَ في: عيون الأخبار لابن قتيبة ٢: ١٨؛ المنهج المسلوك للشيزري: ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) رواه مرسلاً: الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ٢٧؛ ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله ١: ١٣٠/ ١٠٨٧؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٧٧؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً: ابن أبي شيبة في المصنّف ١٤: ٣٥٠/ ٢٨٤١٨، و١٦: ٣١٠٨٠/٩٥، و١٩: ٢٦٩/ ٣٧٠٧٧؛ الكَسّيّ في المنتخب من مسند عبد بن حُميد ٢: ١٠٩١/١٠٠؛ ابن ماجة في سننه ٥: ١٥/ ٣٨٤٣؛ أبو يعلى في مسنده ٣: ٣٩٧/ ١٩٢٧، و١٩٨٥/ ١٩٨٠، و١٩٥٤/ ٢١٩٦؟ ابن حِبّان في الثقات ٩: ٢٠٥؛ ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله ١: ٦٢٥/ ١٠٧٦.

٣٤٢ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

#### [عِزَّةُ الْعِلْمِ]

[٣٧٤] وَكَانَ عَلَيهِ السَّلَامُ يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ يَعِزُّ حَيْثُ يَنْزُرُ، وَالْعِلْمُ يَعِزُّ حَيْثُ يَغْزُرُا،

### [فَنَاءُ الدُّنْيَا]

[٢٧٥] وَصَفَ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى (٣) الْبَلَاغَة، فَقَالَ: هُوَ مِثْلُ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلِيٍّ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَيْنَ مَنْ سَعَى وَاجْتَهَدَ، وَأَعَدَّ وَاحْتَشَدَ، وَجَمَعَ وَعَدَّدَ، وَبَنَى وَشَيَّدَ، وَفَرَشَ وَمَهَّدَ (٣)؟!

<sup>(</sup>۱) رواه مرسلاً: أبو هلال العسكريّ في الصناعتين: ٣٣١؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٧٧؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٤٢؛ ابن منقذ في البديع في نقد الشعر: ٢٥. وتُسِب إلى ثعلب في: الأمالي للقاليّ ١: ١٧٥؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: محاضرات الأُدباء ١: ٧٠٠.

<sup>(</sup>۲) أبو الفضل جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك البرمكيّ، وزير هارون الرشيد؛ كان من علق القدر ونفاذ الأمر وبعد الهمّة وعظم المحلّ وجلالة المنزلة عند هارون الرشيد بحالة انفرد بها، ولم يشارك فيها، وكان من ذوي الفصاحة والمشهورين باللسن والبلاغة، قتل جعفر بن يحيى في صفر سنة سبع وثمانين ومائة (تاريخ بغداد ٧: ١٦٤/ ٣٦٠٦؛ وفيات الأعيان ١: ٢٢٨/ ٣٢٨؛ الوافي بالوفيات ١١: ١٢١).

<sup>(</sup>٣) رواه مرسلاً: ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٤: ١٥٨؛ ابن وهب الكاتب في البرهان في وجوه البيان: ١٣٠؛ الآبيّ في نثر الدرّ وجوه البيان: ١٣٠؛ الآبيّ في نثر الدرّ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ١: ٢٥٨؛ ابن الجواليقيّ في شرح أدب الكاتب: ٨٧؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٣٠؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٢: ٢٤٢/ ٦٠٠.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَل

#### [الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ]

[٢٧٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَام: الْمَسْتُولُ حُرٌّ حَتَّى يَعِدَ (١).

#### [الْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ]

[٣٧٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: رُبَّ حَيَاةٍ سَبَبُهَا التَّعَرُّضُ لِلْمَوْتِ، وَرُبَّ مَنِيَّةٍ سَبَبُهَا طَلَبُ الْحَيَاةِ (٢٧٠). طَلَبُ الْحَيَاةِ (٢٠٠).

#### [فِي ذَمِّر السِّعَايَةِ]

[٢٧٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَام: السَّاعِي ظَالِمٌ لِمَنْ سَعَى بِهِ، خَائِنٌ لِمَنْ سَعَى إِلَيْهِ (٣).

(١) جاء في نهج البلاغة: ٣٣٦/٥٣٤ (حكم).

ورواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٣؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٧؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ١٦٠/ ١٩٣؛ الخوارزميّ في التذكرة الحمدونيّة ٨: ١٦٠/ ٤٩٣؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٢٢.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: نثر الدرّ للآبي ٣: ١٠٣؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبي: ٤١٨.

(٢) رواه مرسلاً: المبرّد في التعازي: ١٢٢؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٥؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٢: ٣٩٩/ ١٠٢١.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: عيون الأخبار لابن قتيبة ١: ٢٠٨؛ العِقد الفريد ١: ٩٢، و٤: ٢٥؛ الفرج بعد الشدّة للتنوخي ١: ١٦٥؛ الصناعتين لأبي هلال العسكريّ: ٣١١؛ الأمثال والحكم للماورديّ: ٧١/ ٢٦٦؛ سراج الملوك للطرطوشيّ: ٧١)؛ الآداب النافعة: ٧.

(٣) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٥، و٥٢٩؛ الرابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٣: ١٥٦/ ٤٦٦.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم للصوليّ: ٢٩٥؛ روضة العقلاء لابن حِبّان: ١٧٨؛ تسهيل النظر للماروديّ: ٢٥٣؛ درر السلوك له أيضاً: ١١٢؛ تهذيب الرياسة: ١٦٦.

٣٤٤ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَب

### [تَذَاكُوُ الْحَدِيثِ]

[٢٧٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: تَذَاكَرُوا الْحَدِيثَ؛ لَا يَدْرُسْ(").

#### [النَّعِيمُ]

[٢٨٠] وَسُئِلَ عَلَيهِ السَّلَامُ عَن النَّعِيمِ، فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ خُبْزَ الْبُرِّ، وَشَرِبَ مَاءً فُرَاتاً، وَآوَى إِلَى ظِلِّ، فَهُوَ فِي نَعِيمٍ (٢٠).

### [الْعُسْرُوَالْيُسْرُ]

[٢٨١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَا أُبَالِي بِالْيُسْرِ رُمِيتُ أَمْ بِالْعُسْرِ؛ لِأَنَّ حَقَّ اللهِ فِي الْيُسْرِ الْبِرُ وَالشَّبُرُ وَالشَّكُرُ، وَفِي الْعُسْرِ الرِّضَا وَالصَّبْرُ "".

(۱) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ: ابن أبي شيبة في المصنّف ١٤: ٣٦٧/ ٢٧٨١٥؛ الدارميّ في سننه ١: ٢٥٨/ ٢٥٠؛ الفسويّ في المحدّث الفاصل: ٦٥٠/ ٢٧٨؛ الفسويّ في المعرفة والتاريخ ٣: ٣٩٦؛ الرامّهُرمُزيّ في المحدّث الفاصل: ٥٦٥/ ٢٧٧؛ ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله ١: ٣٢٠، و٣٢٠، و٣٢٣، و٢٤٪ ٦٢٠، و٤٤٠؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٢٧: ١٣٨.

ورواه مرسلاً: ابن أبي حاتم في العلل ١: ٧٩؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ١٩٤.

(٢) رواه مرسلاً: ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠: ١٩٤٦١/٣٤٦٠.

ونُسِب إلى رسول الله عَيْنَ في: تفسير الثعلبيّ ١٠: ٢٧٩؛ المحرّر الوجيز لابن عطية ٥: ٥١٩.

(٣) رواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٨؛ التنوخيّ في الفرج بعد الشدّة ١: ١٧٧؛ القضاعيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٣٢. ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: أنس المسجون لصفى الدين الحلبيّ: ٣٧/ ٤٤.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للللَّهُ عَلَيْ يَ

# [كَلَامُهُ اللهِ لَمَّا فَرَغَ مِن الْجَمَلِ]

[٢٨٢] وَلِمَّا فَرَغَ مِنْ مَرْحَى (١) الْجَمَلِ قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ:

انْفِرُوا إِلَى بَقِيَّةِ الْأَحْزَابِ. انْفِرُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ. انْفِرُوا إِلَى مَنْ يُقَاتِلُ عَنْ دَمِ حَمَّالِ الْخَطَايَا. وَاللهِ، لَيَحْمِلُنَّ أَوْزَارَهُمْ وَأَوْزَاراً مَعَ أَوْزَارِهِمْ، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ").

## [كَلَامُهُ عِلَا لمَّاخَرَجَ إِلَى صِفِّينَ]

[٢٨٣] وَلَتَا خَرَجَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى صِفِّينَ وَقَطَعَ النَّهْرَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ:

وانظر بعضه في: مسند البزّار ٢: ١٩١/ ٥٧١ و ٥٧١؛ قبول الأخبار ومعرفة الرجال للكعبيّ ١: ١٩٧ ، ١٩٧؛ على الدارقطنيّ ٤: ١٠٣/ ٤٥٥؛ أطراف الغرائب والأفراد لابن القيسرانيّ ١: ٢٥٧/ ٢٥٧، و٢٩٤ على الدارقطنيّ تنزيه الأنبياء: ١٧٨؛ مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٥٠؛ المآخذ على شرّاح ديوان أبي الطيّب المتنبّي ٤: ٤٦.

<sup>(</sup>١) مَرْحَى الْجَمَلِ: مَوْضِعُ الْحَرْبِ، والَّذِي دَارَتْ عَلَيهِ رَحَى الْحَرْبِ (العين ٣: ٢٩٠؛ تهذيب اللغة ٥: ١٣٨؛ المحيط في اللغة ٣: ٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع نقصانٍ: الثقفيّ في الغارات ١: ٤٠؛ عبد الله بن أحمد في السنّة ٢: ٥٦٥/ ١٣٢٢ ـ ١٣٢٤؛ القاضي النعمان في شرح الأخبار ٢: ٤/ ٣٨٢؛ أبو أحمد العسكريّ في تصحيفات المحدّثين ٢: ٥٥١.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع نقصانٍ: ابن أعثم في الفتوح ٢: ٥٥٠؛ أبو الصلاح الحلبيّ في تقريب المعارف: ٢٩٤؛ الشهرستانيّ في الملل والنحل ١: ١١٤، و١٣٨؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢: ١٩٤.

٣٤٦ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

مَنْ كَانَ مُشَيِّعاً أَوْ مُقِيماً فَلْيُتِمَّ (١)؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرُ (٢). وَمَنْ صَحِبَنَا فَلَا يَصُمِ الْفَرْضَ، وَالصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ (٣).

## [كَلَامُهُ اللهِ لَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ بِصِفِّينَ قَبْلَ الْحَرُبِ]

[٢٨٤] وَلَتَا اجْتَمَعَ النَّاسُ بِصِفِّينَ قَبْلَ الْحُرْبِ، أَقْبَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، فَكَلَّمَ عَلِيه السَّلَامُ: عَلِيه السَّلَامُ:

أُثْنِي عَلَى رَبِّي أَحْسَنَ الثَّنَاءِ، وَأَحْمَدُهُ عَلَى الْعَافِيَةِ وَالْبَلَاءِ، وَفِي كُلِّ حَالٍ مِنْ شِدَّةٍ وَرَخَاءٍ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ بَعَثَهُ رَحمَةً لِلْعَالَمِينَ وَخَاتَماً لِلنَّبِيِّينَ؛ فَأَدَّى عَن اللهِ أَمْرَهُ، وَعَبَدَهُ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ؛ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

إِنَّ اللهَ ابْتَلَانَا \_ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ \_ بِمَا تَرَوْنَ، وَاللهُ المُسْتَعَانُ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ.

اعْلَمُوا مَعْشَرَ مَنْ حَضَر - أَنِي، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، كُنْتُ كَارِها أَنْ أَتَوَلَّى أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَلَكِنَّ قَوْماً مِن الْمُهَا جِرِينَ أَنْكَرُوا عَلَى عُثْمَانَ وَاجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ - وَمَا أَمَرْتُ وَلَا نَهَيْتُ، وَلَا أَحْبَبْتُ وَلَا كَرِهْتُ - ، فَأَصَابُوهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فليقم)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) السَّفْرُ: قَوْمٌ مُسَافِرُونَ (العين ٧: ٢٤٦؛ تهذيب اللغة ١٢: ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً: ابن مزاحم في وقعة صفّين: ١٣٤، وعنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٣: ١٦٧.

ورواه مرسلاً: ابن أعثم في الفتوح ٢: ٥٥١.

ثُمَّ تَذَاكُوا عَلَيَّ بِالْبَيْعَةِ، فَبَايَعَنِيَ الْقَوْمُ عَلَى الْعَمَلِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيّهِ. ثُمَّ إِنَّ عَامَّةَ مَنْ بَايَعَنِي، غَدَرَ وَنَكَثَ بِبَيْعَتِي؛ فَقَدْ حَكَمَ اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، وَهُوَ لِلْبَاقِينَ بِمِرْصَادٍ.

أَلَا وَإِنِّي أَدْعُوكُمْ - أَيُّهَا الرَّهْطُ - إِلَى طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ وَالْعَمَلِ بِكِتَابِهِ؛ فَإِنْ تُجِيبُوا إِلَى ذَلِكَ فَالرُّشْدَ أَصَبْتُمْ وَلِلْخَيْرِ وُفِّقْتُمْ، وَإِنْ نَحْنُ عَمِلْنَا بِكِتَابِهِ؛ فَإِنْ تُجِيبُوا إِلَى ذَلِكَ فَالرُّشْدَ أَصَبْتُمْ وَلِلْخَيْرِ وُفِقْتُمْ، وَإِنْ نَحْنُ عَمِلْنَا بِالْكِتَابِ وَالسَّنَةِ فَالْمَنَّ مِن اللهِ، وَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ؛ وَالسَّلَامُ (").

## [إِتَّمَامُهُ اللَّهِ الْحُجَّةَ عَلَى النَّاسِ]

[٢٨٥] وَلِمَّا تَكَلَّمَ حَوْشَبٌ ذُو ظُلَيْمٍ " وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ:

الْحَمْدُ للهِ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمَينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي مَيَّلْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ، فَضَرَبْتُ ظَهْرَهُ وَبَطْنَهُ، وَأَنْفَهُ وَعَيْنَيْهِ، حَتَّى لَقَدْ مَنَعَنِي مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ؛ فَمَا وَجَدْتُهُ يَسَعُنِي إِلَّا الْقِتَالُ أُو الْكُفْرُ بِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ.

وَأَيْمُ اللهِ، لَوَدِدْتُ أَنِي فَدَيْتُ هَوُلَاءِ الْقَوْمَ الَّذِينَ مَعَنِي بِمُهْجَتِي، وَحَقَنَ اللهُ دِمَاءَهُمْ، وَسَلِمَ فِيهَا دِينُهُمْ. فَمُرُوا صَاحِبَكُمْ فَلْيَبْرُزْ فِي هَذِهِ الصَّحْرَاءِ، ثُمَّ اللهُ دِمَاءَهُمْ، وَسَلِمَ فِيهَا دِينُهُمْ. فَمُرُوا صَاحِبَكُمْ فَلْيَبْرُزْ فِي هَذِهِ الصَّحْرَاءِ، ثُمَّ اللهُ عُو اللهَ وَأَدْعُوهُ، وَنَسْأَلُهُ أَنْ يَقْتُلَ الْمُحِقُّ مِنَّا الْمُبْطِلَ، ثُمَّ أُبَارِزُهُ؛ فَأَيَّنَا قَتَلَ صَاحِبَهُ مِلْتُمْ جَمِيعاً مَعَهُ.

<sup>(</sup>١) رواه مرسلاً باختلافٍ يسيرِ: ابن أعثم في الفتوح ٣: ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ذي ظليمٍ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والقواعد.

وَيَعْلَمُ اللهُ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِذَا أَخْرَجْتُ مِنْهُ نَفْسِي وَوَلَّيْتُهُ مُعَاوِيَةَ وَسِعَنِي ذَلِكَ فِي دِينِي، إِذَا لَاغْتَنَمْتُ ذَلِكَ، وَخَلَّيْتُكُمْ وَإِيَّاهُ؛ وَلَكِنِّي أُعَاهِدُ اللهَ لَا يُقْتَلُ مَعَ مُعَاوِيَةَ رَجُلٌ إِلَّا أَكَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ".

## [احْتِجَاجُهُ عَلَى رُسُلِ مُعُاوِيَةً فِي وَقْعَةِ صِفِّينَ]

[٢٨٦] وَدَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ مُعَاوِيَةَ، حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَشُرَحْبِيلُ بْنُ اللهَ تَعَالَى السِّمْطِ وَمَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ، وَكَلَّمُوهُ. فَلَمَّا فَرَغُوا تَكَلَّمَ عَلَيهِ السَّلَامُ؛ فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ، ثُمَّ قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ:

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، فَأَنْقَذَ بِهِ مِن الضَّلَالَةِ، وَجَمَعَ بِهِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ، ثُمَّ قَبَضَهُ إِلَيْهِ، وَقَدْ أَذَى مَا عَلَيْهِ.

ثُمَّ اسْتَخْلَفَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ، فَأَحْسَنَا السِّيرَة، وَعَدَلَا فِي الْأُمَّةِ. وَقَدْ وَجَدْنَا عَلَيْهِمَا أَنْ تَوَلَّيَا عَلَيْنَا الْأَمْرَ وَنَحْنُ آلُ الرَّسُولِ، فَعَدَلَا فِي الْأُمَّةِ. وَقَدْ وَجَدْنَا عَلَيْهِمَا أَنْ تَوَلَّيَا عَلَيْنَا الْأَمْرَ وَنَحْنُ آلُ الرَّسُولِ، فَعَمَلَ الْأَمْرَ وَنَحْنُ آلُ الرَّسُولِ، فَعَمَلَ اللَّمْ مَا ذَلِكَ (١٠). ثُمَّ وَلِي أَمْرَ النَّاسِ عُثْمَانُ، فَعَمِلَ الْأَشْيَاءَ عَظَّمَهَا النَّاسُ،

<sup>(</sup>١) رواه مرسلاً باختلاف كثير مع زيادة ونقصان: ابن أعثم في الفتوح ٣: ١٧٠

<sup>(</sup>٢) وفيه: أوّلاً: لم يرد هذا النخبر في أُصولنا الحديثيّة. ومن الذين رووه مسنداً هو الطبريُّ صاحب التاريخ، ثمّ قال البرزنجيُّ في ضعيف تاريخ الطبريّ ٨: ٧٥٨، عن إسناده: «إسناده تالفٌ، وفي متنه نكاراتٌ».

وثانياً: على فرض التنزُّل فنقول: إنّ قوله: «فَأَحْسَنَا السِّيرَةَ، وَعَدَلَا فِي الْأُمَّةِ»؛ إنّما هو بالقياس إلى سيرة عثمان الطافحة بالفساد؛ كما ذَكَرَها مباشرةً.

وِثَالِثاً: قوله: «فَغَفَرْنَا لَهُما ذَلِكَ»، أي: غطّينا لهما ذلك؛ فهو كقول أمير المؤمنين على في الخطبة الشقشقيّة: «فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوباً، وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحاً»؛ كنايةً عن غضّ نظره عنها.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

فَسَارُوا إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ.

ثُمَّ آَتَانِيَ النَّاسُ وَآنَا مُعْتَزِلٌ عَنْهُمْ، فَقَالُوا: بَايِعْنَا. فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا لِي: بَايِعْ، فَإِنَّا نَحَالُ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَنْ يَفْتَرِقَ النَّاسُ. بَايِعْ، فَإِنَّا نَحَالُ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَنْ يَفْتَرِقَ النَّاسُ. فَتَدَاكُوا عَلَيَ " تَدَاكَّ الْإِبِلِ الْهِيمِ " يَوْمَ وُرُودِهَا؛ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ قَاتِلِيّ، وَأَنَّ فَتَدَاكُوا عَلَيَ " بَعْضَهُمْ فَاتِكَ " بَعْضَاً. فَلَمْ يَرُعْنِي " إِلَّا شِقَاقُ طَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ وَقَدْ بَايَعَا، ثُمَّ بَعْضَهُمْ فَاتِكَ " بَعْضاً. فَلَمْ يَرُعْنِي " إِلَّا شِقَاقُ طَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ وَقَدْ بَايَعَا، ثُمَّ بَعْضَهُمْ فَاتِكَ " بَعْضاً. فَلَمْ يَرُعْنِي " إِلَّا شِقَاقُ طَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ وَقَدْ بَايَعَا، ثُمَّ بَعْضَهُمْ فَاتِكَ مُ عَاوِيَةَ الَّذِي لَمْ يَرُكُ لِللهِ عَدُولًا وَلِرَسُولِهِ هُو وَأَبُوهُ وَلَا شَكُمْ وَلَهُ عَلَى اللهِ عَدُولًا وَلِرَسُولِهِ هُو وَأَبُوهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَسُنَة نَبِيّهِ، وَإِمَاتَةِ الْبَاطِلِ، وَإِحْتَاءِ الْحَقِ. أَلَا وَلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ الله لِي وَلَكُمْ ".

<sup>(</sup>١) يُقَالُ: تَدَاكَ عَلَيهِ الْقَوْمُ: إِذَا ازْدَحَمُوا عَلَيهِ (تهذيب اللغة ٩: ٣٢٤؛ غريب الحديث للخطابيّ ٢: ٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) الْهِيْمُ: الْإِبْلُ الْعِطَاشُ (جمهرة اللغة ٢: ٩٩٥؛ الصحاح ٥: ٣٠٦٣).

<sup>(</sup>٣) الْفَتْكُ: أَنْ يَأْتِي الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ غَارٌ غَافِلٌ حَتَّى يَشُدَّ عَلَيهِ فَيَقْتُلَهُ. وَالْفَاتِكُ: كُلُّ مَنْ قَتَلَ رَجُلاً غَارًا، وَالَّذِي يَرْتَكِبُ مَا تَدْعُوهُ إِلَيهِ نَفْسُهُ مِن الْجِنَايَاتِ (العين ٥: ٣٤٠؛ غريب الحديث لابن سلّم ٤: ٦).

<sup>(</sup>٤) الرَّوْءُ: الْفَزَعَ وَالْخَوْفُ، رَاعَنِي هَذَا الْأَمْرُ يَرُوعُنِي (العين ٢: ٢٤٢؛ الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباريّ ٢: ٢٢٢).

 <sup>(</sup>٥) رواه مسنداً: ابن مزاحم في وقعة صفّين: ٢٠١، وعنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة
 ٤: ٢٣؛ الطبريّ في تاريخه ٥: ٧.

٣٥٠ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

## [دُعَاءُهُ ﷺ لَمَّا عَزَمَ عَلَى لِقَاءِ الْقَومِ بِصِفِّينَ]

[٢٨٧] وَتَكَلَّمَ عَلَيهِ السَّلَامُ يَوْمَ الْقِتَالِ، وَدَعَا، وَقَالَ:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، وَرَبَّ الْأَرْضِ الَّتِي جَعَلْتَهَا قَرَاراً، وَرَبَّ الْفُلْكِ النَّهُمَّ رَبَّ الْبَحْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وَرَبَّ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي، وَرَبَّ الْبَحْرِ الْمَحْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وَرَبَّ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي، وَرَبَّ الْبَحْرِ الْمَحْرِ، إِنْ أَظْهَرْتَنَا عَلَى عَدُونِا فَاسْلُكْ أَنْ تُجَنِّبَنَا الْبَغْي، وَتُسَدِّدَنَا لِلْحَقِ. الْمَسْجُورِ، إِنْ أَظْهَرْتَهُمْ عَلَيْنَا فَارْزُقْنِي الشَّهَادَة، وَاعْصِمْ بَقِيَّة أَصْحَابِي مِن الْفِتْنَةِ (١٠.

### [وصَايَاهُ عَلَيْ لِلْمُقَاتِلِينَ بِصِفِّينَ]

[٢٨٨] وَحَرَّضَ النَّاسَ بِصِفِّينَ يَوْمَ الْحَرْبِ، وَقَالَ:

إِنَّ اللهَ قَدْ دَلَّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِن الْعَذَابِ، وَتُشْفِي بِكُمْ عَلَى الْجَنَّةِ؛ الْإِيمَانُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ. وَجَعَلَ ثَوَابَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ. وَجَعَلَ ثَوَابَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، وَالْجَهَادُ فِي سَبِيلِهِ. وَجَعَلَ ثَوَابَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، وَالْجَهَادُ فِي سَبِيلِهِ. وَجَعَلَ ثَوَابَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، وَالْجَهَادُ فِي اللهِ عَدْنِ اللهُ بِهِ أَنَّهُ ( يُحِتُ اللهُ بِهِ أَنَّهُ ( يُحِتُ اللهُ بِهِ أَنَّهُ ( يُحِتُ اللهُ بِهِ أَنَّهُ ( يَحُتُ اللهُ بِهِ أَنَّهُ ( يَحْتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهُ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهُ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهُ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>&</sup>lt;--- ورواه مرسلاً: ابن الأثير في الكامل ٢: ٦٤٢.

وانظر بعضه في: النهاية في غريب الحديث ٢: ١٢٨؛ لسان العرب ١٠: ٤٢٦.

<sup>(</sup>١) جاء في نهج البلاغة: ١٧١/ ٢٤٥ (خطب)، من كلام له الله لم الم عنه على لقاء القوم بصفينَ.

ورواه مسنداً: ابن مزاحم في وقعة صفّين: ٢٣٢، وعنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٥: ١٧٧؛ الطبريّ في تاريخه ٥: ١٥؛ ابن العديم في بغية الطلب ٩: ٤٠٥٧؛ ابن طاوس في مهج الدعوات: ١٠٢.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع نقصانٍ: ابن مسكويه في تجارب الأُمم ١: ٥٢٢.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٧٢.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لِللَّاسْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ ....

يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَمَقًا كَأَنَّهُم بُنْيَنٌ مَّرْضُوصٌ ﴾ (١٠).

فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَدِّمُوا الدَّارِعُ<sup>(۱)</sup> وَأَخِّرُوا الْحَاسِرُ<sup>(۱)</sup>. وَعَضُّوا عَلَى النَّوَاجِذِ؛ فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّيُوفِ عَن الْهَامِ. وَالْتَوُوا فِي أَطْرَافِ الرِّمَاحِ؛ فَإِنَّهُ أَبْعَدُ لِلْمَنِيَّةِ. وَعُضُّوا الْأَبْصَارَ؛ فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ<sup>(۱)</sup>، وَأَسْكَنُ لِلْقَلْبِ. وَأَمِيتُوا الْأَصْوَاتَ؛ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشِلِ، وَأَوْلَى بِالْوَقَارِ. وَرَايَاتِكُمْ فَلاتُمِيلُوهَا، وَلَا تُزِيلُوهَا، وَلَا تَجْعَلُوهَا إِلَّا أَطْرَدُ لِلْفَشِلِ، وَأَوْلَى بِالْوَقَارِ. وَرَايَاتِكُمْ فَلاتُمِيلُوهَا، وَلَا تُزِيلُوهَا، وَلَا تَجْعَلُوهَا إِلَّا بِأَيْدِي شُحْعَانِكُمْ؛ فَإِنَّ مَانِعِي الذِّمَارِ<sup>(۱)</sup> وَأَهْلَ الصَّبْرِ عِنْدَ الْحَقَائِقِ هُمْ أَهْلُ بِأَيْدِي شُحْعَانِكُمْ؛ فَإِنَّ مَانِعِي الذِّمَارِ فَا وَأَهْلَ الصَّبْرِ عِنْدَ الْحَقَائِقِ هُمْ أَهْلُ الْحِفَاظِ الَّذِينَ يَحُقُونَ بِرَايَاتِهِمْ وَيَكْتَنِفُونَهَا مِنْ خَلْفِهَا وَأَمَامِهَا، يَضْرِبُونَ عَنْهَا وَلَا يُضِيعُونَهَا.

أَجْزَأَ امْرُقُّ [وَقْذَ](") قِرْنِهِ وَآسَى(") أَخَاهُ بِنَفْسِهِ. وَلَمْ يَكِلْ قِرْنَهُ إِلَى أَخِيهِ، فَيَجْتَمِعَ عَلَيْهِ قِرْنُهُ وَقِرْنُ أَخِيهِ؛ فَإِنَّهُ يَكْتَسِبُ بِذَلِكَ مَلَامَةً، وَيَأْتِي بِهِ دَنَاءَةً. وَأَنَّى لَا يَكُونُ كَذَلِكَ؟! وَهَذَا مُمْسِكٌ يَدَهُ قَدْ خَلَى قِرْنَهُ

<sup>(</sup>١) الصفّ: ٤.

 <sup>(</sup>٢) يُقَالُ: رَجُلٌ دَارِعٌ، لِلَّذِي عَلَيهِ دِرْعٌ (معجم ديوان الأدب للفارابيّ ١: ٣٥٤؛ تهذيب اللغة
 ٢: ٥٥، و١١٩).

<sup>(</sup>٣) الْحَاسِرُ فِي الْحَرْبِ: الَّذِي لَا دِرْعَ عَلَيْهِ وَلَا مِغْفَرَ (جمهرة اللغة ١: ٥١١؛ تهذيب اللغة ٤: ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) جَأْشُ النَّفْسِ: رُوَاعُ الْقَلْبِ إِذَا اضْطَرَبَ عِندَ الْفَزَعِ (العين ٦: ١٥٨؛ تهذيب اللغة ١١: ٩٣).

<sup>(</sup>٥) ذِمَارُ الرَّجُلِ: كُلُّ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ حِمَايَتُهُ وَالدَّفْعُ عَنهُ، وَإِنْ ضَيَّعَهُ لَزِمَهُ اللَّومُ (العين ٨: ١٨٥؛ تهذيب اللغة ١٤: ٣١٠).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين أثبتناه من تاريخ الطبريّ إتماماً للمعنى.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فَأَيّ امرئِ وفي)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

### [مِنْ وَصَايَاهُ اللهِ عِنْدَ الْقِتَالِ]

[٢٨٩] وَلَتَاكَتَّبَ عَلَيهِ السَّلَامُ الْكَتَاثِبَ لَيْلَةَ الْاثْنَيْنِ، وَعَبَّى أَصْحَابَهُ وَحَرَّضَهُم، قَالَ: لَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ حَتَّى يَبْدَؤُوكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللهِ عَلَى حُجَّةٍ، وَتَرْكُكُمْ إِيَّاهُمْ حَتَّى يَبْدَؤُوكُمْ حُجَّةٌ أُخْرَى لَكُمْ عَلَيْهِمْ. فَإِذَا هَزَمْتُمُوهُمْ فَلَا تَقْتُلُوا إِيَّاهُمْ حَتَّى يَبْدَؤُوكُمْ حُجَّةٌ أُخْرَى لَكُمْ عَلَيْهِمْ. فَإِذَا هَزَمْتُمُوهُمْ فَلَا تَقْتُلُوا إِيَّاهُمْ حَتَّى يَبْدَؤُوكُمْ حُجَّةٌ أُخْرَى لَكُمْ عَلَيْهِمْ. فَإِذَا هَزَمْتُمُوهُمْ فَلَا تَقْتُلُوا إِيَّا يُولِدُ وَلَا تُحْفِولُوا عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا تَكْشِفُوا عَوْرَةً، وَلَا تُمَيِّلُوا بِقَتِيلٍ. فَإِذَا وَصَلْتُمْ مُدْبِراً، وَلَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا تَكْشِفُوا عَوْرَةً، وَلَا تُمَيِّلُوا بِقَتِيلٍ. فَإِذَا وَصَلْتُمْ إِلَى الرِّحَالِ فَلَا تُهْتِكُوا سِتْراً، وَلَا تَدْخُلُوا دَاراً إِلَّا بِإِذْنِ، وَلَا تَأْخُذُوا شَيْعاً مِنْ أَمُوالِهِمْ إِلَّا مَا وَجَدْتُمْ فِي عَسْكَرِهِمْ. وَلَا تُهَيِّجُوا امْرَأَةً، وَإِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ وَصَلَحَاءَكُمْ؛ فَإِنَّهُنَ ضِعَافُ الْقُوَى وَالْأَنْفُسِ وَالْعُقُولِ، وَقَدْ وَسَبَبْنَ أُمْرَاءَكُمْ وَصُلَحَاءَكُمْ؛ فَإِنَّهُنَ ضِعَافُ الْقُوَى وَالْأَنْفُسِ وَالْعُقُولِ، وَقَدْ وَسَبَبْنَ أُمُوالِهِمْ وَلُلْكَةً فِي عَمْدُونَ وَإِنَّهُنَ لَمُشْرِكَاتُ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَةِ بِهِرَاوَةٍ (٣) فَيُعَيِّرُ بِهَا وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ (٤).

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ١٦.

<sup>(</sup>٢) تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ٣٧، و٩٧.

<sup>(</sup>٣) الْهِرَاوَةُ: الْعَصَا الضَّخْمَةُ (معجم ديوان الأدب للفارابيّ ٤: ٦١؛ الصحاح ٦: ٢٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ٣٧، و٩٧.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لات

### [كَلَامُهُ اللهِ فِي آدَابِ الْقِتَالِ]

# [٢٩٠] وَلَتَا أَصْبَحَ عَلَيهِ السَّلَامُ يَقْدُمُ أَمَامَ الْخَيْلِ اعْتَرَضَ النَّاس، فَقَالَ:

أَيُهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ فِي السِّرِ وَالْعَلانِيَةِ، وَالْأَنَاةِ ('' وَالتَّعَبُّتِ وَتَرْكِ الْعَجَلَةِ، وَإِمْسَاكِ الْأَلْسِنَةِ عَنِ التَّأْنِيبِ ('' وَالتَّعْنِيفِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ فِي الْحَرْبِ الْعَجَلَةِ، وَإِمْسَاكِ الْأَلْسِنَةِ عَنِ التَّأْنِيبِ ('' وَالتَّعْنِيفِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ فِي الْحَرْبِ إِذَ تَدَانَى أَهْلُهَا. اخْفِضُوا الْأَصْوَات، إِذَا تَنَائَى أَهْلُهَا، وَهُو فَشَلٌ فِي الْحَرْبِ إِذَ تَدَانَى أَهْلُهَا. اخْفِضُوا الْأَصْوَات، وَعُضُوا الْأَبْصَارَ مَدَى جِبَاهِ الْخُيُولِ وَجِبَاهِ الرِّجَالِ، وَإِذَا حَمَلْتُمْ فَحَمْلَة وَعُضُوا الْأَبْصَارَ مَدَى جِبَاهِ الْخُيُولِ وَجِبَاهِ الرِّجَالِ، وَإِذَا حَمَلْتُمْ فَحَمْلَة رَجُلٍ وَاحِدٍ. وَعَلَيْكُمْ بِالتَّحَامِي؛ فَإِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ (''')، فَلَاتَشْتَذَنَّ عَلَيْكُمْ ('') وَرَّةً بَعْدَ [هَا] حَمْلَةٌ ('').

## [كَلَامُهُ اللهِ لَمَّا انْهَزَمَتْ مَيْمَنَتُهُ بِصِفِّينَ]

[٢٩١] وَلَتَا اشْتَدَّتِ الْحُرْبُ انْهَزَمَتْ مَيْمَنَةُ عَلِيٍّ عَلَيهِ السَّلَامُ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَى مَوْضِعِهَا لِمَكَانِ الأَشْتَرِ، وَرَدِّهِ وَجْهَ الْمُنْهَزِمِينَ.

فَوَقَفَ عَلَيهِ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ، فَذَكَّرَ مِلْتَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ جَوْلَتَكُمْ وَانْحِيَازَكُمْ عَنْ صُفُوفِكُمْ؛ تَحُوزُكُمُ الْجُفَاةُ وَالطَّغَامُ، وَأَعْرَابُ الشَّامِ....

<sup>(</sup>١) الْأَنَاةُ: الْحِلْمُ (العين ٨: ٤٠١؛ الصحاح ٦: ٢٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) التَّأْنِيبُ: التَّوْبِيخُ وَاللَّوْمُ (العين: ٨: ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) الْحَرْبُ سِجَالٌ، أَي: مَرَّةً مِنهَا سَجْلٌ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَمَرَّةً عَلَى هَؤُلَاءِ (العين ٦: ٥٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عليهم)، والصحيح ما أثبتاه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٥) تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ٣٧، و٩٧.

وَأَنْتُمْ لَهَامِيمُ الْعَرَبِ، وَالسَّنَامُ الْأَعْظَمُ، وَعُمَّارُ اللَّيْلِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَأَهْلُ وَعُوَّةُ الْكَيْلِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَأَهْلُ وَعُوَّةُ الْحَقِّ إِذْ ضَلَّ الْخَاطِئُونَ. فَلَوْلَا إِقْبَالُكُمْ بَعْدَ إِذْبَارِكُمْ، وَكَرُّكُمْ بَعْدَ الْخَوْلَا إِقْبَالُكُمْ بَعْدَ إِذْبَارِكُمْ، وَكَرُّكُمْ بَعْدَ الْخَوْلِةِ إِقْبَالُكُمْ بَعْدَ إِذْبَارِكُمْ، وَكَرُّكُمْ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُولِّي دُبُرَهُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَلَكُنْتُمْ مِن الْهَالِكِينَ. وَلَكِنْ هَوَّنَ وَجْدِي، وَشَفَى بَعْضَ إِجَاجَ " صَدْرِي أَنِي رَأَيْتُكُمْ بِأَخْرَةُ اللهَالِكِينَ. وَلَكِنْ هَوَّنَ وَجْدِي، وَشَفَى بَعْضَ إِجَاجَ " صَدْرِي أَنِي رَأَيْتُكُمْ بِأَخْرَةُ عَنْ مَصَافِّهِمْ كَمَا أَزَالُوكُمْ؛ تَحُسُّونَهُمْ " كَرَمْتُمُوهُمْ عَنْ مَصَافِّهِمْ كَمَا أَزَالُوكُمْ؛ تَحُسُّونَهُمْ " بِالسَّيْفِ، يَرْكَبُ أُولَاهُمْ أُخْرَاهُمْ؛ كَالْإِبِلِ الْمُطَرَّدَةِ الْهِيمِ.

الْآنَ اصْبِرُوا، يُنْزِلْ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ، وَيُثَبِّتْكُمْ رَبُّكُمْ بِالْيَقِينِ. وَلْيَعْلَمِ الْمُنْهَزِمُ بِأَنَّهُ مُسْخِطٌ رَبَّهُ، وَمُوبِقٌ نَفْسَهُ. إِنَّ فِي الْفِرَارِ مَوْجِدَةً (') مِن اللهِ، وَالذُّلَ اللَّازِمَ، وَالْعَارَ الْبَاقِيَ، وَاعْتِصَارُ ( الْفَيْءِ مِنْ يَدِهِ، وَفَسَادَ الْعَيْشِ عَلَيْهِ. وَإِنَّ الْفَارَّ لَا يَزِيدُ فِي عُمُرِهِ، وَلَا يَرْضَى عَنْهُ رَبُّهُ، بَلْ فِي الْفِرَارِ سَلْبُ الْعِزِ وَذُلُّ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ؛ فَلْيَمُتِ الْمَرْءُ مُحِقًا قَبْلَ إِنْيَانِ هَذِهِ الْخِصَالِ (1).

<sup>(</sup>١) اللَّهُمُومُ: الْجَوَادُ مِن النَّاسِ وَالْخَيْلِ، وَالْجَمْعُ: لَهَامِيمُ (جمهرة اللغة ٢: ١١٨٩؛ الصحاح ٥: ٢٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) الْأَجَّةُ: شِدَّةُ الْحَرِّ وَتَوَهُّجُهُ؛ وَالجَمْعُ: إِجَاجٌ (جمهرة اللغة ١: ٥٤؛ الصحاح ١: ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) الْحَسُّ: الْقَتْلُ الْمُسْتَأْصِلُ الْكَثِيرُ (جمهرة اللغة ١: ٩٧).

<sup>(</sup>٤) وَجَدَ عَلَيهِ مَوْجِدَةً، أَي: غَضِبَ (المحكم والمحيط الأعظم ٧: ٥٣٣؛ شمس العلوم ١١: ٧٠٧٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (واعتضاب)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٦) جاء بعضه في نهج البلاغة: ١٠٥/ ١٠٠ (خطب)، من كلام له على في بعض أيّام صفّين. ورواه مسنداً: ابن مزاحم في وقعة صفّين: ٢٥٦؛ الطبريّ في تاريخه ٥: ٢٥.

ورواه مرسلاً: الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ١٤٩؛ الكلينيّ في الكافي ٥: ٤٠/ ضمن ٤٠

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لائشرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

#### [كَلَامُهُ عِلَا لَمَّا رُفِعَتِ الْمَصَاحِفُ]

### [٢٩٢] وَلِمَّا رُفِعَتِ الْمُصَاحِفُ قَالَ عَلَيهِ السَّلَام:

وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ رَالِهِ يُفْتَلُ آبَاؤُنَا وَأَبْنَاؤُنَا وَإِخْوَانُنَا وَأَعْمَامُنَا، فَمَا يَزِيدُنَا ذَلِكَ إِلَّا مُضِيّاً عَلَى مَضَضِ (\*) الْأَلَمِ، وَحِرْصاً عَلَى جِهَادِ الْعَدُقِ، وَاسْتِقْلَالاً لِمُبَارَزَةِ الْأَقْرَانِ. وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا وَالرَّجُلُ مِنْ عَدُونِنَا لَيَتَصَاوَلانِ (٥)

ابن مسكويه في تجارب الأُمم ١: ٥٣١؛ ابن الأثير في الكامل ٢: ٦٥٦.

<sup>(</sup>١) النور: ٤٨\_٥٠.

<sup>(</sup>٢) الْحَيْفُ: الْجَوْرُ وَالظُّلْمُ (الصحاح ٤: ١٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين أثبتناه وفقاً للسياق وإتماماً للمعنى.

<sup>(</sup>٤) الْمَضَضُ: مَا يَجِدُهُ الْإِنْسَانُ فِي قَلْبِهِ مِنْ أَلَم الْحُزِنِ (جمهرة اللغة ٢: ١٠١١).

 <sup>(</sup>٥) الْفَحْلَانِ يَتَصَاوَلَانِ، أي: يَتَوَاثَبَانِ (معجم ديوان الأدب للفارابيّ ٣: ٤٦٠؛ الصحاح ٥:
 ١٧٤٦).

٣٥٦ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

تَصَاوُلَ الْفَحْلَيْنِ، وَيَتَخَالَسَانِ "أَنْفُسَهُمَا أَيُّهُمَا يَسْقِي صَاحِبَهُ كَأْسَ الْمَنِيَّةِ؛ فَمَرَّةً لَنَا مِنْ عَدُوِنَا، وَمَرَّةً لِعَدُونِنَا مِنَّا. فَلَمَّا رَأَى اللهُ جِدَّنَا وَصَبْرَنَا، أَنْزَلَ بِعَدُونِنَا الْكَبْتَ "، وَأَنْزَلَ عَلَيْنَا النَّصْرَ. وَأَيْمُ اللهِ أَنْ لَوْ كُنَّا نَأْتِي فِي ذَلِكَ مَا أَتَيْتُمْ لَمَا عَزَّ الْإِسْلَامُ وَلَا قَامَ. وَأَيْمُ اللهِ، لَتَمْلَؤُنَّهَا دَماً؛ فَاحْفَظُوا نَهْيِي إِيَّاكُمْ ").

# [كَلَامُهُ اللهِ فِي الْحَكَمَيْنِ]

### [٢٩٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْحَكَمَيْنِ:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الْقَوْمَ قَدِ اخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ أَقْرَبَ النَّاسِ مِمَّا يُحِبُّونَ، وَاخْتَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ أَقْرَبَ النَّاسِ مِمَّا تَكْرَهُونَ.

إِنَّ عَهْدَكُمْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ أَمْسِ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّهَا فِتنَةٌ (١)؛ فَقَطِّعُوا فِيهَا

(١) التَّخَالُسُ: التَسَالُبُ (الصحاح ٣: ٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) الْكَبْتُ: صَرْعُ الشَّيْءِ لِوَجْهِهِ (العين ٥: ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) جاء بعضه في نهج البلاغة: ٩٦/٩١ (خطب)، من كلام له ﷺ يصف أصحاب رسول الله، وذلك يومَ صفّينَ حين أمر الناسَ بالصلح.

ورواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: ابن مزاحم في وقعة صفّين: ٥٢٠، وعنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢: ٢٣٩.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: سليم بن قيس في كتابه: ٢٤٤؛ الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ١٨٤؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢٦٨؛ الزمخسريّ في ربيع الأبرار ٤: ١٠٣٠ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٨٤؛ سبط ابن الجوزيّ في تذكرة الخواص ١: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) قال المسعودي: هذا كلام أبي موسى في تخذيله الناسَ، وتحريضهم على الجلوس، وتثبيطهم عن أمير المؤمنين على في حروبه ومسيره إلى الجمل وغيره (مروج الذهب ٢: ٤٠٣).

أَوْتَارَكُمْ، وَكَسِّرُوا فِيهَا قِسِيَّكُمْ ١٠٠. فَإِنْ يَكُ صَادِقاً فَقَدْ أَخْطَأَ فِي مَسِيرِهِ غَيْرَ مُسْتَكْرَهِ، وَإِنْ يَكُ كَاذِباً لَزِمَتْهُ التُّهَمَةُ ١٠٠.

فَادْفَعُوا فِي نَحْرِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ. فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَهُمَا حَكَمَا شُورَى، يَحْكُمَانِ بِكِتَابِ اللهِ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ؛ يُحْيِيَانِ مَا أَحْيَا الْكِتَابُ، وَيُمِيتَانِ مَا أَمَاتَ.

أَلَا وَإِنَّ مِمَّا أَحْيَا الْكِتَابُ أَنْ يُوَلَّى الْأَمْرَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ. أَلَا وَإِنَّ مِمَّا أَحْيَا الْكِتَابُ أَنْ يُخْلَعَ مُعَاوِيَةُ.

فَإِنْ حَكَمَا بِالْعَدْلِ فَهُمَا حَكَمَا عَدْلٍ، وَإِنْ جَارًا فَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُمَا بَرِيثَانِ (٣).

## [كَلَامُهُ الله في تَخْطِئَةِ الْحَكَمَيْن]

[٢٩٤] وَكَا اخْتَلَفَ الْحَكَمَانِ قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْحُكُومَةِ، فَخَالَفْتُمُونِي وَعَصَيْتُمُونِي. وَمَا حَكَمْنَا الرِّجَالَ؛ إِنَّمَا حَكَمْنَا الْقُرْآنِ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ الْقُرْآنِ (فَقَدْ صَلَّ صَلَّا لَهُ بَعِيدًا ﴾ (\*).

<sup>(</sup>١) الْقَوْسُ: مَعْرُوفَةٌ، وَالْجَمْعُ: قِسِيٌّ (جمهرة اللغة ٢: ٨٥٣؛ تهذيب اللغة ٩: ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) في الكلام إشارة إلى ما رواه أبو موسى الأشعريّ عن رسول الله عَلَيْ أنّه قال في الفتنة: كَتِـرُوا فِيهَا قِسِيّكُمْ، وَقَطِّعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ، وَالْزَمُوا فِيهَا أَجْوَافَ بُيُوتِكُمْ، وَكُونُوا كَابْنِ آدَمَ (مسند أحمد ٣٢: ٣٣٣/١٩٦٣)

<sup>(</sup>٣) جاء بعضه في نهج البلاغة: ٣٥٧/ ٣٥٧ (خطب)، من كلام له الله في شأن الحكمين وذمّ أهل الشام.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرِ مع نقصانِ: المسعوديّ في مروج الذهب ٢: ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١١٦، و١٣٦.

وَكُنْتُ عَرَفْتُ أَبَا مُوسَى، وَأَعْلَمْتُكُمْ أَنَّهُ كَلِيلُ الشَّفْرَةِ، رَقِيقُ الدِّينِ؛ فَلَمْ تَسْمَعُوا. وَنَحْنُ \_ وَللهِ الْحَمْدُ \_ عَلَى مِنْهَاجِنَا الْأَوَّلِ.

فَقَامَ فَتَّى آدَمُ، فَقَالَ: إِنَّكَ \_ وَاللهِ \_ مَا نَهَيْتَنَا.

فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ: وَمَا أَنْتَ وَهَذَا الْكَلَامُ \_ قَبَّحَكَ اللهُ! \_؟! لَقَدِ اجْتَمَعَتِ الْفِتْنَةُ نَجَمْتَ فِيهَا اجْتَمَعَتِ الْفِتْنَةُ نَجَمْتَ فِيهَا خُامِلاً، فَلَمّا ظَهَرَتِ الْفِتْنَةُ نَجَمْتَ فِيهَا نُجُومَ قَرْنِ الْمَاعِزِ.

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: للهِ مَنْزِلٌ نَزَلَ بِهِ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَر. وَاللهِ، لَيْنْ كَانَ حَسَناً إِنَّهُ لَعَظِيمٌ مَشْكُورٌ".

## [إِخْبَارُهُ اللهِ عَن الْغَيْبِ وَاسْتِجابَةُ دُعائِهِ]

[٢٩٥] وَلِمَّا رَجَعَ إِلَيْهِ عُمَّالُهُ، وَكَثُرَتِ الْغَارَاتُ، قَالَ:

اللَّهُمَّ أَنْتَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي حَكَمْتُ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ فَاتَّهَمُونِي، فَسَلِّطْ عَلَيْهِمْ غُلَامَ ثَقِيفٍ الذَّيَّالَ الْمَيَّالَ، لَهُ نَعْرَةٌ يَبْتُرُ الْمُلُوكَ، وَيَأْكُلُ خَضْرَاهُمْ، وَيَلْبَسُ فَرْوَتَهُمْ، وَيَسُنومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ؛ إِنْ نَجَامِنْ شَهْرِ كَذَا لَمْ يَنْجُ مِنْ شَهْرِ كَذَا لَمْ وَيَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ؛ إِنْ نَجَامِنْ شَهْرِ كَذَا لَمْ يَنْجُ مِنْ شَهْرِ كَذَا لَمْ يَنْجُ مِنْ شَهْرِ كَذَا لَمْ وَيَسُومُهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) جاء بعضه في نهج البلاغة: ١٨٤/٢٦٨ (خطب)، من كلام له الله قاله للبُرج بن مُسهِر الطائيّ. ورواه مسنداً باختلافٍ يسير: الطبرانيّ في المعجم الكبير ١: ٣١٩/ ٣١٩؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٢٠: ٣٥٦.

وانظر بعضه في: البديع في البديع لابن المعتزّ: ٧٨؛ الصناعتين لأبي هلال العسكريّ: ٢٧٧. وانظر بعضه في نهج البلاغة: ١٧٤/ ضمن ١١٦ (خطب)، من خطبة له عليه ، وفيها ينصح أصحابه.

قَالَ صَاحِبُ هَذَا الْحَدِيثِ: نَظَرَ الْحَجَّاجُ إِلَى خُنْفَسَاءَ (أَعَلَى مُصَلَّهُ، فَنَحَاهُ إِلَى خُنْفَسَاءَ (أَعَلَى مُصَلَّهُ، فَنَحَاهَا بِقَضِيبِهِ، وَقَالَ: لَعَنَكِ اللهُ! وَذَحَةٌ مِنْ وَذَحِ الشَّيْطَانِ. فَتَذَكَّرْتُ كَلَامَ عَلِيّ عَلَيهِ الشَّلَمُ (أ).

ورواه مسنداً: الحربيّ في غريب الحديث ٢: ٤٥١؛ المسعوديّ في مروج الذهب ٣: ١٤٢؛
 البيهقيّ في دلائل النبوّة ٦: ٤٨٨؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١٦: ١٦٨، و١٦٩؛
 ابن العديم في بغية الطلب ٥: ٢٠٥٨.

ورواه مرسلاً: ابن الفقيه في البدان: ٢٢٣؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ١٥: ١٧٣؛ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ٢: ٥٦٤؛ الزمخشريّ في الفائق ٣: ١١٠، ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٩: ٢٤٧/ ٤٨٩، ابن الأثير في الكامل ٤: ٥٨٧، والنهاية في غريب الحديث ٢: ٤١، و٣: ٤٤٢، و٥: ١٧٠؛ الصغانيّ في التكملة والذيل والصلة ٢: ٤٩٧.

(١) الْخُنْفَسَاءُ: دُوَيْبَةٌ سَودَاءُ تَكُونُ فِي أُصُولِ الْحِيطَانِ (العين ٤: ٣٢١؛ تهذيب اللغة ٧: ٢٦٨).

(٢) رواه مرسلاً باختلاف: ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين علية: ٢٤٢، وشرح نهج البلاغة ٣: ١٠٨، و١٠٩.

وانظر هذا المضمون في: غريب الحديث للحربيّ ٣: ١١٨٧؛ غريب الحديث للخطّابيّ ٣: ١١٨٧؛ الفائق للزمخشريّ ٤: ٥٣؛ المجموع المغيث للمدينيّ ٣: ٤٠٢؛ النهاية في غريب الحديث ٥: ١٧٠.

ثمّ قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٧: ٢٧٩: ثمّ إنّ المفسّرين بعد الرضي الله قصّة هذه الخنفساء وجوهاً:

منها: أنّ الحجّاج رأى خُنْفَسَاءَ تَدِبُّ إلى مصلّاه، فطرّدها فعادت، ثمّ طرّدها فعادت، فأخَذها بيده، وحذَف بها، فقرّصَته قرصاً ورمّت يده منها ورَماً كان فيه حتفه.

ومنها: أنّ الحجّاج كان إذا رأى خُنْفَسَاءَ تَدِبُّ قريبةٌ منه يأمر غلمانَه بإبعادها، ويقول: «هذه وذَحة من وذَح الشيطان»؛ تشبيهاً لها بالبعرة.

ومنها: أنّ الحجّاج قال \_ وقد رأى خُنفَسَاواتٍ مجتمِعاتٍ \_ : واعجباً لمن يقول أنّ الله

## [كَلَامُهُ عَلَيْ لِلْخَوَارِجِ لَمَّا قَالُوا: «لَاحُكُمْ إِلَّا لللهِ»]

[٢٩٦] وَلَكَا قَالَتِ الْخَوَارِجُ: «لَا حُكْمَ إِلَّا للهِ»، قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ:

كَلِمَةُ حَقِّ يُبْتَغَى بِهَا بَاطِلٌ؛ حُكْمُ اللهِ يُنْتَظَّرُ اللهِ يُكُمْ. إِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ ثَلَاثاً مَا كُنْتُمْ مَعَنَا: لَنْ أَمْنَعَكُمْ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَهُ، وَلَنْ أَمْنَعَكُمْ فَيْناً مَا كَنْتُمْ مَعَنَا: لَنْ أَمْنَعَكُمْ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَهُ، وَلَنْ أَمْنَعَكُمْ فَيْناً مَا كَانَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينَا، وَلَنْ أَقَاتِلَكُمْ حَتَّى تُقَاتِلُونَا اللهِ

خلق هذه! قيل: فمَن خلَقها، أيّها الأمير؟ قال: الشيطانُ، إنّ ربّكم لأعظمُ شأناً أن يخلق هذه الوذَحَ.

ومنها: أنّ الحجّاج كان مِثفاراً، وكان يُمسك الخُنْفَسَاءَ حيّةً ليشفيَ بحركتها في الموضع حُكاكه.

(١) في الأصل: (لينظر)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والقواعد.

(٢) جاء بعضه في نهج البلاغة: ١٩٨/٥٠٤ (حكم).

ورواه مسنداً: ابن فرقد الشيبانيّ في السِّبَر الصغير: ٢٢٨/ ضمن ٣٧١؛ الصنعانيّ في تفسيره ٣: ١٤١/ ٢٦٦٢؛ ابن أبي شيبة في المصنّف ٢١: ٥٦٥/ ٤٠٧٤١، محمّد بن سليمان الكوفيّ في مناقب الإمام أمير المؤمنين ٢: ٣٤١/ ٨١٨؛ الطبريّ في تاريخه ٥: ٧٧، و٣٧٠ الطبرانيّ في المعجم الأوسط ٧: ٣٧١/ ٧٧١؛ البيهقيّ في معرفة السنن والآثار ١٢: ٢٢٢/ ١٦٥٠، والسنن الكبرى ١٧: ٥٧.

ورواه مرسلاً: الشافعيّ في كتاب الأُمّ ٤: ٢٢٩؛ الفضل بن شاذان في الأيضاح: ٤٧٤؛ المُزَنيّ في المختصر من علم الشافعيّ ٢: ٣٩٧٤/٤٣١؛ ابن دريد في الاشتقاق: ٢١٩؛ ابن عبد ربّه في المختصر من علم الشافعيّ النعمان في دعائم الإسلام ١: ٣٩٣، وشرح الأخبار ٢: ٨/ في العِقد الفريد ٢: ٢٣٢؛ القاضي النعمان في دعائم الإسلام ١: ٣٩٣، وشرح الأخبار ٢: ٨/ الماتُريديّ في تفسيره ٩: ١١؛ الجصّاص في شرح مختصر الطحاويّ ٢: ١٠١، وأحكام القرآن ٢: ٥٥، و٣: ٣٥٣؛ الخطّابيّ في غريب الحديث ٢: ١٨١؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١١٨؛ ابن مسكويه في تجارب الأُمم ١: ٥٥٦؛ أبو عليّ الهاشميّ في الإرشاد إلى سبيل الرشاد: ٥١٨؛ المُقدُّوريّ في التجريد ١١: ٥٨٣٤؛ الماورديّ في الحاوي الكبير

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

# [كَلَامُهُ اللهِ لِأَصْحَابِهِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ حَرْبِ الْحَوَارِجِ] [ الْحَوَارِجِ وَقَتْلِهِم، قَالَ:

أَيُّهَا النَّاسُ، سِيرُوا إِلَى أَعْدَائِكُمْ؛ فَإِنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَدِ انْقَضَتْ، وَإِنَّ الْحَكَمَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا وَتَلاَعَنَا، وَإِنَّ الْمَارِقَةَ قَدْ أَذَاقَهَا اللهُ وَبَالَ مَا اكْتَسَبَتْ. وَاعْلَمُوا أَنِّي الْيَوْمَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ أَمْسِ، وَقَدْ رَجَعَتِ الْحَرْبُ خَدْعَةً"، وَلَنْ تَلْقُوْا عَدُوّكُمْ بِمِثْلِ الصَّبرِ، وَأَنْتُمْ عِدَادُهُمْ. فَاتَّقُوا اللهَ تَعَالَ

١١٠ : ١٠١، و١١٧، و١١٨، والأحكام السلطانية: ١٠٠؛ ابن الفرّاء في الأحكام السلطانية:
 ١٥٤ ابن عبد البرّ في التمهيد ١٥: ٢٩٠؛ الشيرازيّ في المهذّب في فقه الإمام الشافعي ٣:
 ٢٥٤؛ السرخسيّ في المبسوط ١٠: ١٢٥؛ وغير ذلك من المصادر.

وانظر هذا المضمون في غير هذا الحديث في: المدوّنة الكبرى ١: ٥٣١؛ كتاب المحاربة من موطّأ ابن وهب: ١٥/ ٦٤؛ المصنّف للصنعانيّ ٩: ٣٢٦/ ١٩٨٥٤؛ صحيح مسلم ٣: ١٩١٨/ ٢٥١؛ المعرفة والتاريخ للفسويّ ٣: ٣٩١؛ السنّة لابن أبي عاصم ٢: ٤٥٢/ ٤٥٢؛ أنساب الأشراف ٢: ٣٥٥، نقض الدارميّ على المَريسيّ ١: ٥٢٥؛ خصائص أمير المؤمنين للنسائيّ: ١٨٤/ ١٧٧٤؛ السنن الكبرى له أيضاً ٧: ٣٧١/ ٤٧٣؛ شرح مشكل الآثار للطحاويّ ١٠: ٢٥٧٠/ ٤٧٠؛ أمالي المَحامِليّ (رواية ابن يحيى البيّع): ٢٧٢/ ١٤٤٤؛ الثقات لابن حِبّان ٢: ٢٩٤/ ١٩٥٠؛ صحيح ابن حِبّان ٤: ٢٩٤/ ٢٢٧٥؛ وغير ذلك من المصادر.

<sup>(</sup>۱) الْحَرْبُ خَدْعَةٌ - بِفَتْحِ الْخَاءِ وَضَدِّهَا مَعَ سُكُونِ الدَّالِ، وَبِضَدِّهَا مَعَ فَتْحِ الدَّالِ -؛ اللَّغَةُ الْعَبِيِّ وَبَلَغَنا أَنَّهَا لُغَةُ النَّبِيِّ وَالْحَاءِ -، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَبَلَغَنا أَنَّهَا لُغَةُ النَّبِيِّ وَلَيْهِ، أَي: لَا عَالِيَةُ: خَدْعَةٌ. قَالَ الْكِسَائِيُّ وَأَبُو زَيْدٍ: يُقَالُ أَيْضاً: يَنْقَضِي أَمْرُهَا بِخَدْعَةٍ وَاحِدَةٍ. والْعَامَّةُ تَرْوِيهِ: خُدْعَةٌ. قَالَ الْكِسَائِيُّ وَأَبُو زَيْدٍ: يُقَالُ أَيْضاً: خُدَعَةٌ - مَضْمُومَةُ الْخَاءِ مَفْتُوحَةُ الدَّالِ - (إصلاح غلط المحدّثين للخطّابيّ: ٢٨؛ جمهرة اللغة ١: ٥٧٩؛ الصحاح ٣: ١٢٠٢).

وَاصْبِرُوا؛ فَإِنِّي لَنْ أَرْجِعَ وَلَنْ أَرُدَّ لِوَائِي حَتَّى أَرِدَ الْقُصُورَ الْحُمْرَ مِن الشَّامِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - ؛ وَاللهُ الْمُعِينُ.

فَقَامُوا إِلَيْهِ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، نَفِدَتْ نِبَالُنَا، وَكَلَّتْ سُيُوفُنَا، وَنَصَلَتْ أَسِنَةُ رِمَاحِنَا، وَعَادَ أَكْثَرُهَا قَصِداً. ارجِعْ بِنَا إِلَى مِصْرِنَا، نَسْتَعِدَّ بِأَحْسَنِ عُدَّتِنَا.

وَحَكَى أَبُو الذَّيَّالِ: أَنَّ الَّذِي كَلَّمَهُ بِذَلِكَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ. فَلَقَا أَعْيَوْهُ دَعَا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْ بُيُوتَهُمُ النُّلَّ، وَامْلَأْ صُدُورَهُمْ رُعْباً، وَأَمِثْ (" قُلُوبَهُم انْمِيَاثَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ (").

المقطع الأوّل: من أوّل الرواية إلى قوله: «ارْجِعْ بِنَا إِلَى مِصْرِنَا، نَسْتَعِدَّ بِأَحْسَنِ عُدَّتِنَا»: رواه مسنداً باختلافٍ كثيرٍ مع نقصانٍ: الثقفيّ في الغارات ١: ٣٣؛ الطبريّ في تاريخه ٥: ٨٩؛ الخطيب البغداديّ في تاريخ بغداد ١: ٥٥٧؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٩: ١٣٥؛ ابن العديم في بغية الطلب ٤: ١٩١١.

ورواه مرسلاً باختلافٍ كثيرٍ مع نقصانٍ: أبو حنيفة الدينوريّ في الأخبار الطوال: ٢١١؛ ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١: ١٢٨؛ البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ٣٧٩/ ٤٥٠؛ المسعوديّ في مروج الذهب ٢: ٤٠٠؛ المفيد في الاختصاص المنسوب إليه: ١٥٣؛ ابن الجوزيّ في مرآة الجوزيّ في الكامل ٢: ٢٩٧؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٦: ٣٢٤؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢: ١٩٢؛ ابن طاوس في كشف المحجّة: ١٨٦؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ٣٧١.

المقطع الثاني: من قوله: «فَلَمَّا أَعْيَوْهُ دَعَا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ) إلى آخره:

<sup>(</sup>١) مَاثَ يَمِيثُ مَيْثاً: إِذَا ذَابَ الْمِلْحُ وَالطِّينُ فِي الْمَاءِ (العين ٨: ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) الظاهر أنّ هذه الرواية مركبة من فقرتين؛ فأخرجناها على مقطعين:

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لي اللَّهُ عَلَمِيّ لِللَّاشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

## [كَلَامُهُ عِيدِ لَمَّا تَوَاكُلُ أَهْلُ الْكُوفَةِ عَنْ جِهَادِ مُعَاوِيَةً]

[٢٩٨] وَلَتَا تَوَاكَلَ أَهْلُ الْكُوفَةِ، قَالَ [عَلَيهِ السَّلَامُ]:

أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنِي قَدِ اسْتَنْفَرْتُكُمْ فَلَمْ تَنْفِرُوا، وَاسْتَنْصَرْتُكُمْ فَلَم تَنْصُرُوا، وَاسْتَنْصَرْتُكُمْ فَلَمْ تَعُوا. فَأَنْتُمْ شُهُودٌ كَغُيَّابٍ، وَصُمَّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَقْبِلُوا، وَأَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَعُوا. فَأَنْتُمْ شُهُودٌ كَغُيَّابٍ، وَصُمَّ ذَوُو أَسْمَاعٍ. أَتْلُو عَلَيْكُمُ الْحِكْمَة، وَأَعِظُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَأَحُثُكُمْ عَلَى جَهَادِ عَدُوّكُمْ؛ فَمَا آتِي عَلَى آخِرِ قَوْلِي حَتَّى أَرَاكُمْ مُتَفَرِّقِينَ شَتَّى! فَإِذَا تَرَكْتُكُمْ عَلَى عَدْتُمْ إِلَى مَجَالِسِكُمْ حَلَقاً ("عزينَ (")؛ تَضْرِبُونَ الْأَمْثَالَ، وَتُنْشِدُونَ الْأَشْعَارَ، وَتُنْشِدُونَ الْأَشْعَارَ، وَتُنْشِدُونَ الْأَسْعَارَ، وَتُسْأَلُونَ عَن الْأَخْبَارِ. تَرِبَتْ أَيْدِيكُمْ (")! قَدْ نَسِيتُمُ الْحَرْبَ وَالْاسْتِعْدَادَ لَهَا، وَتَسْأَلُونَ عَن الْأَخْبَارِ. تَرِبَتْ أَيْدِيكُمْ (")! قَدْ نَسِيتُمُ الْحَرْبَ وَالْاسْتِعْدَادَ لَهَا، وَقَدْ شَغَلْتُمُوهَا بِالْأَبَاطِيلِ وَالْأَضَالِيلِ. وَأَصْبَحَتْ قُلُوبُكُمْ فَارِغَةً مِنْ ذِكْرِهَا، وَقَدْ شَغَلْتُمُوهَا بِالْأَبَاطِيلِ وَالْأَضَالِيلِ.

وَيْحَكُمْ! اغْزُوا الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ؛ فَوَاللهِ مَا غُزِيَ قَوْمٌ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ قَطُّ إِلَّا ذَلُوا. وَأَيْمُ اللهِ، مَا أَرَاكُمْ تَفْعَلُونَ حَتَّى تُقْتَلُوا. وَوَدِدْتُ أَنِي لَقِيتُهُمْ، فَلَقِيتُ الله عَلَى بَصِيرَتِي وَنِيَّتِي، وَاسْتَرَحْتُ مِنْ مُقَاسَاتِكُمْ وَمِنْ سِيَاسَتِكُمْ. فَمَا أَنْتُمْ

واه مسنداً: الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢: ٧٥٢؛ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢٥١. ١٥٠.

<sup>(</sup>١) الْحَلْقَةُ، بِالتَّسْكِينِ: الدُّرُوعُ، وَكَذَلِكَ حَلْقَةُ الْبَابِ وَحَلْقَةُ الْقَومِ، وَالْجَمْعُ: الْحَلَقُ عَلَى غَيرِ قِيَاسٍ (جمهرة اللغة ١: ٥٥٨؛ الصحاح ٤: ١٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) الْعِزَةُ: عُصْبَةٌ مِن النَّاسِ، وَالْهَاءُ عِوَضٌ مِن الْيَاءِ، وَالْجَمْعُ عِزَى عَلَى فِعَلٍ وَعِزُونَ. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: يُقَالُ: فِي الدَّارِ عِزُونَ، أَي: أَصْنَافٌ مِن النَّاسِ (العين ٢: ٢٠٥؛ الصحاح ٢: ٢٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُقَالُ: تَرِبَتْ يَدَاكَ، أَي: افْتَقَرْتَ، وَهُوَ عَلَى الدُّعَاءِ، أَي: لَا أَصَبْتَ خَيْراً (معجم ديوان الأدب للفارابيّ ٢: ٢٢٣؛ الصحاح ١: ٩١).

إِلَّا كَالْإِبِلِ السَّائِمَةِ قَدْ ضَلَّ رُعَاتُهَا؛ فَكُلَّمَا اجْتَمَعَتْ مِنْ وَجهِ اسْتَشَتَّتْ" فِي كَالْإِبِلِ السَّائِمَةِ قَدْ انْفَرَجْتُمْ عَنِ مِنْ وَجْهٍ. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكُمْ لَوِ اشْتَدَّ الْوَغَى" وَاحْمَرَّ الْمَوْتُ قَدِ انْفَرَجْتُمْ عَنِ مِنْ وَجْهٍ. كَأَنِّي ظَالِبٍ انْفِرَاجَ الْمَرْأَةِ عَنْ قُبُلِهَا.

فَقَالَ لَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: أَ فَلَا فَعَلْتَ كَمَا فَعَلَ ابْنُ عَفَّانَ؟

قَالَ: وَيْلَكَ! أَ وَكُلَّ مَا فَعَلَ ابْنُ عَفَّانَ رَأَيْتَ أَنْ أَفْعَلَ؟! عَائِذٌ بِاللهِ مِنْ شَرِّ مَا تَقُولُ. وَاللهِ إِنَّ الَّذِي فَعَلَ ابْنُ عَفَّانَ لَمَخْزَاةٌ عَلَى مَنْ لَا دِينَ لَهُ وَلَا حُجَّةَ مَعَهُ؟ فَكَيْفَ وَأَنَا عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّى، وَالْحَقُّ فِي يَدِي؟!

وَاللهِ إِنَّ امْرَأُ مَكَّنَ عَدُوَّهُ مِن نَفْسِهِ - يَهْشِمُ عَظْمَهُ، وَيُجَزِّعُ (" لَحْمَهُ، وَيَغْرِي (" جِلْدَهُ، وَيَسْفِكُ دَمَهُ - لَعَظِيمٌ عَجْزُهُ، ضَعِيفٌ مَا ضُمَّتُ عَلَيْهِ جَوَانِحُ صَدْرِهِ. كُنْ أَنْتَ ذَلِكَ إِنْ شِعْتَ.

فَأَمَّا أَنَا فَدُونَ أَنْ أُعْطِيَ ذَلِكَ ضَرْبٌ بِالْمَشْرَفِيِّ (٦) يَطِيرُ لَهُ فَرَاشُ الْهَامِ (٧)،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (اشتت)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والقواعد.

<sup>(</sup>٢) الْوَغَى: قَالَ: الصَّوْتُ. وَقَالَ: غَمْغَمَةُ الْأَبْطَالِ فِي حَوْمَةِ الْحَرْبِ، وَأَصْوَاتُ الْبَعُوضِ وَالنَّحْلِ إِذَا اجْتَمَعَتْ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَقَالَ: الْحَرْبُ نَفْسُهَا (العين ٤: ٤٥٧؛ تهذيب اللغة ٨: ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين أثبتناه وفقاً للمصادر وإتماماً للمعنى.

<sup>(</sup>٤) التَّجْزِيعُ: التَّفْرِيقُ (المحيط في اللغة ١: ٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) الْفَرْيُ: الشَّقُّ، يُقَالُ: فَرَى أَوْدَاجَهُ، أَي: قَطَعَ (العين ٨: ٢٨٠؛ الكامل للمبرّد ٣: ٧٩).

 <sup>(</sup>٦) الْمَشْرَفِيَّةُ: سُيُوفٌ نُسِبَتْ إِلَى مَشَارِفَ، وَهِيَ قُرَى مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ تَلْنُو مِن الرِّيفِ
 (الصحاح ٤: ١٣٨٠؛ مجمل اللغة: ٥٢٧).

<sup>(</sup>٧) فَرَاشُ الْهَامِ: عِظَامٌ رِقَاقٌ، وَكُلُّ رَقِيقٍ مِنْ عَظْمٍ أَوْ حَدِيدٍ فَهُوَ فَرَاشٌ (المنتخب من كلام العرب: ٦٩).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّ

وَتَطِيحُ لَهُ الْأَكُفُّ وَالْأَقْدَامُ؛ وَيَفْعَلُ اللهُ [بَعْدَ ذَلِكَ] مَا يَشَاءُ ١٠٠.

## [كَلَامُهُ اللهِ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ عِنْدَ تَثَاقُلِهِمْ عَنْ حَرْبِ مُعَاوِيَةً]

[٢٩٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَاللهِ لَقَدْ ضَرَبْتُكُمْ بِالدِّرَةِ "اللَّهِ اللّهِ لَقَدْ ضَرَبْتُكُمْ بِالسِّوْطِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الله

وَلَعَجَبٌ مِنْكُمْ وَمِنْ أَهْلِ الشَّامِ؛ أَنَّ أَمِيرَهُمْ يَعْصِي اللهَ وَهُمْ يُطِيعُونَهُ، وَأَنَّ أَمِيرَهُمْ يَعْصِي اللهَ وَهُمْ يُطِيعُونَهُ، وَأَنَّ أَمْنَ اللهَ عَدُوِّكُمْ»، قُلْتُمْ: «انْفِرُوا إِلَى عَدُوِّكُمْ»، قُلْتُمْ:

<sup>(</sup>۱) جاء بعضه في نهج البلاغة: ۷۸/ ضمن ٣٤ (خطب)، من خطبة له على في استنفار الناس إلى أهل الشام بعد فراغه من أمر الخوارج؛ و١٩١/ ١٩٧ (خطب)، من خطبة له على في أصحابه وأصحاب رسول الله.

ورواه مسنداً: المفيد في أماليه: ١٤٥/ ٦.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: سليم بن قيس في كتابه: ٢١٣؛ ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١: ١٣٠؛ الثقفيّ في الغارات ٢: ٤٩٤؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٥: ٥٣٨/ ٥٣٠؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٩٠.

وانظر بعضه في: الفتوح لابن أعثم ٤: ٢٣٧؛ الإرشاد للمفيد ١: ٢٧٨؛ الاحتجاج ١: ٢٥٤. وقطعةً منه في: نثر الدرّ للاّبيّ ١: ٢١٤؛ المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٣٥؛ النهاية في غريب الحديث ٣: ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) الْلِّرَّةُ: الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا، عَرَبِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ (جمهرة اللغة ٢: ٦٤١؛ معجم ديوان الأدب للفارابي ٣: ٣٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يقام به)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

الْقُرُّ " يَمْنَعُنَا. أَ فَتَرَوْنَ عَدُوَّكُمْ لَا يَجِدُونَ مِن الْقُرِّ مَا تَجِدُونَ؟! وَلَكِنَّكُمْ أَشْبَهْتُمْ قَوْماً قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَالِهِ: ﴿ أَنفِرُواْ فِي سَيِيلِ اللهِ ﴾ "، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ نَارُجَهَ نَمَ أَشَدُ حَرَّاً لَوْ كَانُواْ فَقَالَ : ﴿ قُلْ نَارُجَهَ نَمَ أَشَدُ حَرَّاً لَوْ كَانُواْ فَقَالَ : ﴿ قُلْ نَارُجَهَ نَمَ أَشَدُ حَرَّا لَوْكَانُواْ فَقَالَ : ﴿ قُلْ نَارُجَهَ نَمَ أَشَدُ حَرَّا لَوْكَانُواْ فَقَالَ : ﴿ قُلْ نَارُجَهَ نَمَ أَشَدُ حَرَّا لَوْكَانُواْ فَيَعُونَ ﴾ (١٥٠٥).

#### [كَلَامُهُ اللهِ بَعْدَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ]

[٣٠٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَلَا إِنَّ بَلِيَّتَكُمْ قَدْ عَادَتْ كَهَيْئَتِهَا يَوْمَ قَامَ نَبِيُّكُمْ. وَاللَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِ، لَتُبْتَلُنَّ بَلِيَّةً، وَلَتُعَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً، وَلَتُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ حَتَّى يَصِيرَ أَعْلَاكُمْ أَسْفَلَكُمْ وَأَسْفَلُكُمْ أَعْلَاكُمْ، وَلَيَسْبِقَنَّ قَوْمٌ كَانُوا الْقِدْرِ حَتَّى يَصِيرَ أَعْلَاكُمْ أَسْفَلَكُمْ وَأَسْفَلُكُمْ أَعْلَاكُمْ، وَلَيَسْبِقَنَّ قَوْمٌ كَانُوا اللهِ مَا قُلْتُهُ أَعْلَاكُمْ، وَلَيَسْبِقَنَ قَوْمٌ كَانُوا فَصَرُوا، وَلَيُقَصِّرَنَّ قَوْمٌ كَانُوا سَبَقُوا. وَاللهِ مَا قُلْتُهُ أَنْ عَنْ نَفْسِي، وَلَقَدْ أُخْبِرْتُ بِهَذَا الْمَقَامِ.

أَلَا وَإِنَّ الْخَطَايَا خَيْلٌ شُمُسٌ(٧)، حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا، وَنُزِعَتْ لُجُمُهَا،

<sup>(</sup>١) الْقُرُّ: الْبَرْدُ (العين ٥: ٢١؛ تهذيب اللغة ٨: ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٨١.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٨١.

<sup>(</sup>٥) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ: الثقفيّ في الغارات ١: ٤٢؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢: ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ما قتله)، والصحيح ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٧) الشَّمِسُ وَالشَّمُوسُ مِن الدَّوَاتِ: الَّذِي إِذَا نُخِسَ لَمْ يَسْتَقِرّ، وَالْجَمْعُ: شُمُسُ (تهذيب اللغة ١١: ٢٠٦؛ المحكم والمحيط الأعظم ٨: ٥).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ

فَأَقْحَمَتْ بِهِمْ إِلَى النَّارِ. أَلَا وَإِنَّ التَّقْوَى مَطَايَا ذُلُلْ (''، حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا، وَأَعْطُوا أَزِمَّتَهَا، فَسَارَتْ بِهِمْ رُوَيداً؛ حَتَّى جَاءُ وا ظِلَّا ظَلِيلاً، فَنَزَلُوا، وَتَحَدَّثُوا، وَأُنْزِلُوا ('')، وَفُيْحَتْ لَهُمْ أَبُوَا بُ الْجَنَّةِ، وَقِيلَ: ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامِ ءَامِنِينَ ﴾ ("'(٤).

## [إِعْرَاضُهُ اللهِ عَنِ الْحُكُومَةِ وَعِلَّتُهُ]

[٣٠١] وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُلَمَّا أُصِيبَ عُثْمَانُ، وَقَالُوا: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُومَ بِهَذَا الْأَمْرِ.

فَقَالَ لَهُمْ: مَا لِي فِيكُمْ أَرَبٌ (٥)، وَمَا لِي بِكُمْ حَاجَةٌ.

(١) ذُلُلٌ: جَمْعُ ذَلُولٌ، أَي: الْمُنْقَادُ مِن الدَّوَاتِ (العين ٨: ١٧٦؛ جمهرة اللغة ٣: ١٣٣٦).

(٢) أَي: قُدِّمَ لَهُم «النُّزُلُ» وَهُوَ مَا هُيِّئَ لِلضَّعِيفِ.

(٣) الحجر: ٤٦.

(٤) جاء باختلاف يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ في نهج البلاغة: ١٦/٥٧ (خطب)، من كلام له عليه لما بويع في المدينة.

ورواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: الكلينيّ في الكافي ١: ٣٦٩/ ضمن ١، و٨: ٢٧/ ضمن ٢٣؛ النعمانيّ في الغيبة: ٢٠/١٠.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: الطبريّ الإماميّ في المسترشد: ٤٠٤/ ١٣٧؛ القاضي النعمان في شرح الأخبار ١: ٣٧١/ ضمن ٣١٦؛ الرضيّ في خصائص الأثمّة: ١١٤؛ المان حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٩١/ ١٦٧؛ البرّيّ في الجوهرة في نسب النبيّ ٢: ٢٤٥، ابن طلحة في مطالب السؤول: ١٥٦.

وانظر بعضه في: عيون الحكم والمواعظ: ١٠٨، و٥٠٧؛ النهاية في غريب الحديث ١: ١٥٠.

(٥) الْأَرَبُ: الْحَاجَةُ الْمُهِمَّةُ، يُقَالُ: مَا أَرَبُكَ إِلَى هَذَا الْأَمرِ؟ أَي: مَا حَاجَتُكَ إِلَيهِ؟ وَالْإِرْبَةُ وَالْمِرْبَةُ الْمُعِمَّةُ، يُقالُ: مَا أَرَبُكَ إِلَى هَذَا الْأَمرِ؟ أَي: مَا حَاجَتُكَ إِلَيهِ؟ وَالْإِرْبَةُ أَيْضاً (العين ٨: ٢٨٩؛ إصلاح غلط المحدّثين للخطّابيّ: ٢٤؟ مقاييس اللغة ١: ٨٩).

فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَامَ وَدَخَلَ مَنْزِلَ أَبِي النُّعْمَانِ الزُّرَقِيِّ. فَتَبِعُوهُ، وَأَكْثَرُوا الْكَلَامَ، وَقَالُوا: لَا بُدَّ.

فَرَدَّ عَلَيْهِمْ مِثْلَ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ خَرَجَ، وَدَخَلَ مَنْزِلَ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، وَأَمَرَ بِالْبَابِ فَأُغْلِقَ. فَرَفَعُوا الْبَابَ، وَأَلَحُوا عَلَيْهِ، وَخَاطَبَهُ الْأَشْتَرُ بِكَلَامٍ مَعْرُوفٍ. فَخَرَجَ، وَأَتَى المَسْجِدَ، وَقَالَ لَهُم:

أَيُهَا النَّاسُ، أَنَا مُشِيرٌ وَمُعِينٌ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَمِيرٍ إِنِّي أَرَى إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ حَمَيْتُكُمْ " وَنَفْسِي مَرَاتِعَ الدُّنْيَا، وَفَطَمْتُكُمْ عَنْ رَضَاعٍ صَابٍ قَدْ تَمَطَّقْتُمْ " كَمَيْتُكُمْ عَنْ رَضَاعٍ صَابٍ قَدْ تَمَطَّقْتُمْ " كِمَيْتُكُمْ عَنْ رَضَاعٍ صَابٍ قَدْ تَمَطَّقْتُمْ " بِحَلَاوَةِ عَاجِلِ دَرَّتِهِ، وَلَهَيْتُمْ عَنْ غِبِ " آجِلِ تَبِعَتِهِ، وَهُنَاكَ التَّجَرُّعُ لِمَرَارَةِ " بِحَلَاوَةِ عَاجِلِ دَرَّتِهِ، وَلَهَيْتُمْ عَنْ غِبِ " آجِلِ تَبِعَتِهِ، وَهُنَاكَ التَّجَرُّعُ لِمَرَارَةِ " الْمُسْتَحِقِ، وَالْمُبَادَاةُ بِعَدَاوَةِ الْإِخْوَةِ الْبَرَرَةِ؛ إِذْ حِيلَ الْمُسْتَعِقِ، وَالْمُبَادَاةُ بِعَدَاوَةِ الْإِخْوَةِ الْبَرَرَةِ؛ إِذْ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ.

فَلَمَّا أَبَوْا عَلَيْهِ وَأَلَحُوا أَجَابَهُمْ إِلَى الْبَيْعَةِ، وَخَطَبَ الْخُطْبَةَ الْمَعْرُوفَةَ الَّتِي سَبَقَ الرَّجُلَانِ وَقَامَ الثَّالِثُ(٥٠).

<sup>(</sup>١) حَمَيْتُ الشَّيْءَ حَمْياً، أَي: مَنَعْتُ مِنْهُ (المخصّص لابن سيده ٤: ٣٦٨؛ شمس العلوم ٣: ١٥٨٤).

 <sup>(</sup>٢) التَّمَطُّلُقُ: التَّذَوُّقُ، وَهُوَ أَنْ يُطْبِقَ إِحْدَى الشَّفَتَينِ عَلَى الْأُخْرَى مَعَ صَوْتٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا
 (الأمالي للقالي ٢: ٢١٩؛ تهذيب اللغة ٩: ٣٦).

<sup>(</sup>٣) غِبُّ كُلِّ شَيْءٍ: عَاقِبَتُهُ (معجم ديوان الأدب للفارابيّ ٣: ٢٩؛ الصحاح ١: ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (السَّبُعُ بِمِرَارِ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى.

<sup>(</sup>٥) لم نعبر عليه فيما لدينا من المصادر.

ثمّ إنّ هناك مصادر روت قضيّة اجتماع الناس حول أمير المؤمنين على للبيعة بعد قتل عثمان إجمالاً أو تفصيلاً؛ فدونكها:

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لا ٣٦٩

### [مِنْ مَوَاعِظِهِ عَلَى فِي التَّذْكِيرِ بِالْآخِرَةِ]

[٣٢] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ أَدْبَرَتْ وَآذَنَتْ بِوَدَاعٍ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَشْرَفَتْ وَأَقْبَلَتْ بِاطِّلَاعٍ، وَإِنَّ الْمِضْمَارُ الْيَوْم، وَغَداً السَّبَاق. أَلَا وَإِنَّكُمْ فِي أَشُرَفَتْ وَأَقْبَلَتْ بِاطِّلَاعٍ، وَإِنَّ الْمِضْمَارُ الْيَوْم، وَغَداً السَّبَاق. أَلَا وَإِنَّكُمْ فِي أَيَّامٍ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورٍ أَجَلِهِ نَفَعَهُ أَيَّامٍ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورٍ أَجَلِهِ نَفَعَهُ عَمَلُهُ وَلَمْ يَضُرَّهُ أَمَلُهُ، وَمَنْ قَصَّرَ فِي أَيَّامٍ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورٍ أَجَلِهِ فَقَدْ خَسِرَ عَمَلُهُ وَضَرَّهُ أَمَلُهُ،

أَلَا فَاعْمَلُوا اللهِ فِي الرَّغْبَةِ كَمَا تَعْمَلُونَ لَهُ فِي الرَّهْبَةِ. أَلَا وَإِنِّي لَمْ أَرَكَالْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا، وَلَا كَالنَّارِ نَامَ هَارِبُهَا. أَلَا وَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ الْحَقُّ ضَرَّهُ الْبَاطِلُ، وَلَا كَالنَّادِ نَامَ هَارِبُهَا. أَلَا وَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ الْحَقُّ ضَرَّهُ الْبَاطِلُ، وَإِنَّكُمْ قَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّعْنِ (") وَمَنْ لَمْ يَسْتَقِمْ بِهِ الْهُدَى جَارَتْ بِهِ الضَّلَالَةُ، وَإِنَّكُمْ قَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّعْنِ (") وَدُلِلْتُمْ عَلَى الزَّادِ. وَإِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اتِبَاعُ الْهَوَى وَطُولُ الْأَمَلِ (").

<sup>«--</sup> فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ٢: ٧٥/ ٩٦٩؛ أنساب الأشراف ٢: ٢٠٨/ ٢٠٨، و٢: ٢١٠/ ٢٠٠

(-- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ٢: ٣٥/ ٩٦٩؛ أنساب الأشراف ٢: ٢٠٠/ ٢٠٠؛ و٢٠٠ و٢٠٠

(-- بعد الطبريّ ٣: ٤٥٠؛ السنة لأبي بكر الخلّل ٢: ١٤٦٥؛ نهج البلاغة: ١٣٦/ ٩٤٠ شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائيّ ٨: ١٤٦٥؛ تجارب الأُمم ١: ٤٥٧؛ المنتظم لابن الجوزي ٥: ٣٦؛ الرياض النضرة ٣: ٣٠٠.

(-- بعد المرياض النضرة ٣: ٣٠٠)

(-- بعد المرياض النصرة ٣: ٣٠٠)

(-- بعد المرياض المرياض النصرة ٣: ٣٠٠)

(-- بعد المرياض المرياض

 <sup>(</sup>١) الْمِضْمَارُ: مَوضِعٌ تُضَمَّرُ فِيهِ الْخَيْلُ، وَتَضْمِيرُهَا أَنْ تُعْلَفَ قُوتاً بَعْدَ السِّمَنِ (العين ٧: ٤١؛
 تهذيب اللغة ١٢: ٢٨).

 <sup>(</sup>٢) الظَّعْنُ: سَيْرُ الْبَادِيَةِ؛ لِنُجْعَةٍ، أَوْ حُضُورِ مَاءٍ، أَوْ طَلَبِ مَرْتَعٍ، أَوْ تَحَوُّلِ مِنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ، أَوْ
 مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ (تهذيب اللغة ٢: ١٨٠).

 <sup>(</sup>٣) جاء في نهج البلاغة: ٧١/ ٢٨ (خطب)، من خطبة له ﷺ، وهو فصل من الخطبة التي أولها: «الحَمْدُ اللهِ غَيْرَ مَقْنُوطٍ مِنْ رَحمَتِهِ»، وفيه أحد عشر تنبيهاً.

ورواه مسنداً: أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٤: ١٢٩٣ ١٢٩٣؛

## [كَلَامُهُ عِلَا بِالْبَصْرَةِ بَعْدَ مَقْتَلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ]

## [٣٠٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ بَعْدَ مَقْتَلِ طَلْحَةً وَالزُّبَيْرِ:

بِنَا تَسَنَّمْتُمُ الشُّرَفَاءَ، وَبِنَا انْفَجَوْتُمْ عَنِ السِّرَارِ، وَبِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ. وُقِرَ سَمْعٌ لَمْ يَفْقَهِ الْوَاعِيَةَ. كَيْفَ يُرَاعِي لِلنَّبْأَةِ " مَنْ أَصَمَّتُهُ الصَّيْحَةُ ؟! رُبِطَ جَنَانٌ لَمْ يُفَارِقْهُ الْخَفَقَانُ ". مَا زِلْتُ أَتَوَقَّعُ بِكُمْ صِدْقَ النِّيَّةِ، وَأَتَوسَمُكُمْ بِحَنانٌ لَمْ يُفَارِقْهُ الْخَفَقَانُ ". مَا زِلْتُ أَتَوَقَّعُ بِكُمْ صِدْقَ النِّيَّةِ، وَأَتَوسَمُكُمْ بِحَدِيبَةِ الْمُعْتَبِرِينَ؛ سَتَرَكُمْ عَنِي جِلْبَابُ الزِّينَةِ، وَبَصَّرَيْيكُمْ صِدْقُ النِّيَّةِ. وَبَصَرَيْيكُمْ صِدْقُ النِّيَّةِ. أَقَمْتُ لَكُمُ الْحَقَ حَيْثُ تُغْرِبُونَ " وَلَا دَلِيلَ، وَتَحْتَفِرُونَ وَلَا تُمِيهُونَ "؛ الْيَوْمَ أَقَمْتُ لَكُمُ الْحَقَ حَيْثُ تُغْرِبُونَ " وَلَا ذَلِيلَ، وَتَحْتَفِرُونَ وَلَا تُمِيهُونَ "؛ الْيَوْمَ

ورواه مرسلاً: الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ٢٨٢؛ الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ٣٥؛ ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١: ٥٠، وعيون الأخبار ٢: ٢٥٦؛ الثقفيّ في الغارات ٢: ٢٣٣؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٤: ١٥٩؛ أبو جعفر النحّاس في عمدة الكتّاب: ٨٣٨/ ١١٥٩؛ المسعوديّ في مروج الذهب ٢: ٤٢٤؛ ابن شعبة في تحف العقول: ١٥٠٠ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٢٤١/ ٣٤١؛ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ١: ٢٥١/ ١٤٨٤؛ الباقلانيّ في إعجاز القرآن: ١٤٥٠؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢٣٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٨٨؛ الباقلانيّ في العنصار ٣: ٨٩٤؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٦٥ علاية في ذكر الموت: ٢٤؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٥٥، و٨٨٨؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ٣٨٥.

وانظر بعضه في: دُستور معالم الحكم: ٣٥؛ عيون الحكم والمواعظ: ١٠٧، و١٠٨، و١٤٥، و٤٣٤.

<sup>→</sup> ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٦: ٤٩٧.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (للنياحة)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) الْخَفَقَانُ: اضْطِرَابُ الْقَلْبِ، وَهِيَ خِفَّةٌ تَأْخُذُ الْقَلْبَ (العين ٤: ١٥٤؛ تهذيب اللغة ٧: ٢٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (تعرفون)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والسياق.

<sup>(</sup>٤) أَمْهَى: إِذَا بَلَغَ مِنْ حَاجَتِهِ مَا أَرَادَ، وَأَصْلُهُ أَنْ يَبْلُغَ الْمَاءَ إِذَا حَفَرَ بِنْراً (تهذيب اللغة ٦: ٢٤٩).

عَزَبَ (") فَهْمُ امْرِئِ تَخَلَّفَ عَنِّي؛ مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقِّ مُنْذُ رَأَيْتُهُ. كَانَ بَنُو يَعْقُوا أَبَاهُمْ، وَبَاعُوا أَخَاهُمْ؛ وَبَعْدَ الْإِقْرَارِ يَعْقُوا أَبَاهُمْ، وَبَاعُوا أَخَاهُمْ؛ وَبَعْدَ الْإِقْرَارِ كَانَتْ تَوْبَتُهُمْ، وَبِاسْتِغْفَارِ أَبِيهِمْ وَأَخِيهِمْ غُفِرَ لَهُمْ (").

## [كَلَامُهُ عِلَا فِي الدُّنْيَا]

[٣٠٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَنْ زُوِيَتْ عَنْهُ الدُّنْيَا فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ خَيْرٌ فَقَدْ ضَيَّعَ مَأْمُولاً. وَمَنْ تَمَكَّنَ مِنْهَا فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُكِرَ بِهِ فَقَدْ أَمِنَ مَخُوفاً ".

<sup>(</sup>١) الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، أَي: مَا أَصَابَ الْدَّابَّةَ فَهُوَ هَدَرٌ. وَالْجُبَارُ: مَا لَا أَرْشَ لَهُ (العين ٦: ١١٧؛ جمهرة اللغة ١: ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) عَزَبَ، أَي: بَعُدَ وَغَابَ (الصحاح ١: ١٨١).

<sup>(</sup>٣) جاء في نهج البلاغة: ١٥/٤ (خطب)، من خطبة له على ، وهي من أفصح كلامه على ، وفيها يعظ الناس ويهديهم من ضلالتهم، ويقال: إنّه خطّبَها بعد قتل طلحة والزبير. ورواه مرسلاً باختلاف يسير: المفيد في الإرشاد ١: ٢٥٣.

وانظر بعضه في: خصائص الأئمّة: ١٠٧؛ نهج البلاغة: ١٨٤/٥٠٢ (حكم)؛ عيون الحكم والمواعظ: ١٩٦، و٤٨٠.

<sup>(</sup>٤) جاء باختلافٍ في نهج البلاغة: ٣٥٨/٥٣٧ (حكم).

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في التمحيص: ٤٨/ ٧٥، وتحف العقول: ٢٠٦؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٦٩/ ٦٩، و٣٨٥/ ١٠١٨.

ونُسِب إلى الحسن البصريّ في: الدلائل في غريب الحديث للسرقسطيّ ٢: ٧٤/ ٢٤٠؛ البصائر والذخائر ١: ١٨٩؛ نثر الدرّ للآبيّ ٥: ١٢٠؛ ربيع الأبرار ٥: ٧٧.

## [جَوَابُهُ الله عَنْ كِتَابِ أَخِيهِ عَقِيلِ]

[70] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى أَخِيهِ عَقِيلٍ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ؛ فَهُ وَ أَقَلُ وَأَذَلُ مِنْ أَنْ يَقْرُبَ الْحِيرَةِ أَوْ يُلِثَ بِهَا"، وَلَكِنَّهُ جَاءَ فِي حَيْلٍ جَرِيدَةٍ"، فَلَزِمَ السَّمَاوَة، وَمَرَّ بِأَشْرَاءِ" وَاقِصَة " فَالْقُطْقُطَانَةِ " فَمَا وَالَى ذَلِكَ جَرِيدَةٍ"، فَلَزِمَ السَّمَاوَة، وَمَرَّ بِأَشْرَاءِ" وَاقِصَة (المُسْلِمِينَ، فَجَازَ هَارِباً، وَقَدْ مَالَتِ " الصَّقْعَ. فَسَرَّحْتُ إِلَيْهِ جَيْشاً كَثِيفاً مِن المُسْلِمِينَ، فَجَازَ هَارِباً، وَقَدْ مَالَتِ " الشَّمْسُ لِلْإِيَابِ، فَاقْتَتَلُوا شَيْئاً كَلَا وَلَا ". وَنَجَا جَرِيضاً " ) بَعْدَ مَا أُخِذَ مِنْهُ بِالْمُحَنَّقِ " )

<sup>(</sup>١) أَلَتَّ بِالْمَكَانِ: أَقَامَ بِهِ (الصحاح ١: ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) خَيْلٌ جَرِيدَةٌ: لَا رَجَّالَةَ فِيهَا (المحكم والمحيط الأعظم ٧: ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) أَشْرَاءُ الشَّيْءِ: نَوَاحِيهِ (مقاييس اللغة ٣: ٢٦٦).

 <sup>(</sup>٤) وَاقِصَةُ: مَنْزِلٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، بَعْدَ الْقَرْعَاءِ، نَحْوَ مَكَّةَ وَقَبْلَ الْعَقَبَةِ؛ لِبَنِي شِهَابٍ مِنْ طَيِّئٍ.
 وَيُقَالُ لَهَا: وَاقِصَةُ الْحُزُونِ (معجم البدان ٥: ٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) الْقُطْقُطَانَةُ: مَوضِعٌ قُرْبَ الْكُوفَةِ مِنْ جِهَةِ الْبَرِّيَّةِ بِالطَّفِ (معجم البلدان ٤: ٣٧٤). وَهِيَ قَرْيَةُ الْحَيَاضِيَّةِ الْيَومُ (تاريخ النجف الأشرف لعبد الرزّاق حرز الدين ١: ٢٦٧).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (طفلت)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٧) الْعَرَبُ إِذَا أَرَادُوا تَقْلِيلَ مُدَّةِ فِعْلِ، أَوْ ظُهُورَ شَيْءٍ خَفِيٍّ، قَالُوا: كَانَ فِعْلُهُ كَلَا، وَرُبَمَا كَرَّرُوا فَقَالُوا: كَلَا وَلَا (تهذيب اللغة ١٥: ٣٣١).

<sup>(</sup>٨) الْجَرِيضُ: الَّذِي قَدْ غَصَّ بِرِيقِهِ مِن الْجَهْدِ (المعاني الكبير لابن قتيبة ٢: ٨٨٦؛ التقفية في اللغة للبندنيجيّ: ٥٠٣).

<sup>(</sup>٩) مِنْ أَمْثَالِهِمْ فِي بُلُوغِ الْجَهْدِ قَولُهُمْ: قَدْ أُخِذَ مِنهُ بِالْمُخَتَّقِ. وَالْمُخَتَّقُ: الْحَلْقُ؛ يُقَالُ: أَخَذَ مِنهُ بِالْمُخَتَّقِ. وَالْمُخَتَّقِ، الْحَلْقُ؛ يُقَالُ: أَخَذَ مِنهُ بِالْمُخَتَّقِ، إِذَا كَرَبَهُ (الأمثال لابن سلّام: ٣٤٤؛ جمهرة اللغة ١: ٦١٩).

#### [مِنْ دُعَائِهِ ﷺ]

[7.7] وَكَانَ مِن دُعَائِهِ عَلَيهِ السَّلَمْ: أَشْهَدُ أَنَّ لَكَ مَا ادَّعَيْتَ، وَأَنَّكَ بَرِيءٌ مِمَّا تَبَرَّأْتَ، وَأَنَّ الْآجِرَةَ وَالْأُولَى لَكَ، وَأَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ آيَاتٌ دَالَّاتٌ، مَوْسُومَةٌ وَشَوَاهِدُ قَائِمَاتٌ؛ كُلُّ يُوَدِّي عَنْكَ الْحُجَّةَ، وَيُعْرِبُ عَنْكَ بِالرُّبُوبِيَّةِ، مَوْسُومَةٌ وَشَوَاهِدُ قَائِمَاتٌ؛ كُلُّ يُؤدِّي عَنْكَ الْحُجَّةَ، وَيُعْرِبُ عَنْكَ بِالرُّبُوبِيَّةِ، مَوْسُومَةٌ بِآثَارِ صَنْعَتِكَ وَمَعَالِمٍ تَدْبِيرِكَ الَّتِي تَجَلَّيْتَ بِهَا، وَأَوْصَلْتَ إِلَى الْقُلُوبِ مِنْ مَعْرِفَتِكَ مَا آنسَهَا مِنْ وَحْشَةِ الْفِكَرِ وَرَجْمِ الظُّنُونِ؛ فَهِي عَلَى اعْتِرَافِهَا بِكَ مَعْرِفَتِكَ مَا آنسَهَا مِنْ وَحْشَةِ الْفِكَرِ وَرَجْمِ الظُّنُونِ؛ فَهِي عَلَى اعْتِرَافِهَا بِكَ مَعْرِفَتِكَ مَا آنسَهَا مِنْ وَحْشَةِ الْفِكَرِ وَرَجْمِ الظُّنُونِ؛ فَهِي عَلَى اعْتِرَافِهَا بِكَ مَعْرِفَتِكَ مَا آنسَهَا مِنْ وَحْشَةِ الْفِكَرِ وَرَجْمِ الظُّنُونِ؛ فَهِي عَلَى اعْتِرَافِهَا بِكَ وَالْعَلَى مَا آنسَهَا مِنْ وَحْشَةِ الْفِكَرِ وَرَجْمِ الظُّنُونِ؛ فَهِي عَلَى اعْتِرَافِهَا بِكَ وَالَهُ عَلَى الْعُلُوبِ مِنْ وَحْشَةِ الْفِكَرِ وَرَجْمِ الظُّنُونِ؛ فَهِي عَلَى اعْتِرَافِهَا بِكَ وَالْمَاهُ وَلَا تَحْوِيكَ الصِّفَاتُ، وَلَا الْفِكُرِ مِنْكَ الاعْتِرَافُ بِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. أَمَرْتَ تَيْسِيراً، وَلَهُ مُنْ بَعْضَ مُغُلُوباً، وَلَمْ تُطَعْ كَرُها، وَلَمْ تَبْعَثِ الْأَنْبِياء عَبَاطِلاً؛

<sup>(</sup>١) فَلَأْياً بِلَأْيٍ، أَي: بَعْدَ مَشَقَّةٍ وَجَهْدٍ (غريب الحديث لابن قتيبة ٢: ٤٧٤؛ تهذيب اللغة ١٥: ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) جاء بعضه باختلافٍ يسيرِ مع زيادةٍ في نهج البلاغة: ٣٦/٤٠٩ (كتب)، من كتاب له الله الله الله أخيه عقيل بن أبي طالب في ذكر جيشٍ أنفذه إلى بعض الأعداء، وهو جواب كتابٍ كتبه إليه عقيل.

ورواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ: البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ٧٤؛ أبو الفرج الأصبهانيّ في الأغاني ١٦: ٤٤٥.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١: ٥٤؛ الثقفيّ في الغارات ٢: ٣١٤.

﴿ ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْفَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ ٱلنَّارِ ﴾(٢٥١١).

#### [جَوَابُهُ اللهِ عَنْ كِتَابِ مُعَاوِيَةً]

[٣٠٧] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى مُعَاوِيَةَ جَوَاباً عَنْ كِتَابٍ لَهُ:

أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ أَتَانِي كِتَابُكَ، تَذْكُرُ اصْطِفَاءَ اللهِ تَمَالَى مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيهِ لِدِينِهِ، وَتَأْيِيدَهُ بِمَنْ أَيْدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ. فَلَقَدْ خَبَّا لَنَا اللَّهْرُ مِنْكَ عَجَباً؛ إِذْ طَفِقْتَ تُخْبِرُنَا بِبَلَاءِ اللهِ عِنْدَنَا، وَنِعْمَتِهِ عَلَيْنَا! فَكُنْتَ فِي ذَلِكَ كَنَاقِلِ التَّمْرِ إِلَى هَجَرً"، وَدَاعِي مُسَدِّدِهِ (\*) إِلَى النِّضَالِ!

وَزَعَمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ؛ فَذَكَرْتَ أَمْراً إِنْ تَمَّ اعْتَزَلَكَ كُلُهُ، وَإِنْ نَقَصَ لَمْ يَلْحَقْكَ ثَلْمُهُ. وَمَا أَنْتَ وَالْفَاضِلُ وَالْمَفْضُولُ، وَالسَّائِسُ وَالْمَسُوسُ؟! وَمَا لِلطُّلَقَاءِ وَأَبْنَاءِ الطُّلَقَاءِ وَالتَّمْيِيزَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۷.

<sup>(</sup>٢) رواه مرسلاً: ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ١/٢٥٥ (الحكم المنسوبة). ونُسِب إلى بعض الحكماء أو العلماء في: البيان والتبيين للجاحظ ١: ٨٦؛ العِقد الفريد ٢: ١٢٥؛ العظمة لأبي الشيخ الأصبهانيّ ١: ٣٢٩/ ٦٧؛ حلية الأولياء ١٠: ١٤٣؛ زهر الآداب ٢: ٣٨٧؛ مصباح المتهجّد: ٣٤؛ ربيع الأبرار ١: ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) فِي الْمَثَلِ: «كَمُسْتَبْضِعِ التَّمْرِ إِلَى هَجَرَ»، يُضْرَبُ مَثَلاً لِمَنْ يَنقُلُ الشَّيْءَ إِلَى مَنْ هُوَ أَغْرَفُ بِهِ وَأَقدَرُ عَلَيهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ هَجَرَ مَعدِنُ التَّمْرِ (مقاييس اللغة ١: ٢٥٦؛ لسان العرب ٨: ١٥).

<sup>(</sup>٤) دَاعِي مُسَدِّدِهِ، أَي: كَمَنْ يَدْعُو مَنْ يُعَلِّمُهُ الرَّمْيَ إِلَى الْمُنَاضَلَةِ، أَي: الْمُرَامَاةِ (بحار الأنوار ٣٣: ١١٤).

الْأَوَّلِينَ، وَتَرْتِيبَ دَرَجَاتِهِمْ، وَتَعْرِيفَ طَبَقَاتِهِمْ؟! هَيْهَاتَ! لَقَدْ حَنَّ قِدْحُ لَيْسَ مِنْهَا"؛ وَطَفِقَ يَحْكُمُ فِيهَا مَنْ عَلَيهِ الْحُكْمُ لَهَا")!

أَلَا تَرْبَعُ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ عَلَى ظَلْعِكَ (")، وَتَعْرِيفُ قُصُورَ ذَرْعِكَ، وَتَتَأَخَّرُ حَيْثُ أَلَا تَرْبَعُ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ عَلَى ظَلْعِكَ (الْمَعْلُوبِ، وَلَا لَكَ ظَفَرُ الظَّافِرِ؛ إِنَّكَ لَذَهَابُ أَخَرَكَ الْقَادِ؛ إِنَّكَ لَذَهَابُ فِي التِّيهِ، رَوَّاغٌ عَن الْقَصْدِ.

أَلاتَرَى - غَيْرَ مُخْبِرٍ لَكَ، لَكِنْ بِنِعْمَةِ اللهِ أُحَدِّثُ - أَنَّ قَوْماً اسْتُشْهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ مِن الْمُهَاجِرِينَ، وَلِكُلِّ فَصْلٌ، حَتَّى إِذَا اسْتُشْهِدَ شَهِيدُنَا قِيلَ: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ»، وَخَصَّهُ رَسُولُ اللهِ بِسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً عِنْدَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ؟! أَوَلا وَسَيِّدُ الشُّهَدَاءِ»، وَخَصَّهُ رَسُولُ اللهِ بِسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً عِنْدَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ؟! أَوَلا تَرَى أَنَّ قَوْماً قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلِكُلِّ فَصْلٌ، حَتَّى إِذَا فُعِلَ بِوَاحِدِنَا تَرَى أَنَّ قَوْماً قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلِكُلِّ فَصْلٌ، حَتَّى إِذَا فُعِلَ بِوَاحِدِنَا كَمَا فُعِلَ بِوَاحِدِنَا كَمْ وَالْعَلَىٰ اللهِ وَالْعَلَىٰ اللهُ تَعَى إِذَا فُعِلَ مِوَاحِدِنَا كَمْ وَالْعَلَىٰ اللهُ تَعَالَ عَلْهُ مِنْ تَرْكِيَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَكَرَ ذَاكِرٌ فَضَائِلَ جَمَّةً؛ تَعْرِفُهَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ تَرْكِيَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَكَرَ ذَاكِرٌ فَضَائِلَ جَمَّةً؛ تَعْرِفُهَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ تَرْكِيَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَكَرَ ذَاكِرٌ فَضَائِلَ جَمَّةً؛ تَعْرِفُهَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ تَرْكِيَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَكَرَ ذَاكِرٌ فَضَائِلَ جَمَّةً؛ تَعْرِفُهَا اللهُ اللهُ عَالَى عَنْهُ مِنْ تَرْكِيَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَكَرَ ذَاكِرٌ فَضَائِلَ جَمَّةً؛ تَعْرِفُهَا اللهُ السَّامِعِينَ.

وَدَعْ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّمِيَّةُ؛ فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا، وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا. لَمْ يَمْنَعْنَا قَدِيمُ عِزِّنَا وَعَادِيُّ طَوْلِنَا عَلَى قَوْمِكَ أَنْ خَلَطْنَاكُمْ بِأَنْفُسِنَا،

<sup>(</sup>١) مِنْ أَمثَالِ الْعَرَبِ: حَنَّ قِدْحٌ لَيْسَ مِنْهَا، يُضْرَبُ مَثَلاً لِلرَّجُلِ يَنْتَمِي إِلَى نَسَبِ لَيْسَ مِنْهُ، أَوْ يَدَّعِي مَا لَيْسَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ (تهذيب اللغة ٣: ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (له الحكم عليها)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

 <sup>(</sup>٣) تَقُولُ: ارْبَعْ عَلَى ظَلْعِكَ، أَي: انْتَظِرْ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، فَانْتَهِ عَمَّا لَا تُطِيقُهُ (العين ٢: ١٣٣؛
 الغريبين في القرآن والحديث ٤: ١٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يعرِفها)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

فَنَكَحْنَا وَأَنْكَحْنَا؛ فِعْلَ الْأَكْفَاءِ، وَلَسْتُمْ هُنَاكَ؛ وَأَنَّى يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ؟! وَمِنَّا النَّبِيُ وَمِنْكُمْ اللَّهُ كَذِب، وَمِنَّا أَسَدُ اللهِ وَمِنْكُمْ أَسَدُ الْأَحْلَافِ، وَمِنَّا سَيِّدَ[۱] النَّبِيُ وَمِنْكُمْ اللهُكَذِب، وَمِنَّا أَسَدُ اللهِ وَمِنْكُمْ أَسَدُ الْأَحْلَافِ، وَمِنَّا صَيْدَ [۱] شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ، وَمِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَمِنْكُمْ صَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ، وَمِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ؛ فِي كَثِيرٍ مِمَّا لَنَا وَعَلَيْكُمْ. فَإِسْلَامُنَا مَا قَدْ سُمِعَ، وَجَاهِلِيَّتُنَا اللهَ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَذَ عَنَا؛ وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى لِللّهُ لَا لَكُولُ اللّهُ وَكِيَّابُ اللهِ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَذَ عَنَا؛ وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى لِللّهُ مَاللّهُ اللّهُ وَلِي كَتَبِ اللّهِ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَذَ عَنَا؛ وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى لِلْعَلَا عَلَى اللّهُ الْعَلَامُةِ وَلِي كُنَا لَكَ اللّهُ وَلِي الْفَاعَةِ وَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣)، وَقَوْلُهُ ﴿ إِنَ أَوْلَى بِالْقَرَابَةِ، وَتَارَةً أَوْلَى بِالطّاعَةِ. وَاللّهُ وَلِيُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣). فَنَحْنُ مَرَّةً أَوْلَى بِالْقَرَابَةِ، وَتَارَةً أَوْلَى بِالطّاعَةِ.

وَلَمَّا احْتَجَّ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ يَوْمَ السَّقِيفَةِ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ فَلَجُوا؛ فَإِنْ يَكُنِ الْفَلَجُ بِهِ فَالْحَقُّ لَنَا دُونَكُمْ، وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِهِ فَالْأَنْصَارُ عَلَى دَعْوَاهُمْ.

وَزَعَمْتَ أَنِّي لِكُلِّ الْخُلَفَاءِ حَسَدْتُ، وَعَلَى كُلِّهِمْ بَغَيْتُ؛ فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ كَلْهِمْ بَغَيْتُ؛ فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ [سِ] الْجِنَايَةُ عَلَيْكَ فَيَكُونَ الْعُذْرُ إِلَيْكَ.

وَتلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا(١)

وَقُلْتَ أَنِّي كُنْتُ أُقَادُ كَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشُ (٥) حَتَّى أُبَايِعَ؛ وَلَعَمْرُ اللهِ،

<sup>(</sup>١) أي: شرفُنا في الفترة الجاهليّة.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٧٥؛ الأحزاب: ٦.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٦٨.

<sup>(</sup>٤) يُقَالُ: هَذَا أَمْرٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهُ، أَى: زَائِلٌ (الصحاح ٢: ٧٣١).

<sup>(</sup>٥) الْبَعِيرُ الْمَخْشُوشُ: هُوَ الَّذِي يُقَادُ بِخِشَاشِهِ، وَهُوَ مَا يُجْعَلُ فِي أَنْفِهِ مِن الْحَشَبِ. وَمِن الْمَجَازِ: جَعَلَ الْخِشَاشَ فِي أَنْفِهِ، وَقَادَهُ إِلَى الطَّاعَةِ بِعُنْفِهِ (غريب الخديث للخطّابي

لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تَذُمَّ فَمَدَحْتَ، وَأَنْ تَفْضَحَ فَافْتَضَحْتَ. وَمَا عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ غَضَاضَةٍ فِي أَنْ يَكُونَ مَظْلُوماً، مَا لَمْ يَكُنْ (ا) شَاكًا فِي دِينِهِ، وَلَا مُرْتَاباً بِيَقِينِهِ. تِلْكَ حُجَّتِي إِلَى غَيْرِكَ قَصْدُهَا، وَلَكِنِي أَطْلَقْتُ لَكَ بِقَدْرِ مَا سَنَحَ مِنْ ذِكْرِهَا.

ثُمَّ ذَكَرْتَ مَاكَانَ مِنْ أَمْرِي وَأَمْرِ عُثْمَانَ، فَلَكَ أَنْ تُجَابَ عَنْ هَذِهِ؛ لِرَحِمِكَ مِنْهُ. فَأَيُّنَاكَانَ أَعْدَى لَهُ وَأَهْدَى إِلَى مَقَاتِلِهِ؟ أَ مَنْ بَذَلَ لَهُ نُصْرَتَهُ فَاسْتَقْعَدَهُ وَاسْتَكَفَّهُ، أَمْ مَنِ اسْتَنْصَرَهُ فَتَرَاحَى عَنهُ وَبَثَ الْمَنُونَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَى قَدَرُهُ عَلَيْهِ؟! وَاسْتَكَفَّهُ، أَمْ مَنِ اسْتَنْصَرَهُ فَتَرَاحَى عَنهُ وَبَثَ الْمَنُونَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَى قَدَرُهُ عَلَيْهِ؟! كَلَّ وَاللهِ، لَقَدْ عَلِمَ ﴿ اللهَ اللهُ عَقِقِينَ مِن كُرُ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَدُمَ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ كَلَّ وَاللهِ، لَقَدْ عَلِمَ ﴿ اللهَ اللهُ عَقِقِينَ مِن كُرُ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَدُمَ إِلَيْكَ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَا قَلِيلًا ﴾ (٣). وَمَا كُنْتُ أَعْتَذِرُ [مِنْ] أَتِي كُنْتُ أَنْقِمُ (٣) عَلَيْهِ أَحْدَاثًا؛ فَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ إِلَيْهِ إِرْشَادِي وَهِدَايَتِي فَرُبَ مَلُومِ لَا ذَنْبَ لَهُ.

#### وَقَدْ يَسْتَفِيدُ الظِّئَّةَ (٤) الْمُتَنَصِّحُ

وَمَا أَرَدْتُ ﴿ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ قَرَّكُلْتُ ﴾ (٥٠.

وَذَكَرْتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَا لِأَصْحَابِي عِنْدَكَ إِلَّا السَّيْفُ. فَلَقَدْ أَضْحَكْتَ بَعْدَ اسْتِعْبَارٍ مِنِّي؛ مَتَى أَلْفَيْتَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ(١) عَن الْأَعْدَاءِ نَاكِلِينَ، وَبالسُّيُوفِ مُخَوَّفِينَ؟

<sup>↔</sup> ١: ١٢٦؛ أساس البلاغة ١: ١٦٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تكن)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ١٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أقدم)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٤) الظِّنَّةُ: التُّهَمَةُ (جمهرة اللغة ١: ١٥٤؛ الصحاح ٦: ٢١٦٠).

<sup>(</sup>٥) هود: ۸۸.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (بنو عبد المظلب)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

#### فَلَبِّثْ رُوَيْداً، يَلْحَقِ الْهَيْجَا حَمَلْ

فَسَيَظُلُبُكَ مَنْ تَظلُبُ، وَيَقْرُبُ مِنْكَ مَا تَسْتَبْعِدُ. وَأَنَا مُرْقِلٌ ﴿ نَحُوكَ فِي جَحْفَلٍ ﴿ مِن الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالتَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ ؛ شَدِيدٍ زِحَامُهُمْ ، سَاطِعٍ قَتَامُهُمْ ، مُتَسَرْبِلِينَ سَرَابِيلَ الْمَوْتِ، أَحَبُّ اللِّقَاءِ إِلَيْهِمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ ؛ قَدْ صَجَبَتْهُمْ ذُرِيَّةٌ ، وَسُيُوفٌ هَاشِمِيَّةٌ ، قَدْ عَرَفْتَ مَوَاقِعَ نِصَالِهَا فِي أَخِيكَ صَجَبَتْهُمْ ذُرِيَّةٌ ، وَسُيُوفٌ هَاشِمِيَّةٌ ، قَدْ عَرَفْتَ مَوَاقِعَ نِصَالِهَا فِي أَخِيكَ وَخَالِكَ وَجَدِّكَ وَأَهْلِكَ ، ﴿ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ (١٣)(٤) .

### [سَبَبُ تَوَلِّيهِ اللهِ غُسُلَ فَاطِمَةَ الله ]

[٣٠٨] وَلِمَّا تَوَلَّى غُسْلَ فَاطِمَةَ عَلَيهَ السَّلَامُ، قِيلَ (٥) لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَ وَلَيْسَ قَدْ ضَمِنَ رَسُولُ اللهِ أَنَّهَا زَوْجَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (٢)؟!

<sup>(</sup>١) أَرْقَلَ الْقَومُ فِي الْحَرْبِ: أَسْرَعُوا فِيهَا (العين ٥: ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) الْجَحْفَلُ: الْجَيْشُ الْكَثِيرُ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خَيْلٌ (المحكم والمحيط الأعظم ٤: ٥٥).

<sup>(</sup>٣) هود: ۸۳.

<sup>(</sup>٤) جاء في نهج البلاغة: ٥٨٥/ ٢٨ (كتب)، من كتاب له الله إلى معاوية جواباً. ورواه مرسلاً: ابن مزاحم في وقعة صفّين: ٨٨؛ ابن أعثم في الفتوح ٢: ٥٦٠؛ الطبرسيّ في الاحتجاج ١: ٢٥٨؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٧: ١٦٤/ ١٦٤.

وانظر بعضه في: النهاية في غريب الحديث ١: ٤٥٢؛ تحرير التحبير لابن أبي الإصبع: ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) روي أنّ القائل هو عبد الله بن مسعودٍ.

<sup>(</sup>٦) رواه مرسلاً: القُدُّوريّ في التجريد ٣: ١٠٥٧؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٥: ٥٨. وانظر: بحار الأنوار ٧٨: ٣٠٠/، وفيه هكذا: «وجدتُ بخطّ الشيخ محمّد بن عليّ الجُبَعيّ، نقلاً من خطّ الشهيد \_ قدّس الله روحهما \_ قال: لمّا غسل عليّ فاطمة

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ

#### [كَلَامُهُ اللهِ فِي عَزَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ]

[٣٠٩] وَوَقَفَ عَلَيهِ السَّلَامُ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ [فَقَالَ]: إِنَّ الْجَزَعَ لَقَبِيحٌ إِلَّا عَلْكَ، وَإِنَّ المُصَابَ فِيكَ لَأَجَلُ (١٠)، وَإِنَّهُ عَلَيْكَ، وَإِنَّ المُصَابَ فِيكَ لَأَجَلُ (١٠)، وَإِنَّهُ قَبْلَكَ وَبَعْدَكَ لَجَلَلٌ (١٠).

## ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ:

مَا غَاضَ دَمْعِي عِنْدَ نَازِلَةٍ إِلَّا جَعَلْتُكَ لِلْبُكَا سَبَبا فَاضَ وَانْسَكَبَا فَا إِذَا ذَكَرْتُكَ سَامَحَتْكَ بِه مِتِي الْجُفُونُ فَفَاضَ وَانْسَكَبَا إِذَا ذَكَرْتُكَ سَامَحَتْكَ بِه مِتِي الْجُفُونُ فَفَاضَ وَانْسَكَبَا إِنَّ أُجِلُ ثَمِى حَلَلْتَ بِهِ عَنْ أَنْ أُزَى لِسِوَاهُ مُكْتَئِبَا ("" إِنِّي أُجِلُ ثَمِى حَلَلْتَ بِهِ عَنْ أَنْ أُزَى لِسِوَاهُ مُكْتَئِبَا ("")

#### [مِنْ نَصَائِجِهِ اللهِ لِابْنِهِ الْحُسَيْنِ اللهِ عِنْدَ وَفَاتِهِ]

[٣١٠] وَلَتَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَا بِابْنِهِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ الله عَلَيهِ فَقَالَ:

--- صلوات الله عليهما - ، قال له ابن عبّاس: أغسَّلتَ فاطمة؟ قال: أما سمعتَ قولَ النبيّ عَيَّالًا: هي زوجتُكَ في الدنيا والآخرة؟!».

(١) في الأصل: (الأجل)، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) الْجَلَلُ \_ هُنَا \_: الْأَمْرُ الصَّغِيرُ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ الْعَظِيمِ أَيْضاً، ضِدُّ (تهذيب اللغة ١٠: ٢٦١) البانة في اللغة العربيّة للصحاريّ ٢: ٣٦٦)

(٣) جاء بعضه في نهج البلاغة: ٢٩٢/٥٢٧ (حكم).

ورواه مسنداً: القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٩٨.

ورواه مرسلاً: السموقنديّ في تنبيه الغافلين: ٤٢؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٥: ١٣٩.

وانظر بعضه في: عيون الحكم والمواعظ: ١٥٠، التذكرة الحمدونيّة ٤: ١٩٧/ ٤٨٣، مناقب آل أبي طالب ١: ٢٠٧، غرر الحكم للآمديّ: ٢٢٤.

يَا بُنَيَّ، قَدْ نَظَمْتُ لَكَ جَوَامِعَ مَا فِيهِ صَلَاحُ نَفْسِكَ؛ فَاسْتَفْتِحِ اللهَ مَسَامِعَ عَقْلِكَ، تَفْهَمْ مَا أَوْصَلَتْهُ إِلَيْكَ التَّجَارِبُ.

وَاعْلَمْ ـ يَا بُنَيَّ ـ إِنَّ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ، وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ. وَمَنْ فَظَرَ فِي الْعَوَاقِبِ نَجَا، وَمَنْ أَطَاعَ الْهَوَى ضَلَّ. وَمَنْ لَمْ يَحْلُمْ نَدِمَ، وَمَنْ صَبَرَ غَنِمَ، وَمَنْ صَبَرَ غَنِم، وَمَنْ خَافَ أَمِنَ، وَمَنْ رَجَا شَيْئاً الْدَرَجَ، وَمَنِ اعْتَبَرَ أَبْصَرَ، وَمَنْ أَبْصَرَ غَنِمَ فَهِمَ، وَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ.

يَا بُنَيَّ، إِنَّ مِن الْعَجَلَةِ النَّدَامَة، وَفِي التَّأَيِّي السَّلَامَة. زَارِعُ الْبِرِ يَحْصُدُ السُّرُورَ. الْقَلِيلُ مَعَ الْقَنَاعَةِ أَغْنَى مِن الْكَثِيرِ. صَاحِبُ الصِّدْقِ مُوفَّقٌ، وَقَرِينُ السُّرُورَ. الْقَلِيلُ مَعَ الْقَنَاعَةِ أَغْنَى مِن الْكَثِيرِ. صَاحِبُ الصِّدْقِ مُوفَّقٌ، وَقَرِينُ الْكَذِبِ مَخْذُولٌ. صَاحِبُ الْعَقْلِ مُغْتَبَطْ. صَدِيقُ الْجَاهِلِ تَعِبٌ. " إِذَا زَلَلْتَ فَأَقْلِعْ"، وَإِنْ مُنِعْتَ فَأَجْمِلْ. مَنْ فَأَقْلِعْ "، وَإِنْ مُنِعْتَ فَأَجْمِلْ. مَنْ أَقْرُضَكَ الثَّنَاءَ فَأَقْرِضُهُ الصَّنِيعَة. مَنْ أَقْرُضَكَ الثَّنَاءَ فَأَقْرِضُهُ الصَّنِيعَة. مَنْ الشَعْرُوفَ كَانَ رِبْحُهُ الْحَمْدَ. مَنْ أَقْرُضَكَ الثَّنَاءَ فَأَقْرِضُهُ الصَّنِيعَة. مَنْ بَدَأَكَ بِبِرَهِ فَقَدْ شَعَلَكَ بِشُكْرِهِ. مَنْ قَنِعَ بِمَا أُوتِي طَابَ عَيْشُهُ، مَنْ رَضِي بِمَا رُزِقَ قَلَّتُ إِلَى النَّاسِ حَاجَتُهُ. مَنْ حَمِدَ اللَّنِيمَ وَضَعَ الثَّنَاءَ فِي غَيْرِ مَوضِعِهِ. رَبِقُ قَلَّتُ إِلَى النَّاسِ حَاجَتُهُ. مَنْ حَمِدَ اللَّنِيمَ وَضَعَ الثَّنَاءَ فِي غَيْرِ مَوضِعِهِ. مَنْ شَكَرَ الْقَلِيلَ اسْتَوجَبَ الْكَثِيرَ. مَنْ يَعْمَلُ لِلْمَنْفَعَةِ لَا يَهْتَمُ بِالْعَاقِبَةِ"."

<sup>(</sup>۱) قال الشريف الرضيُّ ذو الحسَبَينِ أبو الحسن الله : ولو لم يكن في هذه الفقرة المذكورة إلّا هذه الكلمةُ الأخيرة لكفى بها لَمعة ثاقبة، وحكمة بالغة. ولا عجَبَ أن تَفيضَ الحكمةُ من ينبوعها، وتُزهِرَ البلاغةُ في ربيعها (خصائص الأثمّة: ١١٨؛ نزهة الناظر للحلوانيّ: ٥١/ ذيل ٢٤).

<sup>(</sup>٢) الْإِقْلَاعُ عَن الْأَمْرِ: الْكَفُّ عَنْهُ (الصحاح ٣: ١٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (اتهم العاقبة)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

يَا بُنَيَّ، أَدَبُ الْحَمْقَى أَشَدُّ مِنْ مُعَالَجَةِ الْمَرْضَى. لَا يَصْبِرُ عَلَى الْحَقِّ إِلَّا مَنْ عَرَفَ فَضْلَ عَاقِبَتِهِ (١٠).

#### [كَلَامُهُ اللهِ في مَشِيئتِهِ تَعَالَى وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ]

[٣١١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّكَمْ: الْأَعْمَالُ ثَلَاثَةٌ: فَرَاثِضُ، وَفَضَائِلُ، وَمَعَاصٍ؛ فَأَمَّا الْفَرَائِثُ فَيَأَمْرِ اللهِ اللهِ تَعَالَى وَبِرِضَاهُ وَبِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَأَمَّا الْفَضَائِلُ فَلَيْسَ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَلَكِنْ بِرِضَا اللهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَأَمَّا المَعَاصِي فَلَيْسَ مِنَ اللهِ وَلَا بِرِضَا اللهِ، وَلَكِنْ بِسِخَطِ اللهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَأَمَّا المَعَاصِي فَلَيْسَ مِنَ اللهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَأَمَّا المَعَاصِي فَلَيْسَ مِنَ اللهِ وَلَا بِرِضَا اللهِ، وَلَكِنْ بِسَخَطِ اللهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ،"

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه بتمامه فيما لدينا من المصادر، ولكن وردت قطعة من هذا الخبر في نهج البلاغة: ٥٠٦/ ٢٠٨ (حكم).

وانظر بعضه في: خصائص الأئمة: ١١٨؛ نزهة الناظر للحلوانيّ: ٥١/ ٢٤؛ عيون الحكم والنظر بعضه في: خصائص الأئمة: ١١٨؛ نزهة الناظر للحلوانيّة ١: ٢٤٦، و٣٠، و٣: ٢٤٤؛ والمواعظ: ٢٤٨؛ غرر الحكم للآمديّ: ٥٨١؛ التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٤٦، و٣٦٠، و٣: ٢٤٤؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٠: ٣١٦/ ٣٣٣ (الحكم المنسوبة)؛ الدرّ النظيم للمشغريّ: ٦٩١.

ونُسِب بعضه إلى الإمام العسكريّ على في: تحف العقول: ٤٨٩؛ وإلى عمر بن عبد العزيز في: العِقد الفريد ٣: ٩٥؛ إحياء علوم الدين ١٦: ٢٤؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: نثر الدرّ للآبيّ ٤: ١٥٤؛ كنز الفوائد للكراجكيّ: ١٤٠؛ سراج الملوك للطرطوشيّ: ٥٨؛ لباب الآداب لابن منقذ: ١٩، و٢٨؛ تنبيه الخواطر ٢: ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً: الصدوق في التوحيد: ٣٦٩/ ٩، والخصال: ١٦٨/ ٢٢١، وعيون أخبار الرضاع الله ١٠٤١/ ٢٠١.

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٦؛ العمرانيّ في الانتصار ١: ١٥٤؛ الإربليّ في كشف الغمّة ٣: ٨١.

## [مَا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلِيّاً عَلِيّاً عَلِيّاً عَلِيّاً عَلِيّاً عَلِيّاً عَلِيّاً عَلِيّاً

[٣١٢] وَسَأَلُهُ عَلَيهِ السَّلَامُ زَيْدُ بْنُ يُثَيْعٍ: بِأَيِّ شَيْءٍ [بُعِثْتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ] "؟ قَالَ: عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَقُرَبَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَحَدٌ مِن المُشْرِكِينَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنِي عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ أَلْهُ هُرْ ").

## [مَا أَمَرَبِه رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْبَدَنَةِ]

[٣١٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ أَنْ أَقْسِمَ بَدَنَةً وَأَقُومَ عَلَيْهَا، وَأَمْرَنِي أَلَّا أُعْطِي الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْعًا "".

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أثبتناه وفقاً للمصادر وإتماماً للمعنى.

<sup>(</sup>۲) رواه مسنداً: ابن إسحاق في السِّير والمغازي: ۱۰۱؛ الحُميديّ في مسنده ۱: ۱۷۲/ ۸٤٠ سعيد بن منصور في سننه ٥: ۲۳۳/ ۱۰۰۵؛ ابن أبي شيبة في المصنّف ٨: ۲۰۰۰/ ۱۰۳۹؛ خليفة بن خيّاط في تاريخه: ٩٣؛ أحمد بن حنبل في مسنده ١: ۱۸۳/ ٤، و٢: ٣٦/ ٥٠٤ في سننه ٣: ٢١٢/ ١٩٦٠؛ الترمذيّ في سننه ٣: ٢١٢/ ١٩٦٠، و٣: ١٩٦٠ و٢١٢/ ١٩٦٠؛ الترمذيّ في سننه ٣: ٢١٢/ ٨٠٠؛ الدارميّ في سننه ٣: ٢٢٢/ ١٩٦٠، و٥: ١٢٠/ ١٩٠٠؛ المروّزيّ في تعظيم قدر الصلاة ٢: ٢١١/ ١٦٩، و١٦، أبو يعلى في مسنده ١: ٢٥١/ ٤٥١؛ أبو عليّ الطوسيّ في مختصر الأحكام ٤: ١٠٤/ ٨٩٧؛ المخلّص في المخلّصيّات ٣: ٢٦/ ٤٠٠٤؛ النيسابوريّ في المستدرك على الصحيحين ٣: ١٥/ ٢٣٧٤؛ البيهقيّ في معرفة السنن والآثار ٣١: ١٨٨/ ١٨٠٨، ودلائل النبوّة ٥: ٢٩٧، والسنن الكبرى البيهقيّ في معرفة السنن والآثار ٢٠: ١٨٨/ ١٨٠٨، ودلائل النبوّة ٥: ٢٩٧، والسنن الكبرى

ورواه مرسلاً: الماتّريديّ في تفسيره ٥: ٢٨٧؛ البغويّ في تفسيره ٤: ١٠.

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً: الواقديّ في المغازي ٣: ١١٠٨؛ الحُميديّ في مسنده ١: ١٧٣/ ٤١ و٤٢؛

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لائَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

#### [مِنْ تَفْسِيرِهِ ﷺ]

[٣١٤] وَسَأَلَهُ الْحَارِثُ عَن ﴿ [ال] صَّلَاةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ (١٠) فَقَالَ: هِيَ صَلَاةُ سُلَيْمَانَ (١٠)؛ صَلَاةُ الْعَصْر.

ورواه مرسلاً: الدارقطنيّ في علله ٣: ٢٧١/ ٤٠٠؛ ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء ٣: ٣٤٤؛ الماورديّ في الحاوي الكبير ٤: ٣٨٢، و١٥: ١٢٠؛ ابن حزم في المحلّى بالآثار ٧: ٨٩؛ الطوسيّ في الخلاف ٢: ٦٤؛ وغير ذلك من المصادر.

(۱) في قوله تعالى: ﴿ حَفِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوْةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ بِلَهِ قَانِتِينَ ﴾ (البقرة: ٢٣٨). (٢) ورد في تفسير ﴿ ذِكْرِ رَبِّى ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلَتِمَنَّ نِعْمَ الْمَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ \* إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَيْقِيِّ الصَّفِفِنَاتُ الْجِيادُ \* فَقَالَ إِنِيَّ أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِّى حَتَّى تَوَارَتْ بِالْخِجَابِ ﴾ عَلَيْهِ بِالْعَيْتِي الصَّفِفِنَاتُ الْجِيادُ \* فَقَالَ إِنِيَّ أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِّى حَتَّى تَوَارَتْ بِالْخِجَابِ ﴾ (ص: ٣٠ ـ ٣٣)؛ أنّ المقصود منها صلاة العصر (انظر: مجمع البيان ٨: ٧٤٠؛ الكشاف للزمخشرى ٤: ٩٢).

# وَسَأَلَهُ عَنْ ﴿إِذْبَارَ ٱلنَّجُومِ ﴾ (١٠) فَقَالَ: هُمَا الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ "). وَسَأَلَهُ عَن ﴿الْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ﴾ (٢٠) قَالَ: هُوَ بَحْرٌ تَحْتَ الْعَرْشِ (١٠).

- (١) في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّتِلِ فَسَيِّحُهُ وَإِذْ بَرَالنَّجُومِ ﴾ (الطور: ٤٩).
- (٢) في الأصل: (قبل العصر)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.
  - (٣) في قوله تعالى: ﴿وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُودِ ﴾ (الطور: ٦).

#### (٤) وردت هذه الرواية في المصادر على ثلاث مقاطع:

الأوّل: «وَسَأَلُهُ الحَارِثُ عَن ﴿ [ال]صَّلَاهِ ٱلْوُسَعَلَى ﴾؟ فَقَالَ: هِيَ صَلَاةُ سُلَيْمَانَ؛ صَلَاةُ الْعَصْرِ». رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ: ابن أبي شيبة في المصنّف ٥: ١٩٨٧/ ٨٨٤١؛ الطبريّ في جامع البيان ٥: ١٦٩/ ٥٣٨٤ و٥٣٨٥، و(١٧/ ٥٣٨٥، و(٢١: ١٩٤؛ ابن أبي زَمَنينَ في تفسيره ١: ٢٤٠؛ ابن حزم في المحلّى بالآثار ٣: ١٧٩؛ ابن عبد البرّ في التمهيد ٤: ٢٨٩؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٢٢: ٢٤١.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرِ: السرقسطيّ في الدلائل في غريب الحديث ٢: ٦٦٧؛ بكر بن العلاء في أحكام القرآن ٢: ٤٢٣؛ الماورديّ في النكت والعيون ٥: ٥٣؛ ابن القيسَرانيّ في ذخيرة الحفّاظ ٣: ١٥٣٨/ ٣٤٠٧.

ونُسِب إلى أمير المؤمنين عليه عن رسول الله على في: المتفق والمتفرق للخطيب البغدادي ٣: ١٣٨١/١٩٦٢.

الثاني: (وَسَأَلُهُ عَنْ ﴿إِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ ﴾؟ فَقَالَ: هُمَا الرِّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ).

رواه مسنداً: الصنعانيّ في تفسيره ٢: ١٣٥/ ١٠٥٠؛ سعيد بن منصور في سننه ٧: ٤٣٤/ ٢٠٥٨؛ الصنعانيّ جامع البيان ٢٠٦٨؛ ابن أبي شيبة في المصنّف ٥: ٢٤٥/ ٨٩٩٢، و٢٤٦/ ٨٩٩٣؛ الطبريّ جامع البيان ٢٧: ٥٠، و٥٣؛ الخطيب البغداديّ في تاريخ بغداد ٢: ٣٤٢.

ورواه مرسلاً: الفرّاء في معاني القرآن ٣: ٨٠؛ المَروَزيّ في مختصر قيام الليل: ٧٨؛ القاضي نعمان في دعائم الإسلام ١: ٢٠٣؛ الجصّاص في أحكام القرآن ٣: ٥٤٤؛ السمرقنديّ في تفسيره ٣: ٣٣٨؛ أبو طالب المكّيّ في قوت القلوب ٢: ٢٤٥؛ الثعلبيّ في تفسيره ٩: ١٠٧، و٣٣٣؛ السمعانيّ في تفسيره ٥: ٢٨٢؛ ابن عطيّة

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيِّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيِّ

#### [صَلَاتُهُ اللهِ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ]

[٣١٥] وَلَكَا مَاتَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، كَبَّرَ عَلَيْهِ سِتَّ تَكْبِيرَاتٍ، وَقَالَ: إِنَّهَا سُنَّةٌ. وَكَانَ بَدْرِيًا ٣٠٠.

«··· في المحرّر الوجيز ٥: ١٩٤؛ الطبرسيّ في مجمع البيان ٩: ٢٥٠.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْ في: سنن الترمذي ٥: ٧٦/ ٣٣٢٩؛ تفسير ابن أبي حاتِم ١٠: ٣٣١٠؛ المعجم الأوسط للطبراني ٧: ٢٦٥؛ تفسير السمرقندي ٣: ٣٣٨؛ تفسير ابن أبي زَمَنينَ ٤: ٢٧٨، و٤٠٣؛ المستدرك على الصحيحين ١: ٣٢٠؛ تفسير العزّبن عبد السلام ٣: ٢٢٢؛ وإلى الإمام الباقر على في: الكافي ٣: ٤٤٤/ ١١؛ وإلى الإمام الصادق على في: دعائم الإسلام ١: ٤٠٠؛ قرب الإسناد: ٢١/ ٥١١؛ مجمع البيان ٩: ٣٨٨؛ وإلى الإمام الرضاع في: تفسير القمّي ٢: ٣٣٣؛ وإلى الشعبي في: المصنف لابن أبي شيبة ٥: ٤٢٤/ ٨٩٨٨؛ وإلى الحسن البصري في: المصدر نفسه ٥: ٥٢٤/ ٨٩٨٠؛ وإلى أبي هريرة في: المصدر نفسه ٥: ٢٢٤/ ٨٩٨٠؛ وإلى إبراهيم في: المصدر نفسه ٥: ٥٢٤/ ٨٩٨٨؛ وإلى زاذان في: المصدر نفسه ٥: ٨٩٨٨؛ وإلى أبي حاتِم ١٠: ٣٣١٧.

الثالث: «وَسَأَلَهُ عَن ﴿الْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ﴾؟ قَالَ: هُوَ بَحْرٌ تَحْتَ الْعَرْش».

رواه مسنداً: سعيد بن منصور في سننه ٧: ٢٠٦٢ /٢٠٦٤ ابن قتيبة في المعارف: ٩؛ محمّد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش: ٤٤٤/ ٦٥؛ الطبريّ في جامع البيان ٢٢: ٤٦٠ الثعلبيّ في تفسيره ٩: ١٢٥.

ورواه مرسلاً: ابن أبي حاتِم في تفسيره ١٠: ١٨٦٧٦/٣٣١٥؛ الواحديّ في التفسير البسيط ٢٠: ٤٧٩، والتفسير الوسيط ٤: ١٨٥٠؛ عبد القاهر الجرجانيّ في درج الدرر ٤: ١٥٧٢؛ أبو عبيد البكريّ في المسالك والممالك ١: ٥٦؛ البغويّ في تفسيره ٧: ٣٨٦؛ ابن الجوزيّ في زاد المسير ٧: ٢٦٦؛ القرطبيّ في تفسيره ١٤: ٦٢.

(۱) رواه مسنداً: الصنعانيّ في المصنّف ٤: ٢٠٥/ ٢٦٠٠؛ الفسويّ في المعرفة والتاريخ ١: ٢٢٠؛ البغويّ في معجم الصحابة ٣: ٨٦/ ٩٨٨؛ الطحاويّ في شرح معاني الآثار ١: ٢٨٥٠/٤٩٧؛

#### [سَاعَةُ الْوِتْي]

[٣١٦] وَخَرَجَ عَلَيهِ السَّلَامُ بِقِطْعِ إِلَى السُّوقِ، فَلَمَّا قَامَ عَلَى الدَّرَجِ اسْتَقْبَلَ الْفَجْرَ، فَقَالَ: ﴿ وَالنَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ \* وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ "، أَيْنَ السَّائِلُ عَن الْوِتْرِ؟ نِعْمَ سَاعَةُ وِثْرِ هَذِهِ ".

الطبرانيّ في المعجم الكبير ٦: ٧٧/ ٥٥٤٦؛ النيسابوريّ في المستدرك على الصحيحين ٣: ٢٦٨١/١٣٠٦؛ ابن حزم الصحيحين ٣: ٢٦٨١/١٣٠٨؛ الأصبهانيّ في معرفة الصحابة ٣: ٣٠٨١/١٣٠٦؛ ابن حزم في المحلّى بالآثار ٣: ٣٤٩؛ البيهقيّ في السنن الكبرى ٧: ٣٨٣/ ٧٠٢٣ وذيله؛ ابن الأعرابيّ في معجمه ١: ٣٢٩/٣٢٩؛ وغير ذلك من المصادر.

ورواه مرسلاً: ابن قتيبة في المعارف ١: ٢٩١.

وانظر بعضه في: الأُم للشافعيّ ٧: ١٧٨؛ المصنّف للصنعانيّ ٤: ٢٠٤/ ٢٥٥٦؛ الطبقات الكبرى لابن سعد ٣: ٢٧٤، و٦: ١٥؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ١١٨٠٦/١٨ ، و٤/ ١١٨٠٨ وو ١١٨٠٨؛ التاريخ للنَسَويّ ١: ٢١٦؛ الأوسط لابن والمنذر ٥: ٣١٤؛ الكبير للبخاريّ ٥: ١١٤؛ المعرفة والتاريخ للفَسَويّ ١: ٢١٦؛ الأوسط لابن المنذر ٥: ٣١٥/ ١٢٥٣؛ شرح معاني الآثار للطحاويّ ١: ٢٩٦/ ٢٨٤٧؛ المعجم الكبير للطبرانيّ ٦: ٧١/ ٥٥٥٥، و٢٧/ ٥٥٤٥ و٥٤٥٨؛ معرفة السنن والآثار للبيهقيّ ٥: ٢٩٦/ ٢٥٨٧؛ الاستذكار لابن عبد البرّ ٨: ٤٨٣؛ وغير ذلك من المصادر.

(١) التكوير: ١٧ \_ ١٨.

(٢) رواه مسنداً: الشافعيّ في كتاب الأُمّ ١: ١٦٩، و٧: ١٧٧، وتفسيره ٣: ١٤٢٦؛ ابن الجعد في مسنده: ١٢١/٣٥؛ الصنعانيّ في المصنّف ٣: ٢٠٣/ ٤٧٦٦ و٤٧٦٧؟؛ أحمد بن حنبل في مسنده ٢: ٢٨٣/ ١٨٨٧؛ الحربيّ في غريب الحديث ١: ٣٣٣؛ السرقسطيّ في الدلائل في غريب الحديث ٢: ٢٥٦؛ الدولابيّ في الكنى والأسماء غريب الحديث ٢: ٤٦٦؛ الطبريّ جامع البيان ٢٤: ٢٥٦؛ الدولابيّ في الكنى والأسماء ٢: ٤٩١/ ٨٨٩؛ ابن خُزيمة في التوحيد ٢: ٨٧٨؛ ابن المنذر في الأوسط ٥: ٣٧١/ ٢٦٢٥ و٢٦٢؛ الطبرانيّ في المعجم الأوسط ٢: ١٨١/ ١٢٢١؛ الخطّابيّ في غريب الحديث ٢: ١٨٨؛ المخلّص في المخلّصيّات: ١٨١/ ١٣١٢؛ النيسابوريّ في المستدرك على الصحيحين المخلّص في المخلّصيّات: ١٨١/ ١٣١٢؛ النيسابوريّ في المستدرك على الصحيحين

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيّ .....للللَّشْرَفِ الْجَعْفَوِيّ .....

#### [كَلَامُهُ عِلَا فِي وَقَتِ الْفَجْرِ]

[٣١٧] وَكَاصَلَّى عَلَيهِ السَّلَامُ جَلَسَ مَجْلِسَهُ، وَقَالَ: هَذَا حِينٌ يَتَبَيَّنُ ﴿ ٱلْخَيْطُ الْأَنْمَوِدِ مِنَ ٱلْفَجْرُ ﴾ ((١٥٠).

#### [حَقِيقَةُ السَّخَاءُ]

[٣١٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: السَّخَاءُ مَا كَانَ مِنْكَ ابْتِدَاءً، فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَحَيَاءٌ (٣) وَتَكُرُمُ (٤).

۲۰۱۰ / ۳۹۰۵ (۱۳۰۹) البيهقيّ في معرفة السنن والآثار ٤: ١٣/ ٥٣٠٦، والسنن الكبرى ٥:
 ۲۷۸ / ۲۷۸ (۲۷۸) و ۲۷۷ / ۲۵۸۵.

ورواه مرسلاً: المَروَزيّ في مختصر قيام الليل: ٢٧٩؛ أبو طالب المكّيّ في قوت القلوب ١: ٦٢٠؛ الزمخشريّ في الفائق ١: ٢٤٦؛ الرويانيّ في بحر المذهب ٢: ٢٢٣.

(١) البقرة: ١٨٧.

(٢) رواه مسنداً باختلاف يسيرٍ: الشافعيّ في الأُمّ ٧: ١٧٩، و١٩٩؛ الطبريّ في جامع البيان ٣: ٥١٩، و٢٥، و٢٥.

ورواه مرسلاً: ابن المنذر في الإشراف ٣: ١١٨؛ المرزوقيّ في الأزمنة والأمكنة: ٥١٠؛ ابن بطّال في شرح صحيح البخاريّ ٤: ٣٦؛ ابن عطيّة في المحرّر الوجيز ١: ٢٥٨؛ الحازميّ في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ: ١٤٤؛ ابن الفَرَس في أحكام القرآن ١: ٢٠٨؛ ابن قدامة في المغنى ٤: ٣٢٥؛ التيفاشيّ في سرور النفس: ٨٣٠؛ القرطبيّ في المُفهِم ٣: ١٥٢.

(٣) في الأصل: (فحبّا)، والصحيح ما أثبتناه.

(٤) جاء في نهج البلاغة: ٥٣/٤٧٨ (حكم).

ورواه مسنداً: البيهقيّ في شعب الإيمان ٧: ١٠٩١٦/٤٤٣؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٢: ٥١٧.

### [الْوُضُوءُ لِلْجُنُبِ]

[٣١٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَشْرَبَ، أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، فَلْيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ الصَّلَاةَ (١٠).

#### [مِنْ تَفْسِيرِهِ ﷺ]

[٣٢٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ الْآيَةُ ''، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ عِلْمٌ عَلَّمَهُ النَّاسَ؛ فَإِذَا أَدَّيْتَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَجْزَأُكَ '''.

ورواه مرسلاً: الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ١٨٨؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٤: ٣٨٠؛
 ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٢: ٢٧٢/٢٦٠؛ الشيزريّ في المنهج المسلوك: ٢٧٦.

(۱) رواه مسنداً: الصنعانيّ في المصنّف ١: ٥٣٠/ ١١١٧؛ ابن أبي شيبة في المصنّف ١: ٥٠/٨٠؛ النسائيّ في السنن الكبرى ٥: ٩٠٧/٣٣٥؛ ابن المنذر في الأوسط ٢: ٩٠/ ٢٠٢. ورواه مرسلاً: أبو داود في سننه ١: ١٦١؛ يحيى بن الحسين في الأحكام ١: ٢٥/١١؛ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ١: ١٨١/٨٣؛ السرخسيّ في المبسوط ١: ٣٧؛ ابن قدامة في المغنى ١: ٢٢٨؛ النوويّ في شرح صحيح مسلم ٣: ٢١٦.

ونُسِب إلى رسول الله عَيْنَ في: المصنف للصنعانيّ ١: ١٠٨٨/٢٨١؛ المصنف لابن أبي شيبة ٢: ٢٠٠١/ ٣٨٣؛ سنن ابن ماجة ١: ٣٧٤/ ٥٩٢؛ سنن الترمذيّ ١: ٢٠٠٠ ، ١٦٣؛ وإلى الإمام الباقر عَيْنَ في: المصنف لابن أبي شيبة ٢: ١٣٤/ ٢٧٣؛ الكافي ٣: ٥٠، تهذيب الأحكام ١: ٣٥٤/ ٢٥٩.

(٢) ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَلِيمِينِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَ ذِ قُلُوبُهُمْ وَفِ الرِّقَابِ وَالْفَدِمِينَ
 وَفِي سَيِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّيِيلِّ فَرِيضَةٌ مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَسِيمٌ ﴾ (التوبة: ٦٠).

(٣) رواه مسنداً: مالك في المدوّنة الكبري ١: ٣٤٣.

ورواه مرسلاً مع نقصانٍ: الماتُريديّ في تفسيره ٥: ٢١٠؛ ابن أبي زمَنَينَ في تفسيره ٢: ٢١٣.

[٣٢١] وَزَنَتْ مَوْلَاةٌ (١) لِسَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَمْدَانِيِّ؛ فَجَلَدَهَا الْحَدَّ، وَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ؛ فَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ، وَرَجَمْتُهَا بِالسُّنَّةِ (١).

(١) هذه المرأة: شُراحةُ الهَمْدانيّة.

(٢) رواه مسنداً باختلافٍ مع زيادةٍ: ابن الجعد في مسنده: ٨٦/ ٤٩٠؛ أحمد بن حنبل في مسنده ۲: ۱۲۱/ ۷۱۲، و۲۰۵/ ۸٤۲، و۳۷۳/ ۱۱۸۰، و۲۷۳/ ۱۱۹۰، و۱۳۱۷، وفضائل الصحابة ٢: ٧١٩/ ١٢٣٣؛ البخاريّ في صحيحه ٨: ١٦٤/ ٢٨١٢؛ المَروَزيّ في السنّة: ٩٨/ ٣٥٥ و٣٥٦، و٩٩: ٣٥٨؛ الطحاويّ في شرح معاني الآثار ٣: ١٨٥/ ٤٨٥٣ و٤٨٥٤، و٥: ٣٠٦/ ٢٠٦١، و٣٠٧/ ٢٠٦٢؛ الطبرانيّ في المعجم الأوسط ٢: ٢٧٨/ ١٩٧٩، ومسند الشاميّين ٤: 77/707؟ الدارقطني في سننه ٤: ١٣٥/ ٣٢٢٩، و١٣٧/ ٣٢٣٠ و٣٢٣١ و٣٢٣٠، و١٣٨٨ ٣٢٣٣، وعلله ٤: ٤٤٩/٩٦؛ النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ٤: ٥٠٥/ ٨٠٨٦ و٨٠٨٧؛ الأصبهانيّ في حلية الأولياء ٤: ٣٢٩؛ ابن حزم في المحلّي بالآثار ١٢: ١٧٤؛ البيهقيّ في معرفة السنن والآثار ١٢: ٢٧٤/ ١٦٦٧٢، والسنن الكبري ١٧: ١٨٠/ ١٧٠٤٣؛ الخطيب البغداديّ في الأسماء المهمّة ٢: ١٣٨، و١٣٩؛ وغير ذلك من المصادر. ورواه مرسلاً باختلافٍ مع زيادةٍ: النحّاس في معانى القرآن ٤: ٤٩٥، والناسخ والمنسوخ: ٣١٠؛ الآجريّ في الشريعة ٣: ١١٩٤؛ الجصّاص في شرح مختصر الطحاويّ ٦: ١٥٠، وأحكام القرآن ٣: ٣٣٦؛ الخطّابيّ في معالم السنن ٣: ٣١٦؛ أبو عليّ الهاشميّ في الإرشاد إلى سبيل الرشاد: ٤٧٠؛ الماورديّ في الحاوي الكبير ١٣: ١٩١؛ ابن حزم في رسائله ١: ٢٨٨، وطوق الحمامة: ٢٨٨؛ الطوسيّ في الخلاف ٥: ٣٦٦؛ ابن عبد البرّ في الاستذكار ٧: ٤٧٧، والتمهيد ٦: ١٧٧؛ السرخسيّ في المبسوط ٩: ٣٧؛ الحُميديّ في الجمع بين الصحيحين ١: ١٦٧/ ١٤٢؛ وغير ذلك من المصادر.

## [إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ ﷺ وَعَطَشِهِ]

[٣٢٣] وَلَتَا خَرَجَ إِلَى صِفِّينَ، ذَكَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَتَتَبَّعُ مَوْضِعاً أَرَادَهُ، حَتَّى وَقَفَ عَلَيهِ، وَقَالَ:

إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ. صَدَقَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيهِ؛ يَقْتُلُهُ رَجُلٌ يُوجِّهُهُ يَزِيدُ، فَيُنَاصِبُهُ الْحَرْب، فَيَقْتُلُهُ.

يَا نُجَيُّ، تَرَى هَذَا الْفُرَاتَ مَعَ كَثْرَةِ مَاءِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: يُمْنَعُ مِنْهُ حَتَّى يَمُوتَ عَطَشاً، وَيَبْلُغُهُ الْكِلَابُ وَالْخَنَازِيرُ (۱).

### [وَصِيَّتُهُ عِلِيهِ فِي قَاتِلِهِ]

[٣٢٣] وَكَا ضَرَبَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ، قَالَ [عَلَيهِ السَّلَامُ]: أَكْرِمُوا مَثْوَاهُ؛ فَإِنْ بَقِيتُ فَالْأَمرُ إِلَى، وَإِنْ مِتُ فَاقْتُلُوهُ قَتْلَتِي ﴿ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ (١٣٣٦).

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٠؛ المائدة: ٨٧.

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: الشافعيّ في الأُمّ ٤: ٢٢٩، ومسنده ٣: ٢٩٥/ ١٦١٧ ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣: ٣٥؛ البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ١٠٥/ ضمن ٥٥٠؛ المَروَزيّ في تعظيم قدر الصلاة ٢: ٥٤٥/ ٥٩٧؛ البيهقيّ في معرفة السنن والآثار ١٢: ٢٢٠/ ١٦٥٠٤، والسنن الكبرى ١٧: ٥٥/ ١٦٨٣٩؛ الخوارزميّ في المناقب: و٤٠٠/٣٩٠؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٥٥٨.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: الماورديّ في الحاوي الكبير ١٣: ١١٣؛ الشيرازيّ في المهذّب ٣: ٢٥٤؛ السرخسيّ في المبسوط ٢٦: ١٧٤؛ الرويانيّ في بحر المذهب ١٢: ٣٠٠.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

#### [مِنْ حِكَمِهِ اللهِ]

[٣٢٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: الْمَحْرُوفُ" [لَهُمُ] الْمَحَارِمُ".

### [لَا يُحِبُّنِي كَافِرً]

[٣٢٥] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَا يُحِبُّنِي كَافِرٌ وَلَا وَلَدُ زِناً ١٠٠.

#### [شِيعَتُهُ وَهُجِبُّوهُ]

[٣٢٦] وَجَاءَهُ عَلَيهِ السَّلَامُ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، فَقَالَ: جِئْتُكَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ أَجِدْ لَكَ بِهَا مُحِبّاً.

قَالَ: لَعَلَّكَ تَعْنِي الْبَصْرَةَ؟ ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَوِ اسْتَطَاعُوا أَنْ يُحِبُّونِي لَأَحَبُّونِي. إِنِي وَشِيعَتي فِي عَدَدٍ؛ وَاللهِ لَا يَزِيدُ فِينَا رَجُلٌ، وَلَا يَنْقُصُ مِثْلُهُ ('').

## [بَنُو أُمَيَّةَ وَالْخِلَافَةُ]

[٣٢٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ فِي الخِلَافَةِ: لَوْلَا أَنْ يَثِبَ عَلَيْهَا تَيْسٌ مِنْ تُيُوسِ بَنِي أُمَيَّةَ،

(١) فُلَانٌ يَحْرُفُ لِعِيَالِهِ، أَي: يَكْسِبُ (المحيط في اللغة ٣: ٨٣؛ مقاييس اللغة ٢: ٤٣).

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً: ابن عديّ في الكامل ٢: ٣١٨، و٧: ١٩.

ورواه مرسلاً: القاضي النعمان في شرح الأخبار ١: ١٥٢/ ٩٢؛ ابن القيسَرانيّ في ذخيرة الحقّاظ ٥: ٣٢٠٣/ ٢٧٠٨؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٤: ١١٠.

<sup>(</sup>٤) رواه مرسلاً: الثقفيّ في الغارات ٢: ٥٥٤؛ القاضي النعمان في شرح الأخبار ٣: ١٣٢٦/٤٥٣؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٤: ٩٤.

يَبْتَغِي دِينَ اللهِ عِوَجاً، مَا عَرَضْتُ فِي شَيءٍ مِنْهَا"ً.

## [أَشْجَعُ النَّاسِ]

[٣٢٨] وَجَاءَهُ [عَلَيهِ السَّلَامُ] رَجُلُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَنْ أَشْجَعُ النَّاسِ؟ قَالَ: ذَلِكَ الَّذِي يَغْضَبُ غَضَبَ النَّمِرِ، وَيَثِبُ وُثُوبَ الْأَسَدِ. وَأَشَارَ إِلَى الزُّبَيْرِ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ فَقَامَ إِلَى الزُّبَيْرِ، وَ [هُوَ] لَا يَشْعُرُ بِمَا قَالَهُ عَلِيٌّ عَلَيهِ السَّلَامُ؛ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَنْ أَشْجَعُ النَّاسِ؟

فَقَالَ: الَّذِي كُسِرَ وَجُبِرً"، وَأَشَارَ إِلَى عَلِيِّ عَلَيهِ السَّلَامُ"،

## [كَلَامُهُ اللهِ فِي آلِ النُّبَيْرِ]

[٣٢٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: زَوِّجُوا آلَ الزُّبَيْرِ؛ فَإِنَّهُ [مْ] أَكْفَاؤُكُمْ (١٠).

<sup>(</sup>۱) لم نعثر عليه بهذه الألفاظ فيما لدينا من المصادر. وانظر هذا المضمون في: أنساب الأشراف ٢: ١٠٣/ ٣٧؛ معجم ابن الأعرابي ٢: ٧٠٦/ ١٤٣٢؛ الغارات ١: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عائشة: هذه صفة رجلٍ شديدِ الساعدين، نظره إلى الأرض أكثرُ من نظره إلى فوق؛ كذلك تُخبِر العربُ في وصفها إذا أخبَرَت عن الرجل أنّه «كُسِر وجُبِر» (مروج الذهب ٢: ٣٦٠). وقال ابن عساكر: أراد بقوله: «كسر وجبر» أن القرن إذا كُسر وجُبر كان أشدّ منه في أوّله (تاريخ مدينة دمشق ١٨: ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً: ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١٨: ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليه مرويّاً عنه الله فيما لدينا من المصادر. ونُسِب إلى الإمام المجتبى عليه في: الرياض النضرة ٤: ٢٨٦.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

#### [نَهْيُهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُ]

[٣٣٠] وَأَتَاهُ عِيَاضُ بْنُ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيُّ، فَقَالَ: أُبَايِعُكَ؛ فَإِنِّي إِذَا شَهِدْتُ نَصَرْتُكَ، وَإِذَا غِبْتُ نَصَحْتُكَ.

فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ رَجُلٌ يَدْعُوكُمْ إِلَى سَبِّي وَالْبَرَاءَةِ مِنِّي؛ فَأَمَّا السَّبُ فَإِنَّهُ لَكُمْ نَجَاةٌ، وَلِي زَكَاةٌ، وَأَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا تَبْرَءُوا مِنِّي؛ فَإِنِّي عَلَى الْفِطْرَةِ (١٠.

## [قَضَاؤُهُ فِي رَجُلِ وَجَدَ مَالاً]

[٣٣١] وَأَتَاهُ رَجُلُ وَجَدَ فِي خَرِبَةٍ مَالاً، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَأَقْضِي فَضَاءً بَيِّناً؛ إِنْ كَانَ هَذَا الْمَالُ الَّذِي وَجَدْتَ فِي خَرِبَةٍ تَحْمِلُ خَرَاجَهَا قَريَةٌ أُخرَى فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَحْمِلُ خَرَاجَهَا أَحَدٌ فَهُوَ لَكَ سِوَى الْخُمُسِ ").

<sup>(</sup>۱) جاء باختلافِ يسيرِ مع زيادةِ في نهج البلاغة: ٥٧/٩٢ (خطب)، من كلام له الله في صفة رجل مذموم ثمّ في فضله هو الله .

ورواه مسنداً: ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٢: ٥٨٨.

ورواه مرسلاً: الطبرسيّ في إعلام الورى ١: ٣٤٠؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين على : ٢٣٧.

وانظر هذا المضمون في: المصنّف لابن أبي شيبة ٢١: ٢٤١/ ضمن ٤٠٠٣٧؛ أنساب الأشراف ٢: ١٦١؛ المحن لأبي العَرَب التميميّ: ٣٥٠؛ المستدرك على الصحيحين ٢: ٣٩٠/ ضمن ٣٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً باختلاف يسير: مالك في المدوّنة الكبرى ١: ٢٩٢؛ الشيبانيّ في الأصل ٣: ٨٨؛ الشافعيّ في الأُموال: ٢٩٨، ومسنده ٢: ٧٣١/١٦٠؛ ابن سلّام في كتاب الأموال: ٤٢٩/ ٨٧٠؛ ابن سلّام في كتاب الأموال ٢: ١٢٨٠/ ١٢٨؛ البيهقيّ في معرفة السنن والآثار ٦: ١٧٤/ ٨٤٠، والخلافيّات ٤: ٣٣٧/ ٢٥٨، والسنن الكبرى ٨: ٧٧٣٠/٢٥٨.

# [تِسْعُ كَلِمَاتٍ هُنَّ جَوَامِعُ الْكَلِمِ]

[٣٣٣] وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ عَلَيهِ مَا السَّلَمُ:

لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ تِسْعُ كَلِمَاتٍ هُنَّ جَوَامِعُ الْكَلِمِ؛ ثَلَاثَةٌ فِي الْمُنَاجَاةِ، وَثَلَاثَةٌ فِي الْحِكْمَةِ، وَثَلَاثَةٌ فِي الْأَدَبِ. وَلَوْ كُتِبَتْ بِمَاءِ الذَّهَبِ لَحُقَّ لَهَا.

فَأُمَّا اللَّوَاتِي فِي الْمُنَاجَاةِ:

فَقَوْلُهُ: إِلَهِي! كَفَانِي فَخْراً بِأَنْ تَكُونَ لِي رَبّاً، [وَقَوْلُهُ]: وَكَفَانِي عِزّاً أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْداً، وَقَوْلُهُ: أَنْتَ لِي كَمَا أُحِبُ؛ فَاجْعَلْنِي لَكَ كَمَا تُحِبُ.

وَأُمَّا اللَّوَاتِي فِي الْأَدَبِ:

فَقَوْلُهُ: النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا، وَقَوْلُهُ: الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ، وَقَوْلُهُ: قِيمَةُ كُلّ امْرِي مَا يُحْسِنُهُ.

وَأُمَّا اللَّوَاتِي فِي الْحِكْمَةِ:

فَقَوْلُهُ: اسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ وَأَنْتَ نَظِيرُهُ، [وَقَوْلُهُ]: وَاحْتَجْ إِلَى مَنْ شِئْتَ وَأَنْتَ أَسِيرُهُ، [وَقَوْلُهُ]: وَاحْتَجْ إِلَى مَنْ شِئْتَ وَأَنْتَ أَمِيرُهُ (١٠).

<sup>•</sup> ورواه مرسلاً باختلافٍ يسير: ابن حزم في المحلّى بالآثار ٥: ٣٨٧؛ السرخسيّ في المبسوط ٢: ٢١٤، و١٤: ٣٤، وشرح السِّير الكبير: ٢١٧٣.

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً: الصدوق في الخصال: ١٤/٤٢٠.

ورواه مرسلاً: أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٢: ١٤؛ الكراجكيّ في معدن الجواهر: ٦٧؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ١٠٩؛ ابن شمس الخلافة في الآداب النافعة: ١٦.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لامّو الْجَعْفَرِيّ .....لامّو الْجَعْفَرِيّ ....

### [مِنْ آدَابِ الصَّدَاقَةِ]

[٣٣٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ الْحُسَنِ:

ابْذُلْ لِصَدِيقِكَ كُلَّ الْمَوَدَّةِ، وَلَا تَطْمَثِنَّ إِلَيْهِ كُلَّ الطُّمَأْنِينَةِ، وَأَعْطِهِ كُلَّ الْمُوَاسِّةِ، وَلَا تَطْمَثِنَّ إِلَيْهِ كُلَّ الْأَسْرَارِ".

# [تَوَابُ قِيامِ اللَّيْلِ بِالْقُرْآنِ]

[٣٣٤] وَسَأَلُهُ رَجُلٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ بِالْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ: أَبْشِرْ؛

مَنْ صَلَّى مِن اللَّيْلِ عُشْرَ لَيلَةٍ مُخلِصاً ابْتِغَاءَ ثَوَابِ الله قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: اكْتُبُوا لِعَبْدِي هَذَا مِن الْحَسَنَاتِ بِعَدَدِ مَا أَنْبَتَ السَّيْلُ مِنْ حَبَّةٍ وَوَرَقَةٍ وَشَجَرَةٍ وَعَدَدِ كُلِّ قَصَبَةٍ وَخُوطٍ (٣) وَمَرْعًى.

وَمَنْ صَلَّى تُسْعَ لَيلَةٍ أَعْطَاهُ اللهُ عَشْرَ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ، وَأَعْطَاهُ اللهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَمَنْ صَلَّى ثُمُنَ لَيْلَةٍ أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ شَهِيدٍ صَادِقِ النِّيَّةِ، وَيُشَفَّعُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ.

وَمَنَّ صَلَّى سُبْعَ لَيْلَةٍ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ يَوْمَ يُبْعَثُ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، حَتَّى يَمُرَّ عَلَى الصِّرَاطِ مَعَ الْآمِنِينَ.

<sup>(</sup>۱) رواه مرسلاً: الجاحظ في المحاسن والأضداد: ٧٣؛ البيهقيّ في المحاسن والمساوئ: ٢٤١؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٣٤؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٧٠؛ ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ١٤٧؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) الْخُوطُ: الْغُصْنُ النَّاعِمُ لِسَنَتِهِ (العين ٤: ٢٩٣؛ تهذيب اللغة ٧: ٢٠٨).

وَمَنْ صَلَّى سُدُسَ لَيْلَةٍ كُتِبَ مِن الْأَوَّابِينَ، وَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ صَلَّى خُمُسَ لَيْلَةٍ زَاحَمَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلَامُ فِي قُبَّتِهِ.

وَمَنْ صَلَّى رُبُعَ لَيْلَةٍ كَانَ فِي أَوَّلِ الْعَابِدِينَ؛ حَتَّى يَمُرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالرِّيحِ الْعَاصِفِ، وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

وَمَنْ صَلَّى ثُلُثَ لَيْلَةٍ لَمْ يَلْقَ مَلَكاً إِلَّا غَبَطَهُ مَنْزِلَتَهُ مِن اللهِ عَزَّوَتَقَدَّسَ، وَقِيلَ لَهُ: ادْخُلْ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ.

وَمَنْ صَلَّى نِصْفَ لَيْلَةٍ فَلَوْ أُعْطِيَ مِلْ ءَ الْأَرْضِ ذَهَباً سَبْعِينَ مَرَّةً لَم يَعْدِلْ جَزَاءَهُ، وَكَانَ لَهُ بِهِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.

وَمَنْ صَلَّى ثُلْثَيْ لَيْلَةٍ كَانَ لَهُ مِن الْحَسَنَاتِ قَدْرُ رَمْلِ عَالِجٍ " أَدْنَاهَا حَسَنَةٌ " أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

وَمَنْ صَلَّى لَيْلَةً تَامَّةً تَالِياً لِكِتَابِ الله رَاكِعاً وَسَاجِداً أُعْطِي مِن القَّوَابِ مَا لَا يَعْلَمُ [هُ] إِلَّا اللهُ، وَيَحْرُجُ مِن الذُّنُوبِ كَمَا وَلَدَّهُ أُمُّهُ، وَيُكْتَبُ لَهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ حَسَنَاتٍ وَمِثْلَهَا دَرَجَاتٌ، وَيَثْبُثُ التُّورُ فِي قَلْبِهِ، وَيُثْزَعُ الْإِثْمُ وَالْحَسَدُ اللهُ مِنْ حَسَنَاتٍ وَمِثْلَهَا دَرَجَاتٌ، وَيَعْطَى بَرَاءَةً مِن النَّادِ، وَيُعْتَبُ مُن الْآمِنِينَ؛ مِنْ قَلْبِهِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقُبُورِ، وَيُعْطَى بَرَاءَةً مِن النَّادِ، وَيُبْعَثُ مِن الْآمِنِينَ؛ فَيُعُولُ الرَّبُّ لِمَلَاثِكَ مِن الْقُبُورِ، وَيُعْطَى بَرَاءَةً مِن النَّادِ، وَيُبْعَثُ مِن الْآمِنِينَ؛ فَيُقُولُ الرَّبُّ لِمَلَاثِكَ مِن الْفُرُوا لِعَبْدِي، أَحْيَا لَيْلَةً يَبْتَغِي بِذَلِكَ مَرْضَاتِي؛ فَي قُلُ الْوَرْدَوْسَ. وَلَهُ فِيهِ أَلْفُ مَدِينَةٍ، فِي كُلِّ مَدِينَةٍ جَمِيعُ مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ، وَلَهُ فِيهِ أَلْفُ مَدِينَةٍ، فِي كُلِّ مَدِينَةٍ جَمِيعُ مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ،

<sup>(</sup>۱) عَالِحٌ: رِمَالٌ بين فَيدٍ والقُرَيَّاتِ، ينزلها بنو بُحتُر من طيِّئ، وهي متصلة بالتعلبيّة على طريق مكّة؛ لاماء بها، ولا يقدر أحد عليهم فيه. وهو مسيرة أربع ليال، وفيه بِرَكٌ إذا سالت الأوديةُ امتلاَت (معجم البلدان ٤: ٧٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حصاة)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....ل

وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى بَالٍ سِوَى مَا أُعِدَّ لَهُ مِن الْكَرَامَةِ وَالْقُرْبَةِ ١٠٠.

## [نَصِيحَتُهُ عِلَيْهِ لِعُثْمَانَ لَمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ]

[٣٣٥] وَلَتَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ اسْتَقبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَالَ: إِنِّي أَوَّلُ تَائِبٍ إِلَيْكَ. وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ.

### فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُقْمِنِينَ عَلِيٌّ عَلَيهِ السَّلَامُ:

تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ يَسْمَعُهُ النَّاسُ عَامَّةً، وَأَشْهِدِ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِكَ مِن النُّرُوعِ وَالْإِنَابَةِ؛ فَإِنَّ الْبِلَادَ قَدْ تَمَخَّضَتْ (الْعَلَىٰكَ. فَلَا آمَنُ رَكْباً آخَرِينَ يَقْدَمُونَ مِن الْكُوفَةِ أَوِ الْبَصْرَةِ، فَتَقُولُ لِي ارْكَبْ إِلَيْهِمْ، فَلَا أَرْكَبُ وَلَا أَسْمَعُ لَكَ عُذْراً، وَتَرَانِي قَدْ قَطَعْتُ رَحِمَكَ، وَاسْتَخْفَفْتُ بِحَقِّكَ.

فَخَرَجَ عُثْمَانُ، وَخَطَبَ خُطْبَةً رَقَّ لَهُ النَّاسُ، وَبَكَى حَتَّى اخْضَلَّتْ(") لِحْيَتُهُ بِالدُّمُوعِ. ثُمَّ خَرَجَ مَرْوَانُ، وَاسْتَقبَلَ النَّاسَ بِالْقَبِيحِ.

فَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيهِ السَّلَامُ مُغْضَباً حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ:

أَمَا رَضِيْتَ مِنْ مَرْوَانَ وَلَا يَرْضَى مِنْكَ إِلَّا بِإِخْرَاجِكَ عَنْ دِينِكَ وَعَقْلِكَ؛

<sup>(</sup>۱) رواه مسنداً: الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ١: ١٣٧٤/٤٧٥، وأماليه: ٣٦٧/ ٤٥٩، وثواب الأعمال: ٤٣؛ السبزواريّ في معارج اليقين: ١٨٩/ ٤٧٠.

ورواه مرسلاً: الصدوق في المقنع: ١٣٦؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) التَّمَخُّضُ: التَّحَرُّكُ (العين ٤: ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) الْخَضِلُ: كُلُّ شَيْءٍ نَدِ يَتَرَشَّشُ مِنْ نَدَاه، يُقَالُ: أَخْضَلَتْ دُمُوْعُ فُلَانٍ لِحْيَتَهُ. وَإِذَا خَصُّوا الْفِعلَ قَالُوا: اخْضَلَتْ لِحْيَتُهُ (العين ٤: ١٧٧؛ تهذيب اللغة ٧: ٥٢).

مِثْلَ جَمَلِ الظَّعِينَةِ؛ يُقَادُ حَيْثُ يُسَارُ بِهِ ١٠٠.

وَاللهِ مَا مَرْوَانُ بِذِي رَأْيٍ فِي دِينِهِ وَلَا نَفْسِهِ، وَإِنِّي سَأَرَاهُ يُورِدُكَ وَلَا يُصْدِرُكَ، وَمَا أَنَا بِعَائِدٍ بَعْدَ هَذَا لِمُعَاتَبَتِكَ؛ فَقَدْ أَكْثَرْتُ، [وَقَدْ] أَذْهَبَ شَرَفَكَ، وَغَلَبَكَ عَلَى أَمْرِكَ".

ثُمَّ قَامَ عُثمَانُ، فَدَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنِّي غَيْرُ عَاثِدٍ، وَأَفْعَلُ مَا أَشَرْتَ بِهِ وَلَا أُخَالِفُكَ.

### فَقَالَ لَهُ عَلَيٌّ عَلَيهِ السَّلَامُ:

أَبَعْدَ مَا تَكَلَّمْتَ بِهِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ، وَأَعْطَيْتَ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَكَيْتَ حَتَّى اخْضَلَّتُ لِخْدَةُ مَرْوَانُ حَتَّى اخْضَلَّتْ لِحْيَتُكَ بِالدَّمْعِ، وَأَبْكَيْتَ النَّاسَ، دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ، وَخَرَجَ مَرْوَانُ إِلَى النَّاسِ يَشْتِمُهُمْ عَلَى بَابِكَ، وَيَتَلَقَّاهُمْ بِمَا يَكْرَهُونَ (٣)؟!

# [اسْتِغَاثَةُ عُثْمَانَ لَمَّا أَحْدَقَ بِهِ النَّاسُ]

[٣٣٦] وَلَكَا أَحْدَقَ بِهِ النَّاسُ رَاسَلَ عَلِيّاً عَلَيهِ السَّدَم، وَقَالَ: إِنَّ الْأَمْرَ قَدْ بَلَغَ الْقَتْلَ؛

ورواه مرسلاً بتقصيل: البلاذريّ في أنساب الأشراف ٥: ٥٥٤؛ المفيد في الجمل: ١٠٢؛ ابن مسكويه في تجارب الأُمم ١: ٤٤٦؛ ابن الأثير في الكامل ٢: ٥٣٤؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢: ١٤٥.

وانظر بعضه في: الإمامة والسياسة لابن قتيبة ١: ٣٦؛ الاستيعاب لابن عبد البرّ ٣: ١٠٤١؛ الرياض النضرة ٣: ٤٦.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (شاء ربّته)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي بعض المصادر: (أَذْهَبْتَ وَاللهِ شَرَفَكَ، وَغُلِبْتَ عَلَى أَمْرِكَ).

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً بتفصيل: الطبريّ في تاريخه ٤: ٣٦٠.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

فَارْدُدِ النَّاسَ عَنِّي.

فَرَاسَلَهُ عَلِيٌّ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَقَالَ:

إِنَّ النَّاسَ إِلَى عَدْلِكَ أَحْوَجُ مِنْهُمْ إِلَى قَتْلِكَ، وَإِنِّي لَأَرَى قَوْماً لَا يَرْضَونَ إِلَّا بِالرِّضَا. وَقَدْ كُنْتَ أَعْظَيْتَهُمْ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى مِن الْعُهُودِ مَا نَقَضْتَهُ وَلَمْ تَفِ بِهِ. فَحَلَفَ عُثْمَانُ، وَقَالَ: أَعْطِهِمُ الْيَوْمَ مَا يُحِبُّونَ؛ فَوَاللهِ لَأَفِيَنَّ.

فَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ إِنَّمَا طَلَبْتُمُ الْحَقَّ، وَقَدْ أُعْطِيتُمُوهُ. إِنَّ عُثْمَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ مُنْصِفُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ، وَرَاجِعٌ عَنْ جَمِيعِ مَا تَكْرَهُونَ؛ فَاقْبَلُوا مِنْهُ.

قَالَ النَّاسُ: قَدْ قَبِلْنَا، فَاسْتَوثِقْ لَنَا؛ فَإِنَّا لَا نَرْضَى بِقَوْلِ دُونَ فِعْلٍ.

فَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلِيهِ السَّلَامُ، وَكَتَبَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عُثْمَانَ كِتَاباً شَرَطَ فِيهِ: أَنْ يَرُدَّ كُلَّ مَظْلِمَةٍ، وَيَعْزِلَ كُلَّ عَامِلِ يَكْرَهُهُ الْمُسْلِمُونَ.

فَلَمَّالَمْ يَفْعَلْ عُثْمَانُ مَا أَلْزَمَ [بِهِ] نَفْسَهُ ثَارَبِهِ الْمُسْلِمُونَ، وَتَنَكَّبَ عَنْهُ (١٠) عَلِيٍّ عَلَيهِ السَّلَامُ (١٠).

[طَمَعُ طَلْحَةً فِي الْإِمارَةِ]

[٣٣٧] وَلَتَا حُوصِرَ عُثْمَانُ، وَطَمِعَ طَلْحَةُ فِي الْإِمَارَاتِ وَالْقَرَابَةِ، وَبَعَثَ عُثْمَانُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تنكّبه)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً: الطبريّ في تاريخه ٤: ٣٧٠.

ورواه مرسلاً: ابن مسكويه في تجارب الأُمم ١: ٤٥٠؛ ابن الأثير في الكامل ٢: ٥٣٨؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٦: ٩٠٠؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢: ١٥١.

إِلَى عَلِيٍّ، فَذَكَّرَهُ بِحَقِّهِ مِن الْإِسْلَامِ وَالقَرَابَةِ وَالصِّهْرِ.

فَتَكَلَّمَ عَلِيٌّ عَلَيهِ السَّلَامُ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:

أَمَّا بَعْدُ؛ فَكُلُّ مَا ذَكَرْتَ مِنْ حَقِّكَ عَلَيَّ كَمَا ذَكَرْتَ، وَأَمَّا قَوْلُكَ: «لَوْ كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ لَكَانَ عَيْباً عَلَى بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْ يَبْتَزَّهُمْ أَخُو تَيْمٍ» فَصَدَقْت، وَسَيَأْتِيكَ الْخَبَرُ.

فَخَرَجَ عَلَيهِ السَّلَامُ وَدَخَلَ إِلَى طَلْحَةَ، وَوَجَدَ دَارَهُ مُمْتَلِئَةً بِالرِّجَالِ. فَأَنَّبَ" طَلْحَة، فَلَحْة، فَلَحْ يَنْجَعْ" فِيهِ.

فَقَامَ عَلَبِهِ السَّلَامُ وَأَتَى بَيْتَ الْمَالِ، فَقَالَ: افْتَحُوهُ.

فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَىْهِ، وَتَأَخَّرَ صَاحِبُ الْمَفَاتِيحِ، فَقَالَ: اكْسِرُوهُ. فَكُسِرَ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَى الْعَطَاءِ.

فَبَلَغَ ذَلِكَ مَنْ فِي دَارِ طَلْحَةَ، فَتَرَكُوهُ وَحْدَهُ، وَأَقْبَلُوا نَحْوَ الْعَطَاءِ، فَفَرحَ عُثْمَانُ بِذَلِكَ.

وَدَخَلَ طَلْحَةُ عَلَى عُثْمَانَ، وَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَرَدْتُ أَمْراً، فَحَالَ اللهُ بَيْنِي وَبَينهُ.

فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّكَ \_ وَاللهِ \_ مَا جِئْتَ تَائِباً؛ وَلَكِنْ جِئْتَ (٣) مَغْلُوباً. اللهُ حَسِيبُك،

<sup>(</sup>١) التَّأْنِيبُ: التَّوبِيخُ وَاللَّوْمُ (العين ٨: ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) نَجَعَ فِيهِ الْقَولُ وَالْخِطَابُ وَالْوَعْظُ: عَمِلَ فِيهِ، وَدَخَلَ، وَأَثْرَ (الصحاح ٣: ١٢٨٨؛ المحكم والمحيط الأعظم ١: ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (حيث)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

### [امْتِنَاعُهُ الله عَنْ قَبولِ بَيْعَةِ النَّاسِ]

[٣٣٨] وَلَكَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَأَتَوْهُ، وَأَكْرَهُوهُ، وَأَبَوْا إِلَّا سِوَاهُ، قَالَ لَهُمْ: دَعُونِي، وَالْتَمِسُوا غَيْرِي؛ فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ؛ لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ، وَلاَ تَثْبُتُ (") عَلَيْهِ العُقُولُ.

فَقَالُوا لَهُ: نَنْشُدُكَ اللهَ، أَلَا تَخَافُ اللهَ؟!

قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: اعْلَمُوا أَنِّي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ، وَإِنْ تَرَكْتُمُونِي فَإِنَّ مَا أَعْلَمُ، وَإِنْ تَرَكْتُمُونِي فَإِنَّمَا أَنَا كَأَحَدِكُمْ إِلَّا أَنِي أَسْمَعُكُمْ وَأَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَيْتُمُوهُ.

وَأَبَى عَلَيْهِم، فَافْتَرَقُوا(٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً: ابن شبّة في تاريخ المدينة ٤: ١١٩٨؛ الطبريّ في تاريخه ٤: ٣٠٠.

ورواه مرسلاً: ابن مسكويه في تجارب الأُمم ١: ٤٥٤؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونية ١: ١٠٥٥/٤١١ ابن الأثير في الكامل ٢: ٥٣٥؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٠: ٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ولا يثبت)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٣) جاء في نهج البلاغة: ٩٢/١٣٦ (خطب)، من كلام له الله لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: سيف بن عمر في الفتنة ووقعة الجمل: ٩٣؛ الطبريّ في تاريخه ٤: ٤٣٤؛ ابن مسكويه في تجارب الأُمم ١: ٤٥٨؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٣٣٨؛ ابن الجوزيّ المنتظم ٥: ٦٥؛ ابن الأثير في الكامل ٢: ٥٥٦؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٦: ٥١.

### [كَلَامُهُ الله في قَتَلَةِ عُثْمَانَ]

[٣٣٩] وَلَتَا عَادُوا إِلَيْهِ مِن الْغَدِ، وَأَكْرَهُوهُ، وَبَايَعَهُ طَلْحَهُ وَالزُّبَيْرُ، قَالُوا لَهُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدِ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ هَذَا الرَّجُلِ.

فَقَالَ [عَلَيهِ السَّلَمْ]: يَا إِخْوَتَاهُ، إِنِّي لَسْتُ أَجْهَلُ مَا تَعْلَمُونَ؛ وَلَكِنْ كَيْفَ أَصْنَعُ بِقَوْمٍ يَمْلِكُونَنَا، وَلَا نَمْلِكُهُمْ؟ هَا هُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ ثَارَتْ مَعَهُمْ عَبِيدُكُمْ، وَثَابَتْ " إِلَيْهِمْ أَعْرَابُهُمْ، وَهُمْ خِلَالَكُمْ يَسُومُونَكُمْ مَا شَاؤُوا؛ فَهَلْ تَرَوْنَ مَوْضِعاً لِقُدْرَةٍ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا تُرِيدُونَ؟

قَالُوا: لَا.

قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: فَإِنِّي \_ وَاللهِ \_ لَا أَرَى إِلَّا رَأْياً تَرَوْنَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ.

إِنَّ النَّاسَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنْ حُرِّكَ عَلَى أُمُورٍ: فِرْقَةٌ تَرَى مَا تَرَوْنَ، وَفِرْقَةٌ لَا تَرَى هَذَا وَلَا هَذَا؛ حَتَّى يَهْدَأَ النَّاسُ، وَتَقَعَ الْقُلُوبُ مَوَاقِعَهَا وَتُؤخَذَ الْحُقُوقُ.

فَاهْدَؤُوا عَنِّي، وَانْظُرُوا مَاذَا يَأْتِيكُمْ، ثُمَّ عُودُوا".

<sup>(</sup>١) ثَابَ: رَجَعَ بَعْدَ ذَهَابِهِ (العين: ٨: ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) جاء في نهج البلاغة: ٣٤٣/ ١٦٨ (خطب)، من كلام له عليه بعد ما بويع له بالخلافة. ورواه مسنداً: ابن الجوزي في المنتظم ٥: ٧٠.

ورواه مرسلاً: سيف بن عمر في الفتنة ووقعة الجمل: ٩٧؛ الطبريّ في تاريخه ٤: ٤٣٧؛ ابنُ مسكويه في تُجارب الأُمم ١: ٤٥٩؛ ابن الأثير في الكامل ٢: ٥٥٨.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيّ .....للللهُ عَلَيْ يَ

## [اسْتِشَارَتُهُ ﷺ النَّاسَ بِذِي قَارٍ]

[٣٤٠] وَلَكَا نَزَلَ بِذِي قَارٍ، وَاسْتَشَارَ النَّاسَ، قَامَ الْحَسَنُ عَلَيهِ السَّلَام، وَبَكَى، وَقَالَ: أَشَرْتُ عَلَيْكَ فَعَصَيْتَنِي؛ فَتُقْتَلُ غَداً بِمَضِيعَةٍ، لَا نَاصِرَ لَكَ.

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَمْ: إِنَّكَ لَا تَزَالُ تَحِنُّ حَنِينَ الْجَارِيَةِ. مَا اَلَّذِي أَشَرْتَ بِهِ عَلَيَ، فَعَصَيْتُكَ؟ تَكَلَّمْ بِهِ؛ لِيَسْمَعَهُ النَّاسُ.

فَقَالَ: كُنْتُ قُلْتُ لَكَ يَوْمَ أُحِيطَ بِعُثْمَانَ أَنْ تَحْرُجَ مِن الْمَدِينَةِ فَلَا تَشْهَدَ قَتْلَهُ، فَأَبَيْتَ. وَقُلْتُ لَكَ يَوْمَ قُتِلَ: «لَا تُبَايعْ حَتَّى تَأْتِيكَ وُفُودُ الْعَرَبِ وَبَيْعَةُ قَتْلَهُ، فَأَبَيْتَ. وَقُلْتُ لَكَ يَوْمَ قُتِلَ: «لَا تُبَايعْ حَتَّى تَأْتِيكَ وُفُودُ الْعَرَبِ وَبَيْعَةُ أَهْلِ الْأَمْصَارِ»، فَأَبَيْتَ. ثُمَّ قُلْتُ لَكَ حِينَ فَعَلَ الرَّجُلَانِ مَا فَعَلَا أَنْ تَجْلِسَ أَهْلِ الْأَمْصَارِ»، فَأَبَيْتَ. ثُمَّ قُلْتُ لَكَ حِينَ فَعَلَ الرَّجُلَانِ مَا فَعَلَا أَنْ تَجْلِسَ فِي يَعْفِلِ عَيْرِكَ. فِي مَيْرِكَ. فَمَادُ كَانَ عَلَى يَدَيْ غَيْرِكَ. فَعَصَيْتَنِي فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامِ: أَيْ بُنَيَّ! أَمَّا قَوْلُكَ: «لَوْ خَرَجْتَ مِن الْمَدِينَةِ»؛ فَوَاللهِ لَقَدْ أُحِيطَ بهِ.

وَأَمَّا قَوْلُكَ: «انْتَظِرُهُ حَتَّى تَأْتِيَكَ الْوُفُودُ وَأَهْلُ الْأَمْصَارِ»، فَإِنَّ الْأَمْرَ أَمْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَعَقْدَهُمْ جَائِزٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَكَرِهْنَا أَنْ يُضَيَّعَ هَذَا الْأَمْرُ فَيَكُونَ فِينَةً.

وَأَمَّا قَوْلُكَ حِينَ خَرَجَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيرُ أَنِ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ وَهْناً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَوْ فَعَلْتُهُ.

وَاللهِ مَا زِلْتُ مَقْهُوراً مُنْذُ وُلِدْتُ، مَنْقُوصاً؛ لَا أَصِلُ إِلَى حَقِّي، وَلَا إِلَى شَيْءٍ مِمَّا يَنْبَغِي لِي. أَ تُرِيدُ أَنْ أَكُونَ كَالضَّبُعِ الَّتِي يُحَاطُ بِهَا، وَيُقَالُ: «دَبَابِ دَبَابِ (")؛ أُمُّ عَامِرٍ " لَيْسَتْ هَاهُنَا» حَتَّى يُحَلَّ عُرْقُوبَاهَا.

إِذَا لَمْ أَنْظُرْ فِيمَا يَلْزَمُنِي وَيَعْنِينِي فَمَنْ يَنْظُرُ فِيهِ؟! فَكُفَّ، أَيْ بُنَيَ!

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ قُبِضَ وَمَا أَرَى أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنِّي؛ فَبَايَعَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ، فَبَايَعْ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ، فَبَايَعُ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ، فَبَايَعُ النَّاسُ فَبَايَعُ النَّاسُ فَبَايَعُ النَّاسُ عَنِي بَهَذَا الْأَمْرِ مِنِّي، فَبَايَعُ النَّاسُ عُمرَ، فَبَايَعْ أَلُو بَكُرٍ [وَمَا أَرَى أَحَدًا أَرَى أَحَدًا أَحَقَّ بِالْأَمْرِ مِنِي، عُمرَ، فَبَايَعْ أَل أَنْ مُ مِلْكَ عُمرُ إلَّ وَمَا أَرَى أَحَدًا أَحَقَ بِالْأَمْرِ مِنِي، عُمرَ، فَبَايَعْ أَل عُمْ اَبَايَعُوا. ثُمَّ هَلَكَ عُمَرُ إلَّ وَمَا أَرَى أَحَدًا أَحَقَ بِالْأَمْرِ مِنِي، فَجَعَلَنِي سَهُما مِنْ سِتَّةِ أَسْهُم، ثُمَّ عَدَلَ النَّاسُ عَنِي إِلَى عُثْمَانَ، فَبَايَعْتُ فَهُ عَكَلَ بَايَعُوا. ثُمَّ عَدَلَ النَّاسُ عَنِي إِلَى عُثْمَانَ، فَبَايَعْتُ مَنْ عَلَا بُعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ؛ فَمَا بَايَعُوا. ثُمَّ سَارَ النَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ فَقَتَلُوهُ، وَأَتَوْنِي طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ؛ كَمَا بَايَعُوا. ثُمُ مَّ سَارَ النَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ فَقَتَلُوهُ، وَأَتَوْنِي طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ؛ فَمَا بَايَعُول. ثُمُ مَا النَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ فَقَتَلُوهُ، وَأَتَوْنِي طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ؛ فَهُو بَيْنَانُ وَهُو فَيَا يُعْرِيهِ وَلَيْ مُقَاتِلٌ بِمَنِ اتَّبَعْنِي مَنْ خَالَفَنِي ﴿ حَقَى يَخَصُهُ مَا النَّاسُ إِلَى عُنْ اللهُ الْمَاعُولُ الْمُقَاتِلُ بِمَنِ اتَّبَعْنِي مَنْ خَالَفَنِي ﴿ حَقَى يَعْمَلُ مَا مُلْكَ مُنْ مُنْ فَالْمُ الْمُنَالُ الْمُقَاتِلُ بِمَنِ اتَبَعْنِي مَنْ خَالْفَنِي ﴿ حَقَى يَعْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُعَلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (داب داب)؛ وهو خطأ، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى وبعض المصادر. قَالَ سِيبَوَيْهِ: يُقَالُ لِلضَّبُعِ: دَبَابِ،أَي: دِبِّي (الكتاب لسيبويه ٣: ٢٧٢؛ تهذيب اللغة ١٤: ٥٥).

 <sup>(</sup>٢) أُمُّ عَامِرٍ: كُنْيَةُ الضَّبُعِ، وَالْعَرَبُ تَضْرِبُ بِهَا الْمَثَلَ فِي الْحُمْقِ (تهذيب اللغة ٢: ١٧٨،
 و٧: ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من تجارب الأُمم لابن مسكويه وفقاً للمعنى والسياق.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٨٧.

<sup>(</sup>٥) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: ابن أبي شيبة في المصنّف ٢١: ٢٨٦/ ٤٠١٥٤، و٤٩٩/ ٤٠٦٣؛ ابن شبّة في تاريخ المدينة ٤: ٢٥٦١؛ الطبريّ في تاريخه ٤: ٤٥٦، و٤٥٨؛ الطوسيّ في أماليه: ٥٦/ ٢٥؛ الخطيب البغداديّ في تاريخ بغداد ٨: ٣٥٥؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٤٥٦.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للللهُ الْجَعْفَرِيّ ......للهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

# [نَصِيحَتُهُ عِلَا لِطَلْحَةَ وَالزُّبْيَرِيَوَمَ الْجَمَلِ]

[٣٤١] وَلَنَا حَرَجَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، وَوَقَفَا بَيْنَ الصَّفَّينِ، خَرَجَ إِلَيْهِمَا عَلِيٌّ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَدَنَا مِنْهُمَا حَتَّى اخْتَلَفَ[تْ] أَعْنَاقُ دَوَاتِهِمَا، وَقَالَ عَليهِ السَّلَامُ لَهُمَا: لَسَّلَامُ، وَدَنَا مِنْهُمَا حَتَّى اخْتَلَفَ[تْ] أَعْنَاقُ دَوَاتِهِمَا، وَقَالَ عَليهِ السَّلَامُ لَهُمَا: لَعَمْرِي، لَقَدْ أَعْدَدْتُمَا سِلَاحاً وَخَيْلاً وَرِجَالاً، إِنْ كُنْتُمَا أَعْدَدْتُمَا عُذْراً عِنْدَ اللهِ فَعَرِي، لَقَدْ أَعْدَدْتُمَا سِلَاحاً وَخَيْلاً وَرِجَالاً، إِنْ كُنْتُمَا أَعْدَدْتُمَا عُذْراً عِنْدَ اللهِ فَا تَقْمَى اللهُ، وَلَا تَكُونَا ﴿ صَالِّي نَقَضَتْ عَزَلْهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنصَكَانًا ﴾ (١٠). أَلَمْ أَكُنْ أَخا لَكُمَا فِي دِينِكُمَا؛ ثُحَرِّمَانِ دَمِي وَأُحَرِّمُ دَمَكُمَا؟ فَهَلْ مِنْ حَدَثٍ أَحَلَّ لَكُمَا فِي دِينِكُمَا؛ تُحَرِّمَانِ دَمِي وَأُحَرِّمُ دَمَكُمَا؟ فَهَلْ مِنْ حَدَثٍ أَحَلَ لَكُمَا فِي دِينِكُمَا؛ تُحَرِّمَانِ دَمِي وَأُحَرِّمُ دَمَكُمَا؟ فَهَلْ مِنْ حَدَثٍ أَحَلَ لَكُمَا فِي دِينِكُمَا؛ تُحَرِّمَانِ دَمِي وَأُحَرِّمُ دَمَكُمَا؟ فَهَلْ مِنْ حَدَثٍ أَحَلَ لَكُمَا فَي دِينِكُمَا؛ ثَحَرِّمَانِ دَمِي وَأُحَرِّمُ دَمَكُمَا؟ فَهَلْ مِنْ حَدَثٍ أَحَلَ لَكُمَا فَي وَالْعِهِمَا عَلَى مَا عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الْمُالُولُ اللهُ اللهُ

قَالَ طَلْحَةُ: أَلَّبْتَ" عَلَى عُثْمَانَ.

قَالَ عَلِيٌّ عَلَيهِ السَّلَامُ ﴿ لِيَوْمَ بِذِ يُوَفِيهِ مُ اللَّهُ دِينَهُ مُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ الْمُبِينُ ﴾ (")، يَا طَلْحَةُ، تَطْلُبُ بِدَم عُثْمَانَ؟! لَعَنَ اللهُ أَشَدَّنَا كَانَ عَلَيْهِ!

يَا زُبَيرُ، أَ تَذَكُرُ يَوْمَ مَرَرْتَ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ فِي بَنِي غَنْمٍ، فَنَظَرَ إِلَيَّ،

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: سيف بن عمر في الفتنة ووقعة الجمل:
١٢٠ ابن مسكويه في تجارب الأُمم ١: ٤٧٢؛ ابن الجوزيّ في المنتظم ٥: ٨٢؛ ابن الأثير في
الكامل ٢: ٥٨٣؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٦: ١٣٩.

وانظر بعضه في: الأمثال لابن سلّم: ١٢٦؛ غريب الحديث له أيضاً ٣: ٤٣٦؛ التاريخ الكبير للبخاري ٩: ٢٢٢؛ أنساب الأشراف ٢: ٢١٦/ ٢٧٧؛ تهذيب اللغة ١٤: ٩٥؛ عقلاء المجانين لابن حبيب النيسابوري: ٢٥؛ نثر الدرّ للآبيّ ١: ٢٠٨، و٢٠٩؛ الفائق للزمخشريّ ٣: ٣١٣.

<sup>(</sup>١) النحل: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) التَّأْلِيبُ: التَّحْرِيضُ وَالْإِفْسَادُ. وَأَلَّبَ بَيْنَهُم: أَفْسَدَ (الصحاح ١: ٨٨؛ المحكم والمحيط الأعظم ١٠: ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) النور: ٢٥.

وَضَحِكَ، وَضَحِكْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتَ: لَا يَدَعُ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ زَهْوَهُ! فَقَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ: «مَهْ! إِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَتُقَاتِلَنَّهُ وَأَنْتَ لَهُ ظَالِمٌ»؟ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ: «مَهْ! إِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَتُقَاتِلَنَّهُ وَأَنْتَ لَهُ ظَالِمٌ»؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. وَلَوْ ذَكَرْتُ مَا سِرْتُ مَسِيرِي هَذَا، وَاللهِ لَا أُقَاتِلُكَ أَبَداً. فَوَرَحَعَ مُشْهُورٌ "، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَفِّرْ عَنْ فَرَجَعَ. ثُمَّ قَالَ [لَهُ] ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ مَا قَالَ، وَهُوَ مَشْهُورٌ "، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَفِّرْ عَنْ يَعِينِكَ. فَدَعَا غُلَاماً لَهُ يُقَالُ لَهُ: مَكْحُولُ، فَأَعْتَقَهُ، وَوَقَفَ بَيْنَ الصَّفَيْنِ.

فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ:

لَمْ أَرَكَالْيَوْمِ أَخَا إِخْوَانِ أَعْجَبَ مِنْ مُكَفِّرِ الْأَيْمَانِ أَعْجَبَ مِنْ مُكَفِّرِ الْأَيْمَانِ بِالْعِتْقِ فِي مَعْصِيَةِ الرَّحْنِ (٢)

الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري: ١٤٧؛ الإمامة والسياسة لابن قتيبة ١: ٦٨؛ الفتوح لابن أعثم ٢: ٤٦٨؛ مروج الذهب ٢: ٣٦٢؛ الشافي في الإمامة ٤: ٣٢٤؛ كتاب الكفاية في النصوص على عدد الأئمة الميان المعالى النبوة للبيهقي ٦: ٤١٥؛ الأمالي للطوسي:

<sup>(</sup>۱) ذكر الطبريّ في تاريخه، وابن مسكويه في تجارب الأُمم، وابن الأثير في الكامل، وسبط ابن المجوزيٌ في تذكرة المخواصّ ومرآة الزمان: «فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ: جَمَعْتَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَارَيْنِ، حَتَّى إِذَا جَرَدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَرَدْتَ أَنْ تَتْرُكُهُمْ وَتَذْهَب؟! أَحْسَسْتَ رَايَاتِ ابْنِ أَبْعَارَيْنِ، حَتَّى إِذَا جَرَدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَرَدْتَ أَنْ تَتْرُكُهُمْ وَتَذْهَب؟! أَحْسَسْتَ رَايَاتِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَلِمْتَ أَنَّهَا تَحْمِلُهَا فِتْيَةٌ أَنْجَادٌ. فَعَضِبَ الزُّبَيرُ حَتَّى أَرْعَدَ، ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ! إِنِّي قَدْ حَلَفْتُ أَلَّا أُقَاتِلَهُ».

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً: الطبريّ في تاريخه ٤: ٥٠١؛ أبو الفرج الأصبهانيّ في الأغاني ١٨: ٢٩٧. ورواه مرسلاً: ابن مسكويه في تجارب الأُمم ١: ٤٩٤؛ ابن الأثير في الكامل ٢: ٥٩٦؛ سبط ابن الجوزيّ في تذكرة الخواص ١: ٣٧٥.

ثمّ إنّ هناك مصادر روت هذه القضيّة بألفاظ أخرى، فدونكها:

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيّ .....للهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

### [كَلَامُهُ اللهِ لَمَّا انْصَرَفَ عَنْ صِفِّينَ]

[٣٤٣] وَلَتَا قِيلَ لَهُ: لَوْ لَمْ يُحَكِّمْ، وَقَاتَلَ بِمَنْ أَطَاعَهُ مَنْ عَصَاهُ، كَانَ ذَلِكَ الْحَزَمَ.

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ:

أَنَا هَدَمْتُ، أَمْ هَدَمُوا؟! أَنَا فَرَّقْتُ، أَمْ هُمْ فَرَّقُوا؟! أَمَّا قَوْلُهُمْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَضَى بِمَنْ أَطَاعَهُ إِذْ عَصَاهُ مَنْ عَصَاهُ، فَقَاتَلَ حَتَّى يَظْهَرَ أَوْ يَهْلِكَ، كَانَ ذَلِكَ بِمَنْ أَطَاعَهُ إِذْ عَصَاهُ مَنْ عَصَاهُ، فَقَاتَلَ حَتَّى يَظْهَرَ أَوْ يَهْلِكَ، كَانَ ذَلِكَ الْحَزَمَ؛ فَوَاللهِ مَا غَبِيَ ذَلِكَ عَلَيَّ؛ وَإِنِّي كُنْتُ سَخِيّاً بِنَفْسِي عَن الدُّنْيَا، طَيِّبَ الْحَزَمَ؛ فَوَاللهِ مَا غَبِيَ ذَلِكَ عَلَيًّ؛ وَإِنِّي كُنْتُ سَخِيّاً بِنَفْسِي عَن الدُّنْيَا، طَيِّبَ النَّفْسِ بالْمَوْتِ.

وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِالْإِقْدَامِ عَلَى الْقَوْمِ؛ فَنَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ قَدِ الْبَتَدَرَانِي " وَيَغْنِي الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيهِ مَا السَّلَامُ - ، وَنَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ قَدِ اسْتَقْدَمَانِي الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيهِ مَا السَّلَامُ - ، وَنَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ قَدِ اسْتَقْدَمَانِي الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلِي وَعَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ - ؛ فَعَلِمْتُ إِنْ هَلَكَا انْقَطَعَ نَسْلُ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ - ؛ فَعَلِمْتُ إِنْ هَلَكَا انْقَطَعَ نَسْلُ مُحَمَّدٍ ؛ فَكَرِهْتُ ذَلِكَ ، وَأَشْفَقْتُ عَلَى هَذَيْنِ أَنْ يَهْلِكَا. وَأَيْمُ اللهِ ، لَئِنْ لَقِيتُهُمْ مُحَمَّدٍ ؛ فَكَرِهْتُ ذَلِكَ ، وَأَشْفَقْتُ عَلَى هَذَيْنِ أَنْ يَهْلِكَا. وَأَيْمُ اللهِ ، لَئِنْ لَقِيتُهُمْ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا لَأَلْقَيَنَهُمْ أَلُونَ لَقِيتُهُمْ أَحَدٌ (").

۲۲۳/۱۳۷۰؛ الاحتجاج للطبرسي ۱: ۲۳۷؛ مطالب السؤول: ۲۱٤؛ الجوهرة في نسب النبيّ للبرّيّ ۲: ۲۸٤؛ مرآة الزمان ٦: ١٦٥؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢: ١٦٧.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ابتذراني)، والصحيح ما أثبتناه. و«ابتدراني»، أي: أُسْرِعَا إِلَىَّ وَتَقَدَّمَا عَلَيّ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لألفيتهم)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٣) رواه مرسلاً: ابن مزاحم في وقعة صفّين: ٥٢٩؛ الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ١٨٢؛ الطبريّ في تاريخه ٥: ٦١؛ ابن مسكويه في تجارب الأُمم ١: ٥٥٢؛ ابن الأثير في الكامل ٢: ٤٧٤.

# [الْحَنُشُوعُ وَالْقَنَاعَةُ]

[٣٤٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَنْ كَانَ قَلْبُهُ لَا يَخْشَعُ لَمْ يَنْتَفِعْ مِن الْعِلْمِ بِمَا يَسْمَعُ، وَمَنْ كَانَ مِن التَّلْيَا لَا يَشْبَعُ لَم تَنْفَعْهُ كَثْرَةُ مَا يَجْمَعُ (١).

### [الْهَوَى وَالْغَفْلَةُ]

[٣٤٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: يَا عَجَباً لِلْعَقْلِ وَقُوَّتِهِ! كَيْفَ يَغْلِبُهُ الْهَوَى مَعَ قِلَّتِهِ؟! وَمَنْ هَبَ"، مِنْ رَقْدَتِهِ سَعَى فِي فَكَاكِ رَقَبَتِهِ"".

## [كَلَامُهُ عَلِيْ فِي قَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ]

[٣٤٥] وَلَتَا قَدِمَ عَلَيهِ السَّلَامُ مِنْ صِفِّينَ قَامَ إِلَيْهِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَخْبِرْنَا عَنْ مَسِيرِنَا إِلَى الشَّام؛ أَكَانَ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ؟

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا هَبَطْنَا وَادِياً وَلَا عَلَوْنَا تَلْعَةً (٤) إلَّا بِقَضَاءٍ وَقَدَر.

فَقَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ اللهِ أَحْتَسِبُ عَنَائِي وَمَسِيرِي؟! وَاللهِ مَا أَرَى لِي مِن الْأَجْرِ شَيْئاً.

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه بتمامه فيما لدينا سن المصادر.

وانظر بعضه في: تحف العقول: ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) هَبَّ النَّائِمُ هَبّاً، إِذَا انْتَبَهَ مِنْ رَقْدَتِهِ (جمهرة اللغة ١: ٧٦؛ الصحاح ١: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٤) التَّلْعَةُ: أَرْضٌ مُرْتَفِعَةٌ غَلِيظَةٌ (العين ٢: ٧١).

فَقَالَ [عَلَيهِ السَّلَامُ]: بَلْ عَظَمَ اللهُ أَجْرَكُمْ عَلَى مَسِيرِكُمْ وَأَنتُمْ سَائِرُونَ، وَعَلَى مُسْمِونِكُمْ وَأَنتُمْ سَائِرُونَ، وَعَلَى مُنصَرَفِكُمْ وَأَنتُمْ مُنْصَرِفُونَ؛ وَلَمْ تَكُونُوا فِي شَيْءٍ مِنْ حَالَاتِكُمْ مُكْرَهِينَ، وَلَا إِلَيْهَا مُضْطَرِّينَ.

فَقَالَ الشَّيْخُ: وَكَيْفَ لَا نَكُونُ مُضْطَرِّينَ، وَالْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ سَاقَانَا، وَعَنْهُمَا كَانَ مَسِيرُنَا؟

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَعَلَّكَ تَظُنُّ قَضَاءً لَازِماً وَقَدَراً حَاتِماً؟! لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، وَسَقَطَ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ، وَالْأَمْرُ مِن اللهِ وَالنَّهْيُ، وَمَا كَانَتْ تَأْتِي مِن اللهِ لَائِمَةٌ لِمُذْنِبٍ وَلَا مَحْمَدَةٌ لِمُحْسِنٍ، وَلَا كَانَ الْمُحْسِنُ أَوْلَى بِثَوَابِ الْإِحْسَانِ مِن الْمُحْسِنِ، وَلَا كَانَ الْمُحْسِنِ أَوْلَى بِثَوَابِ الْإِحْسَانِ مِن الْمُحِينِ، وَلَا الْمُسِيئِ، وَلَا الْمُسِيئِ، وَلَا الْمُسِيئِ، وَلَا الْمُسِيئِ، وَلَا الْمُسِيئِ أَوْلَى بِعُقُوبَةِ الذَّنْبِ مِن الْمُحْسِن.

تِلْكَ مَقَالَةً إِخْوَانِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، وَجُنُودِ الشَّيْطَانِ، وَخُصَمَاءِ الرَّحْمَنِ، وَشُهُودِ الثَّرُورِ، وَأَهْل الْعَمَى عَن الصَّوَابِ فِي الْأُمُورِ؛ هُمْ قَدَرِيَّةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمَجُوسُهَا.

إِنَّ اللهَ تَعَالَ أَمَرَ تَخْيِيراً، وَنَهَى تَحْذِيراً، وَكَلَّفَ يَسِيراً. لَمْ يُعْصَ مَعْلُوباً، وَلَم يُطَعْ كَرُهاً. وَلَمْ يُسْلِ الرُّسُلَ هَزْلاً، وَلَمْ يُسْزِلِ الْقُرآنَ عَبَيْاً، وَلَمْ يَخْلُقِ السَّمَاوَاتِ يُطَعْ كَرُهاً. وَلَمْ يُسْلِ الرُّسُلَ هَزْلاً، وَلَمْ يُسْزِلِ الْقُرآنَ عَبَيْاً، وَلَمْ يَخْلُقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا أَرَى عَجَائِبَ الْأَشْيَاءِ بَاطِلاً؛ ﴿ وَلَكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَلْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَلْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَلْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَلْ لِللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَلْ لِللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَلْ لِللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَلْ لِللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَعْلَى لِللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَلْ لِللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَعْلَى لِللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَلْكُ لِللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَعْلَى لِلللْوَلِينَ إِلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

فَنَهَضَ الشَّيْخُ مَسْرُوراً وَهُوَ يَقُولُ:

يَوْمَ النُّشُورِ مِن الرَّحْنِ رِضُوَانَا جَزَاكَ رَبُّكَ عَنَّا فِيهِ إِحْسَانَا

أَنْتَ الْإِمَامُ الَّذِي نَرْجُو بِطَاعَتِهِ أَوْضَحْتَ مِنْ دِينِنَا مَاكَانَ مُشْتَبهاً مَتَى يُشَكِّكُنَا بِالرَّيْبِ ذُو سَفَهِ لَدَيْكَ نَلْقَ بِهِ شَرْحاً وَتِبْيَانَا نَفْسِي الْفِدَاءُ لِخَيْرِ النَّاسِ كُلِّهِمُ بَعْدَ النَّبِيّ، عَلِيّ الْخَيْرِ، مَوْلاَنَا"

# [شَكُواهُ الله مِنْ أَصْحابِهِ وَإِخْبَارُهُ عَن الْغَيْبِ]

[٣٤٦] وَكَا خَطَبَ الْخُطْبَةَ الَّتِي أَوَّلُهَا: «أَيُّهَا النَّاسُ الْمُجْتَمِعَةُ أَبْدَانُهُمْ» (")، قَالَ جُنْدَبُ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَذَكَرْنَا شِدَّةَ مَا دَخَلَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْلِهِ؛ فَقَالَ:

أَمَا إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي ذُلَّا شَامِلاً، وَسَيْفاً قَاتِلاً، وَأَثْرَةً يَتَّخِذُهَا الظَّالِمُونَ فِيكُمْ سُنَّةً. وَسَتَذْكُرُونِي عِنْدَ بَعْضِ تِلْكَ الْحَالاتِ؛ فَتَتَمَنَّوْنَ أَنْ لَوْ رَأَيْتُمُونِي فَنَصَرْتُمُونِي، وَهَرَقْتُمْ دِمَاءَكُمْ دُونِي. فَلَا يُبْعِدُ اللهُ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ (٣)!

<sup>(</sup>١) جاء في نهج البلاغة: ٧٨ /٤٨١ (حكم)، من كلام له الله للسائل الشامي.

ورواه مسنداً: الكلينيّ في الكافي ١: ١٥٥/ ١؛ الصدوق في التوحيد: ٢٨٠/ ٢٨٠، وعيون أخبار الرضاطيّ ١: ١٦٨/ ٢٨٠؛ ابن بطّة في الإبانة الكبرى ٤: ١٥٨/ ١٥٨٤؛ المعافى بن زكريّا في الجليس الصالح الكافي: ٢٠٠؛ المفيد في الفصول المختارة: ٧٠؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ١٦٩؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٢: ٥١١.

ورواه مرسلاً: ابن أعثم في الفتوح ٤: ٢١٧؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٤٦٨؛ الشريف المرتضى في رسائله ٢: ٢٤١، وأماليه ١: ١٠٤؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٠؛ البَطَليَوسيّ في الإنصاف: ٣٦١؛ الطبرسيّ في الاحتجاج ١٠٠١؛ العمرانيّ في الانتصار ٢: ٥٠٢؛ البر شهر آسوب في متشابه القرآن ١: ١٩٧؛ أبو الفتوح الرازيّ في روض الجنان ٣: ٣٩٢؛ ابن شهر آسوب في متشابه القرآن ١: ٣٢٧؛ ابن طاوس في الطرائف: ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) جاء بعضه في نهج البلاغة: ٩٣/ ٥٨ (خطب)، من كلام له عليه كلَّم به الخوارج حين اعتزلوا الحكومة وتنادوا أن لا حكم إلّا لله.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ ....

# [إِخْبَارُهُ عَلَى عَمَّا سَيَجرِي مِنْ شِدَّةِ الزَّمَانِ وَفَسَادِ الدِّينِ]

[٣٤٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَمْ: سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِن الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، وَلَا يُنْظَرُ مِن الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ. مَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ، وَهِي خَرَابٌ مِن الْهُدَى. عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ؛ مِنْ عِنْدِهِمْ تَنْجُمُ الْفِتنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ (۱).

ورواه مرسلاً: الإسكافي في المعيار والموازنة: ١٨٦؛ الرسائل السياسية (رسالة في الحكمين وتصويب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب في فعله): ٣٦١؛ ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١: ١٣٠؛ الثقفيّ في الغارات ٢: ٤٩٢؛ اليعقوبيّ في تاريخه ٢: ١٩٣؛ ابن أعثم في الفتوح ٤: ٢٥٧؛ الطبريّ الإماميّ في المسترشد: ٢٧٢/ ٣٤٢؛ القاضي النعمان في دعائم الإسلام ١: ٣٩١، وشرح الأخبار ٢: ٣٧٤؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢١٤؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٢: ١٠٠؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٩٣.

(١) جاء مع زيادة في نهج البلاغة: ٥٤٠/ ٣٦٩ (حكم).

ورواه مسنداً: ابن أبي الدنيا في العقوبات: ٢٣/ ٨؛ أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٢: ٥١٩/ ٥١٩؛ الجرجانيّ في الكامل ٥: ٣٧٧؛ ابن بطّة في إبطال الحيل: ٥؛ الدانيّ في السنن الواردة في الفتن ٣: ٥٤٥/ ٢٣٦.

ورواه مرسلاً: السمرقنديّ في تنبيه الغافلين: ٢٧٦، و٣٠٦؛ ابن بطّة في إبطال الحيل: ٣٤ ابن القيسرانيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٥٤؛ البرّيّ في الجوهرة في نسب النبيّ ٢: ٢٤٩؛ القرطبيّ في تفسيره ١٢: ٢٨٠. وانظر بعضه في: خلق أفعال العباد للبخاريّ: ٤٨.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْ في: الأمثال من الكتاب والسنّة للترمذيّ: ٣٠٢؛ الكافي ٨: ٣٠٧/

<sup>«···</sup> ورواه مسنداً: البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ٣٨١/ ضمن ٤٥٢؛ الطوسيّ في أماليه: ١٨١/ ضمن ٣٠٢؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١: ٣٢١.

# [التَّحَذيرُعَن التَّقْلِيدِ الْأَعْمَى]

[٣٤٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامِ: إِيَّاكُمْ وَالْاسْتِنَانَ؛ يَقُولُ الرَّجُلُ: أَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ فُلَانٌ، وَأَنْتَهِى عَمَّا يَنْتَهِى عَنْهُ فُلَانٌ، .

[كَلَامُهُ اللهِ فِي مَعرِفَةِ اللهِ تَعَالَى]

[٣٤٩] وَسَأَلُهُ رَجُلٌ كَيْفَ كَانَ رَبُّنَا؟

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: كَيْفَ لَمْ يَكُنْ رَبُّنَا؟ لَمْ يَزَلْ تَعَالَى دَائِماً. يُقَالُ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ كَانَ: كَيفَ؟ فَأَمَّا رَبُّنَا تَعَالَى فَهُوَ قَبْلَ الْقَبْلِ، وَقَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ. انْقَطَعَتِ الْغَايَاتُ عِنْدَهُ؛ فَهُوَ غَايَةُ كُلِّ غَايَةٍ.

قَالَ: كَيْفَ عَرَفْتَهُ؟

قَالَ [عَلَيهِ السَّلَامُ]: عَرَفْتُهُ بِمَا عَرَّفَ بِهِ نَفْسَهُ، مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ؛ نُورُ الظَّلَامِ وَأُنْسُ الْأَيَّامِ، ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَكُنْ يَكُن لَهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْ فَا الْ بِالنَّاسِ. مُتَدَانٍ فِي عُلُقِهِ، عَالٍ فِي دُنُقِهِ. ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَوْكَ ثَلَتَةٍ إِلَّاهُو رَابِعُهُمْ

<sup>«</sup> ٤٠٠ ثواب الأعمال: ٢٥٣؛ مفيد العلوم للخوارزميّ: ٩٩٨؛ كتاب الكفاية في النصوص على عدد الأئمّة على ١٣١٠/ ضمن ٢؛ الفردوس بمأثور الخطاب ٢: ٣٤٤٨/ ٣١٩؛ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلي ١: ٣٧١، وإلى أمير المؤمنين على عن رسول الله على في: الكامل للجرجانيّ ٥: ٣٧٨؛ شعب الإيمان ٣: ٧١٧/ ١٧٦٣، و٨١٣/ ١٧٦٤؛ الدرّ النظيم: ٧٩٠؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: كمال الدين: ٦٦.

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٢) الإخلاص: ٣ \_ ٤.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للللَّهُ مَنْ الْجَعْفَرِيّ .....

وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَافُوا ﴾ ". قريبٌ غَيْرُ مُلْتَصِتٍ، وَبَعِيدٌ غَيْرُ مُتَقَصٍ. يُعْرَفُ بِالْعَلَامَاتِ، وَيُثْبَتُ بِالْآيَاتِ. يُوحَدُ وَلَا يُبَعَّضُ، يُحَقَّقُ وَلَا يُمَثَّلُ؛ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ".

(١) المجادلة: ٧.

(٢) كلامه الله على ما نقله المؤلّف الله مركّب من جوابَي سؤالَين، فأخرجناه عليهما: الأوّل: «كَيْفَ كَانَ رَبُّنَا؟»:

لم نعثر عليه بعين الألفاظ فيما لدينا من المصادر.

وانظر هذا المضمون في: المحاسن للبرقيّ ١: ٢١٠/ ٢١٠؛ المعيار والموازنة: ٢٥٩؛ الكافي ١: ٢٨/ ٤ و٥، و٩٠/ ٦؛ الأمالي للصدوق: ٢٧١/ ١٠٤١؛ التوحيد له أيضاً: ٧٧: ٣٣، و٤٧١/ ٣، و١٠٤١/ ١٠٤١؛ التوحيد لله أيضاً: ٧٧: ٣٣، و٤٧١/ ٣، و١٠٥١/ ١٩٨٩؛ الأباطيل والمناكير للجورقانيّ ١: ٢١٠/ ٦؛ التوحيد لابن مَنده: ٢٠٠٤؛ دُستور معالم الحكم: ١٠٠١؛ روضة الواعظين: ٢٣٠؛ الاحتجاج للطبرسيّ ١: ٣١٣؛ متشابه القرآن لابن شهرآشوب ١: ٥٨، ابن طلحة في مطالب السؤول: ١٠٥٠.

والثاني: «كَيْفَ عَرَفْتَهُ؟»:

لم نعثر عليه مرويّاً عنه الله فيما لدينا من المصادر.

ونُسِب هذا المضمون إلى الإمام الحسين عليه في: تفسير العيّاشيّ ٢: ٣٣٧/ ٢٤؛ التوحيد للصدوق: ٨٠/ ٣٥؛ روضة الواعظين: ٣٤؛ تاريخ مدينة دمشق ١٤: ١٨٣؛ متشابه القرآن لابن شهرآشوب ١: ١٠٧؛ وإلى الإمام الباقرطية في: الكافي ١: ١٩٧/ ٥؛ المجالسة وجواهر العلم ٥: ٣٩٥/ ٢٢٥٧؛ البدء والتاريخ لابن طاهر المقدسيّ ١: ٤٧؛ التوحيد للصدوق: ١٠٨/ ٥؛ الأمالي للشريف المرتضى ١: ٤٠٤؛ زهر الآداب للقيروانيّ ١: ١١٧؛ روضة الواعظين: ٣٣؛ تاريخ مدينة دمشق ٤٥: ٢٨٢؛ وإلى الإمام الصادق عليه في: الاحتجاج للطبرسيّ ٢: ٧٧؛ وإلى الإمام الرضاعية في: التوحيد للصدوق: ٤٧/ ٩؛ وإلى ابن عبّاس في: أنساب الأشراف ٤: ٨٤.

## [كَلَامُهُ اللهِ فِي الْحَوَارِج]

[٣٥٠] وَسَمِعَ عَلَيهِ السَّلَامُ رَجُلاً يَوْمَ النَّهْرِ يَقُولُ: قَتَلْنَا الْمُشْرِكِينَ.

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مِن الشِّرْكِ فَرُّوا.

قَالَ: الْمُنَافِقِينَ (١٠).

فَقَالَ [عَلَيهِ السَّلَامُ]: المُنَافِقُونَ ﴿ لَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ".

قَالَ: فَمَا هُمْ \_ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ \_؟!

قَالَ [عَلَيهِ السَّلَامُ]: إِخْوَانْنَا؛ بَغَوْا عَلَيْنَا، فَقَاتَلْنَاهُم فَنُصِوْنَا").

(٣) رواه مسنداً: ابن أبي شيبة في المصنّف ٢١: ٤٧٩/ ٤٠٥٦٥، و٧٥١/ ٤٠٧٥٣؛ المَروَزيّ في تعظيم قدر الصلاة ٢: ٥٩١/ ٥٩٦ و ٥٩٦ و ٥٩٣؛ أبو العرب التميميّ في المحن: ١٢٤؛ البيهقيّ في السنن الكبرى ١٧: ١٢/ ١٦٧٩١، و٢٧/ ١٦٨٠٠.

ورواه مرسلاً: ابن أعثم في الفتوح ٤: ٢٧٢؛ ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٥: ٧٨؛ القاضي النعمان في شرح الأخبار ١: ٣٣٤/٣٩٩؛ الماتُريديّ في تفسيره ٩: ٣٣١؛ الثعلبيّ في تفسيره ٩: ٣٣١؛ الثعلبيّ في تفسيره ٩: ٧٩؛ ابن بطّال في شرح صحيح البخاريّ ٨: ٥٨٥؛ ابن عبد البرّ في الاستذكار ٢: ٥٠٥، والتمهيد ١٥: ٢٨٦؛ الواحديّ في التفسير البسيط ٢٠: ٣٥٥؛ ابن السمنانيّ في روضة القضاة ٣: ١٢١٩؛ البغويّ في تفسيره ٧: ٣٤١، وشرح السنّة ١٠: ٢٣٥؛ ابن عطيّة في المحرّر الوجيز ٥: ١٤٨.

وانظر بعضه في: قرب الإسناد للحميريّ: ٩٤/ ٣١٨؛ بحر الفوائد للكلاباذيّ: ٣١١؛ الإفصاح للمفيد: ١١٨، و٢٥٥؛ مناقب الشافعيّ للبيهقيّ ١: ٤٥٠؛ السنن الكبرى له أيضاً ١٤: ٥١/ الممفيد: ١٦٨؛ المبسوط للسرخسيّ ٢: ٥٣، و١٨١، و١٠: ١٢٨؛ شرح السِّير الكبير له أيضاً: ٧٤٩؛ روض الجنان لأبى الفتوح الرازيّ ٨: ٢٥١، و١٤: ٣٣٧، و١٨، و١٥؛ رؤوس المسائل

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المنافقون)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٤٢.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

## [كَلَامُهُ الله فِي أَصْحَابِ الْجَمَلِ]

[٣٥١] وَسَمِعَ عَلَيهِ السَّلَامُ رَجُلاً يَقُولُ يَوْمَ الْجَمَلِ: الْكَفَرَ[ةُ] الْكَفَرَ[ةَ]. فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لا تَقُولُوا ذَلِكَ؛ إِنَّمَا بَغَوْا عَلَيْنَا، فَقَاتَلْنَاهُمْ عَلَى بَغْيهِم ١٠٠.

### [صِفَاتُ اللهِ تَعَالَى]

[٣٥٣] وَسَأَلُهُ عِدَّةٌ مِن الْيَهُودِ، فَقَالُوا: صِفْ لَنَا رَبَّكَ، هَذَا الَّذِي هُوَ فِي السَّمَاءِ؛ كَيْفَ هُو؟ وَكَيْفَ كَانَ؟ وَمَتَى كَانَ؟ وَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ هُو؟

فَاسْتَوَى عَلَيهِ السَّلَامُ جَالِساً، فقَالَ:

إِنَّ رَبِّي هُوَ الْأَوَّلُ لَمْ يَبْدَ مِمَّا، وَلَا مُمَازِجٌ مَعَ مَا، وَلَا حَالٌ وَهْماً، وَلَا شَبَحٌ يُتَقَصَّى "، وَلَا مَحْجُوبٌ فَيُحْوَى. وَلَا كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فَيُقَالَ: «حَادِثُ»؛ بَلْ يَتَقَصَّى "، وَلَا مَحْجُوبٌ فَيُحْوَى. وَلَا كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فَيُقَالَ: «حَادِثُ»؛ بَلْ جَلَّ أَنْ يُكَنْ فَيُقَالَ: «حَادِثُ»؛ بَلْ جَلَّ أَنْ يُكَنَّ فَلَا مَرْوُلُ لِإِخْتِلَافِ جَلَّ أَنْ يُكَنِّ فَلَا يَزُولُ لِإِخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ وَلَا لِتَقَلَّبِ ") شَانٍ.

وَكَيْفَ يُوصَفُ بِالْأَشْبَاحِ، وَكَيْفَ يُنْعَتُ بِالْأَلْسُنِ الْفِصَاحِ، مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَشْمِيَاءِ فَيُقَالَ: «بَائِنٌ»؟! بَلْ هُوَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ. فِي الْأَشْمِيَاءِ فَيُقَالَ: «بَائِنٌ»؟! بَلْ هُوَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ. وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وَأَبْعَدُ فِي الشَّبَهِ مِنْ كُلِّ بَعِيدٍ؛ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ

<sup>→</sup> للزمخشريّ: ١٩٧١؛ فهرست منتجب الدين: ٢٧٥؛ بدائع الصنائع للكاشانيّ ١: ٣١٢.

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه بهذه الألفاظ فيما لدينا من المصادر.

وانظر هذا المضمون في: تاريخ مدينة دمشق ١: ٣٤٣؛ بغية الطلب لابن العديم ١: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ولا شيخ يتقضّى)، والصحيح ما أثبتناه للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ولا لتقليب)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

مِنْ عِبَادِهِ شُخُوصُ لَحْظَةٍ، وَلَا كُرُورُ لَفْظَةٍ، وَلَا ازْدِلَافُ" رَتْوَةٍ"، وَلَا انْبِسَاطُ خَطْوَةٍ؛ فِلا ازْدِلَافُ" رَتْوَةٍ"، وَلَا انْبِسَاطُ خَطْوَةٍ؛ فِي غَسَقِ لَيْلِ دَاجٍ، وَلَا إِذْلَاجٍ".

[وَلَامَا] يُغَشِّي "عَلَيْهِ الْقَمَرُ الْمُنِيرُ، وَلَا انْبِسَاطُ الشَّمْسِ ذَاتِ النُّورِ بِضَوْئِهِ مَا " فِي الْكُرُورِ، وَلَا إِقْبَالُ لَيْلٍ مُقْبِلٍ، وَلَا إِذْبَارُ نَهَارٍ مُدْبِرٍ، إِلَّا وَهُوَ يُحِيطُ بِمَا يُرِيدُ مِنْ تَكُوبِينِهِ؛ فَهُوَ الْعَالِمُ بِكُلِّ مَكَانٍ، وَكُلِّ حِينٍ وَأُوانٍ، وَكُلِّ نِهَايَةٍ وَمُدَّةٍ.

الْأَمَدُ إِلَى الْخَلْقِ مَضْرُوبٌ، وَالْحَدُّ إِلَى غَيْرِهِ مَنْسُوبٌ.

لَمْ يَخلُقِ الْأَشْيَاءَ مِنْ أُصُولٍ أَوَّلِيَّةٍ، وَلَا بِأَوَائِلَ كَانَتْ قَبْلَهُ؛ بَلْ خَلَقَ مَا خَلَقَ فَأَقَامَ خَلْقَهُ، وَصَوَّرَ مَا صَوَّرَ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ.

تَوَحَّدَ فِي عُلُوِّهِ؛ فَلَيْسَ لِشَيْءِ مِنْهُ امْتِنَاعٌ، وَلَالَهُ بِطَاعَةِ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ انْتِفَاعٌ. إِجَابَتُهُ لِلدَّاعِينَ سَرِيعَةٌ، وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ لَهُ مُطِيعَةٌ.

عِلْمُهُ بِالْأَمْوَاتِ الْمَاضِينَ (١٠ كَعِلْمِهِ بِالْأَحْيَاءِ المُتَقَلِّبِينَ، وَعِلْمُهُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَى كَعِلْمِهِ بِمَا فِي الْأَرْضِينَ السُّفْلَى، وَعِلْمُهُ بِكُلِّ شَيْءٍ [سَوَاءً] (٧٠).

<sup>(</sup>١) ازْدَلَفَ الرَّجُلُ: تَقَدَّمَ (مقاييس اللغة ٣: ٢١).

<sup>(</sup>٢) الرَّثُوَّةُ: الْخَطْوَةُ (تهذيب اللغة ١٤: ٢٢٥؛ الصحاح ٦: ٢٣٥١).

<sup>(</sup>٣) الدَّلَجُ وَالدُّلْجَةُ: سَيْرٌ وَارْتِحَالٌ بِاللَّيلِ. وَأَذْلَجَ الْقَوْمُ إِذْلَاجاً، إِذَا سَارُوا اللَّيْلَ كُلَّهُ (العين ٦: ٨)؛ تهذيب اللغة ١٠: ٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يتعشّى)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) في بعض المصادر: (بِضَوْئِهَا)؛ وهو أنسب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (البادين)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين أثبتناه من بعض المصادر إتماماً للمعنى.

لَا تُحَيِّرُهُ الْأَصْوَاتُ، وَلَا يَشْغَلُهُ اخْتِلَافُ اللَّغَاتِ؛ سَمِيعٌ لِلْأَصْوَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ، بِلَا جَوَارِحَ لَهُ مُؤْتَلِفَةٍ.

مُدَبِّرٌ بَصِيرٌ، عَالِمٌ بِالْأُمُورِ، حَيُّ قَيُّومٌ، سُبْحَانَهُ كَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيماً؛ بِلَا جَوَارِحَ وَلَا أَدَوَاتٍ، وَلَا شَفَةٍ وَلَا لَهَوَاتٍ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ تَكْيِيفِ الصِّفَاتِ!

مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِلَهَنَا مَحْدُودٌ فَقَدْ جَهِلَ الْخَالِقَ الْمَعْبُودَ، وَمَنْ ذَكَرَ أَنَّ الْأَمَاكِنَ بِهِ مُحِيطةٌ لَزِمَتْهُ الْحَيْرَةُ وَالتَّخْلِيطُ؛ بَلْ هُوَ الْمُحِيطُ بِكُلِّ مَكَانٍ.

فَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً ـ أَيُّهَا الْمُتَكَلِّفُ لِوَصْفِ الرَّحْمَنِ، بِخِلَافِ التَّنْزِيلِ وَالْبُرْهَانِ ـ فَصِفْ لِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ؛ هَيهَاتَ! أَ تَعْجِزُ عَنْ صِفَةِ مَخْلُوقِ مِثْلِكَ، وَتَصِفُ الْخَالِقَ الْمَعْبُودَ؟!

وَأَنْتَ لَا تُدْرِكُ '' صِفَةَ رَبِّ الْهَيْئَةِ وَالْأَدَوَاتِ؛ فَكَيْفَ مَنْ لَمْ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي الْأَرَضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ ﴿ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (٣)(٣)؟!

### [مَا يَسُرُّنِي لَوْمِتُ طِفْلاً]

[٣٥٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَا يَسُرُّنِي لَوْمِتُ طِفْلاً وَأُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ وَلَمْ أَعْرِفْ رَبِّي ('').

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وإنّما يدرك)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) جاء بعضه باختلاف كثيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ في نهج البلاغة: ٢٣٢/ ١٦٣ (خطب). ورواه مسنداً باختلاف كثيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: الصدوق في التوحيد: ٧٨/ ٣٤؛ الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٧٧؛ ابن قدامة في إثبات صفة العلق: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) رواه مسنداً: الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٧٤.

# [مَنْزِلَةُ تَعْظِيمِ الْحُنَلْقِ]

[٣٥٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَنْصَحُ النَّاسِ وَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ أَشَدُّهُمْ حُبّاً وَتَعْظِيماً لِحُرْمَةِ أَهْل لَا إِلَهَ إِلَّا الله(١٠).

## [كَلَامُهُ اللهِ فِي قَضَاءِ اللهِ]

[٣٥٥] وَقِيلَ لَهُ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَلَا نَحْرُسُكَ؟ قَالَ: حَرَسَ امْرَأُ أَجَلُهُ (١٠).

## [الْإِخْلَاصُ فِي الْعَمَلِ]

[٣٥٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: كُونُوا لِقَبُولِ الْعَمَلِ أَشَدَّ اهْتِمَاماً مِنْكُمْ بِالْعَمَلِ؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَقِلَّ عَمَلٌ مَعَ التَّقْوَى، وَكَيْفَ يَقِلُّ عَمَلٌ يُتَقَبَّلُ ٣٤٠!

ورواه مرسلاً: ابن أبي الدنيا في العمر والشيب: ٥٩/٣٤؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٢: ٢٤٤.

(١) رواه مسنداً: الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٧٤، و١٠: ٣٨٨.

(٢) رواه مسنداً: الصدوق في التوحيد: ٣٧٩/ ٢٥؛ الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٧٥. ورواه مرسلاً: العمرانيّ في الانتصار ١: ٦١.

وانظر هذا المضمون في: الطبقات الكبرى لابن سعد ٤: ٢٥٩؛ الكافي ٢: ٥٨/ ٥؛ تاريخ مدينة دمشق ٤٦: ١٩٨.

(٣) رواه مسنداً: الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٧٥، و١٠: ٣٨٨؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٢: ٥١١.

ورواه مرسلاً: أبو طالب المكّيّ في قوت القلوب ٢: ٣٦٣؛ الثعالبيّ في الشكوى والعتاب: ٢٢٧/ ٢٧٩؛ الزمخشريّ في تنبيه الخواطر ١٠٤٧؛ وزام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ١: ٧٧.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للللهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

### [كَلَامُهُ اللهِ فِي مَعْنَى الْحَيْرِ]

[٣٥٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَيْسَ الْخَيرُ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ وَوَلَدُكَ؛ وَلَكِنَّ الْخَيرَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ وَوَلَدُكَ؛ وَلَكِنَّ الْخَيرَ أَنْ يَكْثُرَ عِلْمُكَ، وَأَنْ تُبَاهِي " النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ؛ فَإِنْ أَنْ يُكْثُرَ عِلْمُكَ، وَإِنْ أَسَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ الله.

وَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّالِأَحَدِ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ أَذْنَبَ ذُنُوباً فَهُوَ يَتَدَارَكُ" ذَلِكَ بِتَوبَةٍ، أَوْ رَجُلِ يُسَارِعُ فِي الْخَيْرَاتِ.

وَلَا يَقِلُّ عَمَلٌ فِي تَقْوَى؛ وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ (٣)؟!

وانظر بعضه في: الإخلاص والنيّة لابن أبي الدنيا: ٣٥؛ معاني القرآن للنحّاس ٢: ٢٢٢؛ الكافي ٢: ٧٥/ ٥؛ تحف العقول: ٢٧٨؛ الأمالي للمفيد: ٢٩، و١٩٤، و١٩٤؛ الهداية إلى بلوغ النهاية ٢: ١٥٠٦، و١٠: ٢٧٥٧؛ الأمالي للطوسيّ: ٢٠/ ٩٠؛ المناقب للخوارزميّ: ٣٦٨/ ٣٨؛ عيون الحكم والمواعظ: ٥٤١؛ تنبيه الخواطر ١: ٧٧، و٢: ٥٠٥.

ونُسِب إلى رسول الله عَيَّ في: مكارم الأخلاق للطبرسيّ: ٤٦٨؛ تنبيه الخواطر ٢: ٣٨١.

(١) في بعض المصادر: (تُبَارِي)؛ وهو أنسب.

(٢) في الأصل: (تدارك)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

(٣) جاء في نهج البلاغة: ١٤٨٤/ ٩٤ و٩٥ (حكم).

ورواه مسنداً: الدارقطنيّ في المؤتلف والمختلف ٢: ١٠٦٢؛ الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٥٥، و١٠: ٣٨٨؛ البيهقيّ في الزهد الكبير: ٢٧٦/ ٧٠٨؛ قوام السنّة في الترغيب والترهيب ١: ٢٤٦/ ٧٩١؛ ابن عساكر في التوبة: ٤٩/ ١٣؛ سبط ابن الجوزيّ في تذكرة الخواصّ ١: ٥٠٩.

ورواه مرسلاً: الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ٢٥٠؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢١٢؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٤٠؛ ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ٢٣٤؛ الغزاليّ في إحياء علوم الدين ٣: ١٧٨؛ قوام السنّة في سِيّر السلف الصالحين: ٢٠٦؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار

#### [مِنْ مَوَاعِظِهِ اللهِ]

[٣٥٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: كُونُوا يَنَابِيعَ الْعِلْمِ، مَصَابِيحَ اللَّيْلِ، خَلَقَ الثِّيَابِ، جُدُدَ الْقُلُوبِ؛ تُعْرَفُوا بِهِ فِي السَّمَاءِ، وَتُذْكَرُوا بِهِ فِي الْأَرْضِ".

#### [ثَوَابُ الزَّاهِدِينَ]

[٣٥٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّكُمْ \_ وَاللهِ \_ لَوْ حَنَنْتُمْ حَنِينَ الْوُلَّهِ" الْعِجَالِ"،

٢: ١٥٥؛ ابن الجوزيّ في صفة الصفوة ١: ١٢٠؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ١:
 ٣٢؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٦: ٤٥٤.

ونُسِب إلى أبي الدرداء في: المصنّف لابن أبي شيبة ١٩: ٣٧٣٠٦/٣٤٨؛ الحلم لابن أبي الدنيا: ٥٣/ ٣٠٦/ ٢٥٥٠ تاريخ مدينة دمشق الدنيا: ٥٥/ ٢٠٠ حلية الأولياء ١: ٢١٢؛ سِيّر السلف الصالحين: ٥٥٦؛ تاريخ مدينة دمشق ٤٧٠.

(١) رواه مسنداً: الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٧٧.

ونُسِب باختلافٍ يسيرٍ إلى أبن مسعود في: الزهد للمعافى بن عمران: ٢٧/ ٥٥؛ سنن الدارميّ 1: ٢٦١/ ٢٦٢؛ التواضع والخمول لابن أبي الدنيا: ٢٤/ ١١، و٣٩/ ١٤؛ العزلة والانفراد له أيضاً: ٤٠/ ٢٥٠، و٢١/ ١٤٤، و٧١/ ١٨٤؛ نشر الدرّ للآبيّ ٢: ٥٠؛ شعب الإيمان ٣: ٢٤٢/ ١٦٠٠ به أيضاً: عيان العلم وفضله ١: ٢٥٠/ ٢٥٠، و٥٠/ ٨١٣؛ ترتيب الأمالي الخميسيّة للشجريّ ١: ٢٨٠/ ٣٦٩؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ٢: ٤٢٣؛ ربيع الأبرار ٤: ٣٣٣؛ تاريخ مدينة دمشق ٥٠. ٣٨٧.

(٢) وَلِهَتِ الْمَرْأَةُ، تَوْلَهُ وَتَلِهُ وَلَهاً؛ فَهِيَ وَالِهٌ. وَالْجَمْعُ: وُلَّهُ، إِذَا اسْتَخَفَّهَا الْحُرْنُ (جمهرة اللغة ٢) وَلِهَتِ الْمَرْأَةُ، تَوْلَهُ وَتَلِهُ وَلَهاً؛ فَهِيَ وَالِهٌ. وَالْجَمْعُ: وُلَّهُ، إِذَا اسْتَخَفَّهَا الْحُرْنُ (جمهرة اللغة ٢: ٩٤٠).

(٣) رَجُلٌ عَجْلَانُ، وَامْرَأَةٌ عَجْلَى. وَقَوْمٌ عِجَالٌ، وَنِسَاءٌ عَجَالَى (العين ١: ٢٢٧).

وَدَعَوْتُمْ دُعَاءَ الْحَمَامِ، وَجَأَرْتُمْ جُؤَارَ مُتَبَتِّلِي "الرُّهْبَانِ، ثُمَّ خَرَجْتُمْ إِلَى اللهِ مِن الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ \_ الْتِمَاسَ الْقُرْبَةِ إِلَيْهِ فِي ارْتِفَاعِ دَرَجَةٍ عِنْدَهُ، أَوْ غُفْرَانِ مِن الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ \_ الْتِمَاسَ الْقُرْبَةِ إِلَيْهِ فِي ارْتِفَاعِ دَرَجَةٍ عِنْدَهُ، أَوْ غُفْرَانِ مَن الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلِهِ، وَأَتَخَوَّفُ مَن جَزِيلِ ثَوَايِهِ، وَأَتَخَوَّفُ مَن جَزِيلِ ثَوَايِهِ، وَأَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَلِيم عِقَايِهِ،

فَبِاللهِ بِاللهِ بِاللهِ بِاللهِ ، لَوْ سَالَتْ عُيُونُكُمْ رَهْبَةً مِنْهُ وَرَغْبَةً إِلَيْهِ، ثُمَّ عُمِّرْتُمْ فِي الدُّنْيَا مَا الدُّنْيَا بَاقِيَةٌ، وَلَوْ لَمْ تُبْقُوا شَيْئًا مِنْ جُهْدِكُمْ لِأَنْعُمِهِ الْعِظَامِ عَلَيْكُمْ بِهِدَايَتِهِ إِللَّا الدُّنْيَا بَاقِيَةٌ، وَلَوْ لَمْ تُبْقُوا شَيْئًا مِنْ جُهْدِكُمْ لِأَنْعُمِهِ الْعِظَامِ عَلَيْكُمْ بِهِدَايَتِهِ إِيَّاكُمْ لِلْإِسْلَامِ، مَا كُنْتُمْ تَسْتَحِقُّونَ بِهِ \_ الدَّهْرَ مَا الدَّهْرُ قَائِمٌ بِأَعْمَالِكُمْ \_ جَنَّتَهُ؛ وَلَكِنْ بِرَحْمَتِهِ تُرْحَمُونَ، وَإِلَى جَنَّتِهِ يَصِيرُ مِنْكُمُ الْمُقْسِطُونَ.

جَعَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِن التَّائِبِينَ الْعَابِدِينَ "".

<sup>«</sup> ولقد أخطأ هنا جميع شُرّاح نهج البلاغة ومحشِّيه ، والمعلِّقين عليه ومترجميه ؛ فظنّوا أنّ لفظ «العِجَال» إنّما هو جمع «عَجُول». بينما نرى اتّفاقَ المعاجم على أنّ لفظَ «عَجُول» لفظ «العِجَال » و«عَجَائِل » و«مَعَاجِيل » (انظر: إنّما يُجمَع على ثلاث كلماتٍ لا رابع لها ، وهي: «عُجُل » و«عَجَائِل » و«مَعَاجِيل » (انظر: لسان العرب ١١: ٤٢٨).

نعم، المراد هي الناقة العَجُول، أي: الوَالِهُ، وجمعها: وُلَّهُ؛ لكنّها إنّما سُمِّيَت عَجولاً لعجلتها في حركاتها جَزَعاً؛ فهي «عَجْلَي»، وجمعها: «عِجَال».

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مبتلى)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) جاء باختلاف يسير في نهج البلاغة: ٨٩/٥٦ (خطب)، من خطبة له الله ، وهي في التزهيد في الدنيا، وثواب الله للزاهد، ونعم الله على الخلق.

ورواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: المفيد في أماليه: ١٦٠/ ضمن ٢٠٠. الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٧٧؛ الطوسيّ في مصباح المتهجّد: ٦٦٣/ ضمن ٧٣٠. ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع زيادةٍ ونقصانٍ: الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ١: ٨٥/ ضمن ١٤٨٤؛ ابن طاوس في فتح الأبواب: ١٦٩.

## [التَّحْذِيرُمِن الْعُقْبَى]

[٣٦٠] وَشَيَّعَ عَلَيهِ السَّلَامُ جِنَازَةً، فَلَمَّا وُضِعَتْ فِي لَحْدِهَا عَجَّ أَهْلُهَا وَبَكَوْا. فَقَالَ: مَا تَبْكُونَ (١٩٠١ أَمَا وَاللهِ لَوْ عَايَنُوا مَا عَايَنَ مَيِّتُهُمْ لَأَذْهَلَتْهُمْ مُعَايَنَتُهُمْ عَنْ مَيِّتِهِمْ. وَإِنَّ فِيهِمْ لَعَوْدَةً، ثُمَّ عَوْدَةً؛ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ.

ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ: أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ الَّذِي ضَرَبَ لَكُمُ الْأَمْثَالَ، وَجَعَلَ لَكُمْ أَسْمَاعاً تَعِي مَا عَنَاهَا، وَأَبْصَاراً تَجْلُو عَنْ عَشَاهَا، وَأَفْئِدَةً تَفْهَمُ مَا دَهَاهَا [وَأَشْلاءَ جَامِعةً لِأَعْضَائِهَا، مُلَاثِمَةً لِأَحْنَائِهَا] " عَشَاهَا، وَأَفْئِدَةً تَفْهَمُ مَا دَهَاهَا [وَأَشْلاءَ جَامِعةً لِأَعْضَائِهَا، مُلَاثِمَةً لِأَحْنَائِهَا] " فِي تَرْكِيبِ صُورِهَا وَمُدَدِ عُمُوهَا" وَأَشْلاءَ بَاللهَ لَمْ يَخُلُقْكُمْ عَبَثًا، وَلَمْ يَضْرِبْ عَنْكُمُ اللّهِ كُمْ وَلَا اللّهَ لَمْ يَخُلُقْكُمْ عَبَثًا، وَلَمْ يَضْرِبْ عَنْكُمُ اللّهِ كُمْ الْبَعْمِ السّوابِعِ، وَأَرْفَدَكُمْ فِأَوْفِرِ الرّوَافِدِ، وَأَحَاطَ اللّهَ لَمْ يَحُلُقُكُمْ عَبَثًا، وَلَمْ يَطْرِبْ عَنْكُمُ اللّهِ عَلَى السّوابِعِ، وَأَرْفَدَكُمْ فِأَوْفِرِ الرّوَافِدِ، وَأَحَاطَ بِكُمُ الْإِحْصَاءَ، وَأَرْصَدَ لَكُمُ الْجَزَاءَ فِي السّوَاءِ وَالضّرَّاءِ.

فَاتَّقُوا الله \_ عِبَادَ اللهِ \_ وَجِدُّوا [فِي](\*) الطَّلَبِ، وَبَادِرُوا بِالْعَمَلِ مُقَطِّعَ النَّهَمَاتِ(\*) وَهَادِمَ اللَّذَاتِ؛ فَإِنَّ الدُّنْيَا لَا يَدُومُ نَعِيمُهَا، وَلَا تُؤْمَنُ فَجَائِعُهَا؛ غُرُورٌ حَائِلٌ، وَشَبَحٌ فَائِلٌ(\*)، وَسِنَادٌ مَائِلٌ؛ يَمْضِي مُسْتَطْرِفاً، وَيُرْدِي مُسْتَرْدِفاً

<sup>(</sup>١) في بعض المصادر: (مَا يَبْكُونَ؟!)، ولعلَّه أنسب، والأنسب منه: (مِمَّ يَبْكُونَ؟!).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من نهج البلاغة وفقاً للسياق وإتماماً للمعنى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وما أعمرها)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً لنهج البلاغة.

<sup>(</sup>٤) لم توجد في الأصل، والصحيح إثباتها وفقاً للمصادر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (مقطّعات المهمّات)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٦) في بعض المصادر: (آفِلٌ)، ولعلَّه أنسب.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للللهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَل

بِإِتْعَابِ شَهَوَاتِهَا وَخَتْلِ تَرَاضُعِهَا".

اتّعِظُوا ـ عِبَادَ اللهِ ـ بِالْعِبَرِ، وَاعْتَبِرُوا بِالْأَثَرِ، وَازْدَجِرُوا بِالنُّدُرِ، وَانْتَفِعُوا بِالْمَوَاعِظِ، فَكَأَنْ قَدْ عَلِقَتْكُمْ مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ، وَضُمِّنْتُمْ بَيْتَ التُّرَابِ، وَدَهَمَتْكُمْ مُفَظِعَاتُ الْأُمُورِ؛ بِنَفْحَةِ الصُّورِ، وَبَعْثَرَةِ الْقُبُورِ، وَسِيَاقَةِ الْمَحْشَرِ، وَمَوْقِفِ مُفظِعَاتُ الْأُمُورِ؛ بِنَفْحَةِ الصُّورِ، وَبَعْثَرَةِ الْقُبُورِ، وَسِيَاقَةِ الْمَحْشَرِ، وَمَوْقِفِ الْحِسَابِ؛ بِإِحَاطَةِ قُدْرَةِ الْجَبّارِ، كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ يَسُوقُهَا لِمَحْشَرِهَا، وَشَاهِدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا، ﴿وَأَشْرَقِيَ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ وَجَانَةَ وَالشَّهُدَ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا، ﴿وَأَشْرَقِيَ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ وَجَانَةَ وَالنَّهُمَ الْمُؤْلِقَ وَهُونَ لَا يُظَامَونَ ﴾ "ا.

فَارْتَجَتْ لِذَلِكَ الْيَومِ الْبِلَادُ، وَنَادَى الْمُنَادِي، وَكَانَ يَوْمُ التَّلَاقِ، وَكُشِفَ عَنْ سَاقِ، وَكَسَفَتِ (") الشَّمْسُ، وَحُشِرَتِ الْوُحُوشُ مَكَانَ مَوَاطِنِ الْحَشْرِ، وَبَدَتِ الْأَسْرَارُ، وَهَلَكَتِ الْأَشْرَارُ، وَارْتَجَتِ الْأَفْئِدَةُ، ونَزَلَ [ث] بِأَهْلِ النَّارِ مِنَ اللهِ عَزَّوجَلَّ الْأَسْرَارُ، وَهَلَكَتِ الْأَشْرَارُ، وَارْتَجَتِ الْأَفْئِدَةُ، وَنَزَلَ [ث] بِأَهْلِ النَّارِ مِنَ اللهِ عَزَّوجَلَّ سَطُوةٌ مُجِيحَةٌ، وَعُقُوبَةٌ مُنِيخَةٌ، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لَهَا كَلَبُ (") وَلَجَبُ (")، وَقَصِيفُ رَعْدٍ، وَتَعَيُّظُ وَوَعِيدٌ؛ [قَدْ] (") تَأَجَّجَ جَحِيمُهَا، وَغَلَى حَمِيمُهَا، وَتَوَقَّدَ سَمُومُهَا؛ وَنَعَيُّظُ وَوَعِيدٌ؛ [قَدْ] (") تَأَجَّجَ جَحِيمُهَا، وَغَلَى حَمِيمُهَا، وَتَوَقَّدَ سَمُومُهَا؛ فَلَا يُنَقَّسُ [عَنْ] خَالِدِهَا (")، وَلَا تَنْقَطِعُ [عَنْهُمْ] حَسَرَاتُهَا، وَلَا يُفْصَمُ [مِنْهُمْ]

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وحيل تضرّعها)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وكشفت)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصادر.

<sup>(</sup>٤) دَفَعْتُ عَنْكَ كَلَبَ فُلَانٍ، أَي: شَرَّهُ وَأَذَاهُ (الصحاح ١: ٢١٤).

<sup>(</sup>٥) بَحْرٌ ذُو لَجَب، إِذَا سُمِعَ اضْطِرَابُ أَمْوَاجِهِ (الصحاح ١: ٢١٨).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل وبعض المصادر، وفي بعض المصادر: (سَاكِنِهَا)، والأنسب: (حَالِّيهَا).

كُبُولُهَا. مَعَهُمْ مَلَائِكَةٌ يُبَشِّرُونَهُمْ بِنُزُلٍ مِنْ حَمِيمٍ، وَتَصْلِيَةِ جَحِيمٍ؛ هُمْ عَن اللهِ مَحْجُوبُونَ، وَلِأَوْلِيَائِهِ مُفَارِقُونَ، وَإِلَى النَّارِ مُنْطَلِقُونَ.

عِبَادَ اللهِ! اتَّقُوا اللهَ تَقِيَّةَ مَنْ كَنَعَ (" فَحَنَعَ (")، وَ [أً] وجِلَ فَوَجِلَ، وَحُذِرَ فَأَبْصَر، [وَوُعِظ] فَازْدَ جَرَ"؛ فَاحْتَتَ طَلَباً، وَنَجَا هَرَباً، وَقَدَّمَ لِلْمَعَادِ، وَاسْتَظْهَرَ بِالزَّادِ.

وَكَفَى بِاللهِ مُنْتَقِماً وَنَصِيراً، وَكَفَى بِالْكِتَابِ خَصْماً وَحَجِيجاً، وَكَفَى بِالْجَنَّةِ ثَوَاباً، وَكَفَى بِالْبَارِ عِقَاباً؛ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ (٤٠).

#### [بَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ]

[٣٦١] وَجَاءَهُ ابْنُ التَّيَّاحِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! امْتَلَأَ بَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ صَفرَاءَ وَبَيْضَاءَ.

<sup>(</sup>١) كَنَعَ الرَّجُلُ، أَي: خَضَعَ وَلَانَ (الصحاح ٣: ١٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) الْخُنُوعُ: الْخُضُوعُ وَالذُّلُّ (الصحاح ٣: ١٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ووحل فرحل، وحذر وأبصر فازدجرَ)، والصحيح ما أثبتناه من ترتيب الأمالي الخميسيّة.

<sup>(</sup>٤) جاء بتمامه مع اختلافٍ كثير في نهج البلاغة: ١٠٧/ ٨٣ (خطب)، من خطبة له على وهي الخُطبة العجيبة تُسمَّى «الغراء».

ورواه مسنداً: الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٧٧؛ الشجريّ في ترتيب الأمالي الخميسيّة ٢: ٢٩٦/ ٢٩٩٧؛ سبط ابن الجوزيّ في تذكرة الخواصّ ١: ٥١٠.

ورواه مرسلاً: ابن الجوزيّ في صفة الصفوة ١: ١٣٢؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٢: ٤٥٤.

وانظر بعضه في: المجتنى لابن دريد: ٢٠؛ تحف العقول: ٢٣٦؛ دُستور معالم الحكم: ٦٠؛ عيون الحكم والمواعظ: ٢٠، و١٤٥، و١٤٧؛ التذكرة الحمدونيّة ١: ٩٣/ ١٧١.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيّ ......للللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، وقَامَ مُتَوَكِّئاً عَلَى ابْنِ التَّيَّاحِ، وَقَالَ:

هَـذَا جَنَايَ، وَخِيَارُهُ فِيهُ إِذْ كُلُّ جَانٍ يَدُهُ إِلَى فِيهُ الْهُ كُلُّ جَانٍ يَدُهُ إِلَى فِيهُ (")
عَلَيَّ بِأَسْبَاعِ الْكُوفَةِ.

فَنُودِيَ، وَفَرَّقَ جَمِيعَ مَا فِي بَيْتِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا صَفْرَاءُ! يَا بَيْضَاءُ! غُرِي غَيْرِي؛ هَا وَهَا.

حَتَّى مَا بَقِيَ مِنْهُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ. ثُمَّ أَمَرَ بِنَضْحِهِ، وَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَينِ (").

ورواه مرسلاً: الراغب في الذريعة: ٣٨٣؛ الطرطوشيّ في سراج الملوك: ١٣٤؛ قوام السنّة في سِيَر السلف الصالحين: ٢٠٤؛ ابن حمدان في نزهة الأنفس: ٣٨٣؛ ابن الجوزيّ في صفة الصفوة ١: ١١٨؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ١٧٨؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٦: ٤٤٥؛ المحبّ الطبريّ في الرياض النضرة ٣: ٢١١، وذخائر العقبى: ١٠١.

ثمّ إنّ هناك مصادر روت هذه القضيّة باختلافٍ في الألفاظ؛ فدونكها:

الأمثال لابن سلّم: ١٧٤؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ١: ٥١٥/ ٩٠٥؛ غريب الحديث لابن قتيبة ١: ٣٤٧؛ عيون الأخبار له أيضاً ١: ١١٥؛ أنساب الأشراف ٢: ٣٣٠/ ١١٣، و١٣٥/ لابن قتيبة ١: ٣٤٠؛ عيون الأخبار له أيضاً ١: ١٠٥؛ أنساب الأشراف ٢: ٣٣٠/ ١٣٣، و١٨٥ و ١١٨ و ١١٩؛ التقفية في اللغة للبندنيجيّ: ١٠٠؛ مناقب الإمام أمير المؤمنين للكوفيّ ٢: ٣٥/ ٥٤١؛ و٨٧/ ٣٦٥؛ شرح الأخبار ٢: ٣٦٣/ ٧٢٧؛ تهذيب اللغة ١١: ٣٣٠؛ مفيد العلوم للخوارزميّ: ٤٦٥؛ الاختصاص المنسوب إلى المفيد: ١٥١؛ الفائق للزمخشريّ ٣: ٤٨٤؛

<sup>(</sup>١) قَالَ أَبُو عُبَيدٍ: يُضْرَبُ هَذَا مَثَلاً لِلرَّجُلِ يُؤْيُرُ صَاحِبَهُ بِخِيَارِ مَا عِنْدَهُ. وَذَكَرَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ أَنَّ الْمَثَلَ لِعَمْرِو بنِ عَدِي اللَّخْمِيِّ ابْن أُخْتِ جَذِيمَةَ، وَأَنَّ جَذِيمَةَ نَزَلَ مَنزِلاً وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَجْتَنُوا لَهُ الْكَمْأَةَ، فَكَانَ بَعضُهُمْ يَستَأْثِرُ بِخَيرِ مَا يَجِدُ؛ فَعِنْدَهَا قَالَ عَمْرُو هَكَذَا (الأمثال لابن سلّم: ١٧٤؛ تهذيب اللغة ١١: ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً: أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ١٠١٥ه/١٥٣١؛ الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٨٠٤ ابن الجوزيّ في التبصرة: ٤٤٩؛ سبط ابن الجوزيّ في تذكرة الخواصّ ١: ٤٥٤.

#### [ذِكُرُزُهْدِهِ الله]

[٣٦٣] وَأُتِيَ عَلَيهِ السَّلَامُ بِفَالُوذَجِ، فَوَضَعَهُ قُدَّامَهُ، وَقَالَ: إِنَّكَ طَيِّبُ الرِّيحِ، حَسَنُ اللَّوْنِ، طَيِّبُ الطَّعْمِ؛ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُعَوِّدَ نَفْسِي مَا لَمْ تَعْتَدْ (١).

# [إِنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ بِبَكْرٍ ضَالٍّ]

[٣٦٣] وَأُتِيَ عَلَيهِ السَّلَامُ بِخَبِيصٍ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ، وَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ، فَقَالَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ بِبَكْرِ ضَالٍ؛ وَلَكِنْ قُرَيْشٌ رَأَتْ هَذَا، فَتَنَاجَزَتْ عَلَيْهِ".

#### [ذِكْرُورَعِهِ ﷺ]

[٣٦٤] وَخَتَمَ عَلَيهِ السَّلَامُ عَلَى سَوِيقٍ كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَخْتِمُ عَلَيْهِ الرَّاء وَاللهِ مَا أَخْتِمُ عَلَيْهِ الرَّاء وَلَكِنْ أَبْتَاعُ قَدْرَمَا يَكْفِينِي، فَأَخَافُ أَنْ يَفْنَى فَيُصْنَعَ مِنْ غَيْرِهِ؛ وَإِنَّمَا

 <sup>←</sup> التذكرة الحمدونيّة ٧: ١٤٧؛ تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٤٧٨؛ شمس العلوم ٩: ٩٩٣٣؛ مناقب آل أبي طالب ١: ٣٦٥؛ النهاية في غريب الحديث ٤: ٢١١؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٩: ٢٢٦.

<sup>(</sup>۱) رواه مسنداً: أحمد بن حنبل في الزهد: ١٠٩/ ٧٠٧، وفضائل الصحابة ١: ٩١٠/ ٩١٠؛ البرقيّ في المحاسن ٢: ٤٠٩/ ١٣٤؛ الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٨١.

ورواه مرسلاً: القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ١١٥؛ قوام السنّة في سِيَر السلف الصالحين ١: ٢٠٨؛ المحبّ الطبريّ في مناقب آل أبي طالب ١: ٣٦٨؛ المحبّ الطبريّ في الرياض النضرة ٣: ٢١٣، وذخائر العقبى: ١٠٢.

 <sup>(</sup>٢) رواه مسنداً: أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ١: ٥٣٥/ ٨٩٥؛ الأصبهانيّ في حلية
 الأولياء ١: ٨١.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

حِفْظِي لِذَلِكَ. وَأَكْرَهُ أَنْ أُدْخِلَ بَطْنِي إِلَّا طَيِّباً ١٠٠.

#### [ذِكْرُزُهْدِهِ ﷺ]

[٣٦٥] وَكَانَ عَلَيهِ السَّلَامُ بِالْخَوَرْنَقِ، وَهُوَ يُرْعَدُ (") تَحْتَ سَمَلِ (") قَطِيفَةٍ؛ فَقِيلَ لَهُ: قَدْ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكَ! فَقَالَ: مَا أَرْزَوُكُمْ (") مِنْ مَالِكُمْ شَيْئاً، وَإِنَّهَا لَقَطِيفَتِيَ لَهُ: قَدْ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكَ! فَقَالَ: مَا أَرْزَوُكُمْ (") مِنْ مَالِكُمْ شَيْئاً، وَإِنَّهَا لَقَطِيفَتِي اللهِ عَرَجْتُ بِهَا مِن الْمَدِينَةِ (٥).

(١) رواه مسنداً بتمامه: المرُّوذيّ في الورع: ١٨٤ ٢٦٣؛ ابن أبي الدنيا في الجوع: ١٤٦ / ٢٣٨، والورع: ٨٩ / ١٢٧؛ الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٨٢؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٤٨٧.

ورواه مرسلاً بتمامه: الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ٢٤٩؛ السجستانيّ في المعمَّرين والوصايا: ٤٩؛ القاضي النعمان في شرح الأخبار ٢: ٣٦٤/ ٢٧٦؛ قوام السنّة في سِيَر السلف الصالحين ١: ٢٠٥؛ ابن الجوزيّ في صفة الصفوة ١: ١١٩؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ١٨٥؛ المحبّ الطبريّ في ذخائر العقبى: ١٠٧، والرياض النضرة ٣: ٢١٩.

(٢) أُرْعِدَ الرَّجُلُ: أَخَذَتُهُ الرِّعْدَةُ (الصحاح ٢: ٤٧٥).

(٣) السَّمَلُ: الثَّوْبُ الْخَلَقُ (العين ٧: ٢٦٦).

(٤) ما رَزَّأَ فُلانٌ فُلَاناً، أَي: مَا أَصَابَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً (العين ٧: ٣٨٢).

(٥) رواه مسنداً: ابن سلّم في الأموال: ٣٤٤/ ٢٧١؛ ابن زنجويه في الأموال ٢: ٢٠٠/ ٢٠٠٠؛ أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٦: ٧٩/ ٢٣٩٥؛ الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٨٧؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٤٧٧، و٤٨١.

ورواه مرسلاً: ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٦٩/ ٩٣؛ ابن الجوزيّ في صفة الصفوة ١: ١٦٩؛ ابن الأثير في الكامل ٢: ٧٤٩؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ١٧٩؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٦: ٤٤٦؛ المحبّ الطبريّ في الرياض النضرة ٣: ٢٢٠، وذخائر العقبى: ١٠٨.

### [ذِكْرُزُهْدِهِ اللهُ أَيْضاً]

[٣٦٦] وَكَانَ عَلَيهِ السَّلَامُ يَبِيعُ سَيْفَهُ وَيَقُولُ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، لَطَالَمَا كَشَفْتُ بِهِ الْكَرْبَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَاللهِ. وَلَوْ كَانَ عِنْدِي ثَمَنُ إِزَارٍ مَا بِعْتُهُ ١٠٠.

# [أَشَدُّ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةً]

[٣٦٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَشَدُّ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةٌ: إِعْطَاءُ الْحَقِّ مِنْ نَفْسِكَ، وَذِكْرُ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَمُوَاسَاةُ الْأَخِ فِي الْمَالِ").

(۱) رواه مسنداً باختلاف يسير مع نقصان: ابن أبي شيبة في المصنف ١٩: ٣٢٢ / ٣٢٣؟ (١٩٥٠) و أحمد بن حنبل في الزهد: ٢٠٠/ ٧٠٠، وفضائل الصحابة ١: ٣٥/ ٨٩٧، و٤٩٥/ ٩٤٥ الفَسَويّ في المعرفة والتاريخ ٢: ٣٨٢؛ الثقفيّ في الغارات ١: ٣٣؛ محمّد بن سليمان الكوفيّ في مناقب الإمام أمير المؤمنين ٢: ٥٥/ ٤٥٤؛ الطبريّ في تهذيب الآثار ١: ٢٩٦/ ٨٤٤؛ أبو بكر الخلّل في السنّة ٢: ٣٥١/ ٤٦٧؛ الطبرانيّ في المعجم الأوسط ٧: ٤٧٤/ ٨٩٤؛ أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى ٣: ٢٢٦؛ الأصبهانيّ في حلية الأولياء ١: ٣٨٠؛ ابن عبد البرّ في الاستيعاب ٣: ١١١٤؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٢٨٤؛ سبط ابن الجوزيّ في تذكرة الخواصّ ١: ٤٦٧؟

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع نقصانٍ: ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦: ٢٣٨؛ الطبرسيّ في مكارم الأخلاق: ١١٤؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٣٦٦؛ ابن الجوزيّ في صفة الصفوة ١: ١١٩؛ ابن الأثير في الكامل ٢: ٧٥٠؛ البرّيّ في الجوهرة في نسب النبيّ ٢: ٥٢٥؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ١٨٤؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٦: ٤٤٧؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢: ٢٠٠.

(٢) رواه مسنداً: الأصبهاني في حلية الأولياء ١: ٨٥.

ورواه مرسلاً: الثعالبيّ في الشكوى والعتاب: ١٠٣/ ٢٥٩؛ الديلميّ في الفردوس بمأثور الخطاب ٢: ٣٢٧٧/٣٢٥؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٣: ٣٨٧؛ قوام السنّة في سِيَر السلف لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيّ .....

#### [إِيَّاكُمْ وَمُعَادَاةَ الرِّجَالِ]

[٣٦٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِيَّاكُمْ وَمُعَادَاةَ الرِّجَالِ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْلُونَ مِنْ ضَرْبَيْنِ: إِمَّا عَاقِلِ فَيَمْكُرُ بِكُمْ، أَوْ جَاهِلِ فَيَعْجَلُ عَلَيْكُمْ".

### [الْحَقُّ وَالْجَوْرُ]

[٣٦٩] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ:

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِمَنْعِهِمُ الْحَقَّ حَتَّى يُشْتَرَى، وَبَسْطِهِمُ الْجَوْرَ حَتَّى يُشْتَرَى، وَبَسْطِهِمُ الْجَوْرَ حَتَّى يُشْتَرَى،

<sup>«···</sup> الصالحين ١: ٢٠٨؛ وزام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ١: ٦٧.

ونُسِب إلى أمير المؤمنين الله عن رسول الله على في: تاريخ أصبهان للأصبهانيّ 1: ٢١٩؛ وإلى رسول الله على في: المصنف لابن أبي شيبة ١٩: ٣٧٠٥٩ / ٣٧٠٠٩؛ نوادر الأصول للحكيم الترمذيّ ٤: ٢٠٠٤ معجم ابن الأعرابيّ ٢: ٨٢٨/ ١٧٠٧؛ الإمتاع والمؤانسة لأبي حيّان التوحيديّ: ٢١٨؛ الإرشاد ٢: ٢٦٧؛ اللطائف والظرائف للثعالبيّ: ٣٣٣؛ الجامع لمسائل المدوّنة لابن يونس الصقليّ ٤٢: ٢٤٥؛ نزهة الناظر للحلوانيّ: ٢١/ ٢١؛ وإلى الإمام الباقر على في: حلية الأولياء ٣: ١٨٣؛ سِيَر السلف الصالحين ٣: ٤١٤؛ وإلى الإمام الصادق على في: الخصال: ١٣١/ ١٣٩؛ معاني الأخبار: ١٩٨٤؛ الأمالي للمفيد: ١٩١٧ / ٣١؛ الأمالي للطوسيّ: ١٠٤/ ٢٤٥؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الأمثال لابن سلّم: ١٣٧؛ المجالسة وجواهر العلم ٣: ١٦٤/ ٢٦٠؛ معمم الأمثال للميدانيّ ٢: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) رواه مسنداً: الصدوق في الخصال: ١١١/٧٢؛ البيهقيّ في شعب الإيمان ١١: ٢٤/ ٨٠٩٠. ورواه مرسلاً: الفتال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) جاء باختلافٍ يسيرٍ في نهج البلاغة: ٢٦١/ ٧٩ (كتب)، من كتاب كتبه الله لمّا استُخلف إلى أمراء الأجناد.

8٣٠ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

#### [مِنْ كِتَابِهِ ﷺ إِلَى عَامِلِهِ]

[٣٧٠] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى عَامِلٍ:

أَمَّا بَعْدُ؛ فَاعْمَلِ الْحَقَّ لِيَومِ لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَّا بِالْحَقِّ (١).

#### [عَسَاكِرُاللهِ]

[٣٧١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لِلهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ ثَلَاثَةُ عَسَاكِرَ: فَعَسْكَرٌ يَنْزِلُ مِن الْأَصْلَابِ إِلَى الْأَرْحَامِ، وَعَسْكَرٌ يَنْزِلُ مِن الْأَرْحَامِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعَسْكَرٌ يَرْتَحِلُ مِن الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ (٢).

### [الْاغْتِبَارُبِالْمَاضِينَ]

[٣٧٢] وَلَتَا فَرَغَ عَلَيهِ السَّلَامُ مِنْ حَرْبِ الْخَوَارِجِ، وَمَرَّ بِإِيوَانِ كِسْرَى، قَرأً: ﴿ أَتَبَنُونَ

ورواه مرسلاً: ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ٧٠، و١٢٨.

ونُسِب إلى عمر بن عبد العزيز في: حلية الأولياء ٥: ٣١١؛ الأحكام السلطانية للماوردي: ١٣٤؛ سراج الملوك للطرطوشي: ١٤٤؛ تاريخ مدينة دمشق ٤٥: ١٩٤؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الخراج لأبى يوسُف: ١١٩.

<sup>(</sup>١) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٥؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠ : ٢٨١/ ٢٢٩ (الحكم المنسوبة).

 <sup>(</sup>٢) رواه مرسلاً: الراغب في محاضرات الأدباء ٢: ٥١١؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة
 ٢٠: ٣١٨/ ٣٥٧ (الحكم المنسوبة).

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: تفسير الثعلبيّ ٩: ١٨٤؛ روضة الواعظين: ٤٩؛ تفسير البغويّ ٧: ٤٤؟ مجمع البيان ٩: ٣٣٨؛ متشابه القرآن لابن شهرآشوب ١: ٨٩.

بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةَ تَعَبَّتُونَ \* وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ \* وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴾(١).

فَأَنْشَدَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ"،

مَاذَا أُوَّمِلُ بَعْدَ آلِ مُحَرِقٍ تَرَكُوا مَنَانِكُمْ، وَبَعْدَ إِيَادِ أَهْلِ الْحُوَرْنَقِ وَالسَّدِيرِ وَبَارِقٍ وَالْقَصْرِ ذِي الشُّرُفَاتِ مِنْ سِنْدَادِ جَرَتِ الرِّيَاحُ عَلَى مَقَرِّ دِيَارِهِمْ فَكَأَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى مِيعَادِ (٣) جَرَتِ الرِّيَاحُ عَلَى مَقَرِّ دِيَارِهِمْ فَكَأَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى مِيعَادِ (٣) فَقَالَ عَلَيهِ السَّدَمُ: هَلَّا قُلْتَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ فَقَالَ عَلَيهِ السَّدَمُ: هَلَّا قُلْتَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ وَعُمُونِ وَمُقَامٍ كَرِيمِ \* وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ \* كَذَالِكُ وَأُورَثُنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ \* وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ \* وَنَعْمَةٍ كَانُواْ وَارِثِينَ فَصَارُوا فَيَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ﴾ (١٤)! إِنَّ هَوُّلَاءِ كَانُوا وَارِثِينَ فَصَارُوا فَيَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُحْرُومِينَ، وَكَفُرُوا بِأَنْعُمِ اللهِ فَحَلَّ [ـث] مَوْرُوثِينَ، وَلَمْ يَكُونُوا شَاكِرِينَ فَأَصْبَحُوا مَحْرُومِينَ، وَكَفُرُوا بِأَنْعُمِ اللهِ فَحَلَّ [ـث] بِهِمُ النِقَمُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١٢٨ ـ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) الظاهر أنّه جرير بن سهم التميميّ؛ كما ورد في المستدرك على الصحيحين وتاريخ بغداد وتهذيب مستمرّ الأوهام.

<sup>(</sup>٣) الأبيات للأسوَد بن يَعْفُرَ النهشليِّ (لاحظ: المفضَّليّات: ٢١٧؛ المعارف لابن قتيبة ١: ٢٤٦؛ الشعر والشعراء له أيضاً ١: ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) الدخان: ٢٥ \_ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) رواه مسنداً: ابن أبي الدنيا في قصر الأمل: ٣٣٦/٢٠٦، والعقوبات: ٣٣٠/٢٠٩؛ محمّد بن سليمان الكوفيّ في مناقب الإمام أمير المؤمنين ٢: ١٠٨١/٥٧٠؛ النيسابوريّ في المستدرك على الصحيحين ٢: ٨٨٨/ ٣٦٨٠؛ الخطيب البغداديّ في تاريخ بغداد ١: ١٤٣، و٩: ٢١٢؛ ابن ماكولا في تهذيب مستمرّ الأوهام: ٢٧٨؛ ابن الجوزيّ في المنتظم ٤: ٢١١.

٤٣٢ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

#### [الدُّعَاءُ وَالشُّكْرَ

[٣٧٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ الْإِجَابَةَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَدْعُونِيَ أَسْتَجِبْ لَكُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَى الشُّكْرَ لَمْ يُحْرَمِ الزِّيَادَةَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَدْعُونِيَ أَسْتَجِبْ لَكُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَى الشُّكْرَ لَمْ يُحْرَمِ الزِّيَادَةَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَإِن شَكَرُ لَمْ يُحْرَمِ الزِّيَادَةَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَإِن شَكَرُ لُمْ يُحْرَمِ الزِّيَادَةَ لَا يَعْولِهِ تَعَالَى:

﴿ ورواه مرسلاً: ابن مزاحم في وقعة صفّين: ١٤١؛ الجاحظ في المحاسن والأضداد: ١٦٣؛ البيهقيّ في المحاسن والأصداد: ١٦٣؛ البيهقيّ في المحاسن والمساوئ: ١٦١؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٤؛ المشاجعيّ في النكت في القرآن الكريم: ٣٤٤؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ١٤٥؛ قوام السنّة في إعراب القرآن: ٢٥٤؛ ابن إدريس في السرائر ١: ٤٨٤؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٩٩٥؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٥: ٢٣٢؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٣: ٢٠٢.

وانظر بعضه في: الشعر والشعراء لابن قتيبة ١: ٢٤٩/ ٤٢٩؛ المنازل والديار لابن منقذ: ٥.

(۱) غافر: ۲۰.

(٢) إبراهيم: ٧.

(٣) جاء بتمامه في نهج البلاغة: ١٣٥/ ١٣٥ (حكم).

ورواه مرسلاً: الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١٠٣؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ١٤/ ١١٣؛ سبط ابن الجوزيّ في تذكرة الخواصّ ١: ٥١٧.

وانظر بعضه في: عيون الحكم والمواعظ: ٤٥٤.

ونُسِب باختلافٍ يسيرٍ إلى رسول الله عَلَيْ في: فتوح الشام للواقديّ ١: ٢٦٦؛ نوادر الأصول للحكيم الترمذيّ ٢: ٢١١؛ تحف العقول: ٤١؛ المعجم الأوسط للطبرانيّ ٧: ٢١١/ ٢٠٢٧؛ المعجم المعجم الصغير له أيضاً ٢: ١٩٨/ ١٠٨؛ بحر الفوائد للكلاباذيّ: ٣٣؛ الترغيب في فضائل الأعمال لابن شاهين: ١٥٣/ ٢٩٥؛ شعب الإيمان ٦: ٢٩٤/ ٢٦١، و٢٩٥/ ٢١١٤؛ ستة مجالس لأبي يعلى الفرّاء: ٢٦/ ٢٤؛ تاريخ بغداد ١: ٣٦٣؛ محاضرات الأُدباء ٢: ٤٨٤؛ وإلى الإمام الصادق على في: المحاسن ١: ٣؛ الكافي ٢: ١٥/ ٢، الخصال: ١٠١/ ٥، و٢٠٢/ ٢١؛ معاني الأخبار للصدوق: ٣٢٤؛ الأمالي للطوسيّ: ١٥٥/ ٢، و١٤٧٣ عمل؛ ووضة الواعظين: ٣٢٥؛

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....ليعتم

# [كَلَامُهُ الله في الشُّكْرِ وَالتَّوْبَةِ]

[٣٧٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى لَا يَفْتَحُ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الشُّكْرِ فَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْمَغْفِرَةِ (١٠). عَنْهُ بَابَ الْمَغْفِرَةِ (١٠).

# [مُحَقَّرَاتُ الذُّنُوبِ]

[٣٧٥] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ؛ فَإِنَّ الْصَّغِيرَ مِنْهَا يَدْعُوا إلى الْكَبِيرِ".

#### [مِنِ احْتِجَاجِهِ ﷺ لِيَهُودِيٍّ]

[٣٧٦] وَقَالَ لَهُ يَهُودِيُّ: مَا دَفَنْتُمْ نَبِيَّكُمْ حَتَّى اخْتَلَفْتُمْ!

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: اخْتَلَفْنَا عَنْهُ، لَا فِيهِ؛ وَلَكِنَّكُمْ مَا جَفَّتْ أَرْجُلُكُمْ مِن الْبَحْرِ حَتَّى قُلْتُمْ لِنَبِيِّكُمْ: ﴿ أَجْعَل لَّنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَ أَهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْرٌ تَجْهَالُونَ ﴾ (١٥٠٠.

<sup>«</sup> ولم يُنسَب إلى أحد في: البيان والتبيين للجاحظ ٢: ١٣٧؛ عيون الأخبار لابن قتيبة ١: ٨٦؛ المجالسة وجواهر العلم ٢: ٤١٣/ ٥٩٥؛ إحياء علوم الدين ١: ٢٠٦؛ المجموع اللفيف لابن هبة الله: ٣٩٨.

<sup>(</sup>١) جاء في نهج البلاغة: ٥٥/ ٤٣٥ (حكم).

ورواه مرسلاً: الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٨٢؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٦٩٣.

<sup>(</sup>٢) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٥؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ٢: ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) جاء في نهج البلاغة: ٥٣١/ ٣١٧ (حكم). ورواه مسنداً: أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ٢: ٧٢٥/ ١٢٤٥.

٢٣٤ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَب

#### [زينةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ]

[٣٧٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَا زَانَ الرِّجَالَ مِثْلُ الْفَصَاحَةِ، وَلَا زَانَ النِّسَاءَ مِثْلُ الشَّعْرِ".

وَمِنْ مَنْثُورِ كَلَامِهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِ:

[٣٧٨] الْأَدَبُ صُورَةُ الْعَقْلِ").

[٣٧٩] الْمَوْتُ بَابُ الْآخِرَةِ (٣).

\_\_\_\_\_

﴿ • • • ورواه مرسلاً: أبو طالب المكّيّ في قوت القلوب ١: ٣٨٧؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٠؛ الشريف المرتضى في أماليه ١: ١٩٨؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ٢: ٤٣٨؛ الزمخشريّ في الكشّاف ٢: ١٥٠، وربيع الأبرار ٢: ٤٤؛ أبو الفتوح الرازيّ في روض الجنان ٨: ٣٦٦؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٧: ١٦٦/ ١٩٧؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٣٢٤؛ ابن الجوزيّ في الأذكياء: ١٣٥، وأخبار الظراف: ٥٤/ ٣٥؛ الرازيّ في تفسيره ٢٢: ٩٠؛ سبط ابن الجوزيّ في تذكرة الخواص ١: ٥٩٥، ومرآة الزمان ٢: ٦٦.

(١) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من المصادر.

(٢) رواه مرسلاً: الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٨٨؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٤: ٦٨؛ عبد الوهاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٢٠/٦٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥١؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٥٥؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٣: ٢٦٨/ ٢٩٨؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٠٦؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٣٠.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعتزّ في: اللطائف والظرائف للثعالبيّ: ٥٨؛ التمثيل والمحاضرة له أيضاً: ١٥٩؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: أدب الدنيا والدين: ٢٣٢؛ المنهج المسلوك للشيزريّ: ١٧٠.

(٣) رواه مرسلاً: الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٩؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٢٩. وتُسِب إلى أبي بكر بن الطّمَستانيّ في: طبقات الصوفيّة للسلميّ: ٣٥٣؛ و إلى عبدالله بن المعترّ

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لانّشرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......

[٣٨٠] الشَّيْبُ إِعْذَارُ الْمَوْتِ".

[٣٨١] إِعَادَةُ الْاعْتِذَارِ تَذْكِيرٌ بِالذَّنْبِ").

[٣٨٢] النِّيَّةُ أَسَاسُ الْعَمَلِ").

[٣٨٣] النُّصْحُ بَيْنَ الْمَلَإِ تَقْرِيعٌ (").

[٣٨٤] إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ (٥٠).

في: ثمار القلوب للثعالبيّ: ٦٦٦/ ١١٣٥؛ ربيع الأبرار ٥: ١٣٣؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في:
 التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٤٠٤؛ زهر الآداب ٤: ٩٣٤.

(١) رواه مرسلاً: ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٣١٨/ ٦٥٥ (الحكم المنسوبة).

(٢) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٣، و٣: ١٠٢؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٧/ ٤٨؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٧١، و١٢٧؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٣١/ ٣٦؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٧٦، و١٩٣؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ١٩؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٩٠٢/٣٤٠ (الحكم المنسوبة).

(٣) رواه مرسلاً: الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٩؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٥٦.

(٤) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٣، و٣: ١٠٢؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٧/ ٤٩؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٢٠؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٣٤١ / ٩٠٨ (الحكم المنسوبة).

ونُسِب إلى عبد الله بن المعتز في: الأوائل لأبي هلال العسكريّ: ٣٨٨؛ معجم الأُدباء ٤: ١٥٢٤؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٤٥٥؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ٢: ٣٥٨؛ الآداب النافعة: ١٩.

(٥) جاء في نهج البلاغة: ٧١/٤٨٠ (حكم).

ورواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٣؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٧/ ٥٠؛ الميدانيّ في مجمع الأمثال ٢: ٤٥٣؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٢: ١٢٢؛ عبد الوهّاب في شرح

### [٣٨٥] الشَّفِيعُ جَنَاحُ الطَّالِبِ".

### [٣٨٦] الْأَمَلُ رَفِيقٌ مُؤْنِسٌ؛ إِنْ لَمْ يَنْفَعْكَ فَقَدِ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ (١٠).

« - كلمات أمير المؤمنين: ٣٦؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٣٤؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٢: ٢٣٧/ ٩٩٤؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٢٠؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٨١؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين ﷺ: ٦٩.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: الأوائل لأبي هلال العسكريّ: ٣٨٨؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٤٠٨؛ الفقيه والمتفقّه للخطيب البغداديّ ٢: ٥٦؛ معجم الأُدباء ٤: ١٥٢٤؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الإمتاع والمؤانسة لأبي حيّان التوحيديّ: ٢٦٠؛ أدب الدنيا والدين: ٢٧٠؛ زهر الآداب ٤: ١٠٥٤؛ بهجة المجالس: ١٣، و١١٨؛ أدب المجالسة لابن عبد البرّ: ٩١؛ لباب الآداب لابن منقذ ١: ٤٦٢؛ الآداب النافعة: ٣٣.

(١) جاء في نهج البلاغة: ٤٧٩/ ٦٣ (حكم).

ورواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٣؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ١٩٧/٥ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٣: ٩٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٨؛ أبو الفتوح الرازيّ في روض الجنان ١: ٢٥٥، و٣: ٣٩٦، و٣: ٣٩، و٧: ٣٣٠؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٨: ١٦٦/ ١٣٥؛ الخوارزميّ في المناقب: ٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٢٠؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢: ٣٤٠/ ٩٠٠ (الحكم المنسوبة)؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين المنافية: ١٥١.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: الأوراق (قسم أخبار الشعراء) للصوليّ ٣: ٢٩٥؛ الأوائل للعسكريّ: ٣٨٨؛ نثر الدرّ للآبيّ ٣: ١٠٢؛ معجم الأُدباء ٤: ١٥٢٤؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٤٢٤؛ زهر الآداب ٤: ١٠٥٥؛ محاضرات الأُدباء ١: ٢٥٨؛ سراج الملوك للطرطوشيّ: ٢٠٣.

(٢) رواه مرسلاً: الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٩؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٥٦؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٩٠١/٣٤٠ (الحكم المنسوبة). لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لات

[٣٨٧] نِعْمَةُ الْجَاهِلِ كَرَوْضَةٍ عَلَى مَزْبَلَةٍ (١).

[٣٨٨] نِفَاقُ الْمَرْءِ ذِلَّةٌ "".

[٣٨٩] الْجَزَعُ أَتْعَبُ مِن الصَّبْرِ").

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: نثر الدرّ للآبيّ ٣: ١٠٢؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: جمع الجواهر للقيروانيّ: ٦٩؛ زهر الآداب ٢: ٤٠٧؛ شرح مقامات الحريريّ للشّريشيّ ٣: ٢٧٠؛
 الآداب النافعة: ١٩.

(۱) رواه مرسلاً: الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٩٧؛ عبد الوهاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٣٣/ ٤١؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٧١٩؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٢١؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٣٣٦؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين ﷺ: ٧٥.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: الأوائل لأبي هلال العسكريّ: ٣٨٨؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٣٩٨؛ زهر الآداب ٤: ١٠٨٠؛ تاريخ بغداد ٢٠: ٥٥؛ الإبانة في اللغة العربيّة للصحاريّ ٢: ٣٧٩؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: أدب الدنيا والدين: ٢٦؛ اتّفاق المباني وافتراق المعانى للدقيقيّ: ١٣٧٠.

(٢) رواه مرسلاً: الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٥٢/٣٧؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٤٠٠/٣٣؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٢١؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين عليّا: ١١٢.

ولم ينسب إلى أحدٍ في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٤٥٥؛ زهر الآداب ٤: ١٠٨٠؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ٢: ٣٥٨.

(٣) رواه مرسلاً: الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٧/ ٥٣؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٣٥/ ٤٢؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٦٤؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الراونديّ في سلوة الحزين: ١٦٧/ ٤٦٤؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٢٢؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين على ١٦٣.

[٣٩٠] مَنْ كَتَمَ عِلْماً فَكَأَنَّهُ جَهِلَهُ".

[٣٩١] الْمِزَاحُ يَأْكُلُ الْهَيْبَةَ ٣٠٠.

[٣٩٢] أَهْلُ الدُّنْيَا يَرْكُضُونَ فِي صَحِيفَةٍ؛ كُلَّمَا نُشِرَ بَعْضُهَا طُوِيَ بَعْضُهَا".

«-- ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: المنتظم لابن الجوزيّ ١٣: ٨٥؛ وإلى سولون الحكيم في:
لباب الآداب لابن منقذ: ٢٣٧؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: سراج الملوك للطرطوشيّ: ٩٩؛
تنبيه الخواطر ٢: ٣٣٧.

(١) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٣؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ١٦٢؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٤٦؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٦٠٨.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ١٦٦؛ أدب الدنيا والدين: ٧٩؛ زهر الآداب ٢: ٤٢٩؛ جامع بيان العلم وفضله ١: ٢٠؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ٢: ٣٢٧؛ الآداب النافعة: ٣٣.

(٢) لم نعثر عليه مروياً عنه الله فيما لدينا من المصادر.

ونُسِب إلى الإمام المجتبى المنط في: نزهة الناظر للحلواني: ٧٧؛ التذكرة الحمدونية ١: ٣٨٠/ ٢٩٨، و إلى عبد الله بن المعتر في: اللطائف والظرائف للثعالبيّ: ١٥٢؛ التمثيل والمحاضرة له أيضاً: ٤٤١؛ أدب الدنيا والدين: ٣١٠؛ الأمثال والحكم له أيضاً: ١٣١/ ١٣١؛ الجامع لأخلاق الراوى للخطيب البغداديّ ١: ٤٠٤/ ٩٥٦.

(٣) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٦؛ الآمديّ في غرر الحكم: ١٠٢.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعتز في: المحاسن والمساوئ: ١٦١؛ الأوراق (قسم أخبار الشعراء) للصولي ٣: ٢٩٥؛ الأواثل للعسكريّ: ٣٨٩؛ الإعجاز والإيجاز للثعالبيّ: ٩٠، خاصّ الخاصّ له أيضاً: ١١، و ١٠٠؛ الآداب النافعة: ٦؛ و إلى سقراط في: عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة: ٧٧؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: سفط الملح لابن الدجاجيّ: ٣٥.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لله عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

[٣٩٣] الْمُسْتَشِيرُ عَلَى طَرَفِ النَّجَاحِ").

[٣٩٤] خَيْرَاتُ الدُّنْيَا حَسْرَةٌ، وَشَرُّهَا نَدَمٌ (١٠).

[٣٩٥] إِذَا طِرْتَ بَعِيداً وَقَعْتَ قَرِيباً "".

[٣٩٦] لا يَرْضَى عَنْكَ الْحَاسِدُ، حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُكُمَا (١٠).

[٣٩٧] قُلُوبُ الْعُقَلَاءِ حُصُونُ الْأَسْرَارِ (٥).

ونُسِب إلى عبدالله بن المعتزّ في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٢٥١؛ وإلى النبيّ إدريس الله في: إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطيّ: ١١؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: اللطائف والظرائف للثعالبيّ: ١٥.

(٣) رواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٣، و٣: ١٠٣؛ الآمديّ في غرر الحكم: ١٣٦؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٣٤٣/ ٩٤٨ (الحكم المنسوبة).

ونُسِب باختلافٍ يسير إلى عبد الله بن المعترّ في: أخلاق الوزيرين لأبي حيّان التوحيديّ: ٣٨٩؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٤٥٠؛ التذكرة الحمدونيّة ٧: ٨٣؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: مجمع الأمثال للميدانيّ ١: ٩٢؛ شمس العلوم ٧: ٤٢٠٧.

(٤) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٤٢؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٢٨١/ ٢٢٧ (الحكم المنسوبة).

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: الإعجاز والإيجاز للثعالبيّ: ٩١؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٤٥٢.

<sup>(</sup>۱) رواه مرسلاً: الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٦؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٦٥. ونُسِب إلى عبد الله بن المعتزّ في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٤١٨؛ زهر الآداب ٣: ٨٨١ تهذيب الرياسة للقلعيّ: ١٨٥؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: خاصّ الخاصّ للثعالبيّ: ١٧؛ الآداب النافعة: ١٩؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٨: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) رواه مرسلاً: الواسطى في عيون الحكم والمواعظ: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) لم نعثر عليه مروياً عنه الله فيما لدينا من المصادر.

# [٣٩٨] أَكْبَرُ الْأَعْدَاءِ أَخْفَاهُمْ مَكِيدَةً ١٠٠.

#### [٣٩٩] إِذَا تَأَكَّدَتِ الْمَوَدَّةُ تَشَبَّهَتْ بِالْقَرَابَةِ".

[٤٠٠] الْحَاسِدُ يُظْهِرُ وُدَّهُ فِي اللِّقَاءِ، وَبُغْضَهُ فِي الْمَغِيبِ؛ اسْمُهُ صَدِيقٌ وَمَعْنَاهُ عَدُوُّ (٣).

#### [٤٠١] مَنْ طَلَبَ مَا لَا يَعْنِيهِ فَاتَهُ مَا يَعْنِيهِ (اللهِ عَالَهُ مَا يَعْنِيهِ (اللهِ عَالَهُ عَلَيْهِ

« ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: الأوائل لأبي هلال العسكريّ: ٣٨٩؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٤٢٠؛ زهر الآداب ٣: ٨٢٧؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: أدب الدنيا والدين: ٣٠٨؛ زهر الآداب ٤: ١٠٥٤.

ونُسِب هذا المضمون إلى النبيّ ذي النون للطلا في: حلية الأولياء ٩: ٧٧٧، و١٠: ٢٤٢؛ وإلى ناصر الدولة في: الأنساب للسمعانيّ ٧: ٣٥٧؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الأمثال المولّدة للخوارزميّ: ١٢٠؛ آداب الصحبة للسلميّ: ٧٠/ ٤٧٤؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٣١٧؛ الرسالة القُشيريّة ١: ٢٠٦؛ مشكاة الأنوار له أيضاً: ٣٩؛ سراج الملوك للطرطوشيّ: ١٠٥؛ ربيع الأبرار ٥: ٣٠٠؛ شرح كلمات أمير المؤمنين لعبد الوهّاب: ٢٢؛ الآداب النافعة: ٢١.

(۱) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ۱: ۱۹۳؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ۳۷/ ٥٥؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٣٦/ ٤٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٢٦؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٣٣؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين عليه : ١٥٤.

(٢) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

(٣) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ٣: ١٠٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٦٤؛ الآمديّ في غرر الحكم: ١٢٠.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: زهر الآداب ٣: ٨٢٦؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: سراج الملوك للطرطوشي: ١٩٨؛ الآداب النافعة: ٩.

(٤) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ٣: ١٠٣؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٧؛ عبد الوهّاب

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لينا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ع

# [٤٠٢] السَّامِعُ [لِلْغِيبَةِ] أَحَدُ الْمُغْتَابَيْنَ (١٠).

# [٤٠٣] إِذَا حَضَرَ الْأَجَلُ افْتَضَحَ الْأُمَلُ".

٤٠٠٠ في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٣٧/ ٤٥؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٥٠؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٦٢٠؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٣٣٠؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٣٤٤/ ٩٥٢ (الحكم المنسوبة)؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين على : ١٥٥.

ونُسِب إلى النبيّ ذي النون على في: الفتوة للسلميّ: ٥٣؛ حلية الأولياء ٩: ٣٨٠؛ الزهد الكبير للبيهقيّ: ٢٨٦/ ٧٤٣؛ شعب الإيمان ٩: ١١٣/ ٣٣٣٦، و١٣: ٢٧٤/ ١٠٣٢٧؛ تاريخ مدينة دمشق ١٠: ٤١٤؛ وإلى عبد الله بن المعتزّ في: الأوائل لأبي هلال العسكريّ: ٣٨٩؛ وإلى أفلاطون في: لباب الآداب لابن منقذ: ٤٦٤؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: المحاسن والمساوئ: ١٧٤؛ العزلة للخطابيّ: ٤٣، و٩٧؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٨: ٤٩.

(۱) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ۱۹۳۱، و۳: ۱۰۳؛ عبد الوهّ اب في شرح كلمات أمير المؤمنين: (۱) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ۱۹۳۱، و۳۵ بالوهاعظ: ۲۷، و۳۸۳، و۲۸۳؛ الآمديّ في غرر الحكم: ۸۲، و۴۸۰؛ الخوارزميّ في المناقب: ۳۷۵؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ۲۲؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين الله: ۱۵۳.

ونُسِب إلى رسول الله ﷺ في: إحياء علوم الدين ٩: ٥٥؛ تنبيه الخواطر ١: ١٢٧؛ وإلى أكثم بن صيغة في: أنساب الأشراف ١٣: ٧١؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الأمثال والحكم للماورديّ: ٢٤٢/ ٧٧١؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٥٥٥؛ أدب المجالسة لابن عبد البرّ: ٩٥؛ بهجة المجالس: ١٣؛ ربيع الأبرار ٢: ٣٢٧؛ الآداب النافعة: ٢٠؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ٩: ٦٥.

(٢) لم نعثر عليه مرويّاً عنه الله فيما لدينا من المصادر.

وانظر هذا المضمون في: دُستور معالم الحكم: ٦٣، و٩٢؛ عيون الحكم والمواعظ: ٣٠٠؛ غرر الحكم: ٤٧٧.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: الأوراق (قسم أخبار الشعراء) للصولي ٣: ٢٩٦؛ زهر الآداب

عَدَبِ الْعَرَبِ عَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ عَلَيْ الْعَرَبِ الْعَرَبِ عَلَيْ الْعَرَبِ الْعَرَبِ عَلَيْ الْعَرَبِ

[٤٠٤] لَا رَاحَةَ لِحَسُودِ (١). وَلَا حَيَاةَ (١) لِحَرِيصٍ (١٠). [4.5] الْعَجْزُ نَائِمٌ، وَالْحِرْصُ يَقْظَانُ (١٠).

«··· ٣: ٨٢٦؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: المحاسن والمساوئ: ١٧٤.

(۱) رواه مرسلاً: ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٢: ١٧٠؛ المفيد في الإرشاد ١: ٣٠٣؛ الآبيّ في نثر الدرّ١: ١٩٤؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٣/٣٣؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٥٥؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٣١؛ ابن شمس الخلافة في الآداب النافعة: ٨؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٠٥؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١: ٣١٨. ونُسِب إلى الإمام الصادق عليه في: الجليس الصالح الكافي: ١٩٤٤؛ تحف العقول: ٣٧٦؛ تاريخ أصبهان للأصبهانيّ ٢: ٢٣٢؛ و إلى الأحنف بن قيس في: البيان والتبيين للجاحظ ٣: ٢٨٦؛ عيون الأخبار ٢: ٣١٤ المروءة لابن المرزُبان: ٨١/١١؛ المجتنى لابن دريد: ٣٠ شعب الإيمان ٦: ١٥٤/ ٢٥٥٤، و٩: ٢٧/ ٢٠١٠، و١١: ٤٦/ ١١٤٤؛ وغير ذلك من المصادر؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: العِقد الفريد ٣: ١٤؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٢٥١؛ محاضرات الأدباء ١: ٣١٣؛ روضة الواعظين: ٢٤٤؛

(٢) كذا في الأصل، وفي المصادر: (لَا حَيَاءَ).

(٣) رواه مرسلاً: عبد الوهاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٢٧/٤٧؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٣٦؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٢٦٩؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٦؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٣٠؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١: ٣١٨؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين على ١٢٣.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: الأوائل لأبي هلال العسكريّ: ٣٨٩؛ نثر الدرّ للآبيّ ٣٠٠ . ٣٠٠٠.

(٤) رواه مرسلاً: ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٩٢٥/٣٤٢. ونُسِب إلى عبد الله بن المعتز في: نثر الدرّ للآبيّ ٣: ١٠٢؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٨: ٩٠. [٤٠٦] لَوْ مُتِّزَتِ الْأَشْيَاءُ لَعُلِمَ أَنَّ الْكَذِبَ مَعَ" الْجُبْنِ، وَالصِّدْقَ مَعَ الشَّجَاعَةِ، وَالرَّحَةَ مَعَ الْيَأْسِ، وَالذُّلَّ مَعَ الطَّمَعِ"، وَالْحِرْمَانَ مَعَ الْحِرْصِ، وَالتَّعَبَ مَعَ الطَّمَع".

[٤٠٧] لَمْ يَكْتَسِبْ مَالاً مَنْ لَمْ يُصْلِحْ [ هُ ] لِدِينِهِ (اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(١) في الأصل: (خير من) بدلاً من: (مَعَ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

(٢) في بعض المصادر: (الدَّيْنِ) بدلاً من: (الطَّمَعِ)، ولعلَّه أنسب.

(٣) رواه مرسلاً: ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٣٢٧/ ٧٣٩.

وانظر بعضه في: الإعجاز والإيجاز للثعالبيّ: ٣٧؛ شرح كلمات أمير المؤمنين لعبد الوهّاب: ٣٨، و٣٩؛ عيون الحكم والمواعظ: ١٧، و٤١٧؛ المناقب للخوارزميّ: ٣٧٦؛ مطلوب كلّ طالب: ٢٤؛ شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين الله لابن مثير البحرانيّ: ١٥٨. ونُسِب إلى فُرفوريوسَ في: التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٤٨/ ٢١٢؛ وإلى عبد الله بن المعتزّ في: أخلاق الوزيرين لأبي حيّان التوحيديّ: ٣٩٠؛ نثر الدرّ للزّبيّ ٣: ١٠٣؛ تسهيل النظر للماورديّ: ٢١.

- (٤) رواه موسلاً مع نقصان: الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤١٤. ونُسِب إلى عبد الله بن المعتزّ في: نثر الدرّ للآبيّ ٣: ١٠٣.
- (٥) في الأصل: (العزّ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.
  - (٦) لم نعثر عليه مرويّاً عنه ﷺ فيما لدينا من المصادر.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعتز في: نثر الدرّ للآبيّ ٣: ١٠٢؛ زهر الآداب ٣: ٢٨٨؛ المنتظم لابن الجوزيّ ٢١: ٣٥٣؛ و إلى يحيى بن خالد في: لابن الجوزيّ ٢١: ٣٥٣؛ و إلى يحيى بن خالد في: نثر الدرّ للآبيّ ٥: ٨٨؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ١٤٩؛ أدب الدنيا والدين: ٢٤٤؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ١: ٢٨٦؛ ربيع الأبرار ١: ٢٧٤؛ تهذيب الرياسة للقلعيّ: ١٤٧.

[٤٠٩] الصَّبْرُ عَلَى الْمُصِيبَةِ مُصِيبَةٌ عَلَى الشَّامِتِ بِهَا ١٠٠٠.

[٤١٠] مَنْ كَثُرَ مِزَاحُهُ لَمْ يَسْلَمْ مِنِ اسْتِخْفَافٍ بِهِ أَوْ حِقْدٍ عَلَيْهِ (١٠).

[٤١١] الْوَعْدُ أَوَّلُهُ عَطَاءٌ وَآخِرُهُ إِنْجَازٌ").

[٤١٢] مَنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلنَّوَائِبِ تَعَرَّضَتْ لَهُ (١٠).

(١) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١٩٣.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: الأوراق (قسم أخبار الشعراء) للصوليّ ٣: ٢٩٦؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٤١٥؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: محاضرات الأُدباء ٢: ٥٢٥، و٥٥٥؛ الآداب النافعة: ٢٠.

(٢) رواه مرسلاً: الكلينيّ في الكافي ٨: ٢٢؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٩٦؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٧/ ٥٩؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٤٠/ ٥٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٥٥؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٦٤٨، و٢٦٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٢٥؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٧٤٣/٣٢٧ (الحكم المنسوبة)؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين على ١٥٩.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: نثر الدرّ للآبيّ ٣: ١٠٣؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٤٤٩؛ اللطائف والظرائف له أيضاً: ١٥٧؛ زهر الآداب ٢: ٥٢٢؛ جمع الجواهر للقيروانيّ: ٣١؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الآداب النافعة: ٧٤.

(٣) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

(٤) رواه مرسلاً: الواسطى في عيون الحكم والمواعظ: ٤٤٤.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: الأوائل لأبي هلال العسكريّ: ٣٨٩؛ الإعجاز والإيجاز للثعالبيّ: ٩٠؛ التمثيل والمحاضرة له أيضاً: ٣٢٩؛ ربيع الأبرار ٤: ١٥٨؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: أدب الدنيا والدين: ١١٨.

[٤١٣] لَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَطْلُبَ طَاعَةَ غَيْرِهِ وَطَاعَةُ نَفْسِهِ عَلَيْهِ مُمْتَنِعَةٌ (١٠. [٤١٤] تَسْتَبْطِئُ الدُّعَاءَ فِي الْإِجَابَةِ (١٠)، وَقَدْ سُدَّتْ طُرُقُهُ بِالذُّنُوبِ (١٠٠)! [٤١٤] عَبْدُ الشَّهْوَةِ أَذَلُ مِنْ عَبْدِ الرَقِّ (١٠).

ونُسِب إلى عبد الله بن المعتز في: نثر الدرّ للآبيّ ٣: ١٠٣؛ زهر الآداب ٣: ٨٢٦؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٤٥٥؛ المفردات للراغب: ٢٢٤؛ الذريعة له أيضاً: ٢٢٥؛ تفسير الراغب ٣: ١١٩٦؛ أساس البلاغة ٢: ١٠٧؛ سفط الملح لابن الدجاجيّ: ٤٠٠/ ١٠٠؛ أنس المسجون لصفيّ الدين الحلبيّ: ١٩٤/ ٥٠١.

<sup>(</sup>۱) رواه مرسلاً: ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٣٤٢/ ٩٢٩ (الحكم المنسوبة). ونُسِب إلى عبد الله بن المعتزّ في: نثر الدرّ للآبيّ ٣: ١٠٢؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: نثر الدرّ للآبيّ ٤: ١١١؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٨٠٨؛ أدب الدنيا والدين: ١٤٦؛ تسهيل النظر له أيضاً: ٤٧؛ درر السلوك له أيضاً: ٨٥؛ محاضرات الأُدباء ١: ٣٣؛ التذكرة الحمدونيّة ٣: ٢٤٥/ ٧١٧.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي المصادر: (بالإجابة)، وهو أنسب.

<sup>(</sup>٣) رواه مرسلاً: الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٢٤؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٧٥٤. ونُسِب إلى يحيى بن مُعاذ في: حلية الأولياء ١٠: ٥٣؛ شعب الإيمان ٢: ١١١٤/٣٨٧؛ صفة الصفوة لابن الجوزيّ ٢: ٢٩٤؛ مرآة الزمان لسبط ابن الجوزيّ ٥: ٤٠٥؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: محاضرات الأُدباء ٢: ٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٣؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٧/ ٢٠؛ عبد الوهاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ١١/ ٥١؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٤١؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٤٦٤؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٦؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٢٦؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٣٤٢/ ٩٢٨ (الحكم المنسوبة)؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين عليه : ١١٧، وشرح نهج البلاغة ٣: ٥٠: ١١٦.

[٤١٦] الْعِلْمُ لَا يَنْقَطِعُ وَلَا يَنْفَدُ؛ كَالنَّارِ لَا يَنْقُصُهَا مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا (١٠٠٠). [٤١٧] للهِ فِي الشَّرَّاءِ نِعْمَةُ التَّفْرِ (١٥٠٠). [٤١٨] اللهِ فِي الشَّرَّاءِ نِعْمَةُ التَّفْرُ لِيَ الضَّرَّاءِ نِعْمَةُ التَّفْرِ (١٥٠٠). [٤١٨] الْوَلَدُ أَفْقَرَكَ وَعَادَاكَ (١٠).

[٤١٩] الْحَاسِدُ مُغْتَاظٌ عَلَى مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (٥).

(١) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٣.

(٣) رواه مرسلاً: الآمدي في غرر الحكم: ٢٣٠.

ونُسِب إلى الإمام الصادق الله في: تحف العقول: ٣٦١.

(٤) لم نعثر عليه مروياً عنه الله فيما لدينا من المصادر.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: الأوائل لأبي هلال العسكريّ: ٣٨٩، الإعجاز والإيجاز للثعالبيّ: ٩٠، اللطائف والظرائف له أيضاً: ١٧٦؛ تحسين القبيح وتقبيح الحسن له أيضاً: ٦٤، التذكرة الحمدونيّة ١: ٧٧٠/ ٨٨٨.

(٥) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٦: الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٧/ ٢٦؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٥٧؛ أبو الفتوح الرازيّ في روض الجنان ٢: ١٠٨، و٥: ٣٩٩؛ عبد الوهاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٤٢؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٢: ١٨٠/ ٤١٣؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٦؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٢٦؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين اللهذي: ١١٩.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: الأوراق (قسم أخبار الشعراء) للصوليّ ٣: ٢٩٥؛ نثر الدرّ للآبي ٣: ١٠٢؛ أدب الدنيا والدين: ٢٧٤؛ زهر الآداب ٣: ٨٢٦؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١: ٣١٨؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: المحاسن والمساوئ: ١٧٤؛ التمثيل والمحاضرة

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (التَّذْخير)، ولم نعثر عليه لفظاً ومعناً، وفي تحف العقول وغرر الحكم: (التطهّر)، وهذا أيضاً غير مناسب للمقام، ولعلّ ما في المتن مصحّف عن: (التَّذْخِيرِ) فأثبتناه لمناسبة اللفظ والمعنى؛ فإذن معنى قوله على هو: أنّ الله يتفضّل في السرّاء ويذكّر في الضرّاء.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ ال

[٤٢٠] مَنْ كَثُرَ حِقْدُهُ قَلَّ عِتَابُهُ".

[٤٢١] الْحَاسِدُ بَخِيلٌ بِمَا لَا يَمْلِكُهُ (٣).

[٤٣٢] شُكْرُ اللهِ عَلَى نِعْمَةٍ سَالِفَةٍ يَقْتَضِى نِعْمَةً آنِفَةً (٣).

[٤٣٣] كَفَى بِالظَّفَر شَفِيعاً لِلْمُذْنِبِ (١٠).

لثعالبي: ٢٥٢؛ بهجة المجالس: ٢١٦؛ الرسالة القُشيريّة ١: ٢٨٩.

(۱) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ۱: ۱۹۳؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٣٠؛ الآمديّ في غور الحكم: ٥٩٠؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٣٤٣/ ٩٤١ (الحكم المنسوبة).

ونُسِب إلى عبد الله بن المعتزّ في: نثر الدرّ للآبيّ ٣: ١٠٢؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٤٦٥؛ اللطائف والظرائف له أيضاً: ١٥٤؛ بهجة المجالس: ١٥٥.

(٢) رواه مرسلاً: الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٥٧؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٢: ١٨٠/ ١٨٠.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعتزّ في: الأوراق (قسم أخبار الشعراء) للصوليّ ٣: ٢٩٥؛ نثر الدرّ للآبيّ ٣: ١٠٧؛ أدب الدنيا والدين؛ ٢٧٤؛ زهر الآداب ٣: ٨٢٦؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١: ٣١٨؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: المحاسن والمساوئ: ١٧٤؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٤٥٢؛ الرسالة القُشيريّة ١: ٤٨٩؛ الذريعة للراغب: ٢٤٥.

(٣) رواه مرسلاً: الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٩١.

ونُسِب إلى الإمام الحسين على في: نزهة الناظر للحلواني: ٨٠؛ وإلى عبد الله بن المعترّ في: الأوراق (قسم أخبار الشعراء) للصوليّ ٣: ٢٩٥؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: المحاسن والمساوئ: ١٧٤؛ أنس المسجون لصفيّ الدين الحلبيّ: ٣٤.

(٤) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٣: الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٢٢/٣٧؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٤٢/ ٥٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٨٥؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٦؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٢٧؛ ابن ميثم البحرانيّ

[٤٣٤] مَنْ تَرَفَّعَ بِعِلْمِهِ وَضَعَهُ اللهُ بِعَمَلِهِ (١).

[٤٢٥] الظُّلْمُ يَدْعُو النِّقَمَ وَيَطْرُدُ النِّعَمَ").

[٤٢٦] تَرْكُ الدُّنْيَا مَهْرُ الْجَنَّةِ".

[٤٢٧] حُسْنُ الصُّورَةِ جَمَالٌ ظَاهِرٌ، وَحُسْنُ الخُلْقِ جَمَالٌ بَاطِنٌ (٤).

[٤٢٨] مَنْ مَدَ حَكَ بِمَا لَيْسَ فِيكَ يُوشِكُ أَنْ يَذُمَّكَ بِمَا لَيْسَ فِيكَ (٥٠).

◄ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين علي : ١٦٣.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: نثر الدرّ للآبيّ ٣: ١٠٣؛ تهذيب الرياسة للقلعيّ: ٢٠٧؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: سراج الملوك للطرطوشيّ: ١٩٨.

(١) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١، ١٩٦.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ١٦٦؛ زهر الآداب ٢: ٤٢٩؛ الآداب النافعة: ٢٣.

(٢) رواه مرسلاً: الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٨.

وانظر هذا المضمون في: عيون الحكم والمواعظ: ٩٠، و١٨٦، و٢٥٠.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: ربيع الأبرار ٣: ٣١١؛ لباب الآداب لابن منقذ: ٥٩.

(٣) رواه مرسلاً: الواسطى في عيون الحكم والمواعظ: ٣١٧.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: البديع في البديع لابن المعترّ: ١٣٨؛ الصناعتين لأبي هلال العسكريّ: ١٩١، وإلى يحيى بن مُعاذ في: تنبيه الغافلين للسمرقنديّ: ١٨؛ إحياء علوم الدين ٤: ١٥٥؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: المحاسن والأصداد للجاحظ: ١٦٤؛ المحاسن والمساوئ: ١٦١؛ الإمتاع والمؤانسة لأبي حيّان التوحيديّ: ٢٦٠؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٢٥١؛ ربيع الأبرار ١: ٢٦؛ تنبيه الخواطر ١: ٣٠٨، و٢: ٤٤٥.

(٤) لم نعثر عليه مروياً عنه علي فيما لدينا من المصادر.

ونُسِب إلى الإمام العسكري الله في: نزهة الناظر للحلواني: ١٤٥؛ التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٧٧.

(٥) انظر ما تقدّم تحت الرقم: ١٩٢.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

[٤٢٩] السَّيْفُ حِصْنُ الْمُلْكِ، وَالْمُلْكُ حِصْنُ الدُّنْيَا(١).

[٤٣٠] عَقْلُ الْكَاتِبِ فِي قَلَمِهِ (١٥)(.

[٤٣١] التَّوَشُّطُ زَيْنُ الْعَقْلِ (٤).

[٤٣٢] أَجْوَدُ النَّاسِ مَنْ زَهِدَ فِي اللُّنْيَا، وَوَهَبَهَا لِغَيْرِهِ (٥٠).

[٤٣٣] التَّوَاضُعُ سُلَّمُ الشَّرَفِ(٦).

[٤٣٤] التَّجَارِبُ عَقْلٌ مُكْتَسَبٌ(١).

(١) لم نعثر عليه مرويّاً عنه الله في الدينا من المصادر. ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التمثيل والمحاضرة للثعالبي: ٢٨٩.

- (٢) في الأصل: (قَلْبِهِ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصادر والمعنى.
- (٣) رواه مرسلاً: ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٧٦١/٣٢٨ (الحكم المنسوبة). ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: الآبيّ في نثر الدرّ ٣: ١٠٤؛ وإلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان في: التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٧٠؛ وإلى القاسم بن عبيد الله في: الإعجاز والإيجاز: ١٠٤؛ اللطف واللطائف للثعالبيّ: ٧؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: المسترشد للطبريّ الإماميّ: ٥٩؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ١٥٦.
  - (٤) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.
  - (٥) لم نعثر عليه مرويّاً عنه الله فيما لدينا من المصادر. ولم يُنسَب إلى أحد في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٢٥١.
- (٦) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٣؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٥٧.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: نثر الدرّ للآبيّ ٣: ١٠٥؛ زهر الآداب ٣: ٨٢٦؛ الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغداديّ ١: ٣٥١/ ٨١٣؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: ثمار القلوب للثعالبيّ: ٣٧٩؛ التذكرة الحمدونيّة ٣: ٩٨.

(٧) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٣.

٤٥٠ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَب

[٤٣٥] الْحِلْمُ عَلَى الْغَضَبِ أَفْضَلُ مِنْ قُوَّةِ الْانْتِقَامِ ١٠٠٠. [٤٣٦] يَسْتَحِقُ الْإِنْسَانِيَّةَ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ ٢٠٠.

[٤٣٧] مَنْ لَمْ يَعْدِلْ عُدِلَ فِيهِ (٣).

[٤٣٨] مَوَاقِعُ أَقْدَارِ اللهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ مَوَاقِعِ آمَالِكَ (١٠).

[٤٣٩] بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرٌ (٥).

• وانظره بغير هذه الألفاظ فيما تقدّم تحت الرقم: ٢٦٢. ولم يُنسَب إلى أحد في: لباب الآداب لابن منقذ: ٣٢٦.

- (١) رواه مرسلاً: الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٧٠؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٥٠٣. ونُسِب إلى الأحنف بن قيس في: ربيع الأبرار ٢: ٢٢١؛ و إلى عبد الله بن المعتزّ في: تهذيب الرياسة للقلعيّ: ٢١٢.
- (٢) لم نعثر عليه مروياً عنه على فيما لدينا من المصادر. ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٤٢١؛ زهر الآداب ٤: ١٠٥٤؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٩: ٥٤.
- (٣) لم نعثر عليه مروياً عنه على فيما لدينا من المصادر. ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّفي: نثر الدرّ للآبيّ ٣: ١٠٥؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الآداب النافعة: ٢٤؛ تهذيب الرياسة للقلعيّ: ١٩٧.
- (٤) لم نعثر عليه مروياً عنه على فيما لدينا من المصادر. ونُسِب إلى عبد الله بن المعتزّ في: نثر الدرّ للآبيّ ٣: ١٠٥؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٣٢٩.
  - (٥) لم نعثر عليه مروياً عنه الله فيما لدينا من المصادر. ونُسِب إلى عبد الله بن المعتز في: نثر الدرّ للآبي ٣: ١٠٥.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَويّ ......للهُ

[٤٤٠] مَنْ حَكَمَ لِنَفْسِهِ حَكَمَ اللهُ عَلَيهِ (١)(١).

[٤٤١] مَا تَمَّ دِينُ أَحَدٍ حَتَّى يَتِمَّ عَقْلُهُ (٣).

[٤٤٢] مَا أَعْطَى اللهُ أَحَداً عَقْلاً إِلَّا اسْتَنْقَذَهُ بِهِ يَوْماً ١٠٠.

(١) في الأصل: (له)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

(٢) لم نعثر عليه مرويّاً عنه الله فيما لدينا من المصادر.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: نثر الدرّ للآبيّ ٣: ١٠٥؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الآداب النافعة: ٢٤؛ تهذيب الرياسة للقلعيّ: ١٩٧.

(٣) لم نعثر عليه مروياً عنه الله فيما لدينا من المصادر.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْ في: تاريخ أصبهان للأصبهاني ١: ٢٥٥؛ شعب الإيمان ١٠: ٢٠٥/ ضمن ٢٧٠٤؛ وإلى الحسن البصري في: العقل وفضله لابن أبي الدنيا: ٣٤/ ١٨؛ روضة العقلاء لابن حِبّان: ١٩؛ بهجة المجالس: ١١٩؛ شرح أدب الكاتب لابن الجواليقي: ٦٨، و٩٨؛ المحرّر الوجيز لابن عطيّة ١: ٣٥٥؛ ذمّ الهوى لابن الجوزيّ: ٩؛ وإلى هشام في: أنساب الأشراف ٩: ٢٤٤؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: عيون الأخبار لابن قتيبة ١: ٣٩٥؛ روضة العقلاء لابن حِبّان: ١٦.

(٤) جاء في نهج البلاغة: ٨٥٨/ ٤٠٧ (حكم).

ورواه مرسلاً: أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٧: ٢٨٢؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٧٨؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ١٤٦٨/ ٤٣٨.

ونُسِب إلى رسول الله ﷺ في: الترغيب في فضائل الأعمال لابن شاهين: ٥٨/ ٢٥٨؛ الجليس الصالح الكافي: ١٦٥؛ الشكوى والعتاب للثعالبيّ: ١٩١؛ نثر الدرّ للآبيّ ١: ٢٢١؛ نزهة الناظر للحلوانيّ: ٢٢/ ٥٧؛ ربيع الأبرار ٣: ٤٤١؛ التذكرة الحمدونيّة ١: ١٣٦/ ٩١١؛ و إلى الإمام الرضا ﷺ في: الأمالي للطوسيّ: ٥/ ٧٩؛ و إلى الحسن البصريّ في: العقل وفضله لابن أبي الدنيا: ٣٣/ ٩٣؛ العِقد الفريد ٢: ١١٠؛ نثر الدرّ للآبيّ ٥: ١٢٦؛ أدب الدنيا والدين: ١٧.

[٤٤٣] إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ عَقْلَ الرَّجُلِ فَحَدِّثْهُ فِي خِلَالِ كَلَامِكَ بِمَا لَا يَكُونُ؛ فَإِنْ أَنْكَرَهُ فَهُوَ عَاقِلٌ، وَإِنْ صَدَّقَهُ فَهُوَ جَاهِلٌ ".

[٤٤٤] إِذَا رَغِبْتَ فِي الْمَكَارِمِ فَاجْتَنِبِ الْمَحَارِمِ").

[٤٤٥] إِيَّاكَ وَالْكَسَلَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ كَسِلْتَ لَمْ تُؤَدِّ" كَقّاً، وَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى حَقّ (١٠).

ونُسِب إلى الإمام الصادق الله في: الاختصاص المنسوب إلى المفيد: ٢٤٥؛ وإلى الأصمعي في: أخبار الحمقى والمغفّلين لابن الجوزيّ: ٣٦؛ نور القبّس لليغموريّ: ٤٧؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: محاضرات الأُدباء ١: ١٥٩؛ التذكرة الحمدونيّة ٣: ١٨١/٨٠.

(٢) رواه مرسلاً: المفيد في الإرشاد ١: ٢٩٩؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ١٢٨؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٣٣؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٢٨٦؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٣١٤/ ٢٠٥ (الحكم المنسوبة).

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: البيان والتبيين للجاحظ ٢: ٤٩؛ الكامل للمبرّد ١: ١٨٩؛ نثر الدرّ للآبيّ ٤: ١٥١؛ أدب الدنيا والدين: ٣٢١؛ بهجة المجالس: ١٣٤؛ ربيع الأبرار ٤: ٣٧٩؛ سفط الملح لابن الدجاجيّ: ٥٥.

(٣) في الأصل: (لم يزِدْ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

(٤) رواه مرسلاً: الآبي في نثر الدرّ ١: ١٩٤.

ونُسِب إلى الإمام الباقر للله في: المجتنى لابن دريد: ٤٩؛ تحف العقول: ٢٩٥؛ حلية الأولياء ٣: ١٨٣؛ سِيَر السلف الصالحين ٣: ٤١٤؛ لباب الآداب لابن منقذ: ٢١؛ صفة الصفوة لابن الجوزيّ: ٣٦٢؛ مطالب السؤول: ٤٢٨؛ وإلى الإمام الصادق لله في: كتاب من لا يحضره الفقيه ٣: ١٦٨/ ٣٦٤؛ وإلى الإمام الكاظم لله في: الكافي ٥: ٥٨/ ٥؛ وإلى الأحنف بن قيس في: شأن الدعاء للخطّابيّ: ١٢٠؛ نثر الدرّ للآبيّ ٥: ٣٤؛ محاضرات الأدباء المحتف بن تاريخ مدينة دمشق ٢٤: ٣٤٥؛ وإلى لقمان الحكيم: البيان والتبيين للجاحظ ٢: ١٢٥؛ تاريخ مدينة دمشق ٢٤: ٣٤٥؛ وإلى لقمان الحكيم: البيان والتبيين للجاحظ ٢؛ ١٢٥؛ البديع في البديع لابن المعتزّ: ١٢٧؛ نثر الدرّ للآبيّ ٧: ١١؛ الشكوى والعتاب

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه مروياً عنه على فيما لدينا من المصادر.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لين اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا

[٤٤٦] لَا تَرْجُ إِلَّا رَبَّكَ، وَلَا تَخْشَ إِلَّا ذَنْبَكَ ١٠٠.

[٤٤٧] كُنْ " بِمَا فِي يَدِ اللهِ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدِكَ ").

[٤٤٨] الْيَأْسُ خَيْرٌ مِن الطَّلَبِ إِلَى النَّاسِ (٤٠).

لثعالبيّ: ١٢٧؛ العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق ٢: ٣٩؛ ربيع الأبرار ٣:
 ٢٠٤؛ تنبيه الخواطر ١: ٦٨؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الذريعة للراغب: ٢٦٩.

(۱) رواه مرسلاً باختلافٍ يسيرِ: المُحاسِبيّ في رسالة المسترشدين: ٤٩؛ الآبيّ في نثر الدرّ ا: ١٩٤؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٤، والتمثيل والمحاضرة: ٣٠؛ القيروانيّ في زهر الأداب ١٠١٨؛ السمعانيّ في تفسيره ٣: ٢٣٥؛ الراغب في تفسيره ٣: ١٣٣٩؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥١٧؛ الاَمديّ في غرر الحكم: ٧٤٢.

(٢) في المصادر: (لَا يَصدُقُ إيمَانُ عَبدٍ حَتَّى يَكُونَ) بدلاً من: (كُنْ).

(٣) جاء في نهج البلاغة: ٣١٠/٥٢٩ (حكم).

ورواه مرسلاً: المسعوديّ في مروج الذهب ٢: ٤٢٣؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٤؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٢: ٥٤ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٤٣؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٧٩/ ١٣٣.

ونُسِب هذا المضمون إلى رسول الله عَيَّالُهُ في: المواعظ والخطب لابن سلّم: ١٩١؛ سنن ابن ماجة ٥: ٢٣٣/ ضمن ٢٣٤٠؛ الكامل للمبرّد ١: ١٦٨؛ وغير ذلك من المصادر؛ وإلى الحسن البصريّ في: اليقين لابن أبي الدنيا: ٤٨/ ٣٣؛ القناعة والتعفّف: ٥٠.

(٤) جاء في نهج البلاغة: ٢٠٠/ ضمن ٣١ (كتب)، من وصية له الله للحسن بن علي الله ... ورواه مرسلاً: الجاحظ في البيان والتبيين ٣: ٣٠٧؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٩٧؟ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٧؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٥: ٣٣٨.

ونُسِب إلى الأكثم في: أنساب الأشراف ١٣: ٨١؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التحف والظرف: ٥؛ إصلاح المال لابن أبي الدنيا: ٦٩/ ١٩٩؛ أنس المسجون لصفى الدين الحلبي: ١٩٢.

٤٥٤ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

[٤٤٩] رُبَّمَا كَانَ اللَّوَاءُ دَاءً (١٠).

[٤٥٠] الْمَرْءُ أَحْفَظُ لِسِرِّهِ (١٠).

[٤٥١] رُبَّ سَاع فِيمَا يَضُرُّهُ (٣).

[٤٥٢] رُبَّمَا نَصَحَ غَيْرُ نَاصِحٍ، وَغَشَّ الْمُتَنَصِّحُ (٤).

(۱) جاء في نهج البلاغة: ٤٠١/ ضمن ٣١ (كتب)، من وصيّة له ﷺ للحسن بن عليّ ﷺ. ورواه مرسلاً: الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١١٧؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٦؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٦٧؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٣٨٤. ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الآداب النافعة: ٢٤.

- (٢) جاء في نهج البلاغة: ٢٠٠/ ضمن ٣١ (كتب)، من وصيّة له الله للحسن بن علي الله الله ورواه مرسلاً: ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٣: ١٠٠؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٢٩؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٠؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٣: ٣٠٠.
- (٣) جاء في نهج البلاغة: ٢٠١/ ضمن ٣١ (كتب)، من وصية له الله للحسن بن علي الله الله ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٧٩؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٧/ ٢٢؟ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٦؛ عبد الوهاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٣٤/ ٥٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٦٥؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٦؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٣٧٧؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح ماثة كلمة لأمير المؤمنين الله : ١٦٤. ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الآداب النافعة: ٢٤.
- (٤) جاء في نهج البلاغة: ٢٠١/ ضمن ٣١ (كتب)، من وصيّة له الله للحسن بن علي الله ورواه مرسلاً: البلاذريّ في أنساب الأشراف ١٣: ٨٢؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٨٠؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١١٧؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٥٩؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٦؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٦٦. ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: سراج الملوك للطرطوشيّ: ١٩٥.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ...... لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ..... وه

[٤٥٣] كَفَى بِالْمَرْءِ شَرّاً أَنْ يَعْرِفَ مِنْ نَفْسِهِ فَسَاداً فَيُقِيمَ عَلَيْهِ، وَكَفَى بِهِ أَدَباً أَنْ يَتْرُكَ أَمْراً يَكْرَهُهُ مِنْ غَيْرِهِ (').

[٤٥٤] الْأَرِيبُ مَنْ رَوَى مَحَاسِنَ النَّاسِ، وَكَفَّ عَنْ مَسَاوِبُهِمْ (٣).

[٤٥٥] مَنْ لَم يُحْسِنْ ظَنَّهُ بِالظَّفَرِ لَمْ يَجِدَّ فِي الطَّلَبِ").

[٤٥٦] مَنْ سَاسَ نَفْسَهُ بِالصَّبْرِ عَلَى جَهْلِ النَّاسِ صَلُحَ أَنْ يَكُونَ سَائِساً<sup>13</sup>. [٤٥٧] مَنْ غَرَّ نَفْسَهُ بِالطَّمَع الْكَاذِبِ كَلَّبَتْهُ الْعَطِيَّةُ الصَّادِقَةُ<sup>00</sup>.

[٤٥٨] الْيَأْسُ حُرُّ، وَالرَّجَاءُ عَبْدٌ (١٠).

\_\_\_\_\_

(٤) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٤؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٣١٨/ ٢٥٦ (الحكم المنسوبة).

وانظر هذا المضمون في: عيون الحكم والمواعظ: ٤٣١.

- (٥) لم نعثر عليه مروياً عنه ﷺ فيما لدينا من المصادر. ونُسِب إلى أفلاطون في: لباب الآداب لابن منقذ: ٤٥٦.
- (٦) رواه مرسلاً: عبد الوهاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٤٤/ ٥٥؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٤؛ أبو الفتوح الرازيّ في روض الجنان ٤: ٩٤، و٤: ٢٦٠؛ الآمديّ في غرر الحكم: ١٩؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٦؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٢٨؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين عليه : ١٦٨.

ونُسِب إلى أبي عبيد الله وزير المهديّ في: ربيع الأبرار ٣: ٢٨٠؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: عيون الأخبار لابن قتيبة ٣: ٢٠٧؛ شعب الإيمان ١٠: ٥٦٣/ ضمن ٨٠٠١؛ الآداب النافعة: ١٩؛ أنس المسجون لصفيّ الدين الحلبيّ: ١٩١/ ٤٨٤، و(٢١/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>١) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٣) رواه مرسلاً: الآبي في نثر الدرّ ١: ١٩٦.

[٤٥٩] سِلَاحُ ١١٠ اللِّئَامِ قَبِيحُ الْكَلَامِ ١٠٠.

[٤٦٠] الْعَقْلُ يَأْمُرُكَ بِالْأَنْفَع، وَالْمُرُوءَةُ تَأْمُرُكَ بِالْأَجْمَلِ ٣٠).

[٤٦١] مَادِحُ الرَّجُلِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ يَسْتَهْزِئُ بِهِ(١٠).

[٤٦٢] مَنْ نَظَرَ اعْتَبَرَ (٥).

[٤٦٣] مَنْ خَافَ أَمِنَ (٦٠).

(١) في الأصل: (عِلَاجُ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

(٢) لم نعثر عليه مروياً عنه الله فيما لدينا من المصادر.

ونُسِب إلى الإمام الباقر عليه في: البصائر والذخائر ٣: ١٧٠؛ حلية الأولياء ٣: ١٨٢؛ سِيَر السلف الصالحين: ٩١٤؛ صفة الصفوة لابن الجوزيّ ١: ٣٦٢؛ مطالب السؤول: ٤٢٧؛ مرآة الزمان ١١: ٣٢، ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الحلم لابن أبي الدنيا: ١١٨/٧٤؛ محاضرات الأُدباء ١: ٤٦٥.

(٣) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١٩٤ ١٩٤

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: المروءة لابن المرزُبان: ١٢٦؛ نثر الدرّ للآبيّ ٤: ١١١؛ أدب الدنيا والدين: ٣١٧؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٨: ١٢٩.

- (٤) رواه مرسلاً: الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٨٩؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٧٠٥.
- (٥) رواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢١٢؛ الآجرّيّ في الشريعة ٣: ١٥٠٨؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٤، و٣٣؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٥٥/ ٥٧؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٦؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٢٩؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٢٨٠/ ٢١٨ (الحكم المنسوبة)؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين المؤ
  - (٦) جاء في نهج البلاغة: ٥٠٦ ضمن ٢٠٨ (حكم).

ورواه مرسلاً: الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١١٨؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٥١/ ضمن ٢٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٢٨؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٣٦٠/ ضمن ٩٠٦؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ٩٩١.

[٤٦٤] مَنْ عَلِمَ عَقَلَ (١).

[٤٦٥] الْخِيَانَةُ خِزْيٌ وَهَوَانٌ (٣).

[٤٦٦] الْعَدَاوَةُ شُغُلِّ (").

[٤٦٧] ظَنُّ الْعَاقِل كَهَانَةُ (١٠).

[٤٦٨] قِيمَةُ كُلِّ امْرِيْ مَا يُحْسِنُ (٥).

[٤٦٩] مَا ضَاعَ امْرُقٌ عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ(٦).

(١) رواه مرسلاً: الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٢؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٩٢.

(٢) لم نعثر عليه مروياً عنه الله فيما لدينا من المصادر.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: محاضرات الأُدباء ١: ٣٥٤.

- (٣) رواه مرسلاً: عبد الوهاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٥٥/ ٥٨؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٦؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٢٩؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح ماثة كلمة لأمير المؤمنين على ١٢٢٠.
- (٤) رواه مرسلاً: عبد الوهاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٢٤/ ٥٦؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٢٤؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٦؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٢٩٠ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين ﷺ: ٨٥.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: عيون الأخبار لابن قتيبة ١: ٩٣؛ العِقد الفريد ٢: ١٠٨: قوت القلوب ١: ٢٠٨؛ المقابسات لأبي حيّان التوحيديّ: ٢٧٣؛ الأمثال لابن رِفاعة: ١٦١؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٤٢٧؛ تثقيف اللسان لابن مكّيّ: ٩٨؛ إحياء علوم الدين ٣: ٤٢؛ المستقصى في أمثال العرب للزمخشريّ ٢: ١٥٤؛ التذكرة الحمدونيّة ١: ٣٦٣/ ٩١٩، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٩: ٢٥٠.

(٥) تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ٥٢.

(٦) جاء باختلافٍ يسيرِ في نهج البلاغة: ١٤٩/ ١٤٩ (حكم).

#### [٤٧٠] [...] الله سَاوَى جِبَالَ الذَّهَب الله

ورواه مسنداً: الصدوق في عيون أخبار الرضائي ٢: ٥٩/ ضمن ٢٠٤، وأماليه: ٥٣٧/
 ضمن ٧١٨، والخصال: ٤٢٠/ ضمن ١٤.

ورواه مرسلاً: الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٨٩/ ضمن ٥٨٣٤ الآبي في نشر الدرّ ١: ١٩٤، و١٩٨٤ الثعالبيّ في درر الحكم: ٣٩، والإعجاز والإيجاز: ٣٥/ ١٩٤ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٢٨٣؛ الراغب في محاضرات الأُدباء ١: ٣٢، و٢٣٤؛ الفتال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ١٠٩؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٨؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٧٥؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٦٨/ ضمن ٣٨٥، و٣٧٥/ ضمن ٣٨٥،

ونُسِب إلى رسول الله عَنَاق في: فتوح الشام للواقديّ ١: ١٧٧؛ البيان والتبيين للجاحظ ٢: ١٨٠ العقد الفريد ٢: ٢٥٧؛ مروج الذهب ٢: ٢٩٦؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٢٨٠ تسهيل النظر للماورديّ: ٢٠٥؛ أعلام النبوّة له أيضاً: ٢٢٦؛ الأمثال والحكم له أيضاً: ٢٥٧/ ١٩٨، أدب الدنيا والدين: ٢٩٩؛ وإلى الإمام الصادق على في: مشكاة الأنوار للطبرسيّ: ٢٣٧؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٧: ١٠٨؛ وإلى الإمام الكاظم على في: التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ: ٢١٣؛ وإلى أكثم بن صيغيّ في: الأمثال لابن سلّم: ٢٩٤؛ المنسوب إلى الأمراف ١٤٠٤؛ الفاخر للمفضَّل بن سلمة: ٢٦٢؛ الأمالي للقاليّ ٢: ١٧٤؛ كمال الدين للصدوق: ٣٧٥؛ الأوائل لأبي هلال العسكريّ: ٤٧٤ مجمع الأمثال للميدانيّ ٢: ١٨٨؛ المستقصى في أمثال العرب للزمخشريّ ٢: ٢٩٥؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: معاني القرآن للفرّاء ١: ٤٤٤؛ البيان والتبيين للجاحظ ٢: ٢٣٠؛ المُوَشّى للوشّاء: ١٤١؛ تهذيب اللغة ١٥٠ ٢٨؛ المجالس والمسايرات للقاضي النعمان: ١٥٩؛ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ ٢: ٣٠٠؛ المعرق ١: ٣٧٠؛

- (١) هنا سقط في العبارة بمقدار كلمة أو أكثر.
  - (٢) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيّ .....لوه

[٤٧١] الْعِلْمُ وِرَاثَةٌ كَرِيمَةٌ (١).

[٤٧٢] [أَزْرَى بِنَفْسِهِ] مَن اسْتَشْعَرَ الطَّمَعَ، رَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ ضُرَّهُ، هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ [مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ](٢).

[٤٧٣] الْبُخْلُ عَارٌ، وَالْجُبْنُ مَنْقَصَةٌ "".

[٤٧٤] الْفَقْرُ يُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ حُجَّتِهِ (٤).

(١) جاء في نهج البلاغة: ٢٦٩ ٥ (حكم).

ورواه مسنداً: المفيد في أماليه: ٣٣٦/ ضمن ٧؛ الطوسيّ في أماليه: ١١٤/ ضمن ١٧٥. ورواه مرسلاً: القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٦؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ١٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٠؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٥١/ ٢٥٣؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ٣٧٣.

(٢) نقل المؤلّف هذه العبائر العلوية في موضعين من كتابه، وما نقله هناكان ناقصاً وأتممناه بما أثبتنا بين المعقوفين من الموضع الثاني؛ وسيأتي تحت الرقم: ٥٥٩، فراجع تخريجه هناك.

(٣) جاء في نهج البلاغة: ٤٦٩ ضمن ٣ (حكم).

رواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٢؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٥؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٣٨٤؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٢: ١٧٣/ ٦٧٣، و٧٩٧/ ١٠١٠.

وسيأتي بعينه تحت الرقم: ٥٦٠.

(٤) جاء في نهج البلاغة: ٤٦٩ ضمن ٣ (حكم).

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٢؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٤؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٢٨٩؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٠؛ الفتال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٥٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٦٩؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٥٠/ ٢٥٠.

٤٦٠ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

[٤٧٥] مَرْتَبَةُ الرَّجُلِ عَقْلُهُ ١٠٠٠.

[٤٧٦] الْحِلْمُ سَجِيَّةٌ (٢).

[٤٧٧] التَّثَبُّتُ حَزْمٌ (").

[٤٧٨] الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ (1).

[٤٧٩] الْفِكْرَةُ مِزْآةٌ صَافِيَةٌ (٥٠).

ولم يُنسَب إلى أحد في: الآداب النافعة: ١٩.

(١) رواه مرسلاً: القضاعي في دُستور معالم الحكم: ١٩.

(٢) رواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٢؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ١٤٧؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٦؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٦٩.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الآداب النافعة: ١٩.

(٣) رواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٢؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٤؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٤.

(٤) جاء في نهج البلاغة: ٤٧٠/ ضمن ٧ (حكم).

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٢؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٦؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٩؛ الراونديّ في سلوة الحزين: ٥٠١/١٨١. ونُسِب إلى رسول الله ﷺ في: محاضرات الأُدباء ٢: ٤٦٦.

(٥) جاء في نهج البلاغة: ٤٦٩/ ضمن ٥ (حكم)، و٥٣٨/ ضمن ٣٦٥ (غريب كلامه). ورواه مسنداً: المفيد في أماليه: ٢٩٥/ ضمن ٧٧٠ الطوسيّ في أماليه: ١١٤/ ضمن ١٧٥. ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٠؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٤؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٢٢٥؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٥؛ الفتال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ١٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣١؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٨٨/ ضمن ١٦٠؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ٣٧٣.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الآداب النافعة: ١٩.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيِّ .....لِللَّاسِّةِ عِلْمَالِيَّةِ عِلْمَالِيَّةِ عِلْمَالِيَّةِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

[٤٨٠] الْاعْتِبَارُ مُنْقِذٌ نَاصِحٌ ".

[٤٨١] الْبَشَاشَةُ فَخُّ الْمَوَدَّةِ (").

[٤٨٣] صَدْرُ الرَّجُلِ صُنْدُوقُ سِرِّهِ(٣).

[٤٨٣] أَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ (١) نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ فِي آجِلِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (١١٥٥).

رواه مسنداً: المفيد في أماليه: ٣٣٦/ ضمن ٧؛ الطوسيّ في أماليه: ١١٤/ ضمن ١٧٥. ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٠؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٤؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٢٢٥؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٥؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٢؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٨٨/ ضمن ١٦٠؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ٣٧٣.

(٢) جاء باختلاف يسير في نهج البلاغة: ٤٦٩/ ضمن ٦ (حكم).

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٢؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٤؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٥؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٣٤؛ القيروانيّ في زهر الآداب ١: ٨٠؛ الفتال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٣٧٧؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٢: ٤٤١؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٤؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٥١/ ضمن ٣٢٣؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ١: ٣٩.

(٣) جاء في نهج البلاغة: ٤٦٩/ ضمن ٦ (حكم).

ورواه مرسلاً: القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٦، الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٠٢.

- (٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر وفقاً للمعنى.
  - (٥) الزلزلة: ٧ \_ A.
  - (٦) جاء في نهج البلاغة: ٤٧٠/ ضمن ٧ (حكم).

<sup>(</sup>١) جاء في نهج البلاغة: ٥٣٨/ ضمن ٣٦٥ (حكم).

٤٦٢ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

[٤٨٤] تَنْقَادُ الْأُمُورُ فِي الْمَقَادِيرِ"؛ حتَّى يَكُونَ الْحَتْفُ فِي التَّدْبِيرِ". [٤٨٥] لا يَحْرُزُ الْمَرْءَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ إِلَّا قَبْرُهُ". [٤٨٦] لا كَرَمَ أَعَرُّ مِن التَّقْوَى (3).

ورواه مرسلاً: المفيد في الإرشاد ١: ٣٠٢؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٢٢٣؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٠٢، و٥٥٥؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٨.

(٣) لم نعثر عليه مرويّاً عنه على فيما لدينا من المصادر.

ونُسِب إلى أبي الدرداء في: البيان والتبيين للجاحظ ٣: ١٠٨؛ عيون الأخبار لابن قتيبة

(٤) جاء باختلافٍ يسيرٍ في نهج البلاغة: ٥٤٠/ ضمن ٣٧١ (حكم).

ورواه مرسلاً: الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٨٦/ ضمن ٤٨٥؛ الخوارزميّ في مفيد العلوم: ٧٧٧؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٩٠؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٦، و٤٥؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ١٢٨؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٣١؛ الطرطوشيّ في سراج الملوك: ٨٨، و٩٩؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٣٢/ ٢٦؛ البرّيّ في الجوهرة في نسب النبيّ ٢: ٢٥٠؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ٣٧٣؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين عليه : ١٠٩. وانظره ضمن خطبة الوسيلة: الكافي ٨: ١٩/ ضمن ٤؛ الأمالي للصدوق: ٩٣٩/ ضمن ٥١٥؛ التوحيد له أيضاً: ٣٧٨ ضمن ٢٤؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٠١/ ضمن ٢٠٨٠؛ تحف العقول: ٩٣.

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٢؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٧٠.

<sup>(</sup>١) في بعض المصادر: (لِلْمَقَادِيرِ)، وهو أنسب.

<sup>(</sup>٢) جاء في نهج البلاغة: ١٦/٤٧١ (حكم).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....ليلاّ شُرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لله ٤٦٣ ....

[٤٨٧] لَا شَرَفَ أَعْلَى مِن الْإِسْلَامِ ("). [٤٨٨] لَا مَعْقِلَ أَحْرَزُ مِن الْوَرَعِ ("). [٤٨٩] لَا شَفِيعَ أَنْجَحُ مِن التَّوْبَةِ ("). [٤٨٩] لَا لِبَاسَ أَجْمَلُ مِن الْعَافِيَةِ (").

(۱) رواه مرسلاً: عبد الوهاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ۲۶/ ۲۷؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ۵۳٤؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين الله : ۱۹۷. وسيأتي ضمن وصيّته الله إلى ابنه محمّد بن الحنفيّة تحت الرقم: ۲۲۸؛ فانظرها بتمامها مع مصادرها.

(٢) رواه مرسلاً: الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ١٥؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٢٥/ ٢٨؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٣٧؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين على ١١١.

وسيأتي ضمن وصيّته الله إلى ابنه محمّد بن الحنفيّة تحت الرقم: ٦٢٨؛ فانظرها بتمامها مع مصادرها.

(٣) رواه مرسلاً: الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٣: ٥٧٤/ ٤٩٦٥/ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٢٦/ ٢٩؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٣٧؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين على ١٩٩٠.

وسيأتي ضمن وصيّته لل إلى ابنه محمّد بن الحنفيّة تحت الرقم: ٦٢٨؛ فانظرها بتمامها مع مصادرها.

(٤) رواه مرسلاً: الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ١٧؛ عبد الوهاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٣٠/٢٧؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٣٧؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين عليه : ٢٠١.

وسيأتي ضمن وصيّته على إلى ابنه محمّد بن الحنفيّة تحت الرقم: ٦٢٨؛ فانظرها بتمامها مع مصادرها.

٤٦٤ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

[٤٩١] لَا وِقَايَةَ أَمْنَعُ مِن السَّلَامَةِ (١).

[٤٩٢] لَا كَنْزَ أَغْنَى (") مِن الْقَنَاعَةِ ("".

[٤٩٣] لَا مَالَ أَذْهَبُ لِلْفَاقَةِ مِن الرِّضَا بِالْقُوتِ (١٠).

[ ٤٩٤] مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى بُلْغَةِ الْكَفَافِ فَقَدِ انْتَظَمَتْ لَهُ الرَّاحَةُ وَتَبَوَّأَ أَخْفَضَ الْعَيْشِ (٥).

[٤٩٥] الرَّغْبَةُ مِفْتَاحُ التَّعَبِ، وَغَايَةُ النَّصَبِ (٢)(٧).

4

وسيأتي ضمن وصيّته الله إلى ابنه محمّد بن الحنفيّة تحت الرقم: ٦٢٨؛ فانظرها بتمامها مع مصادرها.

(٢) في الأصل: (أعلى)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

(٣) وسيأتي ضمن وصيّته على إلى ابنه محمّد بن الحنفيّة تحت الرقم: ٦٢٨؛ فانظرها بتمامها مع مصادرها.

(٤) رواه مرسلاً: الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٢٨٩.

وسيأتي ضمن وصيّته الله إلى ابنه محمّد بن الحنفيّة تحت الرقم: ٦٢٨؛ فانظرها بتمامها مع مصادرها.

(٥) رواه مرسلاً: القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٩؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة
 ٣: ٢١٦/ ٢٢٩.

وسيأتي ضمن وصيّته عليه إلى ابنه محمّد بن الحنفيّة تحت الرقم: ٦٢٨؛ فانظرها بتمامها مع مصادرها.

(٦) النَّصَبُ: الْإِعْياءُ وَالتَّعَبُ (العين ٧: ١٣٥).

(٧) رواه مرسلاً: القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٩؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٧؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٨٠.

<sup>(</sup>١) رواه مرسلاً: الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٣٢.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ...... يعني الْمُعَالِيِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

[٤٩٦] الْحِرْصُ دَاعٍ إِلَى التَّقَحُمِ فِي الذُّنُوبِ (١٠). [٤٩٧] الشَّرُّ جَامِعٌ لِمَسَاوِئِ الْعُيُوبِ (١٠).

[٤٩٨] قَرِينُ الثِّقَةِ بِاللهِ الْعِزُّ (٣).

[٤٩٩] رُبَّ طَمَع (١٤) كَاذِبٍ (٥).

وسيأتي ضمن وصيته الله إلى ابنه محمّد بن الحنفيّة تحت الرقم: ٦٢٨؛ فانظرها بتمامها مع مصادرها.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: محاضرات الأُدباء ١: ٢٠٦؛ مجمع الأمثال للميداني ٢: ٤٥٣.

(۱) رواه مرسلاً: القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٩؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٣: ٩٩/ ٢٤٨.

وسيأتي ضمن وصيّته الله إلى ابنه محمّد بن الحنفيّة تحت الرقم: ٦٢٨؛ فانظرها بتمامها مع مصادرها.

(٢) رواه مرسلاً: الكراجكيّ في كنز الفوائد: ١٦٣؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٣٣؛ عبد الوهاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٤٩/ ٦٦؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٥؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين عليها: ١٢٤.

وسيأتي ضمن وصيّته الله إلى ابنه محمّد بن الحنفيّة تحت الرقم: ٦٢٨؛ فانظرها بتمامها مع مصادرها.

- (٣) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.
- (٤) في الأصل: (طامع)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.
- (٥) رواه مرسلاً: الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٨؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ١٦٣؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٦؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٣٥؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٣٥/ ٧٢؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٦٧، و٢٦٨؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين على ١٧٥.

وسيأتي ضمن وصيّته الله إلى ابنه محمّد بن الحنفيّة تحت الرقم: ٦٢٨؛ فانظرها بتمامها مع مصادرها.

[٥٠٠] رُبَّ أَمَلِ (١) خَائِبٍ (١).

[٥٠١] رُبَّ رَجَاءٍ يُؤَدِّي إِلَى الْحِرْمَانِ، وَأَرْبَاحٍ تَؤُولُ إِلَى الْخُسْرَانِ (٣).

[٥٠٢] مَنْ تَورَّطَ فِي الْأُمُورِ غَيْرَ نَاظِرٍ فِي الْعَوَاقِبِ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِفَادِ حَاتِ النَّوَائِبِ(١٠٠). النَّوَائِبِ(١٠٠).

[0.٣] الْحَسَدُ آفَةُ الدِّينِ (٥).

(١) في الأصل: (آمل)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

(٢) رواه مرسلاً: الكراجكيّ في كنز الفوائد: ١٦٣؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٦؟ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٣٤؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٥١/ ٩٦؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٦٨؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين عليه : ١٧٥.

وسيأتي ضمن وصيّته على إلى ابنه محمّد بن الحنفيّة تحت الرقم: ٦٢٨؛ فانظرها بتمامها مع مصادرها.

- (٣) رواه مرسلاً: الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٨؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٢٤؛ عبد الوهاب في مسرح كلمات أمير المؤمنين: ٧٥/ ٧٠ و٧١؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٦٥؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين عليه: ٢٧٦، و١٧٧. وانظره ضمن خطبة الوسيلة في: الكافي ٨: ١٩/ ضمن ٤؛ تحف العقول: ٩٣.
- (٤) رواه مرسلاً: الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٨٩/ ضمن ٥٨٣٤؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٩٠؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ١٢٨؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٣٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٦٦؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٢٦/ ضمن ٤٣. وانظره ضمن خطبة الوسيلة في: الكافي ٨: ١٩/ ضمن ٤.

وسيأتي ضمن وصيّته الله إلى ابنه محمّد بن الحنفيّة تحت الرقم: ٦٢٨؛ فانظرها بتمامها مع مصادرها.

(٥) رواه مرسلاً: الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٥٧؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٩.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

- [٥٠٤] الْبَغْيُ سَائِقٌ إِلَى الْحَيْنِ".
- [٥٠٥] فِي كُلِّ جُرْعَةٍ شَرْقَةٌ، [وَ ]مَعَ كُلِّ أُكْلَةٍ غُصَّةٌ (١٠).
  - [٥٠٦] لا يَيْأَسُ مُذْنِبٌ وَبَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ (٣).
- [٥٠٧] بِئْسَتِ الْقِلَادَةُ لِلْحُرِّ الْعَفِيفِ قِلَادَةُ (١) الدَّيْنِ (٥).
  - [٥٠٨] لِابْنِ آدَمَ خُلِقَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ١٠٠.
- [٥٠٩] لِكُلِّ شَيْءٍ قُوتٌ، وَلِكُلِّ حَبَّةٍ أَكُلِّ. وَأَنْتَ قُوتُ الْمَوْتِ، وَالْمَوْتُ كَامِنٌ لَكَ ".

وانظرما تقدّم بتمامه مع مصادره تحت الرقم: ٢٣٩.

- (٣) رواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢١٤؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٧؟
   المشغريّ في الدرّ النظيم: ٣٧٤.
  - (٤) في الأصل: (قلّة)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.
  - (٥) رواه مرسلاً باختلافٍ يسير: القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢١.

وانظره باختلافٍ يسيرِ ضمن خطبة الوسيلة في: الكافي ٨: ١٩/ ضمن ٤؛ تحف العقول: ٩٣.

- (٦) رواه مرسلاً: الزرندي في نظم درر السمطين: ١٦٠.
- (٧) رواه مرسلاً: الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٨٩؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٠٢؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٣: ٣٥٩.

<sup>«···</sup> وانظره ضمن خطبة الوسيلة في: الكافي ٨: ١٩/ ضمن ٤؛ تحف العقول: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) رواه مرسلًا: الثعالبي في الإعجاز والإيجاز: ٣٨/ ٧٢ و٧٣.

٤٦٨ ..... كَلِمَاتُ سَيّدِ الْعَرَب

[٥١٠] مَنْ كَسَاهُ اللهُ الْحَيَاءَ اخْتَفَى عَنِ الْعُيُونِ عَيْبُهُ ١٠٠.

[٥١١] مَنْ تَحَرَّى الْقَصْدَ خَفَّتْ عَلَيْهِ الْمَؤُونَةُ (١٠).

[٥١٢] وَيْلُ لِلْبَاغِي مِنْ أَحْكُم الْحَاكِمِينَ (٣).

« وانظره ضمن خطبة الوسيلة: الكافي ٨: ٣٣/ ضمن ٤؛ الأمالي للصدوق: ٣٩٩/ ضمن ٥١٥؛ التوحيد له أيضاً: ٧٣/ ضمن ٢٠٨٠؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٤٠٦/ ضمن ٥٨٨٠؛ تحف العقول: ٩٨.

(١) جاء في نهج البلاغة: ٥٠٨/ ٢٢٣ (حكم).

ورواه مرسلاً: ابن دريد في المجتنى: ٣٢؛ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٩١/ ٥٨٣٤؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٣٨٩؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٢: ١١٩؛ الواسطىّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٥٠.

وانظره ضمن خطبة الوسيلة: الكافي ٨: ٣٣/ ضمن ٤؛ تحف العقول: ٢١٥.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: العِقد الفريد ٤: ٢٨؛ نثر الدرّ للآبيّ ٤: ١٦٢؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٤٦٣؛ اللطائف والظرائف له أيضاً: ١٤٢؛ أدب الدنيا والدين: ٢٤٧؛ زهر الآداب ٤: ١٠٥٤؛ بهجة المجالس: ١٣٠؛ روضة الواعظين: ٤٦٠؛ التذكرة الحمدونيّة ٢: ٢٣١/ ٤٧٥؛ سفط الملح لابن الدجاجي: ٣٣؛ شرح مقامات الحريريّ للشّريشيّ ٣: ٢٠٣.

(٢) ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٩١/ ٥٨٣٤؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٤٥؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ١٧١؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٨؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٤١، و٢٤٣.

وانظره ضمن خطبة الوسيلة: الكافي ٨: ٣٣/ ضمن ٤؛ تحف العقول: ٩٨.

(٣) رواه مرسلاً: ابن دريد في المجتنى: ٣٢؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٩١؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٤٦؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٢؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٠٥.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَويِّ .....للهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَا

[٥١٣] بِئْسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ الْعُدوَانُ عَلَى الْعِبَادِ".

[٥١٤] لَا تُنَالُ نِعْمَةٌ إِلَّا بِفَرَاقِ أُخْرَى (١٠).

[٥١٥] الْقَلْبُ إِذَا أُكْرِهَ عَمِيَ".

[٥١٦] مَا أَصْغَرَ الْمُصِيبَةَ يَوْمَنَا، مَعَ عِظَمِ الْفَائِدَةِ غَداً<sup>(1)</sup>! [٥١٧] مَا أَقْرَبَ الرَّاحَةَ مِن التَّعِيمِ<sup>(0)</sup>!

(١) تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ٢٦٦.

(٢) تقدّم باختلاف يسيرٍ ضمن كلامه على في التحذير عن الدنيا؛ وانظره بتمامه مع مصادره تحت الرقم: ٢٣٩.

(٣) تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ٦٤.

(٤) رواه مرسلاً: ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٣٦٠؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٢: ١٨.

وانظره ضمن خطبة الوسيلة: الكافي ٢٤:١/ضمن ٤٤ الأمالي للصدوق: ٢٠٠٠/ضمن ١٥٥ التوحيد له أيضاً ٤٧٤ ضمن ٢٥٠ التعقول: ٩٩. له أيضاً ٤٧٤ ضمن ٢٥٠ التعقول: ٩٩. ونُسِب إلى عمر بن عبد العزيز في: الأمالي للقاليّ ٢: ١٠٠ وإلى علقمة بن المنذر في: التعازي لأبي الحسن المدائنيّ: ٢٠٠ ضمن ١٧٧ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التعازي لأبي الحسن المدائنيّ: ٢٠٤ ضمن ١٠٤ البيان والتبيين للجاحظ ٣: ٢٩٣ التعازي للمبرّد: ٢٧٤ المجالسة وجواهر العلم ٢: ٣٤٦ ضمن ٢٧٤ ضمن ٢٧٤٠.

(٥) رواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٩١؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٤٦؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٨٠؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٦٩٢؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٣٦٠.

وانظره ضمن خطبة الوسيلة في: الكافي ٨: ٢٤/ ضمن ٤: الأمالي للصدوق: ٢٠٠/ ضمن ٥١٥؛ التوحيد له أيضاً: ٧٤/ ضمن ٢٨٠٠؟ تحف العقول: ٩٩.

[٥١٨] مَنْ لَانَتْ كَلِمَتُهُ وَجَبَتْ مَحَبَّتُهُ ١٠٠

[٥١٩] لَا رَاحَةَ لِحَسُودٍ (")، وَلَا وَفَاءَ لِمَلُولٍ (")، وَلَا مُرُوءَةَ لِكَذُوبٍ (").

[٥٢٠] الدُّنْيَا كُلُّهَا مِنْهَا بُدُّ؛ إِلَّا مَا سَدَّ جَوْعَةً، أَوْ سَتَرَ عَوْرَةً؛ وَهُوَ الَّذِي اسْتَثنَى عَزَّوَجَلَّ حَيْثُ قَالَ: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَا جَوْعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴾(١١٥٠).

[٥٣١] الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ كَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ؛ كُلَّمَا قَرُبْتَ مِنْ أَحَدِهِمَا بَعُدْتَ مِن الْآخَر'''.

<sup>(</sup>١) تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ٥١.

<sup>(</sup>٢) تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٤؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٦/ ٣٦؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٢٣؛ ٣٠؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٢٢: ٢٥؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين عليها: ١٠٤.

ونُسِب إلى الأحنف بن قيس في: بهجة المجالس ٢٠١؛ تاريخ مدينة دمشق ٢٤: ٣٣٥؛ و إلى أكثم بن صيغيّ في: العِقد الفريد ٣: ١٤؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: محاضرات الأُدباء ١: ٣١٣؛ التذكرة الحمدونيّة ٦: ٤٢٦.

<sup>(</sup>٤) رواه مرسلاً: الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٦/ ٣٦؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٥٧؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ١٣؛ عبد الوهاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٢٢/ ٢٤؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٧٥؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين المئية: ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) طه: ١١٨.

<sup>(</sup>٦) رواه مرسلاً: الآبي في نثر الدرّ ١٩٤٠.

<sup>(</sup>٧) جاء في نهج البلاغة: ٤٨٦/ ضمن ١٠٣ (حكم).

ورواه مرسلاً: أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٧: ٤٨؛ الرضيّ في خصائص

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ

# [٥٢٢] النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا<sup>(۱)</sup>. [٥٢٣] لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا يُطَاعُ<sup>(۱)</sup>.

◄ الأئمة: ٩٧؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٤؛ ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ٢٣٤؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ١: ٢٩؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٤٥؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٣٤٣.

ونُسِب إلى النبيّ عيسى الله في: الإمتناع والمؤانسة لأبي حيّان التوحيديّ: ٤٠؛ الغزاليّ في إحياء علوم الدين ١: ٦٠؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٥٩/ ٧٠؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: قوت القلوب ١: ٤٦٠.

(١) جاء في نهج البلاغة: ١٠٥/ ١٧٤ (حكم)، و٥٥٣/ ٤٣٨ (حكم).

ورواه مرسلاً: الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١١٠؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٤/ ٤، والتمثيل والمحاضرة: ٢٩، وخاصّ الخاصّ: ٢٧؛ القيروانيّ في زهر الآداب ١: ٨٠؛ الميدانيّ في مجمع الأمثال ٢: ٤٥٣؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٢: ٢٣؛ الطبرسيّ في مجمع البيان ٥: ١٩٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٦١.

وانظر هذا المضمون في: الإعجاز والإيجاز للثعالبي: ٣٦/٥٥؛ كنز الفوائد للكراجكي: ٣٨٣؛ الأمالي للطوسي: ٤٩٤/ ضمن ١٠٨٢؛ ترتيب الأمالي الخميسية: ٢٦١/١٧٧؛ المناقب للخوارزمي: ٣٦٨/ ضمن ٣٨٥؛ مطلوب كلّ طالب: ١٨؛ شرح كلمات أمير المؤمنين للعبد الوقاب: ٣٠/ ٣٤؛ مناقب آل أبي طالب ١: ٣٢٦؛ عيون الحكم والمواعظ: ٧٦؛ شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين لله لابن ميثم البحراني: ٨١.

ونُسِب إلى النبيّ ذي النون عليه في: حلية الأولياء ١٠: ٢٤٢؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: المروءة لابن المرزُبان: ٧١/ ضمن ٨٩، و٩١؛ الأمثال المولَّدة للخوارزميّ: ١٧٠/ ١٧٠؛ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ ٢: ٢٩٧، و٣٠٣؛ الإمتاع والمؤانسة لأبي حيّان التوحيديّ: ١٧٠؛ الذريعة للراغب: ١٧٠؛ المفردات له أيضاً: ٣٦، محاضرات الأُدباء ١: ٦٥.

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٧١ / ٢٧ (خطب)، من خطبة له ﷺ، وقد قالها يستنهضُ بها الناسَ حين ورَد خبرُ غِزو الأنبار بجيش معاويةَ فلم ينهضوا.

#### [٥٢٤] الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ".

« ورواه مسنداً: الكليني في الكافي ٥: ٦/ ضمن ٦؛ أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني ١٦: ٥٤٥، ومقاتل الطالبيين: ٤٢؛ الصدوق في معاني الأخبار: ٣١٠/ ضمن ١؛ ابن بطة في الإبانة الكبرى ٢: ٥٤١/ ضمن ٦٨٢.

ورواه مرسلاً: الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ٩٥؛ الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ٣٧، والعثمانيّة: ٩٦؛ ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢: ٢٥٨، وغريب الحديث ٢: ٣٧٢؛ البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ٣٤٣؛ أبو حنيفة الدينوريّ في الأخبار الطوال: ٢١٢؛ الثقفيّ في الغارات ٢: ٤٧٧؛ المبرّد في الكامل ١: ٢١؛ السرقسطيّ في الدلائل في غريب الحديث ٢: ٥٤٥؛ ابن عبد ربّه في العقد الفريد ٤: ١٦١؛ ابن حِبّان في السيرة النبويّة ٢: ٩٤٥؛ المسعوديّ في مروج الذهب ٢: ٣٠٤؛ القاضي النعمان في دعائم الإسلام ١: ٣٩١، وشرح الأخبار ٢: ٥٧/ ضمن ٤٤٤؛ أبو هلال العسكريّ في الأوائل: ٢١٨؛ الباقلانيّ في تمهيد الأوائل: ٤٥٧؛ المفيد في الفصول المختارة: ٢٧٢، والإرشاد ١: ٢٨٠؛ القائروري في التجريد ٨، ١٩٨٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٣٠٠؛ الميدانيّ في مجمع الأمثال ٢: ٢٤١؛ الطبرسيّ في الاحتجاج ١: ٢٥٦؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٣٥؛ نشوان الحميريّ في شمس العلوم ٤: ٣٢٦٣.

ونُسِب إلى عُتبة بن ربيعة في: المغازي للواقديّ ١: ٥٢؛ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ ٢: ١٩٢٠/٤٠٨؛ وإلى عُلبة بن زيد في: المغازي للواقديّ ٢: ٧٣٤؛ دلائل النبوّة للبيهقيّ ٤: ٢٩٦، ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: العِقد الفريد ١: ٦٠؛ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ ٢: ٣٧٧؛ الإبانة في اللغة العربيّة للصحاريّ ٤: ٣٣٧.

(١) جاء في نهج البلاغة: ٤٩٧/ ١٤٨ (حكم)، و٥٤٥/ ٣٩٢ (حكم).

ورواه مسنداً: الصدوق في أماليه: ٥٣٢/ ضمن ٧١٨، وعيون أخبار الرضاي ٢: ٥٥/ ضمن ٢٠٤؛ الطوسيّ في أماليه: ٤٩٤/ ضمن ١٠٨٢؛ الشجريّ في ترتيب الأمالي الخميسيّة ١: ١٧٧/ ضمن ٦٦٦.

ورواه مرسلاً: المبرّد في الفاضل: ٦؛ ابن وهب الكاتب في البرهان في وجوه البيان: ٥٨،

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لي اللَّهُ الْجَعْفَرِيّ .....

[٥٢٥] الْمَرْءُ بِأَصْغَرَيْهِ ".

[٥٢٦] عَبْدُ غَيْرِكَ حُرٌّ مِثْلُكَ ".

• و 10٧؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١٠٦؛ المفيد في الإرشاد ١: ٣٠٠؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٢/٢٤؛ ابن سيده في المخصّص ٥: ٢٣٢؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٩/ ٧؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٨، و٢٠١؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٤٦/ ضمن ٢٠٦؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٦؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين على ١٣٠. ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: العِقد الفريد ٤: ٢٧١؛ الممتع في صنعة الشعر: ١١؛ أدب الدنيا والدين: ٢٧٧؛ الأسماء والصفات للبيهقيّ ٢: ٤٥؛ أدب المجالسة لابن عبد البرّ: ٤٤؛ بهجة المجالس: ٦؛ تثقيف اللسان لابن مكيّ: ٤٨؛ الذريعة للراغب: ١٩١.

(١) رواه مرسلاً: الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٦٤؛ الآمديّ في غرر الحكم: ١١٨.

ونُسِب إلى عَوف بن كِنانة في: كمال الدين للصدوق: ٢٥٩؛ وإلى ضَمْرة بن ضَمْرة النهشليّ في: الأمثال لابن سلّم: ٩٨؛ البيان والتبيين للجاحظ ١: ١٥٤، و٢٠١؛ الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢: ٢٦٢؛ أنساب الأشراف ١٢: ٢٢٩؛ الدلائل في غريب الحديث للسرقسطيّ ١: ٣٥١؛ العقد الفريد ٢: ٢٦٦؛ الأمالي للزجّاجيّ: ٢٠٠؛ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ ١: ٢٦٦؛ المستقصى في أمثال العرب للزمخشريّ ١: ٢٧١؛ التذكرة الحمدونيّة ٧: ١٢٥، ٢٠٠؛ وإلى كثير بن عبد الرحمن في: تاريخ مدينة دمشق ٥٠: ٨٤؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: شرح المعلّقات التسع: ٢٠٠؛ إصلاح المنطق: ٢٧٨؛ العقد الفريد ٤: ٢٧١؛ تهذيب اللغة ٨: ١٠٤؛ الأمثال لابن رفاعة: ٢٨، نثر الدرّ للرّبيّ ٢: ٩٨؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٣٠٠؛ اللطائف والظرائف له أيضاً: ٢٠٠؛ المخصّص لابن سيده ٤: ٢٢٤؛ أدب المجالسة لابن عبد البرّ: ٣٤؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ١: ٣٨٠.

(٢) لم نعثر عليه مرويّاً عنه الله فيما لدينا من المصادر.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الأمثال لابن سلّم: ١٣٦؛ العِقد الفريد ٣: ١٦؛ جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكريّ ١: ٥١٢؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٢٢١؛ بحر المذهب للرويانيّ

[٥٢٧] وَلَدُ غَيْرِكَ حَجَرٌ فِي حِجْرِكَ<sup>(۱)</sup>. [٥٢٨] مَا حَكَّ جِلْدَكَ مِثْلُ ظُفُرِكَ<sup>(۱)</sup>. [٥٢٩] عَقْلُ الرَّجُلِ مَحْسُوبٌ مِنْ رِزْقِهِ<sup>(۱)</sup>. [٥٣٠] رَحِمَ اللهُ امْرَأً عَرَفَ قَدْرَهُ<sup>(1)</sup>.

٨: ٥٠٥؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ١: ٣٢٩، و٢: ٥؛ المستقصى في أمثال العرب للزمخشريّ ٢: ١٥٧؛ المدخل إلى تقويم اللسان للّخميّ: ٥٣٨.

(١) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

(٢) لم نعثر عليه مرويّاً عنه إلى فيما لدينا من المصادر.

ونُسِب إلى الشافعيّ في: تاريخ ابن يونُسَ المصريّ للصدفيّ ٢: ٢٧٦؛ مناقب الشافعيّ للبيهقيّ ٢: ٧٧٠ ترتيب الأمالي الخميسيّة ١: ١٠٦٣/٣٠٥؛ المنتخب من معجم شيوخ السمعانيّ: ٢١٧؛ تاريخ مدينة دمشق ٥١: ٤١٩؛ الطيوريّات للسِّلَفيّ ٣: ١١٦٣/ ١٠٨٦؛ شرح مقامات الحريريّ للشّريشيّ ٣: ١٩؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: دَرْج الدرر لعبد القاهر الجرجانيّ ٤: ١٤٤٢؛ أساس البلاغة ١: ٢٠٥؛ شمس العلوم ٣: ١٢٨٦، و٧: ٥٢٣٥.

(٣) رواه مرسلاً: الغزاليّ في إحياء علوم الدين ٣: ٣٧٣؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ١٤٨١/٤٤٠.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: مفيد العلوم للخوارزميّ: ٢٠٤؛ التذكرة الحمدونيّة ٨: ١٠٨.

(٤) رواه مرسلاً: الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٦/ ٤٧؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٣٠/ ٣٥؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٦١؛ الآمديّ في غور الحكم: ٣٧٣؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ١٩؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٦: ١١٨؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين عليه . ٥٩.

ونُسِب إلى عمر بن عبد العزيز في: البصائر والذخائر ٩: ١٦٨؛ حلية الأولياء ٥: ٣٠٦؛ الجماهر في معرفة الجواهر للبيرونيّ: ٢٨؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١١: ١٩٧.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....للهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

# [٥٣١] لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِيناً (١٥٠٠). [٥٣٢] النَّاسُ بِزَمَانِهِمْ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبَائِهِمْ (٣).

- (۱) قال ابن شاذان في كتابَيه الروضة والفضائل المنسوبَين إليه: (علي الله قال قولاً لا يختلف فيه أحدٌ من المسلمين: لو كُشف لي الغطاءُ ما ازددتُ يقيناً؛ فهذه كلمة ما قالها أحد قبله ولا بعده).
- (٢) رواه مرسلاً: الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٥؛ الراغب في الذريعة: ١٤٩، وتفصيل النشأتين: ٨٦، و٨٩؛ عبد الوهاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٣/١؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤١٥؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٣؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٣١٧؛ ابن جبر في نهج الإيمان: ٣٠، و٢٣١؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٩٢، و٢٧٥؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٧: ٣٥، و١٠: ١٤٢، و١١: ١٧٩، و٢٠٠، و٣١؛ ابن شاذان في الروضة في فضائل أمير المؤمنين على ٢٥، و١٥؛ وقلام البلاغة ١: ٢٩٠، و١٨، و٣٠، وقلام البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين على ١٤٠، و٣٠، وشرح نهج البلاغة ١: ٧٩.
- (٣) رواه مرسلاً: الخوارزميّ في الأمثال المولَّدة: ٧٠؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٨؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١١٥؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٥/ ١٨؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٧/ ٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٦؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٤؛ ابن جبر في نهج الإيمان: ٣٧١؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٩: ٢٠٩؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين المؤمنية ١٩٥٠ المؤمنين المؤمنين المؤمنية ١٩٥٠ المؤمنين المؤمنية المؤمنية

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْهُ في: المجتنى لابن دريد: ١٣؛ أعلام النبوّة للماورديّ: ٢٢٦؛ الأمثال والحكم له أيضاً: ٢٥٦/ ١٨٤؛ لباب الآداب لابن منقذ: ٣٣٤؛ وإلى ابن عبّاس في: معجم شيوخ ابن الأعرابيّ ٢: ٥٥٥/ ٨٨٩؛ العزلة للخطابيّ: ٦٨؛ وإلى عروة بن الزبير في: البيان والتبيين للجاحظ ٢: ١٤١؛ الأمالي للقاليّ ١: ٢٤٠؛ حلية الأولياء ٢: ١٧٧؛ سِيَر السلف الصالحين ٣: ٨٨١؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الرسائل للجاحظ (رسالة الحنين إلى الأوطان)

# [٥٣٣] بَشِّرْ مَالَ الْبَخِيلِ بِحَادِثٍ أَوْ وَارِثٍ (١٠. [٥٣٤] النَّاسُ نِيَامٌ؛ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا (١٠.

٤٠٠٠ البيان والتبيين له أيضاً ٢: ١٨، و٣: ١٩٧ الأمثال المولَّدة للخوارزميّ: ١١٤ الأزمنة والأمكنة للمرزوقيّ: ١٠، و٦٩ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٣٠٥ مجمع الأمثال للميدانيّ ٢: ٣٥٨.

(۱) رواه مرسلاً: الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٥/ ٢٢؛ عبد الوهاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ١١/ ١٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٩٥؛ أبو الفتوح الرازيّ في روض الجنان ٥: ١٨٨؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٧؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٤: ٢٥١؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين المنافية: ٩٠. ٩٥٠؛

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْ في: المنهج المسلوك للشيزريّ: ٣٨٠؛ تحرير التحبير لابن أبي الإصبع: ٥٦٥؛ وإلى عبد الله بن المعتزّ في: الأوراق (قسم أخبار الشعراء) للصوليّ ٣: ٢٩٥؛ الإصبع: ١٩٥؛ والظرائف للثعالبيّ: الجليس الصالح الكافي: ١٥٨؛ نثر الدرّ للآبيّ ٣: ١٠٠؛ اللطائف والظرائف للثعالبيّ: ١٣٧؛ خاصّ الخاصّ له أيضاً: ١١؛ الإعجاز والإيجاز له أيضاً: ٩٠؛ التمثيل والمحاضرة له أيضاً: ٤٤٠؛ البخلاء للخطيب البغداديّ: ٢٢٢/ ٣١٢؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الآداب النافعة: ٢٢.

(٢) رواه مرسلاً: الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١١٢؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٥/ ١٧؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٢٥/؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٦؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٣؛ ابن جبر في نهج الإيمان: ٣٧١؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين عليه : ٥٥، و٣: ٩١.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْهُ في: منتخب الكلام لابن سيرين ٢: ٢٩٩؛ فقه اللغة للثعالبي: ٢٧٥؛ الإعجاز والإيجاز له أيضاً: ٢٥؛ التمثيل والمحاضرة له أيضاً: ٢٥؛ زهر الآداب ١: ٢٠؛ إحياء علوم الدين للغزاليّ ٤: ٢٣؛ المنقذ من الضلال له أيضاً: ١١٤؛ ميزان العمل له

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لالاَشْرَفِ الْجَعْفَوِيّ .....

[٥٣٥] لا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ، وَانْظُرْ إِلَى مَا قَالَ (١٠).

[٥٣٦] احْذَرُوا نِفَارَ النِّعَم؛ فَمَا كُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُودٍ (").

[٥٣٧] إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْكُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّكْرِ").

أيضاً: ٢٥٦؛ المحرّر الوجيز لابن عطيّة ٥: ١٦٣؛ تنبيه الخواطر ١: ١٥٨؛ وإلى بِشربن الحارث في: حديث أبي الفضل الزُّهريّ: ٧٤٢/ ٢٧٠؛ وإلى سفيان الثوريّ في: حلية الأولياء ٧: ٥٠.

(۱) رواه مرسلاً: الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ١٢؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٥/ ٢٣ عبد الوهاب في عيون الحكم ٢٣؛ عبد الوهاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ١٦/ ١١؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٤١، و٤١٧؛ أبو الفتوح الرازيّ في روض الجنان ٤: ٤٧٨، و١١: ٩٩؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٧؛ ابن أبي أُصيبعة في عيون الأنباء: ٤٠٧؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح ماثة كلمة لأمير المؤمنين على ١٦٠. ونُسِب إلى حاتِم في: الإمتناع والمؤانسة لأبي حيّان التوحيديّ: ٢٤٤.

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٥١١/ ٢٤٦ (حكم).

ورواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٢٢؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٩/ ٨٣؛ الفتال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٧٣؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٥: ٢٧٦؛ عبد الوهاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٥٩/ ٨٦؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٠٣؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٧٧/ ١٢١؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٦؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٤١؛ سبط ابن الجوزيّ في تذكرة الخواصّ ١: ٢١١؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح ماثة كلمة لأمير المؤمنين المنافية: ١٨٦.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: محاضرات الأُدباء ١: ٥٧٨.

(٣) جاء في نهج البلاغة: ١٣/٤٧٠ (حكم).

ورواه مرسلاً: الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٩٢/٣٩؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٣؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٧٣؛ الطبرسيّ في مجمع البيان ٦: ١٩؛ [٥٣٨] مَنْ لَانَتْ أَسَافِلُهُ صَلَّبَتْ أَعَالِيهِ (١).

[٥٣٩] مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلَّا ظَهَرَ فِي فَلَتَاتِ لِسَانِهِ، وَرَمَزَاتِ أَلْحَاظِهِ").

[٥٤٠] الْجَزَعُ عِنْدَ الْبَلَاءِ تَمَامُ الْمِحْنَةِ (٣).

[٥٤١] لَا سُؤْدَدَ مَعَ انْتِقَامِ (١٠).

الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٥: ٢٧٦؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٢٦/ ٩٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٣٣؛ أبو الفتوح الرازيّ في روض الجنان ١١: ٢٥١؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٦؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٥٥؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ٢٧/ ١٣٠؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين على ١٨٨. ونُسِب إلى عُمارة بن حمزة في: شعب الإيمان ٢: ٣٠٨/ ٧٣٣٧.

- (۱) رواه مرسلاً: عبد الوهاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ۲۸/ ۹۳؛ الخوارزميّ في المناقب: ۳۷٪ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ۳۱؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين الله : ۱۹۹.
  - (٢) جاء باختلافٍ في آخره في نهج البلاغة: ٢٦/٤٧٢ (حكم).

ورواه مرسلاً: الآبيّ في نشر الدرّ ١: ٢٢٢؛ الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٩؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٣؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٣: ٣٠٠؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٣٣/ ٩٧؛ أبو الفتوح الرازيّ في روض الجنان ٥: ٣٠؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٥١/ ٣٢٣؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٦؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٤٦؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين عليه : ٢١١.

- (٣) رواه مرسلاً: الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٥/ ٢٥؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ١٢/ ١٢؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٧؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٨؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين الله: ١٤٣٠.
- (٤) رواه مرسلاً: الثعالبي في الإعجاز والإيجاز: ٣٦/٣٦؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى عَلَى

[٥٤٢] الْبَخِيلُ يَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ (١).

[٥٤٣] الطَّامِعُ فِي وِثَاقِ الذُّكِّ ("). [٥٤٤] بِالْبِرِ يُسْتَعْبَدُ الْحُرُّ").

أمير المؤمنين: ١٨/ ٢١؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٣٦؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ١١؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين عليه : ٢٠٨.

ونُسِب إلى بعض حكماء الهند في: عيون الأخبار لابن قتيبة ١: ١٩١، و٣٢٩؛ المجالسة وجواهر العلم ٤: ١٥٥، ١٥٥/ ١٥٣٠؛ البصائر والذخائر ٢: ١٥١، وه: ٢٠؛ سراج الملوك للطرطوشي: ٦١، و٧٠؛ تاريخ مدينة دمشق١٤٠.

(١) تقدّم باختلافٍ يسيرِ وزيادةٍ مع مصادره تحت الرقم: ٢٤٥.

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٥٠٨/ ٢٢٦ (حكم).

ورواه مرسلاً: الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٩/ ٨٥؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٣: ٢٧٣؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٥٨/ ٥٨؛ أبو الفتوح الرازيّ في روض الجنان ٤: ٢٦٠؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٦؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٤١.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: المجتنى لابن دريد: ٣٢؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٢٤٦؛ التذكرة الحمدونيّة ٣: ١٩٥٠، ٣٣٣؛ أنس المسجون لصفيّ الدين الحلبيّ: ١٩٣٠.

(٣) رواه مرسلاً: الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٥/ ٢١؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ١٠/ ٨؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٨٥؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٧؛ ابن جبر في نهج الإيمان: ٣٧١؛ ابن ميشم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين على: ١٤١.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الإمتاع والمؤانسة لأبي حيّان التوحيديّ: ١٩٨؛ تفسير الرازيّ ١٠٠٠.

[٥٤٥] لِسَانُكَ يَقْتَضِيكَ مَا عَوَّدْتَهُ (١٠).

[٥٤٦] لَا اجْتِنَابَ لِمُحَرَّمِ مَعَ حِرْصِ (١٠).

[٥٤٧] لَا مَحَبَّةً مَعَ مِرَاءٍ (٣).

[٥٤٨] مَنْ جَرَى فِي عِنَانِ أَمَلِهِ عَثَرَ بِأَجَلِهِ (١٠).

(۱) رواه مرسلاً: الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٦/ ٤٤٤ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٢٩/ ٣٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٤٢، و٤١٩؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٢٢١، و٧٥؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ١٨؛ السِّلَفيّ في الطيوريّات ٢: ٥٨٤؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين عليه : ١٣٦.

ولم يُنسَب إلى أحد في: لباب الآداب لابن منقذ: ٣٢٦.

(٢) رواه مرسلاً: الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٥/ ٣٠؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ١٦/ ١٨؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ١٠٠ ابن ميشم البحرانيّ في شرح ماثة كلمة لأمير المؤمنين الله المناقب: ١٠٠.

ونُسِب إلى بعض حكماء الهند في: عيون الأخبار لابن قتيبة ١: ١٩٠؛ المجالسة وجواهر العلم ٤: ٣٥٨/ ١٥٣٠؛ البصائر والذخائر ٥: ٢٠؛ سراج الملوك للطرطوشيّ: ٢١؛ تاريخ مدينة دمشق ١١: ١٤١؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: سراج الملوك للطرطوشيّ: ١٩٩.

(٣) رواه مرسلاً: الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٥/ ٣١؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ١٨/ ٢٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٣١؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٥؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ١١؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين المؤلية: ٢٠٧.

(٤) جاء في نهج البلاغة: ١٧١/ ١٩ (حكم).

ورواه مرسلاً: الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٩١/٣٩؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٩؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٩٠؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

[٥٤٩] كَفَى بِالظَّفَرِ شَفِيعاً لِلْمُذْنِبِ".

[٥٥٠] إِذَا أَمْلَقْتُمْ، فَتَاجِرُوا اللهَ بِالصَّدَقَةِ".

[٥٥١] مَنْ تَرَفَّعَ بِعِلْمِهِ وَضَعَهُ اللهُ تَعَالَى بِعَمَلِهِ (٣).

[٥٥٢] [مَنْ] لَمْ يُحْسِنِ الظَّنَّ بِالظَّفَرِ لَمْ يَجِدَّ فِي الطَّلَبِ (١٠).

أمير المؤمنين: ٢٦/ ٩٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٣٦؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٦؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه المناقب: ٣٧٦؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين عليه: ١٩٤.

ونُسِب إلى رسول الله عَلَيْ في: بهجة المجالس: ٢١٥؛ محاضرات الأُدباء ١: ٥٣٧؛ وإلى الحسن البصريّ في: محاضرات الأُدباء ١: ٦١٢؛ وإلى عبد الله بن المعتز في: زهر الآداب ٣: ٨٢٧؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: ديوان المعاني لأبي هلال العسكريّ ٢: ٩٥؛ كنز الفوائد للكراجكيّ: ٢١؛ ربيع الأبرار ٣: ٧٧٧.

(١) تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ٤٢٣.

(٢) جاء في نهج البلاغة: ١٥٨/ ٢٥٨ (حكم).

ورواه مرسلاً: الثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: ٣٩/ ٨٧؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٥: ٩٠؛ عبد الوهّاب في شرح كلمات أمير المؤمنين: ٦٠/ ٨٩؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٣٥؛ الخوارزميّ في المناقب: ٣٧٦؛ الوطواط في مطلوب كلّ طالب: ٤٣؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين الميّلاً: ١٩٣.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: البرّ والصلة لابن الجوزيّ: ٢٠٥؛ صيد الخاطر له أيضاً: ٦٧.

(٣) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٦.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ١٦٦؛ زهر الآداب ٢: ٤٢٩؛ الآداب النافعة: ٢٣.

(٤) تقدّم باختلافٍ يسير مع مصدره تحت الرقم: ٤٥٥.

[٥٥٣] لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَمَّرُ؛ مَوْتُ الْغَنِيِّ، أَوْ حَيَاةُ الْفَقِيرِ"؟! [٥٥٤] كَلُّ الدُّنْيَا عَلَى الْعَاقِلِ، وَالْأَحْمَقُ خَفِيفُ الظَّهْرِ". [٥٥٥] مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ".

[٥٥٦] أَهْلُ الدُّنْيَا كَرَكْبٍ يُسَارُ بِهِمْ وَهُمْ نِيَامٌ (١٠).

(١) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١٩٣.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: اللطائف والظرائف للثعالبيّ: ٩٣؛ خاصّ الخاصّ له أيضاً: ١٠؛ معجم الأُدباء ٤: ١٥٢٤؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٣٩٥.

(٢) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١٩٠٠.

وورد مضمونه غير منسوب إلى أحدٍ في: الزاهر في معاني كلمات الناس ٢: ١٥٧؛ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ ١: ١٤٨.

(٣) جاء في نهج البلاغة: ٨٧٨/ ٥٩ (حكم).

ورواه مرسلاً: الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٣٠؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٥٩٠؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٧٤/٢٥١.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: سراج الملوك للطرطوشي: ٢٠٣.

(٤) جاء في نهج البلاغة: ٢٤/٤٧٩ (حكم).

ورواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٢٢؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٧١، و١٢٧؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ١: ٢٦؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ١: ٨٥.

ونُسِب إلى عبد الله بن المعترّ في: المحاسن والأضداد للجاحظ: ١٦٤؛ المحاسن والأسباوئ: ١٦١؛ نثر الدرّ للآبيّ ٣: ١٠٤؛ الإعجاز والإيجاز للثعالبيّ: ٩١؛ اللطائف والمرائف له أيضاً: ١٥؛ زهر الآداب ٣: ٨٢٨؛ المنتظم لابن الجوزيّ ١٣: ٨٥؛ الآداب النافعة: ٢؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٢٥١؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ٢: ٣٩١، و١٦: ٩٤.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لله ٤٨٣ ....

[٥٥٧] مَنْ كَانَ لَه مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْه مِن اللهِ حَافِظٌ ١٠٠.

[٥٥٨] غَيْرَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ، وغَيْرَةُ الْمَرْءِ إِيمَانٌ (١٠).

[٥٥٩] أَزْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّمَعَ، رَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ ضُرَّهُ، هَانَتْ عَلَيْهِ السَّانَهُ".

(١) جاء في نهج البلاغة: ٤٨٣/ ضمن ٨٩ (حكم).

ورواه مرسلاً: الكراجكيّ في كنز الفوائد: ١٤٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٣٣؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٧٢/ ١٠٥.

ونُسِب إلى رسول الله ﷺ في: حلية الأولياء ٧: ٣١٨؛ إحياء علوم الدين ٣: ١٢؛ وإلى عبد الله بن المعترّ في: النفقة على العِيال لابن أبي الدنيا ١: ٥٠٦/ ضمن ٣٣٣؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الزهد لأحمد بن حنبل: ٨٧/ ضمن ٥٣٤؛ قوت القلوب ١: ٢٠٠؛ نثر الدرّ للآبي ٤: ١٦٧؛ حلية الأولياء ٦: ٥٥؛ ربيع الأبرار ٥: ٢٧٠.

(٢) جاء في نهج البلاغة: ١٢٤/٤٩١ (حكم).

ورواه مرسلاً: الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١٠٠؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ١: ٣٤٥؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٤٧؛ الأمديّ في غرر الحكم: ٤٧١.

(٣) جاء في نهج البلاغة: ٢/٤٦٩ (حكم).

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠١؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١٩٤؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٩٤ المشغريّ في الدرّ النظيم: ٣٧٣.

وانظر بعضه في: كنز الفوائد للكراجكيّ: ١٦٣، و١٨٦؛ محاضرات الأُدباء ١: ٦١٥؛ روضة الواعظين: ٤٦٩؛ عيون الحكم والمواعظ: ٢٢٦، و٢٧٠؛ التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٥٠/ ٢٢٢، و٣: ١١٧/ ٢٩٩.

وورد بعضه غيرَ منسوب إلى أحد في: محاضرات الأُدباء ١: ٥٩٠؛ سراج الملوك للطرطوشيّ: ٢٠٢؛ الآداب النافعة: ٢٠.

وتقدّم ناقصاً تحت الرقم: ٤٧٢.

٤٨٤ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

[٥٦٠] الْبُخْلُ عَارٌ، [وَ ] الْجُبْنُ مَنْقَصَةٌ (١).

[٥٦١] الْمُقِلُّ غَرِيبٌ فِي بَلْدَتِهِ"".

[٥٦٢] الصَّبْرُ شَجَاعَةٌ (٣).

[٥٦٣] الْعَجْزُ آفَةُ (٤).

[378] الزُّهْدُ ثَرْوَةٌ (٥).

(١) تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ٤٧٣.

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٤٦٩/ ضمن ٣ (حكم).

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٢؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٢٨٩؛ القضاعيّ في كنز الفوائد: ٢٨٩؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٥٤؛ الفضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢١؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٢٥٠ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٥٠/ ضمن ٢٣٣؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ٢٢٨/ ضمن ٢٣٧.

(٣) جاء في نهج البلاغة: ٤٦٩ ضمن ٤ (حكم).

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٢؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٥؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٢٧؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٦٨؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٤: ٢٩٩/ ضمن ٧٢٣.

(٤) جاء في نهج البلاغة: ٢٦٩/ ضمن ٤ (حكم).

ورواه مرسلاً: القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٥؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٢٧؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٦٨؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٥١/ ضمن ٦٢٣.

(٥) جاء في نهج البلاغة: ٤/٤٦٩ (حكم).

ورواه مرسلاً: الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٣٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٨؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ٢٠٧/ ضمن ٥٦٣.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

[٥٦٥] الْوَرَعُ جُنَّةٌ (١).

[٥٦٦] نِعْمَ الْقَرِينُ الرِّضَا").

[٧٦٧] الْأَدَبُ مُلْكٌ مَجْدُودٌ (٣).

#### [إِقْبَالُ الدُّنْيَا وَإِذْبَارُهَا]

[٥٦٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْيَا عَلَى أَحَدٍ أَعَارَثُهُ مَحَاسِنَ غَيْرِهِ، وَإِذَا أَذْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ (٤٠).

(١) جاء في نهج البلاغة: ٤٦٩/ ضمن ٤ (حكم).

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٢؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٦؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٣٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٧؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٥١/ ضمن ٦٣٣؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ٢٠٧/ ضمن ٥٦٣.

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٤/٤٦٩ (حكم).

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٢؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢١؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٥١/ ضمن ٦٢٣.

(٣) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

وانظر: تحف العقول: ٢٠٢؛ نثر الدرّ للآبيّ ١: ١٩٤.

(٤) جاء في نهج البلاغة: ٩/٤٧٠ (حكم).

ورواه مرسلاً: المسعوديّ في مروج الذهب ٢: ٤٢٢؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٣٨٢؛ الخوارزميّ في مفيد العلوم: ٣٨٠؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٥؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٣١؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٢٩٠؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٥١/ ضمن ٣٢٣؛ ابن شمس الخلافة في الآداب النافعة: ١.

ونُسِب إلى الإمام الصادق على في: عيون أخبار الرضاعي ٢: ١١/ ١١؛ نثر الدرّ للآبيّ ١: ٢٤٣/ ٢١؛ وإلى الإمام الكاظم علي ٢٤٣؛ روضة الواعظين: ٤٤٥؛ مشكاة الأنوار للطبرسيّ: ٤٦٩/ ١٥٦٩؛ وإلى الإمام الكاظم علي المناطق ا

٤٨٦ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

#### [سَعَةُ الصَّدْرِ]

[٥٦٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: آلَةُ الرِّيَاسَةِ سَعَةُ الصَّدْرِ").

### [كَلَامُهُ إِلَيْهِ فِي الْبَرْدِ]

[٥٧٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: تَوَقَّوا الْبَرْدَ فِي أَوَّلِهِ، وَتَلَقَّوْهُ فِي آخِرِهِ؛ فَإِنَّهُ يَغْعَلُ فِي الْأَبْدَانِ كَفِعْلِهِ فِي الْأَشْجَارِ؛ أَوَّلُهُ يُحْرِقُ، وَآخِرُهُ يُورِقُ".

### [وَصْفُهُ اللهِ لِلْمَرْأَةِ]

[٥٧١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: الْمَزْأَةُ شَرٌّ كُلُّهَا، وَشَرُّ مَا فِيهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا (٣٠.

إلى أبي الدرداء في: المحاسن وإلى أبي الدرداء في: المحاسن والمساوئ: ١٦١؛ وإلى أبي الدرداء في: المحاسن والأضداد للجاحظ: ١٦١؛ ولم يُنسَب إلى أحد في: المحاسن والمساوئ: ١٦١؛ مفيد العلوم للخوارزميّ: ٢٠٣؛ الإمتاع والمؤانسة لأبي حيّان التوحيديّ: ٢٦٠؛ نثر الدرّ للآبيّ ٤: ١٢٤؛ تجارِب الأمم لابن مسكويه ٧: ٣٨٩؛ درر الحكم للثعالبيّ: ٣٣؛ التمثيل والمحاضرة له أيضاً: ٢٠٠، محاضرات الأُدباء ١: ٥٣٠.

(١) جاء في نهج البلاغة: ١٧٦/٥٠١ (حكم).

ورواه مرسلاً: الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١١٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٨، و٧٠؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٦٧.

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: البصائر والذخائر ٣: ١٨٠.

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٤٩١/ ١٢٨ (حكم).

ورواه مرسلاً: ابنا بسطام في طبّ الأئمّة: ٣؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١٠١؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٥٤/٦٥؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ١: ١٣٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٠٤؛ الراونديّ في سلوة الحزين: ١٧٥/٧٥.

(٣) جاء في نهج البلاغة: ٥١٠/ ٢٣٨ (حكم).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للهُ اللَّهُ عَلَمَ عِنْدَ اللَّهُ عَلَمَ عِنْدَ عِنْدَ اللَّهُ عَلَمَ عَلَمُ

### [طَرِيقُ الْمُعَاشَرَةِ]

[٥٧٢] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُوا إِلَيْكُمْ".

#### [كِتَابُهُ اللهِ إِلَى بَغْضِ عُمَّالِهِ]

[٥٧٣] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ (١٠):

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ دَهَاقِينَ أَهْلِ بَلَدِكَ شَكَوْا مِنْكَ قَسْوَةً وَاحْتِقَاراً وَجَفْوَةً، فَنَظَرْتُ؛ فَلَمْ أَرَهُمْ أَهْلاً لِأَنْ يُدْنَوْا لِشِرْكِهِمْ، وَلَا أَنْ يُقْصَوْا وَيُجْفَوْا لِعَهْدِهِمْ.

ورواه مرسلاً: الطبرسيّ في مجمع البيان ٢: ٢٥٢؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٦.

(١) جاء في نهج البلاغة: ١٠/٤٧٠ (حكم).

ورواه مسنداً: الطوسيّ في أماليه: ٥٩٥/ ضمن ١٢٣٢.

ورواه مرسلاً: الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٨٧/ ضمن ٥٨٣٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٤٢؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٢: ١٧٨/ ٣٩٨؛ وزام بن أبى فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٣٩٤.

ونُسِب إلى عليّ بن الأصمع في: مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا: ٢٨/ ٤١؛ مداراة الناس له أيضاً: ٤٦/ ٣٥؛ المجالسة وجواهر العلم ٢: ١٦٨/ ٢٩٣؛ الترغيب والترهيب ٣: ٢٢٩/ ٢٤١؛ وإلى أكثم بن صيفيّ في: أنساب الأشراف ١٣: ٧٨؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: المحاسن والأضداد للجاحظ: ٣٧؛ المحاسن والمساوئ: ٢٤١؛ العِقد الفريد ٤: ٣٠؛ الصداقة والصديق لأبي حيّان التوحيديّ: ٢١٢؛ آداب الصحبة للسلميّ: ٦٨/ ٢٥؛ ربيع الأبرار ١: ٣٨٥؛ شرح مقامات الحريريّ للشّريشيّ ٣: ٢٣٧.

(٢) في تاريخ اليعقوبيّ: (عُمَر بن مُسلّمة الأرحبيّ)، وفي أنساب الأشراف: (عَمرو بن سَلَمة الأرحبيّ).

٤٨٨ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَب

فَالْبَسْ لَهُمْ جِلْبَاباً مِن اللِّينِ تَشُوبُهُ بِطَرَفٍ مِن الشِّدَّةِ، وَدَاوِلْهُمُ الْقَسْوَةَ وَالرَّأْفَةَ. وَالْبَسْ لَهُمْ بَيْنَ التَّقْرِيبِ وَالْإِدْنَاءِ، وَالْإِبْعَادِ وَالْإِقْصَاءِ؛ وَالسَّلَامُ ١٠٠.

### [كَلَامُهُ عِلَا فِي الْخِلَافَةِ]

[٥٧٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَنَا حَقُّ؛ فَإِنْ أُعْطِينَاهُ، وَ إِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَإِنْ طَالَ السُّرَى (٣)(٣).

#### [كِتَابُهُ اللهِ إِلَى عَامِلِهِ فِي الْبَصْرَةِ]

### [٥٧٥] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ [فِي كِتَابِهِ](١) إِلَى عَامِلٍ [لَّهُ]:

(۱) جاء في نهج البلاغة: ١٩/٣٧٦ (كتب)، من كتاب له الله إلى بعض عمّاله. ورواه مرسلاً: البلاذري في أنساب الأشراف ٢: ١٨٠/١٦١؛ اليعقوبيّ في تاريخه ٢: ٢٠٣.

(٢) السُّرَى: سَيْرُ اللَّيْلِ (العين ٧: ٢٩١).

(٣) جاء في نهج البلاغة: ٢٢/٤٧٢ (حكم).

ورواه مسنداً: ابن قتيبة في غريب الحديث ٢: ١٣٨؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٢. ٤٢٨.

ورواه مرسلاً: الثقفيّ في الغارات ٢: ٧٦٨؛ يحيى بن الحسين في التحفة العسجديّة: ١٢٨؛ محمّد بن سليمان الكوفيّ في مناقب الإمام أمير المؤمنين ٢: ٧٤؛ الطبريّ في تاريخه ٤: ٢٣٦؛ ابن أعثم في الفتوح ٢: ٣٣٣؛ أبو الفرج الأصبهانيّ في مقاتل الطالبيين: ٣٧٦؛ الأزهريّ في تهذيب اللغة ١: ٢٢٠؛ الهرويّ في الغريبين في القرآن والحديث ٤: ٢٧٣؛ الأزهريّ في الغرشاد ٢: ٢٦٢؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢١١؛ الزمخشريّ في الفائق ٢: ٢٩٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٠٤؛ الطبرسيّ في إعلام الورى ٢: ٧٤؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٣٠٥.

(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه وفقاً للسياق وإتماماً للمعنى، وهكذا ما بعده.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....ل لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

فَإِنْ عَادُوا إِلَى ظِلِّ الطَّاعَةِ فَذَلِكَ الَّذِي نُحِبُ، وَإِنْ تَرَاقَتِ الْأُمُورُ بِهِمْ إِلَى الشِّقَاقِ وَالْعِصْيَانِ فَانْهَدْ " بِمَنْ أَطَاعَكَ إِلَى مَنْ عَصَاكَ، وَاسْتَغْنِ بِمَنِ انْقَادَ الشِّقَاقِ وَالْعِصْيَانِ فَانْهَدْ " بِمَنْ أَطَاعَكَ إِلَى مَنْ عَصَاكَ، وَاسْتَغْنِ بِمَنِ انْقَادَ مَعَكَ عَمَّنْ تَقَاعَسَ عَنْكَ؛ فَإِنَّ الْمُتَكَارِهَ مَغِيبُهُ خَيْرٌ مِنْ مَشْهَدِهِ، وَقُعُودُهُ أَغْنَى مِنْ نَهُوضِهِ ").

#### [قُرْبُ الْمَوْتِ]

[٥٧٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِذَا كُنْتَ فِي إِدْبَارٍ، وَالْمَوْتُ فِي إِقْبَالٍ، فَمَا أَسْرَعَ الْمُلْتَقَى (٣٠)!

#### [شُكِرُ النِّعَمِ]

[٥٧٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْكُمْ أَطْرَافُ النِّعَم فَلَا تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَا

رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٢٢؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢١؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٩٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٣٢؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٧١/ ١٠٠؛ سبط ابن الجوزيّ في تذكرة الخواصّ ١: ٥١٣. ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: المُدهِش لابن الجوزيّ: ٣١٣؛ اللطائف له أيضاً: ٣١؛ الآداب النافعة: ٣٢.

<sup>(</sup>١) نَهَدَ إِلَى الْعَدُوِّ يَنْهَدُ لِإِلْفَتْحِ: نَهَضَ (الصحاح ٢: ٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) جاء في نهج البلاغة: ٣٦٦/ ٤ (كتب)، من كتاب له على إلى بعض أمراء جيشه. ورواه مرسلاً: الثقفيّ في الغارات ٢: ٣٩٧؛ الطبريّ في تاريخه ٥: ١١١؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٣: ٢٩٦؛ ابن الجوزيّ في المنتظم ٥: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) جاء في نهج البلاغة: ٢٧١/ ٢٩ (حكم).

. عَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ بِقِلَّةِ الشُّكْرِ".

#### [الْفِتْنَةُ]

[٥٧٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الْفِتْنَةِ»؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فِتْنَةٍ. وَلَكِنْ مَنِ اسْتَعَاذَ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ (١٥٥٣).

## [الصَّفْحُ الْجَمِيلُ]

[٥٧٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ فِي قَولِهِ عَزَّوَجَلَ: ﴿فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾ (1)، قَالَ: رِضَا بِلَاعِتَابِ(٥).

ورواه مرسلاً: الطوسيّ في أماليه: ١٧٠١/٥٨٠؛ ابن شهر آشوب في متشابه القرآن ١: ١٧٥٠ وزام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٣٩١.

ونُسِب هذا المضمون إلى عبد الله بن مسعود في: المعجم الكبير للطبراني ٩: ٩٨١/١٨٩ المحرّر الوجيز لابن عطيّة ٥: ٣٢٠؛ تفسير القرطبيّ ١٨: ١٤٣؛ روض الجنان ١٩: ٢٥١؛ تفسير الثعلبيّ ٩: ٣٣٠؛ التفسير البسيط للواحديّ الثعلبيّ ٩: ٤٣٠؛ التفسير البسيط للواحديّ ٢١: ٤٨٨؛ مجمع البيان ٤: ٤٥٦، و١٠: ٣٤.

<sup>(</sup>١) تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ٥٣٧.

<sup>(</sup>٢) التغابن: ١٥.

<sup>(</sup>٣) جاء في نهج البلاغة: ٩٣/٤٨٣ (حكم).

<sup>(</sup>٤) الحجر: ٨٥.

<sup>(</sup>٥) رواً مسنداً: ابن الفَرَضيّ في تاريخ علماء الأندُلُس ١: ٣٧٦/ ٩٨٥؛ السلميّ في تفسيره ١: ٣٥٩.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لينا اللَّهُ عَلَى الْجَعْفَرِيّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

#### [قَصَمَ ظَهْرِي رَجُلَانِ]

[٥٨٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: قَصَمَ ظَهْرِي رَجُلَانِ؛ جَاهِلٌ مُتَنَسِّكُ، وَعَالِمٌ مُتَهَيِّكٌ".

#### [حَقِيقَةُ الْإِسْلَامِ]

[٥٨١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَ [ا] أَحَدُ قَبْلِي؛ الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ، وَالتَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُ، وَالْيَقِينُ هُوَ التَّصْدِيقُ، وَالتَّصْدِيقُ

وانظر هذا المضمون في: الخصال: ٦٩/ ١٠٣.

<sup>«---</sup> ورواه مرسلاً: التستريّ في تفسيره: ٨٩؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٧؛ الماورديّ في تفسيره ٣: ١٧٠، وأدب الدنيا والدين: ١٧٤؛ الطرطوشيّ في سراج الملوك: ٨١؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٢: ٩٥؛ الطبرسيّ في مجمع البيان ٦: ١٢٩.

ونُسِب إلى الإمام زين العابدين عليه في: الأمالي للصدوق: ٢١٦/ ٥٤٧ و إلى الإمام الرضا عليه في: الأمالي للصدوق: ١٣١/ ١٣١؛ عيون أخبار الرضاعي ١: ٢٦٤/ ٥٠؛ معاني الأخبار: ٤٧٧/ ١؛ نثر الدرّ للآبي ١: ٢٥٢؛ نزهة الناظر للحلواني: ١٣٠/ ١٩؛ و إلى ابن عبّاس في: شعب الإيمان ١٠: ٧٩٥/ ٧٩٨٦.

<sup>(</sup>۱) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ۱: ۲۰۱؛ الكراجكيّ في معدن الجواهر: ۲۲؛ الماورديّ في تسهيل النظر: ۲۷۷، ودرر السلوك: ۲۱۱؛ الراغب في الذريعة: ۱۸٤؛ ومحاضرات الأُدباء ٢: ۲۷٪ الغزاليّ في ميزان العمل: ۳۷۱، وإحياء علوم الدين ۱: ۵۸؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ۲؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ۴۷۹؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٤: ۲۲؛ الرازيّ في تفسيره ۳: ۴۸۸؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ۱: ۹۰؛ ابن المستوفي في تاريخ إربِل ١: ۱۲۰؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ۲۲۸؛ الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ۲۲۸/ ۱۲۸۷؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ۳۸۲،

٤٩٢ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

هُوَ الْإِقْرَارُ، وَالْإِقْرَارُ هُوَ الْأَدَاءُ، وَالْأَدَاءُ هُوَ الْعَمَلُ (١).

### [مِنْ وَصَايَاهُ ﷺ فِي آدَابِ الْمُعَاشَرَةِ]

[٥٨٢] وَأَوْصَى عَلَيهِ السَّلَامُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْخِيَارِ، فَقَالَ:

لَا تَكَلَّمْ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيكَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَكَلَّمْتَ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ كَانَ ذَلِكَ فَضْلاً، وَلَا آمَنُ عَلَيْكَ فِيمِ الْوِزْرَ. وَدَعْ كَثِيراً مِن الْكَلَامِ فِيمَا يَعْنِيكَ حَتَّى تَجِدَ لَهُ مَوْضِعاً؛ فَرُبَّ مُتَكَلِّفٍ بِالْحَقِّ قَدْ تَكَلَّمَ " بِمَا يَعْنِيهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَعَنِتَ. وَفِي عَيْرِ مَوْضِعِهِ فَعَنِتَ. وَلَا تُمَار سَفِيها وَلَا حَلِيماً؛ فَإِنَّ الْحَلِيمَ يَقْلِيكَ، وَالسَّفِيه يُؤْذِيكَ.

وَاذْكُرْ أَخَاكَ إِذَا تَوَارَى عَنْكَ بِمَا تُحِبُّ أَنْ يَذْكُرَكَ إِذَا تَوَارَيْتَ عَنْهُ، وَدَعْهُ مِمَّا تُحِبُّ أَنْ يَذْكُرُكَ إِذَا تَوَارَيْتَ عَنْهُ، وَدَعْهُ مِمَّا تُحِبُّ أَنْ يَدَعَكَ عَنْهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَدْلُ. وَ [اعْمَلْ عَمَلَ امْرِيُ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَجْزِيٌّ بِ] الْإِحْسَانِ، وَمَأْخُوذٌ بِالْإِجْرَام (٣).

<sup>(</sup>١) جاء في نهج البلاغة: ٤٩١ / ١٢٥ (حكم).

ورواه مسنداً: البرقيّ في المحاسن ١: ٢٢٢/ ١٣٥؛ الكلينيّ في الكافي ٢: ١/٤٥؛ الصدوق في أماليه: ٤٣٢/ ٥٧٠، ومعاني الأخبار: ١٨٥/ ١؛ الطوسيّ في أماليه: ٥٢٤ / ١١٦٠.

ورواه مرسلاً: القمّيّ في تفسيره ١: ٩٩؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١٠٠؛ الكراجكيّ في معدن الجواهر: ٥٤؛ الفتّال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٤٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥٨؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٥٤؛ الطبرسيّ في مجمع البيان ٢: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (متكلّم بالحقّ يتكلّم)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٣) رواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٣٧٩.

وانظر بعضه في: عيون الحكم والمواعظ: ٥٢٢.

ونُسِب باختلافٍ يسيرٍ إلى الإمام الحسين الله في: كنز الفوائد: ١٩٤؛ و إلى الإمام الصادق عليه في:

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لا

#### [الْحِكْمِةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ]

[٥٨٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ؛ فَاطْلُبْ ضَالَّتَكَ وَلَوْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ (١٠).

« الكافي ٢: ٣٠١/ ٤؛ الاختصاص المنسوب إلى المفيد: ٣٣١؛ الأمالي للطوسيّ: ٢٢٢/ ١٩٣؛ سلوة الحزين للراونديّ: ٢٩٢/ ٤٠؛ مشكاة الأنوار للطبرسيّ: ٥٥٠/ ١٨٨٤؛ وإلى ابن عبّاس في: رسالة المسترشدين للمُحاسِبيّ: ٣٧؛ أخبار الدولة العبّاسيّة: ١٢٠؛ الزهد لأبي داود: ٣٣٤/ ٢٩٣؛ الصمت لابن أبي الدنيا: ٩٥/ ١١٤؛ التوبيخ والتنبيه لأبي الشيخ الأصبهانيّ: ٤٠٤/ ٢٣٣؛ العزلة للخطّابيّ: ٣٤؛ شعب الإيمان ٧: ٢٦٣/٦٦٤؛ بهجة المجالس: ١٢٨، و٢٠٠، و٢٢٧.

#### (١) جاء في نهج البلاغة: ٨٠/٤٨١ (حكم).

ورواه مرسلاً: ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢: ١٣٩؛ الصوليّ في أخبار أبي تمّام: ٣٣؛ القاليّ في أماليه ٢: ٩٤؛ مروج الذهب ٣: ٤٨٥؛ ابن شعبة في تحف العقول: ٢٠١؛ الرضيّ في خصائص الأثمّة: ٩٤؛ ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله ١: ٢٢٢/٢٢٢؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٩١؛ الخطيب البغداديّ في تاريخ بغداد ٨: ٢٤٥؛ الرويانيّ في بحر المذهب ٢: ٤٠٤؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٤: ٩١؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١٢: ٤٢؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٢؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ١: ٨٤.

وانظر بعضه في: مطلوب كلّ طالب: ٣٦؛ شرح كلمات أمير المؤمنين لعبد الوهّاب: ١٢/ ١١، و٥٠/ ٣٦؛ شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين على لابن ميثم البحراني: ٨٠.

ونُسِب باختلافٍ يسير إلى رسول الله عَيَّالَة في: فتوح الشام للواقديّ ٢: ٦٩؛ سنن ابن ماجة ٥: ٢٦٩/ ٢٦٩٤؛ سنن الترمذيّ ٤: ٢١٨/ ٢٦٨٧؛ العقد الفريد ٢: ١١٦؛ البصائر والذخائر ٧: ٢٧٦؛ نثر الدرّ للاّبيّ ١: ١٦٢؛ التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٢٥؛ الإعجاز والإيجاز له أيضاً: ٢٥/ ٢٢؛ تسهيل النظر للماورديّ: ١٠٣؛ الأمثال والحكم له أيضاً: ١٩١/٧٥؛ وغير ذلك

٤٩٤ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَب

## [لَاخَيْرَفِي ثَمَانِيَةٍ إِلَّا بِثَمَانِيَةٍ]

[٥٨٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّكَمُ: لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ إِلَّا مَعَ الْفِعْلِ، وَلَا فِي الْمَنْظَرِ إِلَّا مَعَ الْمِغْفِ الْمَغْفِ الْمَغْفِ الْمَغْفِ الْمَغْفَةِ الْمَخْبَرِ، وَلَا فِي الْمَالِ إِلَّا مَعَ الْجُودِ، وَلَا فِي الْحِفَّةِ الْمَعْ الْوَفَاءِ، وَلَا فِي الْعِفَّةِ إِلَّا مَعَ الْوَفَاءِ، وَلَا فِي الْعِفَّةِ إِلَّا مَعَ الْوَبَعِ، وَلَا فِي الْحَيَاةِ إِلَّا مَعَ الصِّحَةِ، وَلَا فِي الْحَيَاةِ إِلَّا مَعَ الصِّحَةِ، وَلَا فِي الْوَطَنِ إِلَّا مَعَ الْأَمْنِ وَالسُّرُورِ".

# [مَحَاسِنُ الْأَخْلَاقِ]

[٥٨٥] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى جَعَلَ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ فَضِيلَةً وَصِلَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ؛ فَيَجِبُ عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِحَبْلِ مُتَّصِلِ بِاللهِ تَعَالَى (٣).

﴿ من المصادر؛ وإلى الإمام الباقر على في: تنبيه الخواطر ٢: ٢٦٨؛ وإلى الإمام الصادق على في: الكافي ٨: ١٦٧/ ١٨٨؛ وإلى زيد بن أسلم في: تاريخ مدينة دمشق ١٩: ٩٨٩؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: المصنّف لابن أبي شيبة ٢٠: ١٠١/ ٣٨٤٢١؛ البصائر والذخائر ١: ٦؛ زهر الآداب ١٠٨: مجمع الأمثال للميداني ١: ٢١٤.

(١) رواه مرسلاً: المفيد في الاختصاص المنسوب إليه: ٢٤٣.

وانظر بعضه في: عيون الحكم والمواعظ: ٥٣٩.

ونُسِب إلى أمير المؤمنين على عن رسول الله على الله عن رسول الله عن رسول الله عن الله عن رسول الأحنف بن قيس في: العقد الفريد ٢: ٢٦؛ البصائر والذخائر ٥: ١٥٢؛ تاريخ مدينة دمشق ٢٤: ٣٣٩؛ بغية الطلب لابن العديم ٣: ١٣٣٠؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: العقد الفريد ١: ٣٣؛ معدن الجواهر للكراجكي: ٦٠؛ الفقيه والمتفقّه للخطيب البغدادي ٢: ٣٤٠؛ محاضرات الأُدباء ٢: ٧٤٨؛ التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٦٢/ ٢٦٢؛ الآداب النافعة: ١٥.

(٢) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢٠٧؛ الحلوانيّ في نزهة الناظر: ٥٢/ ٢٧؛ ابن حمدون في

[٥٨٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَمْ: كَلُّ الدُّنْيَا عَلَى الْعَاقِلِ، وَالْأَحْمَقُ خَفِيفُ الظَّهْرِ").

### [مِنْ آدَابِ الدُّعَاءِ]

[٥٨٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْتَجَابَ دُعَاقُهُ فَلْيَقُلْ قَبْلَ الدُّعَاءِ: مَا شَاءَ اللهُ تَوَجُهاً " إِلَى اللهِ، مَا شَاءَ اللهُ تَوَجُهاً " إِلَى اللهِ، مَا شَاءَ اللهُ تَوجُهاً " إِلَى اللهِ، مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةً إِلَا بِاللهِ " .

#### [أُغْبَطُ النَّاسِ]

[٥٨٨] وَقِيلَ لَهُ: مَنْ أَغْبَطُ النَّاسِ؟

فَقَالَ: جَسَدٌ تَحْتَ التُّرَابِ؛ قَد أُمِنَ الْعِقَابَ، وَرَجَا الثَّوَابَ (٤٠).

«··· التذكرة الحمدونيّة ٢: ١٧٣/ ٣٧٧؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٤٤١.

- (١) تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ٥٥٤.
- (٢) في الأصل: (موجّهاً)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.
  - (٣) لم نعثر عليه مروياً عنه على فيما لدينا من المصادر.
  - ونُسِب إلى الإمام الصادق الله في: فلاح السائل: ٩٧.
- (٤) رواه مرسلاً: المفيد في الاختصاص المنسوب إليه: ١٨٨؛ المسعوديّ في مروج الذهب ٢: ٤٢١؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ٣٨٣.

ونُسِب إلى رسول الله ﷺ في: الأمالي للصدوق: ٧٢/ ضمن ٤١؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٥٩٥/ ٥٨٤٠؛ معاني الأخبار: ١٩٥/ ضمن ١؛ روضة الواعظين: ٤٨٧؛ وإلى جابربن عبد الله الأنصاري في: كنز الفوائد للكراجكي: ١٣٨؛ وإلى أبي الدرداء في: ربيع الأبرار ١٠٥٥.

٤٩٦ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

### [النَّهْيُ عَنْ مُصَاهَرَةِ الْحُنُونِ]

[٥٨٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِيَّاكُمْ وَمُصَاهَرَةَ الْخُوزِ؛ فَإِنَّهُ لَا أَمَانَةَ لَهُمْ، وَلَا وَفَاءَ بِعَهْدٍ. وَعَسَى أَنْ يُورِثُوا أَوْلَادَكُمُ الْبُخْلَ، وَأَقْسَمَ رَبِّي أَلَّا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ ".

[٥٩٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَا تُنَاكِحُوا الْخُوزَ، وَلَا تَسْتَرْضِعُوهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ يُورِثُونَ أَوْلَادَكُمُ الْبُخْلَ (٣).

### [مِنْ قِلَّةِ الْإِنْصَافِ]

[٥٩١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّ مِنْ قِلَّةِ الْإِنْصَافِ رِضَا الْمَرْءِ عَنْ فِعْلِهِ، وَسَخَطَهُ عَلَى غَيْرِهِ؛ مَعَ عِلْمِهِ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ (٣).

## [مِنْ كَلَامِهِ اللهِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ حَرْبِ الْجَمَلِ]

[٥٩٣] وَلَكَا فَرَغَ عَلَيهِ السَّلَامُ مِنْ حَرْبِ الْجَمَلِ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيهِ، وَقَالَ:

مَعَاشِرَ النَّاسِ، النِّسَاءُ نَوَاقِصُ الْإِيمَانِ، نَوَاقِصُ الْعُقُولِ، نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ، نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ، نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ، نَوَاقِصُ الْأَبْدَانِ؛ فَأَمَّا نُقْصَانُ إِيمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَن الصَّلَاةِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَ، وَأَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَلَا شَهَادَةَ لَهُنَّ إِلَّا فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ بِرَجُلٍ، وَأَمَّا نُقْصَانُ نُعْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى النِّصْفِ مِنْ مَوَارِيثِ الرِّجَالِ، وَأَمَّا نُقْصَانُ النِّعْانُ عُلَى النِّصْفِ مِنْ مَوَارِيثِ الرِّجَالِ، وَأَمَّا نُقْصَانُ

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَدِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَدِيّ .....

أَبْدَانِهِنَّ فَإِنَّ ضِلَعَ الرِّجَالِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَضِلَعَ الْمَرْأَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ؛ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا رَبَا الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا (١٠).

### [مِنْ كِتَابٍ لَهُ اللهِ إِلَى مُعَاوِيَةً]

[٥٩٣] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى مُعَاوِيَةً:

إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ دَعَتْكَ فَأَجَبْتَهَا، وَقَادَتْكَ فَاتَّبَعْتَهَا، وَأَمَرَتْكَ فَأَطَعْتَهَا. فَخُذْ أُهْبَةَ "الْحِسَابِ؛ فَأَوْشَكَ أَنْ يَقِفَكَ وَاقِفٌ عَلَى مَا لَا يُنْجِيكَ مِنْهُ مُنْجٍ؛ وَالسَّلَامُ "".

## [مِنْ كِتَابٍ لَهُ اللهِ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَيْضاً]

[٥٩٤] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَيْهِ أَيْضاً:

قَدْ قَرَأْتُ كِتَابَكَ؛ فَلَمْ أَرَكَ اهْتَمَمْتَ إِلَّا بِحَاجَتِكَ، وَضَيَّعْتَ فِيهِ حَقَّ اللهِ وَالتَّذْكَارَ بهِ.

<sup>(</sup>١) جاء مع زيادةٍ ونقصانٍ في نهج البلاغة: ١٠٥/ ٨٠ (خطب)، من خطبة له الله بعد فراغه من حرب الجمل في ذمّ النساء ببيان نقصهنّ.

ورواه مرسلاً مع زيادة ونقصان: الطبريّ الإماميّ في المسترشد: ٤١٨؛ الرضيّ في خصائص الأئمّة: ١٠٠؛ الشريف المرتضى في رسائله ٣: ١٢٤؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٩٠؛ سبط ابن الجوزيّ في تذكرة الخواصّ ١: ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) الْأُهْبَةُ: الْعُدَّةُ (العينِ ٤: ٩٩).

<sup>(</sup>٣) جاء بتمامه في نهج البلاغة: ٣٦٩/ ضمن ١٠ (كتب)، من كتاب له ﷺ إلى معاوية أيضاً. ورواه مرسلاً بتمامه: ابن مزاحم في وقعة صفّين: ١٠٩؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٥٩: ١٣٢؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٥: ٨٦.

يَا مُعَاوِيَ اإِنَّا لَسْنَا لِلدُّنْيَا خُلِفْنَا، وَلَا بِالشَّعْيِ " فِيهَا أُمِرْنَا؛ وَلَكِنْ وُضِعْنَا فِيهَا لِنُبْتَلَى بِهَا. فَأَنْصِفْ \_ لَا أَبَا لِغَيْرِكَ \_ مِنْ " نَفْسِكَ، وَلَا تَتَمَادَ " فِي غَيِكَ؛ فَيُصِيبَكَ اللهُ مِنْهُ بِعَاجِلِ قَارِعَةٍ تَبْتُرُ الْأَصْلَ، وَتَقْطَعُ دَابِرَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ".

# [مِنْ كِتَابٍ لَهُ اللهِ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَيْضاً]

[٥٩٥] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَيْهِ:

وَاللهِ مَا قَتَلَ ابْنَ عَمِّكَ غَيْرُكَ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُلْحِقَكَ بِهِ، وَإِنَّ عِنْدِيَ السَّيْفَ الَّذِي قَتَلْتُ بِهِ جَدَّكَ وَأَخَاكَ وَخَالَكَ؛ مَا اسْتَبْدَلْتُ دِيناً، وَلَا اسْتَحْدَثْتُ نَبِياً، وَأَنَا عَلَى مِنْهَاجِ الدِينِ الَّذِي تَرَكْتُمُوهُ طَائِعِينَ وَأُدْ خِلْتُمْ فِيهِ كَارِهِينَ (٥٠).

# [مِنْ كِتَابٍ لَهُ اللهِ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَيْضاً]

[٥٩٦] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَيْهِ:

اتَّقِ الله - يَا مُعَاوِي - فِي نَفْسِكَ، وَتَجَاذَبِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ (١)؛ فَإِنَّ الدُّنْيَا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بالغِش)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عن)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ولا تمارِ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٤) جاء بعضه في نهج البلاغة: ٤٤٦/ ٥٥ (كتب)، من كتاب له الملط إلى معاوية. ورواه مرسلاً مع نقصان: الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٤٨؛ الآمديّ في غرر الحكم: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) رواه مرسلاً: ابن عبد ربّه في العِقد الفريد ٥: ٨٢. وانظرما تقدّم تحت الرقم: ٥٩٣.

<sup>(</sup>٦) الْقِيَادُ: حَبْلٌ ثُقَادُ بِهِ الدَّابَّةُ (الصحاح ٢: ٥٢٩).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لولاً

مُنْقَطِعَةٌ عَنْكَ، وَإِنَّ ﴿ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانَّ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١٥١١).

# [كَتَابُهُ إِلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ]

[٥٩٧] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى سَهْلِ (٣) بْنِ حُنَيْفٍ عَامِلِهِ عَلَى الْبَصرَةِ:

أَمَّا بَعْدُ؛ يَا بْنَ حُنَيْفٍ، فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً مِنْ فِثْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَى مَأْدُبَةٍ فَأَسْرَعْتَ، وَكَرَّتْ عَلَيْكُمُ الْجِفَانُ بِثَرِيدِهَا فَكَرَعْتَ. ثُمَّ عَطَفْتَ عَلَى لَحْمِهِ فَأَكُلْتَلهُ أَكُل يَتِيمٍ قَرَمٍ، وَنَهَسْتَ أَنَّ عَظْمَهُ نَهْسَ ضَبُعٍ هَرِم. عَلَى لَحْمِهِ فَأَكُلْتَلهُ إِلَى طَعَامٍ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُو وَغَنِيُّهُمْ مَدْعُوُّ. وَلَعَلَّك وَمَا ظَنَنْتُكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامٍ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُو وَغَنِيُّهُمْ مَدْعُوُّ. وَلَعَلَّك وَمَا ظَنَنْتُكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامٍ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُو وَغَنِيُّهُمْ مَدْعُوُّ. وَلَعَلَّك وَمَا ظَنَنْتُكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامٍ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُو وَغَنِيُّهُمْ مَدْعُوْ. وَلَعَلَّك وَمَا ظَنَنْتُكَ تُحِيبُ إِلَى طَعَامٍ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُو وَغَنِيُّهُمْ مَدْعُوْ. وَلَعَلَّك وَمَا ظَنَنْتُكَ تُحِيبُ إِلَى طَعَامٍ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُو وَغَنِيُّهُمْ مَدْعُوْ. وَلَعَلَّك وَمَا ظَنَنْتُكَ تُحِيبُ إِلَى طَعَامٍ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُو وَغَنِينُهُمْ مَدْعُولًا قَدْ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْك عِلْمُهُ وَلَيْهُ فَي الذِّرَاعِ لَوْ أُهْدِي لَهُ مَا اللهُ عَلَيْ وَعُهُمْ مَرْتُ عَنْكَ وَجُهُهُ. وَاللهُ عَلَيْكَ عِلْمُ اللهُ عَلَيْكَ عِلْمُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ وَعُهُمُ مَعْمُ وَعُهُمُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلْمُهُ مَنْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ وَكُولُكُ وَعُهُمُ عَلَيْكَ عَلْمُهُ وَعُهُمُ مَعُولُ وَعُهُمُ مَعْمُولُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْتُكُ وَعِي إِلَى عَلَيْكَ عَلْمُ عَلَيْكُ وَعُهُمُ وَعُهُمُ وَعُهُمُ وَعُولُكُ وَعُهُمُ وَعُمُ الْنَا لَتَأْوِيلًا قَدِ الشَّعَبَةُ عَلَيْكَ عَلْمُهُ وَعُهُمُ وَعُهُمُ وَعُلُولُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَعُهُمُ وَعُهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ وَعُهُمُ وَلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ وَعُهُمُ الْكُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَالْمُعُلُولُ عَلَيْكُ وَعُلُولُ عَلَيْكُ وَالْمُعُلُكُ وَعُلُولُ عَلَيْكُ وَعُهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَعُلُولُكُ وَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ وَعُلُولُ عَلَيْكُ وَعُلُمُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَالْمُعُلِعُ فَا عَلَيْكُ وَالْمُعُول

فَاحْذَرْ أَنْ تَكُونَ لِهَذِهِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ تَتَخَبَّطُ، وَفِي لُجَّةِ مَأْثُمِهَا تَتَوَرَّطُ، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ بِظُلْمِهَا تَتَسَلَّطُ. وَلَا تَبْتَغِ فِي الشُّبُهَاتِ بَابَ الرُّخْصَةِ، فَتَأْكُلَ طَعَاماً لَعَلَّهُ ذُو غُصَّةٍ. وَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ؛ فَمَا اشْتَبَهَ طَعَاماً لَعَلَّهُ ذُو غُصَّةٍ. وَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ؛ فَمَا اشْتَبَهَ

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) جاء باختلاف يسير في نهج البلاغة: ٣٢/٤٠٦ (كتب)، من كتاب له الله إلى معاوية. ورواه مرسلاً: الإسكافي في المعيار والموازنة: ١٣٨؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ:

<sup>(</sup>٣) في نهج البلاغة وسائر المصادر وأيضاً فيما تقدّم تحت الرقم ١٤٨: (عُثْمَان).

<sup>(</sup>٤) نَهَسَ اللَّحْمَ: انْتَزَعَهُ بِالثَّنَايَا لِلْأَكُلِ (المحكم والمحيط الأعظم ٤: ٢١٩).

عَلَيْكَ وَجُهُهُ فَالْفِظْهُ، وَإِيَّاكَ - وَإِنْ نَبَا بِكَ الدَّهْرُ - أَنْ تَلْتَمِظَهُ "؛ فَإِنَّ الْمَرْءَ مَسْئُولٌ عَنْ يَدٍ بِظُلْمِهَا تَبْطِشُ، وَرِجْلٍ إِلَى بَاطِلِهَا تَسْعَى، وَلِسَانٍ بِقَذْعِهِ "" يَهْذِرُ، وَنَفْسِ مِنْ سُوءِ مَكْسَبِهَا تَشْبَعُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ شِيعَتَنَا قَدْ غَاصُوا فِي لُجَّةِ الْمَبْحُثِ، وَطُهِّرُوا مِنْ نَجَسِيَّةِ (") الْخَبَثِ، وَسُلِمُوا مِنْ نَكْسِيَّةِ الْجُثَثِ، وَجُنِّبُوا الْخَبَثِ، وَسَلِمُوا مِنْ نَكْسِيَّةِ الْجُثَثِ، وَجُنِّبُوا الْخَبَثِ، وَالْخَبَثِ، وَالْخَبَثِ، وَالْخَبَثِ، وَالْفَحْشَاءَ وَالرَّفَثَ، وَصُفُّوا مِنْ أَذِيَّةٍ (") الْظَمْثِ، وَأَيْقَنُوا بِالْكَرَّةِ قَبْلَ الْمَبْعَثِ، وَأَمْنُوا مِنْ عُقَيْدَاتِ النَّفْثِ (").

أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُوم إِمَاماً يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ.

أَلَا وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطِمْرَيهِ، يَسُدُّ فَوْرَةَ جُوعِهِ بِقُرْصَيْهِ؛ فَمَا يَطْعَمُ الْفِلْذَةَ فِي حَوْلَيْهِ إِلَّا سُنَّةً أَقَامَهَا فِي أُضْحِيَّتِهِ. يَسْتَسْرِفُ الْإِفْطَارَ عَلَى يَطْعَمُ الْفِلْذَةَ فِي حَوْلَيْهِ إِلَّا سُنَّةً أَقَامَهَا فِي أُضْحِيَّتِهِ. يَسْتَسْرِفُ الْإِفْطَارَ عَلَى إِدَامَيْهِ (١)، وَالْعِلْمُ يَتَفَجَّرُ مِنْ شِدْقَيهِ (٧). وَلَقَدْ ظَهَرَ الْيُتْمُ (٨) عَلَى سِبْطَيْهِ.

أَلَا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ؛ وَلَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعِ وَاجْتِهَادٍ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تلمظه)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى. وقال ابن السكّيت: اِلْتَمَظَ الشَّيْءَ، أَي: أَكَلَهُ (الصحاح ٣: ١١٨٠).

<sup>(</sup>٢) الْقَذْعُ: سُوءُ الْقَزلِ؛ مِن الْفُحْش وَنَحْوِهِ (العين ١: ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (جنسيّة)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أحية)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَمِن شَيرَ ٱلنَّفَّاثَتِ فِي ٱلْعُقَدِ ﴾ (الفلق: ٤).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (أدميه)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٧) الشِّدْقُ: جَانِبُ الْفَم (الصحاح ٤: ١٥٠٠).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (ولقد ذا اليتمة)، والصحيح ما أثبتناه.

فَوَاللهِ مَا كَنَزْتُ مِنْ دُنْيَاكُمْ تِبْراً، وَلَا ادَّخَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْراً، وَلَا أَعْدَدْتُ (اللهِ مَا كَنَزْتُ مِنْ وَلَا أَعْدَدْتُ (اللهِ تَوْبِي طِمْراً، وَلَا حُزْتُ مِنْ أَقْطَارِ أَرْضِهَا شِبْراً.

بَلَى، كَانَتْ فِي أَيْدِينَا فَدَكُ مِنْ جَمِيعِ مَا أَظَلَهُ الْفَلَكُ؛ فَشَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ، وَسَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ آخَرِينَ. وَمَا أَصْنَعُ بِفَدَكَ وَغَيْرِ فَدَكَ؟! فَغُوسُ مَظَانُهَا [فِي غَدٍ] (") جَدَثُ تَنْقَطِعُ فِي ظُلْمَتِهِ آثَارُهَا [وَتَغِيبُ أَخْبَارُهَا]، وَالنَّفْسُ مَظَانُهَا [فِي غَدٍ] (") جَدَثُ تَنْقَطِعُ فِي ظُلْمَتِهِ آثَارُهَا [وَتَغِيبُ أَخْبَارُهَا]، وَحُفْرَةٌ لَوْ زِيدَ فِي فُسْحَتِهَا شِبْرٌ يَجُودُ بِهِ حَفَّارُهَا لَضَغَطَهَا مِنْ خَلْفِهَا مَدَرٌ، وَسَدَّتْ فُرَجَهَا أَحْجَارُهَا، وَ [عِظَامُ] تَبْلَى حَتَّى لَا [يَبْقَى مِنْهَا] رُفَاتٌ تُدْرِكُهُ وَسَدَّتُ فُرَجَهَا أَحْجَارُهَا، وَ [عِظَامُ] تَبْلَى حَتَّى لَا [يَبْقَى مِنْهَا] رُفَاتٌ تُدْرِكُهُ وَسَدَّتُ فُرَجَهَا أَوْزَارُهَا. [وَإِنَّمَا هِي وَسَدَتْ فُرَجَهَا أَوْزَارُهَا. [وَإِنَّمَا هِي الْمَعْرِهُا أَوْزَارُهَا. [وَإِنَّمَا هِي الْمَعْرِهُا أَوْزَارُهَا. [وَإِنَّمَا هِي أَلُومُا وَلَا أَتَى فِي ظُلُلٍ مِن الْغَمَامِ جَبَّارُهَا. وَعَلَى النَّهُ مِنْ الْعَبَرِ، وَيُسْأَلُ كُلُّ الْمُويُ عَنْ فَعِينَ الْخَبَرِ، وَسَيَأُتِيكَ الدَّهُ وُ بِالْعِبَرِ، وَيُسْأَلُ كُلُّ الْمُويُ عَنْ مَا الْوَبَرِ، وَيُسْأَلُ كُلُّ الْمُويُ عَنْ مَا الْوَبَرِ، وَيُسْأَلُ كُلُّ الْمُويُ عَنْ سَاقِطَةٍ مِن الْوَبَرِ، وَيُسْأَلُ كُلُ الْمُويُ عَنْ سَاقِطَةٍ مِن الْوَبَرِ، وَيُسْأَلُ كُلُ الْمُويُ عَنْ سَاقِطَةٍ مِن الْوَبَرِ،

أَلَا وَإِنِّي عَلِيٌّ، وَأَبُو الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، أَخُو رَسُولِ اللهِ وَابْنُ عَمِّهِ وَوَصِيُّهُ، وَمِنْ هَاشِمٍ سَنَامُهَا الْأَكْبَرُ. وَلِي فَضْلُ تَنْطِقُ بِهِ السُّورُ، وَنَبَأٌ عَظِيمٌ "" جَرَى " وَمِنْ هَاشِمٍ سَنَامُهَا الْأَكْبَرُ. وَلِي فَضْلُ تَنْطِقُ بِهِ السُّورُ، وَنَبَأٌ عَظِيمٌ " جَرَى " وَمِنْ هَاشِمٍ سَنَامُهَا الْأَكْبِرُ. وَلِي فَضْلُ تَنْطِقُ بِهِ الْآيَاتُ وَالْخَبَرُ. وَفِي إِنِ اعْتُبِرَ بِي بِهِ الْآيَاتُ وَالْخَبَرُ. وَفِي إِنِ اعْتُبِرَ بِي مِعْتَبَرٌ، وَالنَّاطِقُ بِالْحَقِ عَلَى الْمِنْبَرِ. مُعْتَبَرٌ، وَالنَّاطِقُ بِالْحَقِ عَلَى الْمِنْبَرِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ولا رزأت)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من نهج البلاغة إتماماً للمعنى، وهكذا ما بعده.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَآءَ أُونَ \* عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (النبأ: ١-٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (جزَى)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٥) التحريم: ٤.

وَاللهِ مَا أَقْتَاتُ مِنْ دُنْيَاكُمْ إِلَّا رُبْعَ مَقْضَمِ أَتَانِ دَبِرَةٍ، وَهَذِهِ دُنْيَاكُمْ أَهْوَنُ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزِ بِالْحَرَّةِ (١٠). هَيْهَاتَ مِنْ عِيشَةٍ بِآفَاتِهَا كَدِيرَةٍ، طُوبَى لِعَيْنٍ أَمْسَتْ لِرَبِّهَا شَهِيرَةً، وَخُدُودٍ فِي سُجُودِهَا عَفِيرَةٍ؛ أُولَئِكَ الْأَقَلُونَ عَدَداً، الْأَعْظَمُونَ قَدْراً.

وَلَوْلَا أَنَّ الْإِفْرَاطَ فِي الْمَأْكُلِ بَهِيمِيَّةٌ، وَأَنَّ النَّفْسَ عَنْ سَرَفِهَا مَنْهِيَّةٌ، لَاخْتَرْتُ مِنْ دُنْيَاكُمْ مِنْ نَحَلَاتِ الْمَدِينَةِ ثَلَاثاً وَرِبَاعاً" بِعَدَدِهِنَّ إِنَاثاً، وَلَاقْتَوَيْتُ" بِهِنَ مِنْ دُنْيَاكُمْ مِنْ نَحَلَاتِ الْمَدِينَةِ ثَلَاثاً وَرَبَاعاً" بِعَدَدِهِنَّ إِنَاثاً، وَلَاقْتَوَيْتُ" بِهِنَ مَا دُوماً شَهِيّاً، وَمَأْكَلاً مِنْ ثَمَرِهِنَّ جَنِيّاً، وَمَلْبَساً مِن وَبَرِهِنَّ دَفِيّاً، وَمَشْرَباً مِنْ دَرِهِنَّ وَمِنْ رَحِيقٍ فِي الْجِنَانِ أُسْقَاهَا، رَوِيّاً. وَلَتَرَكْتُ دُنْيَاكُمْ يَقْضَمُهَا أَشْقَاهَا؛ لِكَأْسٍ مِنْ رَحِيقٍ فِي الْجِنَانِ أُسْقَاهَا، وَحُورِيَّةٍ مِنْ نُورٍ فِي نَعِيمٍ مُقِيمٍ أَلْقَاهَا، وَدَرَجَاتٍ إِلَى ظِلَالٍ فِي خِيَامٍ أَتَرَقَّاهَا.

أَلَا إِنَّ لِلصَّابِرِ عَلَى مِحْنَةِ التَّقْوَى أَجْراً عَظِيماً عِنْدَ الْمَلِكِ الْأَعْلَى، وَصَدَقَ اللهُ جَلَّ جَلَهُ حَيْثُ يَقُولُ: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ (\*).

وَلَوْ شِئْتُ لَاهْتَدَیْتُ الطَّرِیقَ إِلَى هَذَا الْعَسَلِ الْمُصَفَّى، وَلُبَابِ هَذَا الْقَمْحِ الْمُرَبَّى، وَلُضَرَبْ [تُ] ذَاكَ بِذَاكَ حَتَّى يُنْضِجَهُ الْمُرَبَّى، وَدُهْنٍ مِنْ نَابِتَةٍ دُهْنِيَّةٍ يُجْتَبَى. وَلَضَرَبْ [تُ] ذَاكَ بِذَاكَ حَتَّى يُنْضِجَهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مقرة)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) الرُّبُغُ: الْفَصِيلُ يُنْتَجُ فِي الرَّبِيعِ، وَالْجَمْعُ: رِبَاعٌ (الصحاح ٣: ١٢١٢).

<sup>(</sup>٣) الْاقِتَوَاءُ: الْاشْتِرَاءُ، وَمِنْهُ اشْتُقَّتِ الْمُفَاوَاةُ وَالتَّقَاوِي بَيْنَ الشُّرَكَاء إِذَا اشْتَروا بِيْعاً رَخِيصاً ثُمَّ تَقَاوَوْهُ، أَي: تَزَاوَدُوا هُمْ أَنْفُسُهُمْ حَتَّى بَلَغُوا بِهِ غَايَةَ ثَمَنِهِ عِنْدَهُمْ، فَإِذَا اسْتَخْلَصَهُ رَجُلٌ لِنَفْسِهِ دُونَهُمْ قِيلَ: قَدِ اقْتَوَاهُ (العين ٥: ٢٣٧)

<sup>(</sup>٤) القصص: ٨٣.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيِّ .....للهُ

وَقُودُهُ، وَلَكِنْ هَيْهَاتَ؛ لَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ فَيَغُرِّنِي مَعْقُودُهُ(١).

أَ وَآكُلُ مَعْقُودَةً مُصَفَّرَةً بِوَرْسِهِ، وَلَعَلَّ بِالْيَمَامَةِ ذَا قُرْصِ لا يُسِيغُهُ مِنْ يُبْسِهِ؟! أَ وَأَبِيتُ مِبْطَاناً وَحَوْلِي بُطُونٌ غَرْثَى؟! إِذَنْ يَخْصِمَنِي فِي الْقِيَامَةِ دَهْمٌ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى. وَ [لَا](") لَحَا اللهُ(") الْقَائِلَ حَيْثُ يَقُولُ:

وَحَسْبُكَ ذُلّاً أَنْ تَبِيتَ بِبِطْنَةٍ وَحَوْلَكَ أَكْبَادٌ تَحِنُّ إِلَى الْقِدِّ

أَ يُقْبَلُ مِنِّي أَنْ أَقُولَ: «أَنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ» وَأُغَذِي نَفْسِي بِمَا عَلَيَّ تَقْتَرحُ؟ إِذَنْ تَكُونَ غَداً فِي عَرْصَةِ الْقِيَامَةِ تَفْتَضِحُ. وَاللهِ لَتُسْأَلَنَّ كُلُّ نَفْسٍ عَنْ [كُلِ] دَقِيقَةٍ مِنْ وِزْرِهَا تَجْتَرحُواْ اللهُ عَزَّاسْمُهُ: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ السَّيِّنَاتِ أَن خَعَلَهُ مُ كَالَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَوَآءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُ مَّ سَآءَ مَا يَخَكُمُونَ ﴾ (3).

وَاللهِ لَأَكْتَفِيَنَ بِمَقْضَمِ الْبَهِيمَةِ قُوتاً، وَلَأُطِيلَنَّ لِذِي الرَّحْمَةِ فِي غَيْهَبِ ظُلْمَةٍ قُنُوتاً، وَأَنْتَظِرُ أَجَلاً لَا بُدَّ أَنْ يُدْرِكَنِي مَوْقُوتاً.

فَمَا خُلِقْتُ لِآكُلَ مِنْ طَيِّبَاتِ دُنْيَاكُمْ وَأَسْتَفَّ؛ كَبَهِيمَةٍ مَرْبُوطَةٍ فِي مَقْضَمِهَا تَعْتَلِفُ، أَوْ بَقَرَةٍ قَرْنَاءَ (٥) تَكْتَرِشُ مِنْ أَعْلَافِهَا وَتَعْتَكِفُ. أَ أَتُرَكُ سُدًى وَأُهْمَلُ عَائِفًا فَأَجُرُ حَبْلَ الضَّلَالَةِ وَأَعْتَسِفُ، وَأَكُونُ بَعْدَ الشَّيْبِ كَسِبَاعِ طَيْرٍ تَكُرُّ عَائِمًا فَأَجُرُ حَبْلَ الضَّلَالَةِ وَأَعْتَسِفُ، وَأَكُونُ بَعْدَ الشَّيْبِ كَسِبَاعِ طَيْرٍ تَكُرُّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مفقودة)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ضرورة الكلام، ولقد غَفَل عنه الناسخ.

<sup>(</sup>٣) لَحَاهُ اللهُ، أَي: قَبَّحَهُ وَلَعَنَهُ (الصحاح ٦: ٢٤٨١).

<sup>(</sup>٤) الجاثية: ٢١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (قرنا)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والقواعد.

عَلَى بُغَاثِهَا" وَتَخْتَطِفُ؟! أَوَ أَتَلَقَفُ مِنْ هَذِهِ الْمَلْبُوسَاتِ بِأَحْسَنِهَا، وَأَدَعُ مُقْلَتِي تَسْتَمتِعُ لَيَالِيَّ بِوَسَنِهَا"، فَأَكُونَ كَغَادٍ إِلَى سُحْتٍ، وَرَائِحٍ يَتَغَنَّمُ، وَلَائِحٍ يَتَغَنَّمُ، وَلَائِحٍ مَتَغَنَّمُ، وَلَائِسٍ حُلَّةٍ وَرَاءَهَا سَرَابِيلُ قَطِرَانٍ مِنْ جَهَنَّمَ؟!

وَإِنَّمَا خُلِقْتُ لِعِبَادَةِ مُتَكَبِّرٍ عَنَتْ لِعِزَّتِهِ الْوُجُوهُ، وَمُتَحَبِّنٍ كُلُّ مُعْتَصِمٍ بِرَحمَتِهِ يَرْجُوهُ؛ أَرْكَانُ عَرْشِهِ مِنْ نُورِ رَحْمَتِهِ مُضِيئَةٌ تَشْرَقُ، وَأَبُوابُ رَحْمَتِهِ لِرَاجِي جَنَّتِهِ مُفَتَّحَةٌ لَا تُعْلَمُ عَظَمَتِهِ لَا تَحْفَى جَنَّتِهِ مُفَتَّحَةٌ لَا تُعْلَمُ عَظَمَتِهِ لَا تَحْفَى وَلَا تَنْدَرِسُ؛ ﴿ فَا نَظْرَ إِلَى ءَاثِرِ رَحْمَتِ اللّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي الْمَوْتَ فَي وَهُوعَلَى كُلِ شَي عِقَدِينٌ ﴾ "ا.

وَكَأْنِي بِقَائِلِكُمْ يَقُولُ: إِذَا كَانَ قُوتُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ هَذَا فَقَدْ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ عَنْ قِتَالِ الْأَقْرَانِ وَمُبَارَزَةِ الشَّحْعَانِ. أَ فَلَمْ يَسْمَعُوا قَوْلَ اللهِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ: ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَالله يُحِبُ ٱلصَّبِرِينَ ﴾(١)، وقولَهُ: ﴿وَاللهَ يُحِبُ ٱلصَّبِرِينَ ﴾(١)، وقولَهُ: ﴿وَاللهَ يُولِينَ يُرْتِيدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاأَهُ ﴾(١٥)؟!

أَلَا وَإِنَّ الشَّجَرَةَ البَرِّيَّةَ أَصْلَبُ عُوداً، وَالرَّوَاتِعَ الْخَضِرَةَ أَرَقُ جُلُوداً، وَالنَّابِتَاتِ الْعِذْيَةَ أَقْوَى وَقُوداً وَأَبْطَأُ خُمُوداً.

<sup>(</sup>١) الْبُغَاثُ: مَا لَا يَصِيدُ مِنْ صِغَارِ الطَّيْرِ؛ كَالْعَصَافِيرِ وَنَحْوِهَا (معجم ديوان الأدب للفارابي ١: ٣٧٥؛ المُغرب للمطرّزيّ: ٤٧).

<sup>(</sup>٢) الْوَسَنُ: اخْتِلَاطُ النَّوْمِ بِالْعَيْنِ قَبْلَ اسْتِحْكَامِهِ (جمهرة اللغة ٢: ٨٦٣).

<sup>(</sup>٣) الروم: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٣.

وَحَقّاً أَقُولُ: إِنِّي مَا قَلَعْتُ بَابَ خَيْبَرَ - وَقَذَفْتُ بِهِ أَرْبَعِينَ ذِرَاعاً لَمْ تَحْسُسْ بِهِ أَعْضَايَ - بِقُوَّة جَسَدَانِيَّة، وَلَا حَرَكَةٍ غِذَائِيَّةٍ؛ لَكِنْ أُيِّدْتُ بِقُوَّة مَلَكُوتِيَّةٍ، وَلَا حَرَكَةٍ غِذَائِيَّةٍ؛ لَكِنْ أُيِّدْتُ بِقُوَّة مَلَكُوتِيَّةٍ، وَنَفْسِ بِنُورِ رَبِّهَا مُضِيئَةٍ. وَأَنَا مِنْ أَحْمَدَ كَالضَّوْءِ مِنَ الضَّوْء.

وَاللهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلَى قِتَالِي مَا وَلَيْتُ، وَلَوْ أَمْكَنَتْنِي الْفُرْصَةُ مِنْ رِقَابِهَا مَا بَقَيْتُ. وَمَنْ لَمْ يُبَالِ مَتَى حَتْفُهُ عَلَيهِ سَاقِطٌ فَجَنَانُهُ فِي الْمُلِمَّاتِ رَابِطٌ.

وَحَقّاً أَقُولُ: لَوِ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ عَنْ حَنِيفِيَّةِ أَحْمَدَ لَخُضْتُ حِيَاضَ الْمَنِيَّةِ بِنَفْسِي لِقِتَالِهَا، وَلَتَبِعْتُهَا إِلَى أَقْصَى مَكَانٍ مِنْ قُلَلٍ جِبَالِهَا، وَلَضَرَبْتُهَا ضَرْباً يَقُدُّ الْهَامَ وَيَرُضُّ الْعِظَامَ؛ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، وَهُوَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ. يَقُدُّ الْهَامَ وَيَرُضُّ الْعِظَامَ؛ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، وَهُو أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ. وَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْفَرْتُ ﴿ أَحَمَدَ فِي أُمَّتِهِ، وَنَبَذْتُ الدِينَ بِكُلِّيَتِهِ، وَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْفَرْتُ ﴿ أَحَمَدَ فِي أُمَّتِهِ ، وَنَبَذْتُ الدِينَ بِكُلِّيَتِهِ، وَخَرَجْتُ مِنْ دِينِ أَحمَدَ وَمِلَّتِهِ. وَسَأَجْهَدُ فِي أَنْ أُطَهِّرَ هَذِهِ الْأَرْضَ مِنْ هَذَا الشَّخْصِ الْمَعْكُوسِ؛ كَمَا تُحْرَجُ الْمَدَرَةُ مِنْ حَبِ الْحَصِيدِ.

اللَّهُمَّ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ وَسَيَعْلَوُ الَّذِينَ ظَامُوَاْ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِمُونَ ﴾ (١٠. إلَيْكِ عَنِي، يَا دُنْيَا! فَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ؛ بَثَثْتِ الْحِبَالَةَ فِي الطَّرِيقِ، فَأَنْسَلَلْتُ مِنْ مَخَالِبِكِ. وَرَأَيْتُ آثَارَ مَكَايِدِكِ، فَأَحْسَنْتُ الْعُبُورَ فِي مَدَاحِضِكِ. فَانْسَلَلْتُ مِنْ مَخَالِبِكِ. وَرَأَيْتُ آثَارَ مَكَايِدِكِ، فَأَحْسَنْتُ الْعُبُورَ فِي مَدَاحِضِكِ. أَنْ الْقُرُونُ الَّتِي غَرَرْتِهَا فَاغْتَرَّتْ بِمَدَاعِبِكِ؟ أَمْ أَيْنَ الْأُمَمُ الَّتِي أَغُويْتِهَا فَاعْتَرَّتْ بِمَدَاعِبِكِ؟ أَمْ أَيْنَ الْأُمَمُ الَّتِي أَغُويْتِهَا فَاعْتَرَتْ بِمَدَاعِبِكِ؟ أَمْ أَيْنَ الْأُمَمُ الَّتِي أَعْوَيْتِهَا فَاعْتَرَتْ بِمَدَاعِبَهُ إِلَى زَخَارِفِكِ؟ هَا هِي بَلَاقِعِهَا (٣) قَدْ أَفْنَيْتِهَا فِي مَصَائِبِكِ.

<sup>(</sup>١) أَخْفَرْتُهُ: إِذَا نَقَضْتَ عَهْدَهُ وَغَدَرْتَ بِهِ (الصحاح ٢: ٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) الْبَلْقَعُ وَالْبَلْقَعَةُ: الْأَرْضُ الْقَفْرُ الَّتِي لَا شَيْءَ بِهَا (الصحاح ٣: ١١٨٨).

وَلَوْ كُنْتِ شَخْصاً قَرِيباً وَقَالَباً إِنْسِيّاً، لَأَقَمْتُ عَلَيْكِ حُدُودَ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ؛ فِي عِبَادٍ غَرَرْتِهَا، وَقُرُونٍ أَوْرَدْتِهَا مَوَارِدَ الْبَلَاءِ؛ إِذْ لَا وُرُودَ وَلَا صَدَرَ.

هَيْهَاتَ مِنْكِ! مَنْ وَطِئَ دَحْضَكِ زَلِقَ، وَمَنْ شَرِبَ الرِّيَّ مِنْ مَائِكِ شَرِقَ، وَمَنْ شَرِبَ الرِّيَّ مِنْ مَائِكِ شَرِقَ، وَمَنْ تَزَاوَرَ عَنْ حَبَائِلِكِ وُقِقَ. السَّالِمُ مِنْكِ لَا يُشْغَلُ بِكِ عَيْنُهُ وَصِمَاخُهُ، وَلَا يَعْظُمُ مِنْ بَطْنِهِ انْتِفَاخُهُ، وَلَا يُبَالِي أَضَاقَ بِهِ مُنَاخُهُ، أَمْ ضَجَّتُ "مِنْ بُؤسِهِ يَعْظُمُ مِنْ بَطْنِهِ انْتِفَاخُهُ، وَلَا يُبَالِي أَضَاقَ بِهِ مُنَاخُهُ، أَمْ ضَجَّتُ " مِنْ بُؤسِهِ أَفْرَاخُهُ اللهُ ا

اغْرُبِي - قَبَّحَكَ (٣) اللهُ - عَيِّي وَعَنْ شِيعَتِي؛ فَوَاللهِ مَا أَذِلُّ لَكِ فَتَمْلِكِينِي، وَلاَ أَشَادُ لَكِ فَتَخْدَعِينِي. أَ تَغُرِّينَنِي بِأَنْ أَبُوءَ بِكِ وَلاَ أَسْلَسُ لَكِ فَتُخْدَعِينِي. أَ تَغُرِّينَنِي بِأَنْ أَبُوءَ بِكِ فِي قَبَاطِيِّ (١) الْيَمَنِ، وَأَتَمَرَّغَ عَلَى مَفْرُوشٍ مِنْ مَنْقُوشِ الْأَرْمَنِ، وَأُغَذِي نَفْسِي فِي قَبَاطِيِّ (١) الْيَمَنِ، وَأَعْظِي الْمُقْلَةَ حَظّهَا مِن الْوَسَنِ، وَأَطْعَمَ مَا طَعِمَتْ بِحُلْوِهَا وَمُرِّهَا لِلسِّمَنِ، وَأَعْظِي الْمُقْلَةَ حَظّهَا مِن الْوَسَنِ، وَأَطْعَمَ مَا طَعِمَتْ أَرْبَابُ هَذِهِ الدِّمَنِ؟! إِذَنْ أَكُونَ كَإِيلٍ تَرْعَى وَتَبْعَرُ.

وَاللهِ يَمِيناً، لَا أَسْتَثْنِي فِيهَا بِمَشِيَّةِ اللهِ جَلَّذِكُهُ، لَأَرُوضَنَّ نَفْسِي رِيَاضَةً تَهِشُّ إِلَى قُرْصِهَا إِذَا رَقَدَتْ، وَتَقْنَعُ بِمِلْحِهَا مَأْدُوماً إِذَا أَفْطَرَتْ، وَتَسْتَلِينُ الصُّوفَ لَبُوساً إِذَا نَعِمَتْ، وَتَهْجَعُ قَلِيلاً مِنْ لَيْلِهَا إِذَا سَهِرَتْ. وَلاَّدَعَنَّ مُقْلَتِي كَعَيْنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حجّت)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (جان)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فيحل)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى.

<sup>(</sup>٤) القُبْطِيَّةُ: جَمْعُهَا الْقَبَاطِيُّ، وَهِيَ ثِيَابٌ بِيضٌ رِقَاقٌ مِنْ كَتَّانِ، تُتَّخَذُ بِمِصْرَ (تهذيب اللغة ٩: ٣٣؛ الصحاح ٣: ١٥١).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ ....

مَاءٍ نَضَبَتْ؛ لَعَلَّهَا تَنَالُ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً إِذَا انْقَلَبَتْ.

فَبِمَاذَا تَغُرِّينَنِي؟ أَتَغُرِّينَنِي بِصَوَاهِلَ مِن الْخَيْلِ فِي مَرَابِطِهَا مُحْتَفَّةٍ؟ أَمْ حَدَائِقَ مُثْمِرَاتٍ بِنَبَاتِهَا مُلْتَفَّةٍ؟ أَمْ أَكُونُ كَنَفْسِ مِنْ نَعِيمِهَا فِي تُرْفَةٍ؟

هَيْهَاتَ! هَيْهَاتَ! أَ تَمْتَلِئُ الْإِبِلُ مِنْ رَعْيِهَا فَتَبْرُكَ، وَتَرْتَعُ الْبَهِيمَةُ فِي عُشْبِهَا فَتَبْرُكَ، وَتَرْتَعُ الْبَهِيمَةُ فِي عُشْبِهَا فَتَغْفُلَ، وَيَأْكُلُ عَلِيٌّ مَقْضَمَهُ عُشْبِهَا فَتَغْفُلَ، وَيَأْكُلُ عَلِيٌّ مَقْضَمَهُ فَشَيْهَا فَتَغْفُلَ، وَيَأْكُلُ عَلِيٌّ مَقْضَمَهُ فَيْنَامَ؟! قَرَّتْ عَيْنُهُ إِذَنْ بِفَعْلَةِ الْبَهِيمِيَّةِ، إِذَا اقْتَدَى بَعْدَ السِّتِينَ بِالسَّائِمَةِ الْمَرْعِيَّةِ!

بَلْ يَقُومُ لِذِي الْعِزَّةِ بِقَلْبٍ تَقِيِّ قَانِتٍ، وَيَسْتَكِينُ لِمَلِكٍ لَا يَبِيدُ مُلْكُهُ ذِي نُورٍ فِي السَّمَاوَاتِ ثَابِتٍ؛ يَدْعُوهُ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً بِنِدَاءٍ خَفِيٍّ وَصَوْتٍ خَافِتٍ، وَخَدِّ فِي السَّمَاوَاتِ ثَابِتٍ؛ يَدْعُوهُ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً بِنِدَاءٍ خَفِيٍّ وَصَوْتٍ خَافِتٍ، وَخَدِّ فِي السَّرَابِ عَافِرٍ" لِمَلِكٍ عَزِيزٍ قَاهِرٍ.

طُوبَى لِنَفْسٍ أَذَّتْ إِلَى رَبِّهَا فَرْضَهَا، وَأَلِفَتْ عَنَاهَا وَفَارَقَتْ خَفْضَهَا، وَصَبَرَتْ عَلَى بُؤْسِهَا إِذَا الْبَلَاءُ عَضَّهَا، وَعَيْنٍ هَجَرَتْ لِذِكْرِ رَبِّهَا غَمْضَهَا، وَصَبَرَتْ عَلَى بُؤْسِهَا إِذَا الْبَلَاءُ عَضَّهَا، وَعَيْنٍ هَجَرَتْ لِذِكْرِ رَبِّهَا غَمْضَهَا، حَتَّى أَجْهَدَهَا الْكَرَى [فَ] تَوَسَّدَتْ كَفَّهَا وَافْتَرَشَتْ أَرْضَهَا.

فَاغْرُبِي عَنِّي وَعَنْ شِيعَتِي؛ فَإِنَّ شِيعَتِي إِنْ عَضَّهُمُ اللَّهْرُ بِلَأُوائِهِ(٣) صَبَرُوا، وَوَعَوا وَإِنْ حَافَ عَلَيْهِمْ زَمَانٌ بِظُلْمٍ اعْتَبَرُوا؛ رَكِبُوا النَّجَاةَ بِوُدِّنَا فَاسْتَظْهَرُوا، وَوَعَوا عُلُومَنَا فَفَقِهُوا وَتَدَبَّرُوا، وَمَشَوْا بِنُورِ رَبِّهِمْ فِي أَرْضِهِمْ فَاسْتَبْصَرُوا، وَاشْمَأَزُّوا مِنْ عُلُومَنَا فَفَقِهُوا وَتَدَبَّرُوا، وَمَشَوْا بِنُورِ رَبِّهِمْ فِي أَرْضِهِمْ فَاسْتَبْصَرُوا، وَاشْمَأَزُّوا مِنْ

<sup>(</sup>١) انْقَضَّ الطَّائِرُ: هَوَى فِي طَيَرَانِهِ لِيَسْقُطَ عَلَى شَيْءٍ (العين ٥: ٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عاقر)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) اللَّأُواءُ: الشِّدَّةُ وَالْبَلِيَّةُ (العين ٨: ٣٥٤).

ذُنُوبِهِمْ فَاسْتَغْفَرُوا، وَمَحَتْ صَلَاتُهُمْ لِرَبِّهِمْ فِي الدُّجَى مَا وَزَرُوا، وَأَيِّدُوا عَلَى عَدُوبِهِمْ فَاسْتَعْفَرُوا، ﴿ وَأُولَيِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (١٠.

آه! مِنْ صَبِيٍّ (٣) تَضَقَّعَ (٣) مِنْ ضُرِّهِ (٤) ، وَلَمْ يُرْقَ (٥) بِحُلْوِهِ مِنْ مُرِّهِ. وَذِي يَتْمَةٍ تَقَلَّم سُرِّهِ. وَذُو الْعَرْشِ مُطَّلِعٌ عَلَى سِرِّهِ.

وَاللهِ لَئِنْ كَانَ شِيعَتِي لِعَذَابِ جَهَنَّمَ (١٠) خُلِقُوا، لَما لَهَوْا(١٠) عَنْ جِنَانٍ تَكِرُّ عَلَيْهِمْ بِمَا رُزِقُوا، وَعَنْ خَيْلٍ يَرْكَبُونَهَا كِرَاماً مُغَايَظَةً لِحُسَّادِهِمْ إِذَا رُمِقُوا؛ بَعْدَ مَا كَلَيْهِمْ بِمَا رُزِقُوا، وَعَنْ خَيْلٍ يَرْكَبُونَهَا كِرَاماً مُغَايَظَةً لِحُسَّادِهِمْ إِذَا رُمِقُوا؛ بَعْدَ مَا دَأَبُوا فِي دُجَى اللَّيْلِ سُجُوْداً لِذِي الْعِزَّةِ الْعَالِي فَأَرَّقُوا، وَصَلَّوْالِرَبِهِمْ عَلَى التَّوَالِي وَقَدِ اطْمَأَنُوا وَوَيْقُوا. خَلُوا بِنُورِ قُدُّوسٍ، وَمَشَوْا فِي لِينِ مَلْبُوسٍ، وَهَدَوْا أَبْيَنَ شَخْصٍ وَقَدِ اطْمَأَنُوا وَوَيْقُوا يَبِيتُونَ عَلَى وَبَرِ مَنْفُوشٍ، وَمَرْقَدِ بِوَرْسِهِمْ (١٠) مَرْشُوشٍ. مَعْكُوسٍ. وَقَدْ غُبِقُوا يَبِيتُونَ عَلَى وَبَرِ مَنْفُوشٍ، وَمَرْقَدِ بِوَرْسِهِمْ (١٠٠) مَرْشُوشٍ.

وَكَيْفَ يُعَذَّبُونَ؟! وَقَدْ رَآهُمْ خُشَعاً فِي قُنُوتِهِمْ، رُكَّعاً فِي عُقْرِ بُيُوتِهِمْ، قَدْ أَطْعَمُوا سَائِلَهُمْ مِنْ قُوتِهِمْ. أَيْقَنُوا بِخَفِيّ مُلْكِهِ فَخَرَّتْ لِنُورِ وَجْهِهِ وُجُوهُهُمْ

<sup>(</sup>١) المجادلة: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حنيفيّ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والقواعد.

<sup>(</sup>٣) بُكَاءُ الصَّبِيِّ تَضَوُّعٌ أَكْثَرَهُ (العين ٢: ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) الضُّرُّ ـ هُنَا ـ : الْمَرَضُ (جمهرة اللغة ١: ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ولم يُفَقُ)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) تَقَلَّصَ: انْضَمَّ، وَانْزَوَى (الصحاح ٣: ١٠٥٣).

<sup>(</sup>٧) الْقُرُّ: الْبَرْدُ (العين ٥: ٢١).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (لعبادة ربّهم)، والضحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (لما نهو)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١٠) الْوَرْسُ: صِبْغٌ (العين ٧: ٢٩١).

صَاغِرَةً، وَعَنَتْ لِعِزَّةِ مُلْكِهِ جِبَاهُهُمْ عَفِرَةً ''؛ بِتَرْتِيلِ '' مُحكَمَاتٍ مِنْ آياتِهِ، وَاللَّيْلُ مُعْتَكِرُ '' فِي سَدَفَاتِهِ '' . حَتَّى إِذَا اللَّيْلُ بِسُدَفِهِ ' وَارَاهُمْ ، وَأَدْرَكُهُمْ فِي وَاللَّيْلُ مِعْتَكِرُ ' ) وَذُو الْعَرْشِ فِي عَرْشِهِ يَرَاهُمْ ، هَمْهَمَتْ بِذِكْرِهِ شِفَاهُهُمْ ، وَتُجَافَتْ عَنْ مَضَاجِعِهَا جُنُوبُهُمْ ، وَتَجَافَتْ عَنْ مَضَاجِعِهَا جُنُوبُهُمْ ، وَتَجَافَتْ عَنْ مَضَاجِعِهَا جُنُوبُهُمْ ، وَتَجَافَتْ عَنْ مَضَاجِعِهَا جُنُوبُهُمْ ، وَتَعَافَتْ عَنْ مَضَاجِعِهَا جُنُوبُهُمْ ، وَتَجَافَتْ عَنْ مَضَاجِعِهَا جُنُوبُهُمْ ، بِحُيِنَا وَتَقَشَّعَتْ بِطُولِ اسْتِغْفَارِهِمْ ذُنُوبُهُمْ ، فَلَا عَارِضَ فِي عَفْوِ رَبِّهِمْ يَشُوبُهُمْ ، بِحُيِنَا إِلَى رَبِّهِمْ تَوَسَّلَ مَكْرُوبُهُمْ ؛ ﴿ أَوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ '').

## [عَلَامَةُ الْكَريمِ]

[٥٩٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَام: الْكَرِيمُ لَا يَلِينُ عَلَى قَسْرٍ، وَلَا يَقْسُو عَلَى يُسْرٍ ١٨٠.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والصواب: (منعفِرة) أو (متعفِّرة) أو (معفَّرة) أو (معفورة).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بتنزيل)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) اعْتَكَرَ اللَّيْلُ، إِذَا اخْتَلَطَ سَوَادُهُ وَالْتَبَسَ (العين ١: ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) السَّدَفُ: ظَلَامُ اللَّيْلِ، أَوْ سَوَادُ شَخْصٍ تَرَاهُ مِنْ بَعِيدٍ (العين ٧: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) السُّدْفَةُ: طَائِفَةٌ مِن اللَّيْل (العين ٧: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (كراههم)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد.

<sup>(</sup>٧) تقدّم بغير هذه الألفاظ مع مصادره تحت الرقم: ١٤٨، ولكن لم نعثر عليه بهذا التفصيل فيما لدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٨) رواه مرسلاً: أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ١: ٤١/ ٩٤؛ الأبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٣؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٢٩١/ ٣٢٧ (الحكم المنسوبة).

ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الإمتناع والمؤانسة لأبي حيّان التوحيديّ: ٢٥٨؛ نثر الدرّ للآبيّ ١١٤.

٥١٠ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

#### [الحُمْق]

[٥٩٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَا مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَفِيهِ حُمْقَةٌ؛ فَبِهَا يَعِيشُ ").

### [الصَّدِيقُ بَعْدَ الْمَوْتِ]

[٦٠٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: قَلِيلٌ لِلصَّدِيقِ الْوُقُوفُ عَلَى قَبْرِهِ (١٠).

#### [الْقَدَرُ]

[7-1] وَسَأَلُهُ ابْنُ الْكَوَّاءِ عَنِ الْقَدْرِ، فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: بَحْرٌ عَمِيقٌ، فَلَا تَلِجْهُ. فَأَمْهَلَ، ثُمَّ سَأَلَ، فَقَالَ: سِرُّ فَأَمْهَلَ، ثُمَّ سَأَلَ، فَقَالَ: سِرُّ اللهِ، فَلَا تَكْشِفْهُ؛ نَقُولُ بِظَاهِرِ مَا نَرَى، وَيَقْضِى اللهُ بِغَيْبِ مَا يَعْلَمُ (٣).

ورواه مسنداً: الآجريّ في الشريعة ٢: ٤٤٤/ ضمن ٤٢٢، و٥٥٢/ ضمن ١٥٤٧ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ٣٢٩؛ الصدوق في التوحيد: ٣٦٥/ ضمن ٣؛ ابن بطّة في الإبانة الكبري ٤: ١٤١/ ضمن ١٥٨٣؛ اللالكائيّ في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة ٤: ١٦٥/ ١١٢٣؛ البيهقيّ في مناقب الشافعيّ ١: ٤١٦؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٥١٥، و٥١٠: ١٨١. ورواه مرسلاً: الصدوق في الهداية: ٢٠، والاعتقادات: ٣٤؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٢: ٩؛ الثعلبيّ في تفسيره ٢: ٢٢٥؛ ابن بطّال في شرح صحيح البخاريّ ١٠: ٣٢٧؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٠٠؛ الإسفرايينيّ في التبصير في الدين: ٩٤؛ السمعانيّ في الانتصار لأصحاب الحديث: ٩١؛ الفتّال النيسابوريّ في الدين: ٩٤؛ السمعانيّ في الانتصار لأصحاب الحديث: ٩١؛ الفتّال النيسابوريّ في

<sup>(</sup>١) رواه مرسلاً: أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ١: ٣٦/ ٨٦؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٢: ٤٠؛ ابن الجوزيّ في أخبار الحمقى والمغفّلين: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) رواه مرسلاً: أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ١: ٢٦/ ٥٧، والصداقة والصديق: ٤٢. (٣) جاء في نهج البلاغة: ٢٥/ ٢٨٧ (حكم).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيّ ......لللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ ال

# [كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ]

[٦٠٢] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مِنْ كَفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُ وفِ وَالتَّنْفِيسُ عَن الْمَكْرُوبِ(١).

# [أَوْسَاطُ الْأُمُورِ]

[٦٠٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: عَلَيْكُمْ بِأَوْسَاطِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّهُ إِلَيْهَا يَرْجِعُ الْغَالِي، وَبِهَا يَلْحَقُ التَّالِي(٣).

## [قِتَالُ الْأَبْطَالِ]

[٦٠٤] وَقِيلَ لَهُ عَلَيهِ السَّلَامُ: كَيْفَ صِرْتَ تَقْتُلُ الْأَبْطَالَ؟

«٠٠٠ روضة الواعظين: ٤٠؛ البغوي في تفسيره ١: ٣٠٩؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣١٩؛ العمرانيّ في الإنتصار ٢: ٥٣٧؛ ابن شهر آشوب في متشابه القرآن ١: ٢٠٠؛ البرّيّ في الجوهرة في نسب النبيّ ٢: ٢٥١؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ١٥٠؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٢: ٤٥٥، وتذكرة الخواصّ ١: ٥٨٧.

(١) جاء في نهج البلاغة: ٢٤/٤٧٢ (حكم).

ورواه مرسلاً: أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ١: ١١٧؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٨؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٢٥؛ الزمخشريّ في ربيع الأبرار ١: ٣٣٥؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٦٩؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٧٠/ ٩٩، و٢: ٧٥/ ١٠٠؛ الراونديّ في سلوة الحزين: ٣٢١/ ٢٥٥؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ١: ٨٠٠ سبط ابن الجوزيّ في تذكرة الخواص ١: ٥١٣.

(٢) تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ٨٦.

٥١٢ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

قَالَ: لِأَتِي كُنْتُ أَلْقَى الرَّجُلَ، فَأُقَدِّرُ أَنِي أَقْتُلُهُ، وَيُقَدِّرُ أَنِي أَقْتُلُهُ؛ فَأَكُونَ أَنَا وَنَفْسُهُ عَلَيْهِ (١).

### [الْدَّهْرُيَوْمَانِ]

[٦٠٥] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: الدَّهْرُ يَوْمَانِ: يَوْمٌ لَكَ، ويَوْمٌ عَلَيْكَ؛ فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبْطَرْ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ؛ فَبِكِلَيْهِمَا أَنْتَ مُخْتَبَرُ "١.

### [كَلَامُهُ اللهِ فِي مُعَاوِيَةً]

[٦٠٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: وَاللهِ لَوَدَّ مُعَاوِيةُ أَنَّهُ مَا بَقِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ نَافِخُ

(١) رواه مرسلاً: أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ١: ١١٧؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٨؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٢: ١٠٧٤/ ١٠٢٤.

وانظر هذا المضمون في: عيون الأخبار لابن قتيبة ٢: ٣٥؛ نهج البلاغة: ٣١٨/ ٣١٨ (حكم)؛ محاضرات الأُدباء ٢: ١٥١؛ مناقب آل أبي طالب ١: ٣٨٣.

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٥٤٦/ ضمن ٣٩٦ (حكم).

ورواه مسنداً: الكلينيّ في الكافي ٨: ٢١/ ضمن ٤.

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٩٥؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ١٠٧١؛ المفيد في الإرشاد ١: ٣٠٠؛ الآبيّ في نثر الدرّ١: ١٩٣؛ الكراجكيّ في كنز الفوائد: ٢١؟ الميدانيّ في مجمع الأمثال ٢: ٤٥٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢١؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٣٧٩/ ضمن ٩٨١؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٨٠.

ونُسِب إلى الأوس بن حارثة في: هواتف الجنان للخرائطيّ: ٦٤؛ الأمالي للقاليّ ١: ١٠٢؛ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ ٢: ٢٣٦؛ تاريخ مدينة دمشق ٣: ٤٥٧؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الأمثال لابن رفاعة: ١٥٠؛ نثر الدرّ للزّبيّ ٦: ٢٥٦.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

ضَرَمَةٍ إِلَّا طُعِنَ فِي نَيْطِهِ (١٠)؛ إِطْفَاءً لِنُورِ اللهِ، ﴿ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَيْمُونَ (١٣) (١٠).

وَاللهِ لَيَمْلِكَنَّهُمْ مِنَّا رِجَالٌ وَرِجَالٌ، يَسُومُونَهُمُ الْخَسْفَ؛ حَتَّى يَحْفِرُوا الْآبَارَ، وَيَتَرَكَّلُوا عَلَى الْمَسَاحِي، وَيَتَكَفَّفُوا النَّاسَ(٤٠).

## [مَا يَتَعَلَّقُ بِأَعْضَاءِ الْإِنسَانِ]

[٦٠٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَام: الصَّوْتُ لِلْحَلْقِ، وَالْحُرُوفُ لِلِّسَانِ، وَالْقَلْبُ لِلْعَقْلِ، وَالْكَرِدُ لِلْحُزْنِ، وَالْقَلْبُ لِلْعُقْلِ، وَالْكَبِدُ لِلْحُزْنِ، وَالرَّأْيُ لِلْكُلْيَتَيْنِ(٥).

<sup>(</sup>١) قَوْلُهُ ﷺ: «مَا بَقِيَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ نَافِحُ ضَرَمَةٍ إِلَّا طُعِنَ فِي نَيْطِه»، مَعْنَاهُ: مَا بَقِيَ مِنْهُم أَحَدٌ، وَأَنَّهُمْ مَاتُوا كُلُّهُمْ (تهذيب اللُّغة ١٤: ٢٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (المشركون)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصحف الشريف.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) رواه مرسلاً: ابن قتيبة في عيون الأخبار ١: ٢٧٦؛ ابن أعثم في الفتوح ٣: ١٤٤؛ العيّاشيّ في تفسيره ٢: ٨١؛ المسعوديّ في مروج الذهب ٣: ١٩؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٥: ٢٢١، و١٩: ١٢٩.

وانظر بعضه في: غريب الحديث لابن قتيبة ٢: ١٣١؛ تهذيب اللغة ١٤: ٣٣؛ ثمار القلوب للثعالبيّ: ٨٨٥/ ٩٧٤؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ٢: ٢٧٨؛ الفائق للزمخشريّ ٢: ٣٣٨؛ المجموع المغيث للمدينيّ ٣: ٣٢٧، و٢٧٧؛ غريب الحديث لابن الجوزيّ ٢: ١٤٤١ النهاية في غريب الحديث ٣: ٨٦، و١٢٨، و٥: ٩٠، و١٤١.

<sup>(</sup>٥) رواه مرسلاً: عبد الملك بن حبيب في العلاج بالأعشاب: ٩٥؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٢: ١١٨.

٥١٤ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

## [كَلَامُهُ اللهِ بَعْدَ أُحُدٍ]

[٦٠٨] وَلِنَّا رَجَعَ عَلَيهِ السَّلَامُ مِنْ أُحُدٍ نَاوَلَ سَيْفَهُ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهَا، وَقَالَ: خُذِيهِ، وَاغْسِلِي عَنْهُ الدَّمَ.

وَأَنْشَأَ يَقُولُ:

أَ فَاطِمَ، هَاكِ السَّيْفَ غَيْرَ ذَمِيمٍ فَلَسْتُ بِرِعْدِيدٍ، وَلَا بِلَئِيمِ لَغَمْرِي، لَقَدْ أَعْذَرْتُ فِي نَصْرِ أَحْدٍ وَطَاعَةِ رَبِّ بِالْعِبَادِ رَحِيمِ ()

### [مَذَمَّتُهُ عَلَيْ لِأَصْحَابِهِ]

[٦٠٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: دَعَوْتُكُمْ إِلَى نَصْرِ إِخْوَانِكُمْ؛ فَجَرْجَوْتُمْ جَرْجَرَةَ "الْجَمَلِ

(۱) رواه مسنداً: ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق: ٢٧/ ١٩٥؛ النيسابوريّ في المستدرك على الصحيحين ٣: ٢٧/ ضمن ٤٣١٠؛ الطوسيّ في أماليه: ٢٣٢/ ٢٣٢؛ عماد الدين الطبريّ في بشارة المصطفى: ٤٣٣/ ٤٣٣؛ الخوارزميّ في المناقب: ٢٧٨/ ٢٠٨.

ورواه مرسلاً: الطبريّ في تاريخه ٢: ٣٣٥؛ المفيد في الإرشاد ١: ٨٩؛ الأصبهانيّ في معرفة الصحابة ٣: ١٤٣٦؛ عماد الدين الطبريّ في بشارة المصطفى: ٢٨٨؛ الزمخشريّ في الفائق ٣: ٣٨٥؛ الطبرسيّ في إعلام الورى ١: ٣٧٩؛ ابن شهر اَشوب في مناقب اَل أبي طالب ١: ٢٦٦؛ الشَّريشيّ في شرح مقامات الحريريّ ٣: ٩٨؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٥: ٣٥؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ١٦١.

وانظر بعضه في: السيرة النبويّة لابن هشام ٣: ١٦٤؛ تفسير ابن المنذر ١: ٣٧٤ ضمن ١٩٠٧ جمهرة اللغة ١: ٢٥١؛ السيرة النبويّة لابن حِبّان ١: ٢٢٩؛ معجم الشعراء للمرزُبانيّ: ٢٨٠؛ الفائق للزمخشريّ ٤: ٨٧؛ درّة الغوّاص للحريريّ: ١٦٦؛ إعراب القرآن للباقوليّ ١: ١٥٨؛ الروض الأُنف للسهيليّ ٦: ٣٠؛ شرح المفصّل لابن يعيش ٣: ٣٥.

(٢) الْجَرْجَرَةُ: صَوْتٌ يُرَدِّدُهُ الْبَعِيرُ فِي حَنْجَرَتِهِ (الصحاح ٢: ٦١٢).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ...... ين اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ع

الْأَشِرِ، وَتَثَاقَلْتُمْ تَثَاقُلَ النِّضْوِ" الدَّبِرِ؛ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ مِنْكُمْ جُنَيْدٌ مُتَذَائِبٌ" ضَعِيفٌ (كَأَنَّا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ (١٥):

#### [مِنْ دُعَائِهِ للسِّا]

[٦١٠] وَكَانَ عَلَيهِ السَّلَامُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَافِنَا فِي أَنْيَاطِنَا. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا هِي؟ فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَنْ طُعِنَ فِي نَيْطِهِ صَفُقَ وَجْهُهُ، وَبَذُوَ لِسَانُهُ، وَمَعَ هَذَا فَلَا يُدَاوَى إِلَّا بِمَعْصِيَةِ اللهِ (٥)؟!

### [شَكُواهُ عليه مِن النَّاسِ]

[711] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَمَا إِنِّي لَوِ ائْتَمَنْتُ أَحَدَكُمْ عَلَى قَعْبٍ (١١) لَخَشِيتُ

<sup>(</sup>١) النِّضْوُ مِن الْإِبلِ: الَّذِي قَدْ أَنْضَتْهُ الْأَسْفَارُ؛ أَي: هَزَلَتْهُ (العين ٧: ٥٩).

<sup>(</sup>٢) الْمُتَذَائِبُ: الْمُضْطَرِبُ (لسان العرب: ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٦.

<sup>(</sup>٤) جاء في نهج البلاغة: ٣٩/٨٢ (خطب)، من خطبة له الله خطّبها عند علمه بغزوة النعمان بن بشير صاحب معاوية لعين التمر.

ورواه مسنداً: ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٣٤: ٤٣٢.

ورواه مرسلاً: الزبير بن بكّار في الأخبار الموفّقيّات: ١٣١؛ البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ٤٠٤؛ الثقفيّ في الغارات ١: ٢٩٧؛ الطبريّ في تاريخه ٥: ١٠٨؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢١٣؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٢: ٢٤٦/ ضمن ٢١٤؛ ابن الأثير في الكامل ٢: ٧١٠؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٦: ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٦) القَعْبُ: الْقَدَحُ الْغَلِيْظُ (العين ١: ١٨٢).

٥١٦ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

أَنْ يَذْهَبَ بِعِلَاقَتِهِ (١٠).

اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ مَلِلْتُهُمْ وَمَلُّونِي، وَسَئِمْتُهُمْ وَسَئِمُونِي؛ فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ، وَأَبْدِلْهُمْ بِي شَرًا مِنِّي.

اللَّهُمَّ مِثْ" قُلُوبَهُمْ كَمَا يُمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.

أَمَا وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ لِي بِكُمْ أَلْفَ فَارِسٍ مِنْ بَنِي فِرَاسِ بْنِ غَنْمٍ؛

هُنَالِكَ لَوْ دَعَوْتَ أَتَاكَ مِنْهُمْ فَوَارِسُ مِثْلُ أَرْمِيَةِ الْحَصِيمِ"

وَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ فِي هَذِهِ الْحُكُومَةِ أَمْرِي، وَنَخَلْتُ " لَكُمْ مَخْزُونَ رَأْيِي؛

لَوْ " كَانَ يُطَاعُ لِقَصِيرٍ أَمْرُ"

<sup>(</sup>١) الْعِلاَقَةُ: الْمِعْلَاقُ، الَّذِي يُعَلَّقُ بِهِ الْإِنَاءُ (لسان العرب ١٠: ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أمث)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٣) قال السيّد الشريف: أقول: الأرمية: جمع رميّ، وهو السحاب. والحميم ـ هاهنا ـ : وقت الصيف؛ وإنّما خصّ الشاعر سحاب الصيف بالذكر، لأنّه أشدّ جفولاً وأسرع خفوفاً؛ لأنّه لا ماء فيه. وإنّما يكون السحاب ثقيل السير لامتلائه بالماء، وذلك لا يكون في الأكثر إلّا زمان الشتاء. وإنّما أراد الشاعر وصفهم بالسرعة إذا دعوا، والإغاثة إذا استغيثوا (نهج البلاغة: ٧٦/ ذيل ٢٥ (خطب)).

<sup>(</sup>٤) النَّخْلُ مُنَا : التَّصْفِيَةُ (العين ٤: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ولو)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصادر.

<sup>(</sup>٦) قَوْلُهُ عَلَىٰ اللهِ اللهُ عَانَ يُطَاعُ لِقَصِيرٍ أَمْرٌ »، مَثَلٌ يُضْرَبُ لِلَّذِي يُسْتَشَارُ وَيُعْصَى. وَأَصْلُ هَذَا أَنَ قَصِيرَ بْنَ سَعْدِ اللَّخْمِيَ كَانَ أَشَارَ عَلَى جَذِيمَةَ حِينَ خَطَبَ الزَّبَّاءَ أَلَّا يَفْعَلَ - وَذَلِكَ أَنَ قَصِيرَ بْنَ سَعْدِ اللَّحْمِيَ كَانَ أَشَارَ عَلَى جَذِيمَةَ حِينَ خَطَبَ الزَّبَّاءَ أَلَّا يَفْعَلَ - وَذَلِكَ أَنَتُ تَطُلُبُهُ بِذَحْلٍ - فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ وَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ صَارَتُ إِلَى قَتْلِهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ قَتَلَ أَبَاهَا، فَكَانَتْ تَطْلُبُهُ بِذَحْلٍ - فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ وَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ صَارَتُ إِلَى قَتْلِهِ ؛ فَذَهَبَتْ مَثَلاً (الأمثال لابن سلّام: ٣٠٠؛ جمهرة الأمثال فَعِنْدَهَا قَالَ: «لَا يُطَاعُ لِقَصِيرٍ أَمْرٌ »؛ فَذَهَبَتْ مَثَلاً (الأمثال لابن سلّام: ٣٠٠؛ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ ٢: ٣٩٤).

(١) كلامه الله على ما نقله المؤلّف الله مركّب من خُطبتين، مع اختلافاتٍ يسيرةٍ وزيادةٍ ونقصانٍ؛ فأخرجناه على مقطعين:

الأول: من أوّله إلى قوله: «فَوَارِسُ مِثْلُ أَرْمِيَةِ الْحَمِيمِ»:

جاء في نهج البلاغة: ٦٧/ضمن ٢٥ (خطب)، من خطبة له على وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد.

ورواه مسنداً: ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥: ٩٣؛ الفسويّ في المعرفة والتاريخ ٢: ٧٥١؛ البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ٣٨٣/ ٤٥٥؛ محمّد بن سليمان الكوفيّ في مناقب الإمام أمير المؤمنين ٢: ٣٩/ ٥٣٦؛ المسعوديّ في مروج الذهب ٣: ١٤٢؛ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١: ٣٦١، و٤٢: ٥٣٥، و٥٣٥.

ورواه مرسلاً: الثقفيّ في الغارات ٢: ٦٣٦؛ ابن أعثم في الفتوح ٤: ٢٣٧؛ ابن حِبّان في الثقات ٢: ٣٠٠، والسيرة النبويّة ٢: ٥٥١؛ القاضي النعمان في شرح الأخبار ٢: ٢٩٠/ ضمن ٦٠٥؛ المفيد في الإرشاد ١: ٢٨٧، والفصول المختارة: ١٦٩؛ الطبرسيّ في الاحتجاج ١: ٢٥٧؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٦: ٣٢٦.

والثاني: من قوله: «وَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ فِي هَذِهِ الْحُكُومَةِ أَمْرِي» إلى آخره:

جاء في نهج البلاغة: ٧٩/ ضمن ٣٥ (خطب)، من خطبة له الله بعد التحكيم وما بلغه من أمر الحكمين.

ورواه مسنداً: البلاذريّ في أنساب الأشراف ٢: ٣٦٥/ ضمن ٤٣٦.

ورواه مرسلاً: الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ٩٦؛ ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١: ١٢٣؛ الطبريّ في تاريخه ٥: ٧٧؛ ابن أعثم في الفتوح ٤: ٢٥٨؛ المسعوديّ في مروج الذهب ٢: ٤٠٠؛ أبو الفرج الأصبهانيّ في الأغاني ١٠: ٤٤٧؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢١٧؛ النّسَويّ

[٦١٢] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللهَ عَزَّوجَلَّ رَضِيَ الْآبَاءَ لِلْأَبْنَاءِ فَلَمْ يُوصِهِمْ بِهِ [مْ] "، وَلَمْ يَرْضَ الْأَبْنَاءَ لِلْآبَاءِ فَأَوْصَاهُمْ بِهِ [مْ].

وَإِنَّ شَرَّ الْأَبْنَاءِ مَنْ دَعَاهُ التَّقْصِيرُ إِلَى الْعُقُوقِ، وَشَرَّ الْآبَاءِ مَنْ دَعَاهُ الْبِرُّ إِلَى الْإِفْرَاطِ<sup>(۱)</sup>.

### [الْمَالُ الْحَيْرُ]

[٦١٣] وَقِيلَ لَهُ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: عَيْنٌ خَرَّارَةٌ (٣) فِي أَرْضٍ خَوَّارَةٍ (٤) فِي أَرْضٍ خَوَّارَةٍ (٤)، وَفَرِسٌ فِي بَطْنِهَا فَرَسٌ يَتْبَعُهَا فَرَسٌ.

في نفثة المصدور: ١٨٩؛ ابن الأثير في الكامل ٢: ٦٨٨؛ ابن طلحة في مطالب
 السؤول: ٢٩٤.

ونُسِب إلى الإمام زين العابدين للله في: العِقد الفريد ٣: ٩٨؛ وإلى الإمام الباقر لله في: أنساب الأشراف ٤: ٨٨؛ تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٢٠؛ البصائر والذخائر ٥: ١٨٨؛ أدب الدنيا والدين: ١٥٠؛ بهجة المجالس: ١٦٣؛ تفسير السمعاني ٣: ٣٣٢؛ الجوهرة في نسب النبي للبرّي ٢: ٢٣٠؛ وإلى زيد بن علي المله في: العِقد الفريد ٢: ٣٧٣؛ نثر الدرّ للآبي ١: ٢٤٠؛ شعب الإيمان ١١: ٩٨١/ ٨٠٠٤؛ التذكرة الحمدونيّة ٣: ٣٣٣/ ٩٨١؛ تاريخ مدينة دمشق وا: ٢٥٥.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أثبتناه وفقاً للمصادر وإتماماً للمعنى، وهكذا ما بعده.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه مروياً عنه على فيما لدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٣) الْخَرَّارَةُ: الَّتِي لَهَا خَرِيرٌ؛ وَهُوَ صَوْتُ الْمَاءِ (مجمع الأمثال للميدانيّ ١: ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) الْأَرْضُ الْخَوَّارَةُ: اللَّيِّنَةُ السَّهْلَةُ (تهذيب اللغة ٧: ٢٢٥).

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لله ١٩٥

فَقِيلَ لَهُ: وَمَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ؟ فَقَالَ: حَبْلَانِ " إِنْ أَنْفِقَا نَفِدَ[۱]، وَإِنْ تُرِكَا لَمْ يَزِدَا").

#### [مِنْ دُعَائِمِ اللهِ ]

[318] وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ هَيَجَانِ الْحِرْصِ، وَسَوْرَةِ (٣) الْغَضَبِ، وَغَلَبَةِ الْحَسَدِ، وَضَعْفِ الصَّبْرِ، وَقِلَّةِ الْقَنَاعَةِ، وَشَكَاسَةِ الْخُلُقِ، وَغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ، وَمَلَكَةِ الْحَمِيَّةِ، وَضَعْفِ الصَّبْرِ، وَقِلَّةِ الْقَنَاعَةِ، وَشَكَاسَةِ الْخُلُقِ، وَغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ، وَمَلَكَةِ الْحَمِيَّةِ، وَمُتَابِعَةِ الْهَوَى، وَمُخَالَفَةِ الْهُدَى، وَسِنَةِ الْغَفْلَةِ، وَتَعَاطِي الْكُلْفَةِ، وَإِيثَارِ الْبَاطِلِ وَمُتَابِعَةِ الْهَوَى، وَمُخَالَفَةِ الْهُدَى، وَسِنةِ الْغَفْلَةِ، وَتَعَاطِي الْكُلْفَةِ، وَإِيثَارِ الْبَاطِلِ عَلَى الْمُقْدِينَ الْمَاتُمِ، وَاسْتِكْثَارِ الطَّاعَةِ، وَاسْتِقْلَالِ الْمَعْصِيةِ، وَاسْتِقْلَالِ الْمَعْصِيةِ، وَاسْتِقْلَالِ الْمَعْصِيةِ، وَاسْتِقْلَالِ الْمَعْصِيةِ، وَاسْتِقْلَالِ الْمَعْصِيةِ، وَاسْتِقْلَالِ الْمَعْصِيةِ، وَمُنْ الْمَعْمِيةِ، وَاسْتِقْلَالِ الْمَعْصِيةِ، وَمُنْ الْمَعْمِيةِ، وَاسْتِقْلَالِ الْمَعْصِيةِ، وَاسْتِقْلَالِ الْمَعْصِيةِ، وَاسْتِقْلَالِ الْمَعْصِيةِ، وَاسْتِقْلَالِ الْمَعْصِيةِ، وَمُنْ الْمُعْرِينَ مَ الْمُعْرِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينَ الْهُولِينَ الْمُعْلِينَ عَلْمَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ عَلْمُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِينَا الْمُعْلِيلِ الْ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (جَبَلَانِ).

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه مرويّاً عنه على فيما لدينا من المصادر.

ونُسِب بعضه إلى عبد المسيح بن بقيلة في: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريّ ١: ٣٦٨؛ وإلى عبيد الله بن سَريّة الجُرهُميّ في: المعمَّرين والوصايا: ٣، و١٦؛ المجالسة وجواهر العلم ٢: ٧٤٧/ ٢٧٤٧؛ المستجاد للتنوخيّ: ٢٠؛ تاريخ مدينة دمشق ٣٨: ٢٠٢، و٢٠٥؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: العِقد الفريد ٢: ٣٤٨؛ اللطائف والظرائف للثعالبيّ: ٢٧؛ مجمع الأمثال للميدانيّ ١: ٢٤٨؛ مجمع البيان ١٠: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) سَوْرَةُ الْغَضَبِ: شِدَّتُهُ وَحِدَّتُهُ (الإبانة في اللغة العربيّة للصُحاريّ ٣: ٢٣٧؛ الإفصاح في فقه اللغة: ١٨٦).

وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُعْجَبَ بِأَعْمَالِنَا، وَأَنْ ثُمَدَّ لَنَا فِي آمَالِنَا.

وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ السَّرِيرَةِ، وَاحْتِقَارِ الصَّغِيرَةِ.

وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ نَكَدِ الزَّمَانِ، وَهَضِيمَةِ السُّلْطَانِ.

وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَمِن الْفَقْرِ إِلَى الْأَكْفَاءِ، وَمِنْ تَنَاوُلِ الْإِسْرَافِ وَفِقْدَانِ الْكَفَافِ، وَمِنْ عِيشَةٍ فِي شِدَّةٍ، وَمِيتَةٍ عَلَى غَيْرِ عُدَّةٍ، وَمِن الْحَسْرَةِ الْعُظْمَى، وَالْمُصِيبَةِ الْكُبْرَى.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي يَداً عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي، وَلِسَاناً عَلَى مَنْ خَاصَمَنِي، وَظَفَراً بِمَنْ عَادَانِي، وَهَبْ لِي يَكُلُ عَلَى مَنْ كَايَدَنِي، وَتَثْبِيتاً لِمَنْ نَصَبَ لِي ١٠٠٠.

# [كَلَامُهُ عِلَالمَّا وَرَدَتْ خَيْلُ مُعَاوِيَةَ الْأَنْبَانَ

[٦١٥] وَلِمَّا وَرَدَتْ خَيْلُ مُعَاوِيةَ الْأَنْبَارَ، خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيهِ السَّلَامُ خُطْبَةً، وَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الْغَزْوِ، فَلَمَّا نَزَلَ مِن الْمِنْبَرِ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ وَمَعَهُ أَخُوهُ، فَقَالَ: ﴿ لَاَ أَمْلِكُ إِلَّا فَلِيهِ لَكُ إِلَّا فَلِيهِ وَخُوهُ، فَقَالَ: ﴿ لَا آَمْلِكُ إِلَّا فَلِيهِ وَلَوْ حَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا آَمْلِكُ إِلَّا فَلِيهِ وَأَخُوهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَنَا وَأَخِي كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا آَمْلِكُ إِلَّا فَلِيهِ وَلَوْ حَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا آَمْلِكُ إِلَّا فَلِيهِ وَلَوْ حَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا آَمْلِكُ إِلَّا فَلِيهِ وَلَوْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ جَمْرُ الْغَضَا وَبَيْنَهُ جَمْرُ الْغَضَا وَبَيْنَهُ جَمْرُ الْغَضَا وَبَيْنَا وَبَيْنَهُ جَمْرُ الْغَضَا وَبَيْنَا وَبَيْنَهُ جَمْرُ الْغَضَا

<sup>(</sup>١) رواه مرسلاً: ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٦: ١٨٥، وفيه: «ومن دعائه عليه الله وهو من أدعية الصحيفة».

ونُسِب إلى الإمام زين العابدين الله في: الصحيفة السجّاديّة: ٥٦؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: قوت القلوب ١: ٢٤؛ محاضرات الأُدباء ١: ٤٨٤، و٢: ٤٨٦.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢٥.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيّ ......لله عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

فَدَعَا لَهُمَا بِخَيْرٍ، وَقَالَ: وَأَيْنَ تَقَعَانِ مِمَّا أُرِيدُ ١٩١٠

### [فَضَلُ الْيَقِينِ]

[٦١٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ حَرُورِيٍّ: نَوْمٌ عَلَى يَقِينٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ عَلَى شَكِ".

## [سَلُونِي قَبَّلَ أَنْ تَفْقِدُونِي]

[٦١٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ \_ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ \_ : سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُ ونِي ؛ فَوَاللهِ

(١) جاء في نهج البلاغة: ٥٢١/ ذيل ٢٦١ (حكم).

ورواه مسنداً: الصدوق في معاني الأخبار: ٣١٠.

ورواه مرسلاً: الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ٣٧؛ الثقفيّ في الغارات ٢: ٤٧٨؛ المبرّد في الكامل ٢١:١؟ أبو الفرج الأصبهانيّ في الأغاني ٢٦: ٤٤٥؛ القاضي النعمان في دعائم الإسلام ١٤ ١٨، وشرح الأخبار ٢: ٢٧؛ الثعالبيّ في ثمار القلوب: ٥٩٥؛ الزمخشريّ في الكشّاف ١: ٥٠٠؛ البرّيّ في الجوهرة في نسب النبيّ ٢: ٣٤٣؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢: ٨٠؛ ابن طاوس في سعد السعود: ٢٣١؛ ابن ميثم البحرانيّ في شرح نهج البلاغة ٢: ٣١. وانظرما تقدّم تحت الرقم: ٢٨٨.

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٩٧/٤٨٥ (حكم).

ورواه مسنداً: أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٧: ٧٤ ٢٩٤٤.

ورواه مرسلاً: أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٢: ٢٥؛ الرضيّ في خصائص الأثمّة: ٩٥؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٠؛ الميدانيّ في مجمّع الأمثال ٢: ٢٥٣؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٤٩٧؛ أبو الفتوح الرازيّ في روض الجنان ١٦: ٣٠٦؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٧/ ١٠٦؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ١: ٣٣؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٨١؛ سبط ابن الجوزيّ في مرآة الزمان ٢٠: ٩٢.

٥٢٧ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

إِنَّكُمْ لَنْ تَسْأَلُونِي عَنْ فِئَةٍ بَاغِيَةٍ وَأُخْرَى هَادِيَةٍ إِلَّا حَدَّثُتُكُمْ بِبَاغِيهَا وَهَادِيهَا وَحَادِيهَا وَحَادِيهَا إِلَّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

فَقَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ، فَقَالَ: يَا هَذَا! [هَذَا] ﴿ مَا ادُّعِيَ مِثْلُهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا وَصِيِّ. فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ قَائِماً قَالَ: يُهْلِكَ اللهُ، يَا عَدُوَّ اللهِ! لَسْتَ تُرِيدُ الْعِلْمَ، وَلَكِنْ تُرِيدُ الْعَنَتَ.

ثُمَّ قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُ ونِي.

فَقَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ ثَانِياً، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمِنْبَرِ قَالَ: يَا هَذَا! أَنَا أَسْأَلُكَ.

فَقَالَ: وَيْلَكَ! سَلْ تَفَقُها ، وَلَا تَسْأَلْ تَعَنَّتا ؛ وَسَلْ عَمَّا يَعْنِيكَ ، وَلَا تَسْأَلْ عَمَّا لَا نَعْنِيكَ.

قَالَ: لَسْتُ أَسْأَلُ عَمَّا لَا يَعْنِينِي.

فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَام: قُمْ بَيْنَ يَدَيَّ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيهِ، فَقَالَ: سَلْ.

قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَا ﴿الذَّارِيَاتِ﴾ (٢)؟ قَالَ: وَيْلَكَ! تِلْكَ الرِّيَاحُ.

قَالَ: فَمَا ﴿ الْحَامِلَاتِ وِقُرًا ﴾ (٢)؟ قَالَ: وَيْلَكَ! تِلْكَ السَّحَابُ.

قَالَ: فَمَا ﴿ الْجَارِيَاتِ يُسْرًا ﴾ (٤)؟ قَالَ: وَيْلَكَ! تِلْكَ السُّفُنُ.

قَالَ: فَمَا ﴿ الْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴾ (٥٠؟ قَالَ: وَيْلَكَ! تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أثبتناه وفقاً للمعنى.

<sup>(</sup>٢) الذاريات: ١.

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ٢.

<sup>(</sup>٤) الذاريات: ٣.

<sup>(</sup>٥) الذاريات: ٤.

قَالَ: حَدِّثْنِي عَن ﴿ الْبَيْتِ ٱلْمَعْمُودِ \* وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ﴾ "ا. قَالَ: ذَلِكَ الضُّرَاحُ "ا؛ بَيْتُ " فِي السَّمَاءِ، يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ، لَمْ يَدْخُلُوهُ قَبْلَهَا، وَلَا يَدْخُلُو [نَ] هُ بَعْدَهَا.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ ﴿ ذِى ٱلْقَرَيَّنِ ﴾ (أ)، أَ نَبِيّاً كَانَ أَمْ مَلِكا ؟ قَالَ: لَا نَبِيّاً وَلَا مَلِكا ؟ وَلَكِنْ عَبْداً أَحَبّ اللهُ فَأَحَبّهُ الله وَصَلَحَتْ نَفْسُهُ فَأَصْلَحَ اللهُ عَلَى وَلَا مَلِكا ؟ وَلَكِنْ عَبْداً أَحَبّ الله فَأَحَبّهُ الله وَصَلَحَتْ نَفْسُهُ فَأَصْلَحَ الله عَلَى يَدِهِ وَبَعَثَهُ إِلَى قَوْمِهِ ، فَضَرَبُوهُ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْمَنِ ، فَغَابَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ الله أَنْ يَدِهِ وَبَعَثَهُ إِلَى قَوْمِهِ ، فَضَرَبُوهُ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْمَرِ . فَذَلِكَ قَرْنَاهُ ، يَغِيبَ ؛ ثُمَّ ابْتَعَثَ [ هُ ] الله إلَيْهِمْ ثَانِيَةً ، فَضَرَبُوهُ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْمَرِ . فَذَلِكَ قَرْنَاهُ ، وَفِيكُمْ مِثْلُهُ .

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي فِيمَنْ نَزَلَتْ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوَمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ \* جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ ٱلْفَرَارُ ﴾ (٥)؟ قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: هُمَا الْأَفْجَرَانِ مِنْ قُرَيْشٍ؛ أُمَيَّةُ وَبَنُو الْمُغِيرَةِ. فَأَمَّا بَنُو الْمُغِيرَةِ فَقَطَعَ اللهُ دَابِرَهُمْ، وَأَمَّا بَنُو الْمُغِيرَةِ فَقَطَعَ اللهُ دَابِرَهُمْ، وَأَمَّا بَنُو أُمَيَّةً فَمُتِّعُوا إِلَى حِينٍ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هَلْنُنَبِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْلَلَ \* ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُوْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ (٦). قَالَ: هُمْ أَهْلُ حَرُورَى.

<sup>(</sup>١) الطور: ٤ ـ ٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الصُّراح)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل زيادة: (قال)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٨٣.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم: ٢٨ \_ ٢٩.

<sup>(</sup>٦) الكهف: ١٠٣ ـ ١٠٤.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَن الْمَجَرَّةِ؛ مَا هِيَ؟ قَالَ: هِيَ أَشْرَاجُ السَّمَاءِ، وَمِنْهَا هَبَطَ الْمَاءُ الْمُنْهَمِرُ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْسِ قُزَحَ. قَالَ: وَيْلَكَ! لَا تَقُلْ: «قُرَحَ»؛ فَإِنَّ قُرُحَ شَيْطَانٌ. وَلَكِنَّهَا قَوْسُ اللهِ، وَهِيَ أَمَانٌ مِن الْغَرَقِ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَن الْمَحْوِ فِي الْقَمَرِ. قَالَ: يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَ: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَاللهَ عَرَّوَجَلَ: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَاللَّهَارِهُ مِثْلَ وَاللَّهَارِهُ مِثْلَ ضَوْءُ الْقَمَرِ مِثْلَ ضَوْءُ الْقَمَرِ مِثْلَ ضَوْءِ الشَّمْس، فَمُحِى.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ. قَالَ: وَيْلَكَ! عَمَّنْ؟

قَالَ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: قَرَأَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ وَقَفَ عِنْدَهُ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيّ. قَالَ: عَالِمٌ شَحِيحٌ عَلَى عِلْمِهِ.

قَالَ: فَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ. قَالَ: عَرَفَ الْمُنَافِقِينَ، وَسَأَلَ عَنْهُمْ"، وَسَأَلَ عَن الْمُعْضِلَاتِ، وَإِنْ سَأَلْتُمُوهُ وَجَدْتُمُوهُ بِهَا خَبِيراً.

قَالَ: فَسَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ. قَالَ: عَلِمَ عِلْمَ الْأَوْلِ وَعِلْمَ الْآخِرِ، وَهُوَ بَحْرٌ لَا يُنْزَحُ. قَالَ: فَعَمَّارَبْنَ يَاسِرٍ. قَالَ: خَالَطَ الْإِيمَانُ لَحْمَهُ وَشَعْرَهُ وَبَشَرَهُ وَمُخَّهُ وَعِظَامَهُ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى النَّارِ، حَيْثُمَا(٣) زَالَ الْحَقُّ زَالَ مَعَهُ.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٢.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وقوله: (وسأل عنهم) لم يرد في المصادر، وهو الصواب؛ لأنّ الذي عرف المنافقينَ كيف يسأل عنهم؟!

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (كيف ما)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ نَفْسِكَ. قَالَ: يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُ هُوَأَعْلَمُ فَوَاتُكُمُ هُوَأَعْلَمُ فَالَ: فَالَ: فَالَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُ هُوَأَعْلَمُ فِي اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَالَا تُزَكُّونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ أَوْلَ اللهُ الل

قَالَ: إِنَّكَ لَبِاللهِ عَلِيمٌ، فَمَا أُنْزِلَ فِيكَ؟ قَالَ: وَيْلَكَ! أَلَمْ تَقْرَأْ" سُورَةَ هُودِ: ﴿أَفْنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَبِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ ﴾ "؟! أَنَا \_ وَاللهِ \_ ذَلِكَ الشَّاهِدُ. قَالَ: وَحَقِّكَ، لَا اتَّبَعْتُ رَجُلاً بَعْدَكَ. قَالَ: ذَاكَ إِنْ كَانَ الْأَمرُ إِلَيْكَ أَوْ

قال: وَحَقِيكَ، لا اتَبَعَت رَجَلا بعدك. قال: داك إِنْ كَانَ الأَمْرَ إِلَيْكَ أَوْ بِيَدِكَ(٥).

وانظر بعضه في: سيرة ابن إسحاق: ٢٠٥؛ تفسير القرآن من الجامع لابن وهب ٢: ١٦٢/١٢٣؛ تفسير عبد الرزّاق ٣: ٢٩٧٠/ ٢٣٤؛ أخبار مكّة للأزرقي ١: ٥٠؛ جامع البيان للطبريّ ٢٦: ٧؛ شسير مشكل الآثار للطحاويّ ٥: ١٢١؛ تفسير ابن أبي حاتِم ٧: ٢٢٤٧؛ الطبقات الكبرى لابن سعد ٢: ٣٤٦؛ مسند الشاشيّ ٢: ٣٦/ ٢٦٠؛ الأغاني ١٥: ١٠١؛ المعجم الكبير للطبراني ٢: ٣١٠؛ الأمالي للصدوق: ٣٢٤/ ٣٧٧؛ تفسير السمرقنديّ ٣: ٣٤١؛ المخلصيّات ٢: ٢٦٣؛ الأمالي للصدوق: ٣٢٤/ ٣٧٧؛ تفسير السمرقنديّ ٣: ٣٤١؛ المخلصيّات ٢: ٢٠١ على الصحيحين ٢: ٣٣٤٢/ ٣٨٣، و٢-٥/ ٣٧٣٠؛ تفسير الثعلبي ١٠٠١؛ حلية الأولياء ١: ١٢٩، معرفة الصحابة للأصبهانيّ ٤: ٣٧٧١/ ٤٤٩٤؛ شعب الإيمان ٥: ٢٠٠٤ حلية الأولياء ١: ١٢٩، معرفة الصحابة للأصبهانيّ ٤: ٣٧٠٤/ ٤٤٩٤؛ شعب الإيمان

<sup>(</sup>١) النّجم: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الضّحى: ١١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يقرأ)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) هود: ١٧.

<sup>(</sup>٥) رواه مرسلاً: الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ٢٩٨؛ الثقفيّ في الغارات ١: ١٧٧؛ الطبرسيّ في الاحتجاج ١: ٣٨٥؛ أبو الفتوح الرازيّ في روض الجنان ١٠: ٢٤٨، و١٨. ٩١.

٥٢٦ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

# [الشُّكْرُوَالْإِيمَانُ]

[٦١٨] قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: شُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ مَعْرِفَةَ الْعَارِفِينَ بِالتَّقْصِيرِ عَنْ شُكْرِهِ شُكْراً؛ كَمَا جَعَلَ عِلْمَ الْعَالِمِينَ بِأَنَّهُمْ لَا يُدْرِكُونَهُ إِيمَاناً".

#### [تَمَامُ الْمُرُوءَةِ]

[719] قال عَلَيهِ السَّلَامُ: لَا تَتِمُّ (") مُرُوءَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يَتَفَقَّهَ فِي دِينِهِ، وَيَقْتَصِدَ فِي مَعِيشَتِهِ، وَيَصْبِرَ عَلَى النَّائِبَةِ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ، وَيَسْتَعْذِبَ مَرَارَةَ إِخْوَانِهِ (").

### [خِصَالُ الْأَزْدِ]

[٦٢٠] قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لِلْأَزْدِ أَرْبَعٌ لَيْسَتْ لِحَيِّ؛ بَذْلٌ لِمَا مَلَكَتْ أَيْدِيهِمْ، وَحِيُّ (٤) عِمَارَةٍ لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى أَحَدٍ، وَشُجْعَانُ لَا يَجْبُنُونَ (٥).

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه مرويّاً عنه ﷺ فيما لدينا من المصادر.

ونُسِب هذا المضمون إلى الإمام زين العابدين على في: الصحيفة السجّاديّة: ٢٥؛ الكافي ٨: ٢٥/ ٥٩٢ تحف العقول: ٢٨٣؛ وإلى العتّابيّ في: أنس المسجون لصفيّ الدين الحلبيّ: ٨٤/ ١٠١؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: الشكر لابن أبي الدنيا: ٦٩/ ٢٠٢؛ شعب الإيمان ٦: ٣٤٤/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لا يتمّ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد.

<sup>(</sup>٣) رواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) الْحِيُّ \_ هُنَا \_: الْإِحْيَاءُ.

<sup>(</sup>٥) رواه مرسلاً: المبرّد في الكامل ١: ٥١؛ الصحاريّ في الأنساب: ٢٠٧؛ ابن سعيد المغربيّ في نشوة الطرب: ١٨٧.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للهُ عَلْمَرِيّ الْجَعْفَرِيّ اللَّهُ عَلَمَ عِلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَم

# [كَلَامُهُ اللهِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسُلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ].

[٦٢١] وَلَكَا فَرَغَ عَلَيهِ السَّلَامُ مِنْ غُسْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، طِبْتَ حَيّاً، وَطِبْتَ مَيِّتاً. إِنْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ أَحَدٍ يَا رَسُولَ اللهِ، طِبْتَ حَيّاً، وَطِبْتَ مَيِّتاً. إِنْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ أَحَدٍ مِثَنْ سِوَاكَ، مِمَّنْ سِوَاكَ؛ مِن النُّبُوَّةِ وَالْإِنْبَاءِ. خُصِصْتَ (المَحَيَّى صِرْتَ مُسَلِّياً عَمَّن سِوَاكَ، وَعُمِمْتَ (اللهُ عَمَّى صَارَتِ الْمُصِيبَةُ فِيكَ سَوَاءً.

وَلَوْلَا أَنَّكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ، وَنَهَيْتَ عَن الْجَزِعِ، لَأَنْفَدْنَا" عَلَيْكَ [مَاءَ]" الشُّؤُونِ؛ وَلَكِنَّ مَا لَا يُدْفَعُ كَمَدُ".

بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، اذْكُرْنَا عِنْدَ رَبِّكَ، وَاجْعَلْنَا مِنْ هَمِّكَ (١٠).

<sup>(</sup>١) أَي: خَصَّكَ اللهُ بِالْوَحْيِ وَالنُّبُوَّةِ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لاتّعدنا)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (غممت)، والصحيح ما أثبتناه؛ أي: عَمَّكَ اللهُ لِجَمِيعِ النَّاسِ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي الأمالي للمفيد: (وَلَكِنَّ مَا لَا يُرْفَعُ كَمَدٌ وَغَصَصٌ مُحَالِفَانِ \_ وَهُمَا دَاءُ الْأَجَلِ \_ وَقَلَّالَكَ)، وفي نهج البلاغة: (وَلَكَانَ الدَّاءُ مُمَاطِلاً، وَالْكَمَدُ مُحَالِفاً، وقَلَّالَك، ولَكِنَّهُ مَا لَا يُمْلَكُ رَدُّهُ، وَلَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ).

<sup>(</sup>٦) جاء في نهج البلاغة: ٣٥٥/ ٢٣٥ (خطب)، من كلام له عليه قاله وهو يلي غُسْلَ رسولِ الله ﷺ وتجهيزَه.

ورواه مسنداً: المفيد في أماليه: ١٠٣ ضمن ٤.

ورواه مرسلاً: المبرّد في التعازي: ٤٠؛ الزجّاجيّ في أماليه: ١٧٥؛ ابن عبد البرّ في التمهيد ٢: ١٦٧.

وانظر بعضه في: المصنّف للصنعانيّ ٤: ١٣٧/ ٢٢٨١؛ الطبقات الكبرى لابن سعد ٢: ٢٨١؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٦: ٤٦٧/ ١١٢٥٣، و٢: ٣٩٨١٤/ ٣٩٨١٤؛ سنن ابن ماجه ٢:

٥٧٨ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

# [الْمُعَاشَرَةُ فِي الْأَزْمِنَةِ]

[٦٢٢] قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: سَالِمُوا الزَّمَانَ بِحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ، يَنْقَلِبْ لَكُمْ. وَلَا تُحَمِّلُوهُ شَطَطاً، فَتَعْصِفَ (() عَلَيْكُمْ رِيحُهُ. وَذَرُوا مُعَارَضَتَهُ، لَا يُكَاشِفْكُمْ بِالْمَكْرُوهِ. وَوَادِعُوهُ بِالرِّضَا، تَقِلَ (() هُمُومُكُمْ؛ فَإِنَّهُ إِنِ اعْتَسَفَكُمْ لَمْ تَنْتَصِفُوا مِنْهُ، وَلَم يَدْفَعْ ضَيْمَهُ عَنْكُمْ أَحَدٌ (()).

### [الْخُطْبَةُ الشِّقْشِقِيَّةُ]

[٦٢٣] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَذَاكَرْنَا الْخِلَافَةَ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَمُ: وَاللهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا أَخُو تَيْمٍ، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّنُ الْقُطْبِ مِن النَّعْدُ وَاللهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا أَخُو تَيْمٍ، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّنُ الْقُطْبِ مِن التَّعْدُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ السَّيْلُ، وَلَا يَرْقَى إِلَيْهِ (٧) الطَّيْرُ.

فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوباً، وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحاً، وَطَفِقْتُ أَرْتَئِي بَيْنَ أَنْ أَصُولَ

٤٠٠ ١٤٦٧ /١٤٦٧؛ أنساب الأشراف ١: ٥٧١/ ذيل ١١٥٧؛ الغريبين في القرآن والحديث ٤:
 ١١٩٢؛ التمهيد لابن عبد البرّ ٢: ١٦٦.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فيعصف)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يقلّ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه مروياً عنه الله فيما لدينا من المصادر. ونُسِب إلى بعض السلف في: البصائر والذخائر ٦: ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فيها محلّي)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يتحذّر)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وفي بعض المصادر: (عَنِّي)، وهو أنسب.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، وفي بعض المصادر: (إِلَيَّ)، وهو أنسب.

بِيَدٍ جَذَّاءَ، أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَخْيَةٍ ظَلْمَاءَ؛ يَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، وَيَتْرَحُ " مُؤْمِنٌ، وَيَفْرَحُ مُنَافِقٌ.

فَرَأَيْتُ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى؛ فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَذَى، وَفِي الْحَلْقِ شَجاً؛ أَرَى تُرَاثِيَ نَهْباً، وَصِعَابِي (") سَلْباً (").

حَتَّى إِذَا مَضَى لِسَبِيلِهِ عَقَدَهَا لِأَخِي عَدِيٍّ كَعَقْدِهِ. فَيَا عَجَباً! بَيْنَا هُوَ يَسْتَقِيلُهَا فِي حَيَاتِهِ، إِذْ عَقَدَ[هَا] لِآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ! لَشَدَّ مَا شَطَرَ ضَرْعَهَا، وَطَفِقَ يَحْتَلِبُهَا ذَرَّهَا! فَكَأْنَهُ كَمَا قَالَ:

شَتَّانِ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا وَيَوْمُ حَيَّانَ أَخِي جَابِرِ جَعَلَهَا وَيَعْظُمُ كَلْمُهَا (٤). جَعَلَهَا و وَاللهِ و فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ؛ يَخْشُنُ لَمْسُهَا، وَيَعْظُمُ كَلْمُهَا (٤). فَصَاحِبُهَا كَرَاكِبِ صَعْبَةٍ؛ إِنْ عَنْفَ بِهَا خَرَقَ، وَإِنْ سَلِسَ لَهَا فَسَقَ (٥). فَمُنِيَ النَّاسُ بِتَلَوُّنِ، وَاعْتِرَاضِ (٦) وَتَلَقِ؛ مَعَ هَنِ وَهَنِ.

فَصَبَرْتُ عَلَى طُولِ المُدَّةِ وَشِدَّةِ الْمِحْنَةِ؛ حَتَّى إِذَا مَضَى لِسَبِيلِهِ جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ زَعَمَ أَتِي مِنْهُمْ.

<sup>(</sup>١) التَّرَحُ: ضِدُّ الْفَرَحِ (العين ٣: ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) الصَّعْبُ: نَقِيضُ الذَّلُولِ مِن الدَّوَاتِ، وَالْأَنْفَى: صَعْبَةٌ، وَجَمْعُهُ صِعَابٌ (العين ١: ٣١١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (سهباً)، وكأنّ الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (كلامها)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (غسق)، والصحيح ما أثبتناه. وَالْفِسْقُ - هُنَا -: الْخُرُوجُ عَن الطّرِيقِ الْمُخَصَّص لِلْمُرُورِ، وَمِنْ ثَمَّ التَّعَرُّضُ لِلْهَلَكَةِ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (واغتماس)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

فَيَا اللهِ هُمْ! وَيَا لِلشُّورَى! مَتَى اعْتَرَضَ الرَّيْبُ فِيَّ مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى أُقْرَنَ بِهَذِهِ النَّظَائِرِ؟! فَمَالَ (١) رَجُلٌ لِضِغْنِهِ، وَأَصْغَى آخَرُ لِصِهْرِهِ.

وَقَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ؛ نَافِجاً حِضْنَيْهِ، بَيْنَ نَثِيلِهِ(") وَمُعْتَلَفِهِ. وَقَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ؛ يَهْضِمُونَ مَالَ اللهِ هَضْمَ الْإبِلِ نَبْتَ الرَّبِيع، حَتَّى أَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ.

فَمَا رَاعَنِي إِلَّا وَالنَّاسُ إِلَيَّ كَعُرْفِ الضَّبُعِ، وَانْثَالُوا عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ؛ حَتَّى لَقَدْ وُطِئَ الْحَسَنَانِ، وَشُقَّ عِطَافِي (٣) [فِي] الدَّوَرَانِ.

فَلَمَّا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ نَكَثَتْ طَائِفَةٌ، وَمَرَقَتْ أُخْرَى، وَفَسَقَ آخَرُونَ؛ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا ''الله يَقُولُ: ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَٱلْعَبِهُ اللهُ يَقُولُ: ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّا فِي اللَّانِينَ اللهُ نُيَا فِي وَاللهِ \_ ، لَقَدْ سَمِعُوهَا ('')؛ وَلَكِنِ احْلَوْلَتِ الدُّنْيَا فِي وَاللهِ \_ ، لَقَدْ سَمِعُوهَا ('')؛ وَلَكِنِ احْلَوْلَتِ الدُّنْيَا فِي أَنْفُسِهِمْ، وَرَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا، وَاسْتَفَزَّهُمْ زُخْرُفُهَا.

أَمَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، لَوْلَا حُضُورُ النَّاصِرِ وَثَبَاتُ الْحُجَّةِ، وَمَا أَخَذَ اللهُ عَلَى أُولِي الْعِلْمِ أَلَّا يُقَارُّوا(١٠) كِظَّةَ الظَّالِمِ وَلَا سَغَبَ(١٠) الْمَظْلُومِ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فما زال)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تليله)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٣) في نهج البلاغة: (عِطْفَايَ)، لكن قال ابن أبي الحديد في شرحه ١: ٢٠٠؛ هكذا: وَيُرْوَى «عِطَافِي»، وَالْعِطَافُ: الرِّدَاءُ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِالْحَالِ؛ إِلَّا أَنَّ الرِّوَايَةَ الْأُولَى أَشْهَرُ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لم تسمعوا)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٥) القصص: ٨٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (لقد سمعها)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (ألّا يقارّ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (سعى)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ .....

لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا، وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا، وَلَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَهْوَنَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ نَاوَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ كِتَاباً، فَقَطَعَ كَلَامَهُ؛ فَمَا أَسِفْتُ عَلَى كَلَامَهُ؛ فَمَا أَسِفْتُ عَلَى كَلَامِ قَطُ أَسَفِي عَلَى مَا لَمْ يَبْلُغْ بِهِ حَيْثُ أَرَدْتُهُ. فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَعُودَ فِي كَلَامِهِ، فَقَالَ: هَيْهَاتَ! تِلْكَ شِقْشِقَةٌ هَدَرَتْ، ثُمَّ قَرَّتْ".

# [دَعَائِمُ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ]

[37٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لِابْنِ الْكَوَّاءِ حِينَ سَأَلَهُ عَن الْإِسْلَامِ: إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْإِسْلَامَ؛ ديناً ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ، وَشَقَّ لَهُ اسْماً مِنْ أَسْمَائِهِ؛ فَاللهُ السَّلَامُ وَدِينُهُ الْإِسْلَامُ؛ نَحَلَهُ مَنْ أَحَبَّ مِنْ خَلْقِهِ، وَسَهَّلَ شَرَائِعَهُ عَلَى مَنْ وَدَّهُ، وَأَعَزَّ أَرْكَانَهُ عَلَى مَن

<sup>(</sup>۱) جاء في نهج البلاغة: ٣/٤٨ (خطب)، من خطبة له الله ، وهي المعروفة بالشقشقيّة. ورواه مسنداً باختلافٍ يسير: الصدوق في علل الشرائع ١: ١٥٠/ ١٢، ومعاني الأخبار: ٣٦٠/ ١؛ الطوسيّ في أماليه: ٣٧٢/ ٣٠٣؛ ابن طاوس في الطرائف: ٤١٧.

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: المفيد في الإرشاد ١: ٢٨٧؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٨٦؛ الشريف المرتضى في رسائله ٢: ١٠٧؛ ابن هبة الله في المجموع اللفيف: ٤٨٤؛ الطبرسيّ في الاحتجاج ١: ٢٨١؛ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٢: ٤٨؛ سبط ابن الجوزيّ في تذكرة الخواصّ ١: ٤٩٣.

وانظر بعضه في: الانتصار للقرآن للباقلانيّ ٢: ٤٧٤؛ الإفصاح للمفيد: ٤٦؛ مسألتان في النصّ على عليّ الله أيضاً ٢: ٢٨؛ الجمل له أيضاً: ٢٦، و٤٣؛ الشافي في الإمامة ٣: ٢٢٨، و٢٢٧؛ تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبيّ: ٢٤٠، و٣٢٩؛ التعجّب من أغلاط العامّة للكراجكيّ: ١٠٠؛ الاقتصاد للطوسيّ: ٢٠٠؛ الرسائل العشر له أيضاً: ١٢٥؛ عيون الحكم والمواعظ: ٥٠٦،

حَارَبَهُ وَجَانَبَهُ. وَجَعَلَهُ عِزّاً لِمَنْ تَوَلّاهُ (١)، وَسِلْما لِمَنْ دَخَلَهُ، وَهُدًى لِمَنِ ائْتَمَ بِهِ، وَزِينَةً لِمَنْ تَحَلّى بِهِ، وَبُرْهَانا لِمَنْ تَكَلّم (١) بِهِ، وَعُذْراً لِمَنِ انْتَحَلَهُ، وَعُدّةً لِمَنْ تَمَسّكَ بِهِ، وَخَبْلاً لِمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ، وَنُوراً لِمَنِ اسْتَضَاءَ بِهِ، وَشَاهِداً لِمَنْ لَمَنْ تَمَسّكَ بِهِ، وَفُلْجاً ١١ لِمَنْ حَاجَ بِهِ، وَعُلما لِمَنْ وَعَاهُ، وَحَدِيثاً وَفِقْها لِمَنْ رَوَاهُ، خَاصَمَ بِهِ، وَفُلْجاً ١١ لِمَنْ حَاجَ بِهِ، وَعِلْما لِمَنْ وَعَاهُ، وَحَدِيثاً وَفِقْها لِمَنْ رَوَاهُ، وَحُدِيثاً وَفِقُها لِمَنْ رَوَاهُ، وَحُدِيثاً وَفِقْها لِمَنْ رَوَاهُ، وَحُدِيثاً وَفِقْها لِمَنْ رَوَاهُ، وَرَعِيَّةً لِمَنْ تَوَسَّمَ، وَعِبْرَةً لِمَنْ مَعْرَهُ، وَلَيْ لِمَنْ تَوسَّمَ، وَعِبْرَةً لِمَنْ تَوَسَّمَ، وَعِبْرَةً لِمَنْ اللهِ لِمَنْ أَصْلَمَ، وَرَويَّةً لِمَنْ تَوسَّمَ، وَعِبْرَةً لِمَنْ اللهِ لِمَنْ أَصْلَمَ، وَرُوبَةً لِمَنْ صَدَقَ، وَلَعُونَةً مِن اللهِ لِمَنْ أَصْلَحَ، وَزُلْقُى لِمَنِ اقْتَرَبَ، وَلَعَمْ لِمَنْ الْمَنْ اللّهَ لِمَنْ أَسْلَمَ، وَرَوْحًا لِلصَّادِقِينَ.

فَذَلِكَ الْحَقُّ سَبِيلُهُ الْهُدَى، وَصِفَتُهُ الْحُسْنَى؛ فَهُوَ أَبْلَجُ (٥٠ الْمِنْهَاجِ، زَاكِي الْمِصْبَاحِ، رَفِيعُ الْعِمَادِ، يَسِيرُ الْمِصْمَارِ، جَامِعُ الْحَلْبَةِ، مُتَنَافِسُ (٦٠ السُّبْقَةِ، كَرِيمُ الْفُرْقَانِ.

فَالْإِيمَانُ مِنْهَاجُهُ، وَالصَّالِحَاتُ مَنَارُهُ، وَالْفِقْهُ مَصَابِيحُهُ، وَالْمَوْتُ عَاقِبَتُهُ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يتولّاه)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للسياق والمصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يتكلم)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للسياق والمصادر.

<sup>(</sup>٣) الْفُلْجُ: الظَّفَرُ بِمَنْ تُخَاصِمُهُ (العين ٦: ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) مراده: أنّ من حُرِبَ وَسُلِبَ، فإن كان مسلماً مؤمناً بالله حَلُمَ وسَلَّم أمرَه لله؛ لأنه يرى أنّ حربَه وسلبَه كلَّه بعين الله.

<sup>(</sup>٥) يُقَالُ: هَذَا أَمْرٌ أَبْلَجُ، أَيْ: وَاضِحٌ (تهذيب اللغة ١١: ٦٨).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (متنفّس)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

وَالْجَنَّةُ سُبْقَتُهُ، وَالنَّارُ نَقِمَتُهُ، وَالتَّقْوَى عُدَّتُهُ، وَالْمُحْسِنُونَ فُرْسَانُهُ.

فَبِالْإِيمَانِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحَاتِ، وَبِالصَّالِحَاتِ يَعْمُرُ الْفِقْهُ، وَبِالْفِقْهِ يُرْهَبُ الْمَوْتُ، وَبِالْمَوْتِ تُحْتَمُ الدُّنْيَا، وَبِالدُّنْيَا تَجُوزُ الْقِيَامَةِ (١)، وَبِالْقِيَامَةِ تُزْلَفُ الْجَنَّةُ. وَالْجَنَّةُ حَسْرَةُ أَهْلِ النَّارِ، وَفِي النَّارِ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.

وَأَمَّا الْإِيمَانُ فَعَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: الصَّبْرِ، وَالْيَقِينِ، وَالْجِهَادِ، وَالْعَدْلِ" .

فَالصَّبْرُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبِ: عَلَى الشَّوْقِ، وَالشَّفَقِ، وَالنُّهْدِ، وَالتَّرَقُّبِ. فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ تَسَلَّى عَن الشَّهَوَاتِ، وَمَنْ أَشْفَقَ مِن النَّارِ رَجَعَ عَن الْحُرُمَاتِ، وَمَنْ أَشْفَقَ مِن النَّارِ رَجَعَ عَن الْحُرُمَاتِ، وَمَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ المُصِيبَاتُ، [وَمَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ] (٢).

وَالْيَقِينُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبِ: تَبْصِرَةِ الْفِطْنَةِ، وَتَأْوِيلِ الْحِكْمَةِ، وَمَعْرِفَةِ الْعِبْرَةَ، وَالْيَقِينُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبِ: تَبْصِرَةِ الْفِطْنَة [عَرَفَ الْحِكْمَة، وَمَنْ](\*) تَأَوَّلُ الْحِكْمَة وَسُنَةِ الْأَوَّلِينَ. فَمَنْ عَرَفَ الْفِطْنَة [عَرَفَ السُّنَّة، وَمَنْ عَرَفَ السُّنَة فَكَأَنَّمَا كَانَ [عَرَفَ السُّنَة، وَمَنْ عَرَفَ السُّنَة فَكَأَنَّمَا كَانَ مَعَ الْأَوَّلِينَ؛ فَنَظَرَ إِلَى مَنْ نَجَا بِمَا نَجَا، وَمَنْ هَلَكَ بِمَا هَلَكَ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ اللهُ مَنْ أَهْلَكَ الله مَنْ أَهْلَكَ بِمَا عَتِهِ، وَأَنْجَى مَنْ أَنْجَى بِطَاعَتِهِ.

<sup>(</sup>١) مراده: أنّ إقامةَ القيامة إنّما تجُوزُ وتَسُوغُ عقلاً بوجود هذه الدنيا؛ فلو لم توجَد دنيا الحاضرةُ لم يوجَد لقيام القيامة أيُّ مجوّدٍ ومسوّغٍ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (والعقل)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً لما سيأتي وللمصادر.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر إتماماً للمعنى.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر إتماماً للمعنى، وهكذا ما بعده.

وَالْعَدْلُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبِ: عَلَى زَهْرَ[ق] الْعِلْمِ، وَشَرَاثِعِ الْحُكْمِ، وَغَامِضِ " الْفَهْمِ، وَرَوْضَةِ الْحِلْمِ. فَمَنْ فَهِمَ فَسَرَ جَمِيعَ الْعِلْمِ، وَمَنْ عَلِمَ عَرَفَ شَرَاثِعَ الْخُكْمِ، وَمَنْ عَلِمَ عَرَفَ شَرَاثِعَ الْحُكْمِ، وَمَنْ عَلَمْ لَمْ يُفَرِّطْ فِي أَمْرِهِ وَعَاشَ فِي الْحُكْمِ، [وَمَنْ عَرَفَ شَرَائِعَ الْحُكْمِ حَلَمَ]، وَمَنْ حَلُمَ لَمْ يُفَرِّطْ فِي أَمْرِهِ وَعَاشَ فِي النَّاسِ مَحْمُوداً.

وَالْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبِ: الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَن الْمُنْكَرِ، وَالصِّدْقِ فِي الْمَوَاطِنِ، وَشَنَآنِ الْفَاسِقِينَ. فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظَهْرَ الْمُؤْمِنِ وَأَسْعَدَهُ، فِي الْمَوَاطِنِ، وَشَنَآنِ الْفَاسِقِينَ. فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظَهْرَ الْمُؤْمِنِ وَأَسْعَدَهُ، وَمَنْ نَهَى عَن الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أَنْفَ الْكَافِرِ، وَمَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ قَضَى مَا عَلَيْهِ وَمَا لَدَيْهِ، وَمَنْ شَنَأَ الْفَاسِقِينَ غَضِبَ بِيهِ، وَمَنْ غَضِبَ بِيهِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى اللهِ وَغَضِبَ الله كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى اللهِ وَغَضِبَ الله لَهُ لَهُ.

فَذَلِكَ الْإِيمَانُ وَدَعَائِمُهُ.

وَأُمَّا الْكُفْرُ فَعَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: عَلَى الْفِسْقِ، وَالْغُلُقِ، وَالشَّكِّ، وَالشُّبْهَةِ.

فَالْفِسْقُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْجَفَاءِ، وَالْعَمَى، وَالْغَفلَةِ، وَالْعُتُوِ. فَمَنْ جَفَا احْتَقَرَ الْحَقَ، وَمَقَتَ الْفُقَهَاءَ، وَأَصَرَّ عَلَى الْعَظِيمِ مِن الْجِنْثِ. وَمَنْ عَفلَ الْجَهلُ عَمِي نَسِي الذِّكْرَ، وَتَبِعَ الظَّنَّ، وَأَلَحَّ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ. وَمَنْ غَفلَ غَلَبَ الْجَهلُ عَمِي نَسِي الذِّكْرَ، وَتَبِعَ الظَّنَ، وَأَلَحَّ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ. وَمَنْ غَفلَ غَلَبَ الْجَهلُ عَلَى نَفْسِهِ، وَانْقلَبَ عَلَى ظَهْرِهِ، وَحسِبَ غَيّهُ رُشْداً، وَغَرَّتُهُ الْأَمَانِيُّ، وَأَخَذَتُهُ الْحَسْرَةُ [وَالنَّدَامَةُ]" إِذَا قُضِي الْأَمْرُ وَكُشِفَ عَنْهُ الْغِطَاءُ وَبَدَا [لَهُ] مِنَ اللهِ مَا لَحَسْرَةُ [وَالنَّدَامَةُ]" إِذَا قُضِي الْأَمْرُ وَكُشِفَ عَنْهُ اللهِ بِسُلْطَانِهِ، وَصَغَرَهُ بِجَلَالِهِ؛ لَمْ اللهِ بَاللهِ اللهُ بِسُلْطَانِهِ، وَصَغَرَهُ بِجَلَالِهِ؛

<sup>(</sup>١) في المصادر: (غائص)، ولعلَّه أنسب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر إتماماً للمعنى، وهكذا ما بعده.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .......ليلاَّشْرَفِ الْجَعْفَدِيّ .........

كَمَا فَرَّطَ فِي دِينِهِ وَحُجَّتِهِ وَاغْتَرَّ بِرَبِّهِ الْكَرِيم.

وَالْغُلُوُّ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبِ: عَلَى التَّعَمُّقِ (" بِالرَّأْيِ، وَالتَّنَازُعِ، وَالشِّفَاقِ، وَالنِّفَاقِ، وَالنَّفَادُعِ، وَالنَّفَادُعِ، وَالنَّفَادُعُ وَالنَّفَادُهُ وَالنَّفَعِ وَالنَّفَعِ وَهُرَهُ وَالنَّيْعِ. فَمَنْ نَازَعَ قَطَعَ دَهْرَهُ بِاللَّجَاجِ، وَمَنْ نَازَعَ قَطَعَ دَهْرَهُ بِاللَّجَاجِ، وَمَنْ زَاغَ قَبُحَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ وَحَسُنَتْ عِنْدَهُ السَّيِّئَةُ، وَمَنْ شَاقَ الْحَقَ اعْوَرَّتْ عَلَيْهِ طُرُقُهُ وَاعْتَرضَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَضَاقَ عَلَيْهِ مَحْرَجُهُ.

وَالشَّكُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: عَلَى الْمِرْيَةِ، وَالْهَوْلِ مِن الْحَقِّ، وَالتَّرَدُّدِ، وَالْهَوْلِ مِن الْحَقِّ، وَالتَّرَدُّدِ فِي الرَّيْبِ وَالاَسْتِسْلَامِ. فَمَنِ امْتَرَى فِي الدِّينِ تَرَدَّدَ فِي الرَّيْبِ، [وَمَنْ تَرَدَّدَ فِي الرَّيْبِ وَمَنْ سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ وَأَدْرَكَهُ الْآخِرُونَ] (٣) وَوَطِئَتْهُ سَنَابِكُ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ وَأَدْرَكَهُ الْآخِرُونَ] (٣) وَوَطِئَتْهُ سَنَابِكُ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ هَبَعَهُ الْأَوْلُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ وَأَدْرَكَهُ الْآخِرُونَ اسْتَسْلَمَ (١) لِهَلَكَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هَلَكَ فِيمَا بَيْنَهُمَا.

وَالشَّبْهَةُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: عَلَى الْإِعْجَابِ بِالزِّينَةِ (٥)، وَلَبْسِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ (١)، وَتَسْوِيلِ النَّفْسِ، وَتَأْوِيلِ الْعِوَجِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الزِّينَةَ مَائِلٌ (٧) [عَن] (٨)

<sup>(</sup>١) في الأصل: (التعميق)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لم يتب)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر إتماماً للمعنى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يستسلم)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للسياق والمصادر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (بالدنيّة)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (على الباطل)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (زايل)، وفي المصادر: (تصدف)، وكأنّ الصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

البَيِّنَةِ (١)، وَأَنَّ النَّفْسَ تَهْجُمُ عَلَى الشَّهَوَاتِ، وَأَنَّ الْعِوَجَ يَمِيلُ (٢) بِصَاحِبِهِ مَيْلاً شَدِيداً، وَأَنَّ اللَّبْسَ ﴿ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ (٣).

فَذَلِكَ الْكُفْرُ وَذْعَائِمُهُ.

وَأُمَّا النِّفَاقُ فَعَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: عَلَى الْهَوَى، وَالتَّهَاوُنِ، وَالْحَفِيظَةِ، وَالطَّمَعِ. فَالْهَوَى عَلَى أَرْبَعِ شُعَبِ: عَلَى الْبَغْيِ، وَالْعُدْوَانِ، وَالشَّهْوَةِ، وَالطُّغْيَانِ. فَمَنْ فَالْهُوَى عَلَى أَرْبَعِ شُعَبِ: عَلَى الْبَغْيِ، وَالْعُدْوَانِ، وَالشَّهْوَةِ، وَالطُّغْيَانِ. فَمَنْ بَعَى كَثُرَتْ غَوَائِلُهُ وَتُحُلِّيَ مِنْهُ وَنُصِرَ (" [عليه] (۵)، وَمَنِ اعْتَدَى لَمْ تُؤْمَنْ بَوَائِقُهُ، وَلَمْ بَعَى كَثُرَتْ غَوَائِلُهُ وَتُحُلِّيَ مِنْهُ وَنُصِرَ (اللهَ عَلَيهِ الْعَمَرَاتِ، [وَمَنْ طَغَى يَسْلَمْ قَلْبُهُ، وَمَنِ اشْتَهَى خَاضَ فِي الْحَسَرَاتِ وَسَبَحَ فِي الْغَمَرَاتِ، [وَمَنْ طَغَى ضَلَّ عَلَى عَمْدِ بِلَا حُجَّةٍ].

وَالتَّهَاوُنُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبِ: الْهَيْبَةِ لِلْحَقِّ، وَالْغِرَّةِ، وَالْمُمَاطَلَةِ، وَالْأَمَلِ الطَّوِيلِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْهَيْبَةَ تَرُدُّ عَن الْحَقِّ، وَتُقَرِّطُ ('') الْمُمَاطَلَةُ فِي قَبُولِ الْحَقِّ ('') حَتَّى وَذَلِكَ أَنَّ الْهَيْبَةَ تَرُدُّ عَن الْحَقِّ، وَتُقَرِّطُ ('') الْمُمَاطَلَةُ فِي قَبُولِ الْحَقِ ('') حَتَّى يَقْدَمَ الْأَجَلُ، وَلَوْ عَلِمَ مَا هُوَ فِيهِ يَقْدَمَ الْأَجَلُ، وَلَوْ عَلِمَ مَا هُوَ فِيهِ لَيْسَانُ عِلْمَ مَا هُوَ فِيهِ لَمَ عَلَمَ مَا هُوَ فِيهِ لَمَاتَ كَمَداً مِن الْخَوفِ وَالْوَجَل، وَالْغِرَّةَ تَقْصُرُ بِالْإِنْسَانِ عَن الْعَمَل.

[وَالْحَفِيظَةُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: عَلَى الْكِبْرِ، وَالْفَخْرِ، وَالْحَمِيَّةِ، وَالْعَصَبِيَّةِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (النباهة)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تميل)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٣) النور: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الصبر)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين أثبتناه من المضادر، وهكذا ما بعده.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (وتفريط)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للسياق والمصادر.

<sup>(</sup>٧) في المصادر: (فِي الْعَمَلِ) بدلاً من: (فِي قَبُولِ الْحَقِ)، ولعلَّه أنسب.

فَمَنِ اسْتَكْبَرَ أَذْبَرَ، وَمَنْ فَخَرَ فَجَرَ، وَمَنْ حَمِيَ أَصَرَّ، وَمَنْ أَخَذَتْهُ الْعَصَبِيَّةُ جَارَ؛ فَبِنْسَ الْأَمْرُ أَمْرٌ بَيْنَ إِدْبَارٍ وَفُجُورٍ وَ إِصْرَارٍ وَجَوْرٍ.] "

وَالطَّمَعُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبِ: عَلَى الْفَرَحِ، وَالْمَرَحِ، وَاللَّجَاجَةِ، وَالتَّكَاثُرِ". فَالْفَرَحُ بِالْجَهْلِ مَكْرُوهٌ عِنْدَ اللهِ، وَالْمَرَحُ خُيلَاءُ وَغِرَّةٌ بِالدُّنْيَا، وَاللَّجَاجَةُ بَلَاءٌ لَا الْفَرَحُ بِالْجَهْلِ مَكْرُوهٌ عِنْدَ اللهِ، وَالْمَرَحُ خُيلَاءُ وَغِرَّةٌ بِالدُّنْيَا، وَاللَّجَاجَةُ بَلَاءٌ لَمْنِ اضْطَرَب بِهِ حَبْلُ الْأَيَّامِ وَاضْطَرَّهُ إِلَى غَيْرِ كِفَايَةٍ، وَالتَّكَاثُرُ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَتَنَقُّلُ لِمَنِ اضْطَرَب بِهِ حَبْلُ الْأَيَّامِ وَاضْطَرَّهُ إِلَى غَيْرِ كِفَايَةٍ، وَالتَّكَاثُرُ لَهُو وَلَعِبٌ وَتَنَقُّلُ وَاسْتِبْدَالُ ﴿ ٱلذِي هُو أَذْنَ إِلَّذِى هُو خَيْرٌ ﴾.

فَذَلِكَ النِّفَاقُ وَدَعَائِمُهُ.

وَاللهُ قَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَ﴿ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ (")، وَانْبَسَطَتْ يَدَاهُ، وَوَسِعَتْ رَحْمَتُهُ، وَظَهَرَ أَمْرُهُ، وَأَشْرَقَ نُورُهُ، وَفَاضَتْ بَرَكَتُهُ، وَاسْتَضَاءَتْ حِكْمَتُهُ، وَزَهَرَ كِتَابُهُ، وَظَهَرَ أَمْرُهُ، وَأَشْرَقَ نُورُهُ، وَفَاضَتْ بَرَكَتُهُ، وَاسْتَضَاءَتْ حِكْمَتُهُ، وَرَهَرَ كِتَابُهُ، وَفَلَجَتْ حُجَّتُهُ، وَحَلَصَ دِينُهُ، وَدَامَ سُلْطَانُهُ، وَحَقَّتْ كَلِمَاتُهُ، وَسَبَقَتْ حَسَنَاتُهُ، وَأَقْسَطَتْ مَوَازِينُهُ، وَبَلَّغَتْ رُسُلُهُ.

ثُمَّ جَعَلَ السَّيِّئَةَ ذَنْباً، وَالذَّنْبَ فِتْنَةً، وَالْفِتْنَةَ دَنَساً. وَجَعَلَ الْحُسْنَى عُتْبَى، وَالْعُتْبَى وَالْعُتْبَى عُتْبَى، وَالْعُتْبَى عُتْبَى، وَمَنِ افْتُتِنَ وَالْعُتْبَى عِتَاباً، وَالْعِتَابَ تَوْبَةً، وَالتَّوْبَةَ طُهْراً؛ فَمَنْ تَابَ اهْتَدَى، وَمَنِ افْتُتِنَ غَوَى مَا لَمْ يَتُبُ إِلَى اللهِ وَيَعْتَرِفْ بِذَنْبِهِ وَيُصَدِّقْ بِالْحُسنَى. وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللهِ إِلَّا هَالِكٌ.

فَاللهَ اللهَ! فَإِنَّهُ مَا أَوْسَعَ مَا لَدَيْهِ مِن التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْبُشْرَى وَالْحِلْمِ! وَمَا أَنْكَلَ مَا عِنْدَهُ مِن النَّكَالِ وَالْجَحِيمِ وَالْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَالْبَطْشِ الشَّدِيدِ! فَمَنْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر وفقاً للمعنى والسياق.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: (إلى الدنيا) بدلاً من: (التكاثر)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.
 (٣) السجدة: ٧.

٥٣٨ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَب

ظَفَرَ بِطَاعَتِهِ اجْتَلَبَ كَرَامَتَهُ، وَمَنْ كَانَ فِي مَعْصِيَتِهِ ذَاقَ وَبَالَ نَقِمَتِهِ.

هُنَالِكَ عُقْبَى لَا يَخْشَى أَهْلُهَا غَيْرَهَا، وَلَيْسَ عَوَاقِبُهَا لِأَهْلِهَا انْتِقَالاً عَنْهَا، وَلَيْسَ عَوَاقِبُهَا لِأَهْلِهَا انْتِقَالاً عَنْهَا، وَهُنَالِكَ حَسْرَةٌ وَلَدَامَةٌ لَيْسَ لِأَهْلِهَا اخْتِيارٌ، وَلَا لَهُمْ مِنْهَا فِرَارٌ؛ فَنَسْأَلُ الله ذَا الْحِلْمِ الْكَثِيرِ وَالْخَيْرِ الْجَزِيلِ عَاقِبَةَ الْخَيْرِ فِي يَوْمِ الْفَصْلِ، وَنَسْتَغْفِرُهُ مِنْ كُلِ الْحِلْمِ الْكَثِيرِ وَالْخَيْرِ الْجَزِيلِ عَاقِبَةَ الْخَيْرِ فِي يَوْمِ الْفَصْلِ، وَنَسْتَغْفِرُهُ مِنْ كُلِ اللهِ وَخَطِيئَةٍ ").

#### [الْحَيَاةُ بَعْدَ الْمَوْتِ]

[٦٢٥] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَام: دَارُكَ أَمَامُكَ، وَحَيَاتُكَ بَعْدَ مَوْتِكَ (١٠.

(١) جاء بعضه باختلاف في نهج البلاغة: ١٠٦/١٥٣ (خطب)، من خطبة له الله وفيها يبيّن فضل الإسلام؛ و٣١/٤٧٣ (حكم).

ورواه مسنداً باختلاف يسير: الصدوق في الخصال: ٧٣١/ ٧٤؛ المفيد في أماليه: ٧٧٠/ ٣٠؛ الطوسيّ في أماليه: ٢٧٥/

ورواه مرسلاً باختلافٍ يسير: الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ٢٦٠؛ الثقفيّ في الغارات ١: ١٣٨؛ ابن شعبة في تحف العقول: ١٦٣؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١١٤؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٨١؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ٣٨٦.

وأنظر بعضه في: كتاب سليم بن قيس: ١٧٩؛ الإيمان للعدنيّ: ١١٨؛ أخبار وحكايات للغشانيّ: ١٥/ ١؛ تاريخ اليعقوبيّ ٢: ٢٠٧؛ الكافي ٢: ٤٩، و٥٠؛ قوت القلوب ١: ٣٢٥، و٣٥، و٥٣، و٤١٤؛ تفسيرالنعلبيّ ٣: ١٦٣؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنّة للالكائيّ ٤: ٢٩٤/ ١٥٧٠ حلية الأولياء ١: ٤٧؛ معدن الجواهر للكراجكيّ: ٤٠؛ شعب الإيمان ١: ١٤٥/ ٣٨؛ موضِح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغداديّ ١: ٢١٢، و٤١٨؛ روضة الواعظين: ٣٤؛ ترتيب الأمالي الخميسيّة ١: ٤٠٤/ ٤٠٠، و٤٢٥/ ١٢١٠.

(٢) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....ليه ٣٩٥

### [مِنْ فَضَلِ أَهْلِ الْبَيْتِ الْمِيْكِ]

[٦٢٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَلَا إِنَّ الدَّهْرَ فِينَا قُسِمَتْ حُدُودُهُ، وَ إِلَيْنَا تُرَدُّ شُهُودُهُ، وَلِلَيْنَا تُرَدُّ شُهُودُهُ، وَلِلَيْنَا تُرَدُّ شُهُودُهُ،

### [إِخْبَارُهُ ﷺ عَن الْغَيْبِ]

[٦٢٧] وَقَالَ جُندَبُ: لَمَّا خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ الْخُطبَةَ النَّعِي أَوَّلُهَا: «أَيُّهَا النَّاسُ الْمُجْتَمِعَةُ أَبْدَانُهُمْ». دَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَذَكَرْنَا شِدَّةَ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ، فَذَكَرْنَا شِدَّةَ مَا دَخَلَ عَلَيْنَا مِنْ قَولِهِ؛ فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ:

أَمَا إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي ذُلاً شَامِلاً، وَسَيْفاً قَاتِلاً، وَأَثْرَةً يَتَّخِذُهَا الظَّالِمُونَ فِيكُم سُنَّةً. وَسَتَذْكُرُونِي عِنْدَ بَعْضِ تِلْكَ الْحَالَاتِ، فَتَتَمَنَّوْنَ أَنْ لَوْ رَأَيْتُمُونِي فَنَصَرْتُمُونِي وَهَرَقْتُمْ دِمَاءَكُمْ دُونِي. فَلَا يُبْعِدُ اللهُ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ (١٠).

### [وَصِيَّتُهُ اللهِ إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ]

[٦٢٨] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى ابْنِهِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ (٣) يُوصِيهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِن الْوَالِيدِ الْفَانِ، الْمُقِرِّ لِلزَّمَانِ، النَّامِّ لِلدُّنْيَا، الْمُسْتَسْلِمِ لِلدَّهْرِ، الْمُدْبِرِ الْعُمُرِ، السَّاكِنِ مَسَاكِنَ الْمَوْتَى، الظَّاعِنِ عَنْهَا غَداً إِلَى الْوَلَدِ الْمُؤَمِّلِ مَا لَا يُدْرَكُ،

<sup>(</sup>١) رواه مرسلاً: الخَصيبيّ في الهداية الكبرى: ٤٣٣؛ المَقدسيّ في عقد الدرر: ١٦١.

<sup>(</sup>٢) تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) جاء في أكثر المصادر أنّ أمير المؤمنين علي كتب الوصيّة هذه إلى ابنه الإمام المجتبى علي .

السَّالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَ، غَرَضِ الْأَسْقَامِ "، وَرَهِينَةِ الْأَيَّامِ، وَفَرِيسَةِ الْمَصَائِبِ، وَعَبْدِ الدُّنْيَا، وَتَاجِرِ الْغُرُورِ، وَرَصِيدِ الْآفَاتِ، وَصَرِيعِ الشَّهَوَاتِ"، وَخَلِيفَةِ الْأَمْوَاتِ. وَخَلِيفَةِ الْأَمْوَاتِ.

أَمَّا بَعْدُ؛ يَا بُنَيَّ، فَإِنَّ فِيمَا تَبَيَّنْتُ مِنْ إِذْبَارِ الدُّنْيَا عَنِّي، وَجُمُوحِ "الدَّهْرِ عَلَيَّ، وَإِقْبَالِ الْآخِرَةِ إِلَيَّ، مَا يَنْزعُ بِي عَنْ ذِكْرِ مَنْ سِوَايَ وَالاهْتِمَامِ بِمَا وَرَائِي، عَيْرَ أَنِّي حَيْثُ تَفَرَّدَ بِي دُونَ هُمُومِ النَّاسِ هَمُّ نَفْسِي، فَصَرَفَنِي " رَأْيِي، وَصَرَفَ غَيْرَ أَنِّي حَيْثُ تَفَرَّدَ بِي دُونَ هُمُومِ النَّاسِ هَمُّ نَفْسِي، فَصَرَفَنِي " رَأْيِي، وَصَرَفَ عَيْرَ أَنِّي حَيْثُ تَفَرَّدَ بِي دُونَ هُمُومِ النَّاسِ هَمُّ نَفْسِي، فَصَرَفَنِي " رَأْيِي، وَصَرَفَ بِي هَوَايَ، وَصَرَّحَ " لِي مَحْضُ أَمْرِي، [فَ] الْفَضْنْتُ إِلَى جِدِّ لَا يُرْدِي بِهِ لَعِبٌ، وَصِدْقٍ لَا يَشُوبُهُ كَذِبٌ، وَوَجَدْتُكَ بَعْضِي، بَلْ كُلِّي؛ حَتَّى لَوْ أَنَّ شَيْئًا أَصَابَكَ وَصِدْقٍ لَا يَشُوبُهُ كَذِبٌ، وَوَجَدْتُكَ بَعْضِي، بَلْ كُلِّي؛ حَتَّى لَوْ أَنَّ شَيْئًا أَصَابَكَ وَصِدْقٍ لَا يَشُوبُهُ كَذِبٌ، وَوَجَدْتُكَ بَعْضِي، بَلْ كُلِّي؛ حَتَّى لَوْ أَنَّ شَيْئًا أَصَابَكَ أَصَابَكَ أَصَابَكِي، وَكَأَنَّ الْمَوْتَ لَوْ أَتَاكِ أَتَانِي؛ فَعَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنِينِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنِينِي مِنْ أَمْرِ فَي اللَّهُ الْمَوْتَ لَوْ أَتَاكَ أَتَانِي؛ فَعَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنِينِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنِينِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنِينِي مِنْ أَمْرِكُ مَا يَعْنِينِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنِينِي مِنْ أَيْ فَيْ اللَّهُ مُلِكُ مَا يَعْنِينِي مِي مِنْ أَمْوِلُكَ مَا يَعْنِينِي مِنْ أَمْرِكُ مُو اللَّهُ لَالْمُولُ لَلْكُولُ مَا يَعْنِينِي مِنْ أَمْرِكُ مَا يَعْنِينِي مِي أَنْ فَيْهُ مِنْ أَنْ مُولِكُ مَا يَعْنِينِي مِنْ أَيْ فَي مَالْكُولُ مُسْتُطُهُ مِلْ مَا يَعْنِينِي مَلْ أَيْ مُلْكُ مِنْ مَا يَعْنِي مُولِكُ مَا يَعْنِي لِي مُعْتَى الْمُولُ مُسْتُمْ مُومِ الْمُولِكُ مَا يَعْنِي مُعْمَالِي مَا مُعْرَاقِي مَالْتُولُ مُالْعِي مُعْنَائِي مِنْ أَمْرِكُ مَا يَعْنِي لَامِ مُعْمِلُولُ مُنْ

أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَلُزُومِ طَاعَتِهِ، وَعِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ، وَالْاعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ. وَأَوْمِ طَاعَتِهِ، وَعِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ، وَالْاعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ. وَأَيْ شَيْءٍ أَوْبَقُ مِنْ سَبَبٍ فِيمَا بَيْنَك وَبَينَ اللهِ إِنْ أَخَذْتَ بِهِ؟!

فَأَحْي قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ، وَأَمِتْهُ بِالزُّهْدِ، وَقَوِّهِ بِالْيَقِينِ [وَنَوِّرُهُ بِالْحِكْمَةِ](٧)،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الانتقام)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الشبهات)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وجُنوح)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي المصادر: (صَدَفَنِي).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وشرح)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من المصادر إتماماً للمعنى، وهكذا ما قبله وما بعده.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر وفقاً للسياق.

وَذَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، وَقَرِّرُهُ بِالْفَنَاءِ. وَبَصِّرُهُ فَجَائِعَ الدُّنْيَا، وَحَذِّرُهُ صَوْلَةَ "الدَّهْرِ وَفُحْشَ تَقَلُّبِ الْأَيَّامِ.

وَاعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، وَذَكِّرَ[هُ] (٢) مَا أَصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ (٣ [مِن الْأَوَّلِينَ]، وَسِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَآثَارِهِمْ، وَانْظُرْ مَا فَعَلُوا؟ وَأَيْنَ حَلُّوا؟ فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدِ انْقَلَبُوا عَنِ الْأَحِبَّةِ، وَحَلُّوا دَارَ الْغُرْبَةِ، وَكَأْنَكَ عَنْ قَلِيلِ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ.

فَأَصْلِحْ مَثْوَاكَ، وَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ، وَدَعْ عَنْكَ قَوْلَ مَنْ لَا يُعْرَفُ، وَالنَّظَرَ فِيمَا لَا يُكَلَّفُ. وَأَمْسِكْ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَهُ؛ فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلَالِ خَيْرٌ'' مِنْ رُكُوبِ الْمَهَالِكِ وَالْأَهْوَالِ.

وَاشْتَغِلْ بِطَلَبِ الْآخِرَةِ عَن الدُّنْيَا، وَلَا تَشْتَغِلْ بِطَلَبِ الدُّنْيَا عَن الْآخِرَةِ؛ فَإِنَّ لَكَ شُغُلاً فِيمَا يَعْنِيكَ عَمَّا لَا يَعْنِيكَ. وَاعْلَمْ أَنَّك تَقْدَمُ غَداً عَلَى مَا قَدَّمْت، لَكَ شُغُلاً فِيمَا يَعْنِيكَ عَمَّا لَا يَعْنِيكَ. وَاعْلَمْ أَنَّك تَقْدَمُ غَداً عَلَى مَا قَدَّمْت، لَا عَلَى مَا أَخُرْتَ؛ فَآثِرْ مَا تَلْقَاهُ غَداً عَلَى مَا لَا تَلْقَاهُ أَبَداً.

وَإِيَّاكَ وَالْبُخْلَ؛ فَإِنَّ الدُّنْيَا إِقْبَالُهَا إِقْبَالُ، وَإِدْبَارُهَا إِدْبَارٌ. ذَمِّي لَكَ فِي الْإِفْرَاطِ كَذَمِّي لَكَ فِي التَّفْرِيطِ؛ فَإِنَّمَا لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ مَا أَصْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ. الْإِفْرَاطِ كَذَمِّي لَكَ فِي التَّفْرِيطِ؛ فَإِنَّمَا لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ مَا أَصْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ. فَأَنْفِقْ فِي خَيْرٍ، وَلَا تَكُنْ خَازِناً لِغَيْرِكَ؛ فَإِنَّ مَنْعَ الْمَوْجُودِ سُوءُ ظَنِّ بِاللهِ. وَفِي سَعَةِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فورة)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر إتماماً للمعنى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (قبلهم)، وفي أكثر المصادر: (قَبْلَكَ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٤) كذا في المصادر، وهو الصواب، وفي الأصل: (فإنّ الكفّ عنه خير من الضلالة فيه، وخير).

الْأَخْلَاقِ كُنُوزُ الْأَرْزَاقِ، وَإِنْ كُنْتَ جَازِعاً عَلَى مَا تَفَلَّتْ مِنْ يَدَيْكَ فَالْجَزَعُ عَلَى مَا تَفَلَّتْ مِنْ يَدَيْكَ فَالْجَزَعُ عَلَى مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْكَ أَكْثَرُ.

وَاتَّقِ اللهُ، وَأَجْمِلْ فِي الطَّلَبِ، وَاخْفِضْ فِي الْمَكَاسِبِ. وَإِيَّاكَ وَأَنْ تَغْتَرَّ بِمَا تَرَى مِنْ إِخْلَادِ أَهْلِ الدُّنْيَا إِلَيْهَا، وَرُكُونِ مَنِ اتَّخَذَهَا أَباً وَأُمّاً وَتَكَالُبِهِمْ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّمَا هُمْ كِلَابٌ عَاوِيَةٌ، وَسِبَاعٌ عَادِيَةٌ؛ يُهَارِشُ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَيَأْكُلُ عَزِيزُهَا ذَلِيلَهَا وَكَثِيرُهَا قَلِيلَهَا.

وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ، إِنَّ الْبُخْلَ جَامِعٌ لِمَسَاوِئِ الْعُيُوبِ، وَهُوَ جِلْبَابُ كُلِّ فَضِيحَةٍ، وَمِفْتَاحُ كُلِّ شُوْءٍ. فَضِيحَةٍ، وَمِفْتَاحُ كُلِّ شُوْءٍ.

يَا بُنَيَ، أَحْكِمْ أَمْرَ آخِرَتِكَ كَمَا أَحْكَمَ أَهْلُ الدُّنْيَا أَمْرَ دُنْيَاهُمْ؛ فَإِنَّمَا جُعِلَتِ الدُّنْيَا شَاهِداً يُعْرَفُ بِهَا مَا غَابَ عَنْهَا مِنَ الْآخِرَةِ. وَلَا تَنْظُرَنَّ إِلَى الدُّنْيَا بِاغْتِرَادٍ؛ فَإِنَّ الْمَسْجُونَ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا أَعْبَرَ هِمَّتِهِ، وَالْفَقِيرَ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هِمَّتِهِ، وَالْفَقِيرَ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هِمَّتِهِ، وَالْفَقِيرَ مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ أَكْبَرَ هِمَّتِهِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ أَذِنَ لِدُعَائِكَ، وَتَكَفَّلَ بِإِجَابَتِكَ، وَأُمَرَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ فَيُعْطِيَكَ، وَهُو رَحِيمٌ كَرِيمٌ، لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَنْ يَحْجُبُكَ عَنْهُ، وَلَمْ يَمْنَعْكَ إِنْ أَسَأْتَ مِن التَّوْبَةِ، وَلَمْ يُعَاجِلْكَ بِالنَّقِمَةِ، مَنْ يَحْجُبُكَ عَنْهُ، وَلَمْ يَمْنَعْكَ إِنْ أَسَأْتَ مِن التَّوْبَةِ، وَلَمْ يُعَاجِلْكَ بِالنَّقِمَةِ، وَلَمْ يَفْضَحْكَ حِينَ تَعَرَّضْتَ لِلْفَضِيحَةِ، وَفَتَحَ لَكَ بَابَ الْمَتَابِ وَالْأَسْبَابِ؛ وَلَمْ يَفْضَحْكَ حِينَ تَعَرَّضْتَ لِلْفَضِيحَةِ، وَفَتَحَ لَكَ بَابَ الْمَتَابِ وَالْأَسْبَابِ؛ مَتَى مَا شِئْتَ سَمِعَ دُعَاءَكَ وَنَجْوَاكَ. فَأَسْنِدْ إِلَيْهِ أُمُورَكَ، وَلْتَكُنْ (١) مَسْأَلتُكَ مَتَى مَا شِئْتَ سَمِعَ دُعَاءَكَ وَنَجْوَاكَ. فَأَسْنِدْ إِلَيْهِ أُمُورَكَ، وَلْتَكُنْ (١) مَسْأَلتُكَ فَيما يَنْفَعُكَ، لَا فِيمَا يَلْزَمُكَ خَبَالُهُ وَيَبْقَى عَلَيْكَ وَبَالُهُ؛ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ تَرَى

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ولكن)، والصحيح ما أثبتناه.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للللَّشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

عَاقِبَةَ أَمْرِكَ حَسَناً أَوْ قَبِيحاً.

وَاعْلَمْ أَنَّ تَوَاضُعَكَ فِي شَرَفِكَ أَشْرَفُ لَكَ مِنْ شَرَفِ آبَائِكَ. [وَ ]أَنَّ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً وَشَرَفاً وَجَمَالاً فَوَاسَى فِي مَالِهِ، وَعَفَّ فِي جَمَالِهِ، وَتَوَاضَعَ فِي شَرَفِهِ، كَتَبَهُ اللهُ فِي أَعْلَى عِلَيِّينَ [مِنْ خَاصَّتِهِ، وَأَخْلَصَهُ بِ]خَالِصَةٍ ذِكرَى الدَّارِ.

يَا بُنَيَّ، الْمَوْتُ فَضَحَ اللَّهُ نْيَا؛ فَلَمْ يَدَعْ لِذِي لُتٍ فَرَحاً، وَأَنْتَ قُوتُ الْمَوْتِ، وَالْمَوْتُ كَامِنٌ لَكَ. وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ، سَاكِنُ اللَّهُ نْيَا. أُسْكِنْتَ فِيهَا قَلِيلاً [مَيِّتاً](۱)؛ بَيْنَ (۱) أَبْنَاءٍ أَمْوَاتٍ وَإِخْوَانٍ أَمْوَاتٍ.

وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ آذَنَ بِخَرَابِ الدُّنْيَا وَعِمَارَةِ الْآخِرَةِ، وَأَنْمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِللَّدُنْيَا، وَلِلْفَنَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ؛ طَرِيدَ الْمَوْتِ الَّذِي لَا يَنْجُو هَارِبُهُ، وَأَنْتَ فِي مَنْزِلِ لَا لِللَّانْيَا، وَلِلْفَنَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ؛ طَرِيدَ الْمَوْتِ الَّذِي لَا يَنْجُو هَارِبُهُ، وَأَنْتَ فِي مَنْزِلِ قُلْعَةٍ وَدَارِ بُلْغَةٍ وَطَرِيقِ الْآخِرَةِ. فَأَكثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتِ وَذِكْرَ مَا تَقْتَحِمُ (") عَلَيْهِ وَتُعْرِيقِ الْآخِرَةِ، وَاجْعَلْهُ أَمَامَكَ حَيْثُ تَرَاهُ، فَيَأْتِيَكَ وَقَدْ أَخَدْتَ وَتُفْضِي (اللهَ عِنَا الْمَوْتِ إِلَيْهِ، وَاجْعَلْهُ أَمَامَكَ حَيْثُ تَرَاهُ، فَيَأْتِيَكَ وَقَدْ أَخَدْتَ وَتُفْضِي (الْمَوْتِ إِلَيْهِ، وَاجْعَلْهُ أَمَامَكَ حَيْثُ تَرَاهُ، فَيَأْتِيَكَ وَقَدْ أَخَدْتَ مِنْ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَالْعَذَابِ الْأَلِيمِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَالْعَذَابِ الْأَلِيمِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَالْعَذَابِ الْأَلِيمِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مُعَ أَنَهَا قَدْ نَعَتْ لَكَ نَفْسَهَا، وَكُشَفَتْ لَكَ عَنْ مَسَاوِئِهَا.

وَإِيَّاكَ، ثُمَّ إِيَّاكَ، أَنْ تَعْتَرَّ بِهَا؛ فَكَمْ مِنْ وَاثِقٍ بِهَا قَدْ صَرَعَتْهُ! وَمِنْ ذِي طُمَأْنِينَةٍ إِلَيْهَا قَدْ فَرَعَتْهُ، وَعَفَّرَتْهُ لِلْمَنَاخِرِ، طُمَأْنِينَةٍ إِلَيْهَا قَدْ قَرَعَتْهُ، وَعَفَّرَتْهُ لِلْمَنَاخِرِ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (من)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي المصادر: (تَهْجُمُ)، ولعلَّه أنسب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وتقضي)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

وَأَعَانَتْ عَلَيْهِ رَيْبَ الْمَنُونِ! فَقَدْ رَأَيْتُ تَنَكُّرَهَا لِمَنْ دَانَ لَهَا وَآثَرَهَا وَأَخْلَدَ إِلَيْهَا، وَكَيْفَ ظَعَنَ عَنْهَا بِالذُّلِ وَالصَّغَارِ إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ وَفِرَاقِ الْمَسْنَدِ وَدَارِ الْنَهَا، وَكَيْفَ ظَعَنَ عَنْهَا بِالذُّلِ وَالصَّغَارِ إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ وَفِرَاقِ الْمَسْنَدِ وَدَارِ الْحَيَوَانِ ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١). فَإِنْ تَوْهَدْ فِيهَا فَأَهْلُ ذَلِكَ أَنْتَ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ الْحَيَوَانِ ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١). فَإِنْ تَرْهَدْ فِيهَا فَأَهْلُ ذَلِكَ أَنْتَ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ أَنْتَ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَنْ تَعْدُو أَجَلَكَ وَلَنْ تَنْالَ إِلَّا مَا قُدِرَ لَكَ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْعِفَّةَ مَعَ الْحُزْنِ خَيْرٌ لَكَ مِن السُّرُورِ مَعَ الْفُجُورِ.

وَإِيَّاكَ وَالْاتِّكَالَ عَلَى الْمُنَى؛ فَإِنَّهَا بَضَائِعُ النَّوْكَى، وَتَثبِيطُ (٢) عَن الْآخِرَةِ [وَالْأُولَى](٣).

وَمِنْ خَيْرِ حَظِّ الْمَرْءِ قَرِينٌ صَالِحٌ؛ جَالِسْ أَهْلَ الْخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُمْ، بَايِنْ أَهْلَ الشَّرِ وَمَنْ يَصُدُّكَ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَذِكْرِ الْمَوْتِ بِالْأَبَاطِيلِ الْمُزَخْرَفَةِ وَالْأَكَاذِيبِ الْمُلَقَّقَةِ تَبِنْ مِنْهُمْ.

لَا يَغْلِبَنَّ عَلَيْكَ سُوءُ الظَّنِّ؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَدَعَ '' بَيْنَكَ وَبَيْنَ خَلِيلِكَ صُلْحاً. أَذْكِ قَلْبَكَ بِالْأَدَبِ كَمَا تُذْكَى النَّارُ بِالْحَطَبِ؛ فَنِعْمَ الْعَوْنُ الْأَدَبُ لِلنَّحِيزَةِ، وَالتَّجَارِبُ لِذِي اللَّبِ.

أُضْمُمْ آرَاءَ الرِّجَالِ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ اخْتَرْ أَقرَبَهَا إِلَى الصَّوَابِ، وَأَبْعَدَهَا مِن الْارْتِيَاب.

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) التَّثْبِيطُ: رَدُّكَ الْإِنْسَانَ عَنِ الشَّيْءِ يَفْعَلُهُ (تهذيب اللغة ١٣: ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من بعض المصادر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لم يدع)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصادر.

يَا بُنَيَّ، لَا شَرَفَ أَعْلَى مِن الْإِسْلَامِ، وَلَا كَرَمَ أَعَزُّ مِن التَّقْوَى، وَلَا مَعْقِلَ أَحْرَزُ مِن الْوَرَعِ، وَلَا شَفِيعَ أَنْجَحُ مِن التَّوْبَةِ، وَلَا لِبَاسَ أَجْمَلُ مِن الْعَافِيَةِ، وَلَا وِقَايَةَ أَمْنَعُ مِن السَّلَامَةِ، وَلَا كَنْزَ أَغْنَى مِن الْقَنَاعَةِ، وَلَا مَالَ أَذْهَبُ لِلْفَاقَةِ مِن الرِّضَا بِالْقُوتِ.

وَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى بُلْغَةِ الْكَفَافِ فَقَدِ انْتَظَمَ الرَّاحَةَ، وَتَبَوَّأَ خَفْضَ الدَّعَةِ؛ الْحِرْصُ دَاع إِلَى التَّقَحُم فِي الذُّنُوبِ.

أَلْقِ عَنْكَ وَارِدَاتِ الْهُمُومِ بِعَزَائِمِ الصَّبْرِ؛ فَنِعْمَ الْخُلُقُ الصَّبْرُ وَأَجْمَلُهَا عَلَى مَا أَصَابَكَ مِنْ أَهْوَالِ الدُّنْيَا وَهُمُومِهَا؛ فَبِهَا فَازَ الْفَائِزُونَ، وَنَجَا الَّذِينَ عَلَى مَا أَصَابَكَ مِنْ اللهِ الْحُسْنَى.

وَأَلْجِئْ نَفْسَكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا إِلَى اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ؛ فَإِنَّكَ تُلْجِئُهَا إِلَى اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ؛ فَإِنَّكَ تُلْجِئُهَا إِلَى كُهْ فِ حَصِينٍ، وَحِرْزِ حَرِيزٍ، وَمَانِعٍ عَزِيزٍ. وَأَخْلِصِ الْمَسْأَلَةَ لِرَبِّكَ؛ فَإِنَّ بِيَدِهِ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، وَالْإِعْطَاءَ وَالمَنْعَ، وَالصِّلَةَ وَالْحِرْمَانَ.

وَاعْلَمْ يَا بُنَيَ، أَنَّ الصَّبْرَ فَرِيضَةٌ مُنْزَلَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ؛ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِنَبِيّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَلِهِ: ﴿ وَأَصَيرَ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللهَ عَليهِ وَلِهِ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ وَنَهَى النَّفْسَعَنِ الْهَوَى \* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِى الْمَأْوَى ﴾ (٢)، وقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ: ﴿ الصَّبْرُ عَلَى اللهِ عَلَي مَصَائِبِ اللّهُ نَيَا، وَصَبْرٌ عَلَى الدِينِ، وَصَبْرٌ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>(</sup>١) النحل: ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) النازعات: ٤٠ ـ ٤١.

يَا بُنَيَّ، الرِّزْقُ رِزْقَانِ: رِزْقُ تَطْلُبُهُ، وَرِزْقُ يَطْلُبُكَ؛ فَإِنْ لَمْ تَأْتِهِ يَأْتِكَ. فَلَا تَحْمِلْ هَمَّ سَنَتِكَ عَلَى هَمِّ يَوْمِكَ، كَفَاكَ كُلُّ يَوْمٍ مَا هُوَ فِيهِ؛ فَإِنْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَإِنَّ الله سَيَأْتِيكَ فِي كُلِّ غَدٍ بِجَدِيدِ مَا قُسِمَ لَكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَإِنَّ الله سَيَأْتِيكَ فِي كُلِّ غَدٍ بِجَدِيدِ مَا قُسِمَ لَكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَإِنَّ الله سَيَأْتِيكَ فِي كُلِّ غَدٍ بِجَدِيدِ مَا قُسِمَ لَكَ؟ اعْلَمْ أَنَّهُ لَنْ يَسْبِقَكَ إِلَى السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَمَا تَصْنَعُ بِهِم وَغَم مَا لَيْسَ لَكَ؟! اعْلَمْ أَنَّهُ لَنْ يَسْبِقَكَ إِلَى رَزْقِكَ طَالِبٌ، وَلَنْ يَحْتَجِبَ عَنْكَ مَا قُدِّرَ لَكَ؛ فَكَمْ رَأَيْتُ مِنْ طَالِبٍ مُتْعِبِ رَزْقِكَ طَالِبٌ، وَلَنْ يَحْتَجِبَ عَنْكَ مَا قُدِّرَ لَكَ؛ فَكَمْ رَأَيْتُ مِنْ طَالِبٍ مُتْعِبِ نَقْسُهُ مُقَتَّرٍ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَمُقْتَصِدٍ فِي الطَّلَبِ قَدْ سَاعَدَتْهُ الْمَقَادِيرُ! وَكُلُّ مَقُرُونٌ بِهِ الْفَنَاءُ.

الْيَوْمُ لَكَ، وَأَنْتَ مِنْ بُلُوغِ غَدٍ عَلَى شَكٍّ. وَلَرُبَّ مُسْتَقْبِلٍ يَوْماً لَيْسَ بِمُسْتَدْبِرِهِ، وَمَغْبُوطٍ فِي أَوَّلِ لَيْلَتِهِ قَامَ فِي آخِرِهَا بَوَاكِيهِ. فَلاَيغُرَّنَّكَ مِنَ اللهِ طُولُ حُلُولِ النِّعَمِ وَإِبْطَاءُ مَوَارِدِ النِّقَمِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ خَشِيَ الْفَوْتَ " عَاجَلَ بِالْعُقُوبَةِ قَبْلَ حُلُولِ النِّعَمِ وَإِبْطَاءُ مَوَارِدِ النِّقَمِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ خَشِيَ الْفَوْتَ " عَاجَلَ بِالْعُقُوبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ.

يَا بُنَيَ، إِقْبَلْ مِن الْحُكَمَاءِ مَوَاعِظَهُمْ، وَتَدَبَّرْ أَحْكَامَهُمْ. وَكُنْ آخَذَ النَّاسِ مِمَا تَنْهَى عَنْهُ. وَأُمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ؛ فَإِنَّ اسْتِثْمَامَ الْأُمُورِ عِنْدَ اللهِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَن الْمُنْكَرِ.

وَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ؛ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيهِ السَّلَمُ لَمْ يُورِّثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَماً، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ؛ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. وَاعْلَمْ يُورِّثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَماً، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ؛ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. وَاعْلَمْ أَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ حَتَّى الطَّيْرُ فِي جَوِّ أَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ حَتَّى الطَّيْرُ فِي جَوِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يكن)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر، وهكذا ما بعده.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لوحْشيُّ الفؤتِ)، والصحيح ما أثبتناه.

السَّمَاءِ، وَالْحُوتُ فِي الْبَحْرِ. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ؛ رِضاً بِهِ. وَفِيهِ شَرَفُ الدُّنيَا، وَالْفَوْرُ بِالْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ لِأَنَّ الْفُقَهَاءَ هُمُ الدُّعَاةُ إِلَى الْجِنَانِ، وَالْأَدِلَاءُ عَلَى اللهِ.

وَأَحْسِنْ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْكَ، وَارْضَ لَهُمْ مَا تَرْضَاهُ لِنَفْسِكَ، وَاسْتَقْبِحْ '' مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ غَيْرِكَ. وَحَسِّنْ مَعَ جَمِيعِ النَّاسِ خُلُقَكَ ؛ حَتَّى إِذَا غِبْتَ عَنْهُمْ حَنُوا إِلَيْكَ، وَإِذَا مِتَّ بَكُوْا عَلَيْكَ جَمِيعِ النَّاسِ خُلُقَكَ ؛ حَتَّى إِذَا غِبْتَ عَنْهُمْ حَنُوا إِلَيْكَ، وَإِذَا مِتَّ بَكُوْا عَلَيْكَ وَقَالُوا: ﴿ إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرَجِعُونَ ﴾ "'.

وَاعْلَمْ أَنَّ رَأْسَ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللهِ مُدَارَاةُ النَّاسِ؛ فَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُعَاشِرُ بِاللهِ مُدَارَاةُ النَّاسِ؛ فَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُعَاشِرُ بِالْمَعْرُوفِ، لَا بُدَّ مِنْ مُعَاشَرَتِهِ حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ إِلَى الْخَلَاصِ مِنْهُ سَبِيلاً؛ فَإِنِّي وَجَدْتُ جَمِيعَ مَا يَتَعَايَشُ بِهِ النَّاسُ وَبِهِ يَتَعَاشَرُونَ مِلْءَ مِكْيَالٍ ثُلُثَاهُ الْسِيحْسَانٌ وَثُلُثُهُ تَعَافُلُ.

وَمَا خَلَقَ اللهُ شَيْعًا أَحْسَنَ مِن الْكَلَامِ وَلَا أَقْبَحَ مِنْهُ؛ بِالْكَلَامِ ابْيَضَتِ الْوُجُوهُ، وَبِالْكَلَامِ السُودَّتِ الوُجُوهُ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْكَلَامَ فِي وَثَاقِكَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ؛ فَإِذَا تَكَلَّمْ مِن ثَنَ فَي وَثَاقِكَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ؛ فَإِذَا تَكَلَّمْ تَبِهِ صِرْتَ فِي وَثَاقِهِ. فَاخْزُنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزُنُ ذَهَبَكَ وَوَرِقَكَ؛ فَإِنَّ تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فِي وَثَاقِهِ. فَاخْزُنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزُنُ ذَهَبَكَ وَوَرِقَكَ؛ فَإِنَّ تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فِي وَثَاقِهِ. فَاخْزُنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزُنُ ذَهَبَكَ وَوَرِقَكَ؛ فَإِنَّ لَكَ اللّهُ عَقُورٌ؛ إِنْ أَنْتَ خَلَيْتَهُ عَقَرَ. وَرُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً. مَنْ سَيَّبَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ إِلَى كُلّ كَرِيهَةٍ وَفَضِيحَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَخْلُصْ مِنْ دَهْرِهِ إِلّا عَلَى مَقْتٍ مِن النَّاسِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (واستفتح)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى، وهكذا ما بعده.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٥٦.

قَدْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْيِهِ. مَنِ اسْتَقبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطأ.

[مَنْ تَوَرَّطَ فِي الْأُمُورِ غَيْرَ نَاظِرٍ فِي الْعَوَاقِبِ فَ] قَدْ (() تَعَرَّضَ لِمُفْظِعَاتِ النَّوَائِبِ. التَّدْبِيرُ قَبْلَ الْعَمَلِ يُؤْمِنُكَ مِن النَّدَم.

الْعَاقِلُ مَنْ وَعَظَتْهُ التَّجَارِبُ، وَفِي التَّجَارِبِ عِلْمٌ مُسْتَأْنُفُ. وَفِي تَقَلُّبِ الْأَيْامُ تَهْتِكُ لَكَ عَن السَّرَاثِرِ الْكَامِنَةِ. الْأَيْامُ تَهْتِكُ لَكَ عَن السَّرَاثِرِ الْكَامِنَةِ.

تَفَهَّمْ وَصِيَّتِي هَذِهِ، وَلَا تَذْهَبَنَّ (") عَنْكَ صَفْحاً؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ مَا نَفَعَ. وَاعْلَمْ يَا بُنَيَ، أَنَّهُ لَا غِنَى بِكَ عَنْ حُسْنِ الْارْتِيَادِ، وَبَلَاغِكَ مِن الرَّادِ، مَعَ خِفَّةِ الظَّهْرِ؛ فَلَا تَحْمِلْ عَلَى ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ، فَيَكُونَ ثِقْلاً عَلَيْكَ فِي خِفَّةِ الظَّهْرِ؛ فَلا تَحْمِلْ عَلَى ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ، فَيَكُونَ ثِقْلاً عَلَيْكَ فِي خِفْرِكَ وَنَشْرِكَ فِي الْقِيَامَةِ؛ فَبِئْسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ. حَشْرِكَ وَنَشْرِكَ فِي الْقِيَامَةِ؛ فَبِئْسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ الْعُدُوانُ عَلَى الْعِبَادِ. وَاعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ مَهَالِكَ وَمَهَاوِي، وَجُسُوراً وَعَقَبَةً [كَثُوداً؛ لَا مَحَالَةً] (") وَاعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ مَهَالِكَ وَمَهَاوِي، وَجُسُوراً وَعَقَبَةً [كثُوداً؛ لَا مَحَالَةً] (") أَنْتَ [هَابِطُهَا، وَأَنَّ ] مَهْبِطَهَا إِمَّا عَلَى (") جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ. فَارْتَدْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ نُزُولِكَ أَنْ الْمُعَادِ الْعُلْقِلَةِ مَنْ يَحْمِلُ زَادَكَ إِلَى الْقِيَامَةِ فَيُوافِيكَ بِهِ إِلَيْهِ فَاغْتَنِمْهُ، وَحَمِّلُهُ أَكْثَرَ مِنْ تَرْوِيدِهِ وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ؛ فَلَا تَجِدُهُ فَلَا تَجِدُهُ. وَإِيَّاكَ أَنْ تَثِقَ لِتَحْمِيل زَادِكَ [بِـ] مَنْ لَا وَرَعَ لَهُ فَلَا تَجِدُهُ. وَإِيَّاكَ أَنْ تَثِقَ لِتَحْمِيل زَادِكَ [بِـ] مَنْ لَا وَرَعَ لَهُ فَلَا تَجِدُهُ. وَإِيَّاكَ أَنْ تَثِقَ لِتَحْمِيل زَادِكَ [بِـ] مَنْ لَا وَرَعَ لَهُ فَلَا تَجِدُهُ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أثبتناه وفقاً للمصادر وإتماماً للمعنى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ولا يذهبنّ)، والصحيخ ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر إتماماً للمعنى، وهكذا ما بعده.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (إلى)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....

وَلَا أَمَانَةَ، فَيَكُونَ مَثَلُكَ مَثَلَ ظَمْآنَ رَأَى سَرَاباً ﴿حَتَىٰۤ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئَ ﴾ "، فَتَبْقَى فِي الْقِيَامَةِ مُنْقَطَعاً بِكَ.

وَلَا تَقُلُ مَا لَا تَعْلَمُ، بَلْ لَا تَقُلُ كُلَّ مَا تَعْلَمُ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَى جَوَارِحِكَ كُلِّهَا فَرَائِضَ، يَحْتَجُّ بِهَا عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَسْأَلُكَ عَنْهَا. وَذَكَّرَهَا وَوَعَظَهَا، وَحَذَّرَهَا وَأَذَبَهَا، وَلَمْ يَتُرْكُهَا سُدًى؛ فَقَالَ تَعَالَ بَدُهُ: ﴿ وَلَا تَقَفُ مَالَيْسَ وَوَعَظَهَا، وَحَذَّرَهَا وَأَذَبَهَا، وَلَمْ يَتُرُكُهَا شُدًى؛ فَقَالَ تَعَالَ بَدُهُ مَسْءُولًا ﴾ (")، وقالَ تَعَالَ يَهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَكُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْءُولًا ﴾ (")، وقالَ تَعَالَ : ﴿ يَلَقَوْنَهُ مِ بِالْسِنَيَكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلَيْ وَكَسْبُونَهُ وَهَيَا وَهُو عِندَ اللّهِ عَظِيمٌ ﴾ ("). ثُمَّ اسْتَعْبَدَهَا بِطَاعَتِهِ فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللّهَ يَنَ اللّهُ وَاعْبُدُونَ ﴾ (اللّهُ عَلَى الْجَوَارِحِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَانْ الْمَسْجِدَ لِلّهِ فَلَا يَدْعُواْ مَعَ اللّهِ أَعْرَالُهُ وَلَا الْحَيْرَ لَعَلَى الْجَوَارِحِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَانْ اللّهُ عَلَى الْجَوَارِحِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُحُدُونَ ﴾ (اللّهُ عَلَى الْجَوَارِحِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) النور: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) النور: ١٥.

<sup>(</sup>٤) الحج: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) الجنّ: ١٨.

<sup>(</sup>٦) الفصلت: ٢٢.

فَرَضَ عَلَى السَّمْعِ أَلَّا يُصْغَى بِهِ [إِلَى] "الْمَعَاصِي وَقَالَ تَعَالَ: ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْ كُوْ فَ الْكِتَبِ أَنْ إِذَا سَمِعَةُ وَايَتِ اللّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِى الْكِتَبِ أَنْ إِذَا سَمِعَةُ وَايَتِ اللّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِى الْكِتَبِ أَنْ إِنَّا السَّيْطِينُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ حَدِيثٍ غَيْرِهِ قَلَ الشَّيْطِينُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ اللّهَ يَعْوَى النَّقُومِ الظَّلِمِينَ ﴾ ""، وقال عَزَّوْجَلَّ: ﴿ فَبَشِيرَعِبَادِ \* النَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ اللّهِ مَنَ الْقُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّمْعُ وَهُ وَقُلَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّمْع ، وَهُ وَ عَمَلُهُ . (") فَهَا لَا عَلَى السَّمْع ، وَهُ وَ عَمَلُهُ .

وَفَرَضَ عَلَى الْبَصَرِ أَلَّا يُنْظَرَبِهِ إِلَى مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُل اللَّمُ وَمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ﴿ ٧ ﴾، فَحَرَّمَ أَنْ يَنْظُرَ أَحَدٌ إِلَى فَرْجٍ غَيْرِهِ.

وَفَرَضَ عَلَى اللِّسَانِ الْإِقْرَارَ وَالتَّعْبِيرَ عَن (١٠) الْقَلْبِ [بِ] ـمَا (١٠) عَقَدَ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ (١٠)، وقَالَ: ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٦٨.

<sup>(</sup>٤) الزمر: ١٧ \_ ١٨.

<sup>(</sup>٥) الفرقان: ٧٢.

<sup>(</sup>٦) القصص: ٥٥.

<sup>(</sup>٧) النور: ٣٠.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (على)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين أثبتناه من المضادر.

<sup>(</sup>١٠) البقرة: ١٣٦.

<sup>(</sup>١١) البقرة: ٨٣.

وَفَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ ـ وَهُوَ أَمِيرُ الْجَوَارِحِ الَّذِي يُعْقَلُ بِهِ " وَيُفْهَمُ، وَيُصْدَرُ عَنْ أَمْرِهِ وَرَأْيِهِ ـ ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَنْ أَحْرِهَ وَقَلْبُهُ مُ مُطْمَعِتُ بِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَن مَن أَمْرِهِ وَرَأْيِهِ ـ ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَنْ أَحْرِهَ وَقَلْبُهُ مُ مُطْمَعِتُ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَن مَن وَلَا الْإِقْرَارَ بِالْإِيمَانِ، فَلَا مُحَدُلُ قُلُوبَهُمْ، فَقَالَ حِكَايَةً عَنْهُمْ: ﴿ [ اللّذِينَ قَالُوا الْ اللهِ مُ اللّهِ مُ وَلَمْ تُؤْمِن وَلَمْ يَدُدُ فُلُ قُلُوبُهُمْ، وَقَالَ: ﴿ إِلّهِ بِهِ اللّهُ فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ ("). وقال: ﴿ إِلّهِ بِذِكْرِ اللّهِ يَطْمَينُ الْقُلُوبُ ﴾ (")، وقال: ﴿ إِنْ تُبْدُواْ مَا فِي اللّهُ فَيْغِفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ (").

وَفَرَضَ عَلَى الْيَدَيْنِ أَلَّا تَمُدَّهُمَا إِلَى مَا حَرَّمَ اللهُ، وَأَنْ تَسْتَعْمِلَهُمَا بِطَاعَتِهِ؛ فَقَالَ: ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَاعْسِلُواْ وُجُوهَكُرَ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَمْبَيْنِ ﴾ (١)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ اللَّهِ يَهُمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرَّقَابِ ﴾ (٧).

وَفَرَضَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ أَنْ تَنْقُلَهُمَا فِي طَاعَتِهِ، وَأَلَّا تَمْشِي بِهِمَا مِشْيَةَ عَاصٍ؛ فَقَالَ: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًّا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولَا \* كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ، عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا ﴾ (١٨)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلْيُوْمَ نَخْتِمُ عَلَى ٓ أَفْوَهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنا آيُدِيهِمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بهم)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٤١.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٧) محمّد: ٤.

<sup>(</sup>٨) الإسراء: ٣٧ ـ ٣٨.

وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ "؛ فَأَخْبَرَ أَنَّهَا تَشْهَدُ عَلَى صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

فَهَذَا مَا فَرَضِ اللهُ عَلَى جَوَارِحِكَ "، فَاتَّقِ الله \_ يَا بُنَيَّ! \_ وَاسْتَعمِلْهَا بِطَاعَتِهِ وَرِضْوَانِهِ.

وَإِيَّاكَ أَنْ يَرَاكَ اللهُ عِنْدَ مَعْصِيَتِهِ، وَيَفْقِدَكَ عِنْدَ طَاعَتِهِ؛ فَتَكُونَ مِن الْخَاسِرِينَ.

وَعَلَيْكَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ، وَلُزُومِ فَرَائِضِهِ وَشَرَائِعِهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَالتَّهَجُّدِ بِهِ(٣)، وَتِلَاوَتِهِ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِك؛ فَإِنَّهُ عَهْدٌ مِن الله إِلَى خَلْقِهِ؛ فَهُو وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ كُلَّ يَوْمٍ فِي عَهْدِهِ وَلَوْ الله إِلَى خَلْقِهِ؛ فَهُو وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ كُلَّ يَوْمٍ فِي عَهْدِهِ وَلَوْ خَمْسِينَ آيةً. وَاعْلَمْ أَنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَى عَدَدِ آياتِ (١) الْقُرْآنِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ: ﴿ إِقْرَأْ، وَارْقَ ﴾؛ فَلَا يَكُونُ فِي الْجَنَّةِ بَعْدَ النَّبِيِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ أَحَدٌ أَرْفَعَ دَرَجَةً مِنْهُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ مُرُوءَةَ الْمَرْءِ المُسْلِمِ مُرُوءَتَانِ: مُرُوءَةٌ فِي حَضَرٍ، وَمُرُوءَةٌ فِي سَفَرٍ؛ فَأَمَّا مُرُوءَةُ الْمُخَافِظَةُ مُرُوءَةُ الْحَضرِ فَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَمُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ، وَالنَّظُرُ فِي الْفِقْهِ، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْبِعَمَاعَاتِ. وَأَمَّا مُرُوءَةُ السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ، وَقِلَّةُ الْخِلَافِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَاتِ. وَأَمَّا مُرُوءَةُ السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ، وَقِلَّةُ الْخِلَافِ

<sup>(</sup>۱) پس: ۲۵.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (جوارحه)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للسياق والمصادر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وتهجّده)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للسياق والمصادر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (آية)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للسياق والمصادر.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ ......لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَوِيِّ ......لاتهه

عَلَى مَنْ صَحِبَكَ، وَكَثْرَةُ ذِكْرِ اللهِ فِي كُلِّ مَصْعَدٍ وَمَهْبِطٍ، وَنُزُولِ [وَصُعُودٍ] ()، وَقَعُودٍ.

وَإِيّاكَ وَالضَّجَرَ وَسُوءَ الْخُلُقِ وَقِلَّةَ الصَّبْرِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ لَكَ عَلَى هَذِهِ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ صَاحِبٌ، وَلَا يَزَالُ لَكَ عَلَيْهَا مِن النَّاسِ مُجَانِبٌ. فَأَلْزِمْ نَفْسَكَ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ صَاحِبٌ، وَلَا يَزَالُ لَكَ عَلَيْهَا مِن النَّاسِ مُجَانِبٌ. فَأَلْزِمْ نَفْسَكَ وَالنَّهُ الْخِصَالِ الثَّلُوثِ مَلَى مَؤُونَاتِ الْإِحْوَانِ نَفْسَكَ. وَابْذُلْ لِصَدِيقِكَ نَفْسَكَ وَمَالَكَ، التُّؤَدَة، وَصَبِّرْ عَلَى مَؤُونَاتِ الْإِحْوَانِ نَفْسَكَ. وَابْذُلْ لِصَدِيقِكَ نَفْسَكَ وَمَالَكَ، وَلِمَعَارِفِكَ " رِفْدَكَ وَمَحْضَرَكَ، وَلِلْعَامَّةِ بِشُرَكَ وَمَحَبَّتَكَ، وَلِعَدُوكَ عَدْلَكَ وَلِمْعَارِفِكَ " رِفْدَكَ وَمَحْضَرَكَ، وَلِلْعَامَّةِ بِشُرَكَ وَمَحَبَّتَكَ، وَلِعَدُوكَ عَدْلَكَ وَإِنْضَافَكَ. وَاضْنَنْ " بِدِينِكَ وَعِرْضِكَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ؛ فَإِنَّهُ أَسْلَمُ لِدِينِكَ وَدُنْيَاكَ.

يَا بُنَيَّ، الْبَغْيُ سَائِقٌ إِلَى الْحَينِ. لَنْ يَهْلِكَ امْرُؤٌ عَرَفَ قَدْرَهُ. مَنْ حَظَرَ شَهُوتَهُ صَانَ نَفْسَهُ. الاعْتِبَارُ يُفِيدُكَ الرَّشَادَ. أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى. الْحِرْصُ فَقْرٌ حَاضِرٌ. الْمَوَدَّةُ قَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ. صَدِيقُكَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ وَأُمِّكَ، وَلَيْسَ كُلُّ فَقْرٌ حَاضِرٌ. الْمَوَدَّةُ قَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ. صَدِيقُكَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ وَأُمِّكَ، وَلَيْسَ كُلُّ أَعْ لِأَبِيكَ وَأُمِّكَ مَنْ وَعَاهَا وَصُولُ أَعْ لِأَبِيكَ وَأُمِّكَ مِنْ قَرِيبٍ! وَصُولُ مُعْدِمٌ (مَنْ مُثْرِ جَافٍ. الْمَوْعِظَةُ كَهْفٌ لِمَنْ وَعَاهَا (٥).

مَنْ أَسَاءَ خُلُقَهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ، وَكَانَتِ الْبِغْضَةُ أَوْلَى بِهِ. لَيْسَ مِن الْعَدْلِ الْقَضَاءُ بِالظَّنِّ عَلَى الثِّقَةِ. مَا أَقْبَحَ الْأَشَرَ عِنْدَ النِّعْمَةِ"، وَالْكَابَةَ عِنْدَ النَّائِبَةِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر وفقاً للسياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ولمعاريفك)، وفي المصادر: (ولمعرفتك)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ضَنِنْتُ بِالشَّيْءِ: إِذَا بَخِلْتَ بِهِ (الصحاح ٦: ٢١٥٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (معدوم)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (رعاها)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٦) في المصادر: (الظُّفَرِ)، وهو أنسب.

الْمُعْضِلَةِ، وَالْقَسْوَةَ عَلَى الْجَارِ، وَالْخِلَافَ عَلَى الصَّاحِبِ، وَالْخُبْثَ مِنْ ذَوِي الْمُرُوءَةِ، وَالْعُذْرَ مِن السُّلْطَانِ.

يَا بُنَيَ، كُفْرُ النِّعَمِ مُوقٌ (١)، وَمُجَالَسَةُ الْأَحْمَقِ شُوْمٌ. اِعْرِفِ الْحَقَّ لِمَنْ عَرَفَهُ لَكَ ـ شَرِيفاً كَانَ أَوْ وَضِيعاً ـ . مَنْ تَرَكَ الْقَصْدَ جَارَ ، مَنْ تَعَدَّى الْحَقَّ ضَاقَ مَلْهَ بُهُ . كَمْ مِنْ دَنِفٍ نَجَا، وَصَحِيحٍ هَوَى! قَدْ يَكُونُ الْيَأْسُ إِدْرَاكاً، وَالطَّمَعُ مَذْهَبُهُ . كَمْ مِنْ دَنِفٍ نَجَا، وَصَحِيحٍ هَوَى! قَدْ يَكُونُ الْيَأْسُ إِدْرَاكاً، وَالطَّمَعُ مَلْكاً. اسْتَعْتِبْ مَنْ رَجَوْتَ عُتْبَاهُ . لَا تَبِيتَنَ (١) مِنِ الْمَرِيُ عَلَى غَدْرٍ، الْغَدْرُ شَرُّ لِبَاسِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، مَا أَخْلَقَ مَنْ غَدَرَ أَنْ لَا يُوفَى لَهُ! الْفَسَادُ يُبِيرُ الْكَثِيرَ، لِبَاسِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، مَا أَخْلَقَ مَنْ غَدَرَ أَنْ لَا يُوفَى لَهُ! الْفَسَادُ يُبِيرُ الْكَثِيرَ، الْعَدْرُ شَرُّ لَا يُوفَى لَهُ! الْفَسَادُ يُبِيرُ الْكَثِيرَ، الْعَدْرَ أَنْ لَا يُوفَى لَهُ! الْفَسَادُ يُبِيرُ الْكَثِيرَ، الْعَنْمُ مَا أَنْ مَنْ كَرُمَ سَادَ، مَنْ تَفَهَّمَ ازْدَادَ. الْفَتِصَادُ يُنْمِي الْيَسِيرَ. مِن الْكَرَمِ الْوَفَاءُ بِاللّذِمَمِ. مَنْ كَرُمَ سَادَ، مَنْ تَفَهَّمَ ازْدَادَ. الْفَتِصَادُ يُنْمِي الْيَسِيرَ. مِن الْكَرَمِ الْوَفَاءُ بِاللّذِمَمِ. مَنْ كَرُمَ سَادَ، مَنْ تَفَهَّمَ ازْدَادَ. الْمُحْصِ النَّصِيحَةَ أَخَاكَ، وَسَاعِدُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَحْمِلْكَ عَلَى ارْدَيَابٍ، وَزُلْ مَعَهُ حَيْثُ زَالَ. وَلَا تَصْرِمُهُ عَلَى ارْتِيَابٍ، وَلَا لَهُ عُذُرًا وَأَنْتَ تَلُومُ.

يَا بُنَيَّ، إِفْبَلُ مِنْ مُتَنَصِّلٍ عُذْرَهُ؛ فَتَنَالَكَ الشَّفَاعَةُ. أَكْرِمِ الَّذِينَ بِهِمْ تَصُولُ ''، وَازْدَدْ [لَهُمْ] '' عَلَى طُولِ الصُّحْبَةِ بِرَّا وَإِكْرَاماً وَتَبْجِيلاً وَتَعْظِيماً، فَلَيْسَ جَزَاءُ مَنْ عَظَمَ شَأْنَكَ أَنْ تَصُوءَهُ. أَكْثِرِ الْبِرَّ مَنْ عَظَمَ شَأْنَكَ أَنْ تَصُعَ مِنْ قَدْرِهِ، وَلَا جَزَاءُ مَنْ سَرَّكَ أَنْ تَسُوءَهُ. أَكْثِرِ الْبِرَّ مَا اسْتَطَعْتَ لِجَلِيسِكَ؛ فَإِنَّكَ إِذَا شِئْتَ رَأَيْتَ رُشْدَهُ.

<sup>(</sup>١) الْمُوقُ: حُمْقٌ فِي غَبَاوَةٍ. يُقَالُ: أَحْمَقُ مَائِقٌ (الصحاح ٤: ١٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لا تيأسنّ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٣) الاسْتِعْتَابُ: طَلَبُكَ إِلَى الْمُسِيءِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ إِسَاءَتِهِ (تهذيب اللغة ٢: ١٦٦).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي المصادر: (تَصُولُ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

يَا بُنَيَّ، مَنْ كَسَاهُ الْحَيَاءُ ثَوْبَهُ "اخْتَفَى عَن الْعُيُونِ عَيْبُهُ. مَنْ تَحَرَّى الْفَصْدَ خَفَّتُ عَلَيْهِ الْمُؤَنُ. مَنْ لَمْ يُعْطِ نَفْسَهُ شَهْوَتَهَا أَصَابَ رُشْدَهُ. مَعَ كُلِّ الْفَصْدَ خَفَّتُ عَلَيْهِ الْمُؤَنُ. مَنْ لَمْ يُعْطِ نَفْسَهُ شَهْوَتَهَا أَصَابَ رُشُدَهُ. مَعَ كُلِّ شِدَةٍ رَخَاءٌ، وَفِي كُلِّ أَكْلَةٍ غُصَّةٌ. لَا تُنَالُ نِعْمَةٌ إِلَّا بَعْدَ أَذًى. لِنْ لِمَنْ غَاظَكَ ""، تَظْفَرْ بِطَلِبَتِكَ.

يَا بُنَيَّ، سَاعَاتُ الْهُمُومِ سَاعَاتُ الْكَفَّارَاتِ، وَالسَّاعَاتُ تُنْفِدُ عُمُرَكَ. لَا جُيْرَ فِي لَذَّةٍ بَعْدَهَ النَّارُ، وَمَا شَرُّ بِشَرِّ بَعْدَهُ النَّارُ، وَمَا شَرُّ بِشَرِّ بَعْدَهُ النَّارُ، وَمَا شَرُّ بِشَرِّ بَعْدَهُ الْخَيْرُ فِي لَذَّةٍ بَعْدَهُ النَّارِ عَافِيَةً. الْجَنَّةُ. وَكُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِيَةً.

يَا بُنَيَّ، لَا تُضِيعَنَّ حَقَّ أَخِيكَ اتِّكَالاً عَلَى مَا بَيْنَك وَبَيْنَهُ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِأَخٍ مَنْ أَضَعْتَ حُقَّهُ. لَا يَكُونَنَّ أَخُوكَ عَلَى قَطِيعَتِكَ أَقْوَى مِنْكَ عَلَى صِلَتِهِ، وَلَا عَلَى الْإِصَاءَةِ أَقْوَى مِنْكَ عَلَى الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ.

يَا بُنَيَّ، إِذَا قَوِيْتَ فَاقْوَ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، وَإِذَا ضَعُفْتَ فَاضْعُفْ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ.

يَا بُنَيَّ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تُمَلِّكَ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا فَافْعَلْ؛ فَإِنَّهُ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا، وَأَرْخَى لِبَالِهَا، وَأَحْسَنُ لِحَالِهَا(")؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ، وَلَيْسَتْ إِذَّهُمُ لِجَمَالِهَا، وَأَحْسِنِ الصُّحْبَةَ [لَهَا](") لِيَصْفُو عَيْشُكَ. بِقَهْرَمَانَةٍ. فَدَارِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَحْسِنِ الصُّحْبَةَ [لَهَا](") لِيَصْفُو عَيْشُكَ.

يَا بُنَيَّ، إحْتَمِلِ الْقَضَاءَ بِالرِّضَا، وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَجْمَعَ غِنَى الدُّنْيَا فَاقْطَعْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (قُربَه)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (غلظك)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وأرجى لحالها، وأحسن لبالها)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

٥٥٦ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

طَمَعَكَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

يَا بُنَيَّ، إَحْفَظْ وَصِيَّتِي هَذِهِ؛ فَقَدْ نَظَمْتُ لَكَ فِيهَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَنَسْأَلُ اللهَ التَّوْفِيقَ لِلرَّشَادِ، وَأَنْ يُعِينَنَا مِنْ فَضْلِهِ وَسَعَتِهِ؛ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ، رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (١٠).

### [النَّهْيُ عَن الرَّجَاءِ بِغَيْرِ عَمَلِ]

[٦٢٩] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَا تَكُ مِمَّنْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ، وَيُؤَخِّرُ التَّوْبَةَ

(۱) جاء في نهج البلاغة: ٣١/٣٩١ (كتب)، من وصيّة له علي الله الله كتبها إليه بحاضِرينَ عند انصرافه من صفّين.

ورواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٦٨؛ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٤: ٥٨٣٤/٣٨٥؛ ابن طاوس في كشف المحجّة: ١٥٩.

وانظر بعضه في: العِقد الفريد ٣: ١٠٠، و ١٠٠؛ الكافي ٢: ١٥١/١، و ١٠٠ التمحيص لابن شعبة: ١٠٠/١٠؛ نزهة الأبصار للمامطيري: ٢٠١/ ضمن ١٠٥؛ الاعتقادات للصدوق: ١١٢؛ الخصال له أيضاً: ١٥٤/١٧؛ قوت القلوب ١: ١٤٣؛ خصائص الأثمّة: ١١٦؛ الاختصاص المنسوب إلى المفيد: ٢٩٦؛ الإعجاز والإيجاز للثعالبي: ٣٤؛ كنز الفوائد للكراجكي: المنسوب إلى المفيد: ٢٩٠؛ الإعجاز والإيجاز للثعالبي: ٣٤؛ كنز الفوائد للكراجكي: ٢٧١، و٢٧١؛ الأمالي للطوسي: ١٥٠/ ٢٠١؛ نزهة الناظر للحلواني: ١٥/ ١٤، و٢٦/٢١، و١٤٤/ هؤ١٢ مستور معالم الحكم: ١٨، و٢٧؛ إحياء علوم الدين ١٥: ١٩؛ روضة الواعظين: ٢٦٤؛ مسراج الملوك للطرطوشي: ٢٧؛ ربيع الأبرار ٢: ٢٨٦، و٤: ٣٩٣، و٥: ٢١٦؛ عيون الحكم والمواعظ: ٣٤، و٣٦، و٥٨، و٢٧١، و٧٨، و٢٨٠، و٢٥؛ التذكرة الحمدونية ١: ١٤٣/ ٣٢٣، و٢٠٠، و٣٠٤، و٢٠٥، النبي: ٨٨، مشكاة الأنوار للطبرسي: ١٩٨٤/١٣٦٤؛ شرح مائة كلمة شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٠، ١٩٥/ ٣٤ (الحكم المنسوبة)؛ شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين المنه لابن ميثم البحراني: ١٩٧٠.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....لينا الْمُعْفَرِيّ .....

بِطُولِ الْأَمَلِ؛ وَيَقُولُ فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ، وَيَعْمَلُ فِيهَا عَمَلَ الرَّاغِبِينَ؛ إِنْ أَعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ، وَإِنْ مُنِعَ لَمْ يَقْنَعْ؛ إِنْ سَقِمَ ظَلَّ نَادِماً، وَإِنْ صَحَّ أَمِنَ لَاهِياً؛ يُعْجَبُ بِنَفْسِهِ إِذَا عُوفِي، وَيَقْنَطُ مِنْ رُشْدِهِ إِذَا ابْتُلِي ١٠٠.

#### [السَّلَامَةُ مِن الْفِتَنِ]

[٦٣٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ؛ لَا ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ، وَلَا ضَرْعٌ فَيُحْلَبَ(٢).

(١) جاء في نهج البلاغة: ٤٩٧/ ضمن ١٥٠ (حكم).

ورواه مرسلاً: الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ٢٩؛ المبرّد في الفاضل: ٩٤؛ ابن دريد في المجتنى: ١٨؛ ابن شعبة في تحف العقول: ١٥٧؛ المامطيريّ في نزهة الأبصار: ١٣٨٥ ضمن ٣٠٠؛ الجوهريّ في الصحاح ١: ١١؛ أبو هلال العسكريّ في جمهرة الأمثال ١: ٢٧٢؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٢: ٢٠؛ الرضيّ في خصائص الأثمّة: ١٠٠؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٨٨؛ القيروانيّ في زهر الآداب ١: ٧٧؛ القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ٧٧؛ الطرطوشيّ في سراج الملوك: ١٠٩؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٧٢٥؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٥٧/ ١١٤؛ سبط ابن الجوزيّ في تذكرة الخواصّ ١: ٥٨٥؛ المشغريّ في الدرّ النظيم: ٣٨٥.

وانظر بعضه في: العقد الفريد ٣: ١٣٤؛ الحاوي الكبير للماورديّ ١٦: ٢١٢؛ أدب الدنيا والخين: ١٠٠؛ المصون في الأدب لأبي أحمد العسكريّ: ٦٥؛ الصناعتين لأبي هلال العسكريّ: ٢١٥؛ العاقبة في ذكر الموت لابن الخرّاط: ٦٧.

ونُسِب إلى ابن عبّاس في: الأمالي للمفيد: ٣٣٠؛ الأمالي للطوسيّ: ١١١؛ تنبيه الخواطر ٢: ٥٠٠؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التوبة لابن أبي الدنيا: ٥٣/ ٢٨٠؛ شعب الإيمان ٩: ٣٧١/٣٧١.

(٢) جاء في نهج البلاغة: ١/٤٦٩ (حكم).

ورواه مرسلاً: الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٩٢؛ ابن حمدون في التذكرة

٥٥٨ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَب

#### [الْمَقَادِيرُوَالتَّدْبِيرُ]

[٦٣١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: تَذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمَقَادِيرِ؛ حَتَّى تَكُونَ الْآفَةُ فِي التَّدْبِيرِ".

#### [الْمُشَاوَرَةُ وَالْاسْتِبْدَادُ]

[٦٣٢] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: نِعْمَتِ الْمُؤَازَرَةُ (١) الْمُشَاوَرَةُ، وَبِئْسَ الْاسْتِعْدَادُ الْاسْتِعْدَادُ (٣). الْاسْتِبْدَادُ (٣).

#### [دُعَاءُهُ عَلِي مُعَاوِيَةً]

[٦٣٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لَكَا بَلَغَهُ مَسِيرُ مُعَاوِيَةَ: لَا رَشَدَ قَائِدُهُ! وَلَا سَعَدَ رَائِدُهُ! وَلَا أَصَابَ غَيْثاً! وَلَا سَارَ إِلَّا رَيْثاً! وَلَا وَافَقَ إِلَّا لَيْثاً "ا

<-- الحمدونيّة ١: ٩٥٧/٣٧٣.

ونُسِب إلى حذيفة بن اليمان في: المصنّف للصنعانيّ ١١: ٣٩٥/ ٢٠٨٢٧؛ البيان والتبيين للجاحظ ٢: ٦٦؛ الإمتاع والمؤانسة لأبي حيّان التوحيديّ: ١٧٩؛ المستدرك على الصحيحين ٤: ٧٥/ ٨٦١٢؛ نثر الدرّ للآبيّ ٢: ٧٨؛ ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: التمثيل والمحاضرة للثعالبيّ: ٣٣٧؛ خاصّ الخاصّ له أيضاً: ٣٣.

- (١) تقدّم باختلاف يسير مع مصادره تحت الوقم: ٤٨٤.
- (٢) آزَرَهُ، أَي: ظَاهَرَهُ وَعَاوَنَهُ عَلَى أَمْرِ (العين ٧: ٣٨٢).
- (٣) رواه مرسلاً مع نقصان: الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٨؛ الماورديّ في أدب الدنيا والدين: ٣٠٠؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ١٩٣.
  - ونُسِب إلى رسول الله على في: محاضرات الأُدباء ١: ٤٤.
- (٤) رواه مرسلاً: الجاحظ في المحاسن والأضداد: ١٢٢؛ البيهقيّ في المحاسن والمساوئ: ١٤٤؛ أبو حيّان التوحيديّ في البصائر والذخائر ٩: ٢٠٠.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لائشَرَفِ الْجَعْفَرِيّ .......

### [ذَمُّ الْمِزَاحِ وَالْمِرَاءِ]

[٦٣٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَيسَ لِلْمُمَازِحِ مُرُوءَةٌ، وَلَا لِلْمُمَارِّ خُلَّةٌ ١٠٠.

#### [الْغِيبَةُ]

[٦٣٥] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: الْغِيبَةُ جُهْدُ الْعَاجِزِ").

# [مَرَاحِلُ سِنِّ الْمَرْءِ]

[٦٣٦] وَسُئِلَ عَلَيهِ السَّلَمْ عَنْ سِنِ الْمَرْءِ، فَقَالَ: هُوَ صَبِيُّ إِلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَغُلَامٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، وَحَدَثُ إِلَى سِتٍ وَثَلَاثِينَ، وَشَابٌ إِلَى ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ، وَخُلامٌ إِلَى سِتِّينَ، وَشَيْخٌ إِلَى ثَمَانِينَ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ هَرِمٌ خَرِفُ (٣).

#### [مِنْ تَفْسِيرِهِ اللهِ]

[٦٣٧] وَسُئِلَ عَلَيهِ السَّلَامُ عَن ﴿ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنِّسِ ﴾ (٤)، فَقَالَ: هِيَ النُّجُومُ السَّبْعَةُ الَّتِي

«··· ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: ربيع الأبرار ٢: ٣٧٢.

(٢) جاء في نهج البلاغة: ٢٦١/٥٥٦ (حكم).

ورواه مرسلاً: الزمخشريّ في ربيع الأبرار ٢: ٣٣٢؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٥١ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٣٧٥/ ضمن ٩٦٣؛ ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٧٩.

ونُسِب إلى عبد الله بن وهب في: المجموع اللفيف: ٣٤؛ و إلى المبرّد في:نثر الدرّ للآبيّ ٧: ٨٤. (٣) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

(٤) التكوير: ١٦.

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

٥٦٠ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

لَا يَقْطَعُ الْمَجَرَّةَ غَيْرُهَا؛ وَهِيَ: الشَّهْسُ، وَالْقَمَرُ، وَعُطَارِدُ، وَزُحَلُ، وَالْمُشْتَرِي، وَالْمِرِيخُ، وَالزُّهْرَةُ ١٠٠.

### [دِفْءُ أَطْرَافِ الْجَسَدِ]

[٦٣٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَنْ دَفِئَتْ أَطْرَافُهُ دَفِئَ سَائِرُ جَسَدِهِ (١٠).

# [كَلَامُهُ عِلِيهِ فِي الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا مَعَهُ وَلَا عَلَيْهِ]

[٦٣٩] وَقِيلَ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي الَّذِينَ قَعَدُوا عَنْكَ، وَلَمْ يَكُونُوا مَعَكَ وَلَا عَلَيْكَ؟ فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: خَذَلُوا الْحَقَّ، ولَم يَنْصُرُوا الْبَاطِلَ".

(١) لم نعثر عليه مرويّاً عنه على فيما لدينا من المصادر.

ونُسِب إلى ابن عبّاس في: القول في علم النجوم للخطيب البغداديّ: ١٤١.

ثمّ إنّ مصادر التفسير قد أطبقت على عدم تبنّي أمير المؤمنين عليه لهذا التفسير؛ كما قال ابنُ عطيّة في المحرّر الوجيز ٥: ٤٤٣: فقال جمهور المفسِّرينَ: إنّ ذلك الدراريُّ السبعة؛ الشمس، والقمر، وزحل، وعطارد، والمريخ، والزهرة، والمشتري. وقال عليّ بن أبى طالب: المراد الخمسة دون الشمس والقمر.

(٢) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

(٣) جاء في نهج البلاغة: ١٨/٤٧١ (حكم).

ورواه مرسلاً: الإسكافيّ في المعيار والموازنة: ٥٦؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ٢١٥؛ ابن عبد البرّ في الاستيعاب ٢: ٦١٠، و٣: ١١٢١؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٣٤٣؛ ابن الأثير في أسد الغابة ٤: ٢٠٠؛ البرّيّ في الجوهرة في نسب النبيّ ٢: ٢٥٧؛ المحبّ الطبريّ في ذخائر العقبى: ١١١، والرياض النضرة ٣: ٢٣١.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للللهُ عَلَيْ يَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

#### [وَصِيَّتُهُ عِلَى لِلْعَامِلِينَ]

[٦٤٠] وَكَانَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِذَا اسْتَعْمَلَ عَامِلاً قَالَ لَهُ: عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ الَّذِي لَا بُدَّ لَكَ مِنْ لِقَائِهِ، وَلَا سِتْرَ لَكَ دُونَهُ؛ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. وَعَلَيْكَ فِيمَا أَمَرْتُكَ بِهِ بِمَا يُقَرِّبُكَ مِن اللهِ؛ فَإِنَّ مَا اللهِ عَنْدَ اللهِ خَلَفٌ مِن الدُّنْيَا اللهِ؛ فَإِنَّ مَا اللهِ عَنْدَ اللهِ خَلَفٌ مِن الدُّنْيَا اللهِ؛

### [شَكُواهُ اللهِ مِنْ أَصْحَابِهِ]

[٦٤١] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَا أَنْتُمْ إِلَّا كَإِبِلٍ جَمَّةٍ، غَابَ عَنْهَا رِعَاقُهَا؛ إِنِ انْضَمَّتُ مِنْ جَانِبِ.

فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَوَكَمَا يَفْعَلُ ابْنُ عَفَانَ تَفعَلُ؟

فَقَالَ لَهُ: وَيْلَكَ! أَوَكَمَا يَفْعَلُ ابْنُ عَفَّانَ رَأَيْتَنِي أَفْعَلُ؟! وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِنَّ الَّذِي فَعَلَهُ ابْنُ عَفَّانَ لَمَخْزَاةٌ لِمَنْ لَا دِينَ لَهُ، وَلَا حُجَّةَ فِي يَدِهِ.

وَاللهِ إِنَّ امْرَأُ يَتَوَلَّى عَدُقَهُ - يُجَرِّعُ (٣) لَحْمَهُ، وَيَفْرِي جِلْدَهُ، وَيَهْشِمُ عَظْمَهُ - لَضَعِيفٌ مَا ضُمَّتْ عَلَيْهِ جَنَاجِنُ (١) صَدْرِهِ؛ فَكُنْ أَنْتَ ذَاكَ إِنْ شِئْتَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فيما)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

 <sup>(</sup>٢) رواه مسنداً: ابن أبي شيبة في المصنف ١٩: ٣٢١ / ٣٢١٨؛ أبو بكر الخلال في السنة ١:
 ١١٤/ ٥٩.

ورواه مرسلاً: أبو يوسُفَ في الخراج: ٢٥، و١٣١؛ ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ٢٢٧؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونية ١: ٥٨١/٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يجرع)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٤) الْجَنَاجِنُ: أَطْرَافُ الْأَضْلَاعِ، مِمَّا يَلِي قَصَّ الصَّدْرِ وَعَظْمَ الصُّلْبِ (تهذيب اللغة ١٠: ٢٦٩).

٥٦٢ ..... كَلِمَاتُ سَيّدِ الْعَرَبِ

أَمَّا أَنَا فَدُونَ أَنْ أُعْطِيَ ذَاكَ ضَرْبٌ " يَطِيرُ مِنْهُ فَرَاشُ الرَّأْسِ، وَتَنْدُرْ" مِنْهُ الْأَكُفُّ وَالْمَعَاصِمُ، وَيَفْعَلُ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُرِيدُ".

### [الصَّمْتُ وَالْعَمَلُ]

[٦٤٢] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَمْ: إِنْ غَلَبْتَ عَلَى الْمَنْطِقِ فَأَحِلْ عَلَى الصَّمْتِ؛ فَإِنَّهُ سَبِيلُ فَإِنَّهُ سَبِيلُ الْعُلَمِ فَأَحِلْ عَلَى الْعَمَلِ؛ فَإِنَّهُ سَبِيلُ الْعُلَمَاءِ '').

### [مَا يَبْلُغُهُ الْإِنْسَانُ فِي مَرَاحِلِ عُمُرِهِ]

[٦٤٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: يُثْغِرُ الْغُلَامُ لِسَبْعٍ، وَيَبْلُغُ الْحُلُمَ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَيَنْتَهِي طَولُهُ لِإِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَلَا يَزْدَادُ عَقْلاً بَعْدَهُ؛ وَلَكِنْ يَنْتَفِعُ بِالتَّجَارِبِ(٥٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ضرباً)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يندر)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٣) تقدّم باختلافٍ كثيرٍ مع مصادره تحت الرقم: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) رواه مرسلاً: ابن طلحة في مطالب السؤول: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) رواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ: الرامَهُرمُزيّ في المحدِّث الفاصل: ١٦٨/ ٥٥؛ الطبرسيّ في مكارم الأخلاق: ٢٣٣؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٢: ٧٣.

ونُسِب باختلافٍ يسير إلى الإمام الصادق الله في: الكافي ٦: ٢٤/ ١؛ تهذيب الأحكام ٨: ١١٠/ ٣٧٨؛ وإلى ابن أبي ليلى في: العلل لأحمد بن حنبل ١: ٢٨٠/ ٤٤٣؛ النفقة على العيال لابن أبي الدنيا ٢: ٢٦١/ ٤٣٨؛ أخبار القضاة لوكيع القاضي ٣: ١٣٧؛ وإلى سفيان الثوريّ في: المحدِّث الفاصل للرامَهُرمُزيّ: ١٦٨/ ٥٥؛ وإلى عمرو بن العاص في: المحاسن والمساوئ: ١٦٣؛ الطيوريّات للسِّلَفيّ ٤: ١٣٥٢/ ١٣٥٠؛ وإلى الشعبيّ في: النكت والعيون

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ .....للهُ عَلْمَرِيّ الْجَعْفَوِيّ .....

#### [مِنْ حِكَمِهِ ﷺ]

[٦٤٤] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَمْ: الصِّدْقُ أَمَانَةٌ، وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ. وَالْإِنْصَافُ رَاحَةٌ، وَاللَّجَاجُ وَقَاحَةٌ. وَالْجُودُ مَحَبَّةٌ، وَالشَّحُ مَسَبَّةٌ. وَالتَّوانِي إِضَاعَةٌ، وَالنَّصِيحَةُ وَاللَّجَاجُ وَقَاحَةٌ. وَالْجُورُ مَحَبَّةٌ، وَالشَّحُ مَسَبَّةٌ. وَالْتَوانِي إِضَاعَةٌ، وَالْتَصِيحَةُ بِضَاعَةٌ. وَالْحِرْصُ مَفْقَرَةٌ، وَاللَّنَاءَةُ مَحْقَرَةٌ، وَالْبُخُلُ غُلِّ، وَالْمَخِيلَةُ " ذُلُّ. وَالسَّخَاءُ وَالْبَعْدُ مَهَانَةٌ. وَالْأَدَبُ رِثَاسَةٌ، وَالْحَرْمُ كِيَاسَةٌ. وَالْخَضَبُ نَارٌ، وَالسَّخَطُ عَارٌ. وَالضَّحِكُ غِرَّةٌ، وَالْمَحْكُ " شِرَةٌ. وَالْحِلْمُ عِزٌ، وَالْحِدْمُ كَيَاسَةٌ. وَالْحِدْمُ كَيْرَاتُهُ وَالْحِدْمُ كَيَاسَةٌ. وَالْحَدْمُ كَيَاسَةٌ. وَالْحَدْمُ كَيَاسَةٌ، وَالْحَدْمُ كِيَاسَةٌ. وَالْحَدْمُ كَيَاسَةٌ، وَالْحَدْمُ كِيَاسَةٌ. وَالْحَدْمُ كَيَاسَةٌ. وَالْحَدْمُ كَيَاسَةٌ، وَالْحَدْمُ كَيَاسَةٌ. وَالْحَدْمُ كَيَاسَةٌ، وَالْحَدْمُ كَيَاسَةٌ. وَالْحَدْمُ كَيَاسَةٌ، وَالْحَدْمُ كَيَاسَةٌ. وَالْحَدْمُ كَيَاسَةٌ، وَالْحَدْمُ كَيَاسَةٌ. وَالْحَدْمُ كَنَانٌ، وَالسَّخَطُ عَارٌ، وَالضَّحِكُ غِرَّةٌ، وَالْمَحْدُ صَالَى الْحَدْمُ كَنَانَةٌ، وَالْحِدْمُ مَانَةً وَالْمَحْدُ عَنِيمَةٌ "، وَالْعَجْرَةُ عَنِيمَةٌ "، وَالْعَجْرَةُ مَالُلُ. وَالْحِدْمُ مَا كُنَرٌ، وَالْعَجْلَةُ زَلَلٌ، وَالْإِبْطَاءُ مَلَلُ. وَالْحِقْدُ سَخِيمَةٌ "، وَالصَّفْحُ عَنِيمَةٌ "،

### [الْاشْتِياقُ إِلَى الْجَنَّةِ]

[٦٤٥] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: مَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ، وَمَنْ

<sup>«···</sup> للماورديّ ٥: ٢٧٧؛ و إلى بعض الأطبّاء في: البصائر والذخائر ٥: ٥٥/ ١٧٩.

<sup>(</sup>١) ذُو مَخِيلَةٍ، أَي: ذُو كِبْرٍ (الصحاح ٤: ١٦٩١).

<sup>(</sup>٢) الْمَحْكُ: التَّمَادِي فِي اللَّجَاجَةِ عِنْدَ الْمُسَاوَمَةِ وَالْغَضَبِ وَنَحْوِهِ (العين ٣: ٦٨).

<sup>(</sup>٣) السَّخِيمَةُ: الضَّغِينَةُ وَالْمَوجِدَةُ فِي النَّفْسِ (الصحاح ٥: ١٩٤٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسنداً مع نقصان: الصدوق في الخصال: ٥٠٥/ ٣.

ورواه مرسلاً مع نقصان: القضاعيّ في دُستور معالم الحكم: ١٥؛ الواسطيّ في عيون الحكم والمواعظ: ٢٢، و٣٥، و٣٦، و٣٨؛ الآمديّ في غرر الحكم: ١٨؛ الراونديّ في سلوة الحزين: ١٨/ ضمن ٢٥٥.

ونُسِب بعضه إلى محمّد بن جعفر في: بهجة المجالس: ١٩؛ أدب المجالسة: ١٠٥؛ وإلى الخليل بن أحمد في: الجليس الصالح الكافي: ١٣٣، و٢٢٤؛ شرح مقامات الحريريّ للشَّريشيّ ٣: ١٩٠؛ وإلى الحسن البصريّ في: نثر الدرّ للآبيّ ٥: ١٢١؛ ووورد بعضه غيرَ منسوب إلى أحد في: البصائر والذخائر ٢: ٣١؛ نثر الدرّ للآبيّ ٤: ١٣٣.

٥٦٤ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

زَهِدَ فِي الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ المُصِيبَاتُ، وَمَنْ رَاقَبَ الْمَوْتَ تَرَكَ اللَّذَاتِ، وَمَنْ أَهْفَق مِن النَّارِ لَهِي عَن الشَّهَوَاتِ".

#### [أَنَا بَيْضَةُ الْبَلَدِ]

[٦٤٦] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: أَنَا بَيْضَةُ الْبَلَدِ \_ قَالَهَا فِي الْمَدِيحِ" ـ "".

(١) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ٤: ١٥٧؛ البيهقيّ في شعب الإيمان ١٣: ١٧٨/ ١٠٦٩؛ الديلميّ في الفردوس بمأثور الخطاب ٣: ٦٠٢/ ٥٨٨٦.

وانظر ما تقدّم ضمن الرقم: ٦٢٤.

ونُسِب إلى أمير المؤمنين ملي عن رسول الله عَلَي في: حديث مُجَاعة بن الزبير: ١١١/ ١٠١؛ تنبيه الغافلين للسمرقندي: ٣٦٢/ ٣٥٤؛ فوائد تمّام ١: ٢٧/ ٤١، و٢٨/ ٤٤؛ تاريخ جرجان: ٢١٨؛ حلية الأولياء ٥: ١٠؛ مسند الشهاب ١: ٣٤٦/ ٣٤٨؛ شعب الإيمان ١٣: ١٠١٣٤/ ١٠٥٠ تاريخ بغداد ٦: ٢٩٨؛ تاريخ مدينة دمشق ١٣: ٣١، و١٤: ٣٠، و٢٥: ٢٩٢؛ وإلى رسول الله على في: الأمثال والحكم للماوردي: ١٦٩؛ إحياء علوم الدين ٤: ٢٢٤؛ مكارم الأخلاق للطبرسي: ٤٤٤؛ التذكرة الحمدونيّة ١: ٢٤/ ١٨.

(٢) قال ابن الأنباريّ في الأضداد: ٧٧: بَيْضَةُ الْبَلَدِ مِن الْأَضْدَادِ؛ يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا مُدِحَ: «هُوَ بَيْضَةُ الْبَلَدِ»، أَي: وَاحِدُ أَهْلِهِ وَالْمَنْظُورُ إِلَيْهِ مِنْهُم. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا ذُمَّ: «هُو بَيْضَةُ الْبَلَدِ»، أَي: هُو حَقِيرٌ مَهِينٌ؛ كَالْبَيْضَةِ الَّتِي تُفْسِدُهَا النَّعَامَةُ، فَتَتْرُكُهَا مُلْقَاةً لَا تَلْتَفِتُ الْبَلْدِ»، أَي: هُو حَقِيرٌ مَهِينٌ؛ كَالْبَيْضَةِ الَّتِي تُفْسِدُهَا النَّعَامَةُ، فَتَتْرُكُهَا مُلْقَاةً لَا تَلْتَفِتُ إِلَيْهَا. قَالَتِ امْرَأَةٌ مِن الْعَرَبِ، تَرْثِي عَمْرَو بْنَ عَبدِ وُذٍ، وَتَذْكُرُ قَتْلَ عَلَيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَرَبْقَ عَلْمَوالُ اللهِ عَلَيهِ - إِيَّاهُ:

لَـوْكَانَ قَاتِـلُ عَمْـرِو غَيْـرَ قَاتِلِـهِ بَكَيْتُهُ مَا أَقَامَ الرُّوحُ فِي جَسَدِي لَكِـنَّ قَاتِلَـهُ مَـنْ لَا يُعَـابُ بِـهِ وَكَانَ يُدْعَى قَدِياً: «بَيْضَةَ الْبَلَدِ»

(٣) رواه مرسلاً: الجاحظ في الحيوان ٢: ٤٢٩، و٤: ٤٢٤؛ الثعالبيّ في ثمار القلوب: ٤٩٦.

[٦٤٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِذَامَةُ التَّبَشُم مِن الْبِشْرِ"؛

[الدُّنْيَا عَدُوَّةً]

[٦٤٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِحْذَرُوا الدُّنْيَا؛ فَإِنَّهَ [١](٣) عَدُوَّةُ أَوْلِيَاءِ اللهِ لِأَنَّهَا غَرَّتُهُمْ(٣).

# [تَعْزِيَتُهُ عَدْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ]

[٦٤٩] وَكَتَبَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ، يُعَزِّيهِ عَلَى ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ بَلَغَتْنِي مَا أَصَابَتْكَ، فَوَقَعَتْ مِنِّي بِحَيْثُ تَسْتَحِقُ. وَلَمُصِيبَةٌ يَبْقَى لَكَ أَجْرُهَا خَيْرٌ مِنْ نِعْمَةٍ يَبْقَى عَلَيْكَ شُكْرُهَا؛ وَالسَّلَامُ ''.

(١) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فَإِنَّهُ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٣) رواه مرسلاً: ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ٢: ٤٣٤.

ونُسِب إلى عمر بن عبد العزيز في: الزهد لابن أبي الدنيا: ٣٩٦/١٧٨؛ ذمّ الدنيا له أيضاً: ٥٢/ ٢٧٢؛ المجالسة وجواهر العلم ٣: ٦٨/ ٦٨٠، و٧: ٣٠٩٠/١٩٥؛ إحياء علوم الدين ٤: ٥٦، ٢٥٠؛ تاريخ مدينة دمشق ٤٠: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) رواه مسنداً باختلافٍ يسيرٍ: ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٢١: ٤٢٩. ورواه مرسلاً باختلافٍ يسير: الواسطى في عيون الحكم والمواعظ: ٤٨٩.

ونُسِب إلى عليّ بن عيسى في: تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء: ٣٥٠؛ معجم الأُدباء ٤: ١٨٢٥؛ ونُسِب إلى أحدٍ في: شعب الإيمان ١٢: ٤٤٦/ ٩٧١٩؛ سراج الملوك للطرطوشي: ١٠٨.

[70٠] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَوْ تَوَكَّلَ عَبْدٌ عَلَى اللهِ لَأَكَلَ رِزْقَهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ ١٠٠.

### [التَّقْوَى وَالتَّذْكِيرُ بِالْمَوْتِ]

[701] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: اتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ، وَإِنْ أَضْمَرْتُمْ عَلِمَ. وَاتَّقُوا الْمَوْتَ الَّذِي إِنْ أَقَمْتُمْ أَخَذَكُمْ، وَإِنْ هَرَبْتُمْ لَحِقَكُمْ".

## [الْإِجْمَالُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ]

[707] وَقَالَ عَلَيهِ السَّكَمْ: لَا تُجَاهِدَنَّ فِي طَلَبِ الرِّزِقِ جِهَادَ الْمُغَالِبِ، وَلَا تَتَّكِلَنَّ عَلَى الْقَدْرِ الِّكَالَ الْمُسْتَسْلِم؛ فَإِنَّ الْحِرْصَ فِي ابْتِغَاءِ الْفَضْلِ مِن الشَّرَو، وَالْإِجْمَالَ فِي الطَّلَبِ مِن الْعِفَّةِ. وَلَيْسَتِ الْعِفَّةُ بِدَافِعَةٍ رِزْقاً، وَلَا الْحِرْصُ الشَّرَو، وَالْإِجْمَالَ فِي الطَّلَبِ مِن الْعِفَّةِ. وَلَيْسَتِ الْعِفَّةُ بِدَافِعَةٍ رِزْقاً، وَلَا الْحِرْصُ بِجَالِبٍ فَضْلاً. الرِّزْقُ مَقْسُومٌ، وَالْأَجَلُ مَوْقُوفٌ، وَفِي اسْتِعْجَالِ الْحَريصِ اكْتِسَابُ الْمَآثِمِ"،

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٢) تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) رواه مرسلاً باختلافٍ يسيرٍ مع نقصانٍ: ابن شعبة في تحف العقول: ٣٣٣؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ٣: ١٦٩/ ٣٥٨، و١٣٨/ ٤٠٤؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٠٤/ ٥٥٨ (الحكم المنسوبة)، و٣١٠/ ٥٩٨ (الحكم المنسوبة).

ونُسِب باختلاف يسيرٍ مع نقصانٍ إلى الإمام المجتبى الله في: التمحيص لابن شعبة: ٥٠/ ٩٨؛ الحكايات للمفيد: ٩٥؛ مستطرفات السرائر: ٦٥٠؛ وإلى الإمام الصادق الله في: بشارة المصطفى لعماد الدين الطبريّ: ٣٤٢/ ٣٥؛ وإلى الحسن البصريّ في: الآمل والمأمول

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......للأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......

#### [فِي وَصْفِ الدُّنْيَا]

[٦٥٣] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّ الدُّنْيَا مَنْ سَاعَاهَا فَاتَتْهُ، وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا أَتَتْهُ، وَمَنْ فَعَدَ عَنْهَا أَتَتْهُ، وَمَنْ نَظَرَ بِهَا بَصَّرَتْهُ (١٠).

# [اللَّيْلَةُ الَّتِي أُصِيبَ فِهَا]

[٦٥٤] وَخَرَجَ عَلَيهِ السَّلَامُ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا؛ فَاسْتَقْبَلَتْهُ بَطُّ، فَصِحْنَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: بَطُّ صَوَائِحُ، وَنِسَاءٌ نَوَائِحُ".

### [التَّذْكِيرُبِالْعُقْبَي]

[700] وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ: مَا انْتَفَعْتُ [بِكَلَامٍ بَعْدَ كَلَامِ] رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ اللهِ عَلَي عَلَيهِ السَّلَامُ؛ كَتَبَ إِلَيَّ:

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ الْمَرْءَ يَسُرُّهُ دَّرُكُ مَا لَمْ يَكُنْ يَفُوتُهُ، وَيَسُوءُهُ فَوْتُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُوتُهُ، وَيَسُوءُهُ فَوْتُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ؛ فَلْيَكُنْ أَسَفُكَ عَلَى مَا فَاتَكَ لِيُدْرِكَهُ؛ فَلْيَكُنْ أَسَفُكَ عَلَى مَا فَاتَكَ مِنْ آخِرَتِكَ، وَلْيَكُنْ أَسَفُكَ عَلَى مَا فَاتَكَ مِنْ الدُّنْيَا فَلَا تَكُنْ بِهِ خَرِعاً، وَمَا فَاتَكَ فَلَا تَكُنْ بِهِ جَزِعاً، وَلْيَكُنْ مِهُ مَا فَاتَكَ فَلَا تَكُنْ بِهِ جَزِعاً، وَلْيَكُنْ مَا فَاتَكَ فَلَا تَكُنْ بِهِ جَزِعاً، وَلْيَكُنْ هَمْ لَا يَكُنْ لِهِ جَزِعاً، وَلْيَكُنْ هَمُ كُنْ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ٣٠٠.

لابن المرزبان: ٧؛ البصائر والذخائر ٥: ٢٢٧؛ نثر الدرّ للآبيّ ٥: ١٢٨؛ ولم يُنسَب إلى
 أحدٍ في: الآمل والمأمول لابن المرزبان: ٦؛ البصائر والذخائر ٤: ١٩٣؛ نثر الدرّ للآبيّ ٤:
 ١٤٨، و١٥٥.

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة قطعة من كلام تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه فيما لدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٣) تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ٢٢٦.

٥٦٨ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

# [أَشَدُّ خَلْقِ اللهِ]

[707] وَقَالَ عَلَيهِ السَّكَمْ: أَشَدُّ خَلْقِ اللهِ عَشَرَةٌ: فَأَشَدُّهَا الْجِبَالُ، وَالْحَدِيدُ يَنْجِتُ الْجِبَالَ، وَالنَّارُ تَأْكُلُ الْحَدِيدَ، [وَالْمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ] "، وَالسَّحَابُ تَحْمِلُ الْمَاءَ، وَالرِّيحِ بِيَدِهِ فَيَبْلُغُ حَاجَتَهُ، الْمَاءَ، وَالرِّيحِ بِيَدِهِ فَيَبْلُغُ حَاجَتَهُ، وَالسَّكُرُ يَبْلُغُ الْإِنْسَانَ، وَالنَّوْمُ يَذْهَبُ بِالسُّكْرِ، وَالْهَمُّ يَمْنَعُ مِن النَّوْمِ، فَأَشَدُّ خَلْقِ اللهِ الْهَمُّ اللهُ الْهَمُّ يَمْنَعُ مِن النَّوْمِ، فَأَشَدُّ خَلْقِ اللهِ الْهَمُّ اللهِ الْهَمُّ اللهِ الْهَمُّ اللهِ الْهَمُّ اللهِ الْهَمُّ اللهِ الْهَمُّ اللهِ اللهِ الْهَمُّ الْهِ اللهِ الْهَمُّ اللهِ اللهِ الْهَمُّ اللهِ اللهِ الْهَمُّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْهَمُ اللهِ اللهِ الْهَمُ اللهِ اللهِ اللهِ الْهَمُ ".

[النَّهُيُ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ بِالْفَقْرِ وَطُولِ الْعُمُرِ]

[٦٥٧] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَا تُحَدِّثُ نَفْسَكَ بِفَقْرٍ، وَلَا طُولِ عُمُرٍ".

ونُسِب إلى الإمام الصادق المنظ في: كنز الفوائد للكراجكيّ: ٢٨٩؛ وإلى مسروق في: الطبقات الكبرى لابن سعد ٢: ٨٠؛ المصنّف لابن أبي شيبة ١٩: ٤٤٨/ ضمن ٢٠٥٥؛ المصنّف لابن أبي شيبة ١٩: ٤٤٨/ ضمن ٢٠٤٥؛ التاريخ الكبير للبخاريّ ٩: ٣٩٣؛ قصر الأمل لابن أبي الدنيا: ٨٣/ ضمن ١٠٦؛ غريب الحديث للخطّابيّ ٣: ٣٣؛ الفائق للزمخشريّ ٣: لابن أبي الدنيا: ٨٣/ ضمن ١٠٦؛ غريب الجواهر للكراجكيّ: ٢٧؛ محاضرات الأُدباء ١: ١٤٤؛

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أثبتناه وفقاً للمصادر وإتماماً للمعنى.

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً: أحمد بن مروان الدينوريّ في المجالسة وجواهر العلم ٦: ٢٢٩/ ٢٥٩١؛ الطبرانيّ في المعجم الأوسط ١: ٢٧٦/ ٩٠١؛ ابن عساكر في تاريخ مُدينة دمشق ٤٤: ٤٠١. ورواه مرسلاً: الثقفيّ في الغارات ١: ١٨٢؛ ابن مَنده في التوحيد: ١٧٥/ ٧١؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٩٢٤؛ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٢٠: ٢٨١/ ٢٢٢ (الحكم المنسوبة). ولم يُنسَب إلى أحدٍ في: سراج الملوك للطرطوشيّ: ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) رواه مرسلاً: ابن شعبة في تحف العقول: ٢١١؛ الآبيّ في نثر الدرّ ١: ١٨٩؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٧٦/ ١١٥.

لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ ......لية

#### [الْكَذِبُ وَالنِّسْيَانُ]

[70٨] وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللهَ أَعَانَ عَلَى الْكَذَّابِينَ بِالنِّسْيَانِ (١٠).

#### [مِن دُعَائِهِ اللهِ عِندَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ]

[٦٥٩] وَكَانَ عَلَيهِ السَّلَامُ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْهِلَالِ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا أَهْدَى مَنْ نَظَرَ إِلَى الْهِلَالِ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا أَهْدَى مَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ، وَأَزْكَى مَنْ طَلَعَ عَلَيهِ (٢٠).

### [ذَمُّ حَبْسِ الْمَالِ]

[٦٦٠] وَوَضَعَ عَلَيهِ السَّلَامُ دِرْهَما فِي كَفِّهِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَنْفَعُنِي مَا دُمْتَ فِي كَفِّي (٣).

# [عَهْدُهُ إِلَى مَالِكِ الْأَشْتَرِ النَخَعِيِّ لَمَّا وَلَاهُ مِصْرَ]

[771] وَلَكَا وَلَى صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ النَخَعِيِّ مِصْرَ، عَهِدَ إِلَيهِ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهُ:

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

هَذَا مَا عَهِدَ عَبْدُ اللهِ عَلِيُّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَشْتَرِ،

(١) رواه مرسلاً: الآبيّ في نثر الدرّ ١٩٢٠.

ونُسِب إلى الإمام الصادق على في: الكافي ٢: ٣٤١؛ وإلى نصر بن علي الجهضميّ في: روضة العقلاء لابن حِبّان: ٥٣؛ وإلى ابن مسعود في: تاريخ بغداد ٩: ٢٥٤، و١٢ ، ١٧٧.

(٢) تقدّم مع مصادره تحت الرقم: ١٣٥.

(٣) رواه مرسلاً: الغزالي في إحياء علوم الدين ٣: ٢٣٣؛ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر ١: ١٦٥.

<sup>↔</sup> تنبيه الخواطر ٢: ٤٢٨.

٥٧٠ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَب

حِينَ وَجَهَهُ إِلَى مِصْرَ؛ لجِبَايَةِ خَرَاجِهَا، وَمُجَاهَدَةِ عَدُّوِهَا، وَعِمَارَةِ بِلَادِهَا، وَاسْتِصْلَاح أَهْلِهَا.

أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللهِ، وَإِيثَارِ طَاعَتِهِ، وَاتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ؛ مِنْ فَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ الَّتِي لَا يَسْعَدُ أَحَدٌ إِلَّا بِاتِّبَاعِهَا، وَلَا يَشْقَى أَحَدٌ إِلَّا مَعَ جُحُودِهَا وَإِضَاعَتِهَا.

وَأَمَرَهُ أَنْ يَنْصُرَ اللهَ بِنَفْسِهِ وَيَدِهِ وَلِسَانِهِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ تَكَفَّلَ بِنُصْرَةِ مَنْ نَصَرَهُ، وَهُو (لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ) (١٠).

وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْدَعَ نَفْسَهُ عِنْدَ الشَّهَوَاتِ؛ فَإِنَّ النَّفْسَ [لَ] أَمَّارَةُ بِٱلسُّوَءِ ﴾ ". وَأَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى كِتَابِ اللهِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ، فَإِنَّ فِيهِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيءٍ وَإِهْ دَى وَرَحْمَةَ لَعَقَمِ يُوْمِنُونَ ﴾ "".

وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَحَرَّى رِضَا اللهِ تَعَالَى، وَيَتَجَنَّبَ سَخَطَهُ، وَلَا يُصِرَّ عَلَى مَعْصِيَتِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا مَنْجَى مِنْهُ إِلَّا إِلَيْهِ.

إِنِّي وَجَّهْتُكَ إِلَى بِلَادٍ قَد جَرَتْ عَلَيْهَا دُوَلٌ قَبْلَكَ مِنْ جَوْرٍ وَعَدْلٍ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ مِنْ أَمْرِ الْوُلَاةِ قَبْلَكَ، [وَ] يَقُولُونَ يَنْظُرُونَ مِنْ أَمْرِ الْوُلَاةِ قَبْلَكَ، [وَ] يَقُولُونَ فِيكِ مِنْ أَمْرِ الْوُلَاةِ قَبْلَكَ، [وَ] يَقُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِمْ؛ فَإِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ [بِ] مَا يَجْرِي لَهُمْ عَلَى الصَّالِحِينَ [بِ] مَا يَجْرِي لَهُمْ عَلَى الصَّالِحِينَ [بِ] مَا يَجْرِي لَهُمْ عَلَى الصَّالِحِينَ [بِا مَا يَجْرِي لَهُمْ عَلَى الصَّالِحِينَ [بِا مَا يَجْرِي لَهُمْ عَلَى الصَّالِحِينَ النَّاسِ.

فَلْيَكُنْ أَحَبُ الذَّخَائِرِ إِلَيْكَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَالْقَصْدَ فِيمَا تَجْمَعُ [وَ]مَا

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٩.

<sup>(</sup>٢) يوسف: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٥٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (في)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصادر.

تَرْعَى بِهِ رَعِيَّتَكَ. وَامْلِكْ هَوَاكَ بِسَخَاءِ نَفْسِكَ؛ فَإِنَّ سَخَاءَ النَّفْسِ الْإِنْصَافُ مِنْهَا فِيمَا أَحَبَّتْ وَكَرِهَتْ.

وَأَشْعِرْ قَالْبَكَ الرَّحْمَة لِلرَّعِيَّةِ، وَاللَّطْفَ وَالْإِحْسَانَ إِلَيْهَا. وَلاَ تَكُنْ عَلَيْهَا سَبُعاً تَخْتَنِمُ أَكْلَهَا؛ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخْ لَكَ فِي الدِّينِ، أَوْ نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ؛ يَهْرُطُ مِنْعَلْوِ، يَهْرُطُ مَنْعَلْوِ، وَمَنْ مَنْ وَلَاكَ فِي الْخَلُ، وَيَجرِي عَلَى أَيْدِيهِمُ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ. فَأَعْطِهِمْ مِنْعَفُوهِ وَصَفْحِهِ؛ فَإِنَّكَ مِنْ عَفُوهِ وَصَفْحِهِ؛ فَإِنَّكَ مِنْ عَفُوهِ وَصَفْحِهِ؛ فَإِنَّكَ مِنْ عَفُوهِ وَصَفْحِهِ؛ فَإِنَّكَ مِنْ عَفُولَ وَصَفْحِهِ؛ فَإِنَّكَ مِنْ عَفُوهِ وَصَفْحِهِ وَاللَّهُ فَوْقَكَ وَفَوْقَ مَنْ وَلَاكَ أَمْرَهُمْ وَهُوَ البَّلَاكَ وَلِي لِللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ مُنْ وَلَاكَ أَمْرَهُمْ وَهُوَ البَّلَاكَ وَلِي لِللهُ فَوْقَكَ وَفَوْقَ مَنْ وَلَاكَ أَمْرَهُمْ وَهُوَ البَّلَاكَ وَلِي لِللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَرَقَكَ فِي كِتَابِهِ، وَبَصَرَكَ مِنْ مُنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ مَا عَرَقُكَ فِي كِتَابِهِ، وَبَصَرَكَ مِنْ مُنْ نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ مَا عَرَقُكَ فِي كِتَابِهِ، وَبَصَرَكَ مِنْ مُن نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ عَلْمُ وَمُ وَكُوبُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَوَرَحْمَتِهِ، وَلَا تُسْرِعَنَ إِلَى بَادِرَةٍ عَنْ وَكُمْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَعُومِ وَرَحْمَتِهِ، وَلَا تُسْرِعَنَ إِلَى بَادِرَة وَجَدْتَ عَنْهَا مَنْدُوحَةً .

وَإِذَا أَعْجَبَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ سُلْطَانِكَ، فَحَدَثَتْ لَكَ أُبَّهَةٌ وَمَخِيلَةٌ، فَانْظُرْ إِلَى عِظَمِ مَلِيكِكَ، وَقُدْرَتِهِ مِنْكَ عَلَى مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُلِيَى عِظَمِ مَلِيكِكَ، وَقُدْرَتِهِ مِنْكَ عَلَى مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُلِيَى مِنْ عِمَاحِكَ، وَيَكُنُّ مِنْ غَرْبِكَ "، وَيُفِيءُ إِلَيْكَ يُلِيِّنُ مِنْ عِمَاحِكَ، وَيَكُنُّ مِنْ غَرْبِكَ "، وَيُفِيءُ إِلَيْكَ مَا عَزَبَ مِنْ عَقْلِكَ.

إِيَّاكَ وَمُسَامَاةً (٢) اللهِ تَعَالَى فِي عَظَمَتِهِ، وَالتَّشَبُّهَ بِهِ فِي جَبَرُوتِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ يُذِلُّ كُلَّ مُحْتَالٍ.

<sup>(</sup>١) غَرْبُ الْفَرَسِ: حِدَّتُهُ، وَأَوَّلُ جَرْبِهِ (الصحاح ١: ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) الْمُسَامَاةُ : الْمُفَاخَرَةُ (تهذيب اللغة ١٣: ٧٨).

أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ، وَمِنْ خَاصَّتِكَ، وَمِنْ أَهْلِكَ، وَمِمَّنْ لَكَ فِيهِ هَوَى مِنْ رَعِيَّتِكَ؛ فَإِنَّا اللهَ تَعَالَى خَصْمُهُ، وَمَنْ يَكُنِ مِنْ رَعِيَّتِكَ؛ فَإِنَّا لَهُ عَلْ تَظْلِمْ، وَمَنْ يَظْلِمْ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى خَصْمُهُ، وَمَنْ يَكُنِ اللهُ خَصْمَهُ يُدْحِضْ حُجَّتَهُ وَيَكُنْ لَهُ حَرْباً. فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ اللهُ خَصْمَهُ يُدْحِضْ حُجَّتَهُ وَيَكُنْ لَهُ حَرْباً. فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَةٍ وَتَعْجِيلِ نِقْمَةٍ مِنْ إِقَامَةٍ عَلَى ظُلْمٍ؛ فَإِنَّ الله يَسْمَعُ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِينَ، وَهُوَ لِلظَّالِم بِالْمِرْصَادِ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ [شَيْءً] "أَذْعَى إِلَى حُسْنِ " ظَنِّ وَالْم بِرَعِيَّتِهِ مِنْ إِحْسَان [هِ] إِلَيْهِمْ، وَتَخْفِيفِ [هِ] الْمَؤُونَة عَلَيْهِمْ. فَلْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ يَجْتَمِعُ لَكَ " إِلَيْهِمْ، وَتَخْفِيفِ [هِ] الْمَؤُونَة عَلَيْهِمْ. فَلْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ يَجْتَمِعُ لَكَ " إِلَيْهِمْ، وَتَخْفِيفِ [هِ] الْمَؤُونَة عَلَيْهِمْ. فَلْيَكُنْ مِنْكَ النَّصَبَ ". وَأَحَتُّ مَنْ بِهِ حُسْنَ الظَّنِّ بِرَعِيَّتِكَ؛ فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ يَقْطَعُ عَنْكَ النَّصَبَ ". وَأَحَتُّ مَنْ حَسُنَ طَلُولُ عِنْدَهُ [وَأَحَتُّ مَنْ سَاءَ ظَنُكَ بِهِ مَنْ سَاءَ بَلَا وُكَ عِنْدَهُ [وَأَحَتُّ مَنْ سَاءَ ظَنُكَ بِهِ مَنْ سَاءَ بَلَا وُكَ عِنْدَهُ [وَأَحَتُ مَنْ سَاءَ ظَنُك بِهِ مَنْ سَاءَ بَلَا وُكَ عِنْدَهُ [وَأَحَتُ مَنْ سَاءَ ظَنُك بِهِ مَنْ سَاءَ بَلَا وُكَ عِنْدَهُ إِنَّ مَنْ سَاءَ طَنْكُ بِهِ مَنْ سَاءَ طَنْك بِهِ مَنْ سَاءَ طَنْك بِهِ مَنْ سَاءَ بَلَا وُكَ عَلَيْك ، وَازْدَدْ بَصِيرَةً فِي اصْطِنَاعِ عِنْدَهُ إِنْ الْمَعْرُوفِ وَالْاسْتِكْثَارِ مِنْ حُسْنِ الْبَلَاءِ عِنْدَ الْعَامَةِ. لَا تَنْقُضْ سُنَةً صَالِحَةً عُمِلَ بِهَا فَاجْتَمَعَتْ بِهَا الْأَنْفَةُ، وَصَلَحَتْ عَلَيْهَا الرَّعِيَّةُ.

وَأَكْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ، وَمُثَافَنَةَ (الْحُكَمَاءِ، وَتَثْبِيتَ مَا صَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُ دِيَارِكَ، وَإِقَامَةَ مَا اسْتَقَامَ بِهِ النَّاسُ قَبْلَكَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحِتُّ الْحَقَّ، وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، وَيُحْتَفَى بِهِ دَلِيلاً وَمِثَالاً؛ لِأَنَّ السُّنَنَ الصَّالِحَةَ هِيَ السَّبِيلُ إِلَى طَاعَةِ اللهِ تَعَالَ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر، وهكذا ما بعده.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لحسن)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (له)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٤) النَّصَبُ: الْإِعْيَاءُ وَالتَّعَبُ (العين ٧: ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) ثَافَنْتُ فُلَاناً: جَالَستهُ (الصحاح ٥: ٢٠٨٨).

وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتُ، لَا يَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ؛ فَمِنْهَا: جُنُودُ اللهِ الْعَامَّةُ وَالْعَامَّةُ، وَمِنْهَا: عُمَّالُ الْأَمْصَارِ، الْعَامَّةُ وَالْعَامَةُ، وَمِنْهَا: عُمَّالُ الْأَمْصَارِ، وَمِنْهَا: أَهْلُ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ [مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ] وَمُسْلِمَةِ " النَّاسِ، وَمِنْهَا: التُّجَّارُ وَمِنْهَا: التَّجَّارُ وَمِنْهَا: الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَاتِ؛ قَد سَمَّى اللهُ وَأَهْلُ الضِّنَاعَاتِ، وَمِنْهَا: الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَاتِ؛ قَد سَمَّى اللهُ لَهُمْ سَهْماً فِي كِتَابِهِ، وَشَرَحَهُ نَبِيُّهُ فِي سُنَتِهِ".

فَالْجُنُودُ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ، وَزَيْنُ الْوُلَاةِ، وَعِزُّ الدِّينِ. وَلَا قِوَامَ لِلرَّعِيَّةِ إِلَّا بِهِمْ، وَلِا قِوَامَ لِلرَّعِيَّةِ إِلَّا بِهِمْ، وَلِا قِوَامَ لِلرَّعِيَّةِ إِلَّا بِهِمْ، وَلِهِ يَصُولُونَ عَلَى وَلَا قِوَامَ لِلْجُنُودِ إِلَّا بِالْخَرَاجِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ وَرَاءِ حَاجَاتِهِمْ، وَبِهِ يَصُولُونَ عَلَى عَدُوهِم. وَصَلَاحُ هَؤُلَاءِ بِالْكُتَّابِ وَالْعُمَّالِ وَالْقُضَاةِ؛ لِمَا يَجْمَعُونَ مِن الْمَنَافِعِ، وَيُؤْمَنُونَ عَلَيْهِ مِنْ خَوَاصِ الْأُمُورِ وَعَوَامِّهَا.

فَوَلِّ أَنْصَحَ جُنْدِكَ شِّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ وَلِإِمَامِكَ، وَأَكْثَرَهُمْ حَيَاءً، وَأَفْضَلَهُمْ حِيَاءً، وَأَفْضَلَهُمْ حِيَاءً، وَأَفْضَلَهُمْ حِيَاءً، وَأَفْضَلَهُمْ حِيَاءً، وَأَفْضَلَهُمْ حِيْاءً، وَأَفْضَلَهُمْ حِيْاءً، وَلَا يَقْدُرِ، وَيُسْرِعُ إِلَى قَبُولِ الْعُذْرِ، وَيُرْأَفُ بِالضَّعِيفِ، وَلَا يَنْبُو عَن الْقَوِيِّ؛ مِمَّنْ لَا يَفْرُطُ مِنْهُ عُنْفٌ، وَلَا يَقْعُدُ وَيَرْأَفُ بِالضَّعِيفِ، وَلَا يَنْبُو عَن الْقَوِيِّ؛ مِمَّنْ لَا يَفْرُطُ مِنْهُ عُنْفٌ، وَلَا يَقْعُدُ بِهِ ضَعْفٌ.

[ثُمَّ] تَفَقَّدْ أُمُورَ رَعِيَّتِكَ، وَلَا يَعْظُمْ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ تُقَوِيهِمْ بِهِ. وَلَا تَحْقِرَنَّ لَطِيفاً تَعَهَّدْ تَهُمْ بِهِ وَإِنْ قَلَّ؛ فَإِنَّهُ دَاعِيَةٌ لَهُمْ إِلَى بَذْلِ النَّصِيحَةِ [لَكَ] وَحُسنِ الظَّنِ بِكَ. وَلَا تَدَعْ لَطِيفَ أُمُورِهِمُ اتِّكَالاً عَلَى جَسِيمِهَا؛ فَإِنَّ لِلْيَسِيرِ مِنْ لُطْفِكَ مَوْضِعاً يَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَلِلْجَسِيمِ مَوْقِعاً لَا يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ومتسلِّحة)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للسياق والمصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وشرحه وبيّنه في سننه)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى.

وَلْيَكُنْ أَكْبَرُ رُؤُوسِ جُنْدِكَ عِنْدَكَ مَنْ وَاسَاهُمْ بِمَعُونَتِهِ، وَأَفْضَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَذْلِهِ بِمَا [يَسَعُهُمْ وَ] يَسَعُ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ خُلُوفِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ؛ حَتَّى يَكُونَ هَمُّهُمْ " هَمّاً وَاحِداً فِي جِهَادِ عَدُوّكَ.

عِدْهُمُ التَّكْرِمَةَ وَالْإِنْصَافَ، وَحَقِّقْ ذَاكَ بِحُسْنِ الْفَعَالِ وَالْأَثَرِ؛ فَإِنَّ عَظْفَكَ [عَلَيهِمْ] يَعْطِفُ بِقُلُوبِهِمْ عَلَيْكَ.

[وَإِنَّ أَفْضَلَ قُرَّةِ عَيْنِ الْوُلَاةِ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ فِي الْبِلَادِ، وظُهُورُ مَوَدَّةِ الرَّعِيَّةِ]"، وَإِنَّهُ أَنْ لَا يُظْهِرُ مَوَدَّتَهُمْ إِلَّا سَلَامَةُ صُدُورِهِمْ، وَلَا تَصِحَّ نَصِيحَتُهُمْ إِلَّا بِمُحَافَظَتِهِمْ عَلَى وُلَا تَهِمْ، وَلَا تَصِحَّ نَصِيحَتُهُمْ إِلَّا بِمُحَافَظَتِهِمْ عَلَى وُلَا تِهِمْ، وَتَرْكِ الْاسْتِثْقَالِ لِدَوْلَتِهِمْ وَالْاسْتِبْطَاءِ لِانْقِطَاع مُدَّتِهِمْ.

وَاخْصُصْ أَهْلَ النَّجْدَةِ، وَافْسَحْ فِي آمَالِهِمْ (") - إِلَى مُنْتَهَى مَا لَكَ لَدَيْهِمْ مِن النَّصِيحَةِ - بِالْبَذْلِ وَحُسْنِ الْعَهْدِ وَالثَّنَاءِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الذِّكْرِ مِنْكَ لِحُسْنِ فَعَالِهِمْ تَهُزُّ الشُّجَاعَ، وَتُحَرِّضُ النَّاكِلَ.

وَاعْرِفْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا أَبْلَى، وَلَا تَضْمَّنَ بَلَاءَ امْرِئٍ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَا تَقُصِّرَ [نّ] بِهِ دُونَ غَايَةٍ بَلَائِهِ، وَكَافِ كُلَّا بِمَا كَانَ مِنْهُ. وَلَا يَدْعُوَنَّكَ شَرَفُ امْرِئٍ إِلَى أَنْ تُعَظِّمَ مِنْ بَلَائِهِ صَغِيراً، وَلَا صِغَرُ امْرِئٍ إِلَى أَنْ تُصَغِّرَ مِنْ بَلَائِهِ عَظِيماً. وَلَا يُفْسِدَنَّ امْرَءاً عَلَيْكَ عِلَّةٌ عَرَضَتْ لَهُ، وَلَا نَبْوَةٌ (٥) إِنْ حَدَثَتْ مِنْهُ قَدْ كَانَ قَبْلَهَا ذَا بَلَاءٍ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (هممهم)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر إتماماً للمعنى، وهكذا ما قبله.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لأنه)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للسياق والمصادر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أموالهم)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٥) النَّبْوَةُ: الْجَفْوَةُ (تهذيب اللغة ١٥: ٣٤٨).

وَإِنِ اسْتُشْهِدَ أَحَدٌ مِنْ جُنُودِكَ وَأَهْلِ النِّكَايَةِ فِي عَدُوِكَ، فَاخْلُفْهُ فِي عَدُولِكَ، فَاخْلُفْهُ فِي عِيَالِهِ بِمَا يَخْلُفُهُ الْوَصِيُّ الشَّفِيقُ؛ حَتَّى لَا يَفْقِدُوا إِلَّا وَجْهَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَعْطِفُ عَيَالِهِ بِمَا يَخْلُفُهُ الْوَصِيُّ الشَّفِيقُ؛ حَتَّى لَا يَفْقِدُوا إِلَّا وَجْهَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَعْطِفُ عَلَيْكَ قُلُوبَ شِيعَتِكَ، وَيَسْمَحُونَ بِرُكُوبِ مَعَارِيضِ عَلَيْكَ قُلُوبَ شِيعَتِكَ، وَيَسْمَحُونَ بِرُكُوبِ مَعَارِيضِ التَّلَفِ لَكَ.

وَانْظُرْ فِي أَمْرِ الْأَحْكَامِ بِنِيَّةٍ خَالِصَةٍ فِي إِنْصَافِ الْمَظْلُومِينَ، وَالْأَخْذِ لِللهِ عَلَى سَمْتِهَا وَمِنْهَاجِهَا بِمَا تَصْلُحُ بِهِ لِلشَّعِيفِ مِن الْقَوِيِّ، وَإِقَامَةِ حُدُودِ اللهِ عَلَى سَمْتِهَا وَمِنْهَاجِهَا بِمَا تَصْلُحُ بِهِ عِبَادُ اللهِ وَبِلَادُهُ.

وَاخْتَرْ لِلْحُكْمِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ وَأَنْفُسِهِمْ. وَأَجْمَعَهُمْ لِلْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحَلْمِ وَالْحَلْمِ وَالْوَرَعِ؛ مِمَّنْ لَا تَضِيتُ (() بِهِ الْأُمُورُ، وَلَا تُمْحِكُهُ الْخُصُومُ، وَلَا يُمَارِي فِي إِثْبَاتِ الزَّلَّةِ، وَلَا يَحْصُرُ مِن الْفَيْنَةِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَلَا تُشْرِفُ (() نَفْسَهُ عَلَى طَمَع، وَلَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ.

[و] أَوْقَفَهُمْ فِي الشَّبُهَاتِ، وَآخَذَهُمْ بِالْحُجَّةِ، وَأَفَلَهُمْ تَبَرُّماً عِنْدَ مُرَاجَعَةِ الْحُصُومِ، وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكْشِيفِ الْأُمُورِ. وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ إِيضَاحِ الْحُكْمِ؛ مِمَّنْ لَا يُؤدَهِيهِ الْإِطْرَاءُ، وَلَا يَسْتَمِيلُهُ الْإِغْرَاءُ".

وَافْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ لِتَقِلَ (\*) حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ، وَأَعْطِهِ مِنْكَ مَا يَأْمَنُ بِهِ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ. وَأَحْسِنْ تَوْقِيرَهُ فِي نَصِيحَتِكَ، وَتَقْوِيَتَهُ فِي مَجْلِسِكَ. وَأَنْفِذْ حُكْمَهُ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لا يضيق)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ولا يشرف)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لا يستمليه الأعداء)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للسياق والمصادر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ليقلّ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

وَأَمْضِ قَضَاءَهُ. وَاشْدُدْ عَضُدَهُ، وَاجْعَلْ أَعْوَانَهُ خِيَارَ مَنْ تَرْتَضِي مِنْ نُظَرَائِهِ مِن الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الْوَرَعِ؛ لِيُنَاظِرَهُمْ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ، وَيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى قَضَائِهِ.

ثُمَّ حَمِّلْهُ الْاخْتِيَارَ لِأَطْرَافِكَ قُضَاةً يَجْهَدُ فِيهِمْ نَفْسَهُ، لَا يَخْتَلِفُونَ فِي حُكْمِ اللهِ وَمُنَّةِ نَبِيِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ؛ فَإِنَّ الْاخْتِلَافَ فِي الْحُكْمِ إِضَاعَةٌ لِلْعَدْلِ، وَعَثْرَةٌ فِي الْحُكْمِ إِضَاعَةٌ لِلْعَدْلِ، وَعَثْرَةٌ فِي الدِينِ، وَسَبَبُ لِلْفُرْقَةِ. فَقَدْ بَيَّنَ اللهُ مَا يَأْتُونَ وَمَا يَتَّقُونَ، وَأَمَر بِرَدِّ مَا لَا يَعْلَمُونَ إِلَى مَنِ اسْتَوْدَعَهُ عِلْمَ كِتَابِهِ وَاسْتَحْفَظَهُ الْحُكْمَ.

ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمَرَاءِ عَمَلِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِيَاراً؛ لَا تُولِهِمْ مُحَابَاةً، وَلَا أَثَرَةً. وَاصْطَفِ مِنْهُمْ أَهْلَ الْحَيَاءِ وَالتَّجْرِبَةِ وَاصْطَفِ مِنْهُمْ أَهْلَ الْحَيَاءِ وَالتَّجْرِبَةِ وَاصْطَفِ مِنْهُمْ أَهْلَ الْحَيَاءِ وَالتَّجْرِبَةِ وَالْتِيَاسَةِ، وَتَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ الْحَيَاءِ وَالتَّجْرِبَةِ وَالْتَبْرِبَةِ وَالْتَبْمُ أَهْلَ الْحَيَاءِ وَالتَّجْرِبَةِ وَالْتَبْمُ أَكْرُمُ أَخْلَقاً، وَأَصَحُ أَعْرَاضاً، وَأَقَلُّ فِي الْمَطَامِعِ إِشْرَافاً، وَأَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ الْأُمُورِ نَظَواً و فَيَكُونُوا أَعْوَانَكَ عَلَى مَا تَقَلَّدُتَ.

وَأُوْسِعْ عَلَيْهِمْ فِي الرِّزِقِ؛ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ قُوَّةً لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ، وَحُجَّةً عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ وَثَلَمُوا أَمَانَتَكَ. وَغِنَى عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ، وَحُجَّةً عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ وَثَلَمُوا أَمَانَتَكَ. ثُمَّ تَعَهَّدْهُمْ بِالْإِشْرَافِ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَداً مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ بَسَطْتَ عَلَيْهِ عُقُوبَتَكَ فِي بَدَنِهِ، وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ فِي عَمَلِهِ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامُ الذِّلَةِ؛ فَوسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ، وَقَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ.

وَاجْعَلْ نَظَرَكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ؛ فَإِنَّ الْجَلْبَ لَايُدْرَكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ، وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ خَرَّبَ الْبِلَادَ وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ.

وَلَا يَثْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَؤُونَةَ عَنْهُمْ؛ فَإِنَّهُ ذُخْرٌ يَعُدُّونَهُ لِعِمَارَةِ

الْبِلَادِ، وَتَزْيِينٌ لِوِلَايَتِكَ. وَالْعُمْرَانُ يَحْتَمِلُ مَا حَمَّلْتَهُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ خَرَابُ الْبِلَادِ مِنْ عَوَزِ أَهْلِهَا، وَإِنَّمَا عَوَزُ أَهْلِهَا مِنْ إِسْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلَاةِ فِي الْجَمْعِ، الْبِلَادِ مِنْ عَوَزِ أَهْلِهَا، وَإِنَّمَا عَوَزُ أَهْلِهَا مِنْ إِسْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلَاةِ فِي الْجَمْعِ، وَقِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ. وَاعْمَل عَمَلَ مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَدَّخِرَ حُسْنَ النَّهِ عَزَّوجَلَّ، وَالرِّضَا مِن الْإِمَام. النَّنَاءِ مِن الرَّعِيَّةِ، وَالْمَثُوبَةَ مِن اللهِ عَزَّوجَلَّ، وَالرِّضَا مِن الْإِمَام.

وَانْظُرْ فِي أَمْرِ كُتَّابِكَ؛ فَاعْرِفْ حَالَ كُلِّ امْرِيْ مِنهُمْ فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَاجْعَلْ لَهُمْ مَنَازِلَ وَرُتَباً. وَاخْصُصْ بِرَسَائِلِكَ الَّتِي تُدْخِلُ فِيهَا مَكَائِدَ [ك] وَأَصْرَارَكَ أَجْمَعُهُمْ لِوُجُوهِ الْأَدَبِ، وَأَطْوَاهُمْ لِمَكْنُونِ الْأَسْرَارِ كَشْحاً؛ مِمَّنْ لَا تُبْطِرُهُ وَأَسْرَارَكَ أَجْمَعُهُمْ لِوُجُوهِ الْأَدَبِ، وَأَطْوَاهُمْ لِمَكْنُونِ الْأَسْرَارِ كَشْحاً؛ مِمَّنْ لَا تُبْطِرُهُ الْكَرَامَةُ فَيَجْتَرِئَ عَلَيْكَ فِي خَلْإٍ، أَوْ يَلْتَمِسَ إِظْهَارَهَا فِي مَلْإٍ، [وَلا] مَّ تَقْصِدُ الْكَرَامَةُ فَيَجْتَرِئَ عَلَيْكَ فِي خَلْإٍ، أَوْ يَلْتَمِسَ إِظْهَارَهَا فِي مَلْإِهِ [وَلا] مَنْ تَقْصِدُ الْكَرَامَةُ فَيَ الْمَاتِهُا عَلَى الصَّوَابِ عَنْكَ بِهِ الْغَفْلَةُ عَنْ إِيرَادِ كُتُبِ عُمَّالِكَ وَإِصْدَارِ جَوَابَاتِهَا عَلَى الصَّوَابِ عَنْكَ بِهِ الْغَفْلَةُ عَنْ إِيرَادِ كُتُبِ عُمَّالِكَ وَإِصْدَارِ جَوَابَاتِهَا عَلَى الصَّوَابِ عَنْكَ فَي الْعَلْمَةِ عَنْ إِيرَادِ كُتُبِ عُمَّالِكَ وَإِصْدَارِ جَوَابَاتِهَا عَلَى الصَّوَابِ عَنْكَ فِيمَا تَاعُهُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ مِنْ الْمُعْلِي فَعَلْ لِنَفْعِ رَعِيَّتِكَ اللهُ وَلِمَنْ وَيَ الْعَامَةِ مُ وَيُ وَلِي لَا كَنْ فِي كُتِيلُ عَلَى نَصِيحَتِكَ اللهُ وَلِمَنْ وَاعْمُ مُنَا اللهُ وَلِمَنْ فَي كُتِيلٍ عَلَى الْمُعْلِي الْمَنْ عَصَمَ الللهُ. وَمَهُمَا وَلَا تَعْرُونَ فَي كَثِيرٍ مِنَ الْكُتَّابِ، إِلَّا مَنْ عَصَمَ الللهُ. وَمَهُمَا وَلَنَ فِي كُتَابِكَ مِنْ عَيْبِ فَتَعَابَيْتَ عَنْهُ أَلْزِمْتَهُ الْوَفَضُلُ نُسِبْتَ إِلَيْهِ وَالْكَالُونَ فَي كُتِيلٍ عَنْ الْكُمَّالِ السَّهُ وَلِمَنْ عَصَمَ اللهُ. وَمَعُمَ اللهُ وَلَمَنْ كَانَ فِي كُتَابِكَ مِنْ عَيْبِ فَتَعَابَيْتَ عَنْهُ أَلْوِمْ الْمُولِي مَنْ عَيْبِ فَتَعَابَيْتَ عَنْهُ أَلْوِمْ الْمُولِ الْمُؤْدِ فَالْمُ الْمُنْ الْمُولِ الْمُعْتِيلِ الْمَلْ الْمُولِ الْمَالِمُ الْمُهُ الْمُؤْدُ فَالْمُ الْمُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ وَالْمُلُولُ اللّهُ الْمُؤْدُ وَلُولُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْدُ وَالْمُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُلُولُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ ال

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر إتماماً للمعنى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لنفسك)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (العاقبة)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٤) في المصادر: (نُسِبَ إِلَيْكَ)، وهو أنسب.

ثُمَّ الْعَامَّةُ، فَاسْتَوْصِ بِهِمْ خَيْراً، وَأَوْصِ بِهِمُ الْمُقِيمَ فِيهِم، وَالْمُضْطَرِبَ بِمَالِهِ، وَالْمُتَرَقِّقَ بِيَدِهِ؛ فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَالْمَرَافِقِ. وَاحْفَظْ حُرْمَتَهُمْ، وَآمِنْ مِمَالِهِ، وَالْمُتَرَقِّقَ بِيَدِهِ؛ فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لَا تُحَافُ بَائِقَتُهُ، وَصَلَاحٌ لَا تُحْذَرُ مُسُلِمٌ مَ وَأَخَهُمْ مِحْفُوقِهِمْ؛ فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لَا تُحَافُ بَائِقَتُهُ، وَصَلَاحٌ لَا تُحْذَرُ عَائِلَةُهُ، وَصَلَاحٌ لَا تُحْذَرُ عَائِلَتُهُ، وَالْمُورِ إِلَيْهِمْ أَجْمَعُهَا لِلْعَدْلِ وَأَقْوَمُهَا لِلسَّلْطَانِ. فَتَفَقَد أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ فِي حَوَاشِي عَمَلِكَ.

وَاعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيْقاً فَاحِشاً وَشُحّاً قَبِيحاً، وَحَظْراً لِلْمَنَافِعِ وَتَحَكُّماً فِي المُبَايَعَةِ؛ وَذَاكَ ضَرَرٌ عَلَى الرَّعِيَّةِ وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ. فَامْنَعْهُمُ الْاحْتِكَارَ، وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ وَالشِّرَى بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ، وَأَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ. فَمَنْ خَالَف حُكْمَكَ بَعْدَ نَهْيِكَ، فَنَكِّلْ بِهِ وَعَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ.

ثُمَّ الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِمَّن لَاحِيلَةَ لَهُ، فَاحْفَظْ مَا السَّتَحْفَظَكَ اللهُ تَعَالَى مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ، وَلَا تُصَعِّرْ حَدَّكَ لَهُمْ، وَتَوَاضَعْ لِلهِ يَرْفَعْكَ، وَتَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ اللهِ يَصِلُ اللهِ يَهِمْ فِيهِمْ، وَلَا تُصَعِّرْ حَدَّكَ لَهُمْ، وَتَوَاضَعْ لِلهِ يَرْفَعْكَ، وَتَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ اللهِ يَوْمَ إِلَيْ عَدَارِ إِلَى اللهِ يَوْمَ إِلَيْكَ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ وَتَحْقِرُهُ الرِّجَالُ، وَاعْمَلْ فِيهِمْ بِالْإِعْذَارِ إِلَى اللهِ يَوْمَ تَلْقِيهُمْ وَا يَعْدِوهِ، فَأَعْذِرْ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ فِي تَأْدِيَةِ تَلْقَاهُ؛ فَإِنَّ هَذَا أَحْوَجُ إِلَى الْإِنْصَافِ مِنْ غَيْرِهِ، فَأَعْذِرْ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ فِي تَأْدِيَةِ تَلْقَاهُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَتَسْكُنُ أَنْفُسُهُمْ حَقِّهِ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَتَسْكُنُ أَنْفُسُهُمْ وَقِهِمْ دُونَ مُشَافَهَتِكَ بِالْحَاجَاتِ؛ وَذَلِكَ عَلَى الْوُلَاةِ إِلَى الْوَلَاقِ مَلَى أَنْكَ قَدْ قَضَيْتَ حُقُوقَهُمْ دُونَ مُشَافَهَتِكَ بِالْحَاجَاتِ؛ وَذَلِكَ عَلَى الْوُلَاةِ وَلِي لَا لَعَاقِبَةً اللهُ تَعَالَى عَلَى أَقُوامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ اللهُ عَلَى أَقُوامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ اللهُ عَلَى أَقُولُ وَ لَهُ مُ اللهُ تَعَالَى عَلَى أَقُوامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَة اللهُ عَلَى أَقُولُ وَ اللهُ عَلَى أَقُوامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَة اللهُ عَلَى أَوْلَا عَلَى أَقُولُ وَاللَّهُ عَلَى أَقُولُ مَ طَلَبُوا الْعَاقِبَة اللهُ اللهُ عَالَى أَقُولُ مَ طَلَبُوا الْعَاقِبَة اللهُ اللهُ عَلَى أَقُولُ مُ اللهُ عَلَى أَوْلُولُ اللهُ عَلَى أَوْلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى أَوْلُولُ اللهُ عَلَى أَوْلُوا الْعَاقِبَةُ اللهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى أَوْلُوا الْعَاقِبَةُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَوْلُولُ اللهُ عَلَى أَوْلُوا اللهُ اللهُ عَلَى أَوْلُولُ اللهُ عَلَى أَوْلُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَوْلُوا اللهُ عَلَى أَوْلُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى أَوْلُولُ اللّهُ عَلَى أَلْعُولُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (من)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد والمصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أمورك، و)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للسياق والمصادر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (العافية)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

أَنْفُسَهُمْ، وَوَثِقُوا بِحُسْنِ وَعْدِ اللهِ لِمَنْ صَبَرَ؛ فَكُنْ مِنْهُمْ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ.

وَاجْعَلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ وَدُهْنَكَ، ثُمَّ تَأْذَنُ لَهُمْ، وَتَجْلِسُ مَجْلِساً تَتَوَاضَعُ فِيهِ للهِ الَّذِي رَفَعَكَ، وَتُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ [وَأَعْوَانَكَ] مِنْ أَحْرَاسِكَ وَشُرَطِكَ ((). وَاحْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ فِي جُنْدَكَ [وَأَعْوَانَكَ] مِنْ أَحْرَاسِكَ وَشُرَطِكَ ((). وَاحْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ فِي مَجْلِسِكَ، وَأَلِنْ لَهُمْ كَنَفَكَ فِي مُرَاجَعَتَكِ؛ حَتَّى يُكَلِّمَكَ مِنْهُمْ مُتَكَلِّمْ غَيْرَ مُحْلِسِكَ، وَأَلِنْ لَهُمْ كَنَفَكَ فِي مُرَاجَعَتَكِ؛ حَتَّى يُكَلِّمَكَ مِنْهُمْ مُتَكَلِّمْ غَيْرَ مُمْتَغِعِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَالِهِ يَقُولُ: لَا يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ مِنْهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَع ().

وَاحْتَمِلْ الْخُرْقَ مِنْهُمْ، وَأَلْقِ عَنْكَ الضِّيقَ وَالْأَنَفَ، يَبْسُطِ اللهُ عَلَيْكَ أَكْنَافَ رَحْمَتِهِ، وَيُوجِبْ لَكَ ثَوَابَ أَهْلِ طَاعَتِهِ. وَأَعْطِ مَا أَعْطَيْتَهُ هَنِيئاً"، وَامْنَعْ فِي إِجْمَالٍ وَإِعْذَارٍ".

وَلْيَكُنْ أَكْرَمُ أَعْوَانِكَ عَلَيْكَ أَلْيَنَهُمْ جَانِباً وَأَرْحَمَهُمْ بِالضَّعَفَاءِ.

فَإِذَا أَمْضَيْتَ أَمْراً (٥) فَأَمْضِهِ بَعْدَ التَّرْوِيَةِ وَمُرَاجَعَةِ الْمَشْوِرَةِ. ثُمَّ أَمْضِ لِكُلِ يَوْمٍ عَمَلَهُ؛ فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ مَا فِيهِ. وَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ فِيمَا بَيْنَك وَبَيْنَ اللهِ أَفْضَلَ الْمَوَاقِيتِ وَأَجْزَلَ تِلْكَ الْأَقْسَامِ.

وَلَا تُطِيلَنَّ احْتِجَابَكَ عَنْ رَعِيَّتِكَ؛ فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوُلَاةِ عَن الرَّعِيَّةِ شُعْبَةٌ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وأشراطك)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٢) أَي: مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى يُقْلِقُهُ وَيُزْعِجُهُ (النهاية في غريب الحديث ١: ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (هيِّنا)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (واعتذار)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أمرك)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للسياق والمصادر.

مِن الضِّيقِ، وَقِلَّهُ عِلْمٍ بِالْأُمُورِ. وَالْاحْتِجَابُ [مِنْهُمْ يَقْطَعُ] ﴿ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا الصَّغِيرُ، وَيُعْظُمُ الصَّغِيرُ، وَيُشَابُ الْحَقُّ الْحَبَجُوا دُونَهُ؛ فَيَصْغُو عِنْدَهُمُ الْكَبِيرُ، وَيَعْظُمُ الصَّغِيرُ، وَيُشَابُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ. وَإِنَّمَا الْوَالِي بَشَرٌ لَا يَعْرِفُ مَا يُوارِي النَّاسُ بِهِ عَنْهُ مِن الْأُمُورِ، وَلَيْسَ عَلَى الْقَوْمِ سِمَاتُ تُعْرَفُ بِهَا صُورَةُ الصِّدْقِ مِن الْكَذِبِ، فَتَحَصَّنْ مِن الْإِدْخَالِ عَلَى الْقَوْمِ سِمَاتُ تُعْرَفُ بِهَا صُورَةُ الصِّدْقِ مِن الْكَذِبِ، فَتَحَصَّنْ مِن الْإِدْخَالِ فِي الْحُقُوقِ بِلِينِ الْحِجَابِ؛ فَإِنَّمَا أَنْتَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ؛ إِمَّا امْرُؤُ سَخَتْ نَفْسُهُ فِي الْحُقُوقِ بِلِينِ الْحِجَابِ؛ فَإِنَّمَا أَنْتَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ؛ إِمَّا امْرُؤُ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالْبَدْلِ لِلْحَقِّ، فَفِيمَ احْتِجَابُكَ عَنْ وَاجِبٍ تَقْضِيهِ أَوْ خُلْقٍ كَرِيمٍ تُسْدِيهِ ؟ وَإِلَى الْمَنْعَ كَفُ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلَتِكَ إِنْ الْمَنْعِ، فَمَا أَسْرَعَ كَفَّ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلَتِكَ إِنْ الْمَنْعِ، فَمَا أَسْرَعَ كَفَّ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلَتِكَ إِنْ الْمَنْعَ مَنْ شِكَايَةِ مَظْلِمَةٍ، وَإِلَى الْمَعْوَلِ إِنْصَافٍ إِنْ مَا مَلَةٍ إِنْ النَّاسِ إِلَيْكَ لَا مَؤُونَةَ فِيهِ عَلَيْكَ؛ مِنْ شِكَايَةِ مَظْلِمَةٍ، مَعْ النَّاسِ إِنْصَافٍ إِنْ عَامَلَةٍ إِنْ النَّاسِ إِلَيْكَ لَا مَؤُونَةَ فِيهِ عَلَيْكَ؛ مِنْ شِكَايَةِ مَظْلِمَةٍ، أَوْ طَلَبِ إِنْصَافٍ [فِي مُعَامَلَةٍ].

فَاقْنَعْ بِمَا وَصَفْتُ لَكَ، وَاقْتَصِرْ مِنْهُ عَلَى حَظِّكَ وَرُشْدِكَ.

عَلَيْكَ بِالْعَدْلِ فِي حُكْمِكَ وَإِذَا أُنْهِيَتِ الْأُمُورُ إِلَيْكَ، وَأَلْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ وَاقِعاً بِذَلِكَ حَيْثُ وَقَعَ، وَابِتَغِ(١) عَاقِبَتَهُ بِمَا يَثْقُلُ عَلَيْكَ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ وَاقِعاً بِذَلِكَ حَيْثُ وَقَعَ، وَابِتَغِ ١) عَاقِبَتَهُ بِمَا يَثْقُلُ عَلَيْكَ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ وَاقِعاً بِذَلِكَ مَحْمُودَةٌ.

فَإِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ ""؛ فَإِنَّ تِلْكَ رِيَاضَةٌ لِنَفْسِكَ، وَرِفْقُ بِرَعِيَّتِك، وَإِعْذَارٌ تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ فِي خَفْضٍ وَإِجْمَالٍ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين أثبتناه من نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (واتّبع)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (بِعَدُوِّكَ)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصادر.

وَلَا تَذْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوُكَ للهِ فِيهِ رِضاً؛ فَإِنَّ فِي الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِكَ، وَرَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ، وَأَمْناً لِبِلَادِكَ.

إِيَّاكَ وَسَفْكَ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقٍ؛ فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِوَلِيِّ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً سُلْطَاناً وَلَا يُسْرِفِ فِي اللهُ لِوَلِيِّ مَنْ قُتِلَ اللهِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ؛ لِأَنَّ فِي الْمَدْنِ فِي الْقَدْرَ لَكَ عِنْدَ اللهِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ؛ لِأَنَّ فِي فِيهِ الْقَوَدَ. فَإِنِ ابْتُلِيتَ بِخَطَإٍ، [وَ] فَرَطَ عَلَيْهِ سَوْطُكَ أَوْ يَدُكَ بِعُقُوبَةٍ، فَإِنَّ فِي فِيهِ الْقَوَدَ. فَإِنِ ابْتُلِيتَ بِخَطَإٍ، [وَ] فَرَطَ عَلَيْهِ سَوْطُكَ أَوْ يَدُكَ بِعُقُوبَةٍ، فَإِنَّ فِي الْوَكْرَةِ وَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً؛ فَلَا تَطْمَحَنَّ بِكَ نَحْوَةُ السُّلُطَانِ عَنْ تَأْدِيةِ الدِّيةِ إِلَى اللهِ لُلْفَى.

وَإِيَّاكَ وَالْإِعْجَابَ بِنَفْسِكَ وَالثِّقَةَ بِهَا، وَحُبَّ الْإِطْرَاءِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَوْثَقُ (٥)

<sup>(</sup>١) خَفَرَ بِهِ وَأَخْفَرَهُ: نَقَضَ عَهْدَهُ (المخصّص لابن سيده ٤: ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أماناً أفاضه)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمعنى والمصادر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الضيق)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للسياق والمصادر.

<sup>(</sup>٤) الإسواء: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أوفق)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للسياق والمصادر.

٥٨٢ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

فُرَصِ الشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ لِيَمْحُولًا بِهَا إِحْسَانَ الْمُحْسِنِ.

وَإِيَّاكَ وَالْمَنَّ عَلَى رَعِيَّتِكَ. وَالْخُلْفُ يُوجِبُ الْمَقْتَ. وَإِيَّاكَ وَالْعَجَلَةَ فِي الْأُمُورِ قَبْلَ أَوَانِهَا، وَاللَّجَاجَ فِيهَا إِذَا تَنَكَّرَتْ، وَالْوَهْنَ فِيهَا إِذَا وَضَحَتْ.

وَإِيَّاكَ وَالتَّغَابِيَ عَمَّا وَضَحَ لِعُيُونِ النَّاظِرِينَ؛ فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ عَنْكَ لِغَيْرِكَ، وَعَمَّا قَلِيلٍ تُكْشَفُ عَنْكَ أَغْطِيَةُ الْأُمُورِ، فَيُنْصِفُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْمَظْلُومِ مِن الظَّالِمِ.

وَامْلِكْ حَمِيَّةَ أَنْفِكَ، وَسَوْرَةَ غَضَبِكَ، وَسَطْوَةَ يَدِكَ، وَغَرْبَ<sup>(٣)</sup> لِسَانِكَ. وَاحْتَرِسْ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ بِكَفِّ الْبَادِرَةِ، وَتَأْخِيرِ السَّطْوَةِ.

هَذَا عَهْدِي إِلَيْكَ، فَاعْمَلْ بِهِ، وَقِفْ عِنْدَهُ. وَ [الْوَاجِبُ عَلَيكَ أَنْ تَ] تَذَكَّرَ مَا شَاهَدْتَ قَبْلَ وِلَايَتِكَ \_ مِن حُكُومَةٍ عَادِلَةٍ، وَسُنَّةٍ فَاضِلَةٍ، أَوْ فَرِيضَةٍ فِي كَابِ اللهِ تَعَالَى \_ فَتَقُتْدِيَ بِمَا شَاهَدْتَ مِمَّا عَمِلْنَا بِهِ مِنْهَا، وَتَجْهَدَ نَفْسَكَ فِيمَا كِتَابِ اللهِ تَعَالَى \_ فَتَقُتْدِيَ بِمَا شَاهَدْتَ مِمَّا عَمِلْنَا بِهِ مِنْهَا، وَتَجْهَدَ نَفْسَكَ فِيمَا كِتَابِ اللهِ تَعَالَى \_ فَتَقُتْدِي وَاسْتَوْنَقْتُ [بِهِ] مِن الْحُجَّةِ لِنَفْسِي؛ لِثَلَّاتَكُونَ لَكَ عِلَّةٌ (٣) بَيَّنْتُ لَكَ مِنْ عَهْدِي، وَاسْتَوْنَقْتُ [بِهِ] مِن السُّوءِ وَلَا يُوقِقُ لِلْحَيْرِ إِلَّا اللهُ.

وَقَدْ كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَالِهِ فِي وِصَايَاهُ تَحْضِيضاً عَلَى الصَّلَاةِ [وَالزَّكَاةِ] وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، وَبِذَلِكَ أَخْتِمُ مَا عَهِدْتُهُ، وَلا قُوَّةَ إِلَا باللهِ.

وَأَنَا أَسْأَلُ الله - بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ، وَعَظِيمِ مَوَاهِبِهِ، وَقُدْرَتِهِ عَلَى إِعْطَاءِ كُلِّ رَغْبَةٍ -

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة وأكثر المصادر: (ليمحق)، وهو أنسب.

<sup>(</sup>٢) الْغَرْبُ: الْحِدَّةُ، يُقَالُ: فِي لِسَانِهِ غَرْبٌ (معجم ديوان الأدب للفارابيّ ١: ٩٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عليه)، والصحيح ما أثبتناه وفقاً للسياق والمصادر.

أَنْ يُوَقِّقَنِي وَإِيَّاكَ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ؛ مِن الْإِقَامَةِ عَلَى الْعُذْرِ الْوَاضِحِ إِلَيْهِ وَإِلَى خَلْقِهِ، مَعَ حُسْنِ الثَّنَاءِ فِي الْعِبَادِ، وَالْأَثَرِ الْجَمِيلِ فِي الْبِلَادِ، وَتَمَامِ البِّعْمَةِ، وَتَصَاعِيفِ الْبِلَادِ، وَتَمَامِ البِّعْمَةِ، وَتَصَاعِيفِ الْبِلَادِ، وَتَمَامِ البِّعْمَةِ، وَتَصَاعِيفِ الْكَرَامَةِ، وَأَنْ يَخْتِمَ لَنَا وَلَكَ بِالسَّعَادَةِ وَالشَّهَادَةِ. إِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ. وَتَصَلَواتُهُ عَلَى مَنْ هَدَانَا بِهِ مِن الضَّلَالَةِ، وَأَنْقَذَنَا بِنُورِهِ مِن الْجَهَالَةِ مُحَمَّدِ وَصَلَواتُهُ عَلَى مَنْ هَدَانَا بِهِ مِن الضَّلَالَةِ، وَأَنْقَذَنَا بِنُورِهِ مِن الْجَهَالَةِ مُحَمَّدِ الرَّسُولِ الصَّادِقِ - وَسَلَامُهُ (۱).

قَالَ الْأَشْرَفُ أَبُو الْحُسَنِ أَدَارَ اللهُ يَعْمَتَهُ:

فَتَأُمَّلُ - أَيُّهَا المُتِصَفِّحُ لِمِذِهِ الْكَلِماتِ المُنيرَةِ الشَّرِيفَةِ، الَّتِي هِيَ جَوَامِعُ الْكَلِمِ وَنَوَاظِمُ الْحِكَمِ - مَا خَصَّ اللهُ بِهِ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ مِن الْمُناقِبِ، وَجَمَعَ لَهُ مِنْ سَنِيِ الْمُرَاتِبِ؛ رَغْبَةً عَن الدُّنْيَا، وَطَلَبا مِن الْمُناقِبِ، وَجَمَعَ لَهُ مِنْ سَنِي الْمُرَاتِبِ؛ رَغْبَةً عَن الدُّنْيَا، وَطَلَبا لِللُّحْرَى، وَخُشُونَةً فِي أَمْرِ اللهِ، وقِياماً بِالْحَقِّ، وَقَمْعاً لِأَهْلِ الشِّرْكِ. ثُمَّ تَأْمَّلُ هَذَا الْعَهْدَ الَّذِي خَتَمْتُ بِهِ الْكِتَاب، وَتَدَبَّرْ مَعَانِيَهُ، وَتَأْمَّلُ أَثْفَاظُهُ؛ فَقَدْ نَطَقَ عَن الْكِتَابِ بِالْحُجَّةِ، وَدَعَا فِيهِ إِلَى سَوَاءِ الطَّرِيقِ وَالْمُحَجَّةِ.

<sup>(</sup>۱) جاء في نهج البلاغة: ٥٣/٤٢٦ (كتب)، من كتاب له الله كتبه للأشتر النخعيّ لمّا ولّاه على مصرَ.

ورواه مرسلاً: القاضي النعمان في دعائم الإسلام ١: ٣٥٢؛ ابن شعبة في تحف العقول: ١٢٦؛ ابن حمدون في التذكرة الحمدونيّة ١: ٣١٦/ ٨٤٣.

وانظر بعضه في: خصائص الأئمة: ١٢٢؛ دُستور معالم الحكم: ١٤٨؛ عيون الحكم والمواعظ: ٥٠، و٩٧، و٩٩، و٤٣٦؛ و٥٢٩؛ تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٥١٦؛ معالم العلماء لابن شهر آشوب: ٦٣.

وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، مُنْحَرِفُونَ عَنْهُ، مُبْغِضُونَ لَهُ، مُتَقَرِّبُونَ إِلَى مَعْبُودِهِمْ بِجَحْدِ فَصْلِهِ وَكِتْمَانِ أَمْرِهِ. وَلَمَّ تَزَلْ عَلَى ذَلِكَ مَتَقَرِّبُونَ إِلَى مَعْبُودِهِمْ بِجَحْدِ فَصْلِهِ وَكِتْمَانِ أَمْرِهِ. وَلَمَّ تَزَلْ عَلَى ذَلِكَ آبَاؤُهُمُ الْيَهُودُ؛ فَهُمْ سَالِكُونَ خَوْهُمْ وَقَائِلُونَ: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى اللهُ فِي الدُّنْيَا الْخِزْيُ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى اللهِ فِي الدُّنْيَا الْخِزْيُ وَالنَّكَالُ، وَفِي الْأُخْرَى الْعَذَابُ وَالْإِغْلَالُ.

وَالْحُمْدُ اللهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَسُلَالَتِهِ، وَوَفَّقَنَا لِمَحَبَّتِهِ؛ فَبِوَلَايَتِهِ يَتِمُّ الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ، وَبِحُبِّهِ يُقْبَلُ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ.

وَقَدْ بَقَيْتُ يَسِيراً مِن الْبَيَاضِ؛ لِيُلْحَقَ بِهِ مَا عَسَى أَنْ يُوجَدَ مِنْ حِكَمِهِ النَّيْ يُسَدِّ عَنِي. فَأَمَّا خُطَبُهُ الْعَجِيبَةُ، الدَّالَّةُ عَلَى التَّوْحِيدِ وَتَنْزِيهِ اللهِ تَعَالَى عَن الْقَبَائِحِ، وَالدَّالَّةُ عَلَى وُجُودِ الْبَارِئِ وَحِكْمَتِهِ، فَقَدْ أَفْرَدْتُهَا عَلَى كَثْرَتَها.

وَاللهُ تَعَالَى يَنْفَعُ بِهَا هِمَنِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى نَبِيِهِ مُحَمَّدٍ وَعِثْرَتِهِ. الْخَمْدُ اللهِ رِبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعِثْرَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ، وَالسَّلَامُ.

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٢٣.

## التبكيل الفيتي

هرس الآيات الشريفة

ه فهرس الأحاديث

ه فهرس الآثار

٠ ٥ فهرس الأعلام

ه فهرس الفرق والمذاهب والقبائل والجماعات

ه فهرس الوقايع والأتام

ه فهرس الأماكن

٥ فهرس الأسماء الكتب السماوية

ه فهرس الأشعار

ه فهرس المواضيع المهمّة

ه فهرس المصادر والمراجع

ه فهرس المحتويات

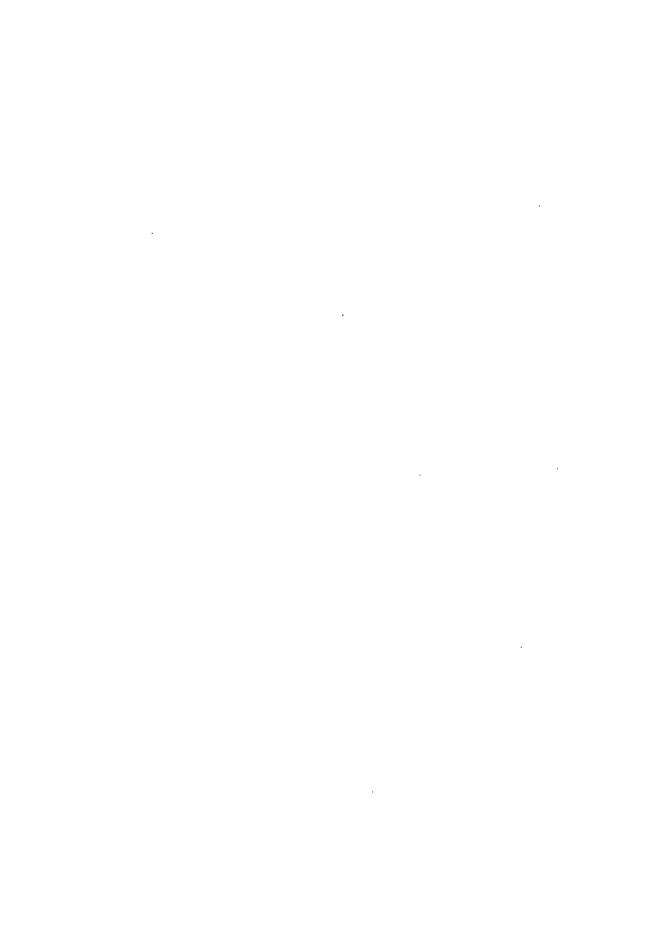

## فهرس الآيات الشريفة

| الصفحة       | السورة: الآية | الآية الشريفة                                                                                    |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 040          | هود: ۱۷       | ﴿ أَ فَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾                        |
| ٤٣٠          | هود: ۱۷       | ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ * وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُم ﴾            |
| 707          | هود: ۱۷       | ﴿اشْبَتُوا وَإِذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً﴾                                                          |
| 2773         | الأعراف: ١٣٨  | ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلِمَّا كَمَا لَمُمْ آلِمَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾                 |
| ٥٣٧          | السجدة: ٧     | ﴿أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ                                                                  |
| <b>ም</b> ለ ٤ | الطور: ٤٩     | ﴿إِذْبَارَ النُّجُومِ﴾                                                                           |
| *77          | الحجر: ٤٦     | ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾                                                                 |
| 2773         | الحجر: ٤٦     | ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم﴾                                                                     |
| 089          | النور: ١٥     | ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ |
| ٣٣٢          | النساء: ٨٤    | ﴿أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكِيْكُ                                                            |
| ***          | هود: ۸۸       | ﴿إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾     |
| 001          | الرعد: ٢٨     | ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَثِنُّ الْقُلُوبُ ﴾                                                |
| 001          | النحل: ١٠٦    | ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُظْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ﴾                 |

| الصفحة | السورة: الآية   | الآية الشريفة                                                                                         |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 899    | العنكبوت: ٦٤    | «الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحُيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»                                             |
| 3.77   | الطور: ٦        | ﴿الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾                                                                              |
| ٥٢٣    | الطور: ٤_٥      | <الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ * وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴾                                                  |
| 077    | الذاريات: ٣     | ﴿ الْجَارِيَاتِ يُسْلُ                                                                                |
| 009    | التكوير: ١٦     | «الْجُوَارِ الْكُنَّسِ»                                                                               |
| 077    | الذاريات: ٢     | ﴿ الْحَامِلَاتِ وِقُراً ﴾                                                                             |
| ۳۸۷    | البقرة: ١٨٧     | ﴿ الْحَيْطُ الْآبَيَضُ مِن الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾                                      |
| 077    | الذاريات: ١     | ﴿الذَّارِيَاتِ﴾                                                                                       |
| ٥٣٧    | البقرة: ٦١      | ﴿ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾                                                         |
| 001    | المائدة: ٤١     | ﴿ [الَّذِينَ قَالُوا] آمَنَّا بِأَفْرَاهِهِمْ وَلَّمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ﴾                          |
| ***    | الأحزاب: ١٨     | ﴿ اللهُ المُتُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ﴾ |
| ٥٢٣    | إبراهيم: ٢٨_ ٢٩ | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ﴾          |
| ٥٢٢    | الذاريات: ٤     | ﴿الْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً﴾                                                                             |
| 001    | یس: ۲۵          | «الْيَوْمَ غَنْتِمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ»           |
| 0.4    | الجاثية: ٢١     | ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّنَاتِ أَنْ غَبْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ﴾                     |
| 117    | الأعراف: ١٥٠    | ﴿إِنَّ الْقَومَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنَي﴾                                             |
| ٥٧٠    | يوسف: ٥٣        | ﴿ إِنَّ النَّفْسَ [لَـ) أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾                                                       |
| 777    | آل عمران: ٦٨    | ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ﴾        |
| 001    | البقرة: ٢٨٤     | ﴿ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ﴾            |
| Y7.    | النساء: ٧٦      | ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً﴾                                                            |
|        |                 |                                                                                                       |

| ۰۸۹ | •••••••••• | فهرس الآيات الشريفة |
|-----|------------|---------------------|
|     |            |                     |

| الصفحة      | السورة: الآية | الآية الشريفة                                                                                    |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦.         | يوسف: ۲۸      | ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾                                                                      |
| ٤٧٠         | طه: ۱۱۸       | ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾                                                 |
| .VAY. V30   | البقرة: ١٥٦   | ﴿إِنَّا شِهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَأْجِعُونَ﴾                                                      |
| ٥٨٤         | الزخرف:٢٣     | ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾                 |
| ٣٦٦         | التوبة: ٣٨    | ﴿انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ﴾                                                                    |
| <b>۳</b> ۸۸ | التوبة: ٦٠    | ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾                                                            |
| ٤٩٠         | التغابن: ١٥   | ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً ﴾                                              |
| 7.1.1       | المائدة: ٥٥   | ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ﴾ |
| 111         |               | ﴿ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِنُ                                                                   |
| ۸۰۵، ۹۰۵    | المجادلة: ٢٢  | ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾                            |
| 377,        | القصص: ٨٣     | ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ﴾        |
| 7.0, .70    |               |                                                                                                  |
| ०१९         | النور: ٣٩     | ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْناً﴾                                                     |
| 007, 3,3    | الأعراف: ٨٧   | ﴿حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾                                    |
| 317         | الحاقّة: ٣٠   | ﴿خُذُوهُ﴾                                                                                        |
| 377, P-3    | ص: ۲۷         | ﴿ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن النَّارِ﴾                     |
| ٥٢٣         | الكهف: ٨٣     | ﴿ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾                                                                              |
| YTV         | مريم: ٩٥      | ﴿سَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً﴾                                                                       |
| ۳۸۳         | البقرة: ٢٣٨   | ﴿[ال]صَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾                                                                        |
| 740         | النور: ٤٠     | ﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾                                                              |

| كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ | 09. |
|-----------------------------|-----|
|-----------------------------|-----|

| <b>Y9V</b> | الفرقان: ٣٨    |                                                                                                  |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | العرفان: ۱۸    | ﴿عَاداً وَهَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً﴾                         |
| 001        | محمّد: ٤       | ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾                                     |
| ٤٩٠        | الحجر: ٨٥      | ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾                                                                 |
| ٥٠٤        | الروم: ٥٠      | ﴿ فَانْظُوْ إِلَى آثَارِ رَجْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ﴾        |
| 00+        | الزمر: ۱۷ ـ ۱۸ | ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ >              |
| 779        | المؤمنون: ٤١   | ﴿ فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾                                                           |
| 111        | الشعراء: ٢١    | ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَنَّا خِفْتُكُمْ                                                           |
| 70V, 700   | النساء: ١١٦    | ﴿ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيداً ﴾                                                               |
| 070        | النّجم: ٣٢     | ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَ﴾                                      |
| ٥٨١        | الإسراء: ٣٣    | ﴿ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ﴾                                        |
| 0.5.740    | آل عمران: ٤٦   | ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا ﴾                      |
| 173        | الزلزلة: ٧ ـ ٨ | ﴿ فَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ﴾                   |
| 1.9        | القمر: ٥٥      | ﴿ فِي مَغْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِيكٍ                                                 |
| 18.        | التوبة: ١٢     | ﴿قَاتِلُوا أَئِثَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَمُّمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾           |
| 777        | التوبة: ٨١     | ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾                                   |
| 00*        | البقرة: ١٣٦    | ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾                                              |
| ٤٠٥        | النحل: ٩٢      | ﴿كَالَّتِي نَقَضَتْ غَرْهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثاً﴾                                      |
| 010        | الأنفال: ٦     | ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾                                       |
| ٨٣٨        | التوبة: ٤٠     | ﴿كَلِمَة الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفُلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ |
| £41 Y      | الدخان: ٢٥_١   | <كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ *>                          |

| 091 | يفة. | لآيات الشر | فهرس ا |
|-----|------|------------|--------|
|-----|------|------------|--------|

| الصفحة              | السورة: الآية     | الآية الشريفة                                                                                |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07.                 | المائدة: ٢٥       | ﴿لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾                                                        |
| 777                 | التوبة: ٨١        | ﴿ لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِي                                                                |
| ٥٧٠                 | آل عمران: ٩       | ﴿لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾                                                                   |
| 3/3                 | النساء: ١٤٢       | ﴿لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيالً                                                     |
| 707                 | يوسف: ٥٢          | ﴿لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾                                                           |
| 7/3                 | الإخلاص: ٣ _ ٤    | ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ * وَلَّ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾                            |
| 401                 | الأحزاب: ١٦       | ﴿ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنِ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ ﴾               |
| 111                 | هود: ۸۰           | ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ تُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾                               |
| 330                 | العنكبوت: ٦٤      | ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾                                                                   |
| 274                 | إبراهيم: ٧        | ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَرِيدَنَّكُم﴾                                                          |
| 777                 | الشعراء: ٢٠٧      | ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتِّعُونَ ﴾                                            |
| 170                 | الأنعام: ٣٨       | ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾                                                  |
| <b>Y</b> \ <b>A</b> | نوح: ۱۳ _ ۱۶      | ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً ﴾                 |
| 799                 | الأنبياء: ٥٢      | ﴿مَا هِذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَمَّا عَاكِفُونَ﴾                                |
| 2/3                 | المجادلة: ٧       | ﴿مَا يَكُونُ مِنْ خَبْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسْةٍ إِلَّا هُوَ﴾        |
| 707                 | الشعراء: ٨٨ _ ٨٩  | ﴿مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾                           |
| 411                 | الكهف: ٤٥         | ﴿مَثَلَ الْحُيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِن السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ﴾ |
| 377                 | الإسراء: ١٨ ــ ١٩ | ﴿مَنْ كَانَ يُوِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُوِيدُ ثُمَّ ﴾   |
| 444                 | الفتح: ١٠         | ﴿مَنْ نَكَثَ فَإِفَّا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾                                               |
| ٥٧٠                 | الأعراف: ٥٢       | ﴿هُدًى وَرَحْمً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾                                                        |

| الصفحة | السورة: الآية     | الآية الشريفة                                                                             |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٣    | الكهف: ١٠٣_١٠٤    | ﴿ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ﴾       |
| 414    | يونس:۳۰           | ﴿هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ﴾         |
| 400    | النور: ٤٨_٥٠      | ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾ |
| 00+    | القصص: ٥٥         | ﴿ وَ إِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾                                          |
| 00.    | الفرقان: ٧٢       | ﴿ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً ﴾                                         |
| 274    | الزمر: ٦٩         | ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ ﴾   |
| ٥٤٥    | النحل: ١٢٧        | ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ ﴾                                               |
| 777    | الواقعة: ١٠_١١    | ﴿ وَالْسَّابِقُونَ الْسَّابِقُونَ * أُولَثِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾                           |
| ٥٠٤    | آل عمران: ١٣      | ﴿ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ .                                          |
| 777    | التكوير: ١٧ _ ١٨  | ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ * وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾                              |
| 040    | الضّحي: ١١        | ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ قَحَدِّثْ﴾                                                   |
| 020    | النازعات: ٥٠ ـ ٤١ | ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى * فَإِنَّ ﴾         |
| 00+    | الأنعام: ٦٨       | ﴿ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِي مَعَ ﴾            |
| ०६९    | الجنّ: ١٨         | ﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ للهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ﴾                           |
| YOV    | الانفطار: ١٠ ـ ١٢ | ﴿ وُإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمَّافِظِينَ * كِرَاماً كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾  |
| 144    | محمّد: ۳٥         | ﴿ وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعمَالُكُم﴾               |
| 770    | الحاقّة: ٤٨       | ﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾                                                   |
| 1.4    | الشعراء: ١٨١      | ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ﴾                                                                    |
| 777    | الأنفال: ٧٥       | ﴿ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾                   |
| ***    | الحجّ: ٢          | ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَبَرَى النَّاسَ سُكَارَىَ وَمَا هُم ﴾            |
|        |                   |                                                                                           |

| 995 |  |  | الشريفة . | فهرس الآيات |
|-----|--|--|-----------|-------------|
|-----|--|--|-----------|-------------|

| الصفحة      | السورة: الآية    | الآية الشريفة                                                                                       |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 370         | الإسواء: ١٢      | ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَتَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً ﴾      |
| 0.0         | الشعراء: ٢٢٧     | ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾                                  |
| 0.1         | التحريم: ٤       | ﴿ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                                        |
| 00.         | النساء: ١٤٠      | ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ ﴾            |
| <b>٤٠</b> ٩ | الإسواء: ٢٣      | ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾                 |
| 00.         | النور: ٣٠        | ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾                        |
| 00.         | البقرة: ٨٣       | ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾                                                                     |
| 1.9         | الشعراء: ١٨٣     | ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُم وَلَا تَعْثَوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾                 |
| 44.         | البقرة: ١٩٠      | ﴿ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾                                       |
| ०१५         | الإسراء: ٣٦      | ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ ﴾               |
| 001         | الإسراء: ٣٧ ـ ٣٨ | ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ ﴾              |
| 707         | الأنفال: ٢٦      | ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ |
| ٣٢٩         | فاطر: ٤٣         | ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَـٰكِثُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾                                          |
| 170         | النساء: ٨٢       | ﴿ وَلَو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيلًا                         |
| 777         | الكهف: ٥١        | ﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ﴾                                                    |
| 089         | الفصّلت: ٢٢      | ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ شَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ ﴾            |
| ۳۷۸         | هود: ۸۳          | ﴿ وَمَا هِيَ مِن الظَّالِدِينَ بِبَعِيدٍ ﴾                                                          |
| <b>70.</b>  | التوبة: ٧٧       | ﴿ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ﴾                                                       |
| ٤١٧         | التوبة: ١٢٩      | ﴿ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾                                                                |
| ٥١٣         | التوبة: ٣٢       | ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُبِيِّمَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾                       |

| أية الشريفة                                                                                        | السورة: الآية | الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُنتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾             | المائدة: ٦    | 001    |
| يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا﴾            | الحج: ٧٧      | 089    |
| يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾                                        | يونس: ۲۳      | ٣٢٩    |
| يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾               | الصفّ: ٤      | ۳0.    |
| يَوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ﴾                  | آل عمران: ۳۰  | 448    |
| يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرَّءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَيَنِيهِ * لِكُلِّ ﴾ | عبس: ۳۲ ـ ۳۷  | 397    |
| يَومَثِذٍ يُوَقِّيِهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ﴾          | النور: ٢٥     | ٤٠٥    |

.

## فهرس الأحاديث

| صفحة  | الحديث                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107   | أَ بِالْمَوتِ أُخَوَّفُ؟ وَاللهِ، مَا أُبَالِي أَ سَقَطْتُ عَلَى الْمَوتِ، أَمْ سَقَطَ الْمَوتُ عَلَيَّ                                     |
| ۳۷۸   | أَ وَلَيْسَ قَدْ ضَمِنَ رَسُولُ اللهِ أَنَّهَا زَوْجَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟!                                                      |
| 790   | ابْذُلْ لِصَدِيقِكَ كُلَّ الْمَوَدَّةِ، وَلَا تَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ كُلَّ الطُّمَأْنِينَةِ، وَأَعْطِهِ كُلَّ الْمُوَاسَاةِ                   |
| YVV   | أَبُو الْعِيَالِ أَحَقُّ أَنْ يَحْمِلَ                                                                                                      |
| ٤٩٨   | اتَّقِ اللهَ - يَا مُعَاوِيَ - فِي نَفْسِكَ، وَتَجَاذَبِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ                                                             |
| 107   | اتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِذَا قُلْتُمْ سَمِعَ، وَإِنْ أَضْمَرْتُمْ عَلِمَ؛ وَبَادِرُوا الْمَوْتَ الَّذِي إِنْ هَرَبتُمْ                      |
| ٥٦٦   | اتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ، وَإِنْ أَضْمَرْتُمْ عَلِمَ. وَاتَّقُوا الْمَوْتَ الَّذِي إِنْ أَقَمْتُمْ                       |
| ۳٤٦   | أُثْنِي عَلَى رَبِّي أَحْسَنَ التَّنَاءِ، وَأَحْمَدُهُ عَلَى الْعَافِيّةِ وَالْبَلَاءِ، وَفِي كُلِّ حَالٍ                                   |
| 7,7,7 | اجْمَعُوا مِن الْقَبَائِلِ دِيَةً تَامَّةً، وَنِصَّ دِيَةٍ، وَثُلُثَ دِيَةٍ، وَرُبُعَ دِيَةٍ                                                |
| 289   | أَجْوَدُ النَّاسِ مَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا، وَوَهَبَهَا لِغَيْرِهِ                                                                        |
| 777   | احْذَرْ مَنْ يُطْرِيكَ بِمَا لَيْسَ فِيكَ؛ فَيُوشِكُ أَنْ يَبْهَتَكَ بِمَا لَيْسَ فِيكَ                                                     |
| 070   | إِحْذَرُوا الدُّنْيَا؛ فَإِنَّهَ [١] عَدُوَّةُ أَوْلِيَاءِ اللهِ لِأَنَّهَا غَمَّتْهُمْ، وَعَدُوَّةُ أَعْدَاءِ اللهِ لِأَنَّهَا غَرَّتْهُمْ |
| ٤٧٧   | احْذَرُوا نِفَارَ النِّعَمِ؛ فَمَا كُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُودٍ                                                                                |

| العَرَبِ    | ٥٩٦ كَلِمَاتُ سَيِّدِ                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مبفحة       | الحديث الد                                                                                                              |
| <b>٤</b> ٣٣ | اخْتَلَفْنَا عَنْهُ، لَا فِيهِ؛ وَلَكِنَّكُمْ مَا جَفَّتْ أَرْجُلُكُمْ مِن الْبَحْرِ حَتَّى قُلْتُمْ لِنَبِيِّكُمْ      |
| ٥٢٥         | إِدَامَةُ التَّبَسُّمِ مِن الْبِشْرِ                                                                                    |
| £7°£        | الْأَدَبُ صُورَةُ الْعَقْلِ                                                                                             |
| ٤٨٥         | الْأَدَبُ مُلْكٌ مَجْدُودٌ                                                                                              |
| ۳۲۲         | أَدَعُكُمْ عَلَى شَرِيطَةِ غَضِّ الْأَبصَارِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِرْشَادِ الضَّالِّ                                 |
| ۳۸۸         | إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَشْرَبَ، أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ الصَّلَاةَ |
| 203         | إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ عَقْلَ الرَّجُلِ فَحَدِّثْهُ فِي خِلَالِ كَلَامِكَ بِمَا لَا يَكُونُ                       |
| 150         | إِذَا اسْتَعْمَلَ عَامِلاً قَالَ لَهُ: عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ الَّذِي لَا بُدَّ لَكَ مِنْ لِقَاثِهِ                   |
| 187         | إِذَا اسْتَمْكَنَ عَدُوِّي مِنْ ظَهْرِي فَلَا أَبقَى                                                                    |
| ٤٨٥         | إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْيَا عَلَى أَحَدٍ أَعَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَيْرِهِ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ           |
| 183         | إِذَا أَمْلَقْتُمْ، فَتَاجِرُوا اللهَ بِالصَّدَقَةِ                                                                     |
| 197         | إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحِقَاقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى                                                          |
| ٤٤٠         | إِذَا تَأَكَّدَتِ الْمَوَدَّةُ تَشَبَّهَتْ بِالْقَرَابَةِ                                                               |
| 240         | إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ                                                                                 |
| 133         | إِذَا حَضَرَ الْأَجَلُ افْتَضَحَ الْأَمَلُ                                                                              |
| Y•A         | إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. أَنْتَ الْخَلْقُ الْمُطِيعُ، الدَّائِبُ السَّرِيعُ        |
| 203         | إِذَا رَغِبْتَ فِي الْمَكَارِمِ فَاجْتَنِبِ الْمَحَارِمَ                                                                |
| ۲۰۸         | إِذَا ضَحِكَ الْعَالِمُ ضَحْكَةً مَجَّ مِن الْعِلْمِ مَجَّةً                                                            |
| 239         | إِذَا طِرْتَ بَعِيداً وَقَعْتَ قَرِيباً                                                                                 |
| 777         | إِذَا قَدَرْتَ عَلَى الْعَدُوِّ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ شُكْرَ قُدْرَتِكَ                                                   |

| 097 | ••••• |  | فهرس الأحاديث |
|-----|-------|--|---------------|
|-----|-------|--|---------------|

| الصفحة   | الحديث                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213      | إِذَا كُنْتَ فِي إِدْبَارٍ، وَالْمَوْتُ فِي إِقْبَالٍ، فَمَا أَسْرَعَ الْمُلْتَقَى                                  |
| ٧٧٤، ٩٨٤ | إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْكُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّكْرِ                      |
| 771      | أَزْبَعُ خِصَالٍ تُعِينُ الْمَرْءَ عَلَى الْعَمَلِ: الْصِّحَّةُ، وَالْغِنَى، وَالْعِلْمُ، وَالتَّوْفِيقُ            |
| فِ ۳۳۱   | أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدْ كَمُلَ: الشُّكْرُ، وَالْحَيَاءُ، وَحُسْنُ الْخُلقِ، وَصِدْقُ الْحَدِيد             |
| 500      | الْأَرِيبُ مَنْ رَوَى مَحَاسِنَ النَّاسِ، وَكَفَّ عَنْ مَسَاوِبُهِمْ                                                |
| ۳٨٤، ٥٥٤ | أَزْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّمَعَ، رَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ ضُرَّهُ                                |
| 127      | اسْتَكْثِرُوا مِن الطَّلَوَافِ بِهَذَا الْبَيْتِ؛ فَكَأَنِّي بِرَجُلٍ مِن الْحَبَشَةِ أَصْلَعَ أَصْمَعَ             |
| 444      | أَسْوَأُ النَّاسِ حَالاً مَنْ لَا يَثِقُ بِأَحَدٍ لِسُوءِ ظَلْيِّهِ، وَلَا يَثِقُ بِهِ أَحَدٌ لِسُوءِ فِعْلِهِ      |
| اةً ٨٢٤  | أَشَدُّ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةٌ: إِعْطَاءُ الْحَقِّ مِنْ نَفْسِكَ، وَذِكْرُ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَمُوَاسَ       |
| ٠٠. ٨٢٥  | أَشَدُّ خَلْقِ اللهِ عَشَرَةٌ: فَأَشَدُّهَا الْجِبَالُ، وَالْحَدِيدُ يَنْحِتُ الْجِبَالَ، وَالنَّارُ تَأْكُلُ       |
| 371      | أَشْقَى النَّاسِ اثْنَانِ؛ أَحْمَرُ ثَمُودَ عَاقِرُ النَّاقَةِ، وَالَّذِي يَخْضِبُ هَذِهِ مِنْ هَذَا                |
| ۳۷۳      | أَشْهَدُ أَنَّ لَكَ مَا ادَّعَيْتَ، وَأَنَّكَ بَرِيءٌ مِمَّا تَبَرَّأْتَ، وَأَنَّ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى لَكَ       |
| 540      | إِعَادَةُ الْاعْتِذَارِ تَذْكِيرٌ بِاللَّانْبِ                                                                      |
| 173      | الْاعْتِبَارُ مُنْقِذٌ نَاصِحٌ                                                                                      |
| 770      | الْاعْتِبَارُ يَقُودُكَ إِلَى الرَّشَادِ                                                                            |
| 1.4      | أَعْجَبُ مَا فِي الْإِنسَانِ قَلْبُهُ، وَلَهُ مَوَادُّ مِن الْحِكْمَةِ وَأَضْدَادٌ مِنْ خِلَافِهَا                  |
| ۲        | اعْذِبُوا عَنْ ذِكْرِ النِّسَاءِ                                                                                    |
| ۲۱۲      | أَعْزِزْ عَلَيَّ - أَبَا مُحَمَّدٍ - أَنْ أَرَاكَ مُعَفَّراً، تَحْتَ نُجُومِ السَّمَاءِ، وَفِي بُطُونِ الْأَوْدِيَ  |
| ۳۰٤      | اعْلَمُوا أَنَّ الْقُرْآنَ هُدَىٌّ، وَنُورُ النَّهَارِ، وَنُورُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ جَهْدٍ   |
| ٤٠١      | اعْلَمُوا أَنِي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ، وَإِنْ تَرَكْتُمُونِي فَإِنَّمَا أَنَا كَأَحَدِكُمْ |

| الْعَرَب | سَيّدا | كَلِمَاتُ | <br> | <br>۸۹۵ |
|----------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|          | A 45   |           |      |      |      |      |      |      |      |      |         |

| الصفحة      | الحديث                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 173         | أَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ فِي آجِلِهِمْ                                                |
| ۲۸۱         | الْأَعْمَالُ ثَلَاثَةٌ: فَرَائِضُ، وَفَضَائِلُ، وَمَعَاصٍ؛ فَأَمَّا الْفَرَائِضُ فَبِأَمْرِ                           |
| 100         | أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ: الصَّمْتُ، وَانْتِظَارُ الْفَرَجِ                                                              |
| <b>£</b> £• | أَكْبَرُ الْأَعْدَاءِ أَخْفَاهُمْ مَكِيدَةً                                                                           |
| 44.         | أَكْرِمُوا مَثْوَاهُ؛ فَإِنْ بَقِيتُ فَالْأَمْرُ إِلَيَّ، وَإِنْ مِتُّ فَاقْتُلُوهُ قَتْلَتِي                         |
| 079         | أَلَا إِنَّ النَّاهْرَ فِينَا قُسِمَتْ حُدُودُهُ، وَإِلَيْنَا تُرَدُّ شُهُودُهُ، وَلَنَا أُخِذَتْ عُهُودُهُ           |
| 411         | أَلَا إِنَّ بَلِيَّتَكُمْ قَدْ عَادَتْ كَهَيْئَتِهَا يَوْمَ قَامَ نَبِيُّكُمْ. وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ |
| <b>FA3</b>  | آلَةُ الرِّيَاسَةِ سَعَةُ الصَّدْرِ                                                                                   |
| ٣٣.         | اِلْزَمُوا الصَّمْتَ؛ فَإِنَّهُ زَيْنٌ لِلْعَالِمِ وَسَتْرٌ لِلْجَاهِلِ                                               |
| 444         | إِلَهِي، إِنْ تَعْفُ عَنِّي فَالْعَفْوُ ظَلِّي، وَإِنْ تُعَاقِبْ فَمَا تُعَاقِبُ بَرِياً                              |
| 414         | إِلَهِي، كُمْ مِنْ مُوبِقَةٍ حَمَلْتَ عَنِّي مُقَابَلَتَهَا بِنِعْمَتِكَ!                                             |
| 13, PTO     | أَمَا إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي ذُلًّا شَامِلًا، وَسَيْفاً قَاتِلاً، وَأَثْرَةً يَتَّخِذُهَا الظَّالِمُونَ       |
| 494         | أَمَا إِنِّي سَأَقْضِي قَضَاءً بَيِّناً؛ إِنْ كَانَ هَذَا الْمَالُ الَّذِي وَجَدْتَ فِي خَرِبَةٍ تَحْمِلُ             |
| 010         | أَمَا إِنِّي لَوِ اثْتَمَنْتُ أَحَدَكُمْ عَلَى قَعْبٍ لَخَشِيتُ أَنْ يَذْهَبَ بِعِلَاقَتِهِ                           |
| ٤٣٠         | أَمَّا بَعْدُ؛ فَاعْمَلِ الْحَقَّ لِيَومٍ لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَّا بِالْحَقِّ                                         |
| 757         | أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ أَخَا خَوْلَانَ قَدِمَ عَلَيَّ بِكِتَابٍ مِنْكَ، تَذْكُرُ فِيهِ قَطْعِي رَحِمَ عُثْمَانَ       |
| <b>78</b> A | أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ الدُّنْيَا مَشْغَلَةٌ عَنْ غَيْرِهَا. صَاحِبُهَا مَنْهُومٌ فِيهَا                              |
| 707         | أُمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ الَّذِي أَعْجَبَكَ مِمَّا نَازَعَتِكَ نَفْسُكَ إِلَيْهِ مِنْ طَلَبِ الدُّنْيَا مُنْقَلِبٌ      |
| <b>45</b>   | أُمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، فَأَنْقَذَ بِهِ مِن الضَّلَالَةِ     |
| 737         | أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَعِقَابٍ أَلِيمٍ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِي؟!                 |

| الصفحة      | الحديث                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣•٨         | أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَيْثُ خَلَقَهُمْ غَنِيّاً عَنْ طَاعَتِهِمْ                                 |
| 747         | أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ اسْمُهُ بَعَثَ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ نَذِيراً لِلظَّالِمينَ          |
| VFO         | أَمَّا بَعُدُ؛ فَإِنَّ الْمَرْءَ يَسُرُّهُ دَرْكُ مَا لَمْ يَكُنْ يَفُونُهُ، وَيَسُوءُهُ فَوْتُ                           |
| ٤٨٧         | أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ دَهَاقِينَ أَهْلِ بَلَدِكَ شَكَوْا مِنْكَ قَسْوَةً وَاحْتِقَاراً وَجَفْوَةً، فَنَظَرْتُ            |
| 347         | أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّكِ خَرَجْتِ مِنْ بَيْتِكِ عَاصِيَةً شِهِ وَرَسُولِهِ، تَطْلُبِينَ أَمْراً كَانَ عَنْكِ              |
| 279         | أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِمَنْعِهِمُ الْحَقَّ حَتَّى يُشْتَرَى                             |
| <b>79</b> V | أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ أَتَانَا خَبَرُ ارْتَاعَ لَهُ إِخْوَانُكَ، ثُمَّ جَاءَنَا تَكُذِيبُ الْخَبَرِ؛ فَأَنْعَمَ ذَلِكَ |
| 727         | أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ أَتَانِي مِنْكَ كِتَابُ امْرِئٍ لَيْسَ لَهُ بَصَرٌ يَهْدِيهِ، وَلَا قَائِدٌ يُرْشِدُهُ           |
| ۳۷٤         | أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ أَتَانِي كِتَابُكَ، تَذْكُرُ اصْطِفَاءَ اللهِ تَعَالَى مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيهِ              |
| 707         | أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ أَتَانِي كِتَابُكَ، تَذْكُرُ أَنَّكَ لَوْ عَلِمْتَ أَنَّ الْحَرْبَ                                  |
| ٥٦٥         | أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ بَلَغَتْنِي مَا أَصَابَتْكَ، فَوَقَعَتْ مِنِّي بِحَيْثُ تَسْتَحِقُّ                                 |
| 747         | أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَخْرُجُونَ إِلَى مُعَاوِيَةً، فَمَنْ             |
| 777         | أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنِي لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّى أَرَادُونِي، وَلَمْ أُبَايِعْهُمْ حَتَّى              |
| <b>19</b> 1 | أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ يَسُرُّ الْمَرْءَ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتَهُ، وَيَحْزُنُهُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ أَبَداً     |
| ٤٠٠         | أَمَّا بَعْدُ؛ فَكُلُّ مَا ذَكَرْتَ مِنْ حَقِّكَ عَلَيَّ كَمَا ذَكَرْتَ، وَأَمَّا قَوْلُكَ                                |
| 790         | أَمَّا بَعْدُ؛ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَإِنَّمَا مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ حَيَّةٍ، لَيِّنٌ مَسُّهَا، يَقْتُلُ سَمُّهَا   |
| <b>£</b> 99 | أَمَّا بَعْدُ؛ يَا بْنَ حُنَيْفٍ، فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً مِنْ فِتْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ                         |
| 774         | أَمَّا بَعْدُ؛ يَا بْنَ حُنَيْفٍ، فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُطَّانِ الْبَصْرَةِ                                |
| 798         | أَمَّا بَعْدُ؛ يَابْنَ عَبَّاسٍ، إِنْ مَنَّتْكَ نَفْسُكَ بِأَنَّ لَكَ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ            |
| ۲۷۲         | أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ؛ فَهُوَ أَقَلُّ وَأَذَلُّ مِنْ أَنْ يَقْرُبَ الْحِيرَةِ           |

| الصفحة      | الحديث                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٢         | أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ أَنْ أَقْسِمَ بَدَنَةً وَأَقُومَ عَلَنْهَا                          |
| 770         | امْضِيَا إِلَى عَائِشَةَ، فَقُولَا لَهَا: أَلَمْ يَأْمُرْكِ اللهُ أَنْ تَقِرِّي فِي بَيْتِكِ؟                            |
| ٤٣٦         | الْأَمَلُ رَفِيقٌ مُؤْنِسٌ؛ إِنْ لَمْ يَنْفَعْكَ فَقَدِ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ                                               |
| 177         | إِنَّ أَبْغَضَ الْخَلَاثِقِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلَانِ                                                          |
| 79.         | إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيكُمْ؛ إِذَا تَفَقَّهَ [الْمُتَفَقِّهُ] لِغَيْرِ الدِّينِ، وَتَعَلَّمَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ |
| 79.         | إِنَّ أَخْيَبَ النَّاسِ سَعْياً وَأَخْسَرَهُمْ صَفْقَةً رَجُلٌ أَتْعَبَ نَفْسَهُ فِي آمَالِهِ                            |
| ٣٤٠         | إِنَّ أَضْيَعَ النَّاسِ رَأْياً؛ مَنْ غَضِبَ عَلَى مَنْ لَا يُرْضِيهِ، وَعَاتَبَ مَنْ لَا يُسَاوِيهِ                     |
| 573         | إِنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ بِبَكْرٍ ضَالٍّ؛ وَلَكِنْ قُرَيْشٌ رَأَتْ هَذَا، فَتَنَاجَزَتْ عَلَيْهِ                        |
| 19.8        | إِنَّ الْإِيمَانَ يَبْدُو لُمْظَةً فِي الْقَلْبِ، كُلَّمَا ازْدَادَ الْإِيمَانُ ازْدَادَتِ اللُّمْظَةُ                   |
| 479         | إِنَّ الْجَزَعَ لَقَبِيحٌ إِلَّا عَلَيْكَ، وَإِنَّ الصَّبْرَ لَجَمِيلٌ إِلَّا عَنْكَ. وَإِنَّ المُصَابَ فِيكَ            |
| 771         | إِنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ وَبِيءٌ، وَإِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ مَرِيءٌ                                                       |
| ٣٦٩         | إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ أَدْبَرَتْ وَآذَنَتْ بِوَدَاعٍ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَشْرَفَتْ وَأَقْبَلَتْ بِاطِّلَاعٍ        |
| <b>£</b> 9V | إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ دَعَتْكَ فَأَجَبْتَهَا، وَقَادَتْكَ فَاتَّبَعْتَهَا، وَأَمَرَتْكَ فَأَطَعْتَهَا                    |
| <b>770</b>  | إِنَّ الدُّنْيَا مَنْ سَاعَاهَا فَاتَتْهُ، وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا أَتَتْهُ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ            |
| 970         | إِنَّ اللَّهَ أَعَانَ عَلَى الْكَلَّابِينَ بِالنِّسْيَانِ                                                                |
| ۳.,         | إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الدُّنيَا طَرِيقَ مَسَافَةٍ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا دَارَ إِقَامَةٍ                              |
| 198         | إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ فَضِيلَةً وَصِلَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ                        |
| 277         | إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَفْتَحُ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الشُّكْرِ فَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الزِّيَادَةِ                    |
| 177         | إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ الْفَاسِقَ فِي دِينِهِ الجَرِيءَ عَلَى خَالِقِهِ الْجَنَّةَ بِسَخَاثِهِ                |
| ١٣٥         | إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْإِسْلَامَ دِيناً ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ، وَشَقَّ لَهُ اسْماً مِنْ أَسْمَاثِهِ                     |

| لصفحة       | الحديث                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١٨         | إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَضِيَ الْآبَاءَ لِلْأَبْنَاءِ فَلَمْ يُوصِهِمْ بِهِ [مْ]                                   |
| <b>r</b> o. | إِنَّ اللهَ قَدْ دَلَّكُمْ عَلَى تِجَارَةِ تُنْجِيكُمْ مِن الْعَذَابِ، وَتُشْفِي بِكُمْ عَلَى الْجَنَّةِ              |
| <b>Y-1</b>  | إِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ مَا لَمْ يَغْشَ دَنَاءَةً يَخْشَعُ لَهَا إِذَا ذُكِرَتْ                                   |
| <b>499</b>  | إِنَّ النَّاسَ إِلَى عَدْلِكَ أَحْوَجُ مِنْهُمْ إِلَى قَتْلِكَ، وَإِنِّي لَأَرَى قَوْماً لَا يَرْضُونَ                |
| 781         | إِنْ تَجْزَعُوا فَأَهْلُ ذَلِكَ الرَّحِمِ، وَإِنْ تَصْبِرُوا فَفِي ثَوَابِ اللهِ عِوَضٌ مِنْ كُلِّ فَائِتٍ            |
| ٣٣٩         | إِنَّ حُبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَسَنَاتٌ، وَبُغْضَنَا سَيِّئَاتٌ؛ فَالْحَسَنَاتُ فِي الْجَنَّةِ                      |
| 210         | إِنَّ رَبِّي هُوَ الْأَوَّلُ لَمْ يَبْدَ مِمَّا، وَلَا مُمَازِجٌ مَعَ مَا، وَلَا حَالٌ وَهْماً                        |
| 750         | إِنْ غَلَبْتَ عَلَى الْمَنْطِقِ فَأَحِلْ عَلَى الصَّمْتِ؛ فَإِنَّهُ سَبِيلُ الْبُلَغَاءِ                              |
| PAY         | إِنْ كَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى حِمَارِكَ فِي مَأْمَنِهِ حَتَّى قَتَلَهُ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ                        |
| 197         | إِنْ كُنْتِ صَادِقَةً رَجَمْنَاهُ، وَإِنْ كُنْتِ كَاذِبَةً جَلَدْنَاكِ                                                |
| 190         | إِنَّ لِلْخُصُومَةِ قُحَماً. وَهِيَ الْمَهَالِكُ                                                                      |
| 181         | إِنَّ لِلنَّكَبَاتِ غَايَاتٍ تَنتَهِي إِلَيْهَا، فَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَنَامَ لَهَا إِلَى وَقْتِ إِدْبَارِهَا |
| ٣.٢         | إِنَّ للهِ عِبَاداً كَسَرَتْ قُلُوبَهُمْ خَشْيَتُهُ فَأَسْكَتَتْهُمْ عَلَى الْمَنْطِقِ، وَإِنَّهُمْ لَفُصَحَاءُ       |
| 777         | إِنَّ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ قَضَى نَحْبَهُ، وَلَاقَى رَبَّهُ. يَرْحَمُ اللهُ مَالِكاً                               |
| 377         | إِنَّ مَثَلَ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْحَيَّةِ؛ لَيِّنٌ مَسُّهَا، وَفِي جَوْفِهَا السَّمُّ النَّاقِعُ                    |
| ٣.٣         | إِنَّ مِنْ أَعْوَنِ الْأَخْلَاقِ عَلَى الدِّينِ الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّ مِنْ أَوْشَكِهَا رَدَىً             |
| 297         | إِنَّ مِنْ قِلَّةِ الْإِنْصَافِ رِضَا الْمَرْءِ عَنْ فِعْلِهِ، وَسَخَطَهُ عَلَى غَيْرِهِ؛ مَعَ عِلْمِهِ بِعُيُوبِ     |
| 44.         | إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أُوعِيَةٌ، فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا                                                             |
| 17.         | إِنَّ هَذِهِ القُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ، فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكْمَةِ                    |
| 757         | إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ لَمَّا رَفَعُوا الْمَصَاحِفَ قُلْتُ لَكُم: إِنَّ هَذِهِ مَكِيدَةٌ وَوَهْنُ                  |

| كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ | <br>۲۰۲ |
|-----------------------------|---------|

| سفحة         | الحديث                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 701          | إِنَّا أَمْسَكْنَا لِتَنْصَرِمَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، وَقَلْ تَصَرَّمَتْ، وَإِنَّا نَنْبِذُ إِلَيْكُمْ             |
| 370          | أَنَا بَيْضَةُ الْبَلَدِ - قَالَهَا فِي الْمَدِيحِ -                                                                |
| ۲۷۱          | أَنَا دُونَ مَا تَقُولُ، وَفَوقَ مَا فِي نَفْسِكَ. كَأَنَّهُ اتَّهَمَهُ                                             |
| 44.          | إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ. صَدَقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ؛ يَقْتُلُهُ رَجُلٌ                 |
| ٤٠٧          | أَنَا هَدَمْتُ، أَمْ هَدَمُوا؟! أَنَا فَرَقْتُ، أَمْ هُمْ فَرَقُوا؟! أَمَّا قَوْلُهُمْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَضَى     |
| 771          | أُنَاجِيكَ ـ يَا سَيِّدِي ـ كَمَا يُنَاجِي الْعَبْدُ الذَّلِيلُ مَوْلَاهُ، وَأَطْلُبُ إِلَيْكَ طَلَبَ               |
| ٨/3          | أَنْصَحُ النَّاسِ وَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ أَشَدُّهُمْ حُبّاً وَتَعْظِيماً لِحُرْمَةِ أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله |
| 444          | انْظُرُوا إِلَى الدُّنْيَا نَظَرَ الزَّاهِدِينَ؛ فَإِنَّهَا ـ وَاللهِ ـ عَنْ قَلِيلٍ تُزِيلُ الثَّاوِيَ             |
| 450          | انْفِرُوا إِلَى بَقِيَّةِ الْأَحْزَابِ. انْفِرُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ                                    |
| 141          | إِنَّكَ إِنْ صَبَرْتَ جَرَتْ عَلَيكَ الْمَقَادِيرُ وَأَنْتَ مَأْجُورٌ، وَإِنْ لَم تَصبِرْ جَرَتْ عَلَيكَ            |
| 773          | إِنَّكَ طَيِّبُ الرِّيحِ، حَسَنُ اللَّوْنِ، طَيِّبُ الطَّعْمِ؛ وَلَكِتِّي أَكْرَهُ أَنْ أُعَوِّدَ نَفْسِي           |
| ۲۰۳          | إِنَّكَ لَا تَزَالُ تَحِنُّ حَنِينَ الْجَارِيَةِ. مَا الَّذِي أَشَرْتَ بِهِ عَلَيَّ، فَعَصَيْتُكَ؟                  |
| 979          | إِنَّكَ لَا تَنْفَعُنِي مَا دُمْتَ فِي كَفِّي                                                                       |
| 197          | إِنَّكَ لَخَرُوطٌ؛ أَ تَؤُمُّ قَوْماً، وَهُمْ لَكَ كَارِهُونَ                                                       |
| £ <b>Y</b> • | إِنَّكُمْ _ وَاللهِ _ لَوْ حَنَنْتُمْ حَنِينَ الْوُلِّهِ الْعِجَالِ، وَدَعَوْتُمْ دُعَاءَ الْحَمَامِ                |
| <b>Y Y Y</b> | أَنْكَى الْأَشْيَاءِ لِعَدُوِّكَ أَلَّا تُعْلِمَهُ أَنَّكَ اتَّخَذْتَهُ عَدُوّاً                                    |
| 771          | إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ اثْنَتَينِ: طُولَ الْأَمَلِ وَاتِّبَاعَ الْهَوَى؛ [فَإِنَّ طُولَ الْأَمَلِ يُنْسِي]     |
| 7.7          | إِنَّمَا أُكِلْتُ يَوْمَ أُكِلَ النَّوْرُ الْأَبْيَضُ                                                               |
| 451          | إِنَّمَا زَهَّدَ النَّاسَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ مَا يَرَوْنَ مِنْ قِلَّةِ انْتِفَاعِ مَنْ عَلِمَ بِمَا عَلِمَ        |
| ۳۸۸          | إِنَّمَا هُوَ عِلْمٌ عَلَّمَهُ النَّاسَ؛ فَإِذَا أَذَّيْتَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَجْزَأُكَ                            |

| 7.1 |  | هرس الأحاديث |
|-----|--|--------------|
|-----|--|--------------|

| الصفحة | الحديث                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777    | إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ السِّيَادَةَ مَنْ لَا يُصَانِعُ، وَلَا يُخَادِعُ، وَلَا نَعُرُّهُ الْمَطَامِعُ                      |
| ۳۹۳    | إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ رَجُلٌ يَدْعُوكُمْ إِلَى سَبِّي وَالْبَرَاءَةِ مِنِّي؛ فَأَمَّا السَّبُّ                           |
| 18.1   | إِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى الْغَيْبِ مِنْ وَرَاءِ سَتْرٍ رَقِيقٍ                                                           |
| 197    | إِنَّهُ مُودَنُ الْيَدِ، أَوْ مُثْدَنُ الْيَدِ، أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ                                                    |
| ۳۸٥    | إِنَّهَا سُنَّةٌ. وَكَانَ بَدْرِيّاً                                                                                     |
| 119    | إِنِّي أَشْرَكْتُكَ فِي أَمَانَتِي، وَلَمْ يَكُنْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي أَوْثَقَ مِنْكَ فِي نَفْسِي                        |
| 404    | إِنِّي رَأَيْتُ جَوْلَتَكُمْ وَانْحِيَازَكُمْ عَنْ صُفُوفِكُمْ؛ تَحُوزُكُمُ الْجُفَاةُ وَالطَّغَامُ                      |
| 7.13   | أَهْلُ الدُّنْيَا كَرَكْبٍ يُسَارُ بِهِمْ وَهُمْ نِيَامٌ                                                                 |
| 243    | أَهْلُ الدُّنْيَا يَرْكُضُونَ فِي صَحِيفَةٍ؛ كُلَّمَا نُشِرَ بَعْضُهَا طُوِيَ بَعْضُهَا                                  |
| ۳۳۱    | أَهْلَكَ النَّاسَ اثْنَانِ: حُبُّ الْفَخْرِ وَخَوْفُ الْفَقْرِ                                                           |
| 790    | أُوْصِيكَ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ الَّذِي لَا تَحِلُّ مَعْصِيَتُهُ، وَلَا يُرْجَى غَيْرُهُ، وَلَا [يُدْرَكُ]           |
| 17.    | أُوصِيكُم بِخَمْسٍ، لَوْ ضَرَبْتُمْ إِلَيْهَا آبَاطَ الْإِبِلِ كُنَّ لَهَا أَهْلاً                                       |
| 777    | أُوصِيكُمَا بِتَقْوَى اللهِ، وَالرَّعْبَةِ فِي الْآخِرَةِ، وَالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا                                    |
| 4.5.4  | أَوَّلُ الدِّيَانَةِ بِاللهِ تَعَالَى مَعْرِفَتُهُ، وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ فِي تَوْحِيدِهِ، وَيْظَامُ تَوْحِيدِهِ نَفْيُ |
| 14.    | أَوَّلُ مَا عُوِّضَ الْحَلِيمُ مِنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ                                                  |
| ٥١٨    | أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: عَيْنٌ خَرَّارَةٌ فِي أَرْضٍ خَوَّارَةٍ                                                  |
| 117    | إِيَّاكَ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّهُ وَهْنٌ لَا يُجْبَرُ، وَمَيْتٌ لَا يُحْيَا                                                |
| 207    | إِيَّاكَ وَالْكَسَلَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ كَسِلْتَ لَمْ تُؤَدِّ حَقًّا، وَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى حَقٍّ                           |
| 213    | إِيَّاكُمْ وَالْاسْتِنَانَ؛ يَقُولُ الرَّجُلُ: أَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ فُلَانٌ                                             |
| 14.    | إِيَّاكُمْ وَالْمُنَى؛ فَإِنَّهَا بَضَائِعُ النَّوْكَى                                                                   |

| الصفحة       | الحديث                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £44          | إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ؛ فَإِنَّ الصَّغِيرَ مِنْهَا يَدْعُوا إِلَى الْكَبِيرِ                                   |
| 793          | إِيَّاكُمْ وَمُصَاهَرَةَ الْخُوزِ؛ فَإِنَّهُ لَا أَمَانَةَ لَهُمْ، وَلَا وَفَاءَ بِعَهْدٍ                                    |
| 279          | إِيَّاكُمْ وَمُعَادَاةَ الرِّجَالِ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْلُونَ مِنْ ضَرْبَيْنِ: إِمَّا عَاقِلٍ فَيَمْكُرُ بِكُمْ              |
| ۱۸۳          | إِيتِ الزُّبَيْرَ، وَلَا تَأْتِ طَلْحَةَ؛ فَإِنَّ الزُّبَيْرِ أَلْيَنُ، وَإِنَّكَ تَجِدُهُ كَالْقَوْرِ عَاقِصاً قَرْنَهُ     |
| 701          | إِيتِ مُعَاوِيَةَ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّا سِرْنَا إِلَيْكُمْ لِنُعْذِرَ قَبْلَ الْقِتَالِ                                       |
| 737          | أَيْنَ مَنْ سَعَى وَاجْتَهَدَ، وَأَعَدَّ وَاحْتَشَدَ، وَجَمَعَ وَعَدَّدَ، وَبَنَى وَشَيَّدَ، وَفَرَشَ وَمَهَّدَ              |
| <b>70</b> A  | أَيُّهَا النَّاسُ الْمُجْتَمِعَةُ أَبْدَانُهُم، الْمُحْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ؛ كَلَامُكُمْ يُوهِي الصُّمَّ                   |
| 777          | أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنِّي قَدِ اسْتَنْفَرْتُكُمْ فَلَمْ تَنْفِرُوا، وَاسْتَنْصَرْتُكُمْ فَلَم تَنْصُرُوا               |
| 419          | أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ فَنَاءٍ، وَالْآخِرَةَ دَارُ بَقَاءٍ؛ فَخُذُوا لِمقَرِّكُمْ مِنْ مَمَرِّكُمْ        |
| <b>T00</b>   | أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الْقَوْمَ فَرُّوا مِنْ كِتَابِ اللهِ، ثُمَّ دَعَوْنَا إِلَيْهِ!                                     |
| <b>707</b>   | أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الْقَوْمَ قَدِ اخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ أَقْرَبَ النَّاسِ مِمَّا يُحِبُّونَ                        |
| 741          | أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الله تَعَالَى بَعَثَ رَسُولًا صَادِقاً يَتْلُو كِتَاباً نَاطِقاً                                    |
| ۳۱٦          | أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنْتُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَغْرَاضٌ تَنْتَضِلُ فِيكُمُ الْمَنَايَا                          |
| 408          | أَيَّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ بَلَغَ بِكُمْ وَبِعَدُ وِّكُمُ الْأَمْرُ إِلَى مَا تَرَوْنَ، وَلَمْ يَبْقَ مِن الْقَوْمِ          |
| 220          | أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ تَأَنَّيْتُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ وَرَاقَبْتُهُمْ وَنَاشَدْتُهُمْ كَيْ مَا يَرْجِعُوا           |
| 729          | أَيُّهَا النَّاسُ، سِيرُوا إِلَى أَعْدَاءِ السُّنَنِ وَالْقُرْآنِ، سِيرُوا إِلَى قَتَلَةِ الْمُهَاجِرِينَ                    |
| ۲۲۱          | أَيُّهَا النَّاسُ، سِيرُوا إِلَى أَعْدَائِكُمْ؛ فَإِنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ                    |
| 171          | أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ؛ فَإِنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَاصَبْرَ لَهُ                                      |
| <b>707</b> . | أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالْأَنَاةِ وَالتَّفَبُتِ وَتَرْكِ الْعَجَلَةِ |
| 474          | أَيُّهَا النَّفَرُ جَمِيعاً، أَ فِيكُمْ رَجُلٌ وَحَّدَ اللَّهَ قَبْلِي؟                                                      |

| ٠ ٥٠٢       | فهرس الأحاديث                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الحديث                                                                                                         |
| ٥٢٧         | بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، طِبْتَ حَيّاً، وَطِبْتَ مَيِّتاً                                    |
| <b>EV</b> 9 | بِالْبِرِ يُسْتَعْبَدُ الْحُرُّ                                                                                |
| 01.         | بَحْرٌ عَمِيقٌ، فَلَا تَلِجْهُ. فَأَمْهَلَ، ثُمَّ سَأَلَ                                                       |
| ٤٨٤         | الْبُخْلُ عَازٌ، [وَ ]الْجُنِنُ مَنْقَصَةٌ                                                                     |
| १०१         | الْبُخْلُ عَارٌ، وَالْجُبْنُ مَنْقَصَةٌ                                                                        |
| <b>٤</b> ٧٩ | الْبَخِيلُ يَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ       |
| 039         | بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِن الْوَالِدِ الْفَانِ، الْمُقِرِّ لِلرَّمَانِ، الذَّامِّ لِلدُّنْيَا     |
| PFO         | بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا عَهِدَ عَبْدُ اللهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَالِكِ |
| 720         | بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَبْدُ اللهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ       |
| 173         | الْبَشَاشَةُ فَخُ الْمَوَدَّةِ                                                                                 |
| ٤٧٦         | بَشِّرْ مَالَ الْبَخِيلِ بِحَادِثٍ أَوْ وَارِثٍ                                                                |
| ٧٦٥         | بَطٌّ صَوَاثِحُ، وَنِسَاءٌ نَوَاثِحُ                                                                           |
| ٤٥٠         | بَعْدَ الْعُسْرِيُسْرُ                                                                                         |
| <b>Y</b> 73 | الْبَغْيُ سَاثِقٌ إِلَى الْحَيْنِ                                                                              |
| ۱۸۰         | مَقِيَّةُ السَّيْفِ أَنْمَى عَدَداً وَأَكْرَمُ وَلَداً                                                         |
| ۳۷.         | بِنَا تَسَنَّمْتُمُ الشُّرَفَاءَ، وَبِنَا انْفَجَرْتُمْ عَن السِّرَارِ، وَبِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ |
| .77, PF3    | بِثْسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ                                                 |
| <b>Y 7</b>  | بِئْسَتِ الْقِلَادَةُ لِلْحُرِّ الْعَفِيفِ قِلَادَةُ الدَّيْنِ                                                 |
| ٤٦٠         | التَّتَبُّتُ حَزْمٌ                                                                                            |
| 289         | التَّجَارِبُ عَقْلٌ مُكْتَسَبُ                                                                                 |

| الصفحة      | الحديث                                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١٣         | تَجَنَّبُوا الْأَمَانِيَّ؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ بَهْجَةَ مَا خُوِّلْتُمْ، وَتُصَغِّرُ مَوَاهِبَ اللهِ عِنْدَكُمْ |
| 777         | تَجَهَّزُوا رَحِمَكُمُ اللهُ، فَقَدْ نُودِيَ فِيكُمْ بِالرَّحِيلِ، وَأَقِلُّوا الْحِرْصَ عَلَى الدُّنْيَا       |
| 455         | تَذَاكَرُوا الْحَدِيثَ؛ لَا يَدْرُسْ                                                                            |
| 001         | تَذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمَقَادِيرِ؛ حَتَّى تَكُونَ الْآفَةُ فِي التَّدْبِيرِ                                     |
| 178         | تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِم القَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِن الأَحْكَامِ، فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ                     |
| 797         | تَرْكُ الْخَطِيئَةِ أَيْسَرُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ                                                            |
| 888         | تَرْكُ الدُّنْيَا مَهْرُ الْجَنَّةِ                                                                             |
| 7.7         | تَزَحْزَحْتَ، وَتَرَبَّصْتَ، وَتَنَأْنَأْتَ؛ ۖ فَكَيْفَ رَأَيْتَ اللهَ صَنَعَ؟!                                 |
| 177         | تَزُولُ الْجِبَالُ وَلَا تَزُلْ، أَعِرِ اللهُ جُمْجُمَتَكَ، تِدْ فِي الأَرْضِ قَدَمَكَ                          |
| <b>£</b> £0 | تَسْتَبْطِئُ الدُّعَاءَ فِي الْإِجَابَةِ، وَقَدْ سُدَّتْ طُرُقُهُ بِالذُّنُوبِ                                  |
| 180         | تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ تُعْرَفُوا بِهِ، وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ                                 |
| 148         | تَقَوَى اللهِ، وَصِلَةُ الرَّحِم                                                                                |
| 447         | تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ يَسْمَعُهُ النَّاسُ عَامَّةً، وَأَشْهِدِ الله عَلَى مَا فِي قَلْبِكَ مِن النُّزُوعِ         |
| ١٨١         | تَمَامُ جَمَالًِ الْمَرَأَةِ فِي خُفِّهَا، وَتَمَامُ جَمَالِ الرَّجُلِ فِي كُمَّيْهِ                            |
| 773         | تَنْقَادُ الْأُمُورُ فِي الْمَقَادِيرِ؛ حتَّى يَكُونَ الْحَتْفُ فِي التَّدْبِيرِ                                |
| <b>£</b> £9 | التَّوَاضُعُ سُلَّمُ الشَّرَفِ                                                                                  |
| 440         | التَّوَاضُعُ، وَالسَّلَامَةُ، وَسَعَةُ الْأَخْلَاقِ كُنُوزُ الْأَرْزَاقِ                                        |
| 229         | التَّوَسُّطُ زَيْنُ الْعَقْلِ                                                                                   |
| ۲۰۹         | التَّوْفِيقُ خَيْرُ قَائِدٍ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ خَيْرُ قَرِينٍ، وَالْعَقْلُ خَيْرُ صَاحِبٍ                      |
| 117         | التَّوفِيقُ مِن الْعَقْلِ بِمَنْزِلَةِ الْعَقْلِ مِن الحَيِّ؛ فَالْحَيُّ إِنْ فَارَقَهُ الْعَقْلُ تَلَدَّدَ     |

| ۱۰۷                 | فهرس الأحاديثفهرس الأحاديث                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مىفحة               | الحديث الحديث                                                                                                                 |
| 777                 | تَوَقَّ مَا تَعِيبُ                                                                                                           |
| ٤٨٦                 | تَوَقُّوا الْبَرْدَ فِي أَوَّلِهِ، وَتَلَقَّوْهُ فِي آخِرِهِ؛ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِي الْأَبْدَانِ كَفِعْلِهِ فِي الْأَشْجَارِ |
| ۳۳.                 | ثَلَاثُ بِهِنَّ يَكُمُلُ الْإِيمَانُ: التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ، وَحُسْنُ التَّدْبِيرِ، وَالصَّبْرُ عَلَى النَّاثِبَةِ        |
| 18                  | ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ اسْتَوجَبَ أَرْبَعاً: إِذَا حَدَّثَ النَّاسَ لَمْ يَكْذِبْهُمْ                                       |
| 747                 | ثَلَاثٌ هُنَّ رَاجِعَاتٌ عَلَى أَهْلِهَا: الْبَغْيُ، وَالْمَكْرُ، وَالنَّكْتُ                                                 |
| 108                 | ثَلَاثَةٌ لَا يُعْرَفُونَ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ: لَا يُعْرَفُ الشُّجَاعُ إِلَّا فِي الْحَرْبِ                        |
| 84A                 | الْجَزَعُ أَتْعَبُ مِن الصَّبْرِ                                                                                              |
| ٤٧٨                 | الْجَزَعُ عِنْدَ الْبَلَاءِ تَمَامُ الْمِحْنَةِ                                                                               |
| 693                 | جَسَدٌ تَحْتَ التُّرَابِ؛ قَد أَمِنَ الْعِقَابَ، وَرَجَا الثَّوَابَ                                                           |
| <b>۳</b> ۸۹         | جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ، وَرَجَمْتُهَا بِالسُّنَّةِ                                                                       |
| 719                 | جُمِعَ الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ: النَّظرِ، وَالشُّكُوتِ، وَالْكَلَامِ؛ فَكُلُّ نَظرٍ لَيْسَ                      |
| <b>£</b> £ <b>V</b> | الْحَاسِدُ بَخِيلٌ بِمَا لَا يَمْلِكُهُ                                                                                       |
| <b>733</b>          | الْحَاسِدُ مُغْتَاظٌ عَلَى مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ                                                                               |
| ٤٤٠                 | الْحَاسِدُ يُظْهِرُ وُدَّهُ فِي اللِّقَاءِ، وَبُغْضَهُ فِي الْمَغِيبِ؛ اسْمُهُ صَدِيقٌ وَمَعْنَاهُ عَدُقٌ                     |
| ٣٣٢                 | الْحَجَرُ الْغَصْبُ فِي الدَّارِ رَهْنٌ بِخَرَابِهَا                                                                          |
| A/3                 | حَرَسَ امْرَأً أَجَلُهُ                                                                                                       |
| 670                 | الْحِرْصُ دَاعِ إِلَى التَّقَحُّمِ فِي الذُّنُوبِ                                                                             |
| ١٣٣                 | حَسْبُ الْبَخِيلِ مِنْ بُخْلِهِ سُوءُ ظَنِّهِ بِرَتِهِ؛ فَإِنَّ مَنْ أَيقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ                 |
| 773                 | الْحَسَدُ آفَةُ الدِّينِ                                                                                                      |
| ££A                 | حُسْنُ الصُّورَة حَمَالٌ ظَاهِرٌ، وَحُسْنُ الخُلْق حَمَالٌ بَاطِنٌ                                                            |

| بيِّدِ الْعَرَبِ | كَلِمَاتُ سَ | <br> | <br>••••• | <br><b>٦</b> •٨ |
|------------------|--------------|------|-----------|-----------------|
|                  |              |      |           |                 |

| الصفحة      | الحديث                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179         | حُسْنُ الظَّلٰنِّ أَنْ لَا تَرْجُوَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تَخَافَ إِلَّا ذَنْبَكَ                           |
| 298         | الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ؛ فَاطْلُبْ ضَالَّتَكَ وَلَوْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ                         |
| ٤٦٠         | الْحِلْمُ سَجِيَّةُ                                                                                        |
| ٤٥٠         | الْحِلْمُ عَلَى الْغَضَبِ أَفْضَلُ مِنْ قُوَّةِ الْانْتِقَامِ                                              |
| 787         | الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَخْرَجَنِي مِنْ شَرِّ الْبِقَاعِ تُرَاباً، وَأَسْرَعِهَا خَرَاباً                  |
| ۳٤٧         | الْحَمْدُ اللهِ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالمَينَ                       |
| £AY         | خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ |
| 179         | خُذِ الْحِكْمَةَ أَنَّى أَتَتْكَ، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَكُونُ فِي صَدْرِ المُنَافِقِ                       |
| ٠,٢٥        | خَذَلُوا الْحَقَّ، ولَم يَنْصُرُوا الْبَاطِلَ                                                              |
| 779         | خُذْهَا؛ فَسَتَلِدُ لَكَ سَيِّداً فِي الدُّنيَا، سَيِّداً فِي الْآخِرَةِ، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ |
| 310         | خُذِيهِ، وَاغْسِلِي عَنْهُ الدَّمَ                                                                         |
| 171         | خُصِّصْنَا بِخَمْسٍ: فَصَاحَةٍ، وَصَبَاحَةٍ، وَسَمَاحَةٍ، وَنَجْدَةٍ، وَحُظْوَةٍ عِنْدَ النِّسَاءِ         |
| <b>£0</b> V | الْخِيَانَةُ خِزْيٌ وَهَوَانٌ                                                                              |
| 188         | خَيرُ نِسَاءِكُم الْعَفِيفَةُ فِي فَرْجِهَا، الْغَلِمَةُ لِزَوجِهَا                                        |
| 171         | خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ النَّمَطُ الْأَوْسَطُ؛ يَرْجِعُ إِلَيهِمُ الْغَالِي، وَيَلْحَقُ بِهِمُ التَّالِي  |
| 244         | خَيْرَاتُ الدُّنْيَا حَسْرَةٌ، وَشَرُّهَا نَدَمٌ                                                           |
| ۸۳۵         | دَارُكَ أَمَامُكَ، وَحَيَاتُكَ بَعْدَ مَوْتِكَ                                                             |
| 140         | دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً                                                                                     |
| 700         | دَعَوْتَ _ زَعَمْتَ _ إِلَى حُكْمِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ لَيْسَ حُكْمَهُ تُحَاوِلُ       |
| 310         | دَعَوْتُكُمْ إِلَى نَصْرِ إِخْوَانِكُمْ؛ فَجَرْجَرْتُمْ جَرْجَرَةَ الْجَمَلِ الْأَشِرِ                     |

|  | 7.9 | برس الأحاديث | فه |
|--|-----|--------------|----|
|--|-----|--------------|----|

| الصفحة              | الحديث                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۱                 | الدُّنْيَا دَارُ الْمَمَرِّ إِلَى دَارِ الْمَقَرِّ، وَالنَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ: رَجُلٌ بَاعَ نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا |
| ١٨٧                 | الدُّنْيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا، وَدَارُ غِنيّ لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا، وَدَارُ نَجَاةٍ لِمَنْ فَهِمَ      |
| ٤٧٠                 | الدُّنْيَاكُلُّهَا مِنْهَا بُدٌّ؛ إِلَّا مَا سَدَّ جَوْعَةً، أَوْ سَتَرَ عَوْرَةً                                    |
| ٤٧٠                 | الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ كَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ؛ كُلَّمَا قَرُبْتَ مِنْ أَحَدِهِمَا بَعُدْتَ مِن الْآخَرِ        |
| 017                 | الدَّهْرُ يَوْمَانِ: يَوْمٌ لَكَ، ويَوْمٌ عَلَيْكَ؛ فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبْطَرْ                                |
| 254                 | ذُلُّ الْعَزْلِ يَضْحَكُ مِنْ تِيهِ الْوِلَايَةِ                                                                     |
| ۲۹۲                 | ذَلِكَ الَّذِي يَغْضَبُ غَضَبَ النَّمِرِ، وَيَثِبُ وُثُوبَ الْأَسَدِ. وَأَشَارَ إِلَى الزُّبَيْرِ                    |
| 184                 | رَاحَةُ الْبَيْتِ كَنْسُهُ، وَرَاحَةُ الْعَوْبِ طَلَيُّهُ                                                            |
| 101                 | رَأْيُ الشَّيْخِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ جَلَدِ الشَّبَابِ                                                            |
| 173                 | رُبَّ أَمَلٍ خَائِبٍ                                                                                                 |
| ۳٤٣                 | رُبَّ حَيَاةٍ سَبَبُهَا التَّعَرُّضُ لِلْمَوْتِ، وَرُبَّ مَنِيَّةٍ سَبَبُهَا طَلَبُ الْحَيَاةِ                       |
| 773                 | رُبَّ رَجَاءٍ يُؤَدِّي إِلَى الْحِرْمَانِ، وَأَرْبَاحٍ تَؤُولُ إِلَى الْخُسْرَانِ                                    |
| <b>£0</b> £         | رُبَّ سَاعٍ فِيمَا يَضُرُّهُ                                                                                         |
| 270                 | رُبَّ طَمَعِ كَاذِبٍ                                                                                                 |
| £0£                 | رُبَّمَا كَانَ الدَّوَاءُ دَاءً                                                                                      |
| £0£                 | رُبَّمَا نَصَحَ غَيْرُ نَاصِحٍ، وَغَشَّ الْمُتَنَصِّحُ                                                               |
| <b>£</b> V <b>£</b> | رَجِمَ اللَّهُ امْرَأً عَرَفَ قَدْرَهُ                                                                               |
| ٤٩٠                 | رِضَا بِلَاعِتَابٍ                                                                                                   |
| 373                 | الرَّغْبَةُ مِفْتَاحُ التَّعَبِ، وَغَايَةُ النَّصَبِ                                                                 |
| £ <b>\</b> £        | الزُّهْدُ ثَوْوَةٌ                                                                                                   |

| , الْعَرَبِ | ٦١٠ كَلِمَاتُ سَيِّدِ                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة        | الحديث_                                                                                                                    |
| ٣٩٢         | زَقِجُوا آلَ الزُّبَيْرِ؛ فَإِنَّهُ [مْ] أَكْفَاؤُكُمْ                                                                     |
| 441         | السَّاعَاتُ تُذْهِبُ عُمُرَكَ                                                                                              |
| 484         | السَّاعِي ظَالِمٌ لِمَنْ سَعَى بِهِ، خَاثِنٌ لِمَنْ سَعَى إِلَيْهِ                                                         |
| ۸۲٥         | سَالِمُوا الزَّمَانَ بِحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ، يَنْقَلِبْ لَكُمْ. وَلَا تُحَمِّلُوهُ شَطَطاً                                |
| 133         | السَّامِعُ [لِلْغِيبَةِ] أَحَدُ الْمُغْتَابَيْنَ                                                                           |
| 770         | سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ مَعْرِفَةَ الْعَارِفِينَ بِالتَّقْصِيرِ عَنْ شُكْرِهِ شُكْراً                                        |
| ١٧٨         | سَبَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ، وَصَلَّى أَبو بَكرٍ، وَثَلَّثَ عُمَرُ                                    |
| ۲۸۷         | السَّخَاءُ مَا كَانَ مِنْكَ ابْتِدَاءً، فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَحَيَاءٌ وَتَكَرُّمُ                           |
| 207         | سِلَاحُ اللِّئَامِ قَبِيحُ الْكَلَامِ                                                                                      |
| YAY         | السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؛ عَنِّي وَعَن ابْنَتِكَ، وَزَائِزَتِكَ وَصَفِيَّتِكَ                                 |
| 1.41        | السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ المُوحِشَةِ وَالْمَحَالِّ المُقْفِرَةِ، مِن المُؤْمِنِينَ                      |
| 179         | سَلَامٌ عَلَيكُمْ، أَمَّا بَعدُ؛ فَلَا يَكُنْ حَظُّكَ مِنْ عَمَلِكَ مَالاً تُصِيبُهُ                                       |
| 77.         | سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي                                                                                          |
| 170         | سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي؛ فَوَاللهِ إِنَّكُمْ لَنْ تَسْأَلُونِي عَنْ فِئَةٍ بَاغِيَةٍ وَأُخْرَى هَادِيَةٍ إِلَّا. |
| 113         | سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِن الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، وَلَا يُنْظَرُ مِن الْقُرْآنِ إِلَّا.        |
| 229         | السَّيْفُ حِصْنُ الْمُلْكِ، وَالْمُلْكُ حِصْنُ الدُّنْيَا                                                                  |
| 179         | شَرُّ الْإِخْوَانِ مَنْ تُكُلِّفَ لَهُ                                                                                     |
| 673         | الشَّرُ جَامِعٌ لِمَسَاوِئِ الْعُيُوبِ                                                                                     |
| 247         | الشَّفِيعُ جَنَاحُ الطَّالِبِ                                                                                              |
| ٤٤V         | شُكْرُ اللهِ عَلَى نِعْمَةٍ سَالِفَةٍ يَقْتَضِي نِعْمَةً آنِفَةً                                                           |

| 1117        | فهرس الأحاديث فهرس الأحاديث                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الحديث                                                                                                         |
| 114         | شَكَرْتَ الوَاهِب، وَبُورِكَ لَكَ فِي المَوهُوبِ؛ مَا سَمَّيتَهُ؟                                              |
| و٣٥         | الشَّيْبُ إِعْذَارُ الْمَوْتِ                                                                                  |
| ١٣٦         | الصَّبْرُ ثَلَاثَةُ مَنَازِلَ: صَبْرٌ عَلَى المُصِيبَةِ، وَصَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ، وَصَبْرٌ عَن               |
| ٤٨٤         | الصَّبْرُ شَجَاعَةٌ                                                                                            |
| <b>£</b> ££ | الصَّبْرُ عَلَى الْمُصِيبَةِ مُصِيبَةٌ عَلَى الشَّامِتِ بِهَا                                                  |
| דדו         | الصَّبْرُ مِن الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِن الْجَسَدِ؛ فَمَنْ لَاصَبْرَ لَهُ لَا إِيمَانَ لَهُ        |
| <b>£</b> 71 | صَدْرُ الرَّجُلِ صُنْدُوقُ سِرِّهِ                                                                             |
| ةً ٢٢٥      | الصِّدْقُ أَمَانَةٌ، وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ. وَالْإِنْصَافُ رَاحَةٌ، وَاللَّجَاجُ وَقَاحَةٌ. وَالْجُودُ مَحَبَّ |
| ٤٦٠         | الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ                                                                                   |
| 199         | صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ                                                                                       |
| ٥١٣         | الصَّوْتُ لِلْحَلْقِ، وَالْحُرُوفُ لِلِّسَانِ، وَالْقَلْبُ لِلْعَقْلِ، وَالْكَبِدُ لِلْحُزْنِ، وَالرَّأْيُ     |
| <b>EV9</b>  | الطَّامِعُ فِي وِثَاقِ الذُّلِ                                                                                 |
| <b>£</b> £A | الظُّلْمُ يَدْعُو التِّقَمَ وَيَطْرُدُ النِّعَمَ                                                               |
| <b>20</b> Y | ظَنُّ الْعَاقِلِ كَهَانَةٌ                                                                                     |
| 280         | عَبْدُ الشَّهْوَةِ أَذَلُ مِنْ عَبْدِ الرِّقِي                                                                 |
| ٤٧٣         | عَبْدُ غَيْرِكَ حُرٌّ مِثْلُكَ                                                                                 |
| 100         | الْعَجَبُ مِمَّنْ يَهْلِكُ وَالنَّجَاةُ مَعَهُ إ                                                               |
| 799         | عَجَباً لِقَوْمٍ أُمِرُوا بِالزَّادِ، وَنُودِيَ فِي أَسْمَاعِهِمْ بِالرَّحِيلِ                                 |
| ٣٢٣         | عَجَباً لِلْبَخِيلِ! كَيْفَ فَاتَّهُ الْغِنَى الَّذِي إِيَّاهُ طَلَبَ، وَعَلَيْهِ عَصَى رَبَّهُ                |
| ٤٨٤         | الْعَجْزُ آفَةٌ                                                                                                |

| دِ الْعَرَبِ | ٦١٢ كَلِمَاتُ سَيِّ                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لصفحة        | الحديث                                                                                                                  |
| 223          | الْعَجْزُ نَائِمٌ، وَالْحِرْصُ يَقْظَانُ                                                                                |
| 20V          | الْعَدَاوَةُ شُغُلّ                                                                                                     |
| 719          | الْعَدْلُ أَلَّا تَتَّهِمَهُ، وَالتَّوْحِيدُ أَلَّا تَتَوَهَّمَهُ                                                       |
| 179          | عَضُّوا عَلَى النَّوَاجِذِ مِنَ الأَضْرَاسِ؛ فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّيُوفِ مِن الْهَامِ                                 |
| ٤٧٤          | عَقْلُ الرَّجُلِ مَحْسُوبٌ مِنْ رِزْقِهِ                                                                                |
| 289          | عَقْلُ الْكَاتِبِ فِي قَلَمِهِ                                                                                          |
| 507          | الْعَقْلُ يَأْمُرُكَ بِالْأَنْفَعِ، وَالْمُرُوءَةُ تَأْمُرُكَ بِالْأَجْمَلِ                                             |
| <b>Y1Y</b>   | عَلَامَ تَنَفُّسُكَ، يَا عَمَّارُ؟! إِنْ كَانَ عَلَى الدُّنْيَا، فَوَاللهِ مَا تَسْتَحِقُّ أَنْ يُؤْسَى عَلَيْهَا       |
| 171          | الْعِلْمُ خَيرٌ مِن الْمَالِ؛ الْعِلْمُ يَحْرُسُكَ وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ                                           |
| 733          | الْعِلْمُ لَا يَنْقَطِعُ وَلَا يَنْفَدُ؛ كَالنَّارِ لَا يَنْقُصُهَا مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا                                |
| 209          | الْعِلْمُ وِرَاثَةٌ كَرِيمَةٌ                                                                                           |
| 440          | عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَلْفَ بَابٍ، فَتَحَ عَلَيَّ كُلُّ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ            |
| ۳۸۲          | عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ                        |
| 171          | عَلَى شَرِيطَةِ أَلَّا تَتَكَلَّفَ لَنَا مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَا تَدَّخِرَنَا مَا عِنْدَكَ                           |
| 101          | عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ؛ فَإِنَّ بِهِ يَأْخُذُ الْحَازِمُ، وَإِلَيْهِ يَعُودُ الْجَازِعُ                                 |
| 011          | عَلَيْكُمْ بِأَوْسَاطِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّهُ إِلَيْهَا يَرْجِعُ الْغَالِي، وَبِهَا يَلْحَقُ التَّالِي                   |
| ***          | الْغَالِبُ بِالشَّرِ مَغْلُوبُ                                                                                          |
| 144          | الْغَايَةُ أَمَامَكُمْ، وَالسَّاعَةُ تَحْدُوكُمْ. فَخَفِّهُوا تَلْحَقُوا؛ فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بِأَوَّلِكُمْ آخِرُكُمْ |
| YVA          | الْغَدْرُ مَكْرٌ، وَالْمَكْرُ كُفْرٌ                                                                                    |
| 777          | غُضُّه ا أَيْصَارَكُمْ، وَعَضُّوا عَلَى نَوَاحِذِكُمْ، وَأَكْثُوا مِنْ ذِكْ رَبِّكُمْ. وَ اتَّاكُمْ وَكَثِرَةَ          |

| 717        | فهرس الأحاديثفهرس الأحاديث المستمالية |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة     | الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 009        | الْغِيبَةُ جُهْدُ الْعَاجِزِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>EAT</b> | غَيْرَةُ الْمَوْأَةِ كُفْرٌ، وغَيْرَةُ الْمَرْءِ إِيمَانٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٨٩        | فَإِنْ عَادُوا إِلَى ظِلِّ الطَّاعَةِ فَذَلِكَ الَّذِي نُحِبُّ، وَإِنْ تَرَاقَتِ الْأُمُورُ بِهِمْ إِلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110        | فَرَضَ اللهُ تَعَالَى الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِن الشِّرْكِ، وَالصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَن الْكِبْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 209        | الْفَقْرُ يُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ حُجَّتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 117        | الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ؛ الَّذِي لَا يُقَنِّطُ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • 73       | الْفِكْرَةُ مِرْآةٌ صَافِيَةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 445        | فِي التَّجَارِبِ عِلْمٌ مُسْتَفَادٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>YF3</b> | فِي كُلِّ جُرْعَةٍ شَرْقَةٌ، [وَ ]مَعَ كُلِّ أُكْلَةٍ غُصَّةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111        | قَدْ بَلَغَنِي مَا قُلْتُمْ، وَكَانَ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £9V        | قَدْ قَرَأْتُ كِتَابَكَ؛ فَلَمْ أَرَكَ اهْتَمَمْتَ إِلَّا بِحَاجَتِكَ، وَضَيَّعْتَ فِيهِ حَقَّ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 711        | قُرِنَتِ الْهَيْبَةُ بِالْخَيْبَةِ، وَالْحَيَاءُ بِالْحِرْمَانِ، وَالْفُرَصُ تَمُزُّ مَرَّ السَّحَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 073        | قَرِينُ الثِّقَةِ بِاللهِ الْعِزُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٩١        | قَصَمَ ظَهْرِي رَجُلَانِ؛ جَاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ، وَعَالِمٌ مُتَهَيِّكٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 107        | القَلبُ إِذَا أُكْرِهَ عَمِيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 279        | الْقَلْبُ إِذَا أُكْرِهَ عَمِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٣٩        | قُلُوبُ الْعُقَلَاءِ حُصُونُ الْأَسْرَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 01.        | قَلِيلٌ لِلصَّدِيقِ الْوُقُوفُ عَلَى قَبْرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777        | قِيَامُ الدُّنْيَا بِأَرْبَعِ بَاقِيَاتٍ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا: عَالِمٍ يَسْتَعْمِلُ عِلْمَهُ، وَجَاهِلٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 189        | قِيمَةُ كُلِّ امْرِيْ مَا يُحْسِنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| يِّدِ الْعَرَبِ | ٣١٤ گلِمَاتُ سَ                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة          | الحديث                                                                                                               |
| ₹0V             | قِيمَةُ كُلِّ امْرِيْ مَا يُحْسِنُ                                                                                   |
| 109             | كَالْخَيْرِ مِنِ امْرَأَةٍ جَيْدَاءَ قَبَاءَ                                                                         |
| 7.7             | كَأَنَّهُمُ الْيَهُودُ خَرَجُوا مِنْ فُهْرِهِمْ                                                                      |
| 779             | كَذَاكَ اللهُ يُعْطِيكَ مَا لَمْ يُعْطِ مِثْلَهُ قَطُّ أَحَداً؛ رَحْمَةً وَتَفَضُّلاً                                |
| 0.4             | الْكَرِيمُ لَا يَلِينُ عَلَى قَسْرٍ، وَلَا يَقْسُو عَلَى يُسْرٍ                                                      |
| 377             | كَفَاكَ أَدَباً لِنَفْسِكَ [تَجَنُّبُكَ] مَا كَرِهْتَهُ لِغَيْرِكَ                                                   |
| ٧٤٤، ١٨٤        | كَفَى بِالظَّفَرِ شَفِيعاً لِلْمُذْنِبِ                                                                              |
| 200             | كَفَى بِالْمَرْءِ شَرّاً أَنْ يَعْرِفَ مِنْ نَفْسِهِ فَسَاداً فَيُقِيمَ عَلَيْهِ                                     |
| 713,003         | كَلُّ الدُّنْيَا عَلَى الْعَاقِلِ، وَالْأَحْمَقُ خَفِيفُ الظَّهْرِ                                                   |
| 727             | كُلُّ شَيْءٍ يَعِزُّ حَيْثُ يَنْزُرُ، وَالْعِلْمُ يَعِزُّ حَيْثُ يَعْزُرُ                                            |
| 47.             | كَلِمَةُ حَقٍّ يُبْتَغَى بِهَا بَاطِلٌ؛ حُكْمُ اللهِ يُنْتَظَرُ فِيكُمْ. إِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ                        |
| 188             | كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ؛ فَإِنَّهُ دِبَاغٌ لِلمَعِدَةِ                                                         |
| 204             | كُنْ بِمَا فِي يَدِ اللهِ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدِكَ                                                           |
| ٥٥٧             | كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ؛ لَا ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ، وَلَا ضَرْعٌ فَيُحْلَبَ                              |
| 101             | كُنْ فِي النَّاسِ وَسَطًّا، وَامْشِ جَانِباً                                                                         |
| 7.8             | كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنَّا أَحَدٌ |
| <b>70</b> V     | كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْحُكُومَةِ، فَخَالَفْتُمُونِي وَعَصَيْتُمُونِي. وَمَا حَكَّمْنَا الرِّجَالَ               |
| 124             | كُنْتُمْ جُنْدَ المَرْأَةِ، وَأَثْبَاعَ البَهِيمَةِ. رَغَا فَأَجَبْتُمْ، وَعُقِرَ فَهَرَبْتُمْ                       |
| 14.             | كُنَيفٌ مُلِئَ عِلْماً. أَمَا وَاللهِ، لَوْ طُرِحَ لِي وِسَادَةً                                                     |
| ٤١٨             | كُونُوا لِقَبُولِ الْعَمَلِ أَشَدَّ اهْتِمَاماً مِنْكُمْ بِالْعَمَلِ؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَقِلَّ عَمَلٌ مَعَ التَّقْوَى  |

| الصفحة      | المديث                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £Y•         | كُونُوا يَنَابِيعَ الْعِلْمِ، مَصَابِيحَ اللَّيْلِ، خَلَقَ الثِّيَابِ، جُدُدَ الْقُلُوبِ                              |
| 1/3         | كَيْفَ لَمْ يَكُنْ رَبُّنَا؟ لَمْ يَزَلْ تَعَالَى دَائِماً. يُقَالُ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ                              |
| ۲۸۱         | كَيْفَ يُحَاسِبُ اللَّهُ الْعَبِيدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: كَمَا يَرِزُقُهُمْ فِي الدُّنْيَا                   |
| ٤٨٠         | لَا اجْتِنَابَ لِمُحَرِّمٍ مَعَ حِرْصٍ                                                                                |
| 7.43        | لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَمَرُّ؛ مَوْتُ الْغَنِيِّ، أَوْ حَيَاةُ الْفَقِيرِ؟!                                          |
| 104         | لَا تُبْدِ بِدُعَاءٍ إِلَى مُبَارَزَةٍ، وَإِذَا دُعِيتَ فَأَجِبْ إِلَيهَا                                             |
| 770         | لَا تَتِمُّ مُرُوءَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يَتَفَقَّهَ فِي دِينِهِ، وَيَقْتَصِدَ فِي مَعِيشَتِهِ                          |
| ٥٦٦         | لَا تُجَاهِدَنَّ فِي طَلَبِ الرِّزِقِ جِهَادَ الْمُغَالِبِ، وَلَا تَتَّكِلَنَّ عَلَى الْقَدَرِ اتِّكَالَ              |
| AFO         | لَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِفَقْرٍ، وَلَا طُولِ عُمُرٍ                                                                   |
| 204         | لَا تَرْجُ إِلَّا رَبَّكَ، وَلَا تَخْشَ إِلَّا ذَنْبَكَ                                                               |
| 744         | لَا تَغْضَبُوا فِي قَلِيلٍ كَرِهْتُمُوهُ؛ فَيُوقِعَكُمْ فِي كَثِيرٍ مِمَّا تَكْرَهُونَ                                |
| 707         | لَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ حَتَّى يَبْدَوُّوكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللهِ عَلَى حُجَّةٍ                             |
| 210         | لا تَقُولُوا ذَلِكَ؛ إِنَّمَا بَغَوْا عَلَيْنَا، فَقَاتَلْنَاهُمْ عَلَى بَغْيِهِم                                     |
| 700         | لَا تَكُ مِمَّنْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ، وَيُؤَخِّرُ التَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمَلِ                        |
| 297         | لَا تَكَلَّمْ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيكَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَكَلَّمْتَ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ كَانَ ذَلِكَ فَضْلاً           |
| 771         | لَا تَكُونَنَّ كَمَنْ يَعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِيَ، وَيَبْتَغِي الزِّيَادَةَ فِيمَا بَقِيَ! يَنْهَى               |
| <b>£</b> 97 | لَا تُنَاكِحُوا الْخُوزَ، وَلَا تَسْتَرْضِعُوهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ يُورِثُونَ أَوْلَادَكُمُ الْبُخْلَ                     |
| ٤٦٩         | لَا تُنَالُ نِعْمَةٌ إِلَّا بِفَرَاقِ أُخْرَى                                                                         |
| <b>£</b> YY | لا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ، وَانْظُرْ إِلَى مَا قَالَ                                                               |
| 731         | لَا تُؤاخِ الْفَاجِرَ؛ فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ، وَيَوَدُّ لَوْ أَنَّكَ مِثْلُهُ، وَيُحَسِّنُ لَكَ أَسْوَاءَ |

| يِّدِ الْعَرَبِ | ٦١٦ كَلِمَاتُ سَ                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة          | الحديث                                                                                                                        |
| 197             | لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعِ                                                                        |
| 177             | لَا خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الحُكْمِ، كَمَا أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي القَوْلِ بِالْجِهْلِ                                     |
| <b>£</b> 9£     | لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ إِلَّامَعَ الْفِعْلِ، وَلَا فِي الْمَنْظَرِ إِلَّا مَعَ الْمَخْبَرِ                                  |
| Y33             | لَا رَاحَةَ لِحَسُودٍ. وَلَا حَيَاةَ لِحَرِيصٍ                                                                                |
| <b>{</b> V•     | لَا رَاحَةَ لِحَسُودٍ، وَلَا وَفَاءَ لِمَلُولٍ، وَلَا مُرُوءَةَ لِكَلُوبٍ                                                     |
| 173             | لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا يُطَاعُ                                                                                                 |
| 001             | لَا رَشَدَ قَائِدُهُ! وَلَا سَعَدَ رَائِدُهُ! وَلَا أَصَابَ غَيْثاً! وَلَا سَارَ إِلَّا رَيْثاً! وَلَا وَافَقَ إِلَّا لَيْثاً |
| ٤٧٨             | لَا سُؤْدَدَ مَعَ انْتِقَامٍ                                                                                                  |
| 275             | لَا شَرَفَ أَعْلَى مِن الْإِسْلَامِ                                                                                           |
| 275             | لَا شَفِيعَ أَنْجَحُ مِن التَّوْبَةِ                                                                                          |
| 773             | لَا كَرَمَ أَعَزُّ مِن التَّقْوَى                                                                                             |
| 373             | لَاكَنْزَ أَغْنَى مِن الْقَنَاعَةِ                                                                                            |
| 275             | لَالِبَاسَ أَجْمَلُ مِن الْعَافِيَةِ                                                                                          |
| <b>£</b> 7.£    | لَا مَالَ أَذْهَبُ لِلْفَاقَةِ مِن الرِّضَا بِالْقُوتِ                                                                        |
| ٤٨٠             | لَا مَحَبَّةً مَعَ مِرَاءٍ                                                                                                    |
| 274             | لَا مَعْقِلَ أَحْرَزُ مِن الْوَرَعِ                                                                                           |
| <b>£</b> 7.£    | لَا وِقَايَةَ أَمْنَعُ مِن السَّلَامَةِ                                                                                       |
| ۱۷۰             | لَا يَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ                                                                                       |
| 41              | لَا يُحِبُّنِي كَافِرٌ وَلَا وَلَدُ زِناً                                                                                     |
| 773             | لا يَحْرُزُ الْمَوْءَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ إِلَّا قَبْرُهُ                                                                     |
|                 |                                                                                                                               |

| ۱۱۷          | فهرس الأحاديث                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ميفحة        | الحديث                                                                                                                               |
| £ <b>7</b> 9 | لا يَرْضَى عَنْكَ الْحَاسِدُ، حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُكُمَا                                                                             |
| 719          | لَا يُزَهِدَنَّكَ فِي الْمَعرُوفِ مَنْ لَا يَشْكُرُكَ؛ فَقَدْ شَكَرَكَ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَسْتَمْتِعُ مِنْكَ                         |
| ٤٩٠          | لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: «اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِن الْفِتْنَةِ»؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ مُشْتَمِلٌ         |
| AF/          | لَا يَكُونُ الرَّجُلُ قَيِّمَ أَهْلِهِ حَتَّى لَا يُبَالِيَ أَيَّ ثَوْبَيْهِ ابْتَذَلَ                                               |
| £{0          | لَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَطْلُبَ طَاعَةَ غَيْرِهِ وَطَاعَةُ نَفْسِهِ عَلَيْهِ مُمْتَنِعَةٌ                                    |
| Y73          | لايَيْأَسُ مُذْنِبٌ وَبَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوخُ                                                                                    |
| VF3          | لِابْنِ آدَمَ خُلِقَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ                                                                                       |
| 448          | لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ تِسْعُ كَلِمَاتٍ هُنَّ جَوَامِعُ الْكَلِمِ؛ ثَلَاثَةٌ فِي الْمُنَاجَاةِ                                     |
| ٩٨١          | لَأَنْ أَطَّلِيَ بِجِوَاءِ القِدْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَّلِيَّ بِزَعْفَرَانٍ                                               |
| 193          | لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَ [١] أَحَدٌ قَبْلِي؛ الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيم                                |
| 710          | لِأَنِّي كُنْتُ أَلْقَى الرَّجُلَ، فَأُفَدِّرُ أَنِّي أَفْتُلُهُ، وَيُقَدِّرُ أَنِّي أَفْتُلُهُ؛ فَأَكُونَ أَنَا وَنَفْسُهُ عَلَيْهِ |
| ۲۳۲          | لِسَانُ الصِّدْقِ خَيرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِن الْمَالِ يَأْكُلُهُ أَوْ يُورَثُهُ                                                          |
| ٤٨٠          | لِسَانُكَ يَقْتَضِيكَ مَا عَوِّدْتَهُ                                                                                                |
| ۳۹۱          | لَعَلَّكَ تَعْنِي الْبَصْرَةَ؟ وَاللَّهِ لَوِ اسْتَطَاعُوا                                                                           |
| ٤٠٥          | لَعَمْرِي، لَقَدْ أَعْدَدْتُمَا سِلَاحاً وَخَيْلاً وَرِجَالاً، إِنْ كُنْتُمَا أَعْدَدْتُمَا عُذْراً عِنْدَ اللهِ                     |
| 747          | لَقَدْ مُنِيتُ بِأَرْبَعِ لَمْ يُمْنَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ؛ مُنِيتُ بِأَشْجَعِ النَّاسِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ                 |
| <b>27</b> 7  | لِكُلِّ شَيْءٍ قُوتٌ، وَلِكُلِّ حَبَّةٍ أَكْل. وَأَنْتَ قُوتُ الْمَوْتِ، وَالْمَوْتُ كَامِنُ لَكَ                                    |
| 770          | لِلْأَزْدِ أَرْبَعُ لَيْسَتْ لِحَيِّ؛ بَذْلٌ لِمَا مَلَكَتْ أَيْدِيهِمْ، وَمَنْعٌ لِحَوْزَتِهِمْ، وَحِيُّ عِمَارَةٍ                  |
| ££7          | يِلْهِ فِي السَّرَّاءِ نِعْمَةُ التَّفَضُّلِ، وَفِي الضَّرَّاءِ نِعْمَةُ التَّذْكِيرِ                                                |
| ٤٣٠          | لِلهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ ثَلَائَةُ عَسَاكِرَ: فَعَسْكُرٌ يَنْزِلُ مِن الْأَصْلَابِ إِلَى الْأَرْحَامِ                        |
|              |                                                                                                                                      |

| ٦١٨ كَلِمَاتُ سَيِّدِ أ |
|-------------------------|
|-------------------------|

| كُتَسِبْ مَالاً مَنْ لَمْ يُصْلِحُ لَهُ ] لِدِينِهِ كُتَسِبْ مَالاً مَنْ لَمْ يُصْلِحُ لَهُ ] لِدِينِهِ الْذَوَجَ كُلُّ اثْنَينِ، ازْدَوَجَ التَّوَانِي وَالْكَسَلُ ١٨٨ حَقُّ؛ فَإِنْ أُعْطِينَاهُ، وَ إِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَ إِنْ طَالَ السُّرَى | لَمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| حَقٌّ؛ فَإِنْ أُعْطِينَاهُ، وَإِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَإِنْ طَالَ السُّرَى                                                                                                                                                                           | لَنَا -َ<br>اللَّهُ<br>اللَّهُ         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | اللَّهُ<br>اللَّهُ                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | اللَّهُ                                |
| مَّ اجْعَلْنَا أَهْدَى مَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ، وَأَزْكَى مَنْ طَلَعَ عَلَيهِ                                                                                                                                                                                         |                                        |
| مَّ أَنْتَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي حَكَمْتُ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ فَاتَّهَمُونِي ٣٥٨                                                                                                                                                                          | اللَّهُ                                |
| مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَيَجَانِ الْحِرْصِ، وَسَوْرَةِ الْغَضَبِ                                                                                                                                                                                             | 9                                      |
| مَّ رَبَّ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، وَرَبَّ الْأَرْضِ الَّتِي جَعَلْتَهَا قَرَاراً                                                                                                                                                                                   | اللَّهُ                                |
| مَّ عَافِنَا فِي أَنْيَاطِنَا وَ اللَّهُ عَافِنَا فِي أَنْيَاطِنَا                                                                                                                                                                                                 | اللَّهُ                                |
| مَّ، إِنِ ابْتَلَيتَنِي فَصَبِّرْنِي، وَالْعَافِيَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ                                                                                                                                                                                               | اللَّهُ                                |
| مَّ، إِنَّ ذُنُوبِي لَا تَضُرُّكَ، وَإِنَّ رَحْمَتَكَ إِيَّايَ لَا تَنْقُصُكَ، فَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَضُرُّكَ ١٨٤                                                                                                                                                 | اللَّهُ                                |
| مَّ، لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي، فَأَعْجِزَ عَنْ مَصَالِحِي                                                                                                                                                                                                       | اللَّهُ                                |
| مُلَمُونَ مِنْ وَرَاءِ الْغَايَةِ مَا أَعْلَمُ مِنْ ضِيقِ الْأَرْمَاسِ                                                                                                                                                                                             | <b>لَوْ تَ</b> اٰ                      |
| زِكَّلَ عَبْدٌ عَلَى اللهِ لَأَكَلَ رِزْقَهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ                                                                                                                                                                                                  | لَوْ تَوَ                              |
| شِفَ الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِيناً                                                                                                                                                                                                                             | لَوْكُ                                 |
| يِّزَتِ الْأَشْيَاءُ لَعُلِمَ أَنَّ الْكَذِبَ مَعَ الْجُبْنِ، وَالصِّدْقَ مَعَ الشَّجَاعَةِ                                                                                                                                                                        | <b>لَ</b> وْ مُ                        |
| أَنْ يَثِبَ عَلَيْهَا تَيْسٌ مِنْ تُيُوسِ بَنِي أُمَّيَّةَ، يَبْتَغِي دِينَ اللهِ عِوَجاً                                                                                                                                                                          | لَوْلَا أ                              |
| لَاخْيِرُ أَنْ يَكُثُرَ مَالُكَ وَوَلَدُكَ؛ وَلَكِنَّ الْخَيرَ أَنْ يَكْثُرَ عِلْمُكَ، وَيَعْظُمَ حِلْمُكَ إ ٤١٩                                                                                                                                                   | لَيْسَر                                |
| لِلْمُمَانِحِ مُرُوءَةً، وَلَا لِلْمُمَاتِ خُلَّةً                                                                                                                                                                                                                 | لَيسَر                                 |
| مْ فِي الشَّمْسِ، وَلْيُضْرَبْ ظِلَّهُ الْحَدَّ                                                                                                                                                                                                                    | لِيُقَ                                 |
| وَلِيْتُ بَنِي أُمَيَّةَ لَأَنْفُضَنَّهُمْ نَفْضَ الْقَصَّابِ الْوِذَامَ التَّرِبَةَ 19٠                                                                                                                                                                           | لَثِن                                  |

|  | برس الأحاديث | فه |
|--|--------------|----|
|--|--------------|----|

| حة          | الصف                                                            | الحديث                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٣٤          | حَقّ اللهِ فِي الْيُسْرِ الْبِرُّ وَالشُّكْرُ                   | مَا أُبَالِي بِالْيُسْرِ رُمِيتُ أَمْ بِالْعُسْرِ؛ لِأَنَّ |
| 77          | مُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا      | مَا أَخَذَ اللهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّ     |
| 273         | يفَتِيَ الَّتِي خَرَجْتُ بِهَا مِن الْمَدِينَةِ                 | مَا أَرْزَؤُكُمْ مِنْ مَالِكُمْ شَيْئاً، وَإِنَّهَا لَقَطِ |
| £79         | مَائِدَةِ غَداً                                                 | مَا أَصْغَرَ الْمُصِيبَةَ يَوْمَنَا، مَعَ عِظَمِ الْفَ     |
| 101         | فَنَاءٌ، فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ                                 | مَا أَصِفُ مِنْ دَارٍ أَوَّلُهَا عَنَاءٌ، وَآخِرُهَا       |
| ٤٧٨         | تِ لِسَانِهِ، وَرَمَزَاتِ أَلْحَاظِهِ                           | مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلَّا ظَهَرَ فِي فَلَتَانِ    |
| 103         | بِهِ يَوْماً                                                    | مَا أَعْطَى اللهُ أَحَداً عَقْلاً إِلَّا اسْتَنْقَذَهُ إِ  |
| £7.4        | ين النَّعِيمِ                                                   | مَا أَقْرَبَ الرَّاحَةَ مِن التَّعَبِ، وَالْبُؤْسَ فِ      |
| ۲٥          | وُّهَا؛ إِنِ انْضَمَّتْ مِنْ جَانِبٍ انْتَشَرَّتْ مِنْ          | مَا أَنْتُمْ إِلَّا كَابِلٍ جَمَّةٍ، غَابَ عَنْهَا رِعَا   |
| 273         | ﴾ مَيِّتُهُمْ لَأَذْهَلَتْهُمْ مُعَايَنَتُهُمْ عَنْ مَيِّتِهِمْ | مَا تَبْكُونَ؟! أَمَا وَاللهِ لَوْ عَايَنُوا مَا عَايَرَ   |
| **          | £                                                               | مَا تَقُولُ أَنْتَ، أَيُّهَا الْعَبْدُ الْأَبْظَرُ         |
| 203         |                                                                 | مَا تَمَّ دِينُ أَحَدٍ حَتَّى يَتِمَّ عَقْلُهُ             |
| ٤٧٤         |                                                                 | مَا حَكَّ جِلْدَكَ مِثْلُ ظُفُرِكَ                         |
| 14.         | وَقَهَا كَنْزٌ                                                  | مَا دُونَ أَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةٌ، وَمَا فَوْ  |
| £٣3         | النِّسَاءَ مِثْلُ الشَّعْرِ                                     | مَا زَانَ الرِّجَالَ مِثْلُ الْفَصَاحَةِ، وَلَا زَانَ      |
| 201         | ,                                                               | مَا ضَاعَ امْرُوُّ عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ                  |
| ۲۲          | ٣                                                               | مَا ظَلِفِرَ مَنْ ظَلْفِرَ الْإِثْمُ بِهِ                  |
| <b>Y</b> A: | مِن الْمَظلُومِ جِرَاحُهُ                                       | مَا قُصَّ مِن الظَّالِمِ جَنَاحُهُ إِلَّا انْدَمَلَ        |
| 190         |                                                                 | مَا لَكُمْ لَا تُنَظِّفُونَ عَذِرَاتِكُم                   |
| 701         | الزَّهْوِ، وَأَصْلَحُ لِقَلْبِي فِي صَلَاتِي                    | مَا لَكُمْ وَلِلْبُؤْسَى؟! هَذَا أَبْعَدُ لِي مِن ا        |

| الصفحة     | الحديث                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140        | مَا لَكُمْ يَا أَهْلَ العِرَاقِ؟! إِنْ هِيَ إِلَّا جُثَثُ مَاثِلَةٌ، فِيهَا قُلُوبٌ طَاثِرَةٌ               |
| Y+0        | مَا لِي أَرَاكُمْ سَامِدِينَ                                                                                |
| 1.4        | مَا لِي أَرَى عُقُولَكُمْ ذَاهِلَةً، وَأَفْيْدَتَكُمْ وَالِهَةً، تُحِبُّ الدَّنِيَّةَ؟!                     |
| ۳٦٧        | مَا لِي فِيكُمْ أَرَبٌ، وَمَا لِي بِكُمْ حَاجَةٌ                                                            |
| 118        | مَا لِي لَا أَرَى فِيكُمْ أَثَرَ الشِّيعَةِ؟! إِنَّ شِيعَتَنَا صُفْرُ الأَلْوَانِ مِن السَّهَرِ             |
| 01.        | مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَفِيهِ حُمْقَةٌ؛ فَبِهَا يَعِيشُ                                                    |
| ۲.٧        | مَا مِنْ يَومٍ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ إِلَّا قَالَ لَهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ: يَا بْنَ آدَمَ! أَنَا يَومٌ جَدِيدٌ  |
| ٣٢٣        | مَا وَجَدْثُ لِوُلْدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَى وُلْدِ إِسْحَاقَ مِنْ فَضْلٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى                   |
| <b>٤١٧</b> | مَا يَسُرُّنِي لَوْ مِتُ طِفْلاً وَأُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ وَلَمْ أَعْرِفْ رَبِّي                             |
| ٦٦٢        | مَا يَمْنَعُ أَشْقَاهَا أَنْ يَخْضِبَ هَذِهِ مِنْ هَذَا؟ وَأَشَارَ إِلَى لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ              |
| 503        | مَادِحُ الرَّجُلِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ يَسْتَهُزِئُ بِهِ                                                      |
| ١٧٣        | مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتُرْجَّةِ؛ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ |
| 491        | الْمَحْرُوفُ [لَهُمُ] الْمَحَارِمُ                                                                          |
| 707        | المُدَّةُ - وَإِنْ طَالَتْ - قَصِيرَةٌ، وَالْمَاضِي لِلْمُقِيمِ عِبْرَةٌ، وَالْمَيِّثُ لِلْحَيِّ عِظَةٌ     |
| १०१        | الْمَرْءُ أَحْفَظُ لِسِرِهِ                                                                                 |
| ٤٧٣        | الْمَرْءُ بِأَصْغَرَيْهِ                                                                                    |
| <b>YV3</b> | الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ                                                                        |
| 713        | الْمَزْأَةُ شَرٌّ كُلُّهَا، وَشَرُّ مَا فِيهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا                                    |
| ٤٦٠        | مَرْتَبَةُ الرَّجُلِ عَقْلُهُ                                                                               |
| 273        | الْمِزَاحُ يَأْكُلُ الْهَيْبَةَ                                                                             |

| 177 | <br> | · · · · · | <br>• • • • • | • • • • • | <br> | <br>فهرس الأحاديث |  |
|-----|------|-----------|---------------|-----------|------|-------------------|--|
|     |      |           |               |           |      |                   |  |

| الصفحة        | الحديث                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٩           | الْمُسْتَشِيرُ عَلَى طَرَفِ النَّجَاحِ                                                                    |
| ٣٤٣           | الْمَسْتُولُ حُرُّ حَتَّى يَعِدَ                                                                          |
| <b>£</b> 97   | مَعَاشِرَ النَّاسِ، النِّسَاءُ نَوَاقِصُ الْإِيمَانِ، نَوَاقِصُ الْعُقُولِ، نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ          |
| ۲٦.           | مَعَاشِرَ النَّاسِ، لَا تُطِيعُوا النِّسَاءَ عَلَى حَالٍ، وَلَا تَأْمَنُوهُنَّ عَلَى مَالٍ                |
| <b>£ A \$</b> | الْمُقِلُّ غَرِيبٌ فِي بَلْدَتِهِ                                                                         |
| 157           | مَنِ ابْتَدَأَ غَدَاءَهُ بِالْمِلْحِ أَذْهَبَ اللهُ عَنْهُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِن الْبَلَاءِ               |
| १९०           | مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْتَجَابَ دُعَاقُهُ فَلْيَقُلْ قَبْلَ الدُّعَاءِ: مَا شَاءَ اللَّهُ اسْتِكَانَةً للهِ |
| ۱۷۳           | مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ البَيْتِ فَلْيُعِدَّ لِلفَقْرِ جِلْبَاباً _ أَو تَجْفَافاً                         |
| 711           | مَنِ اسْتَحْيَا حُرِمَ، وَمَنْ هَابَ خَابَ، وَمَنْ جَسَرَ أَيْسَرَ                                        |
| ٥٦٣           | مَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ، وَمَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ  |
| 247           | مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ الْإِجَابَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم      |
| 373           | مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى بُلْغَةِ الْكَفَافِ فَقَدِ انْتَظَمَتْ لَهُ الرَّاحَةُ                               |
| 107           | مَنْ أَكْثَرَ الْفِكْرَ فِي الْعَواقِبِ لَم يَشْجُعْ                                                      |
| 728           | مَنْ أَكَلَ خُبْزَ الْبُرِّ، وَشَرِبَ مَاءً فُرَاتاً، وَآوَى إِلَى ظِلِّ، فَهُوَ فِي نَعِيمٍ              |
| 213           | مِن الشِّرْكِ فَرُّوا المُنَافِقُونَ                                                                      |
| <b>A</b> F3   | مَنْ تَحَرَّى الْقَصْدَ خَفَّتْ عَلَيْهِ الْمَؤُونَةُ                                                     |
| 888           | مَنْ تَرَفَّعَ بِعِلْمِهِ وَضَعَهُ اللهُ بِعَمَلِهِ                                                       |
| ٤٨١           | مَنْ تَرَفَّعَ بِعِلْمِهِ وَضَعَهُ اللهُ تَعَالَى بِعَمَلِهِ                                              |
| 273           | مَنْ تَوَرَّطَ فِي الْأُمُورِ غَيْرَ نَاظِرٍ فِي الْعَوَاقِبِ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِفَادِ حَاتِ النَّوَائِبِ |
| ٤٨٠           | مَنْ جَرَى فِي عِنَانِ أَمَلِهِ عَثَرَ بِأَجَلِهِ                                                         |

| بِدِ الْعَرَبِ | ٦٧٢ كَلِمَاتُ سَبِ                                                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة         | الحديث                                                                                                              |
| 213            | مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ                                                                                     |
| 170            | مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ عَلَيْكَ: إِذَا أَتَيْتَهُ فِي مَجْلِسِهِ أَنْ تَخُصَّهُ دُونَ الْقَوْمِ بِالتَّحِيَّةِ       |
| 103            | مَنْ حَكَمَ لِنَفْسِهِ حَكَمَ اللهُ عَلَيهِ                                                                         |
| Y1.            | مَنْ حَلُمَ سَادَ، وَمَنْ تَفَهَّمَ اسْتَفَادَ                                                                      |
| 203            | مَنْ خَافَ أُمِنَ                                                                                                   |
| ٥٦،            | مَنْ دَفِئَتْ أَطْرَافُهُ دَفِئَ سَائِرُ جَسَادِهِ                                                                  |
| ۳۱۸            | مَنْ رَضِيَ مِن الدُّنْيَا بِمَا يُجْزِيهِ كَانَ أَيْسَرَ الَّذِي فِيهَا يَكْفِيهِ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ مِن          |
| ۳۷۱            | مَنْ زُوِيَتْ عَنْهُ الدُّنْيَا فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ خَيْرٌ فَقَدْ ضَيَّعَ مَأْمُولاً               |
| 800            | مَنْ سَاسَ نَفْسَهُ بِالصَّبْرِ عَلَى جَهْلِ النَّاسِ صَلُحَ أَنْ يَكُونَ سَائِساً                                  |
| 104            | مَنْ سَرَّهُ الْغِنَى بِلَا مَالٍ، وَالْعِزُّ بِلَا سُلْطَانٍ، وَالْكَثْرَةُ بِلَا عَشِيرَةٍ، فَلْيَخرُخ مِنْ ذُلِّ |
| 490            | مَنْ صَلَّى مِن اللَّيْلِ عُشْرَ لَيلَةٍ مُخلِصاً ابْتِغَاءَ ثَوَابِ الله قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ               |
| ££•            | مَنْ طَلَبَ مَا لَا يَعْنِيهِ فَاتَّهُ مَا يَعْنِيهِ                                                                |
| 779            | مِنْ عَبْدِ اللهِ أَميرِ المُؤْمِنِينَ إِلَى الْقَومِ الَّذِينَ غَضِبُوا للهِ تَعَالَى حِينَ عُصِيَ                 |
| ٣٣٣            | مَنْ عَرَفَ الْآيَامَ لَمْ يَغْفُلْ عَن الْاسْتِعْدَادِ                                                             |
| \$0V           | مَنْ عَلِمْ عَقَلَ                                                                                                  |
| <b>{00</b>     | مَنْ غَرَّ نَفْسَهُ بِالطَّمَعِ الْكَاذِبِ كَلَّ بَثْهُ الْعَطِيَّةُ الصَّادِقَةُ                                   |
| ٤٠٨            | مَنْ كَانَ قَلْبُهُ لَا يَخْشَعُ لَمْ يَنْتَفِعْ مِن الْعِلْمِ بِمَا يَسْمَعُ، وَمَنْ كَانَ مِن الدُّنْيَا          |
| 783            | مَنْ كَانَ لَه مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِن اللهِ حَافِظٌ                                               |
| 787            | مَنْ كَانَ مُشَيِّعاً أَوْ مُقِيماً فَلْيُتِمَّ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. وَمَنْ صَحِبَنَا فَلَا يَصُمِ الْفَرْضَ    |
| ٤٣٨            | مَنْ كَتَمَ عِلْماً فَكَأَنَّهُ جَهِلَهُ                                                                            |

| فهرس الأحاديث                                                                                                   | 774      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| الحديث                                                                                                          | الصفحة   |
| مَنْ كَثُرَ حِقْدُهُ قَلَّ عِتَابُهُ                                                                            | ٤٤٧      |
| مَنْ كَثُرَ مِزَاحُهُ لَمْ يَسْلَمْ مِنِ اسْتِخْفَافٍ بِهِ أَوْ حِقْدٍ عَلَيْهِ                                 | 333      |
| مَنْ كَسَاهُ اللهُ الْحَيَاءَ الْحَتَفَى عَنِ الْعُيُونِ عَيْبُهُ                                               | AF3      |
| مِنْ كَفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ وَالتَّنْفِيسُ عَنِ الْمَكْرُوبِ                  | 011      |
| مَنْ لَانَتْ أَسَافِلُهُ صَلَّبَتْ أَعَالِيهِ                                                                   | £VA      |
| مَنْ لَائَتْ كَلِمَتُهُ وَجَبَتْ مَحَبَّتُهُ                                                                    | A312 +V3 |
| مَنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلنَّوَاثِبِ تَعَرَّضَتْ لَهُ                                                            | \$\$\$   |
| مَنْ لَم يُحْسِنْ ظَنَّهُ بِالظَّفَرِ لَمْ يَجِدَّ فِي الطَّلَبِ                                                | 500      |
| مَنْ لَمْ يَعْدِلْ عُدِلَ فِيهِ                                                                                 | ٤٥٠      |
| مَنْ مَدَحَكَ بِمَا لَيْسَ فِيكَ يُوشِكُ أَنْ يَذُمَّكَ بِمَا لَيْسَ فِيكَ                                      | 888      |
| مَنْ نَظَرَ اعْتَبَرَ                                                                                           | १०२      |
| مَنْ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزّاً فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ                                                  | 191      |
| مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ هَذِهِ الضَّيَاطِرَةِ؟ يَتَمَرَّغُ أَحَدُهُمْ عَلَى فِرَاشِهِ تَمَرُّغَ الْحِمَارِ        | 317      |
| [مَنْ] لَمْ يُحْسِنِ الظَّنَّ بِالظَّفَرِ لَمْ يَجِدَّ فِي الطَّلَبِ                                            | 183      |
| مَوَاقِعُ أَقْدَارِ اللهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ مَوَاقِعِ آمَالِكَ                                                   | ٤٥٠      |
| الْمَوْتُ بَابُ الْآخِرَةِ                                                                                      | 373      |
| الْمَوْتُ طَالِبٌ حَثِيثٌ، لَا يُعْجِزُهُ الْمُقِيمُ، وَلَا يَفُوتُهُ الْهَارِبُ؛ فَأَقْدِمُوا وَلَا تَنْكُلُوا | 74.      |
| المَوْتُ لَيْسَ مِنْهُ فَوْتٌ، إِنْ أَقَمْتُمْ لَهُ أَخَذَكُمْ، وَإِنْ هَرَبْتُمْ مِنْهُ أَذْرَكَكُمْ           | ٣٢١      |
| النَّاسُ أَبْنَاءُ مَا يُحْسِنُونَ                                                                              | 101      |
| النَّالَةُ أَعْدَاهُ مَا حَمِلُوا                                                                               | 5 🗸 🕽    |

| الحديث                                                                                                      | الصفحة      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| النَّاسُ بِزَمَانِهِمْ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبَائِهِمْ                                                       | <b>٤</b> ٧٥ |
| النَّاسُ نِيَامٌ؛ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا                                                               | 77          |
| نَحْنُ أَفْصَحُ وَأَصْبَحُ وَأَسْمَحُ، وَبَنُو أُمَيَّةَ أَمْكَرُ وَأَنْكَرُ وَأَغْدَرُ                     | 71          |
| نَحْنُ أَهْلُ بَيْتٍ لَا يُقَاسُ بِنَا                                                                      | ٧٤          |
| النُّصْحُ بَيْنَ الْمَلَإِ تَقْرِيعٌ                                                                        | 40          |
| نِعْمَ الشَّيْءُ الْهَدِيَّةُ أَمَامَ الْحَاجَةِ                                                            | ٤٢          |
| نِعْمَ الْقَرِينُ الرِّضَا                                                                                  | ٨٥          |
| نَعَمْ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ الْمُسْدَنَةِ أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا شَتَّامِينَ لَعَّانِينَ            | ٥٠          |
| نِعْمَةُ الْجَاهِلِ كَرَوْضَةٍ عَلَى مَزْبَلَةٍ                                                             | ٣٧          |
| نِعْمَتِ الْمُؤَازَرَةُ الْمُشَاوَرَةُ، وَبِئْسَ الْاسْتِعْدَادُ الْاسْتِبْدَادُ                            | οΛ          |
| نِفَاقُ الْمَرْءِ ذِلَّةٌ                                                                                   | ٣٧          |
| نَوْمٌ عَلَى يَقِينِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ عَلَى شَكٍّ                                                        | ۲۱          |
| النِّيَّةُ أَسَاسُ الْعَمَلِ                                                                                | 40          |
| هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ                                                                                | ۲۳          |
| هَلَا الْخَطِيبُ الشَّحْشَحُ                                                                                | ٧٧          |
| هَذَا حِينٌ يَتَبَيَّنُ ﴿الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنِ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾                   | <b>'</b> \V |
| هَذَا مَقَامٌ مَنْ فَلَجَ فِيهِ فَلَجَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَنْشُدُكُمُ اللهَ                              | '£٣         |
| هَذَا يَعْسُوبُ قُرَيْشِ                                                                                    | 91          |
| هَذِهِ مَدِينَةٌ قَدْ خُسِفَ بِهَا مِرَاراً؛ فَحَرِّكُوا خُيُولَكُمْ وَأَرْخُوا أَعِنَّتَهَا                | ٥٠          |
| هَلْ لَكَ فِي أَنْ تَضَعَ الْحَرِبُ أَوْزَارَهَا، وَتَرْجِعَ إِلَى عِرَاقِكَ، فَنَنْظُرَ إِلَى أُمُورِنَا؟. | 04          |

| ٠٢٥ | , الأحاديث | فهرسر |
|-----|------------|-------|
|     |            |       |

| صفحة        | الحديث                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳٤         | هَلَّا قُلْتَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾              |
| ००९         | هُوَ صَبِيٌّ إِلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَغُلَامٌ إِلَى أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ، وَحُدَثٌ إِلَى                           |
| 009         | هِيَ النُّجُومُ السَّبْعَةُ الَّتِي لَا يَقْطَعُ الْمَجَرَّةَ غَيْرُهَا؛ وَهِيَ: الشَّمْسُ، وَالْقَمَرُ                      |
| ۲۸۲         | هِيَ صَلَاةُ سُلَيْمَانَ؛ صَلَاةُ الْعَصْوِ                                                                                  |
| ٤٠٨         | وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا هَبَطْنَا وَادِياً وَلَا عَلَوْنَا تَلْعَةً إِلَّا بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ  |
| <b>A73</b>  | وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، لَطَالَمَا كَشَفْتُ بِهِ الْكَرْبَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ                       |
| ۸۲۵         | وَاللهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا أَخُو تَيْمٍ، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِن الرَّحَى         |
| 017         | وَاللهِ لَوَدَّ مُعَاوِيَةُ أَنَّهُ مَا بَقِيَ مِنْ بَنِي هَاشِمِ نَافِحُ ضَرَمَةٍ إِلَّا طُعِنَ فِي نَيْطِهِ                |
| 273         | وَاللهِ مَا أَخْتِمُ عَلَيْهِ بُخْلاً؛ وَلَكِنْ أَبْتَاعُ قَدْرَ مَا يَكْفِينِي، فَأَخَافُ أَنْ يَفْنَى فَيُصْنَعَ           |
| ٤٩٨         | وَاللهِ مَا قَتَلَ ابْنَ عَمِّكَ غَيْرُكَ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُلْحِقَكَ بِهِ                                           |
| 731         | وَاللهِ، لَا أَكُونُ مِثْلَ الضَّبُعِ؛ تَسْمَعُ اللَّدْمَ فَتَسْكُتُ حَتَّى تُصَادَ                                          |
| 170         | وَاللهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ أَثَراً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، فَمَا أَرَى أَثَراً يُشْبِهُهُمْ        |
| 371         | وَاللهِ، لَوْ وَجَدْتُهُ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ، وَمُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ، لَرَدَدْتُهُ                                   |
| 7.0         | وَاللهِ، مَا قَتَلْتُ عُثْمَانَ، وَلَا مَالَأْتُ فِي قَتْلِهِ                                                                |
| ۲۸٦         | ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ * وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ *، أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوِتْرِ؟ نِعْمَ سَاعَةُ وِتْرٍ هَذِهِ |
| 071         | وَأَيْنَ تَقَعَانِ مِمَّا أُرِيدُ؟!                                                                                          |
| <b>Y7</b> Y | وَحْشَةُ الْانْفِرَادِ خَيْرٌ مِنْ أُنْسِ التَّلَاقِي                                                                        |
| ٤٨٥         | الْوَرَعُ جُنَّةً                                                                                                            |
| <b>£</b> ££ | الْوَعْدُ أَوَّلُهُ عَطَاءٌ وَآخِرُهُ إِنْجَازٌ                                                                              |
| 733         | الْوَلَدُ أَفْقَرَكَ وَعَادَاكَ                                                                                              |
|             |                                                                                                                              |

| عَرَبِ | ٦٣٦ كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ                                                                                                |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| مفحة   | الحديث                                                                                                                         |  |  |  |
| ٤٧٤    | وَلَدُ غَيْرِكَ حَجَرٌ فِي حِجْرِكَ                                                                                            |  |  |  |
| 107    | وَمَا ابْنُ آدَمَ وَالْفَخْرَ؟! إِنَّمَا أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ، وَآخِرُهُ جِيفَةٌ، لَا يَرْزُقُ نَفْسَهُ، وَلَا يَدْفَعُ حَتْفَهُ |  |  |  |
| 371    | وَمَا لِي لَا أَرَى فِيهِمْ سِيمَاءَ الشِّيعَةِ؟ إ                                                                             |  |  |  |
| 771    | وَمَا يُدْرِيكَ مَا عَلَيَّ مِمَّا لِي؟! عَلَيكَ لَعْنَةُ اللهِ وَلَعْنَةُ الْلَّاعِنِينَ                                      |  |  |  |
| 711    | وَيْحَكَ يَا دِهْقَانُ! أَ أَنْتَ مُسَيِّرُ الثَّابِتَاتِ؟ أَمْ أَنْتَ الْقَاضِي                                               |  |  |  |
| 757    | وَيْحَكِ يَا كُوفَانُ، مَا أَطْيَبَ هَوَاكِ، وَأَغْذَى تُرْبَتَكِ! الْخَارِجُ مِنْكِ بِذَنْبٍ                                  |  |  |  |
| 777    | وَيْحَكَ يَا مُغِيرَةُ! وَاللهِ، مَا يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ إِلَّا قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ                                 |  |  |  |
| 177    | وَيْكَ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، اشْتَمَلْتَ مَشِيمَةَ الْجَنِينِ، وَقَعَدْتَ حُجْرَةَ الظَّنِينِ                                   |  |  |  |
| 473    | وَيْلٌ لِلْبَاغِي مِنْ أَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ                                                                                  |  |  |  |
| ۲۰3    | يَا إِخْوَتَاهُ، إِنِّي لَسْتُ أَجْهَلُ مَا تَعْلَمُونَ؛ وَلَكِنْ كَيْفَ أَصْنَعُ بِقَوْمٍ يَمْلِكُونَنَا                      |  |  |  |
| 707    | يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اغْدُوا عَلَى مَصَافِّكُمْ، وَازْحَفُوا إِلَى عَدُوِّكُمْ                                               |  |  |  |
| ۳.۷    | يَا بْنَ آدَمَ، كَيْفَ تَتَكَلَّمُ بِالْهُدَى وَأَنْتَ لَا تُفِيقُ عَن الرَّدَى؟!                                              |  |  |  |
| 714    | يَا بْنَ آدَمَ، لَا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ                            |  |  |  |
| ۲۸.    | يَا بُنَيَّ، قَدْ نَظَمْتُ لَكَ جَوَامِعَ مَا فِيهِ صَلَاحُ نَفْسِكَ؛ فَاسْتَفْتِحِ اللهَ مَسَامِعَ عَقْلِكَ                   |  |  |  |
| ٣١٥    | يَا بُنَيَّ، مَنْ سَنَّ سُنَّةً فَلْيَرْضَ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِهِا، وَمَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً                              |  |  |  |
| 137    | يَا بُنَيَّ، نَرِّهْ سَمْعَكَ عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ نَظَرَ إِلَى أَخْبَثِ مَا فِي وِعَاثِهِ، فَأَفْرَغَهُ فِي وِعَاثِكَ            |  |  |  |
| ۱۸۳    | يَا حَارِ! إِنَّهُ مَلْبُوسٌ عَلَيْكَ؛ إِنَّ الْحَقَّ لَا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ. اعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِف أَهْلَهُ             |  |  |  |
| 470    | يَا خَدَمَ الدُّنْيَا وَعُمَّالَهَا! إِذَا كُنْتُمْ بِالنَّهَارِ لِلدُّنْيَا تَظْلُبُونَ، وَبِاللَّيْلِ عَلَى الْفِرَاشِ       |  |  |  |
| ۲۰٦    | يَا دُنْيَا، إِلَيَّ تَعَرَّضْتِ، أَمْ بِي تَشَوَّقْتِ ؟ هَيْهَاتَ! هَيْهَاتَ!                                                 |  |  |  |
| ۱۸۸    | يَا سُبْحَانَ اللهِ، مَا أَزْهَدَ كَثِيراً مِن النَّاسِ فِي الْخَيرِا عَجَباً لِرَجُلٍ يَجِيثُهُ أَخُوهُ                       |  |  |  |

| ٠ ٧٢٢ . | فهرس الأحاديث                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة    | الحديث                                                                                                               |
| 77.7    | يَا شُرَيْحُ! اشْتَرَيْتَ دَاراً، فَهَلْ كَتَبْتَ عَلَى الْابْتِيَاعِ كِتَاباً؟                                      |
| 470     | يَا شَيْخُ، مَنِ اعْتَدَلَ يَوْمَاهُ فَهُو مَغْبُونٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هِمَّتَهُ اشْتَدَّتْ حَسْرَتُهُ      |
| 11-     | يَا عَجَباً لِابْنِ النَّابِغَةِ! يَزْعُمُ أَنِّي تِلْعَابَةٌ تِمْزَاحَةٌ، فِيَّ دُعَابَةٌ                           |
| ٤٠٨     | يَا عَجَباً لِلْعَقْلِ وَقُوَّتِهِ اكَيْفَ يَغْلِبُهُ الْهَوَى مَعَ قِلَّتِهِ ؟ ا وَمَنْ هَبَّ مِنْ رَقُدَتِهِ سَعَى |
| 1+9     | يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلُوا عَلَيْهِ بِوُجُوهِهِمْ، وَرَمَوْهُ بِأَبْصَارِهِمْ                      |
| 410     | يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَاللهِ لَقَدْ ضَرَبْتُكُمْ بِالدِّرَّةِ الَّتِي يُوعَظُ بِهَا السُّفَهَاءُ          |
| 197     | يَا نَوْفُ، أَ رَاقِدٌ أَمْ رَامِقٌ؟                                                                                 |
| 100     | يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُظَرَّفُ فِيهِ إِلَّا الْمَاحِلُ، وَلَا يُقَرَّبُ فِيهِ إِلَّا الْفَاجِرُ        |
| 200     | الْيَأْسُ حُرِّ، وَالرَّجَاءُ عَبْدٌ                                                                                 |
| 207     | الْيَأْسُ خَيْرٌ مِن الطَّلَبِ إِلَى النَّاسِ                                                                        |
| 750     | يُثْغِرُ الْغُلَامُ لِسَبْعٍ، وَيَبْلُغُ الْحُلُمَ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَيَنْتَهِي طَولُهُ لِإِحْدَى وَعِشْرِينَ    |
| 177     | يَزْعُمُ الزُّبَيرُ أَنَّهُ قَدْ بَايَعَ بِيَدِهِ، وَلَمْ يُبَايِعْ بِقَلْبِهِ؛ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْبَيعَةِ          |
| 199     | يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ، إِنْ كَانَ صَادِقاً                                                           |
| ٤٥٠     | يَسْتَحِقُّ الْإِنْسَانِيَّةَ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ                                                                   |
| 447     | يَهْلِكُ فِيَّ اثْنَانِ: مُحِبُّ غَالٍ، وَمُبْغِضٌ قَالٍ                                                             |
|         |                                                                                                                      |

.

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## فهرس الآثار

| الصفحة | القائل           | الأثر                                                                                      |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۳    | عياض بن ربيعة    | أُبَايِعُكَ؛ فَإِنِّي إِذَا شَهِدْتُ نَصَرْتُكَ، وَإِذَا غِبْتُ نَصَحْتُكَ                 |
| ۱۸۳    | الحارث بن حوط    | أَ تَظُنُّ أَنَّا نَظُنُّ أَنَّ طَلْحَةً وَالزُّبَيرَ كَانَا عَلَى ضَلَالٍ؟!               |
| 107    | ••••             | أَ تَقْتُلُ أَهْلَ الشَّامِ بِالْغَدَاةِ، وَتَظْهَرُ بِالْعَشِيِّ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ؟!. |
| Y0V    | نعجة بن درهم     | أَيُّهَا الْإِنْسَانُ، أَلَيْسَ أَلْيَنُ مِنْ هَذَا وَأَجْوَدُ؟                            |
| ۳۱۳    | أبو الدرداء      | شَهِدْتُ عَلِيّاً عَلَيهِ السَّلَامُ وَقَدِ اعْتَزَلَ عَنْ مَوَالِيهِ، وَاخْتَفَى          |
| 140    | الله عبّاس عبّاس | عَقُمَ النِّسَاءُ أَنْ تَأْتِيَ بِمِثْلِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ عَلَيهِ السَّلَا    |
| 140    | ****             | كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟                                                        |
| 110    | سعيد بن جبير     | كُنْتُ أَلْزَمُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّاً فِي أَسْفَارِهِ؛ لِأَنِّي كُنْتُ           |
| 109    | مالك بن الحارث   | كَيْفَ وَجَدَ أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ امْرَأْتَهُ؟                                           |
| ٧٢٥    | ابن عبّاس        | مَا انْتَفَعْتُ [بِكَلَامٍ بَعْدَ كَلَامٍ] رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ              |
| 317    | أشعث بن قيس      | يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ا غَلَبَتْنَا هَذِهِ الْحَمْرَاءُ عَلَى قُرْبِكَ                 |

|   |  | , |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | · |  |
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

### فهرس الأعلام

رَسُولَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلِينَ الرَّسُولَ = النَّبِي = مُحَمَّد = ٤٣٦، ٣٩٢، ٣٩٢، ٣٩٤، ٣٩٨، ٣٩٩، أَخْمَد؛ ١٠٠، ١١٢، ١٢٥، ١٣٥، ١٣٨، ١٦٢، ١٠٠، ١٠٠، ١٠٠، ١٠٤، ١٢٥، ١٠٥، ١٠٥، ١٠٥، ١٠٥، AYI, 077, YTY, ATY, 137, 737, 307, YTO, AYO, PTO, 170, VTO, PTO, TAO ٩٢٧، ٥٧١، ٩٧٩، ١٨٦، ١٨٦، ٢٨٢، ١٨٢، الحَسَن اللهِ ؛ ١٤٥، ١٥٣، ٢٠٢، ١٥٢، ١٧٢، 3AY, FAY, VAY, AAY, 1PY, PPY, F3Y, 017, 13Y, 0PY, 7.3, V.3, 1.0 ٧٤٧، ٨٤٨، ٢٥٠، ٣٥٣، ٢٥٥، ٧٥٧، ٢٦٦، الْحُسَيْنِ اللهُ ؛ ١٤٥، ٣٧٣، ٢٧٩، ٢٩٠، ٧٠٤، 377, 077, 777, P77, 787, 1P7, AP7, ٤٠٤، ٥٠٥، ٢٠٦، ٤٠٧، ٤٢٨، ٤٩٩، ٥٠١، حَعْفَوْ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّادِقُ الشِّهِ ؟ ٣٩٤ ١٥٥، ٢٥٥، ٥٢٥، ٥٥٥، ٥٥٦، ٥٧١، عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ اللِّهِ ؟ ٢٧٩ 740, AVO, PVO, 7A0, 7A0, 3A0 أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِب ﷺ = 317, 277, 310 أَبُو الْحَسَنِ = ابْن أَبِي طَالِبِ؛ ١٠٧، ١١٥، ١١٦، ٨١١، ٧٣١، ١٥١، ١٥١، ١٥١، ١٩٤، ١٢٢، ٢٢٥، آدم 兴؛ ٨٠٣

فَاطِمَةَ الزَّهْرَاء عِنِينَ ؟ ٢٦١، ٢٨٧، ٢٨٧، ٢٨٨،

٩٢٢، ٣٠٠، ٥٣٥، ٥٤١، ١٦١، ٥٢٥، ٣١٣، إَبْرَاهِيم ﷺ؛ ١٣٨، ٢٧٦، ٢٧٦، ١٩٣ ٥٢٣، ٢٢٣، ٢٤٣، ٢٤٣، ٣٥٣، ٥٥٩، ٢٢٣، إنْسَحَاق اللهِ : ٣٢٣

. كَلِمَاتُ سَيّدِ الْعَرَبِ أَبُو شُفْيَان؛ ٢٥٣ إسمَاعِيل اللهِ ؟ ٣٩٣، ٣٩٦ حَوَّاء عَلِينَا ؟ ٢٠٨ أبو طَالِب؛ ٢٥٣ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ؛ ١٩٤ سُلَيْمَان اللهِ ؟ ٣٨٣ أَبو عَمْرَةَ الْأَنْصَادِيِّ؛ ٣٦٨ عِيسَى ﷺ ؟ ٢٩١ أبو قُحَافَة؛ ٢٦١ لُوط عليه ١١١٤ مُوسَى عَلَيْكِ ؟ ١١١، ٢٨٣، ٢٨٧ أبو مُوسَى؛ ٢٣٩، ٣٥٨ أَيُو نَبْزُر؛ ٢٤٤ نُوحٌ لللهِ ١١١ هَارُون لللهِ ؟ ١١٢، ٢٨٣ إسْرَافِيل؛ ٤١٧ الْأَشْتَر = مَالِك بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ النَخَعِي هُود عليه ؟ ٥٢٥ الْأَشْرَفُ أَبُو الْحَسَنِ؛ ١٨١، ٥٨٣ أَشْعَثِ بْنِ قَيسٍ؛ ١٣٦، ١٣١، ٢١٤، ٢٥١، ٢٥١، ٣٦٢، ابْنُ التَّيَّاحِ؛ ٤٢٥، ٤٢٥ ابْن الْكَوَّاء؛ ٥١٠، ٥٢٢، ٥٣١ 357,150 أُمَيَّة؛ ٢٥٣، ٢٢٥ ابن عَبَّاس = عَبْد اللهِ بن عَبَّاس ابْن عَفَّان؛ ٥٦١، ٣٦٤ بُطْرُسُ الرُّومِ؛ ١١٦ ابْن مَسْعُود؛ ٥٢٤ تَيْم؛ ٥٢٨ ابْن مُلْجَم؛ ٣٩٠ جَابِر؛ ۲٦٧، ۲۹٥ أَبو الدَّرْدَاء؛ ٣١٣، ٣١٤ جِبْرِيل؛ ٢٨١، ٤١٧ أَبُو الذَّيَّالِ؛ ٣٦٢ جَعْفَرِ [بن أبي طالب] = الطَّيَّار؛ ٢٨٠، ٣٧٥ أَبو النُّعْمَانِ الزُّرَفِيِّ؛ ٣٦٨ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى؛ ٣٤٢ أبو بكر؛ ١١١، ١٧٨، ٢٣٨، ٢٦١، ٢٨٠، ٢٨٠ عجند به ٤١٠، ٣٩٥

PAY, A37, 3.3

أَبو ذَرِّ الْغِفَارِيِّ؛ ٥٢٤

جِيهَانْ شَاهَ بِنْتَ يَزْدَجِرْد؛ ٢٧٩

الْحَارِثُ بْنُ حَوطٍ اللَّيثِيِّ؛ ١٨٣

فهرس الأعلام سُلَيْمَان بن صُرَد؛ ٢٠٢ الحَارث؛ ٣٨٣ سَهْل بن حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيّ؛ ٢٣٦، ٣٨٥، ٤٩٩ حَبِيبِ بْنُ مَسْلَمَة؛ ٣٤٨ الْحَجَّاج؛ ٣٥٩ شَبّر؛ ٥٠١ حُذَيْفَة بن الْيَمَان؛ ٥٢٤ شَبيْر؛ ٥٠١ شُرَحْبِيل بن السِّمْطِ؛ ٣٤٨ حَرْبِ؛ ٢٥٣ شُرَيْح الْقَاضِي؛ ٢٦٣ حَمْزَةَ سَيِّدِ الشُّهَدَاء؛ ٢٨٠ حَوْشَبُ ذُو ظُلَيْم؛ ٣٤٧ شُرَيْح؛ ٢٧٤، ٢٦٥، ٢٦٥، ٢٧٤ حَيَّانَ؛ ٥٢٩ صَغْصَعَة؛ ٢٥١ الضَّحَّاك بن قَيْس؛ ٣٧٢ خَدِيجَة؛ ٢٨٣ ذو الثُّدَيَّة؛ ١٩٢ طَلْحَة بن عُبَيْدِ الله = طَلْحَة؛ ١٨٣، ٢١٢، ذُو الْجَنَاحَيْنِ؛ ٣٧٥ 177, 777, 777, 077, 577, 577, 737, الرَّبِيع بن زِيَاد؛ ٢٦٩ P37, .V7, PP7, ..3, 1.3, 7.3, 7.3, 0.3 الزُّبَيْر بن الْعَوَّام = الزُّبَيْر؛ ١٢٢، ١٨٣، ٢٣١، عَاصِم بن زیاد؛ ۲۲۹، ۲۷۰ عَائِشَة؛ ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٣٥ 777, 777, 577, 677, 737, 637, 477, الْعَبَّاسِ؛ ٢٧٩ 797, 7.3, 7.3, 0.3 عَبْد الرَّحْمن بن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ؛ ٤٠٦ زَيْد بن صُوحَانَ الْعَبْدِيِّ؛ ٢٣٥، ٣٢٦ عَبْد الرَّحْمَن بن عَتَّاب بْن شَدَّادِ بْن أَسَيد؛ ١٩٠ زَيْد بن يُثَيْع؛ ٣٨٢ عَبْد الله بن الزُّبَيْر؛ ٢٣٥ سَعْد بن أَبِي وَقَّاص؛ ٢٦٩ سَعْد بن مَالِك؛ ٣٥٨ عَبْد الله بن جَعْفَر؛ ١٩٥، ٤٠٧ سَعِيد بن جُبَير؛ ١١٥ عَبْد الله بن عَبَّاس؛ ١١٨، ١٢٩، ١٣٧، ١٤٨، ١٨٣٠ سَعِيد بن قَيْسٍ الْهَمْدَانِيِّ؛ ٣٨٩ 077,3P7, AP7, VOT, A70,170, VF0

عَبْد الله بن عُمَر؛ ٣٥٨

سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ؛ ٢٩٥، ٢٩٥، ٥٦٥

عَبْد الله بِن قَيْس؛ ٣٥٦ مَالِك بِن الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ التَخَعِيّ؛ ١٥٩، عَبْد الله بِن نُجَيّ: ٣٩٠، ٣٦٨ ٣٥٣ ، ٢٢٨ مَحَمَّد بِن الْحَنْفِيَّة؛ ٢٦٢، ٣٧٣، ٥٣٩ عُبْد الله بِن الْخِيَار؛ ٢٩٣ مُحَمَّد بِن الْحَنْفِيَّة؛ ٢٠٧، ٣٧٣، ٥٣٩ عُبْدُد الله بِن الْخِيَار؛ ٤٩٧ مُحَمَّد بِن عَلِيّ؛ ٤٠٧ مُحَمَّد بِن عَلِيّ؛ ٤٠٧ عُبْنَان بِن خُنْف؛ ٢٢٣ مَرْوَان؛ ٣٩٨ ، ٣٩٧ مُرْوَان؛ ٣٩٨ ، ٣٩٧

نَوْفُ؛ ٢٩١

عَدِيّ؛ ٥٢٩ مَعْن بِن زَائِدَةَ؛ ٣٤٨ عَقِيل؛ ٣٧٢

عَمَّار بن يَاسِر = عَمَّار؛ ۲۱۷، ۲۷۹، ۵۲۵ مِيكَائِيل؛ ۲۸۱، ۲۱۸ عُمَر بن سَعْد = عمر؛ ۱۱۱، ۱۷۸، ۲۳۸، ۲۱۹، نَعْجَة بن دِرْهَم؛ ۲۵۷

عَمْرو بن الْعَاص = عَمْرَو؛ ۱۱۰، ۲۳۹، ۲۵۱، هَاشِم؛ ۲۰۳، ۵۰۱، ۲۵۸، ۲۵۸، ۲۵۸، ۲۵۸

317, 137, 3.3

كُمَيْلِ بْنِ زِيَاد؛ ٢٣٠ كَمَيْلِ بْنِ زِيَاد؛ ٢٣٠

#### فهرس الفرق والمذاهب والقبائل والجماعات

الإنسكام؛ ١٢٦، ١٢٥، ١٨٨، ٢٣٨، ٤٤٠، ٢٤٢، أَهْلُ الشَّام؛ ١٥٧، ٢٤٢، ٤٤٩، ٣٥٣، ٥٣٣

أَهْلِ الْكُوفَة؛ ٣٦٥، ٣٦٥

أَهْلِ الْمَدِينَة؛ ٢٣٧، ٢٣٧، ٢٤٥

أَهْلِ مِصْر؛ ٢٢٩

بَنو إِسْرَائِيل؛ ٢٩١

يَنُو الْمُغِيرَة؛ ٥٢٣

بَنُو أُمَيَّة؛ ١٦١، ١٩٠، ٢٣٤، ٢٤٢، ٣٩١

بَنو تَيْم بْنِ مُرَّة ؟ ٢٣٤

بَنو عَبْدِ الْمُطّلِبِ؛ ٣٧٧

بَنو عَبْدِ مَنَاف؛ ٢٥٣، ٢٠٠

بَنُو عُثْمَان؛ ٢٣٣، ٢٤٢

بَنو فِرَاسِ بْنِ غَنْمٍ = بَنو غَنْم؛ ٥١٦، ٢٠٥

بَنو هَاشِم؛ ٥١٢

يَنُو يَعْقُوب؛ ٣٧١

٣٤٩، ٣٥٦، ٣٧٤، ٤٠٠، ٤٠١، ٤١١، ٤٢٦، ٤٦٣، أَهْلِ الْعِرَاق؛ ١٣٧، ٣٥٣

193, 170, 030, 310

أَصْحَابِ الْجَمَلِ؛ ٤١٥

أَصْحَابِ الرَّسِ؛ ٢٩٧

أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ؛ ١٣٥، ٢٦٩، ٥٢٤

أَعْرَابِ الشَّامِ؛ ٣٥٣

آل الزَّسُول = آل مُحَمَّد؛ ٢٦٩، ٣٤٨

آلِ الزُّيِيرِ؛ ٣٩٢

الْأَنْصَارِ؛ ٢٤٩، ٣٦٧، ٣٧٦، ٣٧٨

أَهْلِ الْإِنْجِيلِ؛ ١٣٠

أَهْلِ الْبَصْرَة؛ ١٢٣، ٢٤٢، ٢٤٦، ٤٩٩

أَهْلِ التَّورَاة؛ ١٣٠

أَهْلِ الْجَمَلِ؛ ١٢٣

أَهْلِ الْحِجَازِ؛ ٤٠٨

التَّابِعِين؛ ١٩٨ تَكِرَ الْعَرَبِ الْتَّابِعِين؛ ١٩٨ تَكْرَ الْمَرَ الْمَرَ الْمَرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمَرْ الْمُرْ الْمُرْتُلُونِ الْمُرْ الْمُرْمُ لِلْمُرْ الْمُرْمُ لِلْمُرْ الْمُرْ الْمُرْمُ لِلْمُرْ الْمُرْمُ لِلْمُ لِلْمُرْ الْمُرْمُ لِلْمُ لِلْمُرْمُ لِلْمُرْمُ لِلْمُرْمُ لِلْمُ لِلْمُرْمُ لِلْمُرْمُ لِلْمُرْمُ لِلْمُرْمُ لِلْمُرْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُرْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْم

## فهرس الوقايع والأتيام

، أُحُد؛ ١٤٥

الْجَمَل؛ ٢٠٢، ٢٤٦، ٣٤٥، ٤٩٦

الْصَفَّيْنِ؛ ٢٥٢، ٢٥٤، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٨، ٣٥٠، ٣٥٣، ٩٣٠، ٥٠٤، ٦٠٤، ٧٠٤، ٨٠٤

غَديرِ خُمّ؛ ٢٨٢

لَيْلَةِ الْهَرِيرِ؛ ٢٥٤

النَّهْرَوَان؛ ١٩٢

يَوْمَ الجَمَل؛ ١٢٢، ١٩١، ٢١٢، ٢٣٥، ٣٣٦، ٤٠٥، ٤١٥

يَوْمَ السَّقِيفَة؛ ٣٧٦

يَوْمَ الشَّوْرَى؛ ٢٧٩

يَوْمَ النَّهْرِ؛ ٤١٤

يَوْمَ صِفِينَ؛ ١٣٧



#### فهرس الأماكن

الْفُرَات؛ ٣٩٠

إِزمِينِيَةَ ؛ ١١٦

الْقُطْقُطَانَة؛ ٣٧٢

إفريقِيَّةَ؛ ١١٧

البَصْرَة؛ ١١٨، ١٢٣، ١٢٩، ٢٢٣، ٢٤٢، ٢٤٦، الْكَعْبَة؛ ٢٥٠

الْكُوفَة؛ ١١٠، ١٦٣، ٢٤٠، ٢٤٧، ٣٦٣، ٣٦٣،

V37, 3PT, .VT, VPT, PP3

057, VPT, 073

الْبُغَيْبِغَات؛ ٢٤٤

الْمَدِينَة؛ ٣٣٣، ٢٣٣، ٧٣٧، ٢٤٥، ٥٠٠

الْحَبَشَة؛ ١٤٧

الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ؛ ٣٨٢

الْحِجَازِ؛ ١٨٤، ٤٠٨

الْمِصْر؛ ٢٤٠

الرُّوم؛ ١١٦

الْيَمَنِ؛ ٥٠٦

السَّمَاوَة؛ ٣٧٢

الشَّام؛ ١٥٢، ٢٣٩، ٢٤٢، ٢٤٩، ٣٥٣، ٥٣٣، أَيْلَةَ؛ ١١٦

إيوَانِ كِسْرَى؛ ٤٣٠

707, 757, 057, A.3

بَابِل؛ ٢٥٠

الصِّينِ؛ ١١٦

خَيْبَر؛ ٢٢٥، ٥٠١ ٥٠٥

الْعِزَاق؛ ١٣٧، ١٤٥، ١٨٤، ٢٥٣

ذِي قَارِ؛ ٤٠٣

الْغَارِ؛ ١١٢

| الْعَرَب | سَتد | كَلمَاتُ | <br> | <br> | <br>٦٤. |
|----------|------|----------|------|------|---------|
| ٠٠٠٠     | 7    |          | <br> | <br> | <br>•   |

سَرَنْدِيبَ؛ ١١٦ عَيْنَ أَبِي نَيْزَر؛ ٢٤٤ مَسْجِدَ رَسُولِ الله؛ ٢٨٣ مِصْر؛ ٢٢٩، ٥٦٩، ٥٧٠ وَادِي النَّمْلِ؛ ١١٧ وَاقِصَة؛ ٣٧٢

#### فهرس الأسماء الكتب السماوية

الإِنْجِيل؛ ١٣٠

التَّورَاة؛ ١٣٠

# فهرس الأشعار

| الصفحة | القائل                | القافية | <b>ص</b> در البيت                                |
|--------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 018    | أميرالمؤمنين          | لثيم    | أَ فَاطِمَ، هَاكِ السَّيْفَ غَيْرَ ذَمِيمٍ       |
| ٥١٧    | أميرالمؤمنين          | الغد    | أَمَرْتُكُم أَمْرِي بِمُنْعَرَجِ اللِّوَى        |
| ٤٠٩    | ***                   | رضوانا  | أَنْتَ الْإِمَامُ الَّذِي نَرْجُو بِطَاعَتِهِ    |
| 440    | أميرالمؤمنين          | تتكدر   | انْظُوْ بِعَيْنِكَ هَلْ تَرَى مِنْ ظَالِمٍ       |
| 7-4    | أميرالمؤمنين          | الإبل   | أَوْرَدَهَا سَعْدٌ، وَسَعْدٌ مُشْتَمِلُ          |
| 044    | أميرالمؤمنين          | جابر    | شَتَّانِ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا              |
| **     | أميرالمؤمنين          | ***     | فَلَتِِّثْ رُوَيْداً، يَلْحَقِ الْهَيْجَا حَمَلْ |
| F-3    | عبد الرّحمن بن سليمان | # 6.A   | لَمْ أَرَكَالْيَوْمِ أَخَا إِخْوَانِ             |
| 710    | أميرالمؤمنين          | ***     | لَوْكَانَ يُطَاعُ لِقَصِيرٍ أَمْرٌ               |
| 173    | ***                   | ٔ إياد  | مَاذَا أُؤَمِّلُ بَعْدَ آلِ مُحَرِّقِ            |
| ۳۷۹    | أميرالمؤمنين          | سببا    | مَا غَاضَ دَمْعِي عِنْدَ نَازِلَةٍ               |
| 240    | أميرالمؤمنين          | فيه     | هَذَا جَنَايَ، وَخِيَارُهُ فِيهُ                 |
| 710    | أميرالمؤمنين          | الحميم  | هُنَالِكَ لَوْ دَعَوْتَ أَتَاكَ مِنْهُمْ         |

| صدر البيت                                    | القافية | القائل       | الصفحة |
|----------------------------------------------|---------|--------------|--------|
| رَحَسْبُكَ ذُلّاً أَنْ تَبِيتَ بِبِطْنَةٍ    | القدّ   | أميرالمؤمنين | 0.4    |
| رَقَدْ يَسْتَفِيدُ الظِّنَّةَ الْمُتَنَصِّحُ | 444     | أميرالمؤمنين | ***    |

•

#### فهرس المواضيع المهمة

3AI, PAI, API, PPI, AIY, PIY, OTY, TTY, 3PI, 117, OPT, 117, 177, 177, 137,

377, 077, 737, 737, A37, P37, 7·7, · F7, V37, V7F

٣٧٠، ٣٧٩، ٤٨٣، ٥٠٨، ٢١٥، ٥٩٦، ٥٩٧، أخدع الناس؛ ح١٥٦

ATT, PTF, OOF

آداب الإمارة؛ ح٢٥، ٣٦٩، ٥٦٩، ٥٧٥، ٥٧٥، الأخوّة؛ ح٣٣، ٣٦، ٤٠، ٢٨، ٧٣٣، ١٦٩

097

آداب التجارة؛ ح٣

آداب الجهاد؛ ح١٧، ٣٧، ٥٧، ٩٧، ١٢٥، إرشاد الضال؛ ح٧٣

١٦١، ١٧٨، ١٨١، ٥٠٧، ٢٠٦، ٨٨٢، ٩٨٧، ٩٩٠، الأريب؛ ح٤٥٤

197, 797

الأحكام؛ ح١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٤، ٢٨٣، ٣١٣، الاستغفار؛ ح٦٠

441,414

الأحمق = الحُمق؛ ح٤٠، ٢٤٩، ٥٥٤، ٥٨٦، ٥٩٩ أشقى الناس؛ ح٧٥

الآخرة = القيامة؛ ح٢٣، ٣٨، ١٠٦، ١٤٤، ١٤٩، الإخبارات الغيبيّة؛ ح١١، ٤٧، ٢١، ٧٤، ٥٧،

أخسر الناس صفقة؛ ح٢١٨

أخيب الناس سعياً؛ ح ٢١٨

الأدب؛ ح١٣٦، ٣٧٨، ٤٥٣، ٧٦٥، ٨٦٢

الاستبداد؛ ح٢٣٢

أشدّ خلق الله؛ ح٢٥٦

| كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ            |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| أهل الشام؛ ح٣٧، ٥٦، ١٦٣، ١٧٣، ١٧٤،     | أصحاب رسول الله ﷺ؛ ح٣٤، ٣٠٧، ٢١٧       |
| PV۱، ۱۶۲، ۶۶۲                          | أضيع الناس رأياً؛ ح٢٧١                 |
| أهل العراق؛ ح٣٧، ١٧٩                   | الأطعمة؛ ح٢٤                           |
| الإيمان؛ ح ۲۸، ۸۷، ۲۲۱، ۳۶۲، ۲۹۹، ۱۲۸، | أطوع الناس في الناس؛ ح١٥٦              |
| 377                                    | الاعتبار؛ ح٤٨٠                         |
| البُخل = البخيل؛ ح٣١، ٧٩، ٢٤٥، ٣٧٣،    | الاعتدال؛ ح٧٩، ٢٦١، ٣٠٢                |
| 770, 730, ·50, A7F                     | أغبط الناس؛ ح٨٨٥                       |
| برائته 兴؛ ح۱۲۱، ۱۷۱، ۲۸۶، ۲۰۷، ۳٤۱،    | الإفراط؛ ح٧٩، ٦١٢                      |
| 090                                    | إقامة الحدود؛ ح١٤٣                     |
| البز؛ ح٤٤٥                             | الإمامة؛ ح٥، ١٥٧، ٢١١                  |
| برّ الوالدين؛ ح١٤٣                     | الأماني؛ ح٢٣٦                          |
| البدع؛ ح١٥٤، ١٦٣                       | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ح١٤٣، |
| البغي؛ ح٤٠٥، ٥١٢                       | *A1, P37, VFY                          |
| بنو أميّة؛ ح٧١، ١١١، ٣٢٧، ٦١٧          | الأمل؛ ح٦٨٦، ٣٠٤، ٥٠٠، ٨٤٥، ٢٢٦        |
| التثبت؛ ح٧٧٤                           | انتظار الفرج؛ ح٩١، ٢٤٩                 |
| التجارب؛ ح٤٣٤، ٦٢٨، ٦٤٣                | الإنصاف؛ ح٩١                           |
| التحكيم؛ ح170، ٢٩٣، ٢٩٤                | الأولاد = الأبناء؛ ح١٨، ١١٢            |
| التعب؛ ح٤٠٦                            | أهل الجمل = أهل البصرة؛ ح١٩، ١٦٣،      |
| التعليم والتعلّم؛ ح١٩٠، ١٩٣، ٢١٩       | 171, 717, 107                          |
| تفسيره لله ؛ ح٢١٤، ٣١٦، ٣١٧، ٣٠، ٥٧٩،  | أهل الحقّ؛ ح١٠١                        |
| ۱۲، ۱۲۸، ۱۳۲                           | أهل الرأي؛ ح٢١                         |
|                                        |                                        |

| 787                                   | فهرس المواضيع المهمّة                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| الجهاد؛ ح١٧، ١٤٣، ١٥٢، ١٦٠، ١٨٠، ١٨٨، | التفكّر؛ ح٥٥، ٢٢٨، ٤٧٩                    |
| 377                                   | التفهّم؛ ح١٣٧                             |
| الحجّ؛ - ١٤٣                          | التقوی؛ ح۳۲، ۲۲، ۱۰۰، ۱۹۹، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲، |
| حجج الله؛ ح١٤٧                        | ٠٠٠، ٢٥٦، ٧٥٣، ١٣٦، ٢٨٤، ٨٢٢، ١٥٢         |
| حديث تبليغ سورة براءة؛ ح٢١١، ٣١٢      | التكلّف؛ ح٨٦، ٩٢                          |
| حديث الراية؛ ح٢١١                     | المتمر؛ ح٤٢، ٢٠٧                          |
| حديث سدّ الأبواب؛ ح٢١١                | التملّق؛ ح٩٣، ٤٦٨، ٢٦١                    |
| حديث المطير؛ ح٢١١                     | التواضع؛ ح٤٣٣                             |
| حديث الغدير؛ ح٢١١                     | التوبة؛ ح٢٢١، ٧٧٤، ٤٨٩، ٥٠٥، ٢٢٩          |
| حديث المنزلة؛ ح٢١١                    | التوحيد؛ ح١٤٥، ٢٧٠، ٣٠٦، ٣١١، ٣٤٥، ٣٤٩،   |
| حديث المؤاخاة؛ ح٢١١                   | 707,707                                   |
| حديث النجوى؛ ح٢١١                     | التوفيق؛ ح٧، ١٣٦، ١٩٧                     |
| الحرص؛ ح٤٠٤، ٤٠٥، ٢٠٦، ٤٩٦، ٢٥٦، ٦١٤، | التوكّل؛ ح٦٥٠                             |
| 707                                   | الجبن؛ ح٤٧٣، ٥٦٠                          |
| الحرمان؛ ح ٤٠٦، ٥٠١                   | الجزع؛ ح٣٨٩، ٥٤٠                          |
| الحسادة = الحسد = الحاسد؛ ح٣٩٦، ٤٠٠،  | الجسارة؛ ح١٣٨                             |
| 3.3, 913, 173, 4.0, 910, 317          | الجماعة؛ ح١٤٣                             |
| حسن الخُلق؛ ح١٣٦، ٢٥٤، ٢٢٧، ٢٣٦،      | الجمال؛ ح٩٩                               |
| ٥٨٥، ٨٢٢                              | الجنّة؛ ح١٤٤، ٣٠٣، ٥٥٩، ٢٧٦، ٨٢٨، ٥٤٥     |
| حسن الظنَّ؛ حـ ٨٣، ٤٥٥                | الجود؛ ح٧٩                                |
| حظوته ﷺ؛ ح٧٠                          | الجور؛ ح٢٠                                |

الحقّ = الحقوق؛ ح٧٦، ٣٦٩، ٣٧٠

حكمة الأحكام والأمور؛ ح١٤٣

277 .270

الحياء؛ ح79، ١٣٨، ١٣٩، ٢٥٤، ٥١٠

الخصال؛ ح٣٣، ٥٦، ٥٩، ٥٩، ٥٩، ٨١، ٩٠، ٤٣٣، ٣٦٠، ٢٧٣، ٢٩٣، ٤٩٣، ٢٢٤، ٢٣٤،

755

777, 777

الخصومة؛ ح١١٨

الخلفاء؛ ح٥، ١٦٣، ١٨٨، ٢١١، ٢٨٦، ٢٠٧، الدّين = الاسلام؛ ح٣٦، ١٤٣، ٢٤٩، ٤٠٧،

777

خلفاء الله؛ ح١٤٧

الخُمر؛ ح١٤٣

الخوارج؛ ح١٦٥، ١٦٦، ١٨٥، ٢٩٦، ٢٩٧، الذلّ؛ ح٢٠٤، ٢٧٤، ٥٥٩

717 , 40.

**الخوف من الله؛ ح**٦٩

الخيانة؛ ح٤٦٥

الخيل؛ ح١٤٤

الدعاء؛ ح٣٧٣، ٤١٤

711, 311, PAI, 791, 191, 117, PIT,

الحلم؛ ح٧٧، ٥٩، ٧٧، ٧١، ٤٤٩، ٧٥٣، ١٢٢، ٣٢٣، ٤٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦، ٧٢٢، ٨٢٢،

.77, 777, 077, P77, .37, 737, 737,

V37, A37, P37, VFT, OVT, 7.7, 3.7,

۲۹۵، ۷۹۵، ۸۲۲، ۸٤۲، ۵۵۲، ۵۵۲

خصال العترة للكِفاء ح٠٧، ٧١، ٢١١، ٢٦٩، دعواته للكِفاء ح١٢، ٨٠، ١٠٠، ١٣٥، ١٦٠، ١٦٠،

341, 591, 477, 507, 487, 697, 57,

٧٨٥، ١٦، ١٢، ١٥٦

VA3, 7.0, 1A0, 37F

الذنب = المعصية؛ ح٦٩، ٧٢، ٨٣، ١٠٣،

۵۷۳، ۱۸۳، ۱۶۶، ۲۶۶، ۲۰۲، ۱۶۶، ۸۲۲

الراحة؛ ح٤٠٦، ٤٩٤، ٥١٧

رد السلام؛ ح٧٣

الرزق؛ ح ١٤١، ١٤٣، ٢٦٤، ٢٧٥، ١٢٨، ٢٥٢

الرجاء؛ ح٨٦، ٤٤٦، ٤٥٨، ٥٠١

|                                         | فهرس المواضيع المهمّة                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| شجاعته وجهاده بلا؛ ح٣٧، ٤٦، ٤٩، ٥٦،     | رحمة الله؛ ح١٠٣، ٣٥٩                   |
| ۸۶۱، ۱۲۱، ۲۷۱، ۱۸۱، ۱۲۲، ۲۶۲، ۸۲۳، ۲۵۰، | الرضا؛ ح ٩٣، ٥٦٦، ٥٧٩، ١٢٨             |
| VP0, 3•F                                | الرغبة؛ ح٤٩٥                           |
| الشرّ؛ ح١٤٣، ٢٥٨، ٤٩٧                   | الرياسة؛ ح١٣٨، ٥٦٩                     |
| الشرك؛ ح١٤٣                             | الزكاة؛ ح١٤٣                           |
| الشطرنج؛ ٢٢٧                            | الزمان؛ ح٢٢٢                           |
| الشُكر؛ ح٧٢، ١٤٦، ٢٣٥، ٢٥٤، ٣٧٣، ٣٧٤،   | الزنا؛ ح١٤٣                            |
| 773, 740, 770, 315, 215                 | الزهد؛ ح ۲۲۰، ۲۲۸، ۲۳۰، ۲۶۹، ۲۲۷، ۲۳۲، |
| شكواه بيلا؛ ح ١٤٠، ١٤٢، ١٦٣، ١٨٦، ١٨٤،  | 350, 035                               |
| 01, 16, 16, 16, 134, 340, 160, 111,     | زهده 兴؛ ح١٤٨، ١٦٧، ١٨٥، ١٩٥، ٢٣٢،      |
| 777, 137                                | 157, 757, 357, 057, 557, 760           |
| الشهادة؛ ح١٤٣                           | زينة الرجال والنساء؛ ح٣٧٧              |
| الشهوة؛ ح٤١٥، ١٢٤                       | السخاوة؛ ح٧٩، ٣١٨                      |
| الشيعة؛ ح١٠، ٩٠، ١٨٤، ٣٢٦، ٩٧٥          | السعاية؛ ح٧٧٨                          |
| صباحته لل幾؛ ح٧٠،٧٠                      | السلامة؛ ح ٩١                          |
| الصبر؛ ح ۲۸، ۲۹، ۳۵، ۲۲، ۷۸، ۸۰، ۱۰۵،   | سلطان الله؛ ح١٥٤                       |
| 731, 311, 707, 117, 111, 117, 117, 113, | سماحته ﷺ؛ ح٠٧،٧١                       |
| 703, 770, 317, P17, 37F, A7F            | السيادة؛ ح٢٠٤                          |
| الصحّة؛ ح١٩٧، ٨٤                        | السياسة؛ ح١٣٨، ٤٥٦                     |
| الصدق؛ ح٣٠، ١٤٣، ٢٣٥، ٢٥٤، ٨٨٨، ٢٠٦،    | الشباب؛ ح٦٧                            |
| ٥٨٤                                     | الشجاعة؛ ح٥٥، ٥٩، ٤٠٦                  |

العُسر واليُسر؛ ح٧٨١، ٤٣٩

الصدقة؛ ح١٤٣، ٤٧٨، ٥٥٠، ٥٨٤ العدل في الأحكام؛ ح١٤٣

صدقاته على على ١٦٧ العزة؛ ح٥٨، ٤٩٨

الصديق = المصادقة؛ ح٥٩، ٣٣٣، ٢٠٠ العزل؛ ح٤٠٨

الصلاة؛ ح١٤٣

صلاة الليل؛ ٣٣٤ عصمته للله؛ ح٢١١، ٥٩٥، ٩٧٥

صلة الرحم؛ ح٣٢، ١٤٣ العفاف؛ ح٣٢، ٥٨٤، ٢٥٢

الصمت؛ ح٧٧، ٩١، ٣٥٧، ٢٤٢ العقل = العاقل؛ ح٢، ٧، ٣٩، ١٣٦، ٤٤٣،

الصوم؛ ح١٤٢ ٨٣، ١٨٤، ١٣٧، ١٤١٠ ١٣٤، ١٣٤، ١٤١، ١٤١

الطاعة؛ ح ٥٨، ١٤٣، ١٤٧، ١٥٤، ٥٣٥، ٢٨٤، ٢٤٤، ٢٤٤، ٢٦٠، ١٧٥، ٥٧٥، ٥٢٥، ٥٨٥، ١٨٥،

3/*F*, A7*F* 

الطمع = الطامع؛ ح٦٠٤، ٤٥٧، ٢٧٤، ٩٩٩، العلم؛ ح١٦، ١٥٥، ١٣٤، ١٩٨، ١٩٣، ١٩٧،

730, 200

الظلم؛ ح٣٣، ٢١٥ ، ١١٢

العافية؛ ح٠٨، ٤٩٠ العمل = العمل الصالح؛ ح٧٧، ١٤٩، ١٨٩،

العبادة؛ ح١٩، ٣٦٧ ، ٢٨٦، ٢٨٦، ٢٥٥،

العترة عليك ؛ ح٨٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٦٩، ٣٠٧ ٢٠٠ ٢٤٢ ٢٤٢

العجز؛ ح١٣٩، ٥٦٣ الغدر؛ ح٢٠٩

العداوة؛ ح ٤٦٦، ٥١٣ خضّ البصر؛ ح ٧٣

العدل؛ ح٢، ٣٣، ١٤٥، ٤٣٧، ٦٢٤ الغِنى = الغَني؛ ح٥٨، ١٩٧، ١٩٧، ٥٥٣ العدل؛

| 701                                     | فهرس المواضيع المهمّة                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 317, 717, 177                           | الغيبة؛ ح٣٣، ٢٧٢، ٤٠٦، ٥٣٥                |
| القضاوة؛ ح٢١                            | الغيرة؛ ح٥٥٨                              |
| القلب؛ ح١، ١٥، ٣٦، ١٤، ٢٢١، ١٤٣، ١٤٧،   | الفاجر؛ ح-٤، ٦١، ٨٩                       |
| 777, 737, VP7, 010, V·F, A7F            | الفتن؛ ح٤٥، ٤٧، ٢١، ٩٥، ١٤٤، ٣٠٠، ٣٤٧،    |
| الْقناعة؛ ح٢٩٢، ٦١٤، ٨٦٢                | ۸۷۵، ۳۰                                   |
| قيمة المرء؛ ح٥٦، ٤٦٨                    | الفخر؛ ح٦٣                                |
| الكذَّاب = الكذوب؛ ح٤٠، ٥١٩، ٨٥٨.       | الفرائض؛ ح٣١١                             |
| الكذب؛ ح٦، ٣٠، ٣٣، ١٤٣، ٢٠٤             | الفرصة؛ ح١٣٩                              |
| الكرامة = الكريم؛ ح٥٩، ٥٩٨              | فصاحته للله؛ ح٧٠، ٧١، ٣٣٢، ٢٧٥            |
| كراهته الله من الإمارة؛ ح٢٠١، ٣٣٨، ٣٣٩، | الفضائل؛ ح٢١١                             |
|                                         | فضائله ﷺ؛ ح٢١١، ٣٢٥، ٥٩٧، ١١٧             |
| الكسل؛ ح٤٤٥                             | الفخر؛ ح٢٥٥                               |
| الكفر؛ ح٣٢٤ ، ٦٢٨                       | الفقر = الفقير؛ ح٨٨، ١٠٨، ٢٥٥، ٤٧٤، ٥٥٣   |
| الكلام القبيح؛ ح80٩                     | الفقيه؛ ح٩                                |
| اللّواط؛ ح١٤٣                           | القائم لله؛ ح١٤٧                          |
| لين الكلام؛ ح٥١، ٥١٨                    | قراءته للطِّلا؛ ح١١٦                      |
| الماء؛ ح١٤٤، ٢٨٠                        | القرآن؛ ح ٢١، ٢٢، ٨٩، ١٨٢، ٢٣١، ٥٣٢، ١٨٤، |
| المال؛ ح17، 131، 474، 4:3، 463، 380،    | 797,397, 775                              |
| , ግነ <b>ም</b>                           | القصاص؛ ح١٤٣                              |
| المؤمن؛ ح٨٩                             | القضاء والقدر؛ ٣٤٥، ٢٠١، ٢٠٤              |
| المتّقون؛ ح٢٢٩، ٢٣٥                     | قضاؤه 兴؛ ح٢٦، ١١٥، ١٢٨، ٢٠٨، ٣١٢،         |

| كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ | ••••• | 707 | , |
|-----------------------------|-------|-----|---|

| مخالطة الناس؛ ح٧٧٥                      | المكيدة؛ ح٣٩٨                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| المراء؛ ح.٧٤٧                           | الملائكة؛ ح ٣٧١، ١١٢                     |
| مواحل المعمر؛ ح٦٣٦، ٦٤٣                 | المُلك؛ ح٤٢٩                             |
| المرقة؛ ح٣٢، ٣٣، ٢٠٤، ١١٩، ٨٢٦، ١٣٤     | الملول؛ ح١٩٥                             |
| المزاح؛ ح ٣٩١، ٤١٠، ٣٩٢                 | المُني؛ ح٨٤                              |
| المستشير؛ ح٣٩٣                          | المناهي؛ ح٧٣، ٧٦، ١٣٤، ١٣٢، ١٣٤، ٢٨٨،    |
| المشاورة؛ ح٦٣٢                          | 333, PAO, •PO, VPO, VOF                  |
| المطاعن؛ ح٤، ١٨، ١٩، ٢٢، ٣٧، ١٠١، ١١٤،  | المودّة؛ ح٣٩٩، ٨١                        |
| 701, 001, 701, V01, A01, P01, 771, 771, | الموت؛ ح٢٢، ٧٧، ١٥٢، ١٤٤، ٢٤٩، ٧٧٧،      |
| عدد الان بلان ۳لان ۱۷۱ ۱۸۱ ۱۸۱          | PVY, -AY, Y-3, P-0, 3Y0, 1V0, 375,       |
| 1.4, 777, 787, 387, 087, 787, 797, 397, | ٥٢٢، ٨٢٢، ٥٤٢، ١٥٢                       |
| AP7, PP7, V-7, V77, 077, F77, V77,      | النجاة؛ ح٢٠                              |
| 137, 577, 780, 380, 080, 580, 557,      | نجدته ﷺ؛ ح٧٠                             |
| P-5, VIF, 77F, 77F, 13F                 | النجوم؛ ح١١                              |
| المظلوم؛ ح٢١٢                           | النساء؛ ح٤٢، ٤٤، ٦٨، ١٢١، ١٢٥، ١٤٤، ١٨٧، |
| معرفة المنفس؛ ح٤٦٩، ٥٣٠                 | 140, 480                                 |
| المعروف؛ ح١٤٦                           | النظافة؛ ح١١٧                            |
| المعصية؛ ح٥٨، ٢٤٩، ٣١١                  | النعمة = نعم الله؛ ح١٤٤، ١٩٥، -٢٨، ١٤٧،  |
| المكارم؛ ح٤٤٤                           | 310, V10, FTG, VTO, VVO                  |
| مكارم الأخلاق؛ ح١٠٩                     | النفاق؛ ح٨٨٨، ٢٢٤                        |
| المكر؛ ح ٢٠٩، ٢٥٠                       | النفقة؛ ح٨٧                              |

فهرس المواضيع المهمّة .......فهرس المواضيع المهمّة

740, 040, 740, 4PO, AYF, 3F, 1FF

الوفاء بالمهد؛ ح٣٣، ٢٧٦

الوفاء بالنذر؛ ح١٤٣

النكبات؛ ح٣٩

التمط الأوسط؛ ح٨٦

الورع؛ ح ٨٨٤، ٥٥٥، ١٨٥، ٩٥٥، ٨٢٦

وصاياه ونصائحه ﷺ؛ ح٦٩، ٧٧، ٢٧، الهدية؛ ح٨، ٤١

۱۸۱، ۱۵۱، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۸۱، الهينة ح ۱۳۸، ۱۳۹

١٨٩، ١٩٢، ١٩٩، ٥٠٠، ٢٠٠، ٣٢٣، ٢٢٤، ٥٢٠، اليأس؛ - ٢٠٦، ٨٤٤، ٨٥٨

٢٢٦، ٨٣٢، ٢٤٩، ٢٥١، ١٨٤، ٢٨٩، ٢٩٠، اليقين؛ ح١٦٦، ١٢٤

١٦، ٣٢٣، ٣٣٣، ٥٣٥، ٨٤٨، ٨٥٣، ٢٣٠ يقينه الله الحام

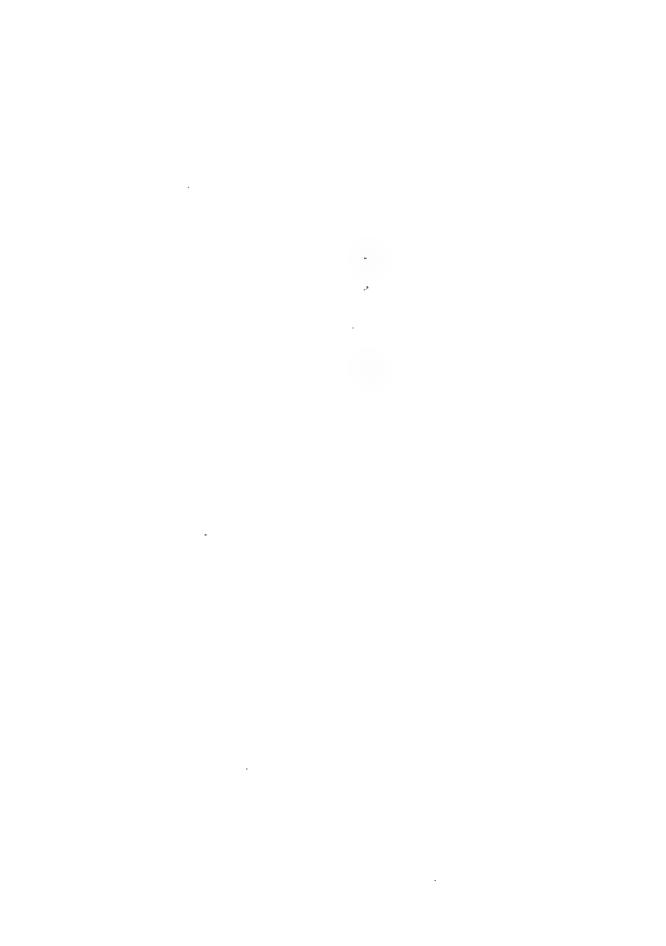

لمجهول.

## فهرس المصادر والمراجع

1. (مختصر في الطب) العلاج بالأغذية والأعشاب في بلاد المغرب؛ أبو مروان عبد الملك ابن حبيب بن حبيب بن سليمان بن هارون السلميّ الإلبيريّ القرطبيّ (ت ٢٣٨ه)، تحقيق: محمّد أمين الضناويّ، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩٨م.

7. «الوُلاة» و«القُضاة»؛ أبو عمر محمّد بن يوسف بن يعقوب الكنديّ (ت بعد ٣٥٣هه)، تحقيق: محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيديّ، دار الكتب العلمية \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ \_ ٢٠٠٣م. ويليه: «كتاب القُضاة»، ويليه: «ذيل تال» لأبي الحسن أحمد بن عبد الرحمن بن برد (ت ٣٧٩ هـ)، ويليه: «ذيل تال» «ذيل تال»

٣. الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير؛ أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر الهمذاني الجورقاني (ت ٥٤٣هـ)، تحقيق وتعليق: د. عبد الرحمن بن عبد الجبّار الفريوائي، دار الصميعيّ للنشر والتوزيع - الرياض / مؤسسة دار الدعوة التعليميّة الخيريّة ـ الهند، الطبعة الرابعة: ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٧م.

٤. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة؛ أبو عبد الله عبيد الله بن

محمّد بن بَطَّة العكبريّ الحنبليّ (ت ٣٨٧هـ)، تحقيق: رضا معطي وعثمان الأثيوبيّ ويوسف الوابل والوليد بن سيف النصر وحمد التويجريّ، دار الراية للنشر والتوزيع للرياض.

٥. الإبانة في اللغة العربيّة؛ سَلَمة بن مُسْلِم العَوْتبيّ الصُحاريّ، تحقيق: د. عبد الكريم خليفة ونصرت عبد الرحمن وصلاح جزّار ومحمّد حسن عوّاد وجاسر أبو صفية، وزارة التراث القومي والثقافة \_ مسقط، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.

7. إبطال الحيل؛ أبو عبد الله عبيد الله بن محمّد بن محمّد بن حمدان العُكْبَري، المعروف بابن بَطّة العكبريّ (ت ٣٨٧هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلاميّ \_ بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٣هـ

٧. ابن المعترّ وتراثه في الأدب والنقد والبيان؛ محمّد عبد المنعم الخفاجيّ، دار العهد الجديد للطباعة \_القاهرة، ١٩٥٨م.

٨. الإتباع؛ عبد الواحد بن عليّ الحلبيّ، أبو الطيّب اللغويّ (ت ٣٥١هـ)، تحقيق وتقديم: عزّ الدين التنوخيّ، مجمع اللغة العربيّة \_ دمشق، ١٣٨٠هـ ١٩٦٦م.

9. اتفاق المباني وافتراق المعاني؛ تقي الدين سليمان بن بنين بن خلف بن عوض الدقيقيّ المصريّ (ت ٦١٣هـ)، تحقيق: يحيى عبد الرؤوف جبر، دار عمّار الأردن، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

١٠. آثار ابن المقفّع؛ عبد الله بن المقفّع (١٠٦ - ١٤٢هـ)، دار الكتب العلميّة - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.

١١. آثار البلاد وأخبار العباد؛ زكريًا بن محمّد بن محمود القزوينيّ (ت ٦٨٢هـ)، دار صادر ـ بيروت.

17. أجوبة أبي زرعة الرازيّ لأسئلة البرذعيّ؛ دراسة وتحقيق: سعدي بن مهديّ الهاشميّ، إشراف: د. الحسينيّ عبد المجيد هاشم، عمادة البحث العلميّ بالجامعة الإسلاميّة \_ المدينة النبويّة، الطبعة الأولى: ١٤٠٢هـ \_ ١٩٨٢م. ومعه: كتاب أسامي الضعفاء، لأبي زرعة الرازيّ.

18. أحاديث الشيوخ الثقات (الشهير بالمشيخة الكبرى)؛ رواية: أبو بكر محمّد بن عبد الباقي بن محمّد الأنصاري، المعروف به «قاضي المارَسْتان» (ت٥٣٥هـ)، تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العوني، إشراف: د. سعدي بن مهديّ الهاشميّ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ

18. الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة ممّا لم يخرجه البخاريّ ومسلم في صحيحيهما؛ ضياء الدين أبو عبد الله محمّد بن عبد الواحد المقدسيّ (ت ٦٤٣هـ)، دراسة وتحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.

10. الاحتجاج؛ أبو منصور أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ (ت ٥٤٨هـ)، تحقيق وتعليق: السيّد محمّد باقر الخرسان، دار النعمان للطباعة والنشر ـ النجف الأشرف، ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م.

17. الأحكام السلطانية؛ أبو الحسن عليّ بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصريّ البغداديّ، الشهير بالماورديّ (ت ٤٥٠هـ)، دار الحديث القاهرة.

11. الأحكام السلطانيّة؛ القاضي أبو يعلى محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء (ت ٤٥٨هـ)، تصحيح وتعليق: محمّد حامد الفقي، دار الكتب العلميّة ـ بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٢١هـــ٠٠٠٠م.

1. أحكام القرآن؛ أبو الفضل بكر بن محمّد بن العلاء القشيريّ البصريّ المالكيّ (ت ٣٤٤هـ)، تحقيق: ناصر بن محمّد آل عشوان الدوسريّ وناصر بن محمّد بن عبد الله الماجد، [هذه النسخة الإلكترونيّة مأخوذة عن أصل الرسائل الجامعيّة، ومرقّمة آليا].

19. أحكام القرآن؛ أبو بكر أحمد بن عليّ الرازيّ الجصّاص الحنفيّ (ت ٣٧٠هـ)، تحقيق: عبد السلام محمّد عليّ شاهين، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: 1٤١٥هـ\_١٩٩٤م.

٠٢. أحكام القرآن؛ القاضي محمّد بن عبد الله أبو بكر بن العربيّ المعافريّ الإشبيليّ المالكيّ (ت ٥٤٣هـ)، تخريج وتعليق ومراجعه: محمّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة \_بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

11. الأحكام الوسطى من حديث النبي (صلى الله عليه وسلّم)؛ عبد الحقّ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزديّ الأندلسيّ الأشبيليّ، المعروف بابن الخرّاط (ت ٥٨١هـ)، تحقيق: حمدي السلفيّ وصبحي السامراثيّ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ـ الرياض، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

۲۲. الأحكام في الحلال والحرام؛ يحيى بن الحسين (ت ٢٩٨هـ)، تحقيق: أبو الحسن عليّ بن أحمد بن أبي حريصة، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ -١٩٩٠م.

٢٣. إحياء علوم الدين؛ أبو حامد محمّد بن محمّد الغزاليّ الطوسيّ (ت ٥٠٥هـ)، دار
 المعرفة \_ بيروت.

٢٤. أخبار أبي القاسم الزجاجي؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاونديّ الزجاجيّ (ت ٣٣٧هـ)، [الكتاب مرقّم آليا غير موافق للمطبوع].

70. الأخبار الطوال؛ أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوريّ (ت ٢٨٢هـ)، تحقيق: عبد المنعم عامر، مراجعة: د. جمال الدين الشيال، وزارة الثقافة والإرشاد القوميّ ـ مصر، الطبعة الأولى: ١٩٦٠م.

77. أخبار الظراف والمتماجنين؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمّد الجوزيّ (ت ٥٩٧هـ)، تحقيق: بسّام عبد الوهّاب الجابيّ، دار ابن حزم بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩٧م.

٧٧. إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ جمال الدين أبو الحسن عليّ بن يوسف بن إبراهيم الشيبانيّ القفطيّ (ت ٦٤٦هـ)، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.

٢٨. أخبار القضاة؛ محمّد بن خلف بن حيّان الضبّيّ البغداديّ الملقّب بـ «وَكِيع»
 (ت ٣٠٦هـ)، تحقيق: عبد العزيز مصطفى المراغيّ، المكتبة التجاريّة الكبرى ـ القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٦٦هـ

79. الأخبار الموفقيّات للزبير بن بكّار؛ الزبير بن بكّار بن عبد الله القرشيّ الأسديّ المكيّ (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق: سامي مكّيّ العاني، عالم الكتب ـ بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.

٣٠. أخبار النساء؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمّد الجوزيّ (ت ٥٩٧هـ)، شرح وتحقيق: د. نزار رضا، دار مكتبة الحياة ـ بيروت، ١٩٨٢م.

٣١. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه؛ أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن العبّاس الفاكهيّ المكّيّ (من علماء القرن الثالث الهجريّ)، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر ـ بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.

٣٢. أخبار وحكايات؛ محمّد بن الفيض بن محمّد بن الفيّاض أبو الحسن، ويقال: أبو الفيض الغسّانيّ (ت ٣١٥هـ)، تحقيق: إبراهيم صالح، دار البشائر ـ بيروت.

٣٣. الاختصاص؛ المنسوب إلى أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبريّ البغداديّ، المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣هـ)، تحقيق: عليّ أكبر الغفّاري والسيّد محمود الزرنديّ، دار المفيد\_بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٤هـ\_١٩٩٣م.

٣٤. اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشّيّ؛ شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ (ت ٤٦٠هـ)، ومعه تعاليق: المير محمّد باقر الأسترباديّ المشهور بميرداماد، تحقيق: السيّد مهديّ الرجائيّ، مؤسّسة آل البيت المَيِّلُ لإحياء التراث \_ إيران، ١٤٠٤هـ

70. الإخلاص والنية؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق وتعليق: إياد خالد الطباع، دار البشائر، الطبعة الأولى: ١٤١٣هـ.

٣٦. أخلاق العلماء؛ أبو بكر محمّد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِيُّ البغداديّ (ت ٣٦هـ)، تصحيح وتعليق ومراجعه: إسماعيل بن محمّد الأنصاري.

٣٧. أخلاق النبيّ وآدابه؛ أبو محمّد عَبَد الله بن محمّد بن جعفر بن حيّان الأنصاريّ، المعروف بأبِي الشيخ الأصبهانيّ (ت ٣٦٩هـ)، تحقيق: صالح بن محمّد الونيان، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: ١٩٩٨م.

٣٨. أخلاق الوزيرين = مثالب الوزيرين = أخلاق الصاحب بن عبّاد وابن العميد؛ أبو حيّان عليّ بن محمّد بن عليّ بن محمّد بن العبّاس التوحيديّ (ت نحو ٤٠٠هـ)، تحقيق وتعليق: محمّد بن تاويت الطنجيّ، دار صادر ـ بيروت، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.

فهرس المصادر والمراجع .....فهرس المصادر والمراجع ....

٣٩. آداب الصحبة؛ أبو عبد الرحمن محمّد بن الحسين بن محمّد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوريّ السلميّ (ت ٤١٢هـ)، تحقيق: مجدي فتحي السيّد، دار الصحابة للتراث ـ طنطا، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.

- ٤٠ الآداب النافعة بالألفاظ المختارة الجامعة؛ ابن شمس الخلافة، جعفر بن محمّد (شمس الخلافة) ابن مختار الأفضلي، أبو الفضل، الملقب بمجد الملك (ت ٦٢٢هـ).
  [الكتاب مرقّم آليا غير موافق للمطبوع].
- ٤١. الآداب؛ أبو العبّاس عبد الله بن المعترّ (٢٤٧ \_ ٢٩٦ هـ)، تحقيق: صبيح رديف،
   طبع بمساعدة وزارة التربية \_ القاهرة، ١٣٩٢هـ \_ ١٩٧٧م.
- 25. أدب الإملاء والاستملاء؛ عبد الكريم بن محمّد بن منصور التميميّ السمعانيّ (ت ٥٦٢هـ)، تحقيق: ماكس فايسفايلر، دار الكتب العلميّة ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠١هـ
- 23. أدب الدنيا والدين؛ علي بن محمّد بن محمّد البغداديّ، الشهير بالماورديّ (ت ٤٥٠هـ)، دار ومكتبة الحياة ـ بيروت، ١٩٨٦م.
- 23. أدب المجالسة وحمد اللسان وفضل البيان وذمّ العي وتعليم الإعراب؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرّ بن عاصم النمريّ القرطبيّ (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: سمير حلبيّ، دار الصحابة للتراث ـ طنطا، الطبعة الأولى: ١٤٠٩هــ ١٩٨٩م.
- 20. الأدب المفرد؛ محمّد بن إسماعيل البخاريّ (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقى، المطبعة السلفيّة ومكتبتها ـ القاهرة، الطبعة الثانية: ١٣٧٩م.

الهاشميّ (ت ٤٢٨هـ)، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة. الهاشميّ (ت ٤٢٨)، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة. ٨٤. الإرشاد؛ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبريّ البغداديّ، المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣هـ)، مؤسسة آل البيت المحييّ لإحياء التراث \_ إيران / دار المفيد \_ بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.

٤٩. الأزمنة والأمكنة؛ أبو عليّ أحمد بن محمّد بن الحسن المرزوقيّ الأصفهانيّ (ت٤٢١هـ)، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ

٥٠. الأسامي والكنى؛ أبو أحمد الحاكم الكبير محمّد بن محمّد بن أحمد بن إسحاق النيسابوريّ الكرابيسيّ (ت ٣٧٨هـ)، تحقيق: أبو عمر محمّد بن عليّ الأزهري، دار الفاروق للطباعة والنشر \_القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٣٦هـ \_ ٢٠١٥م.

01. الاستذكار؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرّ القرطبيّ (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: سالم محمّد عطا ومحمّد عليّ معوض، دار الْكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ

00 أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ عزّ الدين أبو الحسن عليّ بن محمّد ابن الأثير الجزريّ (000 \_ 370 هـ)، تحقيق: محمّد إبراهيم البنا ومحمّد أحمد عاشور ومحمود عبد الوهّاب فايد، دار الفكر \_ بيروت، ١٤٠٩ هـ \_ ١٩٨٩م.

٥٣. إسفار الفصيح؛ أبو سهل محمّد بن عليّ بن محمّد الهرويّ النحويّ (ت ٤٣٥هـ)، تحقيق: أحمد بن سعيد بن محمّد قُشاش، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميّة \_ المدينة المنوّرة، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ

٥٤. الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة؛ أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت بن أحمد بن

مهديّ الخطيب البغداديّ (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: د. عزّ الدين عليّ السيّد، مكتبة الخانجيّ ـ القاهرة، الطبعة الثالثة: ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.

00. الإشارات والتنبيهات، مع الشرح للمحقّق نصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسيّ، وشرح الشرح للعلّامة قطب الدين محمّد بن محمّد بن أبي جعفر الرازيّ؛ الشيخ أبو عليّ حسين بن عبد الله بن سينا (ت ٤٢٨هـ)، نشر البلاغة \_إيران، الطبعة الأولى: ١٣٨٣ش.

07. الإشراف على مذاهب العلماء؛ أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريّ (ت ٣١٩هـ)، تحقيق: صغير أحمد الأنصاريّ أبو حمّاد، مكتبة مكّة الثقافية \_ الإمارات العربيّة المتّحدة، الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.

٥٧. الأشربة وذكر اختلاف الناس فيها؛ أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ (ت ٢٧٦هـ)، تحقيق: د. حسام البهنساويّ، تقديم: د. رمضان عبد التوّاب، مكتبة زهراء الشرق \_ القاهرة.

. ه. أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم؛ أبو بكر محمّد بن يحيى بن عبد الله الصولي (ت ٣٣٥هـ)، مطبعة الصاويّ، ١٣٥٥هـ ١٩٣٦م.

09. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ قطب الدين البيهقيّ الكيدريّ (من أعلام القرن السادس)، تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادريّ، تقديم: الشيخ جعفر السبحانيّ، مؤسسة الإمام الصادق على \_ إيران، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ.

١٠. اصطناع المعروف؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: محمّد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هــ ٢٠٠٢م.

٦١. الأصل؛ أبو عبد الله محمّد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت ١٨٩هـ)، تحقيق

٦٦٤ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

ودراسة: د. محمّد بوينوكالن، دار ابن حزم ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٣٣هـ ٢٠١٢م. ٢٦. إصلاح المال؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: محمّد عبد القادر عطا، مؤسّسة الكتب الثقافيّة ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ.

77. إصلاح المنطق؛ ابن السكّيت أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت ٢٤٤هـ)، تحقيق: محمّد مرعب، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ ٢٠٠٠ م. 37. إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث؛ ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري (ت ٢٧٦هـ)، تحقيق: عبد الله الجبوري، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت، الطبعة الأولى:

70. الأُصول السنّة عشر من الأُصول الأولية = مجموعة من كتب الرواية الأولية في عصر الأُمّة المعصومين المُثِيرُ؛ تحقيق: ضياء الدين المحموديّ، دار الحديث \_إيران، الطبعة الأُول من ١٤٢٣هـ

77. أصول السنة، ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المريّ الإلبيريّ، المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكيّ (ت ٣٩٩هـ)، تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاريّ، مكتبة الغرباء الأثريّة \_المدينة النبويّة، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ

77. أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله (صلّى الله عليه وسلم) للإمام الدارقطني؛ أبو الفضل محمّد بن طاهر بن عليّ بن أحمد المقدسيّ الشيبانيّ، المعروف بابن القيسرانيّ (ت ٥٠٧هـ)، تحقيق: محمّود محمّد محمود حسن نصار والسيّد يوسف، دار الكتب العلميّة ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٩هــ ١٩٩٨م.

7A. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ زين الدين أبو بكر محمّد بن موسى بن عثمان الحازميّ الهمدانيّ (ت ٥٨٤هـ)، دائرة المعارف العثمانيّة ـ حيدر آباد الدكن، الطبعة الثانية: ١٣٥٩هـ

79. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليّ بن موسى الخُسْرَوْجِرديّ الخراسانيّ البيهقيّ (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠١هـ

٧٠. اعتلال القلوب؛ محمّد بن جعفر بن محمّد بن سهل بن شاكر الخرائطيّ السامريّ (٢٤٠ ـ ٣٢٧هـ)، تحقيق: حمدي الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز ـ مكّة المكرّمة، الطبعة الثانية: ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.

٧١. إعجاز القرآن؛ أبو بكر محمّد بن الطيّب الباقلّاني (ت ٤٠٣هـ)، تحقيق: السيّد أحمد صقر، دار المعارف\_مصر، الطبعة الخامسة: ١٩٩٧م.

٧٧. الإعجاز والإيجاز؛ أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل الثعالبي (ت ٤٢٩هـ)، مكتبة القرآن \_ القاهرة.

٧٣. إعراب القرآن المنسوب للزجّاج؛ أبو الحسن نور الدين جامع العلوم عليّ بن الحسين بن عليّ الأصبهانيّ الباقوليّ (ت نحو ٥٤٣هـ)، تحقيق ودراسة: إبراهيم الإبياريّ، دارالكتاب المصريّ - القاهرة / دارالكتب اللبنانيّة - بيروت، الطبعة الرابعة:

٧٤. أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)؛ أبو سليمان حمد بن محمّد الخطّابيّ (ت ٨٨٨هـ)، تحقيق: د. محمّد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، مركز البحوث العلميّة وإحياء التراث الإسلاميّ، الطبعة الأولى: ١٤٠٩هــ ١٩٨٨م.

٧٥. أعلام النبوّة؛ أبو الحسن عليّ بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصريّ البغداديّ، الشهير بالماورديّ (ت ٤٥٠هـ)، دار ومكتبة الهلال ـ بيروت، الطبعة الأولى:

٧٦.إعلام الورى بأعلام الهدى؛ أمين الإسلام الشيخ أبو عليّ الفضل بن الحسن الطبرسيّ (ت ٥٤٨هـ)، مؤسّسة آل البيت المهيّ لإحياء التراث\_إيران، الطبعة الأُولى: ١٤١٧هـ ٧٧. أعيان الشيعة؛ السيّد محسن الأمين (ت ١٣٧١هـ)، حسن الأمين، دار التعارف

للمطبوعات\_بيروت.

٧٨. الأغاني؛ أبو الفرج عليّ بن الحسين بن محمّد بن أحمد بن الهيثم المروانيّ الأمويّ القرشيّ الأصبهانيّ (ت ٣٥٦هـ)، دار إحياء التراث العربيّ ـ بيروت.

٧٩. الإغراب: البحزء الرابع من حديث شعبة بن الحجّاج وسفيان بن سعيد الثوريّ ممّا أغرب بعضهم على بعض، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عليّ الخراسانيّ النسائيّ (ت ٣٠٣هـ)، تحقيق: أبو عبد الرحمن محمّد الثاني بن عمر بن موسى، دار المآثر ـ المدينة النبويّة، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.

٨٠. أقضية رسول الله ﷺ؛ أبو عبد الله محمد بن الفرج القرطبيّ المالكيّ، ابن الطلاع،
 ويقال: الطلاعيّ (ت ٤٩٧هـ)، دار الكتاب العربيّ ـ بيروت، ١٤٢٦هـ

٨١. إكمال الدين وإتمام النعمة = كمال الدين وتمام النعمة؛ أبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ، المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ)، تحقيق: على أكبر الغفّاريّ، مؤسّسة النشر الإسلامي \_ إيران، ١٤٠٥هـ.

٨٢. الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب؛
 الأمير أبو نصر على بن هبة الله، الشهير بابن ماكولا (ت ٤٧٥هـ)، تصحيح وتعليق:

فهرس المصادر والمراجع ...... ٢٦٧

عبد الرحمن بن يحيى المعلميّ اليمانيّ ونايف العبّاس ومحمّد أمين دمج، طبع دائرة المعارف العثمانيّة \_ الهند، الطبعة الأولى: ١٣٨١هـ \_ ١٩٦١م.

٨٣. الأم؛ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ (١٥٠ \_ ٢٠٤هـ)، دار الفكر\_بيروت،
 الطبعة الثانية: ١٤٠٣هـ\_١٩٨٣م.

AS. الأماكن = ما اتفق لفظه وافترق مسمّاه من الأمكنة؛ زين الدين أبو بكر محمّد بن موسى بن عثمان الحازميّ الهمدانيّ (ت ٥٨٤هـ)، تحقيق: حمد بن محمّد الجاسر، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، ١٤١٥هـ

محمّد عبد الجواد الأمالي = النوادر؛ أبو عليّ إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمّد بن سلمان القالي (ت ٣٥٦هـ)، عني بوضعها وترتيبها: محمّد عبد الجواد الأصمعيّ، دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية: ١٣٤٤هــ ١٩٢٦م. ٨٦. أمالي ابن الشجريّ؛ ضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن عليّ بن حمزة، المعروف بابن الشجريّ (ت ٤٥٣هـ)، تحقيق: د. محمود محمّد الطناحيّ، مكتبة الخانجيّ ـ القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٣هـ ـ ١٩٩١م.

٨٨. أمالي ابن بشران ـ الجزء الثاني؛ أبو القاسم عبد الملك بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشران بن مهران البغداديّ (ت ٤٣٠هـ)، تحقيق: أحمد بن سليمان، دار الوطن للنشر ـ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.

٨٩. أمالي ابن سمعون الواعظ؛ ابن سمعون الواعظ، أبو الحسين محمّد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس البغداديّ (ت ٣٨٧هـ)، دراسة وتحقيق: د. عامر حسن صبريّ، دار البشائر الإسلاميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.

.٩٠ أمالي المحامليّ - رواية ابن يحيى البيّع؛ أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبّيّ المحامليّ البغداديّ (ت ٣٣٠هـ)، تحقيق: د. إبراهيم القيسيّ، المكتبة الإسلامية / دار ابن القيم - عمان / الدمام، الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ

91. أمالي المرتضى = غرر الفوائد ودرر القلائد؛ الشريف المرتضى عليّ بن الحسين الموسويّ البغداديّ (ت ٤٣٦هـ)، تصحيح وتعليق: السيّد محمّد بدر الدين النعسانيّ الحلبيّ، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشيّ النجفيّ ـ إيران، الطبعة الأولى: ١٣٢٥هـ ـ ١٩٠٧م.

97. الأمالي؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغداديّ النهاونديّ الزجاجيّ (ت ٣٣٧هـ)، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل\_بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٧هـ \_ ١٩٨٧م.

97. الأمالي؛ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي، المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ)، قسم الدراسات الإسلاميّة مؤسسة البعثة \_ إيران، الطبعة الأُولى: ١٤١٧هـ.

. 98. الأمالي؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبريّ البغداديّ، المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣هـ)، تحقيق: حسين الأستاذ ولي وعليّ أكبر الغفّاريّ، منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة \_إيران، الطبعة الثانية: ١٤١هـ

90. الإمامة والتبصرة من الحيرة؛ أبو الحسن عليّ بن الحسين بن بابويه القميّ (ت ٣٢٩هـ)، مدرسة الإمام المهديّ علي \_ إيران، الطبعة الأولى: ١٤٠٤هـ

97. الإمامة والسياسة وهو المعروف بتاريخ الخلفاء؛ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ (ت ٢٧٦هـ)، تحقيق: د. طه محمّد الزينيّ، مؤسّسة الحلبيّ وشركاه للنشر والتوزيع.

99. الإمتاع والمؤانسة؛ أبو حيان عليّ بن محمّد بن العبّاس التوحيديّ (ت نحو ٤٠٠هـ)، المكتبة العنصريّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ

.٩٨. أمثال الحديث المروية عن النبيّ؛ أبو محمّد الحسن بن عبد الرحمن بن خلّد الرامهرمزيّ الفارسيّ (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق: أحمد عبد الفقاح تمّام، مؤسسة الكتب الثقافيّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ

99. الأمثال المولدة؛ أبو بكر محمّد بن العبّاس الخوارزميّ (ت ٣٨٣هـ)، المجمع الثقافي - أبو ظبى، ١٤٢٤هـ.

١٠٠. الأمثال من الكتاب والسنّة؛ أبو عبد الله محمّد بن عليّ بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذيّ (ت نحو ٣٢٠هـ)، تحقيق: د. السيّد الجميليّ، دار ابن زيدون \_ بيروت / دار أسامة \_ دمشق.

١٠١. الأمثال والحكم؛ أبو الحسن عليّ بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصريّ البغداديّ، الشهير بالماورديّ (ت ٤٥٠هـ)، تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن للنشر\_الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ\_١٩٩٩م.

١٠٢. الأمثال؛ أبو الخير زيد بن عبد الله بن مسعود الهاشميّ (ت بعد ٤٠٠هـ)، دار سعد الدين\_دمشق، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ.

١٠٣. الأمثال؛ أبو عُبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهرويّ البغداديّ (ت ٢٢٤هـ)، تحقيق: عبد المجيد قطامش، دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى: ١٤٠٠هـ

10.2. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من مسائل الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل؛ تحقيق: د. يحيى مراد، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ حنبل؛ تحقيق: د. يحيى مراد، دار الكتب العلميّة للعلميّة عند القبور؛ أبو بكر أحمد بن محمّد بن هارون بن يزيد الخَلَّل (ت ٢٠١٣هـ).

١٠٥. أُمراء البيان؛ محمّد كرد عليّ (ت ١٩٥٣م)، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر \_ القاهرة، ١٣٥٥هـ \_ ١٩٣٧م.

١٠٦. الآمل والمأمول؛ يُنسب لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ٢٥٥هـ)، [الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع].

المعروف المعروب المعروب المعروب المعروب المعروب المعروب المعروب المعروبية المعروب

1. الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار؛ يحيى بن أبي الخير العمرانيّ (ت ١٠٨هـ)، تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف، أضواء السلف \_ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ \_ ١٩٩٩م.

۱۰۹. الانتصار للقرآن؛ محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلّانيّ المالكيّ (ت ٤٠٣هـ)، تحقيق: د. محمّد عصام القضاة، دار الفتح عَمَّان / دار ابن حزم ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.

١١٠. الأنساب = أنساب العرب = تاريخ العَوْتَبِي؛ أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم

الصحاريّ العوتبيّ العُمَانيّ الإباضيّ (ت ٥١١هـ)، [الكتاب مرقّم آليا غير موافق للمطبوع].

111. أنساب الأشراف؛ أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُريّ (ت ٢٧٩هـ)، تحقيق: سهيل زكّار ورياض الزركليّ، دار الفكر \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ ١١٢. الأنساب؛ أبو سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور التميميّ السمعانيّ (ت ٥٦٥هـ)، تحقيق وتعليق: عبد الرحمن بن يحيى المعلميّ اليمانيّ وأبو بكر محمّد الهاشميّ ومحمّد ألطاف حسين، مجلس دائرة المعارف العثمانيّة \_ حيدر آباد الدكن، الطبعة الأولى: ١٣٨١هـ ١٩٦٢م.

1۱۳. الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف؛ أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن السيّد البطليوسيّ (ت ٥٣١هـ)، تحقيق: د. محمّد رضوان الداية، دار الفكر\_بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٣هـ

118. أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمّد الشيرازيّ البيضاويّ (ت ٦٨٥هـ)، تحقيق: محمّد عبد الرحمن المرعشليّ، دار إحياء التراث العربي \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ

110. الأنوار في شمائل النبيّ المختار؛ محيي السنّة أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفرّاء البغويّ الشافعيّ (ت٥١٦هـ)، تحقيق: الشيخ إبراهيم اليعقوبيّ، دار المكتبيّ ـ دمشق، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

117. الأنوار ومحاسن الأشعار؛ أبو الحسن عليّ بن محمّد بن المطهّر العدويّ، المعروف بالشمشاطيّ (ت ٣٧٧هـ)،

١١٧. الأوراق (قسم أخبار الشعراء)؛ أبو بكر محمّد بن يحيى بن عبد الله الصولي

٦٧٢ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

(ت ٣٣٥هـ)، شركة أمل\_القاهرة، ١٤٢٥هـ

1۱۸. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف؛ أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريّ (ت ٣١٩هـ)، تحقيق: أبو حمّاد صغير أحمد بن محمّد حنيف، دار طيبة \_الرياض، الطبغة الأولى: ١٤٠٥هـ\_١٩٨٥م.

119. الأولياء؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: محمّد السعيد بن بسيوني زغلول، مؤسسة الكتب الثقافيّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٣هـ.

170. إيجاز البيان عن معاني القرآن؛ أبو القاسم نجم الدين محمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسابوريّ (ت نجو ٥٥٠هـ)، تحقيق: د. حنيف بن حسن القاسميّ، دار الغرب الإسلاميّ - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ

1۲۱. الإيضاح؛ فضل بن شاذان الأزديّ النيشابوريّ (ت ٢٦٠هـ)، تقديم وتحقيق: السيّد جلال الدين الحسينيّ الأرمويّ، منشورات جامعة طهران \_ إيران، الطبعة الأولى: ١٣٥١ش.

١٣٢. الإيمان؛ أبو عبد الله محمّد بن يحيى ابن أبي عمر العدنيّ (ت ٢٤٣هـ)، تحقيق: حمد بن حمدي الجابريّ الحربيّ، الدار السلفيّة \_ الكويت، الطبعة الأولى: ١٤٠٧هـ

١٢٣. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار الله العلامة محمد باقر بن محمد تقي المجلسي، مؤسسة الوفاء \_ بيروت، الطبعة الثانية المصححة: ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.

١٣٤. بحر العلوم؛ أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السمرقنديّ (ت ٣٧٣هـ).

١٢٥. بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعيّ)؛ أبو المحاسن عبد الواحد بن

فهرس المصادر والمراجع ........فهرس المصادر والمراجع ....

إسماعيل الرويانيّ (ت ٥٠٢هـ)، تحقيق: طارق فتحي السيّد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ٢٠٠٩م.

١٢٦. البخلاء؛ أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغداديّ (ت ٤٦٣هـ)، بعناية: بسّام عبد الوهّاب الجابي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.

17۷. البدء والتاريخ؛ المطهر بن طاهر المقدسيّ (ت نحو ٣٥٥هـ)، اعتنى بنشره: كلِّمان هُوار وأَرنست لرُو الصَحّاف، مطبعة برطرند في مدينة شالون.

17۸. البداية والنهاية؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيّ البصريّ ثمّ الدمشقيّ (ت ٧٧٤هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.

١٢٩. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسانيّ الحنفيّ (ت ٥٨٧ هـ)، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٣٢٧هـ

170. البديع في البديع؛ أبو العباس عبد الله بن محمّد المعترّ بالله ابن المتوكّل ابن المعتصم ابن الرشيد العباسيّ (ت ٢٩٦هـ)، دار الجيل، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.

171. البديع في نقد الشعر؛ أبو المظفّر مؤيّد الدولة مجد الدين أسامة بن مرشد بن عليّ بن مقلد بن نصر بن منقذ الكنانيّ الكلبيّ الشيزريّ (ت ٤٨٥هـ)، تحقيق: د. أحمد أحمد بدويّ ود. حامد عبد المجيد، مراجعة: إبراهيم مصطفى، وزارة الثقافة والإرشاد القوميّ.

١٣٢. البرّ والصلة (عن ابن المبارك وغيره)؛ أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن حرب السلميّ المروزيّ (ت ٢٤٦هـ)، تحقيق: د. محمّد سعيد بخاريّ، دار الوطن ـ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ

187. البرصان والعرجان والعميان والحولان؛ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانيّ بالولاء الليثيّ، الشهير بالجاحظ (ت ٢٥٥هـ)، دار الجيل ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ

١٣٤. البرهان في وجوه البيان (نشر من قبل باسم نقد النثر لقدامة بن جعفر)؛ أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب، تحقيق: د. حفني محمّد شرف، مكتبة الشباب\_القاهرة، ١٣٨٩ه\_١٩٦٩م.

1۳0. بشارة المصطفى عَلَيْ لشيعة المرتضى الله؛ عماد الدين أبو جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبريّ (ت ٥٢٥هـ)، تحقيق: جواد القيّوميّ الإصفهانيّ، مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين \_ إيران، الطبعة الأُولى: ١٤٢٠هـ

۱۳۲. بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمّد الله أبو جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار (ت ۲۹۰هـ)، تقديم وتصحيح: ميرزا محسن كوچه باغي، مؤسّسة الأعلمي \_ طهران، ۱٤٠٤هـ.

١٣٧. البصائر والذخائر؛ أبو حيّان عليّ بن محمّد بن العبّاس التوحيديّ (ت نحو هذه)، تحقيق: وداد القاضى، دار صادر\_بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ

١٣٨. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث؛ الحارث بن أبي أسامة (١٨٦ ـ ٢٨٢ هـ)؛ المنتقي: نور الدين عليّ بن سليمان بن أبي بكر الهيثميّ الشافعيّ (٧٣٥ ـ ٧٨٠ هـ)، تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكريّ، مركز خدمة السنّة والسيرة النبويّة \_ المدينة المنوّرة، الطبعة الأولى: ١٤١٣ هـ ١٩٩٢م.

١٣٩. بغية الرائد لما تضمّنه حديث أم زرع من الفوائد؛ أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبيّ السبتيّ (ت ٥٤٤هـ)، تحقيق: أبو داود أيمن بن حامد بن نصير الدسوقيّ،

فهرس المصادر والمراجع ........فهرس المصادر والمراجع .....

دار الذخائر، الطبعة الأولى: ١٤٣٩هـ ٢٠١٨م.

١٤٠. بُغْيَة الطَّلَب في تاريخ حلب؛ عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي، كمال الدين ابن العديم (ت ٦٦٠هـ)، تحقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر.

187. البلدان؛ أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن إسحاق الهمدانيّ المعروف بابن الفقيه (ت ٣٦٥هـ)، تحقيق: يوسف الهادي، عالم الكتب بيروت، الطبعة الأولى: 1813هـ 1997م.

187. بهجة المجالس وأنس المجالس؛ يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرّ القرطبيّ (ت ٤٦٣هـ).

182. بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام؛ عليّ بن محمّد بن عبد الملك الكتاميّ الحميريّ الفاسيّ، أبو الحسن ابن القطّان (ت ٦٢٨هـ)، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، دار طيّبة \_ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ \_ ١٩٩٧م.

180. البيان والتبيين؛ أبو عثمان عمروبن بحر الجاحظ (ت ٢٥٥هـ)، دار ومكتبة الهلال \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ

187. تاج العروس من جواهر القاموس؛ محمّد مرتضى الحسينيّ الزبيديّ، تحقيق: جماعة من المختصّين، المجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب\_الكويت، ١٣٨٥ إلى ١٤٢٧هـ

187. تاريخ ابن يونس المصريّ؛ أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفيّ (ت ٣٤٧هـ)، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ

1٤٨. تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان؛ أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ)، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.

169. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبيّ (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق وتعليق: د. بشّار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلاميّ ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.

100. التاريخ الأوسط (مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير)؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريّ (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي ـ حلب / مكتبة دار التراث ـ القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٧م. ١٥٥. تاريخ الطبريّ = تاريخ الرسل والملوك؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ (٢٢٤ ـ ٣٥٠هـ)، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف ـ مصر، الطبعة الثانية: ١٣٨٧هـ ١٩٣٨م. ويليه بالجزء ١١: «صلة تاريخ الطبري» لعريب بن سعد القرطبيّ [ت ١٣٨٧م]. ويليه: «تكملة تاريخ الطبريّ» لمحمّد بن عبد الملك الهمذانيّ [ت ٢٥١ه]. ويليه: «المنتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين لمحمّد بن جرير الطبريّ» لأحد العلماء.

107. التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة \_ السفر الثالث؛ أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة (ت ٢٧٩هـ)، تحقيق: صلاح بن فتحي هَلل، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر \_ القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ ٢٠٠٤م.

107. التاريخ الكبير؛ أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)، رواية: أبي الحسن محمّد بن سهل البصريّ الفسويّ، مقابلة برواية ابن فارس الدلّال، وجزء من رواية

عبد الرحمن بن الفضل الفسوي، على ثمانية أصول خطية، تحقيق: محمد بن صالح بن محمد الدباسي ومركز شذا للبحوث، إشراف: محمود بن عبد الفتاح النحال، الناشر المتميز للطباعة والنشر والتوزيع - الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م.

108. تاريخ المدينة لابن شبّة؛ أبو زيد عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميريّ البصريّ (ت ٢٦٢هـ)، تحقيق: فهيم محمّد شلتوت، طبع على نفقة: السيّد حبيب محمود أحمد \_ جدة، ١٣٩٩هـ

100. تاريخ اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العبّاسي، المعروف باليعقوبي (ت ٢٨٤هـ)، دار صادر ـ بيروت.

107. تاريخ بغداد؛ أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغداديّ (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: د. بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.

10V. تاريخ بيهق / تعريب؛ أبو الحسن ظهير الدين عليّ بن زيد بن محمّد بن الحسين البيهقيّ، الشهير بابن فندمه (ت ٥٦٥هـ)، دار اقرأ ـ دمشق، الطبعة الأولى:

10۸. تاريخ جرجان؛ أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهميّ القرشيّ الجرجانيّ (ت ٤٢٧هـ)، تحقيق: محمّد عبد المعيد خان، عالم الكتب ـ بيروت، الطبعة الرابعة: ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م.

109. تاريخ خليفة بن خيّاط؛ أبو عمرو خليفة بن خيّاط بن خليفة الشيبانيّ العصفريّ البصريّ (ت ٢٤٠هـ)، تحقيق: د. أكرم ضياء العمريّ، دار القلم ـ دمشق / مؤسّسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة الثانية: ١٣٩٧هـ

170. تاريخ علماء الأندلس؛ أبو الوليد عبد الله بن محمّد بن يوسف بن نصر الأزدي، المعروف بابن الفرضيّ (ت ٤٠٣هـ)، تصحيح: السيّد عزّت العطّار الحسينيّ، مكتبة الخانجيّ ـ القاهرة، الطبعة الثانية: ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.

17۱. التاريخ عن أبي زكريّا يحيى بن معين، رواية أبي الفضل العبّاس بن محمّد بن حاتم الدوريّ عنه؛ أبو زكريّا يحيى بن معين، ضمن كتاب: يحيى بن معين وكتابه التاريخ، دراسة وترتيب وتحقيق: د. أحمد محمّد نور سيف، مركز البحث العلميّ وإحياء التراث الإسلاميّ ـ مكّة المكرّمة، الطبعة الأولى: ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.

177. تاريخ مدينة دمشق؛ ابن عساكر عليّ بن الحسن بن هبة الله الشافعيّ الدمشقيّ (ت ٥٧١ هـ)، تحقيق: عمر بن غرامة العمرويّ، دار الفكر \_ بيروت، الطبعة الأولى:

177. التاسع من المشيخة البغداديّة؛ صدر الدين أبو طاهر السِّلَفي أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن إبراهيم سِلَفَه الأصبهانيّ (ت ٢٧٥هـ)، مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية، الطبعة الأولى: ٢٠٠٤، [الكتاب مخطوط].

178. تأويل مختلف الحديث؛ أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ (ت ٢٧٦هـ)، المكتب الإسلامي - مؤسسة الإشراق، الطبعة الطبعة الثانية: ١٤١٩هـ ١٩٩٩م. ١٢٥ التبصرة لابن الجوزيّ؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمّد الجوزيّ (ت ٧٩٥هـ)، دار الكتب العلميّة - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٦هـ ١٤٠٦م. ١٦٦. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين؛ أبو المظفّر طاهر بن

محمّد الأسفراييني (ت ٤٧١هـ)، تحقيق: كمال يوسف الحوت، عالم الكتب\_ لبنان،

171. التبيان في نفسير القرآن؛ شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ (ت ٤٦٠هـ)، تحقيق وتصحيح: أحمد حبيب قصير العامليّ، دار إحياء التراث العربيّ، الطبعة الأولى: ١٢٠٩هـ.

17۸. تتمة صوان الحكمة؛ أبو الحسن ظهير الدين عليّ بن زيد بن محمّد بن الحسين البيهقيّ، الشهير بابن فندمه (ت ٥٦٥هـ)، [الكتاب مرقّم آليا غير موافق للمطبوع].

179. تثبيت دلائل النبوّة؛ القاضي عبد الجبّار بن أحمد الهمذانيّ الأسدآباديّ المعتزليّ (ت ٤١٥هـ)، دار المصطفى ـ القاهرة.

1۷٠. تثقيف اللسان وتلقيح الجنان؛ أبو حفص عمر بن خلف بن مكّي الصقليّ النحويّ اللغويّ (ت ٥٠١هـ)، تقديم وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.

1۷۱. تجارب الأمم وتعاقب الهمم؛ أبو عليّ مسكويه الرازيّ (۳۲۰ ـ ٤٢١هـ)، تحقيق: د. أبو القاسم إماميّ، دار سروش للطباعة والنشر، طهران، الطبعة الأولى والثانية. ويليه: الملحق بذيل الروذراوريّ، وهو الجزء الثامن من تاريخ هلال الصابيّ. ويليه: ذيل كتاب تجارب الأمم، للوزير أبي شجّاع محمّد بن الحسين الملقّب بظهير الدين الروذراوريّ.

1۷۲. التجريد؛ أبو الحسين أحمد بن محمّد بن جعفر البغداديّ القَدُّوريّ (٣٦٢ \_ ١٤٢هـ)، دراسة وتحقيق: د. محمّد أحمد سراج وعليّ جمعة محمّد، دار السلام \_ القاهرة، الطبعة الثانية: ١٤٢٧هـ\_ ٢٠٠٦م.

1۷۳. التحبير في المعجم الكبير؛ أبو سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور التميميّ السمعانيّ المروزيّ (ت ٥٦٢هـ)، تحقيق: منيرة ناجي سالم، رئاسة ديوان الأوقاف \_ بغداد، الطبعة الأولى: ١٣٩٥هـ\_ ١٩٧٥م.

1٧٤. تحريم النرد والشطرنج والملاهي؛ أبو بكر محمّد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِيُّ البغداديِّ (ت ٣٦٠هـ)، دراسة وتحقيق واستدراك: محمّد سعيد عمر إدريس، الطبعة الأولى: ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.

1۷٥. تحسين القبيح وتقبيح الحسن؛ أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبيّ (ت ٤٢٩هـ)، تحقيق: نبيل عبد الرحمن حياويّ، دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت.

1V7. تحف العقول عن آل الرسول ﴿ أبو محمّد الحسن بن عليّ بن الحسين بن شعبة الحرانيّ (من أعلام القرن الرابع)، تحقيق وتعليق: عليّ أكبر الغفّاريّ، مؤسسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين \_ إيران، الطبعة الثانية: ١٤٠٤ هـ

1۷۷. التحف والظرف؛ محمّد بن أحمد بن عبد المغيث بن محمّد بن إبراهيم بن محمّد التميميّ الدارميّ (ت ٣٧٨هـ)، [الكتاب مرقّم آليا غير موافق للمطبوع].

١٧٨. التحف والهدايا؛ الخالديان: أبو بكر محمّد بن هاشم الخالديّ (ت نحو ٣٨٠هـ)، وأبو عثمان سعيد بن هاشم الخالديّ (ت ٣٧١هـ)، [الكتاب مرقّم آليا غير موافق للمطبوع].

1۷۹. تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء؛ أبو الحسن الهلال بن المحسن الصابيّ (ت ١٧٩هـ)، تحقيق: عبد الستّار أحمد فراج، مكتبة الأعيان.

١٨٠. التدوين في أخبار قزوين؛ أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم

فهرس المصادر والمراجع .....فهرس المصادر والمراجع ....

الرافعيّ القزوينيّ (ت ٦٢٣هـ)، تحقيق: عزيز الله العطارديّ، دار الكتب العلمية، ١٤٠٨هـ \_ ١٩٨٧م.

1۸۱. تذكرة الحفّاظ (أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبّان)؛ أبو الفضل محمّد بن طاهر بن عليّ بن أحمد المقدسيّ الشيبانيّ، المعروف بابن القيسرانيّ (ت ٥٠٧هـ)، تحقيق: حمديّ عبد المجيد السلفيّ، دار الصميعيّ للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.

١٨٢. التذكرة الحمدونيّة؛ محمّد بن الحسن بن محمّد بن حمدون البغداديّ (ت ٥٦٢هـ)، دار صادر\_بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ

١٨٣. تذكرة الخواص؛ شمس الدين أبو المظفّر يوسف بن قِزْأُوغلي بن عبد الله، المعروف بـ «سبط ابن الجوزي» (٥٨١ ـ ٦٥٤ هـ)، مؤسّسة أهل البيت المعروف بـ «سبط ابن الجوزي» (١٨١ ـ ١٥٤ هـ)، مؤسّسة أهل البيت المعروف.

1/4. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة؛ أبو عبد الله شمس الدين محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريّ الخزرجيّ القرطبيّ (ت ١٧١هـ)، تحقيق ودراسة: د. الصادق بن محمّد بن إبراهيم، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ

١٨٥. تراثنا؛ نشرة فصليّة تصدرها مؤسّسة آل البيت الميّليّ لإحياء التراث.

1۸٦. ترتيب الأمالي الخميسية؛ المرشد بالله يحيى بن الحسين الموفّق الحسني الشجريّ الجرجانيّ (ت ٤٩٩هـ)، تحقيق: محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ

١٨٧. ترتيب المدارك وتقريب المسالك؛ أبو الفضل القاضي عِياض بن موسى

البحصبيّ (ت 386هـ)، تحقيق: ابن تاويت الطنجيّ وعبد القادر الصحراويّ ومحمّد بن شريفة وسعيد أحمد أعراب، مطبعة فضالة ـ المغرب، الطبعة الأولى. ١٨٨. الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك؛ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمّد بن أيّوب بن أزداذ البغداديّ، المعروف بـ «ابن شاهين» (ت ٣٨٥هـ)، تحقيق: محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل، دار الكتب العلميّة ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.

1۸۹. الترغيب والترهيب من الحديث الشريف؛ أبو محمّد زكيّ الدين عبد العظيم بن عبد القويّ بن عبد الله المنذريّ (ت ٢٥٦هـ)، ضبط أحاديثه وعلّق عليه: مصطفى محمّد عمارة، دار إحياء التراث العربيّ بيروت، الطبعة الثالثة: ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م. ١٩٠. الترغيب والترهيب؛ إسماعيل بن محمّد بن الفضل التيميّ الأصبهانيّ، الملقّب

بقوام السنّة (ت ٥٣٥هـ)، تحقيق: أيمن بن صالح بن شعبان، دار الحديث \_ القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ

19۱. تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك؛ أبو الحسن عليّ بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصريّ البغداديّ، الشهير بالماورديّ (ت ٤٥٠هـ)، تحقيق: محي هلال السرحان وحسن الساعاتيّ، دار النهضة العربيّة ـ بيروت.

197. التشبيهات؛ أبو اسحاق بن أبي عون (ت ٣٢٢هـ)، [الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع].

197. تصحيح اعتقادات الإمامية؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبريّ البغداديّ، المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣هـ)، تحقيق: حسين درگاهيّ، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.

198. تصحيح الفصيح وشرحه؛ أبو محمّد عبد الله بن جعفر بن محمّد بن دُرُسْتَوَيْه ابن المرزبان (ت ٣٤٧هـ)، تحقيق: د. محمّد بدوي المختون، المجلس الأعلى للشئون الإسلاميّة \_ القاهرة، ١٤١٩هـ \_ ١٩٩٨م.

190. تصحيفات المحدثين؛ أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل العسكريّ (ت ٣٨٦هـ)، تحقيق: محمود أحمد ميرة، المطبعة العربيّة الحديثة ـ القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٠٢هـ

197. التعازي [والمراثي والمواعظ والوصايا]؛ أبو العبّاس محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر الثماليّ الأزديّ، المعروف بالمبرّد (ت ٢٨٥هـ)، تقديم وتحقيق: إبراهيم محمّد حسن الجمل، مراجعة: محمود سالم، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

19۷. التعازي؛ أبو الحسن عليّ بن محمّد بن عبد الله بن أبي سيف المعروف بالمدائنيّ (ت ٢٢٤هـ)، تحقيق: إبراهيم صالح، دار البشائر، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.

191. تعظيم قدر الصلاة؛ محمّد بن نصر المَرْوَزِيّ (ت ٢٩٤هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن ابن عبد الجبّار الفريوائيّ، مكتبة الدار\_المدينة المنوّرة، الطبعة الأولى: ١٤٠٦هـ

199. التعليق الكبير في المسائل الخلافيّة بين الأئمّة؛ القاضي أبو يعلى الفرّاء محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف البغداديّ الحنبليّ (٣٨٠ \_ ٤٥٨هـ)، تحقيق: محمّد بن فهد بن عبد العزيز الفريح، دار النوادر \_ دمشق، الطبعة الأولى: ١٤٣٥هـ ٢٠١٤م.

. ٢٠٠ التعليق على الموطّأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه؛ هشام بن أحمد الوقشيّ الأندلسيّ (٤٠٨هـ ٤٨٩هـ)، تحقيق وتقديم وتعليق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان ـ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م.

٢٠١. تعليق من أمالي ابن دريد؛ أبو بكر محمّد بن الحسن بن دريد الأزديّ (ت ٣٢١هـ)، تحقيق: السيّد مصطفى السنوسيّ، المجلس الوطنيّ للثقافه والفنون والآداب قسم التراث العربيّ – الكويت، الطبعة الأولى: ١٤٠١هـ – ١٩٨٤م.

٢٠٢. التعليقات والنوادر؛ أبو عليّ هارون بن زكريّا الهجريّ (ت نحو ٣٠٠هـ)، [الكتاب مرقّم آليا غير موافق للمطبوع].

٣٠٧. تفسير إسحاق البستي؛ أبو محمّد إسحاق بن إبراهيم البستيّ القاضي (ت ٣٠٧هـ)، تحقيق: أطروحتا دكتوراة الجامعة الإسلاميّة في المدينة النبويّة، كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلاميّة.

٢٠٤. تفسير الأحلام = منتخب الكلام في تفسير الأحلام؛ ينسب لمحمّد بن سيرين (ت
 ١١٠هـ)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده، ١٣٥٩هــ ١٩٤٠م.

٢٠٥. التفسير البسيط؛ أبو الحسن عليّ بن أحمد الواحديّ النيسابوريّ (ت ٤٦٨هـ)،
 جامعة الإمام محمّد بن سعود، الطبعة الأولى: ١٤٣٠هـ

7٠٦. تفسير التستريّ؛ أبو محمّد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التُستريّ (ت ٢٨٣هـ)، جمعها: أبو بكر محمّد البلديّ، تحقيق: محمّد باسل عيون السود، دارالكتب العلمية \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ

7٠٧. تفسير الراغب الأصبهاني؛ أبو القاسم الحسين بن محمّد، المعروف بالراغب الأصبهانيّ (ت ٥٠٦هـ)، جزء ١: تحقيق ودراسة: د. محمّد عبد العزيز بسيوني، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م؛ جزء ٢ و٣: تحقيق ودراسة: د. عادل بن عليّ الشِّيدِيّ، دار الوطن ـ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م؛ جزء ٤ و٥: تحقيق ودراسة: د. هند بنت محمّد بن زاهد سردار، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

٢٠٨. تفسير العيّاشي؛ أبو النضر محمّد بن مسعود بن عيّاش السلميّ السمرقنديّ، المعروف بالعيّاشيّ (ت نحو ٣٢٠هـ)، المكتبة العلميّة الإسلاميّة \_ إيران.

7.٩ تفسير القرآن العزيز؛ أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عيسى بن محمّد المريّ الإلبيريّ، المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكيّ (ت ٣٩٩هـ)، تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكّاشة ومحمّد بن مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة \_ القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ \_ ٢٠٠٢م.

٢١٠. تفسير القرآن العظيم؛ ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمّد بن إدريس الحنظليّ الرازيّ (ت ٣٢٧هـ)، تحقيق: أسعد محمّد الطيّب، مكتبة نزار مصطفى الباز ـ المملكة العربيّة السعوديّة، الطبعة الثالثة: ١٤١٩هـ.

۲۱۱. تفسير القرآن العظيم؛ أبو محمّد عبد الرحمن بن محمّد بن إدريس بن المنذر التميميّ الحنظليّ الرازيّ ابن أبي حاتم (ت ٣٢٧ه)، تحقيق: أسعد محمّد الطيّب، مكتبة نزار مصطفى الباز\_المملكة العربيّة السعوديّة، الطبعة الثالثة: ١٤١٩هـ.

٧١٢. تفسير القرآن؛ أبو المظفّر منصور بن محمّد بن عبد الجبّار المروزيّ السمعانيّ (ت ٤٨٩هـ)، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عبّاس بن غنيم، دار الوطن الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ

١٢٥. تفسير القمّي؛ أبو الحسن عليّ بن إبراهيم القمّي، تحقيق: السيّد طيّب الموسويّ الجزائريّ، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر إيران، الطبعة الثالثة: ١٤٠٤هـ ١٤٠٤. تفسير الماتُريديّ (تأويلات أهل السنّة)؛ أبو منصور محمّد بن محمّد بن محمود الماتريديّ (ت ٣٣٣هـ)، تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.

- ٢١٥. التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكريّ الله عدرسة الإمام المهديّ الله على المهديّ الله المهديّ الله على المهديّ الله الله على المهديّ الله على المهديّ الله على المهديّ المهدّ الله على المهديّ المهدّ ال

717. تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (ت ٧١٠هـ)، تحقيق وتخريج: يوسف عليّ بديويّ، مراجعه وتقديم: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيّب \_ بيروت، الطبعة الأولى:

٢١٧. تفسير جوامع الجامع؛ أبو عليّ أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسيّ (ت ١٤١٨هـ)، مؤسّسة النشر الاسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ ١٨٨. تفسير عبد الرزّاق؛ عبد الرزّاق بن همّام الصنعانيّ (ت ٢١١هـ)، تحقيق: محمود محمّد عبده، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ

٣١٩. تفسير فرات الكوفي؛ فرات بن إبراهيم الكوفي (ت ٣٥٢هـ)، تحقيق: محمد الكاظم، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ـ طهران، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.

٧٢٠. تفسير مجاهد؛ أبو الحجّاج مجاهد بن جبر التابعيّ المكّيّ القرشيّ المخزوميّ (ت ١٠٤هـ)، تحقيق: د. محمّد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلاميّ الحديثة \_ مصر، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ \_ ١٩٨٩م.

771. تفسير مقاتل بن سليمان؛ أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزديّ البلخيّ (ت ١٥٠هـ)، تحقيق: عبد الله محمود شحّاته، دار إحياء التراث \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ

٣٧٢. تقريب المعارف؛ أبو الصلاح تقيّ بن نجم الحلبيّ (٣٧٤ \_ ٣٤٤هـ)، تحقيق: فارس تبريزيان الحسون، ١٤١٧هـ فهرس المصادر والمراجع ....... فهرس المصادر والمراجع .....

٢٢٣. التقفية في اللغة؛ أبو بشر اليمان بن أبي اليمان البَندنيجيّ (ت ٢٨٤هـ)، تحقيق: د. خليل إبراهيم العطيّة، مطبعة العاني ـ بغداد، ١٩٧٦م.

٢٧٤. تقييد العلم؛ أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت بن أحمد بن مهديّ الخطيب البغداديّ (ت ٤٦٣هـ)، إحياء السنّة النبويّة \_ بيروت.

٧٢٥. تكملة الإكمال (تكملة لكتاب الإكمال لابن ماكولا)؛ أبو بكر محمّد بن عبد الغنيّ البغداديّ الحنبليّ، المعروف بابن نقطة (٥٧٩ - ٣٢٩هـ)، تحقيق: عبد القيّوم عبد ربّ النبيّ ومحمّد صالح عبد العزيز المراد، جامعة أمّ القرى - المملكة العربيّة السعوديّة، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ

الحسن التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربيّة؛ الحسن بن محمّد بن الحسن الصغانيّ (ت ٦٥٠هـ)، تحقيق: عبد العليم الطحاويّ وإبراهيم إسماعيل الأبياريّ ومحمّد أبو الفضل إبراهيم، مراجعة: عبد الحميد حسن ومحمّد خلف الله أحمد ومحمّد مهديّ علام وعبد الحميد حسن، مطبعة دار الكتب القاهرة.

٢٢٧. تلبيس إبليس؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمّد الجوزيّ
 (ت ٥٩٧هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر\_بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢١هــ٢٠٠١م.

١٢٨. تلخيص المتشابه في الرسم؛ أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغداديّ (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: سُكينة الشهابيّ، طلاس للدراسات والترجمة والنشر \_ دمشق، الطبعة الأولى: ١٩٨٥م.

٢٢٩. التمثيل والمحاضرة؛ أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل الثعالبيّ (ت ٤٢٩هـ)، تحقيق: عبد الفتّاح محمّد الحلو، الدار العربيّة للكتاب، الطبعة الثانية:

. ٢٣٠ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل؛ القاضي أبو بكر محمّد بن الطيّب بن محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم الباقلانيّ المالكيّ (ت ٤٠٣هـ)، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافيّة \_ لبنان، الطبعة الأولى: ١٤٠٧هـ \_ ١٩٨٧م.

٧٣١. التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول الله؛ أبو عمر بن عبد البرّ النمريّ القرطبيّ (٣٦٨ ـ ٣٦٨هـ)، تحقيق وتعليق: بشّار عوّاد معروف وآخرون، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاميّ لندن، الطبعة الأولى: ١٤٣٩ هـ ٢٠١٧م.

١٣٦٨. تنبيه الخواطر ونزهة النواظر = مجموعة ورّام؛ أبو الحسين ورّام بن أبي فراس المالكيّ الأشتريّ (ت ٢٠٥هـ)، دار الكتب الاسلاميّة ـ إيران، الطبعة الثانية: ١٣٦٨ش. ١٣٣٨. تنبيه الغافلين بأحاديث سيّد الأنبياء والمرسلين للسمرقنديّ؛ أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السمرقنديّ (ت ٣٧٣هـ)، تحقيق وتعليق: يوسف عليّ بديويّ، دار ابن كثير ـ دمشق / بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.

٢٣٤. تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيّين؛ شرف الإسلام بن سعيد المحسن بن كرامة (ت ٤٩٤هـ)، تحقيق: السيّد تحسين آل شبيب الموسويّ، مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـــ ٢٠٠٠م.

٢٣٥. التنبيه والردّ على أهل الأهواء والبدع؛ محمّد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسين المَلَطيّ العسقلانيّ (ت ٣٧٧هـ)، تحقيق: محمّد زاهد بن الحسن الكوثريّ، المكتبة الأزهرية للتراث\_مصر.

٢٣٦. تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار؛ أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليّ الطبريّ (ت٣١٠هـ)، تحقيق: محمود محمّد شاكر، مطبعة المدنيّ ـ القاهرة.

٧٣٧. تهذيب الأحكام؛ شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ (ت ٤٦٥هـ)، تحقيق: السيّد حسن الموسويّ الخرسان، دار الكتب الإسلاميّة \_ إيران، الطبعة الثالثة: ١٣٦٤هـ

٢٣٨. تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق؛ أبو عليّ أحمد بن محمّد بن يعقوب مسكويه (ت ٤٢١هـ)، تحقيق وتعليق: ابن الخطيب، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الأولى.

٢٣٩. تهذيب الأسماء واللغات؛ أبو زكريًا محيي الدين يحيى بن شرف النوويّ (ت ٢٧٦هـ)، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيريّة، دار الكتب العلميّة \_ بيروت.

## ٢٤٠. تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب (مخطوط)

7٤١. تهذيب الرياسة وترتيب السياسة؛ أبو عبد الله محمّد بن عليّ بن الحسن القَلْعيّ الشافعيّ (ت ٦٣٠هـ)، تحقيق: إبراهيم يوسف مصطفى عجو، مكتبة المنار\_الأردن الزرقاء، الطبعة الأولى.

7٤٢. تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزيّ (٦٥٤ ـ ٧٤٢ م)، تحقيق وتعليق: د. بشّار عوّاد معروف، مؤسّسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة الأولى: (١٤٠٠ ـ ١٤١٣ هـ) ـ (١٩٩٠ ـ ١٩٩٠ م).

٣٤٣. تهذيب اللغة؛ أبو منصور محمّد بن أحمد بن الأزهريّ الهرويّ (ت ٣٧٠هـ)، تحقيق: محمّد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربيّ ـ بيروت، الطبعة الأولى: ٢٠٠١م. ٢٤٤. التواضع والخمول؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: محمّد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلميّة ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.

٧٤٥. التوبة؛ ثقة الدين أبو القاسم عليّ بن الحسن بن هبة الله، المعروف بابن عساكر (ت ٥٧١هـ)، تحقيق: أبو عبد الله مشعل بن باني الجبرين المطيريّ، دار ابن حزم، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.

٧٤٦. التوبيخ والتنبيه؛ أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حيّان الأنصاري، المعروف بأبِي الشيخ الأصبهانيّ (ت ٣٦٩هـ)، تحقيق: مجديّ السيّد إبراهيم، مكتبة الفرقان \_ القاهرة.

٧٤٧. التوحيد؛ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ، المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ)، تحقيق وتصحيح: السيّد هاشم الحسينيّ الطهرانيّ، منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة \_إيران.

٧٤٨. التوحيد؛ أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن منده (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق: د. محمّد بن عبد الله الوهيبيّ ود. موسى بن عبد العزيز الغصن، دار الهدي النبويّ ـ مصر / دار الفضيلة \_ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٨هـ \_ ٢٠٠٧م.

7٤٩. توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم؛ شمس الدين محمّد بن عبد الله (أبي بكر) بن محمّد ابن أحمد بن مجاهد القيسيّ الدمشقيّ الشافعيّ، الشهير بابن ناصر الدين (ت ٨٤٢هـ)، تحقيق: محمّد نعيم العرقسوسيّ، مؤسّسة الرسالة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩٣م.

• ٢٥٠. التيسير في التفسير؛ نجم الدين عمر بن محمّد بن أحمد النسفيّ الحنفيّ (٢٦١ ـ ٥٣٧هـ)، تحقيق: ماهر أديب حبوش وآخرون، دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث \_ تركيا، الطبعة الأولى: ١٤٤٠هـ \_ ٢٠١٩م.

. ٢٥١. الثاقب في المناقب؛ عماد الدين أبو جعفر محمّد بن عليّ الطوسيّ، المعروف

فهرس المصادر والمراجع ...... فهرس المصادر والمراجع .....

بابن حمزة (من أعلام القرن السادس)، تحقيق: نبيل رضا علوان، مؤسّسة أنصاريان \_ إيران، الطبعة الثانية: ١٤١٢م.

٢٥٢. الثالث من فوائد أبي عثمان البحيريّ؛ أبو عثمان سعيد بن محمّد ابن أبي الحسين أحمد بن محمّد بن جعفر بن محمّد بن بَحِير البحيريّ النيسابوريّ (ت ٤٥١هـ)، مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميّة، الطبعة الأولى: ٢٠٠٤هـ [الكتاب مخطوط].

70٣. الثقات؛ محمّد بن حبّان بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن مَعْبدَ التميميّ، أبو حاتم الدارميّ البُستيّ (ت ٣٥٤ هـ)، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهنديّة، تحت مراقبة: د. محمّد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانيّة بحيدر آباد الدكن ـ الهند، الطبعة الأولى: ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م.

٧٥٤. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب؛ أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل الثعالبيّ (ت ٤٢٩هـ)، دار المعارف \_ القاهرة.

700. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال؛ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي، المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ)، منشورات الرضيّ إيران، الطبعة الثانية: ١٣٦٨هـ

٣٥٦. ثواب قضاء حوائج الأخوان وما جاء في إغاثة اللهفان؛ أبو الغنائم محمّد بن علي بن ميمون النَّرْسِيّ الكوفيّ (ت ٥١٠هـ)، تحقيق: د. عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلاميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ \_ ١٩٩٣م.

٢٥٧. جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ محمّد بن جرير الطبريّ (ت ٣١٠هـ)، دار التربية والتراث\_مكّة المكرّمة.

٧٥٨. جامع بيان العلم وفضله؛ أبو عمر يوسف بن عبد البرّ القرطبيّ (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: أبو الأشبال الزهيريّ، دار ابن الجوزيّ ـ الدمّام، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ

٢٥٩. الجامع في العلل ومعرفة الرجال؛ أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت ٢٤١هـ)، رواية: المروذيّ وغيره، تحقيق: د. وصى الله بن محمّد عبّاس، الدار السلفيّة ـ الهند، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.

٢٦٠. الجامع لأحكام القرآن؛ محمّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبيّ (ت ٦٧١ هـ)، تحقيق: أحمد البردونيّ وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصريّة ـ القاهرة، الطبعة الثانية: ١٣٨٤هـ.

١٣٦١. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغداديّ (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: محمود الطحّان، مكتبة المعارف ـ الرياض. ٢٦٢. الجامع؛ معمر بن راشد الأزديّ، رواية: عبد الرزّاق الصنعانيّ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميّ، المجلس العلميّ ـ الهند، توزيع المكتب الإسلاميّ ـ بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٨٣هـ ـ ١٩٨٣م.

٣٦٣. الجراثيم؛ ينسب لأبي محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ (ت ٢٧٦هـ)، تحقيق: محمّد جاسم الحميديّ، تقديم: د. مسعود بوبو، وزارة الثقافة \_ دمشق.

1778. الجزء الخامس من المشيخة البغداديّة؛ صدر الدين أبو طاهر السِّلَفي أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن إبراهيم سِلَفَه الأصبهاني (ت ٥٧٦هـ)، مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميّة، [الكتاب مخطوط]. ٢٦٥. الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي؛ أبو الفرج المعافى بن زكريّا بن يحيى الجريريّ النهروانيّ (ت ٣٩٠هـ)، تحقيق: عبد الكريم سامي الجنديّ، دار الكتب

العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.

٢٦٦. الجماهر في معرفة الجواهر؛ أبو الريحان محمّد بن أحمد البيروني الخوارزمي (ت ٤٤٠هـ). [الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع].

٢٦٧. جمع الجواهر في الملح والنوادر؛ أبو إسحاق إبراهيم بن عليّ بن تميم الأنصاريّ الحصريّ (ت ٤٥٣هـ)، [الكتاب مرقّم آليا غير موافق للمطبوع].

٣٦٨. الجمع بين الصحيحين؛ أبو محمّد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيليّ (ت ٥٨٨هـ)، اعتنى به: حمد بن محمّد الغماس، تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار المحقّق للنشر والتوزيع ـ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.

٣٦٩. الجمعة وفضلها؛ أبو بكر أحمد بن عليّ بن سعيد بن إبراهيم الأمويّ المروزيّ (ت ٢٩٢هـ)، تحقيق وتخريج: سمير بن أمين الزهيريّ، دار عمّار ـ عمان، الطبعة الأولى: ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م.

. ٢٧٠ الجمل؛ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبريّ البغداديّ، المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣هـ)، مكتبة الداوريّ \_ إيران.

٢٧١. جمهرة الأمثال؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريّ (ت نحو ٣٩٥هـ)، دار الفكر ـ بيروت.

۲۷۲. جمهرة اللغة؛ أبو بكر محمّد بن الحسن بن دريد الأزديّ (ت ٣٢١هـ)، تحقيق: رمزي منير بعلبكيّ، دار العلم للملايين ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٨٧م.

٣٧٣. جمهرة النسب؛ أبو المنذر هشام بن محمّد بن السائب الكلبيّ (ت ٢٠٤هـ)، رواية: السكري عن ابن حبيب، تحقيق: د. حسن ناجي، عالم الكتب بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٧هـ ١٤٠٧م.

٣٧٤. الجوع؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: محمّد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ

٧٧٥. الجوهر النفيس في سياسة الرئيس؛ ابن الحدّاد محمّد بن منصور بن حبيش (ت بعد ١٩٩٣هـ)، مكتبة نزار مصطفى الباز ـ مكّة المكرّمة، الطبعة الأولى: ١٩٩٦م. ٢٧٦. الجوهرة في نسب النبيّ وأصحابه العشرة؛ محمّد بن أبي بكر بن عبد الله الأنصاريّ التِّلمسانيّ، المعروف بالبُرّيّ (ت بعد ١٤٥٥هـ)، تحقيق: محمّد التونجيّ، دار الرفاعيّ ـ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٣هـ

الحسن الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيّ وهو شرح مختصر المزني؛ أبو الحسن عليّ بن محمّد بن حبيب البصريّ البغداديّ، الشهير بالماورديّ (ت عليّ بن محمّد عليّ محمّد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية \_بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ \_ ١٩٩٩م.

۲۷۸. الحت على التجارة والصناعة والعمل؛ أحمد بن محمّد بن هارون الخلّال (ت ٣١٥هـ)، تحقيق: فواز محمّد العوضى، الطبعة الأولى: ١٤٤٣هـ

٣٧٩. الحثّ على طلب العلم والاجتهاد في جمعه؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريّ (ت نحو ٣٩٥هـ)، تحقيق: مروان قبانيّ، المكتب الإسلاميّ ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٦هـ

. ٢٨٠. الحجة على أهل المدينة؛ أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيبانيّ (ت ١٨٩هـ)، تصحيح وتعليق: السيّد مهديّ حسن الكيلانيّ القادريّ، عالم الكتب ـ بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٠٣هـ

المحجّة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السنّة؛ أبو القاسم إسماعيل بن محمّد بن الفضل بن عليّ القرشيّ الطليحيّ التيميّ الأصبهانيّ، الملقب بقوام السنّة (ت ٥٣٥هـ)، تحقيق: محمّد بن ربيع بن هادي عمير المدخليّ ومحمّد بن محمود أبو رحيم، دار الراية \_ السعوديّة، الطبعة الثانية: ١٤١٩هـ \_ ١٩٩٩م.

١٨٦. حديث الزهري؛ أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد الله العوفي الزهري القرشي البغدادي (ت ٣٨١هـ)، دراسة وتحقيق: د. حسن بن محمّد بن على شبالة البلوط، أضواء السلف \_ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.

7/۸٣. حديث الشعر والنثر؛ د. طه حسين، دار المعارف \_ القاهرة.

٣٨٤. حديث محمّد بن بشار بندار عن شيوخه؛ أبو يعلى أحمد بن عليّ بن المثُنّى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميميّ الموصليّ (ت ٣٠٧هـ)، تحقيق: د. عبد الرحيم بن يحيى الحمود، مجلة الأحمدية / العدد ١٨٨، ٢٠٠٤م.

محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن عبد الله الزبيريّ؛ أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز بن المَرْزُبان بن سابور بن شاهنشاه البغويّ (ت ٣١٧هـ)، تحقيق: صالح عثمان اللحام، الدار العثمانية \_ الأردن، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ \_ ٢٠٠٣م.

٣٨٦. حذف من نسب قريش؛ أبو فيد مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسيّ (ت ١٩٥هـ)، [الكتاب مرقّم آليا غير موافق للمطبوع].

٧٨٧. حفظ العمر؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمّد الجوزيّ (ت ٥٩٧هـ)، تحقيق: محمّد بن ناصر العجميّ، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى: ٢٠٠٥هـ. ٢٠٠٤م.

٧٨٨. الحلم؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي

الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: محمّد عبد القادر أحمد عطا، مؤسّسة الكتب الثقافيّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٣هـ

٢٨٩. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ)، مطبعة السعادة \_ القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٩٤هـ

. ۲۹۰. الحيوان؛ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانيّ بالولاء الليثيّ، الشهير بالجاحظ (ت ۲۵۰هـ)، دار الكتب العلميّة ـ بيروت، الطبعة الثانية: ۱٤۲۶هـ

۲۹۱. خاص الخاص؛ أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (ت
 ٤٢٩هـ)، تحقيق: حسن الأمين، دار مكتبة الحياة \_ بيروت.

797. الخراج؛ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاريّ (ت ١٨٦هـ)، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمّد، المكتبة الأزهريّة للتراث.

797. الخرائج والجرائح؛ أبو الحسين سعيد بن عبد الله بن الحسين بن هبة الله بن الحسن، المشهور بـ «قطب الدين الراوندي» (ت ٥٧٣هـ)، مؤسّسة الإمام المهدي ـ إيران، الطبعة الأُولى: ١٤٠٩هـ

. ٢٩٤ الخصال؛ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ، المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ)، تحقيق: عليّ أكبر الغفّاري، منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة \_ إيران، ١٤٠٣هـ

روسى الموسويّ البغداديّ (ت ٤٠٦هـ)، تحقيق: د. محمّد هادي الأمينيّ، مجمع البحوث الإسلاميّة الآستانة الرضويّة المقدّسة \_ إيران، ١٤٠٦هـ

٢٩٦. الخصائص؛ أبو الفتح عثمان بن جنّي الموصليّ (ت ٣٩٢هـ)، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، الطبعة الرابعة.

٧٩٧. الخطب والمواعظ؛ أبو عُبيد القاسم بن سلّم بن عبد الله الهرويّ البغداديّ (ت ٢٧٤هـ)، تحقيق: د. رمضان عبد التوّاب، مكتبة الثقافة الدينيّة، الطبعة الأولى. ٢٩٨. الخلاف؛ شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ (ت ٤٦٠هـ)، تحقيق: جماعة من المحقّقين، مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين، ١٤٠٧هـ.

799. الخلافتات بين الإمامين الشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابه؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليّ بن موسى الخُسْرَوْجِرديّ الخراسانيّ البيهقيّ (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق ودراسة: فريق البحث العلمي بشركة الروضة، الروضة للنشر والتوزيع - القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م.

٣٠٠. خلق أفعال العباد؛ محمّد بن إسماعيل البخاريّ، تحقيق وتقديم: د. عبد الرحمن عميرة، دار المعارف السعوديّة \_ الرياض.

٣٠١. الدرّ النظيم؛ جمال الدين يوسف بن حاتم بن فوز بن مهنّد الشاميّ المشغريّ العامليّ (ت ٦٦٤هـ)، مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين \_ إيران.

٣٠٢. درّة الغوّاص في أوهام الخواص؛ القاسم بن عليّ بن محمّد الحريريّ البصريّ (ت ٥٦٦هـ)، تحقيق: عرفات مطرجيّ، مؤسّسة الكتب الثقافيّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ \_ ١٩٩٨م.

٣٠٣. دَرْجُ الدُّرر في تَفِسير الآي والسُّور؛ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد الفارسيّ الأصل، الجرجانيّ الدار (ت ٤٧١ هـ)، دراسة وتحقيق: وَليد بِن أحمد بن

صَالِح الحُسَيْن، مجلة الحكمة \_ بريطانيا، الطبعة الأولى: ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م.

٣٠٤. دُرَرُ الحِكَمِ؛ أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل الثعالبيّ (ت ٢٠٤هـ)، دار الصحابة \_ طنطا، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.

٣٠٥. درر السلوك في سياسة الملوك؛ أبو الحسن عليّ بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصريّ البغداديّ، الشهير بالماورديّ (ت ٤٥٠هـ)، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن ـ الرياض.

٣٠٦. دستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم من كلام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب؛ الإمام القاضي أبو عبد الله محمّد بن سلامة القضاعيّ (ت ٤٥٤هـ)، مكتبة المفيد \_ إيران.

٣٠٧. الدعاء؛ سليمان بن أحمد الطبرانيّ (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٣هـ

٣٠٨. دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله (عليه وعليهم أفضل السلام)؛ القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمّد التميميّ المغربيّ (ت ٣٦٣هـ)، تحقيق: آصف بن عليّ أصغر الفيضيّ، دار المعارف \_ القاهرة، ١٣٨٣هـ\_ ١٩٦٣م.

٣٠٩. الدعوات = سلوة الحزين؛ أبو الحسين سعيد بن عبد الله بن الحسين بن هبة الله بن الحسن، المشهور بـ «قطب الدين الراوندي» (ت ٥٧٣هـ)، مدرسة الإمام المهدي الله بن الطبعة الأولى: ١٤٠٧هـ.

.٣١٠. دلائل الإمامة؛ أبو جعفر محمّد بن جرير بن رستم الطبري (من أعلام القرن الخامس)، قسم الدراسات الإسلاميّة مؤسسة البعثة \_إيران، الطبعة الأولى: ١٤١٣هـ

فهرس المصادر والمراجع ...... فهرس المصادر والمراجع .....

٣١١. الديات؛ أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحّاك بن مخلد الشيبانيّ (ت ٢٨٧هـ)، إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة \_ كراتشي.

٣١٢. ديوان المعاني؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت نحو ٣٩٥هـ)، دار الجيل ـ بيروت.

٣١٣. ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى؛ محبّ الدين أحمد بن عبد الله الطبريّ (ت ٦٩٤هـ)، مكتبة القدسيّ ـ القاهرة، ١٣٥٦هـ

٣١٤. ذخيرة الحفّاظ (من الكامل لابن عديّ)؛ أبو الفضل محمّد بن طاهر بن عليّ بن أحمد المقدسيّ الشيبانيّ، المعروف بابن القيسرانيّ (ت ٥٠٧هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن الفريوائيّ، دار السلف \_ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ \_ ١٩٩٦م.

٣١٥. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ أبو الحسن عليّ بن بسام الشنترينيّ (ت ٥٤٢هـ)، تحقيق: إحسان عباس، الدار العربيّة للكتاب \_ تونس.

٣١٦. الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ العلاّمة الشيخ آقا بزرگ الطهرانيّ (ت ١٣٨٩هـ)، دار الأضواء ـ بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.

٣١٧. الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالراغب .

الأصفهانيّ (ت ٥٠٢هـ)، تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجميّ، دار السلام \_ القاهرة،

٣١٨. ذمّ البغى؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تقديم وتحقيق وتعليق: د. نجم عبد الرحمن خلف، دار الراية للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م.

٣١٩. ذمّ الدنيا؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، دراسة وتحقيق: محمّد عبد القادر أحمد عطا، مؤسّسة الكتب الثقافيّة، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ \_ ١٩٩٣م. ٣٢٠. ذمّ الملاهي؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق ودراسة: عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية \_ القاهرة / مكتبة العلم \_ جدة، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ ١٤١٦. ربيع الأبرار ونصوص الأخيار؛ جار الله محمود بن عمر الزمخشريّ (ت ٥٨٣هـ)، مؤسّسة الأعلميّ \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ

٣٢٧. رسالة الصاهل والشاجع؛ أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان المعرّي التنوخي (ت ٤٤٩هـ)، [الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع].

٣٢٣. رسالة الغفران؛ أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان التنوخي، أبو العلاء المعرّي (ت ٤٤٩هـ)، تصحيح: إبراهيم اليازجي، مطبعة أمين هنديّة بالموسكيّ ـ مصر، الطبعة الأولى: ١٣٢٥هـ ـ ١٩٠٧م.

٣٧٤. الرسالة القشيريّة؛ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيريّ (ت ٤٦٥هـ)، تحقيق: د. عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف، دار المعارف\_القاهرة.

٣٢٥. رسالة المسترشدين؛ أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبيّ (ت ٢٤٣هـ)، تحقيق: عبد الفتّاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلاميّة \_ حلب، الطبعة الثانية: ١٩٧١هـ \_ ١٩٧١م.

٣٢٦. رسالة في المهر؛ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبريّ البغداديّ، المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣هـ)، تحقيق: الشيخ مهديّ نجف، دار المفيد

فهرس المصادر والمراجع ........فهرس المصادر والمراجع .....

للطباعة والنشر والتوزيع\_بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.

٣٢٧. رسائل ابن حزم الأندلسيّ؛ أبو محمّد عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيّ القرطبيّ الظاهريّ (ت ٤٥٦هـ)، تحقيق: إحسان عبّاس، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر \_ بيروت، الطبعة الأولى للجزء الأول والثالث والرابع، ١٩٨٠ و١٩٨٠ و٩٨١م، والثانية للجزء الثانى، ١٩٨٧م.

٣٢٨. الرسائل الأدبيّة؛ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانيّ بالولاء الليثيّ، الشهير بالجاحظ (ت ٢٥٥هـ)، دار ومكتبة الهلال\_بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٢٣هـ.

٣٢٩. رسائل الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانيّ بالولاء الليثيّ، الشهير بالجاحظ (ت ٢٥٥هـ)، تحقيق وشرح: عبد السلام محمّد هارون، مكتبة الخانجيّ القاهرة، ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م.

٣٣٠. الرسائل السياسية؛ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانيّ بالولاء الليثي، الشهير بالجاحظ (ت ٢٥٥هـ)، دار ومكتبة الهلال \_ بيروت.

٣٣١. الرقة والبكاء؛ أبو محمّد موفّق الدين عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة الجماعيليّ المقدسيّ (ت الجماعيليّ المقدسيّ ثمّ الدمشقيّ الحنبليّ، الشهير بابن قدامة المقدسيّ (ت ١٣٠هـ)، تحقيق: محمّد خير رمضان يوسف، دار القلم \_ دمشق / الدار الشامية \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ \_ ١٩٩٤م.

٣٣٢. روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن؛ حسين بن عليّ بن محمّد بن أحمد الخزاعيّ النيشابوريّ، المشهور ب: «أبو الفتح الرازيّ» (من أعلام السادس)، تحقيق وتصحيح: د. محمّد جعفر ياحقّيّ ومحمّد مهديّ ناصح، آستان قدس رضوى بنياد يژوهشهاى اسلامى.

٣٣٣. روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؛ محمّد بن حبّان بن أحمد الدارميّ البُستيّ (ت ٣٥٤هـ)، تحقيق: محمّد محى الدين عبد الحميد، دار الكتب العلميّة ـ بيروت.

٣٣٤. روضة القضاة وطريق النجاة؛ أبو القاسم عليّ بن محمّد بن أحمد الرحبيّ، المعروف بابن السِّمنانيّ (ت ٤٩٩هـ)، تحقيق: د. صلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة \_ بيروت / دار الفرقان \_ عمان، الطبعة الثانية: ١٤٠٤هـ \_ ١٩٨٤م.

٣٣٥. روضة الواعظين؛ أبو عليّ محمّد بن الحسن بن عليّ أحمد ابن الفتّال النيسابوريّ الفارسيّ (ت ٥٠٨هـ)، تحقيق: السيّد محمّد مهديّ الخرسان، منشورات الرضيّ \_ إيران.

٣٣٦. الروضة في فضائل أمير المؤمنين الله ؛ المنسوب إلى سديد الدين شاذان بن جبرئيل القميّ (ت ٦٦٠هـ)، تحقيق: عليّ الشكرچيّ، الطبعة الأُولى: ١٤٢٣هـ

٣٣٧. رؤوس المسائل «المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية»؛ جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (٤٦٧ ـ ٥٣٨هـ)، دراسة وتحقيق: عبد الله نذير أحمد، جامعة أمّ القرى \_ مكّة المكرّمة / دار البشائر الإسلاميّة للطباعة والنشر والتوزيع \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٧هـ \_ ١٩٨٧م.

٣٣٨. الرياض النضرة في مناقب العشرة؛ محبّ الدين أبو العبّاس أحمد بن عبد الله بن محمّد الطبريّ (ت ١٩٤هـ)، دار الكتب العلميّة ـ الطبعة الثانية. ٣٣٩. زاد المسير في علم التفسير؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمّد الجوزيّ (ت ١٩٥٨)، تحقيق: عبد الرزّاق المهديّ، دار الكتاب العربيّ ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٧هـ

٣٤٠. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي؛ أبو منصور محمّد بن أحمد بن الأزهريّ الهرويّ

فهرس المصادر والمراجع ....... فهرس المصادر والمراجع

(ت ٣٧٠هـ)، تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني، دار الطلائع.

٣٤١. الزاهر في معاني كلمات الناس؛ أبو بكر محمّد بن القاسم بن محمّد بن بشّار الأنباريّ (ت ٣٢٨هـ)، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسّسة الرسالة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ.١٩٩٢م.

٣٤٢. الزهد والرقائق لابن المبارك، من رواية الحسين المروزيّ (وملحق بآخره زيادات من رواية نعيم بن حماد)؛ عبد الله بن المبارك المروزيّ (ت ١٨١هـ)، تحقيق وتعليق: حبيب الرحمن الأعظميّ، قام بنشره: محمد عفيف الزعبي.

٣٤٣. الزهد وصفة الزاهدين؛ أبو سعيد بن الأعرابيّ أحمد بن محمّد بن زياد بن بشر بن درهم البصريّ الصوفيّ (ت ٣٤٠هـ)، تحقيق: مجدي فتحي السيّد، دار الصحابة للتراث \_ طنطا، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ

٣٤٤. الزهد؛ أبو السَّرِي هَنَّاد بن السَّرِي بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زيد التميميّ الدارميّ الكوفيّ (ت ٢٤٣هـ)، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبّار الفريوائيّ، دار الخلفاء للكتاب الإسلاميّ الكويت، الطبعة الأولى: ١٤٠٦هـ

٣٤٥. الزهد؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، دار ابن كثير ـ دمشق، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.

٣٤٦. الزهد؛ أبو داود سليمان السجِستانيّ، رواية: ابن الأعرابيّ عنه، تحقيق: أبو تميم ياسر بن ابراهيم بن محمّد وأبو بلال غنيم بن عبّاس بن غنيم، تقديم ومراجعه: محمّد عمرو بن عبد اللطيف، دار المشكاة للنشر والتوزيع مصر، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.

٣٤٧. الزهد؛ أبو سفيان وكيع بن الجرّاح الرؤاسيّ (ت ١٩٧هـ)، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجرّاح الفريوائي، مكتبة الدار ـ المدينة المنوّرة، الطبعة الأولى: ١٤٠٤هـ

٣٤٨. الزهد؛ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيّ (ت ٢٤١هـ)، تعليق: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلميّة ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.

٣٤٩. الزهد؛ أبو محمّد حسين بن سعيد الكوفيّ الأهوازيّ (من أعلام الرواة للقرن الثاني والثالث)، تحقيق وإخراج وتنظيم: غلام رضا عرفانيان، المطبعة العلميّة، ١٣٩٩هـ.

.٣٥٠ الزهد؛ أبو مسعود المعافى بن عمران بن نفيل بن جابر الأزديّ الموصليّ (ت ١٨٥هـ)، تحقيق: د. عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلاميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ \_ ١٩٩٩م.

٣٥١. زهر الآداب وثمر الألباب؛ أبو إسحاق إبراهيم بن عليّ بن تميم الأنصاريّ الحُصريّ القيروانيّ (ت ٤٥٣هـ)، دار الجيل \_ بيروت.

٣٥٢. السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد؛ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديّ (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: محمّد بن مطر الزهرانيّ، دار الصميعي الرياض، الطبعة الثانية: ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

٣٥٣. سراج الملوك؛ محمّد بن محمّد بن الوليد الفهريّ الطرطوشيّ المالكيّ (ت ٠٢٥هـ)، من أوائل المطبوعات العربيّة \_مصر، الطبعة الأولى: ١٢٨٩هـ

٣٥٤. سرور النفس بمدارك الحواس الخمس؛ أبو العبّاس أحمد بن يوسف التيفاشيّ (ت ٢٥١هـ)، هذّبه: محمّد بن جلال الدين المكرم ابن منظور (ت ٧١١هـ)، تحقيق:

إحسان عبّاس، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٨٠م. ٣٥٥ محمّد ٣٥٥ مسمط اللآلي في شرح أمالي القالي؛ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمّد البكريّ الأندلسيّ (ت ٤٨٧هـ)، نسخه وصحّحه ونقّحه وحقّق ما فيه واستخرجه من بطون دواوين العلم: عبد العزيز الميمنيّ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.

٣٥٦. السنّة؛ أبو بكر أحمد بن محمّد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغداديّ الحنبليّ (ت ٣١٦هـ)، تحقيق: د. عطيّة الزهرانيّ، دار الراية \_ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ \_ ١٩٨٩م.

٣٥٧. السنة؛ أبو بكربن أبي عاصم، أحمد بن عمرو بن الضحّاك بن مخلد الشيبانيّ (ت ٢٨٧هـ)، تحقيق: محمّد ناصر الدين الألبانيّ، المكتب الإسلامي ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٠هـ

٣٥٨. السنّة؛ أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمّد بن حنبل الشيبانيّ البغداديّ (ت ٢٩٠هـ)، تحقيق: د. محمّد بن سعيد بن سالم القحطانّي، دار ابن القيم \_الدمام، الطبعة الأولى: ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

٣٥٩. سنن ابن ماجة؛ محمد بن يزيد بن ماجة القزوينيّ (ت ٢٧٣هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، دار الرسالة العالميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٣٠هـ ٣٦٠. سنن أبي داود؛ أبو داود سليمان بن الأشعث الأزديّ السجستانيّ (ت ٢٧٥هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمّد كامل قره بلليّ، دار الرسالة العالميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٣٠هـ

٣٦١. سنن الترمذي؛ أبو عيسى محمّد بن عيسى الترمذيّ (ت ٢٧٩هـ)، تحقيق: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلاميّ ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩٦م.

٣٦٧. السنن الصغير للبيهقيّ؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليّ بن موسى الخُسْرَوْجِرديّ الخراسانيّ البيهقيّ (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلاميّة \_ باكستان، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ \_ ١٩٨٩م.

٣٦٣. السنن الكبير؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليّ البيهقيّ (٣٨٤ ـ ٤٥٨ ـ)، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركيّ، مركز هجر للبحوث والدراسات العربيّة والإسلاميّة ـ القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م.

٣٦٤. سنن النسائي (مطبوع مع شرح السيوطيّ وحاشية السنديّ)؛ تصحيح: جماعة، المكتبة التجاريّة الكبرى \_ القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٤٨هـ \_ ١٩٣٠م.

٣٦٥. السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها؛ عثمان بن سعيد بن عثمان بن عثمان بن عثمان بن عثمان بن عمر أبو عمرو الدانيّ (ت ٤٤٤هـ)، تحقيق: د. رضاء الله بن محمّد إدريس المباركفوريّ، دار العاصمة ـ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ.

٣٦٦. سنن سعيد بن منصور (ت ٢٢٧هـ)؛ دراسة وتحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد، دار الصميعيّ للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ ١٩٩٩م. ٣٦٧. السنن والأحكام عن المصطفى (عليه أفضل الصلاة والسلام)؛ ضياء الدين أبو عبد الله محمّد بن عبد الواحد المقدسيّ (ت ٣٤٣هـ)، تحقيق: أبي عبد الله حسين بن عُكَاشَة، دار ماجد عسيري ـ المملكة العربيّة السعوديّة، الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م. ٣٦٨. سير أعلام النبلاء؛ شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبيّ (ت ٨٤٧هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، تقديم: بشار عواد معروف، مؤسّسة الرسالة، الطبعة الثالثة: ١٤٠٥هـ ١٤٠٥م.

٣٦٩. سِير السلف الصالحين؛ أبو القاسم إسماعيل بن محمّد بن الفضل الأصبهاني،

فهرس المصادر والمراجع ...... فهرس المصادر والمراجع ....

الملقّب به «قوام السنّة» (٤٥٧ ـ ٥٣٥ هـ)، تحقيق: د. كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد، دار الراية للنشر والتوزيع الرياض.

٣٧٠. السير؛ أبو عبد الله محمّد بن الحسن بن فرقد الشيبانيّ (ت ١٨٩هـ)، تحقيق: مجيد خدوريّ، الدار المتّحدة للنشر\_بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٧٥م.

٣٧١. سيرة ابن إسحاق = كتاب السير والمغازي؛ محمّد بن إسحاق بن يسار المطلّبيّ بالولاء المدنيّ (ت ١٥١هـ)، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٧٨هـ ـ ١٩٧٨م.

٣٧٢. السيرة النبوية لابن هشام؛ أبو محمد جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميريّ المعافريّ (ت ٢١٣هـ)، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياريّ وعبد الحفيظ الشلبيّ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيّ وأولاده مصر، الطبعة الثانية: ١٣٧٥هـ ١٩٥٥م.

٣٧٣. السيرة النبوية وأخبار الخلفاء؛ أبو حاتم محمّد بن حبّان بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن مَعْبدَ التميميّ الدارميّ البُستيّ (ت ٣٥٤هـ)، تصحيح وتعليق: الحافظ السيّد عزيز بك وجماعة من العلماء، الكتب الثقافية \_ بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤١٧هـ.

٣٧٤. سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه؛ أبو محمّد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع المصريّ (ت ٢١٤هـ)، تحقيق: أحمد عبيد، عالم الكتب \_ بيروت، الطبعة السادسة: ١٤٠٤هـ \_ ١٩٨٤م.

٣٧٥. شأن الدعاء؛ أبو سليمان حمد بن محمّد بن إبراهيم بن الخطّاب البستي، المعروف بالخطّابي (ت ٣٨٨هـ)، تحقيق: أحمد يوسف الدّقاق، دار الثقافة العربيّة، الطبعة الأولى: ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.

٣٧٦. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّي (ت ٣٧٦هـ)، تعليق: السيّد صادق الشيرازيّ، منشورات استقلال \_ طهران، الطبعة الثانية: ١٤٠٣هـ \_ ١٩٨٣م.

٣٧٧. شرح «المفصّل في صنعة الإعراب، للزمخشريّ» الموسوم بـ «التخمير»؛ صدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزميّ (٥٥٥ ـ ٦١٧ هـ)، د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، دار الغرب الإسلاميّ ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٩٠م.

٣٧٨. شرح أدب الكاتب لابن قتيبة؛ موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن، أبو منصور ابن الجواليقيّ (ت ٥٤٠هـ)، تقديم: مصطفى صادق الرافعيّ، دار الكتاب العربيّ ـ بيروت.

٣٨٠. شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار؛ القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمّد التميميّ المغربيّ (ت ٣٦٣هـ)، تحقيق: السيّد محمّد الحسينيّ الجلاليّ، مؤسسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين \_إيران، الطبعة الثانية: ١٤١٤هـ.

٣٨١. شرح الرضيّ على الكافية؛ رضيّ الدين محمّد بن الحسن الأسترآباذيّ (ت ٦٨٨هـ)، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، مؤسّسة الصادق طهران، ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.

٣٨٢. شرح السنة؛ محيي السنة أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفرّاء البغويّ الشافعيّ (ت ٥١٦هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش،

فهرس المصادر والمراجع .....فهرس المصادر والمراجع ....

المكتب الإسلامي \_ دمشق / بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٣هـ \_ ١٩٨٣م.

٣٨٣. الشرح الكبير على متن المقنع (مطبوع مع المغني)؛ شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمّد بن أحمد بن قدامة المقدسيّ (ت ٦٨٢هـ)، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ـ بيروت، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.

٣٨٤. شرح المعلقات التسع؛ منسوب لأبي عمرو الشيبانيّ (ت ٢٠٦هـ)، تحقيق وشرح: عبد المجيد همو، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ \_ ٢٠٠١م.

٣٨٥. شرح المفصّل للزمخشري؛ أبو البقاء موفّق الدين يعيش بن عليّ بن يعيش ابن أبي السرايا محمّد بن عليّ الأسديّ الموصليّ، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع (ت ١٤٣هـ)، تقديم: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية \_ بيروت، الطبعة الأولى: ٢٠٠١هـ - ٢٠٠٠م.

٣٨٦. شرح ديوان الحماسة؛ أبو عليّ أحمد بن محمّد بن الحسن المرزوقيّ الأصبهانيّ (ت ٤٢١هـ)، تحقيق: غريد الشيخ، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ \_ ٢٠٠٣م.

٣٨٧. شرح ديوان المتنبّع: أبو الحسن عليّ بن أحمد بن محمّد بن عليّ الواحديّ النيسابوريّ الشافعيّ (ت ٤٦٨هـ)، [الكتاب مرقّم آليا غير موافق للمطبوع].

٣٨٨. شرح صحيح البخاري؛ ابن بطّال عليّ بن خلف بن عبد الملك (ت ٤٤٩هـ)، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد\_السعوديّة، الطبعة الثانية: ١٤٢٣هـ ٣٨٩. شرح عيون المسائل للجُشَمِيّ (مخطوط).

.٣٩٠. شرح كلمات أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه ؛ عبد الوهّاب (من أعلام القرن

السادس)، تصحيح وتعليق: مير جلال الدين الحسينيّ الأرمويّ المحدّث، مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين، ١٣٩٠هـ

٣٩١. شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه الدين ميثم بن عليّ بن أبي طالب عليه الدين الحسينيّ عليّ بن ميثم البحرانيّ (ت ٦٧٩هـ)، تصحيح وتعليق: مير جلال الدين الحسينيّ الأرمويّ المحدّث، مؤسسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين.

٣٩٢. شرح مختصر الطحاوي؛ أبو بكر أحمد بن عليّ الرازيّ الجصّاص الحنفيّ (ت ٧٣هـ)، تحقيق: عصمت الله عنايت الله محمّد وسائد محمّد يحيى بكداش ومحمّد عبيد الله خان وزينب محمّد حسن فلاته، مراجعه وتصحيح: د. سائد بكداش، دار البشائر الإسلاميّة / دار السراج، الطبعة الأولى: ١٤٣١هـ -٢٠١٠م.

٣٩٣. شرحُ مُسْنَد الشَّافِعيِّ؛ أبو القاسم عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم الرافعيّ القزوينيّ (ت ٣٦٣ هـ)، تحقيق: أبو بكر واثل محمَّد بكر زهران، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة \_ قطر، الطبعة الأولى: ١٤٢٨ هـ ٢٠٠٧م.

٣٩٤. شرح مشكل الآثار؛ أبو جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزديّ الحجريّ المصريّ، المعروف بالطحاويّ (ت ٣٢١هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسّسة الرسالة، الطبعة الأولى: ١٤١٥هــ ١٤٩٤م.

٣٩٥. شرح مقامات الحريريّ؛ أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القَيْسيّ الشَّريشيّ (ت ١٩٥٠هـ)، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٢٧هـ

٣٩٦. شرح نهج البلاغة؛ أبو حامد بن هبة الله بن محمّد بن محمّد بن الحسين ابن أبي الحديد المدائنيّ (ت ٣٥٦هـ)، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيّة، الطبعة الأولى: ١٣٧٨هـــ١٩٥٩م.

٣٩٧. شرح نهج البلاغة؛ كمال الدين ميثم بن عليّ بن ميثم البحرانيّ (ت ٢٧٩هـ)، تصحيح: عدّة من الأفاضل وقُوبِلَ بعِدَّة نُسَخ مَوثوقٌ بها، مكتب الإعلام الإسلاميّ ـ ايران، الطبعة الأولى: ١٣٦٢ش.

٣٩٨. شرف أصحاب الحديث؛ أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغداديّ (ت ٣٩٨هـ)، تحقيق: د. محمد سعيد خطى اوغلى، دار إحياء السنّة النبويّة \_ أنقرة.

٣٩٩. الشريعة؛ أبو بكر محمّد بن الحسين بن عبد الله الآبُحرِيُّ البغداديّ (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق: د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجيّ، دار الوطن \_ الرياض، الطبعة الثانية: ١٤٢٠هـ \_ ١٩٩٩م.

.٤٠٠ شعب الإيمان؛ أحمد بن الحسين البيهقيّ (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق: عبد العليّ عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد\_الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ

دار الحديث \_ القاهرة، ١٤٢٣هـ.

2.3. الشفا بتعريف حقوق المصطفى، مذيلاً بالحاشية المسمّاة: مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء؛ أبو الفضل القاضي عِياض بن موسى اليحصبيّ (ت 350هـ)، الحاشية: أحمد بن محمّد بن محمّد الشمنيّ (ت ٨٧٣هـ)، دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، ١٤٠٩هــ ١٩٨٨م.

1.5. الشكوى والعتاب وما وقع للخلان والأصحاب؛ ينسب لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبيّ (ت ٤٦٩هـ)، تحقيق: د. إلهام عبد الوهاب المفتي، المجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب \_الكويت، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ\_٢٠٠٠م. ع.٥. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ نشوان بن سعيد الحميريّ اليمنيّ

(ت ٥٧٣ه)، تحقيق: د. حسين بن عبد الله العمريّ ومطهّر بن عليّ الإريانيّ ويوسف محمّد عبد الله، دار الفكر المعاصر \_بيروت / دمشق، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ \_ ١٩٩٩م. دم قواهد التنزيل لقواعد التفضيل؛ أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد النيسابوريّ الحنفيّ الحذّاء، المعروف بالحاكم الحسكانيّ (ت ٤٩٠هـ)، تحقيق وتعليق: محمّد باقر المحموديّ، مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميّ، الطبعة الأولى: ١٤١١هـ \_ ١٩٩٠م.

دع. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة؛ إسماعيل بن حمّاد الجوهريّ الفارابيّ (ت ٣٩٣هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عظار، دار العلم للملايين ـ بيروت، الطبعة الرابعة: ١٤٠٧هـ.

٤٠٧. صحيح البخاري؛ محمّد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت ٢٥٦ هـ)، تحقيق: جماعة من العلماء، المطبعة السلطانية \_ بولاق، الطبعة الأولى: ١٣١١هـ

٤٠٨. صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجّاج القشيريّ النيسابوريّ (ت ٢٦١ هـ)، تحقيق: أحمد بن رفعت بن عثمان حلميّ القره حصاريّ وآخران، دار الطباعة العامرة \_ تركيا، ١٣٣٤هـ

٤٠٩. الصداقة والصديق؛ أبوحيّان عليّ بن محمّد بن العبّاس التوحيديّ (ت نحو ٤٠٩ من العبّاس التوحيديّ (ت نحو ٤٠٠ هـ)، تحقيق: إبراهيم الكيلانيّ، دار الفكر المعاصر ـ بيروت / دار الفكر ـ دمشق، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ

داع. الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم؛ الشيخ زين الدين أبي محمّد عليّ بن يونس العامليّ النباطيّ البياضيّ (ت ٧٧٨هـ)، تصحيح وتحقيق وتعليق: محمّد باقر البهبوديّ، المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة، الطبعة الأولى: ١٣٨٤هـ.

٤١١. صفة الصفوة؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمّد الجوزيّ (ت ٥٩٧هـ)،
 تحقيق: أحمد بن عليّ، دار الحديث \_ القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ

٤١٢. صفة النفاق وذم المنافقين؛ جعفر بن محمّد بن الحسن بن المُسْتَفاض الفِرْيابيّ (ت ٣٠١هـ)، تحقيق: أبو عبد الرحمن المصريّ الأثريّ، دار الصحابة للتراث\_القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ

218. الصمت وآداب اللسان؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الأمويّ القرشي، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: أبو إسحاق الحوينيّ، دار الكتاب العربيّ \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ

218. الصناعتين؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكريّ (ت نحو ٣٩٥هـ)، تحقيق: عليّ محمّد البجاويّ ومحمّد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العنصريّة \_ بيروت، ١٤١٩هـ

210. صيد الخاطر؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمّد الجوزيّ (ت ٥٩٧هـ)، بعناية: حسن المساحيّ سويدان، دار القلم \_ دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ\_٢٠٠٤م.

٤١٦. طبقات الحنابلة؛ أبو الحسين محمّد بن أبي يعلى، تصحيح: محمّد حامد الفقى، مطبعة السنة المحمّديّة \_ القاهرة، ١٣٧١هـ \_ ١٩٥٢م.

العند بن محمّد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوريّ السلميّ (ت ٤١٧هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، خالد بن سالم النيسابوريّ السلميّ (ت ٤١٧هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ \_ ١٩٩٨م.

٤١٨. الطبقات الكبرى؛ محمّد بن سعد بن منيع الزهريّ (ت ٢٣٠هـ)، تقديم: إحسان

٧١٤ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَب

عبّاس، دار صادر ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٦٨م.

193. طبقات المحدّثين بأصبهان والواردين عليها؛ أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حيّان الأنصاريّ، المعروف بأبي الشيخ الأصبهانيّ (ت ٣٦٩هـ)، تحقيق: عبد الغفور عبد الحقّ حسين البلوشيّ، مؤسّسة الرسالة \_ بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.

٤٢٠. طبقات النحويين واللغويين (سلسلة ذخائر العرب: ٥٠)؛ أبو بكر محمّد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج الزبيديّ الأندلسيّ الإشبيليّ (ت ٣٧٩هـ)، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية: دار المعارف.

٤٢١. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف؛ رضيّ الدين أبو القاسم عليّ بن موسى بن طاوس الحلّي (ت ٦٦٤هـ)، مطبعة الخيّام\_إيران، الطبعة الأولى: ١٣٩٩هـ

الأندلسيّ القرطبيّ الظاهريّ (ت ٤٥٦هـ)، تحقيق: د. إحسان عبّاس، المؤسسة العربيّة الأندلسيّ الفاهريّ (ت ٤٥٦هـ)، تحقيق: د. إحسان عبّاس، المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر بيروت، الطبعة الثانية: ١٩٨٧م.

الطيوريّات؛ انتخاب: صدر الدين أبي طاهر السِّلَفي أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن إبراهيم سِلَفَه الأصبهانيّ، من أصول: أبي الحسين المبارك بن عبد الجبّار الطيوريّ بن عبد الله الصيرفيّ الحنبليّ، دراسة وتحقيق: دسمان يحيى معالي وعبّاس صخر الحسن، مكتبة أضواء السلف ـ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م. ١٤٢٤. العباب الزاخر واللباب الفاخر؛ رضيّ الدين الحسن بن محمّد بن الحسن بن حيدر العدويّ العمريّ القرشيّ الصغانيّ الحنفيّ (ت ٢٥٠هـ)، [الكتاب مرقّم آليا غير موافق للمطبوع].

٤٢٥. العثمانيّة؛ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانيّ بالولاء الليثيّ لجاحظ

(ت ٢٥٥هـ)، تحقيق وشرح: عبد السلام محمّد هارون، دار الجيل بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

٣٦٧. العرش وما رُوِي فيه؛ أبو جعفر محمّد بن عثمان بن أبي شيبة العبسيّ (ت ٢٩٧هـ)، تحقيق: محمّد بن خليفة بن عليّ التميميّ، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.

٤٢٧. العزلة والانفراد؛ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الأمويّ القرشي، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، مكتبة الفرقان \_ القاهرة.

٤٢٨. العزلة؛ أبو سليمان حمد بن محمّد بن إبراهيم بن الخطّاب البستي، المعروف بالخطّابي (ت ٣٨٨هـ)، المطبعة السلفيّة \_ القاهرة، الطبعة الثانية: ١٣٩٩هـ

2۲۹. العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير؛ أبو القاسم عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم الرافعيّ القزوينيّ (ت ٦٢٣هـ)، تحقيق: عليّ محمّد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ\_١٩٩٧م.

. العظمة؛ أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حيّان الأنصاري، المعروف بأبي الشيخ الأصبهانيّ (ت ٣٦٩هـ)، تحقيق: رضاء الله بن محمّد إدريس المباركفوريّ، دار العاصمة \_ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ.

المهديّ الله على بن عبد العزيز المقدسيّ السلميّ الشافعيّ (ت بعد ١٥٨هـ)، تحقيق ومراجعه وتعليق: الشيخ مهيب بن صالح بن عبد الرحمن البورينيّ، مكتبة المنار \_ الزرقاء، الطبعة الثانية: ١٤١٠هـ ١٩٨٩م.

٤٣٢. العقد الفريد؛ أحمد بن محمّد بن عبد ربّه الأندلسيّ (ت ٣٢٨هـ)، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٤هـ

البغداديّ الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، مكتبة القرآن ـ مصر. البغداديّ الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، مكتبة القرآن ـ مصر. عقلاء المجانين؛ أبو القاسم الحسن بن محمّد بن حبيب النيسابوريّ (ت ٤٠٤هـ)، تحقيق: خادم السنّة المطهّرة أبو هاجر محمّد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلميّة ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.

270. العقوبات؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: محمّد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٦هــ ١٩٩٦م.

القمّيّ، المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ)، تقديم: السيّد محمّد صادق بحر القمّيّ، المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ)، تقديم: السيّد محمّد صادق بحر العلوم، منشورات المكتبة الحيدريّة ومطبعتها ـ النجف الأشرف، ١٣٨٥هـ ١٩٦٦م. ١٣٧٥. العلل الواردة في الأحاديث النبويّة؛ عليّ بن عمر بن أحمد الدارقطنيّ (ت ٣٨٥هـ)، المجلّدات من الأوّل إلى الحادي عشر، تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفيّ، دار طيّبة ـ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م؛ والمجلّدات من الثاني عشر إلى الخامس عشر، تعليق: محمّد بن صالح بن محمّد الدباسيّ، دار ابن الجوزيّ ـ الدمّام، الطبعة الأولى: ١٤٢٧هـ

المنذر العلل البن أبي حاتم؛ أبو محمّد عبد الرحمن بن محمّد بن إدريس بن المنذر التميميّ الحنظليّ الرازيّ ابن أبي حاتم (ت ٣٢٧هـ)، تحقيق: فريق من الباحثين،

إشراف: د. سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسي، مطابع الحميضي، الطبعة الأولى: ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.

٤٣٩. عمدة الكتاب؛ أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن يونس المراديّ النحويّ (ت ٣٣٨ هـ)، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابيّ، دار ابن حزم، الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.

23. العمدة في محاسن الشعر وآدابه؛ أبو عليّ الحسن بن رشيق القيروانيّ الأزديّ (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: محمّد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، الطبعة الخامسة: ١٤٠١هــ ١٩٨١م.

281. العمر والشيب؛ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: د. نجم عبد الله خلف، مكتبة الرشد \_ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ

الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف، دار ابن القيم ـ الدمام، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.

287. عيون أخبار الرضا الله ؛ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ، المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ)، تصحيح و تعليق: الشيخ حسين الأعلميّ، منشورات مؤسّسة الأعلميّ - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م. عيون الأخبار؛ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ (ت ٢٧٦هـ)، دار الكتب العلمتة \_ بيروت، ١٤١٨هـ

٤٤٥. عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ موفّق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة بن

٧١٨ ..... كَلِمَاتُ سَيّدِ الْعَرَب

يونس الخزرجيّ، أبو العبّاس ابن أبي أصيبعة (ت ٦٦٨هـ)، تحقيق: د. نزار رضا، دار مكتبة الحياة \_ بيروت.

253. عيون الحكم والمواعظ؛ كافي الدين أبو الحسن عليّ بن محمّد الليثيّ الواسطيّ (من أعلام الإماميّة في القرن السادس)، تحقيق: الشيخ حسين الحسنيّ البيرجنديّ، مؤسّسة دار الحديث، الطبعة الأولى.

٤٤٧. عيون المعجزات؛ الشيخ حسين بن عبد الوهاب (من أعلام القرن الخامس)، منشورات المطبعة الحيدريّة \_النجف الأشرف، ١٣٦٩هـ\_١٩٥٠م.

٤٤٨. الغارات؛ أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد الثقفيّ الكوفيّ (ت ٢٨٣هـ)، تحقيق: السيّد جلال الدين المحدّث، انتشارات انجمن آثار ملي\_إيران، ١٣٩٩هـ

289. غاية النهاية في طبقات القرّاء؛ شمس الدين أبو الخير محمّد بن محمّد بن يوسف ابن الجزريّ (ت ٨٣٣هـ)، مكتبة ابن تيمية، ١٣٥١هـ

ده. الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمّى «زهر الفردوس»؛ أحمد بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن حجر العسقلانيّ (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق: جمع من المحقّقين، اعتنى به وقام بتنسيقه: د. أبو بكر أحمد جالو، جمعيّة دار البرّ ـ الإمارات العربيّة المتّحدة، الطبعة الأولى: ١٤٣٩هـ ـ ٢٠١٨م.

201. غرر الحكم ودرر الكلم؛ عبد الواحد بن محمّد التميميّ الآمدي (١١٢١ أو ١١٢٥هـ)، تحقيق: مصطفى الدرايتيّ، مكتب الأعلام الاسلاميّ إيران، الطبعة الأولى. 207. غريب الحديث؛ أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربيّ (١٩٨ ـ ٢٨٥هـ)، تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمّد العايد، جامعة أمّ القرى ـ مكّة المكرّمة، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ.

20٣. غريب الحديث؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمّد الجوزيّ (ت ٥٩٧هـ)، تحقيق: عبد المعطي أمين القلعجيّ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ

208. غريب الحديث؛ أبو عُبيد القاسم بن سلّم بن عبد الله الهرويّ البغداديّ (ت ٢٧٤هـ)، تحقيق: محمّد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانيّة \_ حيدرآباد، الطبعة الأولى: ١٣٨٤هـ.

200. غريب الحديث؛ أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ (ت ٢٧٦هـ)، تحقيق: د. عبد الله الجبوريّ، مطبعة العاني \_ بغداد، الطبعة الأولى: ١٣٩٧هـ

٤٥٦. غريب القرآن؛ أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ (ت ٢٧٦هـ)، تحقيق: أحمد صقر، دار الكتب العلميّة، ١٣٩٨هـ\_ ١٩٧٨م.

20۷. الغريبين في القرآن والحديث؛ أبو عبيد أحمد بن محمّد الهرويّ (ت ٤٠١هـ)، تحقيق ودراسة: أحمد فريد المزيديّ، تقديم ومراجعة: د. فتحي حجازيّ، مكتبة نزار مصطفى الباز ـ المملكة العربيّة السعوديّة، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.

2010. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع؛ السيّد حمزة بن عليّ بن زهرة الحلبيّ (٥١١ ـ عنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع؛ السيّد حمزة بن عليّ بن زهرة الحلبي، مؤسسة - ٥٨٥هـ)، تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادريّ، إشراف: الشيخ جعفر السبحاني، مؤسسة الإمام الصادق الثيّلا \_ إيران الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ

209. الغيبة؛ أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب، المعروف بابن أبي زينب النعمانيّ (ت نحو ٣٦٠هـ)، تحقيق: فارس حسّون كريم، أنوار الهدى \_ إيران، الطبعة الأُولى: ١٤٢٢هـ

٤٦٠. الفاخر؛ أبو طالب المفضّل بن سلمة بن عاصم (ت نحو ٢٩٠هـ)، تحقيق:

- ٧٢٠ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَب
- عبد العليم الطحاوي، مراجعة: محمّد عليّ النجّار، دار إحياء الكتب العربيّة، الطبعة الأولى: ١٣٨٠هـ
- 271. الفائق في غريب الحديث والأثر؛ جار الله محمود بن عمر الزمخشريّ (ت ٥٣٨هـ)، تحقيق: عليّ محمّد البجاويّ ومحمّد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة \_ لبنان، الطبعة الثانية.
- 273. الفتنة ووقعة الجمل؛ سيف بن عمر الأسديّ التَّمِيميّ (ت ٢٠٠هـ)، تحقيق: أحمد راتب عرموش، دار النفائس، الطبعة السابعة: ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.
- ٣٦٤. الفتوة؛ أبو عبد الرحمن محمّد بن الحسين بن محمّد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوريّ السلميّ (ت ٤١٢هـ)، تحقيق: د. إحسان ذنون الثامريّ ومحمّد عبد الله القدحات، دار الرازيّ ـ الأردن، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.
- ٤٦٤. فتوح الشام؛ أبو عبد الله محمّد بن عمر بن واقد السهميّ الأسلميّ بالولاء المدنيّ الواقديّ (ت ٢٠٧هـ)، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- 270. الفخريّ في أنساب الطالبتين؛ السيّد عزيز الدين إسماعيل بن الحسين بن محمّد بن الحسين المروزيّ الازوارقانيّ الصادقيّ النسب (ت بعد ٦١٤هـ)، تحقيق: السيّد مهديّ الرجائيّ، منشورات مكتبة المرعشيّ، ١٤٠٩هـ.
- 273. فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم؛ رضيّ الدين أبو القاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاوس الحسنيّ الحسينيّ (ت 375 هـ)، منشورات الرضيّ \_ إيران، ١٣٦٣ هـ).
- ٤٦٧. الفرج بعد الشدّة؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس

البغداديّ الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: أبو حذيفة عبيد الله بن عالية، دار الريّان للتراث\_القاهرة، الطبعة الثانية: ١٤٠٨هـ

٤٦٨. الفردوس بمأثور الخطاب؛ أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلميّ الهمذانيّ (ت ٥٠٩هـ)، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٦هـ

٤٦٩. فصل المقال في شرح كتاب الأمثال؛ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمّد البكريّ الأندلسيّ (ت ٤٨٧هـ)، تحقيق: إحسان عبّاس، مؤسّسة الرسالة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٧١م.

٤٧٠. الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ؛ أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمّد بن سليمان المعريّ التنوخيّ (ت ٤٤٩هـ)، [الكتاب مرقّم آليا غير موافق للمطبوع].

٤٧١. الفصيح؛ أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيّار الشيبانيّ بالولاء، المعروف بثعلب (ت ٢٩١هـ)، تحقيق ودراسة: د. عاطف مدكور، دار المعارف.

٤٧٢. فضائل الأشهر الثلاثة؛ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي، المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ)، تحقيق: غلام رضا عرفانيان، مطبعة الآداب \_ النجف الأشرف، الطبعة الأولى: ١٣٩٦هـ

273. فضائل الصحابة؛ أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيّ (ت ٢٤١هـ)، تحقيق: د. وصيّ الله محمّد عبّاس، مؤسّسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.

٤٧٤. فضائل القرآن وتلاوته للرازي؛ أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن

٧٢٧ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

الرازيّ المقرىء (ت ٤٥٤هـ)، تحقيق وتخريج: د. عامر حسن صبريّ، دار البشائر الإسلاميّة، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.

2۷۵. فضائل القرآن؛ أبو عبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهرويّ البغداديّ (ت ٢٢٤هـ)، تحقيق: مروان العطيّة وآخران، دار ابن كثير\_دمشق/بيروت، الطبعة الأولى:

٤٧٦. فقه اللغة وسرّ العربيّة؛ أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل الثعالبيّ (ت ٤٢٩هـ)، تحقيق: عبد الرزّاق المهديّ، إحياء التراث العربيّ، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ \_ ٢٠٠٢م.

٧٧٤. الفقيه والمتفقّه؛ أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغداديّ (ت ٣٤٦هـ)، تحقيق: عادل بن يوسف العزازيّ، دار ابن الجوزيّ ـ السعوديّة، الطبعة الثانية: ١٤٢١هـ ٨٧٤. فلاح السائل؛ رضيّ الدين أبو القاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاوس الحسنيّ الحسينيّ (ت ٦٦٤هـ)، مكتب الأعلام الإسلامي، قم \_ إيران، ١٣٧٧ هـ شر.

279. فهرست أسماء مصتفي الشيعة المشتهر بـ «رجال النجاشي»؛ الشيخ الجليل أبو العبّاس أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس النجاشيّ الأسديّ الكوفيّ (٣٧٢ \_ - ٤٥٠ هـ)، تحقيق: السيّد موسى الشبيريّ الزنجانيّ، مؤسّسة النشر الاسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين \_ إيران، الطبعة الخامسة: ١٤١٦هـ

. ٤٨٠. الفهرست؛ أبو الفرج محمّد بن إسحاق بن محمّد الورّاق البغداديّ المعتزليّ الشيعيّ، المعروف بابن النديم (ت ٤٣٨هـ)، تحقيق: إبراهيم رمضان، دار المعرفة \_ بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٧هـ \_ ١٩٩٧م.

٤٨١. الفوائد؛ أبو القاسم تمّام بن محمّد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد البجليّ الرازيّ ثمّ الدمشقيّ (ت ٤١٤هـ)، تحقيق: حمديّ عبد المجيد السلفيّ، مكتبة الرشد\_الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ

26. قبول الأخبار ومعرفة الرجال؛ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي (ت ٣١٩هـ)، تحقيق: أبو عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ \_ ٢٠٠٠م.

١٨٣. قرب الإسناد؛ أبو العبّاس عبد الله بن جعفر الحميريّ (ت ٣٠٤هـ)، مؤسسة آل البيت المحمّديّ لإحياء التراث \_ إيران، الطبعة الأولى: ١٤١٣هـ

3.63. القصاص والمذكّرين؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمّد الجوزيّ (ت ٥٩٧هـ)، تحقيق: د. محمّد لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي ـ بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٨م.

2۸۵. قصر الأمل؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: محمّد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم \_ لبنان، الطبعة الثانية: ١٤١٧هـ \_ ١٩٩٧م.

٤٨٦. قطب السرور في أوصاف الأنبذة والخمور؛ إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق النديم (ت نحو ٤٢٥هـ).

2AV. القناعة والتعفّف؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، مؤسّسة الكتب الثقافيّة \_بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.

٤٨٨. قواطع الأدلّة في الأصول؛ أبو المظفّر منصور بن محمّد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزيّ السمعانيّ التميميّ الحنفيّ ثمّ الشافعيّ (ت ٤٨٩هـ)، تحقيق: محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل الشافعيّ، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: 1٤١٨هـ\_ ١٩٩٩م.

٤٨٩. قوت القلوب في معاملة المحبوب؛ أبو طالب محمّد بن عليّ بن عطيّة الحارثيّ المكّيّ (ت ٣٨٦هـ)، تحقيق: عاصم إبراهيم الكياليّ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٢٦هـ

. 194. القول في علم النجوم؛ أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت بن أحمد بن مهديّ الخطيب البغداديّ (ت ٢٦٤هـ)، تحقيق: د. يوسف بن محمّد السعيد، دار أطلس للنشر والتوزيع ـ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.

891. الكافي في الفقه؛ أبو الصلاح تقيّ الدين بن نجم الحلبيّ (٤٤٧ \_ ٣٧٤ هـ)، تحقيق: رضا الأستاديّ، مكتبة الإمام أمير المؤنين الله العامّة \_ إيران، ١٤٠٣هـ.

293. الكافي في فقه الإمام أحمد؛ أبو محمّد موفّق الدين عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة الجماعيليّ المقدسيّ ثمّ الدمشقيّ الحنبليّ، الشهير بابن قدامة المقدسيّ (ت ٦٢٠هـ)، دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

293. الكافي؛ ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ الرازيّ (٣٢٨ أو ٣٢٩هـ)، تحقيق: عليّ أكبر الغفّاريّ، دار الكتب الإسلاميّة \_ إيران، الطبعة الثالثة: ١٣٨٨هـ

٤٩٤. الكامل في التاريخ؛ أبو الحسن عليّ بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانيّ الجزريّ، عزّ الدين ابن الأثير (ت ٦٣٠هـ)،

فهرس المصادر والمراجع ....... ٧٢٥

تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي\_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ \_ ١٩٩٧م.

290. الكامل في ضعفاء الرجال؛ أبو أحمد بن عدي الجرجانيّ (ت ٣٦٥هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعليّ محمّد معوّض، الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ\_ ١٩٩٧م.

**. 297. كتاب الأذكياء؛** جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمّد الجوزيّ (ت 970هـ)، مكتبة الغزاليّ.

293. كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين = الأربعين الطائية؛ أبو الفتوح محمّد بن محمّد بن عليّ الطائيّ الهمذانيّ (ت ٥٥٥ه)، تحقيق: عبد الستّار أبوغدة، دار البشائر الإسلاميّة، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.

. 1998. كتاب الأفعال؛ ابن القوطية (ت ٣٦٧هـ)، تحقيق: عليّ فوده، مكتبة الخانجيّ ـ القاهرة، الطبعة الثانية: 199٣م.

293. كتاب الأفعال؛ أبو عثمان سعيد بن محمّد المعافريّ القرطبيّ ثمّ السرقسطيّ، ويعرف بابن الحدّاد (ت بعد ٤٠٠هـ)، تحقيق: حسين محمّد محمّد شرف، مراجعة: محمّد مهديّ علام، مؤسّسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر \_ القاهرة، ١٣٩٥هـ \_ ١٩٧٥م.

٥٠٠. كتاب الأمثال في الحديث النبوي؛ أبو الشيخ عبد الله بن محمّد بن حيّان الأنصاريّ الأصبهانيّ (ت ٣٦٩ هـ)، تحقيق: عبد العليّ عبد الحميد حامد، الدار السلفيّة \_ الهند، الطبعة الثانية: ١٤٠٨هـ.

٥٠١. كتاب الأموال؛ أبو عُبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهرويّ البغداديّ (ت٢٢٤هـ)،

٧٢٦ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

تحقيق: خليل محمّد هراس، دار الفكر\_بيروت.

00٪ كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته؛ أبو عُبيد القاسم بن سلّام (١٥٧ ـ ٢٢٤هـ)، تحقيق وتقديم وتعليق: محمّد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.

٥٠٣. كتاب الإيمان؛ أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمّد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسيّ (ت ٢٣٥هـ)، تحقيق: محمّد ناصر الدين الألبانيّ، المكتب الإسلاميّ، الطبعة الثانية: ١٤٠٣هـ\_١٩٨٣م.

٥٠٤. كتاب الإيمان؛ أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة العبسيّ الكوفيّ (ت ٢٣٥هـ)، تحقيق: محمّد ناصر الدين الألبانيّ، المكتب الإسلاميّ ـ بيروت، الطبعة الثانية:

٥٠٥. كتاب التوحيد وإثبات صفات الربّ (عزّ وجلّ)؛ أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلميّ النيسابوريّ (ت ٣١١هـ)، تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد \_ الرياض، الطبعة الخامسة: ١٤١٤هـ \_ ١٩٩٤م.

٥٠٦. كتاب الزهد الكبير؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليّ بن موسى الخُشرَوْجِرديّ النقافيّة الخراسانيّ البيهقيّ (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسّسة الكتب الثقافيّة \_ بيروت، الطبعة الثالثة: ١٩٩٦م.

0. كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي؛ الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّيّ (ت ٥٩٨هـ)، مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين، الطبعة الثانية: ١٤١٠هـ.

فهرس المصادر والمراجع ......... ٧٧٧

- .٥٠٨ كتاب العلم؛ أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي.
- ٥٠٩. كتاب العين؛ الخليل بن أحمد الفراهيديّ البصريّ (ت ١٧٠هـ)، تحقيق: مهديّ المخزوميّ وإبراهيم السامرّائيّ، دار ومكتبة الهلال.
- ٥١٠. كتاب الفتن؛ أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعيّ المروزيّ (ت ٢٢٨هـ)، تحقيق: سمير أمين الزهيريّ، مكتبة التوحيد القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ
- ٥١١. كتاب الفتوح؛ أبو محمّد أحمد بن أعثم الكوفيّ (ت ٣١٤هـ)، تحقيق: عليّ الشيريّ، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- ٥١٢. كتاب الفنون؛ أبو الوفاء عليّ بن عقيل بن محمّد بن عقيل البغداديّ الحنبليّ، تحقيق: جورج المقدسيّ، دار المشرق \_ بيروت، ١٩٧٠م.
- 018. كتاب المجالس والمسايرات؛ القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد التميميّ المغربيّ (ت ٣٦٣هـ)، تحقيق، الحبيب الفقي و إبراهيم شبّوح ومحمّد اليغلاويّ، دار المنتظر \_ بيروت، الطبعة الأولى المزيدة والمنقّحة: ١٩٩٦م.
- 018. كتاب المعجم؛ الفقيه أبو محمّد عبد الخالق بن أسد بن ثابت الدّمشقيّ الحنفيّ المحدِّث الأطرابُلُسيّ الأصل (ت ٥٦٤هـ)، تحقيق: نبيل سعد الدين جرًّار، دار البشائر الإسلاميّة، الطبعة الأولى: ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.
- ٥١٥. كتاب سليم بن قيس؛ سليم بن قيس الهلاليّ الكوفيّ من خواص أصحاب الإمام أمير المؤمنين والإمامين الحسنين والإمام زين العابدين والإمام الباقر الإمام الباقر الأنصاريّ الزنجانيّ، منشورات دليل ما \_ إيران، الطبعة الأولى:

707. كتاب من لا يحضره الفقيه؛ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ، المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ)، تصحيح وتعليق: عليّ أكبر الغفّاريّ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين إيران، الطبعة الثانية. ١٥١٠ الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ محمود بن عمر بن أحمد الزمخشريّ (ت ٣٣٥هـ)، تحقيق و تصحيح وترتيب: مصطفى حسين أحمد، دار الريّان للتراث بالقاهرة / دار الكتاب العربيّ ببيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

٥١٨. كشف الغمّة في معرفة الأثمة؛ أبو الحسن عليّ بن عيسى بن أبي الفتح الأربليّ
 (ت ١٩٣٣هـ)، دار الأضواء \_ بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٥هـ \_ ١٩٨٥م.

٥١٩. الكشف والبيان عن تفسير القرآن؛ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبيّ (ت ٤٣٧هـ)، تحقيق: أبو محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربيّ ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ.

٠٢٠. كتاب الكفاية في النصوص على عدد الأثمّة الاثني عشر المنه أبو القاسم عليّ بن محمّد بن عليّ الخزّاز القمّيّ (من أعلام القرن الرابع والخامس الهجري)، تحقيق: رضا الرفيعي، منشورات مكتبة العلّمة المجلسي - إيران، الطبعة الأولى: ١٤٣٩هـ

٥٣١. كفاية الطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب الله على محمّد بن يوسف القرشيّ الكنجيّ الشافعيّ، تحقيق: محمّد هادي الأمينيّ، الطبعة الثالثة: ١٤٠٤هـ.

077. كلام الليالي والأتيام؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: محمّد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم \_بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.

٥٢٣. كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال؛ علاء الدين عليّ بن حسام الدين ابن قاضي خان القادريّ الشاذليّ الهنديّ البرهانفوريّ ثمّ المدنيّ فالمكّيّ، الشهير بالمتّقي الهنديّ (ت ٩٧٥هـ)، تحقيق: بكري حياني وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة: ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.

٥٢٤. كنز الفوائد؛ أبو الفتح محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكيّ (ت ٤٤٩هـ)، مكتبة المصطفويّ \_ إيران، الطبعة الثانية: ١٣٦٩ش.

٥٢٥. لباب الآداب؛ أبو المظفّر مؤيّد الدولة مجد الدين أسامة بن مرشد بن عليّ بن مقلد بن عليّ بن مقلد بن نصر بن منقذ الكنانيّ الكلبيّ الشيزريّ (ت ٥٨٤هـ)، تحقيق: أحمد محمّد شاكر، مكتبة السنّة \_ القاهرة، الطبعة الثانية: ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.

٥٢٦. لسان العرب؛ ابن منظور محمّد بن مكرّم بن عليّ الإفريقيّ (ت ٧١١هـ)، دار صادر \_ بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤١٤هـ

٥٢٧. اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفّاظ الأعارف؛ أبو موسى محمّد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمّد الأصبهانيّ المدينيّ (ت ٥٨١هـ)، تحقيق: أبو عبد الله محمّد عليّ سمك، دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م. ٥٢٨. اللطائف والظرائف؛ أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل الثعالبيّ (ت ٤٢٩هـ)، دار المناهل بيروت.

079. المآخذ على شُرَاح ديوان أبي الطيّب المُتَنَبِّي؛ أبو العباس عزّ الدين أحمد بن عليّ بن معقل الأزديّ المُهلّبيّ (ت 326 هـ)، تحقيق: د. عبد العزيز بن ناصر المانع، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميّة \_الرياض، الطبعة الثانية: 1878هـ \_ ٢٠٠٣م.

.000 المبسوط في فقه الإماميّة؛ شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ (ت ٤٦٠هـ)، تصحيح وتعليق: السيّد محمّد تقيّ الكشفيّ، المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة، الطبعة الثالثة: ١٣٨٧ش.

٥٣١. المبسوط؛ شمس الأئمّة محمّد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيّ (ت ٤٨٣هـ)، تصحيح: جمع من أفاضل العلماء، مطبعة السعادة\_مصر.

٥٣٢ه. متخيّر الألفاظ؛ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريّا القزوينيّ الرازيّ (ت ٥٩٥هـ)، تحقيق: هلال ناجي، مطبعة المعارف ـ بغداد، الطبعة الأولى: ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م. ٥٣٣ متشابه القرآن ومختلفه؛ مشير الدين أبو عبد الله محمّد بن عليّ بن شهرآشوب ابن أبي نصر بن أبي حبيشيّ السروريّ المازندرانيّ (ت ٥٨٨هـ)، شركت سهامى طبع كتاب، ١٣٢٨هـ

376. المتفق والمفترق؛ أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغداديّ (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: د. محمّد صادق آيدن الحامديّ، دار القادريّ للطباعة والنشر والتوزيع ـ دمشق، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.

٥٣٥. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر؛ ضياء الدين بن الأثير نصر الله بن محمّد (ت ٦٣٧هـ)، تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة.

٥٣٦. مجالس ثعلب؛ أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيبانيّ بالولاء، المعروف بثعلب (ت ٢٩١هـ)، [الكتاب مرقّم آليا غير موافق للمطبوع].

٥٣٧. مجالس من أمالي أبي عبد الله بن منده؛ أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن محمّد بن يحيى بن مَنْدَه العبديّ (ت ٣٩٥هـ)، [الكتاب مرقّم آليا].

٥٣٨. المجالسة وجواهر العلم؛ أحمد بن مروان بن محمّد الدينوريّ القاضي المالكيّ (ت ٣٣٣هـ)، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، جمعيّة التربيّة الإسلاميّة \_ البحرين / دار ابن حزم \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ.

٥٣٩. المجتنى؛ أبو بكر محمّد بن الحسن بن دريد الأزديّ (ت ٣٢١هـ)، دائرة المعارف العثمانية.

٥٤٠. المجروحين من المحدّثين؛ ابن حبّان، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي،
 دار الصميعي للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

٥٤١. مجمع الأمثال؛ أبو الفضل أحمد بن محمّد بن إبراهيم الميدانيّ النيسابوريّ (ت ٥١٨هـ)، تحقيق: محمّد محيى الدين عبد الحميد، دار المعرفة \_ بيروت.

٥٤٧. مجمع البيان في تفسير القرآن؛ أمين الإسلام أبو عليّ الفضل بن الحسن الطبرسيّ (ت ٥٤٨هـ)، تحقيق وتعليق: لجنة من العلماء والمحقّقين الأخصّائيّين، قدّم له: الإمام الأكبر السيّد محسن الأمين العامليّ، مؤسّسة الأعلميّ ـ بيروت، الطبعة الأولى: 1٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.

٥٤٣. مجمل اللغة؛ أحمد بن فارس بن زكريّاء القزوينيّ الرازيّ (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسّسة الرسالة \_بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٦هـ

058. المجموع اللفيف؛ أمين الدولة أبو جعفر محمّد بن محمّد بن هبة الله العلويّ الحسينيّ الأفطسيّ الطرابلسيّ (ت بعد ٥١٥هـ)، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ

٥٤٥. المجموع شرح المهذّب؛ يحيى بن شرف النوويّ (ت ٢٧٦هـ)، تحقيق: لجنة
 من العلماء، إدارة الطباعة المنيريّة \_ القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٤٤هـ

٥٤٦. مجموعة أجزاء حديثية \_ أدب النفوس؛ أبو بكر محمّد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِيُّ البغداديِّ (ت ٣٦٠هـ)، تقديم وتعليق وتخريج: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار الخرّاز \_ السعوديّة / دار ابن حزم \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ \_ ٢٠٠١م. ١٥٤٧. المحاسن؛ الشيخ أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ (ت ٢٨٠هـ)، تحقيق: السيّد جلال الدين الحسينيّ، دار الكتب الاسلاميّة \_ إيران، الطبعة الثانية:

٥٤٨. محاضرات الأدباء؛ الحسين بن محمّد الراغب الأصفهانيّ (ت ٥٠٢هـ)، شركة
 دار الأرقم بن أبى الأرقم بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ

089. المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي؛ أبو محمّد الحسن بن عبد الرحمن بن خلّد الرامهرمزيّ، تحقيق: محمّد محبّ الدين أبو زيد، دار الذخائر، الطبعة الأولى: ٢٠١٦م.

.00 المحصول؛ أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيميّ الرازيّ، الملقّب بفخر الدين الرازيّ خطيب الريّ (ت ٦٠٦هـ)، دراسة وتحقيق: د. طه جابر فيّاض العلوانيّ، مؤسّسة الرسالة، الطبعة الثالثة: ١٤١٨هــ ١٩٩٧م.

100. المحكم والمحيط الأعظم؛ عليّ بن إسماعيل بن سيده المرسيّ (ت 80٨هـ)، تحقيق: عبد الحميد هنداويّ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ ٥٥٢. المحلّى بالآثار؛ أبو محمّد عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيّ الظاهريّ، تحقيق: عبد الغفّار سليمان البنداريّ، دار الفكر ـ بيروت.

00° المحن؛ أبو العرب محمّد بن أحمد بن تميم التميميّ المغربيّ الإفريقيّ (ت ٣٣٣هـ)، تحقيق: د. عمر سليمان العقيليّ، دار العلوم \_ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٤هـ \_ ١٩٨٤م.

300. المحيط في اللغة؛ كافي الكفاة الصاحب إسماعيل بن عبّاد (٣٢٦ ـ ٣٨٥ هـ)، تحقيق: محمّد حسن آل ياسين، عالم الكتب ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٤ هـ ١٩٩٤م. ٥٥٥. مختار الحكم ومحاسن الكلم؛ أبو الوفاء المبشّر بن فاتك (ت ٥٠٠ه)، تحقيق: د. عبد الرحمن البدوي، مطبعة المعهد المصريّ للدراسات الإسلاميّة ـ القاهرة، ١٣٢٧هـ ـ ١٩٥٨م.

٥٥٦. مختصر [قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر]؛ أبو عبد الله محمّد بن نصر بن الحجّاج المَرْوَزِيّ (ت ٢٩٤هـ)، اختصرها: العلامة أحمد بن عليّ المقريزيّ، حديث أكادمى \_ باكستان، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ \_ ١٩٨٨م.

محتصر اختلاف العلماء؛ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزديّ الحجريّ المصريّ، المعروف بالطحاويّ (ت ٣٢١هـ)، اختصار: أبي بكر أحمد بن عليّ الجصّاص (ت ٣٧٠هـ)، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلاميّة \_ بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٧هـ

٥٥٨. المختصر النافع في فقه الإمامية؛ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّي (ت ٦٧٦هـ)، قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، الطبعة الثالثة: ١٤١٠هـ.

009. المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح؛ المهلّب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الأسديّ الأندلسيّ المربييّ (ت ٤٣٥هـ)، تحقق: أحمد بن فارس السلوم، دار التوحيد/دار أهل السنّة ـ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م. ٥٦٠. المختصر من علم الشافعيّ ومن معنى قوله؛ أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنيّ (ت ٢٦٤هـ)، تصحيح وتعليق: أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستانيّ، دار مدارج للنشر ـ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٤٠هـ ـ ٢٠١٩م. ومعه: مقدّمات منهجيّة بين يدي المختصر للإمام المزنيّ. وملحق: كتاب الأمر والنهي على معنى الشافعيّ من

٧٣٤ ..... كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ

مسائل المزني، برواية أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق عنه.

07۱. مختصر منهاج القاصدين؛ نجم الدين أبو العبّاس أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسيّ (ت 7۸۹هـ)، تقديم: محمّد أحمد دهمان، مكتبة دار البيان \_ دمشق، ۱۳۹۸هـ \_ ۱۹۷۸م.

077. المخصّص؛ أبو الحسن عليّ بن إسماعيل بن سيده المرسيّ (ت 201هـ)، تحقيق: خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.

0٦٣. المخلّصيّات وأجزاء أخرى لأبي طاهر المخلّص؛ محمّد بن عبد الرحمن بن العبّاس بن عبد الرحمن بن العبّاس بن عبد الرحمن بن زكريّا البغداديّ المخلّص (ت ٣٩٣هـ)، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة \_ قطر، الطبعة الأولى: ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م.

078. مداراة الناس؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: محمّد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ \_ ١٩٩٨م.

070. المدخل إلى تقويم اللسان؛ محمّد بن أحمد بن هشام اللخميّ (ت ٧٧٥هـ)، تحقيق: حاتم صالح الضامن، دار البشائر الإسلاميّة ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ ٥٦٥. المدخل إلى علم السنن؛ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ (٣٨٤ ـ ٤٥٨هـ)، اعتنى به وخرّج نقوله: محمّد عوامة، دار اليسر للنشر والتوزيع ـ القاهرة/دار المنهاج للنشر والتوزيع ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٣٧هـ ـ ٢٠١٧م.

٥٦٧. المدوّنة؛ مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحيّ المدنيّ (ت ١٧٩هـ)، دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.

مرة الزمان في تواريخ الأعيان؛ شمس الدين أبو المظفّر يوسف بن قِرَّأُوغلي بن عبد الله، المعروف به «سبط ابن الجوزي» (٥٨١ ـ ٢٥٤ هـ)، تحقيق وتعليق: محمّد بركات وكامل محمّد الخرّاط وعمّار ريحاويّ ومحمّد رضوان عرقسوسيّ وأنور طالب وفادي المغربيّ ورضوان مامو ومحمّد معتزّ كريم الدين وزاهر إسحاق ومحمّد أنس الخن وإبراهيم الزيبق، دار الرسالة العالميّة \_ دمشق، الطبعة الأولى: ١٤٣٤هـ \_ ٢٠١٣م. ١٩٠٥. مرشد الزوّار إلى قبور الأبرار؛ موفّق الدين أبو محمّد بن عبد الرحمن، ابن الشيخ أبي الحرم مكّي بن عثمان الشارعيّ الشافعيّ (ت ٢١٥هـ)، الدار المصريّة اللبنانيّة، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ

٥٧٠. المروءة؛ أبو بكر محمّد بن خلف بن المرزبان (ت ٣٠٩هـ)، تحقيق: محمّد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.

٥٧١. مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ أبو الحسن عليّ بن الحسين بن عليّ المسعوديّ (ت ٣٤٦هـ)، دار الهجرة \_ إيران، الطبعة الثانية: ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.

٥٧٢. المسالك في شرح مُوطًا مالك؛ محمّد بن عبد الله، أبو بكر بن العربيّ المعافريّ الاسبيليّ المالكيّ (ت ٥٤٣هـ)، تحقيق: محمّد بن الحسين السليمانيّ وعائشة بنت الحسين السليمانيّ، دار الغرب الإسلاميّ ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٨هـ

٥٧٣. المسالك والممالك؛ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكريّ الأندلسيّ (ت ٤٨٧هـ)، دار الغرب الإسلاميّ، ١٩٩٢م.

0٧٤. مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله؛ أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيّ (ت ٢٤١هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠١هـ \_ ١٩٨١م.

0٧٥. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ إسحاق بن منصور بن بهرام المروزيّ المعروف بالكوسج (ت ٢٥١هـ)، الجامعة الإسلاميّة \_ المدينة المنوّرة، الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ.

٥٧٦. مسائل حرب الكرماني؛ أبو محمّد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٥٧٦هـ)، إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس، إشراف: الشيخ حسين بن خلف الجبوري، كلّية الشريعة والدراسات الإسلامية، ١٤٢٢هـ

0٧٧. المستدرك على الصحيحين؛ أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١١هـ \_ ١٩٩٠م.

٠٥٧٨. المسترشد في إمامة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله على عن جرير بن رستم الطبريّ الإماميّ، تحقيق: الشيخ أحمد المحموديّ، مؤسسة الثقافة الإسلاميّة لكوشانبور، المطبعة سلمان الفارسيّ \_إيران، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ

0٧٩. مستطرفات السرائر؛ أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن إدريس الحلّيّ (ت ٥٩٨هـ)، مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين - إيران، الثانية: ١٤١١هـ، ٥٨٠. مسند ابن الجعد؛ عليّ بن الجَعْد بن عبيد الجَوْهَريّ البغداديّ (ت ٢٣٠هـ)، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسّسة نادر - بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ - ١٩٩٩م. ٥٨١. مسند أبي داود الطيالسيّ؛ أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ (ت ٥٨٠. مسند أبي دود الطيالسيّ؛ أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ (ت ١٤٠٥ هـ)، تحقيق: محمّد بن عبد المحسن التركيّ، دار هجر - القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ

٥٨٢. مسند أبي يعلى الموصلى؛ الإمام الحافظ أحمد بن على بن المثنى التميمي

(۲۱۰ ـ ۳۰۷ هـ)، ومعه: رحمات الملأ الأعلى بتخريج مسند أبي يعلى، تخريج وتعليق: سعيد بن محمّد السناريّ، دار الحديث \_ القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٣٤ هـ ٢٠١٣ م.

٥٨٣. مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ أحمد بن محمّد بن حنبل الشيبانيّ (ت ٢٤١هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، مؤسّسة الرسالة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ.

00. مسند الإمام الشافعيّ (ترتيب سنجر)؛ أبو عبدالله محمّد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع بن عبد المطّلب بن عبد مناف الشافعيّ المطّلبيّ القرشيّ المكّيّ (ت ٢٠٤هـ)، رتبه: أبو سعيد علم الدين سنجر بن عبد الله الجاوليّ (ت ٥٤٧هـ)، تحقيق وتخريج وتعليق: ماهر ياسين فحل، شركة غراس للنشر والتوزيع الكويت، الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.

٥٨٥. مسند الحميدي؛ أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الحميدي المكّي (ت ٢١٩هـ)، تحقيق وتخريج: حسن سليم أسد الدَّارَاني، دار السقا ـ دمشق، الطبعة الأولى: ١٩٩٦م.

٥٨٦. مسند الدارميّ المعروف بـ (سنن الدارميّ)؛ أبو محمّد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارميّ التميميّ السمرقنديّ (ت ٢٥٥هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد الدارانيّ، دار المغني للنشر والتوزيع ـ المملكة العربيّة السعوديّة، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ ـ ٢٠٠٠م.

٥٨٧. مسند الشاميّين؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب بن مطير اللخميّ الشاميّ الطبرانيّ (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ \_ ١٩٨٤م.

٥٨٨. مسند الشهاب؛ أبو عبد الله محمّد بن سلامة بن جعفر بن عليّ بن حكمون القضاعيّ المصريّ (ت ٤٥٤هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيّ، مؤسّسة الرسالة \_ بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٦م.

. 009 المسند للشاشي؛ أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي (ت ٣٣٥هـ)، تحقيق وتخريج: د. محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ

. ٥٩٠ مشاكلة الناس لزمانهم؛ أحمد بن إسحاق اليعقوبيّ المورّخ، تحقيق: وليم ملورد، دار الكتاب الجديد\_بيروت، ١٩٨٠م.

٥٩١. مشجر الأَصِيلِيِّ (مخطوط)

٥٩٢. مشجّرة ابن مُهَنّا الحسينيّ العُبَيْدِلِّيّ (مخطوط)

٥٩٣. مشجّرة أبي القاسم حيدر السيّد مهديّ بن خليفة الحسنيّ البُطْحَانِيُّ (مخطوط).

٥٩٤. مشجّرة السيّد فخر الدين ابن الأعرج الحسينيّ العُبَيْدِلِّيّ (مخطوط).

٥٩٥. مشجّرة السيّد مهدى بن خليفة الحسنيّ البطحانيّ الطبريّ (مخطوط).

097. مشكاة الأنوار في غرر الأخبار؛ أبو الفضل عليّ بن رضيّ الدين أبي النصر الحسن بن أبي عليّ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيّ (أواثل القرن السابع)، تحقيق: مهديّ هوشمند، مؤسسة دار الحديث \_ إيران، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ

٥٩٧. مشكاة الأنوار؛ أبو حامد محمّد بن محمّد الغزاليّ الطوسيّ (ت ٥٠٥هـ)، تحقيق وتقديم: د. أبو العلاعفيفيّ، الدار القوميّة للطباعة والنشر \_ القاهرة.

.09۸ مشيخة ابن شاذان الصغرى؛ أبو عليّ الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن ابن محمّد بن شاذان البَرَّاز (ت ٤٢٥هـ)، تحقيق: عصام موسى هادي، مكتبة الغرباء الأثرية \_المدينة المنوّرة، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ ١٩٩٨هـ

099. مصادقة الإخوان؛ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي، المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ)، إشراف: السيّد عليّ الخراسانيّ الكاظميّة، مكتبة الإمام صاحب الزمان \_ الكاظميّة، ١٤٨٢هـ \_ ١٩٨٢م.

.٦٠٠ مصباح المتهجّد؛ شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ (ت ٤٦٠هـ)، تحقيق: عليّ أصغر مرواريد، مؤسّسة فقه الشيعة \_ لبنان، الطبعة الأولى: ١٤١١هـ \_ ١٩٩١م.

1.7. المصنَّف؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة العبسيّ الكوفيّ (ت ٢٣٥هـ)، تحقيق: سعد بن ناصر الشثريّ، دار كنوز إشبيليّا للنشر والتوزيع - الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٣٦هـ

7.7. المصنَّف؛ عبد الرزّاق بن همّام الصنعانيّ، تحقيق ودراسة: مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصيل \_ القاهرة، الطبعة الثانية: ١٤٣٧هـ.

7.7. المصون في الأدب؛ أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل العسكريّ (ت ٣٨٢هـ)، تحقيق: عبد السلام محمّد هارون، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثانية: ١٩٨٤م.

30. مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ﷺ؛ كمال الدين محمّد بن طلحة الشافعيّ (ت 30. مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ﷺ؛ كمال الدين محمّد بن طلحة الشافعيّ (ت 30. هـ)، تحقيق: ماجد ابن أحمد العطيّة.

7٠٥. مطلوب كلّ طالب من كلام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله على محمّد بن محمّد بن عبد الجليل العمريّ الكاتب، المعروف بـ «الوطواط»، تحقيق وتصحيح وإهتمام: مير جلال الدين الحسينيّ الأرمويّ المحدّث، مؤسسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين، ١٣٨٢هـ.

٦٠٦. المعارف؛ أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ (ت ٢٧٦هـ)، تحقيق:

ثروت عكّاشة، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب\_القاهرة، الطبعة الثانية: ١٩٩٢م.

7٠٧. معالم التنزيل في تفسير القرآن؛ الحسين بن مسعود البغويّ (ت ٥١٠هـ)، تحقيق: محمّد عبد الله النمر وآخران، دار طيّبة \_ الرياض، الطبعة الرابعة: ١٤١٧هـ

معالم السنن (شرح سنن أبي داود)؛ أبو سليمان حمد بن محمّد بن إبراهيم بن الخطّاب البستي، المعروف بالخطّابيّ (ت ٣٨٨هـ)، المطبعة العلميّة \_ حلب، الطبعة الأولى: ١٣٥١هـ ١٩٣٢م.

3.9. معالم العلماء؛ مشير الدين أبو عبد الله محمد بن عليّ بن شهرآشوب ابن أبي نصر بن أبي حبيشيّ السروريّ المازندرانيّ (ت ٥٨٨هـ).

71۰. معانى القرآن للأخفش؛ أبو الحسن المجاشعيّ بالولاء، البلخيّ ثمّ البصريّ، المعروف بالأخفش الأوسط (ت ٢١٥هـ)، تحقيق: د. هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجى \_ القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١١هـ \_ ١٩٩٠م.

71۱. معاني الأخبار؛ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ، المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ)، تصحيح: عليّ أكبر الغفّاريّ، مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين إيران، ١٣٧٩هـ

71۲. معاني القرآن؛ أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن يونس المراديّ النحويّ (ت ٣٣٨هـ)، تحقيق: محمّد عليّ الصابونيّ، جامعة أمّ القرى \_ مكّة المكرّمة، الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ.

71٣. معاني القرآن؛ أبو زكريّا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلميّ الفرّاء (ت ٢٠٧هـ)، تحقيق: أحمد يوسف النجاتيّ ومحمّد عليّ النجّار وعبد الفتّاح إسماعيل الشلبيّ، دار المصريّة للتأليف والترجمة \_ مصر، الطبعة الأولى.

17. المعاني الكبير في أبيات المعاني؛ أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ (ت ٢٧٦هـ)، تحقيق: د. سالم الكرنكويّ وعبد الرحمن بن يحيى بن عليّ الدينوريّ، مطبعة دائرة المعارف العثمانيّة \_حيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى: ١٣٦٨هـ \_ ١٩٤٩م.

710. معجم ابن الأعرابي؛ أبو سعيد أحمد بن محمّد بن زياد بن بشر ابن الأعرابي، تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، دار ابن الجوزي \_ السعوديّة، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ \_ ١٩٩٧م.

٦١٦. معجم أبي على الحدّاد (مخطوط).

71۷. معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب؛ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت ٢٢٦هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م.

٦١٨. معجم البلدان؛ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي
 (ت ٦٢٦هـ)، دار صادر ـ بيروت، الطبعة الثانية: ١٩٩٥م.

719. معجم الشيوخ؛ ابن عساكر عليّ بن الحسن بن هبة الله الشافعيّ الدمشقيّ (ت ٥٧١ هـ)، تحقسق: د. وفاء تقيّ الدين، تقديم: د. شاكر الفحّام، دار الشائر \_ دمشق، ١٤٢١هـ \_ ٢٠٠٠م.

- ٦٢٠. معجم الصحابة؛ أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز بن المَرْزُبان بن سابور بن شاهنشاه البغويّ (ت ٣١٧هـ)، تحقيق: محمّد الأمين بن محمّد الجكنيّ، مكتبة دار البيان \_ الكويت، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ \_ ٢٠٠٠م.

٦٢١. المعجم الكبير؛ سليمان بن أحمد الطبرانيّ (ت٣٦٠هـ)، تحقيق: حمدي بن

عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية \_ القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٥ هـ

٣٥٠ معجم ديوان الأدب؛ أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي (ت ٣٥٠هـ)، تحقيق: د. أحمد مختار عمر، مراجعة: د. إبراهيم أنيس، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر القاهرة، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.

٦٢٣. معجم شيوخ أبي عليّ الحسن الحدّاد الأصبهانيّ المقرئ؛ رواية أبي الحسن مسعود بن أبي منصور االخيّاط، الجزء الأوّل (مخطوط)

375. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمّد البكريّ الأندلسيّ (ت ٤٨٧هـ)، عالم الكتب ـ بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٠٣هـ

7۲٥. معجم مقاييس اللغة؛ أحمد بن فارس بن زكريّاء القزوينيّ الرازيّ (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق: عبد السلام محمّد هارون، دار الفكر ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٣٩٩هـ

777. المعجم؛ ابن المقرئ محمّد بن إبراهيم بن عليّ الأصبهانيّ الخازن (ت ٣٨١هـ)، تحقيق: عادل بن سعد، مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ ٢٧٧. المعجم؛ أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن عليّ بن عاصم بن زاذان الأصبهانيّ الخازن، المشهور بابن المقرئ (ت ٣٨١هـ)، تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن سعد، مكتبة الرشد ـ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.

7٢٨. معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم؛ أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجليّ الكوفيّ (ت ٢٦١هـ)، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستويّ، مكتبة الدار \_ المدينة المنوّرة، الطبعة الأولى: 18٠٥هـ \_ ١٩٨٥م.

. ٦٢٩ معرفة السنن والآثار؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخُسْرَوْجِردي .

فهرس المصادر والمراجع ......................

الخراسانيّ البيهقيّ (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية ـ باكستان/دار قتيبة ـ دمشق/دار الوفاء ـ القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ ـ ١٩٩١م.

37. المعرفة والتاريخ؛ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسويّ (ت ٢٧٧هـ)، رواية: عبد الله بن جعفر بن درستويه النحويّ، تحقيق: أكرم ضياء العمريّ، مطبعة الإرشاد \_ بغداد، الطبعة الأولى: ١٣٩٣هـ \_ ١٩٧٤م.

المالكيّ (ت ٣٦٥هـ)، تحقيق: الشيخ محمّد الشاذليّ النيفر، الدار التونسيّة للنشر/ المالكيّ (ت ٣٥٥هـ)، تحقيق: الشيخ محمّد الشاذليّ النيفر، الدار التونسيّة للنشر/ المؤسّسة الوطنيّة للترجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمة، الطبعة الثانية: ١٩٨٨م.

٦٣٢. المعمرون والوصايا؛ أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان الجشميّ السجستانيّ (ت ٢٤٨هـ)، [الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع].

٦٣٣. معيار العلم في فنّ المنطق؛ أبو حامد محمّد بن محمّد الغزاليّ الطوسيّ (ت ٥٠٥هـ)، تحقيق: د. سليمان دنيا، دار المعارف\_مصر، ١٩٦١م.

3٣٤. المعيار والموازنة في فضائل الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلوات الله عليه)؛ أبو جعفر محمّد بن عبد الله المعتزليّ الإسكافيّ (ت ٢٢٠هـ)، تحقيق: الشيخ محمّد باقر المحموديّ، الطبعة الأولى: ١٤٠٢هــ ١٩٨١م.

3٣٥. المغازي؛ أبو عبد الله محمّد بن عمر بن واقد السهميّ الأسلميّ بالولاء المدنيّ الواقديّ (ت ٢٠٧هـ)، تحقيق: مارسدن جونس، دار الأعلمي ـ بيروت، الطبعة الثالثة: . ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.

٦٣٦. المغرب؛ أبو الفتح برهان الدين ناصر بن عبد السيّد أبى المكارم ابن عليّ الخوارزميّ المُطَرِّزِيّ (ت ٦١٠هـ)، دار الكتاب العربي، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ.

المقدسيّ الجماعيليّ الدين أبو محمّد عبدالله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسيّ الجماعيليّ الدمشقيّ الصالحيّ الحنبليّ (٥٤١ ـ ٦٢٠هـ)، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركيّ وعبد الفتاح محمّد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ـ الرياض، الطبعة الثالثة: ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.

٦٣٨. مفاتيح الغيب = التفسير الكبير؛ فخر الدين محمّد بن عمر الرازيّ (ت ٦٠٦هـ)،
 دار إحياء التراث العربي \_ بيروت، الطبعة الثالثة: ١٤٢٠هـ

7٣٩. المفردات في غريب القرآن؛ أبو القاسم الحسين بن محمّد، المعروف بالراغب الأصبهانيّ (ت ٥٠٢هـ)، تحقيق: صفوان عدنان الداوديّ، دار القلم \_ دمشق / الدار الشاميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ

٦٤٠. المفضّليّات؛ المفضّل بن محمّد بن يعلى بن سالم الضبّيّ (ت نحو ١٦٨هـ)، تحقيق وشرح: أحمد محمّد شاكر وعبد السلام محمّد هارون، دار المعارف\_القاهرة، الطبعة السادسة.

181. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو العبّاس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبيّ (٥٧٨ ـ ٢٥٦هـ)، تحقيق وتعليق وتقديم: محيي الدين ديب ميستو وأحمد محمّد السيّد ويوسف عليّ بديويّ ومحمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير ـ دمشق/دار الكلم الطيّب ـ دمشق/بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.

٦٤٢. مفيد العلوم ومبيد الهموم؛ ينسب لأبي بكر الخوارزميّ محمّد بن العبّاس

فهرس المصادر والمراجع ...... ٤٤٠ .... فهرس المصادر والمراجع ....

(ت ٣٨٣هـ)، المكتبة العنصريّة \_ بيروت، ١٤١٨هـ

٦٤٣. المقابسات؛ أبو حيّان عليّ بن محمّد بن العبّاس التوحيديّ (ت نحو ٤٠٠هـ)، تحقيق: حسن السندوبيّ، دار سعاد الصباح، الطبعة الثانية: ١٩٩٢م.

7٤٤. مقاتل الطالبين؛ أبو الفرج عليّ بن الحسين بن محمّد بن أحمد بن الهيثم المروانيّ الأمويّ القرشيّ الأصبهانيّ (ت ٣٥٦هـ)، تحقيق: السيّد أحمد صقر، دار المعرفة \_ بيروت.

7٤٥. مقامات الحريريّ؛ أبو محمّد القاسم بن عليّ الحريريّ (ت ٥١٦هـ)، مطبعة المعارف \_ بيروت، ١٨٧٣م.

٦٤٦. المقتطف من أزاهر الطرف؛ أبو الحسن عليّ بن موسى بن سعيد المغربيّ الأندلسيّ (ت ٦٨٥هـ)، شركة أمل \_ القاهرة، ١٤٢٥هـ

٦٤٧. مقتل الحسين الثانية؛ المؤرّخ الشهير لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الأزديّ الغامديّ، تعليق: حسن الغفاريّ، مطبعة العلميّة \_ إيران.

7٤٨. مقتل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: إبراهيم صالح، دار البشائر ـ دمشق، الطبعة الأولى: ٢٠٠١هـ ـ ٢٠٠١م. ٦٤٩. المقنع أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي، المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ)، مؤسّسة الإمام الهادي الله المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ)، مؤسّسة الإمام الهادي الله المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ)، مؤسّسة الإمام الهادي الله الله الهادي الله الله الهادي الله اللهادي الله الهادي الله الهادي الله الهادي الله الهادي الله الهادي الله الهادي الله اللهادي الله الهادي الله الله الهادي اللهادي الله الهادي الله الهادي اللهادي اللهادي اللهادي الهادي اللهادي الهادي الهادي اللهادي الهادي اللهادي الهادي الهاد

70٠. المقنعة؛ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبريّ البغداديّ، المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١٣هـ)، مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين \_ إيران، الطبعة الثانية: ١٤١٠هـ.

701. مكارم الأخلاق؛ أبو الفضل عليّ بن رضيّ الدين أبي النصر الحسن بن أبي عليّ الفضل بن العصن بن أبي عليّ الفضل بن العصن بن الفضل الطبرسيّ (أواثل القرن السابع)، منشورات الرضيّ، الطبعة السادسة: ١٣٩٢هـــ ١٩٧٢م.

70٢. مكارم الأخلاق؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الأمويّ القرشي، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: مجديّ السيّد إبراهيم، مكتبة القرآن \_ القاهرة.

٦٥٣. الملل والنحل؛ أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانيّ (ت ٥٤٨هـ)، مؤسّسة الحلبيّ.

305. الممتع في صنعة الشعر؛ عبد الكريم النهشليّ القيروانيّ، تحقيق: د. محمّد زغلول سلام، منشأة المعارف \_ الإسكندرية.

700. من الفوائد الغراثب الحسان؛ أبو بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد بن صالح التميميّ الأبهريّ المالكيّ (ت ٣٧٥هـ)، تحقيق: حسام محمّد بوقريص، دار إيلاف الدوليّة \_ الكويت، الطبعة الأولى: ١٩٩٩م.

707. من حديث أبي عبيدة مجّاعة بن الزبير العتكيّ البصريّ؛ مُجَّاعَةُ بن الزبير البصريّ (ت ١٤٢٣هـ)، تحقيق: عامر حسن صبريّ، دار البشائر الإسلاميّة، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ \_ ٢٠٠٣م.

٦٥٧. المنازل والديار؛ أبو المظفّر مؤيّد الدولة مجد الدين أسامة بن مرشد بن عليّ بن مقلد بن نصر بن منقذ الكنانيّ الكلبيّ الشيزريّ (ت ٥٨٤هـ)، [الكتاب مرقّم آليا غير موافق للمطبوع].

مناقب آل أبي طالب المين الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن شهرآ شوب ابن أبي نصر بن أبي حبيشي السروري المازندراني (ت ٥٨٨هـ)، المكتبة

فهرس المصادر والمراجع ...... ٧٤٧

الحيدرية \_ النجف الأشرف، ١٣٧٦هـ \_ ١٩٥٦م.

709. مناقب الإمام أمير المؤمنين المنابع عصمد بن سليمان الكوفي القاضي (ت نحو ٣٠٠هـ)، تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية \_ إيران، الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ.

. ٦٦٠. مناقب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب؛ أبو الحسن عليّ بن محمّد بن محمّد بن الطيّب بن أبي يعلى بن الجلابيّ الواسطيّ المالكيّ، المعروف بابن المغازليّ (ت ٤٨٣هـ)، منشورات سبط النبيّ عَلَيْهُ، الطبعة الأولى: ١٤٢٦هـ

171. المناقب؛ الموفّق بن أحمد بن محمّد المكّيّ الخوارزميّ (ت ٥٦٨هـ)، تحقيق: الشيخ مالك المحموديّ، مؤسسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين إيران، الطبعة الثانية: ١٤١١هـ

777. منَاهِعُ التحصيل ونتائج لطائف التَّأُويل في شرح المدَوَّنة وحَلِّ مشكلاتها؛ أبو الحسن عليّ بن سعيد الرجراجيّ (ت بعد ٣٣٣هـ)، اعتنى به: أبو الفضل الدّميّاطيّ وأحمد بن عليّ، دار ابن حزم، الطبعة الأولى: ١٤٢٨هــ ٢٠٠٧م.

77٣. المنتخب من غريب كلام العرب؛ أبو الحسن عليّ بن الحسن الهُنائيّ الأزديّ، الملقّب بـ «كراع النمل» (ت بعد ٣٠٩هـ)، تحقيق: د. محمّد بن أحمد العمريّ، جامعة أمّ القرى (معهد البحوث العلميّة وإحياء التراث الإسلاميّ)، الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ 19٨٩م.

175. المنتخب من كتاب الزهد والرقائق؛ أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغداديّ (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: د. عامر حسن صبريّ، دار البشائر الإسلاميّة ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.

٦٦٥. المنتخب من مسند عبد بن حميد؛ أبو محمّد عبد الحميد بن حميد بن نصر

الكَسّي، ويقال له: الكَشِّيّ (ت ٢٤٩هـ)، تحقيق: مصطفى العدويّ، دار بلنسية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية: ١٤٢٣هـ\_٢٠٠٢م.

777. المنتخب من معجم شيوخ السمعانيّ؛ أبو سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور التميميّ السمعانيّ المروزيّ (ت ٥٦٢هـ)، دراسة وتحقيق: موفّق بن عبد الله بن عبد الله عبد القادر، دار عالم الكتب\_الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ\_١٩٩٦م.

77۷. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمّد الجوزيّ (ت ٥٩٧هـ)، تحقيق: محمّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ \_ ١٩٩٢م.

7٦٨. منتقلة الطالبية؛ السيد أبو إسماعيل إبراهيم بن ناصر بن طباطبا (من أعلام القرن الرابع)، تحقيق: السيد مهديّ الخرسان، المطبعة الحيدريّة \_ النجف الأشرف،

٦٦٩. منتقى من أخبار الأصمعيّ؛ أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زبر الربعيّ (ت ٣٢٩ هـ)، تحقيق: محمّد مطيع الحافظ، دار طلاس، الطبعة الأولى: ١٩٨٧م.

.٦٧٠ المنقذ من الضلال؛ أبو حامد محمّد بن محمّد الغزاليّ الطوسيّ (ت ٥٠٥هـ)، تحقيق: د. عبد الحليم محمود، دار الكتب الحديثة \_ مصر.

١٧١. المنمق في أخبار قريش؛ أبو جعفر محمّد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشميّ بالولاء البغداديّ (ت ٢٤٥هـ)، تحقيق: خورشيد أحمد فاروق، عالم الكتب بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

٦٧٢. المنهاج في شعب الإيمان؛ الحسين بن الحسن بن محمّد البخاريّ الجرجانيّ

فهرس المصادر والمراجع .......فهرس المصادر والمراجع ....

الحَلِيميّ (ت ٤٠٣هـ)، تحقيق: حلمي محمّد فودة، دار الفكر\_بيروت، الطبعة الأولى:

٦٧٣. مهج الدعوات ومنهج العبادات؛ رضيّ الدين أبو القاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاوس الحسنيّ الحسينيّ (ت ٦٦٤هـ)، انتشارات كتابخانه سنائي.

372. المهذّب البارع في شرح المختصر النافع؛ جمال الدين أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّيّ (ت ٨٤١هـ)، الشيخ مجتبى العراقيّ، مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين، ١٤٠٧هـ.

7٧٥. المهذّب في فقه الإمام الشافعيّ؛ أبو إسحاق إبراهيم بن عليّ بن يوسف الشيرازيّ (ت ٤٧٦هـ)، دار الكتب العلميّة.

777. الموازنة بين شعر أبي تمّام والبحتريّ؛ أبو القاسم الحسن بن بشر الآمديّ (ت ٣٧٠هـ)، المجلد الأوّل والثاني: تحقيق: السيّد أحمد صقر، دار المعارف، الطبعة الرابعة؛ المجلد الثالث: تحقيق: د. عبد الله المحارب، مكتبة الخانجيّ، الطبعة الأولى: ١٩٩٤م.

17٧٧. المؤتلِف والمختلِف؛ أبو الحسن عليّ بن عمر بن أحمد بن مهديّ بن مسعود بن النعمان بن دينار البغداديّ الدارقطنيّ (ت ٢٨٥هـ)، تحقيق: موفّق بن عبد الله بن عبد القادر، دار الغرب الإسلاميّ ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م. ١٢٠٨. موضح أوهام الجمع والتفريق؛ أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغداديّ (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٧هـ.

7۷۹. مؤلّفات كراتشكوفسكي؛ إغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي إغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي الروسيّ الروسيّ المجمع العلميّ الروسيّ \_ لينينغراد، ١٩٦٠م.

. ٦٨٠. ميزان العمل؛ أبو حامد محمّد بن محمّد الغزاليّ الطوسيّ (ت ٥٠٥هـ)، تحقيق وتقديم: د. سليمان دنيا، دار المعارف \_ مصر، الطبعة الأولى: ١٩٦٤هـ

17. الناسخ والمنسوخ؛ أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن يونس المراديّ النحويّ (ت ٣٣٨هـ)، تحقيق: د. محمّد عبد السلام محمّد، مكتبة الفلاح ـ الكويت، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ

7۸۲. نثر الدرّ في المحاضرات؛ أبو سعد منصور بن الحسين الرازيّ الآبيّ (ت ٤٢١هـ)، تحقيق: خالد عبد الغنيّ محفوط، دار الكتب العلمية \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ \_ ٢٠٠٤م.

7A۳. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهريّ الحنفيّ (ت AV٤هـ)، وزارة الثقافة والإرشاد القوميّ، دار الكتب \_ مصر.

3/ الخاص بن نصر الحلواني على الخاطر؛ الحسين بن محمّد بن الحسن بن نصر الحلواني (من أعلام القرن الخامس)، برعاية السيّد محمّد باقر بن المرتضى الموحّد الأبطحي، مؤسسة الإمام المهدي على الطبعة الأولى المحقّقة: ١٤٠٨هـ

مرح. نسب قريش؛ أبو عبد الله مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير الزبيريّ (ت ٢٣٦هـ)، تحقيق: ليفي بروفنسال، دار المعارف\_القاهرة، الطبعة الثالثة.

١٨٦. نسخة نبيط بن شريط الأشجعيّ؛ رواية: أحمد بن القاسم بن كثير بن صدقة بن الرَّيَّان المصريّ اللُّكِيّ، نزيل البصرة (ت ٣٥٦هـ)، تحقيق: خلاف محمود عبد السميع، دار الكتب العلميّة [ضمن مجموع باسم الفوائد لابن منده]، الطبعة الأولى: ٢٠٠٢م.

الجهميّ العنيد فيما افترى على المريسيّ الجهميّ العنيد فيما افترى على الله عزّ وجلّ من التوحيد؛ أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارميّ السجستانيّ (ت ٢٨٠هـ)، تحقيق: رشيد بن حسن الألمعيّ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.

ممح. النكت في القرآن الكريم (في معاني القرآن الكريم وإعرابه)؛ أبو الحسن عليّ بن فضّال بن عليّ بن غالب المُجَاشِعِيّ القيروانيّ (ت ٤٧٩هـ)، دراسة وتحقيق: د. عبد الله عبد القادر الطويل، دار الكتب العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م.

7۸۹. النكت والعيون؛ عليّ بن محمّد بن محمّد البغداديّ، الشهير بالماورديّ (ت ٤٥٠هـ)، تحقيق: السيّد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلميّة ـ بيروت.

190. نهاية الأرب في فنون الأدب؛ أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين النويري (ت ٧٣٣هـ)، دار الكتب والوثائق القومية \_ القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ

٦٩١. نهاية الأعقاب؛ وهو أصل التهذيب (مخطوط).

797. نهاية المطلب في دراية المذهب؛ أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمّد الجوينيّ، الملقّب بإمام الحرمين (ت ٤٧٨هـ)، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، الطبعة الأولى: ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.

79٣. النهاية في غريب الحديث والأثر؛ ابن الأثير مجد الدين المبارك بن محمّد الشيبانيّ الجزريّ (ت ٢٠٦هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاويّ ومحمود محمّد الطناحيّ، المكتبة العلميّة \_ بيروت، الطبعة الأولى: ١٣٩٩هـ

- . 198. النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى؛ شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ (ت ٤٦٠هـ)، انتشارات قدس محمّديّ \_ إيران.
- 790. نهج الإيمان؛ زين الدين عليّ بن يوسف بن جبر (من أعلام القرن السابع)، تحقيق: السيّد أحمد الحسينيّ، مجتمع الإمام الهادي الله \_ إيران، الطبعة الأولى: ١٤١٨ هـ.
- 797. نهج البلاغة؛ الشريف الرضيّ أبو الحسن محمّد بن الحسين بن موسى الموسويّ البغداديّ (ت ٤٠٦هـ)، تحقيق: د. صبحي الصالح، بيروت، الطبعة الأولى: ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م.
- 79۷. نوادر الأصول في أحاديث الرسول؛ أبو عبد الله محمّد بن عليّ بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذيّ (ت نحو ٣٢٠هـ)، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل بيروت.
- ١٩٨. نوادر المعجزات في مناقب الأثمّة الهداة عليّن على محمّد بن جرير بن رستم الطبريّ الإماميّ، مؤسّسة مدرسة الإمام المهديّ على الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ
- 799. نور القبس؛ أبو المحاسن يوسف بن أحمد بن محمود اليغموريّ (ت ٦٧٣هـ)، [الكتاب مرقّم آليا غير موافق للمطبوع].
- ٧٠٠. الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه؛ أبو محمّد مكّيّ بن أبي طالب حَمّوش بن محمّد بن مختار القيسيّ القيروانيّ

ثمّ الأندلسيّ القرطبيّ المالكيّ (ت ٤٣٧هـ)، تحقيق: مجموعة رسائل جامعيّة بكلّية الدراسات العليا والبحث العلميّ - جامعة الشارقة، إشراف: د. الشاهد البوشيخي، الطبعة الأولى: ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م.

١٠١. الهداية؛ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ، المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هـ)، تحقيق: مؤسسة الإمام الهادي الله الطبعة: الأولى: ١٤١٨هـ

٧٠٢. هواتف الجنان؛ أبو بكر محمّد بن جعفر بن محمّد بن سهل بن شاكر الخرائطيّ (ت ٣٢٧هـ)، تحقيق: إبراهيم صالح، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: ١٤٢١هــ ٢٠٠١م.

٧٠٣. الواضح في أصول الفقه؛ أبو الوفاء عليّ بن عقيل بن محمّد بن عقيل البغداديّ الظفريّ (ت ٥١٣هـ)، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركيّ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.

الوافي بالوفيات؛ صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديّ (ت الموفية)، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث \_ بيروت، ١٤٢٠هـ \_ ٢٠٠٠م.

٥٠٧. الورع؛ أبو بكر أحمد بن محمّد بن الحجّاج المرُّوذيّ (ت ٢٧٥هـ)، تحقيق: سمير بن أمين الزهيريّ، دار الصميعيّ ـ الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ ١٩٩٧م. ٢٠٠. الورع؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: أبي عبد الله محمّد بن حمد الحمود، الدار السلفيّة ـ الكويت، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.

٧٠٧. وصايا الملوك وأبناء الملوك من ولد قحطان بن هود؛ دعبل بن عليّ الخزاعيّ الخزاعيّ الشاعر المشهور (ت ٢٤٦هـ)، رواية: عليّ محمّد بن دعبل الخزاعيّ، [الكتاب مرقّم آليا غير موافق للمطبوع].

٧٠٨. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ أبو العبّاس شمس الدين أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلّكان البرمكيّ الإربليّ (ت ١٨١هـ)، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر ـ بيروت.

٧٩. وقعة صفين؛ نصر بن مزاحم المنقريّ (ت ٢١٢هـ)، تحقيق وشرح: عبد السلام محمّد هارون، المؤسسة العربيّة الحديثة للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية:

٧١٠. يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر؛ أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل الثعالبيّ (ت ٤٢٩هـ)، تحقيق: د. مفيد محمّد قميحة، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٨٣هـ ١٩٨٣م.

٧١١. اليقين؛ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الأمويّ القرشيّ، المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق وتعليق: ياسين محمّد السورس، دار البشائر الإسلاميّة.

# فهرس المطالب

| كَلِمَةُ الْمَكْتَبَةِ                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مَعَ كِتَابِ كَلِمَاتِ سَيِّدِ الْعَرَبِ لِلْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ                                          |
| بِقَلَمِ السَّيِّدِ حَسَنٍ الْمُوسَوِيِّ الْبُرُوجِرْدِيِّ                                                    |
| الْخِطَابَةُ وَالخُطَبَاءُ فِي تَأْرِيخِ الْعَرَبِ١١                                                          |
| تَأْرِيخُ ضَبْطِ خُطَبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ وَكَلِمَاتِهِ ١٣٠٠                                    |
| مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْعِلْمَ بِدِرْهَمٍ؟                                                                    |
| إِشَارَاتٌ تَأْرِيخِيَّةٌ إِلَى كِتَابِ خُطَبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ لِلْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ ١٦٠٠٠ |
| سُؤَالَانِ مَطْرُوحَانِ حَوْل نِسْبَةِ بَعْضِ كَلِمَاتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ إِلَى غَيْرِهِ:٢١            |
| ١- لِمَاذَا لَمْ تُنْسَبْ بَعْضُ كَلِمَاتِهِ السَّا فِي بَعْضِ الْمَصَادِرِ إِلَى أَحَدٍ؟ ٢١                  |
| ٢_ لِمَاذَا نُسِبَتْ بَعْضُ كَلِمَاتِهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ الْمَصَادِرِ إِلَى غيره عَلِيْ ؟ ٢٣                 |
| الْأَوَّلُ: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ (ت ١١٠هـ)٢٦                                                                |
| الثَّاني: عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُعْتَزِّ                                                                      |
| الثَّالِثُ: عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُقَفَّعِ                                                                    |

| ٧٥٦ كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الرَّابِعُ: جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى الْبَوْمَكِيُّ                                                                |
| مَخْطُوطَةٌ حَدِيثَةُ الْعَهْدِ بِالْعُثُورِ عَلَيْهَا مِنْ كِتَابٍ فِي كَلِمَاتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الرائح |
| تَأْلِيفَاتِ عَالِمٍ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْهِجْرِيِّتاللهِ عَالِم فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ اللهِ جُرِيِّ  |
| الْكِتَابُ وَمَخْطُّوطَتُهُ أَنْ الْكِتَابُ وَمَخْطُّوطَتُهُ أَنْ الْكِتَابُ وَمَخْطُّوطَتُهُ                   |
| فَلْنَبْدَأُ بِتَعْرِيفِ مَخْطُوطَتِهِ                                                                          |
| أَصَالَةُ الْمَخْطُوطَةِأَصَالَةُ اللَّهَ عُطُوطَةِ                                                             |
| نِسْبَةُ الْكِتَابِ إِلَى الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ                                                             |
| الشَّاهِدُ الْأَوَّلُ                                                                                           |
| الشَّاهِدُ الثَّانِيالشَّامِدُ الثَّانِي                                                                        |
| الشَّاهِدُ الثَّالِثُالثَّاهِدُ الثَّالِثُ                                                                      |
| سَبَبُ تَأْلِيفِ الْكِتَابِ                                                                                     |
| مَضَامِينُ نُصُوصِ الْكِتَابِمَنَابِ                                                                            |
| المُلْحَقُ الْمَفْقُودُ لِلْكِتَابِ                                                                             |
| دِرَاسَةٌ فِي تَرْجَمَةِ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيّ                                                              |
| تَألِيفُ السَّيِّدِ الْعَلَاءِ الْحُسَيْنِيِّ الْمُوسَوِيِّ الْدِّمَشْقِيِّ                                     |
| فِي ذِكْرِ اسْمِهِ وَنُسَبِهِ وَكُنْيَتِهِ وَلَقَبِهِ                                                           |
| فِي ذِكْرِ تَأْرِيخ مَوْلِدِهِ وَوَفَاتِهِ                                                                      |
| ئِي ذِكْرِ مَا حُكِيَ مِنَ الاِخْتِلَافِ فِي نَسَبِهِ                                                           |
| ئِي ذِكْرِ عَقِبِهِ                                                                                             |
| َ بِي َ رَبِّ مَالِدٍ وَبَنِي خَالِهِ، وَهُمْ مِنْ رَهْطِهِ                                                     |

| <b>YOV</b>                             | فهرس المطالب                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | فِي ذِكْرِ عَمَّتِهِ وَزَوْجِهَا وَوَلَدَيْهَا                                    |
| عَنْهُعَنْهُ                           | فِي ذِكْرِ مَنْ وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ أَسْمَاءِ مَنْ أَخَذَ عَنْهُمْ وَأَخَذُوا |
| ٦٤                                     | فِي ذِكْرِ شَيْخَيْهِفي ذِكْرِ شَيْخَيْهِ                                         |
| ٧١                                     | فِي ذِكْرِ مَنْ أَخَذَ عَنْهُ، وَهُمْ ثَلَاثَةٌ                                   |
| ٧٣                                     | رِوَايَتُهُ عَنِ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ                                       |
| ۸٠                                     | رِوَايَتُهُ عَنِ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ                                       |
| ۸۱                                     | رِوَايَتُهُ عَنِ الْأَشْرَفِ الْجَعْفَرِيِّ                                       |
| ΛΥ                                     | فِي ذِكْرِ مُصَنَّفَاتِهِفي ذِكْرِ مُصَنَّفَاتِهِ                                 |
| ΛΥ                                     | فِي ذِكْرِ عَقِيدَتِهِفي ذِكْرِ عَقِيدَتِهِ                                       |
| ۸٥                                     | نُسْخَةُ الْكِتَابِ وَكَيفِيَّةُ عَمَلِ التَّحْقِيقِ                              |
| AV                                     | الْأُولَى: الْبَحْثُ عَنْ مَخْطُوطَاتِهِ                                          |
| ۸۸                                     | التَّانِيَةُ: الطِّبَاعَةُ وَالْمُقَابَلَةُ                                       |
| Λ9                                     | التَّالِثَةُ: تَحْرِيجُ الْمَصَادِرِ                                              |
| ۸۹                                     | أ) تَخْرِيجُ الْآيَاتِ                                                            |
| ۸۹                                     | ب) تَخْرِيجُ الرِّوَايَاتِ                                                        |
| 97                                     | ج) التَّغلِيقُ                                                                    |
| 97                                     | الرَّابِعَةُ: التَّقْوِيمُ وَالتَّصْحِيحُ                                         |
|                                        | الْخَامِسَةُ: التَّحْرِيرُ                                                        |
|                                        | أ) عَلَامَاتُ التَّوْقِيمِأ                                                       |
| 98                                     | ب) التَّقْيِيدُ بِالْأَرْقَامِ وَالْعَنَاوِينِ                                    |

| كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ | YoA                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٤                          | السَّادِسَةُ: الْمُرَاجَعَةُ النَّهَائِيَّةُ                                  |
| 90                          | والختام.                                                                      |
| <b>9V</b>                   | نَمَاذِجُ مِنْ تَصَاوِيرِ نُسْخَةِ الْكِتَابِ                                 |
|                             | المتن المحقّق لكتاب                                                           |
| ن أبي طالب                  | كلمات سيّد العرب أبي الحسن عليّ ب                                             |
|                             | صلوات الله عليه                                                               |
| ١٠٧                         | [عَجَائِبُ الْقَلْبِ]                                                         |
| ١٠٨                         | [ذِكْرُ عُقُولِ النَّاسِ]                                                     |
| ١٠٩                         | [مِنْ آدَابِ التِّجَارَةِ]                                                    |
| w                           | [مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ ﷺ فِي ذِكْرِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ]                       |
| · · · · · · · · [複          | [عُذْرُهُ ﷺ فِي تَرْكِ مُقَاتَلَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَيهِ بَعْدَ النَّبِيّ |
| NY                          | [تَبِعَاتُ الكَذِبِ]                                                          |
| 117                         | [مَنْزِلَةُ التَّوفِيقِ وَالْعَقْلِ]                                          |
| 117                         | [هَدَايَا الْعُمَّالِ]                                                        |
| 117                         | [الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ]                                                 |
| 118                         | [مِنْ صِفَاتِ الشِّيعَةِ]                                                     |
| 110                         | [قِصَّتُهُ اللَّهِ مَعَ دِهْقَانٍ فَارسِيِّ حَوْلَ النُّجُومِ]                |
|                             | [مِنْ دُعَائِهِ عَلِيَّةِ]                                                    |
| \\A                         | [تَسْمِيَتُهُ اللَّهِ وَلَدَ ابْنِ عَبَّاس]                                   |

| فهرس المطالب                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| [كِتَابُهُ عَلِيْدٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ]                             |  |
| [مَلَالَةُ الْقُلُوبِ وَمُعَالَجَتُهَا]                               |  |
| [فَضْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْمَالِ]ا                                    |  |
| [مِن آ دَابِ الْجِهَادِ]                                              |  |
| [مِنْ كَلَامِهِ عَلِي فِي ذَمِّ الزُّ بَيرِ]١٢٢                       |  |
| [مِنْ كَلَامِهِ عَلَيْ فِي ذَمِّ أَهْلِ الْجَمَلِ مِن البَصْرَةِ]١٢٣. |  |
| [كَلَامُهُ النَّالِي فِي قَطَائِعِ عُثْمَانَ]١٢٤                      |  |
| [فِي ذَمِّ أَهْلِ الرَّأْيِ]                                          |  |
| [كَلَامُهُ النَّالِ فِي ذَمِّ أَشْعَتَ بْنِ قَيسِ]                    |  |
| [التَّذْكِيرُ بِالْعُقْبَى]١٢٧                                        |  |
| [مَنْ يَتَصَدَّرُ لِلْحُكْمِ وَلَيسَ لَهُ بِأَهْلٍ]١٢٧                |  |
| [حَظُّ الْإِمَارَةِ]                                                  |  |
| [وَصْفُهُ اللَّهِ لِعِلْمِهِ]                                         |  |
| [أَثَوُ الْحِلْمِ]                                                    |  |
| [مُقَارَنَةُ الصَّبْرِ وَالْإِيمَانِ]١٣١                              |  |
| [الصَّبْرُ عَلَى الْمُصِيبَةِ]١٣١                                     |  |
| [فِي وَصْفِ الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ]١٣٢                                 |  |
| [حَسْبُ الْبَخِيلِ]                                                   |  |
| [حَقِيقَةُ الْمُرُوَّةِ]                                              |  |
| [ثَلَاثُ خِصَالِ حَمِيدَةِ]١٣٤                                        |  |

| كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| ١٣٥                         | [وَصْفُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ].                |
| 777                         | [مَنَاذِلُ الصَّبْرِ وَدَرَجَاتُهَا]               |
|                             | [آنِيَةُ اللهِ فِي الْأَرْضِ]                      |
|                             | [شَجَاعَتُهُ اللَّهِ وَخُطْبَتُهُ فِي تَشْجِي      |
|                             | [التَّذْكِيرُ بِالْعُقْبَى وَالتَّحْذِيرُ مِن الْأ |
| 181                         | [عِلَامُ النَّكَبَاتِ]                             |
| 187                         |                                                    |
| 187                         | [وَقتُ الهَدِيّةِ]                                 |
| 187"                        | [وَصَايَا طِبِّيَّةٌ]                              |
| 188                         |                                                    |
| 188                         |                                                    |
| 180                         | [فَضْلُ الْعِلْم وَالْعَمَلِ بِهِ]                 |
| لْصِرَافِ عَن الْعِرَاقِ]   | [كَلَامُهُ اللهِ حِينَمَا أُشِيرَ عَلَيهِ بِالْا   |
| 187                         | [إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ هَدْمِ الْبَيتِ]               |
| 187                         | [رَاحَةُ الْبَيْتِ وَالنَّوْبِ]                    |
| 18V                         | [وَصْفُ شَجَاعَتِهِ ﷺ]                             |
| 18A                         |                                                    |
| YEA                         |                                                    |
| 101                         | [فِي وَصْفِ الدُّنْيَا]                            |
| 107                         | [ثَمَرَةُ الْفِكْرِ فِي الْعَوَاقِب]               |

.

.

| فهرس المطالب                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
| [الْمَوْتُ فِي نَظَرِهِ عَلِيْلًا]١٥٢                                    |
| اللَّهُ عَاءِ إِلَى الْمُبَارَزَةِ]                                      |
| [ثَمَرَةُ الطَّاعَةِ]                                                    |
| [ثَلَاثَةٌ لَا يُعْرَفُونَ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ]                         |
| [النَّجَاةُ بِالْاسْتِغْفَارِ]٥٥                                         |
| [يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ]٥٥                                       |
| [التَّقْوَى وَالتَّذْكِيرُ بِالْمَوْتِ]١٥٦                               |
| [ابْنُ آدَمَ وَالْفَخْرُ]٥٧                                              |
| [عَمَى الْقَلْبِ]                                                        |
| [التَّوَسُّطُ في النَّاسِ]٥٨                                             |
| [عَلَيكُمْ بِالصَّبْرِ]٥٨٥٨                                              |
| [رَأْيُ الشَّيْخِ]                                                       |
| [مَا يُرِيدُهُ الرِّجَالُ مِن النِّسَاءِ]                                |
| [خَمْسُ وَصَايَا]                                                        |
| [خُصِصْنَا بِخَمْسِ][خُصِصْنَا بِخَمْسِ                                  |
| [فَضْلُهُمْ عَلِيَّكِ عَلَى بَنِي أُمَيَّةً]                             |
| [الْحَثُّ عَلَى الشُّكْرِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَتَرْكِ الذُّنُوبِ]١٦٢ |
| [الْجُلُوسُ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ]                                     |
| [شَوْقُهُ اللَّهِ إِلَى الشَّهَادَةِ ]                                   |
| [أَشْقَى النَّاسِ]                                                       |

| ٧٦٧ كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ                           |
|-----------------------------------------------------------|
| [حَقُّ الْعَالِمِ عَلَى غَيرِهِ]                          |
| [الصَّمْتُ عَن الْحُكْم وَالْقَوْلُ بِالْجَهْلِ]١٦٦       |
| [مَنْزِلَةُ الصَّبْرِ]                                    |
| [الْبُحْلُ وَالْجُودُ]١٦٧                                 |
| [مِنْ دُعَائِهِ ﷺ]                                        |
| [الْقَيِّمُ لِأَهْلِهِ]                                   |
| [شَرُّ الْإِخْوَانِ]                                      |
| [عَلَامَةُ حُسْنِ الظَّلِّيِّ]                            |
| [إِيَّاكُمْ وَالْمُنَى]                                   |
| [الْإِبَاءُ مِن الْكَرَامَةِ]                             |
| [خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ]                                |
| [حَدُّ التَّفَقَةِ وَالْكَنْزِ]                           |
| [عَلَامَةُ حُبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ المِيَّالِمُ ]          |
| [مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَالْفَاجِرِ إِذَا قَرَءا الْقُرْآنَ] |
| [سِيمَاءُ الشِّيعَةِ]                                     |
| [أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ][أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ]            |
| [مِنْ آدَابِ الضِّيَافَةِ]                                |
| [النَّهْيُ عَن التَّمَلُّقِ]                              |
| [الْخَطِيبُ الشَّحْشَحُ]ا                                 |
| [الْفِتْنَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ]               |

| V7f*     | فهرس المطالب                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 179      | [خُذِ الْحِكْمَة]                                                   |
| 179      | [وَصِيَّتُهُ عِلِيدٌ لِلْمُقَاتِلِينَ]                              |
| ١٨٠      | [بَقِيَّةُ السَّيْفِ]                                               |
| ١٨١      | [جَمَالُ الْمَرَأَةِ وَالرَّجُل]                                    |
| ١٨١      | [دُعَاؤُهُ عِلْدٌ المَقَابِرِ]                                      |
| 184      |                                                                     |
| ١٨٣      |                                                                     |
| ١٨٤      | [مِنْ دُعَاثِهِ لِمِنْ اللَّهِ ]                                    |
|          | [الْمَسَافَةُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَبَيْنَ الْمَشْرِقِ ا |
| ١٨٦      | ,                                                                   |
| ١٨٦      |                                                                     |
| <b>1</b> |                                                                     |
| ١٨٨      |                                                                     |
|          | - وقي و<br>[أَهْلُ الْخَيْرِ مِن النَّاسِ]                          |
| 1/19     |                                                                     |
|          | [كَلَامُهُ عَلَيْهِ فِي بَنِي أُمَيَّة]                             |
|          | [كَلَامُهُ اللَّهِ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابٍ]            |
|          | [مِنْ أَحْكَام الْوُضُوءِ]                                          |
|          | [مِنْ الحَكَامِ الوَصَورِءِ السَّدَيَّةِ]                           |
|          | [ كارمه عليه في دِي النديه ]                                        |
| 1 11     | المرا فطهان علية المسامدة المرابعة                                  |

| كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ | ٧٦٤                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 198                         | [أَقْرَأُ النَّاسِ لِلْقُرْآنِ]                                          |
| 190                         | [النَّظَافَةُ]                                                           |
| 190                         | [قُحَمُ الخُصُومَةِ]                                                     |
| 197                         | [مِنْ أَحْكَامِ الْجُمُعَةِ وَالتَّشْرِيقِ]                              |
| 197                         | [الْإِمَامَةُ الْمَكْرُوهَةُ]                                            |
| 197                         | [الْعَصَبَةُ أَوْلَى]                                                    |
| ١٩٨                         | [مَثَلُ الْإِيْمَانِ فِي الْقَلْبِ]                                      |
| 199                         | [تَمْثِيلُهُ اللَّهِ لِصِدْقِ الْخَبَرِ]                                 |
| 199                         | [زَكَاةُ الدَّيْنِ الطَّلْنُونِ]                                         |
| Y••                         | [التَّعَزُّبُ عَنْ ذِكْرِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ]                      |
| 7-1                         | [مَفَازَةُ المُسْلِمِ]                                                   |
| عمَلِ]                      | [كَلَامُهُ اللَّهِ فِي سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ بَعدَ فَرَاغِهِ مِن الْجَ |
| <b>Y-Y</b>                  | [مِنْ قَضَائِهِ لِمَالِيِّةِ ]                                           |
| ۲۰.٤                        | [وَصْفُهُ اللَّهِ لِشَجَاعَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ]                       |
| Y.O                         | [كَلَامُهُ عَلَيْ لِلْقَائِمِينَ قَبْلَ الصَّلَاةِ]                      |
| Y•0                         | [بَرَاءَتُهُ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ عُثْمَانَ]                              |
|                             | [النَّهْيُ عَنْ سَدْلِ الثِّيَابِ فِي الصَّلَاةِ]                        |
| Y•V                         | [تَمْثِيلُهُ عَلِي حِينَمَا اعْتَرَضَهُ أَحَدُ الْخَوَارِجِ]             |
| Y•A                         | [ضَحْكَةُ الْعَالِمِ]                                                    |
| Y•A                         | [دُعَاءُهُ اللَّهِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ]                           |

| ٧٦٥         | فهرس المطالبفهرس المطالب                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۹         | [الْخَيْرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ]                                                    |
| ۲۱۰         | [مِنْ حِكَمِهِ النَّالِةِ]                                                       |
| Y11         | [مِنْ عَوَاقِبِ بَعْضِ الْأُمُورِ]                                               |
| ۲۱۱         | [مِنْ قِصَارِ كَلِمَاتِهِ]                                                       |
| <b>۲۱۲</b>  | [كَلَامُهُ عَلِيدٌ لَمَّا رَأَى طَلْحَةَ مَقْتُولًا]                             |
| Y17         |                                                                                  |
| 7\8 3/7     | [شَكْوَاهُ النَّالِي مِنْ بَعْضِ الْعَرَبِ]                                      |
| ۲۱۵         | [حِكْمَةُ بَعْضِ الْأَحْكَام]                                                    |
| Y1V         | [فِي التَّحْذِيرِ مَن الدُّنْيَا]                                                |
| Y19         |                                                                                  |
| Y19         | [التَّرْغِيبُ فِي الْمَعْرُوفِ]                                                  |
| <b>YY.</b>  | [فَضْلُ الْعِلْم وَالْعُلَماءِ]                                                  |
| YY <b>r</b> | [كِتَابُهُ السُّلِا إِلِّي عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ فِي الْحَثِّ عَلَى الزُّهْدِ] |
| 777         | [الْمُبَادَرَةُ إِلَى صَالِحِ الْأَعْمَالِ]                                      |
|             | [كَلَامُهُ اللَّهِ فِي مَدْحِ الْأَشْتَرِ لَمَّا جَاءَهُ نَعْيُهُ]               |
|             | [كِتَابُهُ اللَّهِ إِلَى أَهْلِ مِصْرَ لَمَّا وَلَّى عَلَيْهِمُ الْأَشْتَرَ]     |
| ۲۳۰         | [في فَضْلِ الشَّهَادةِ]                                                          |
| 771         | [نَصِيحَتُهُ اللَّهِ لِعُثْمَانَ]                                                |
| 777         | [كَلَامُهُ اللَّهِ لَمَّا خَرَجَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ]                         |
| <b>۲۳۲</b>  | [سَبَبُ امْتِناعِهِ عَلِي عَنْ تَوْلِيَةِ مُعَاوِيَةً]                           |

•

| كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ | <i>IIV</i>                                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YYY</b>                  | [كَلَامُهُ اللَّهِ فِي مَنَايَا ابْتُلِيَ بِهَا فِي حُكْمِهِ]                        |
| 777                         | [كِتَابُهُ اللَّهِ إِلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيرِ بَعْدَ نَكْثِهِما الْبَيْعَةَ]        |
| ۲۳٤ ٤٣٢                     | [كِتَابُهُ عِلِيِّةِ إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ خُرُوجِهَا]                              |
| ۲۳٥                         | [كَلَامُهُ لِمُنْهِ لِعَائِشَةَ]                                                     |
| ۲۳۵                         | [خُطْبَتُهُ اللَّهِ يَوْمَ الْجَمَلِ]                                                |
| ۲۳۲ ۲۳۲                     | [مِنْ كِلَامِهِ السَّالِ لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْجَمَلِ]                             |
|                             | [كِتَابُهُ اللَّهِ إِلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فِي الَّذِينَ لَحِقُوا بِمُعَاوِيَةً]. |
| <b>Y</b> YY                 | [كِتَابُهُ اللَّهِ يَحْكِي عَنْ مَصَائِبِهِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّهُ ]       |
| 787                         | [كِتَابُهُ عِلِي إِلَى مُعَاوِيَةً]                                                  |
| 727                         | [مُنَاظَرَتُهُ عَلَيْد الْحَوَارِجَ]                                                 |
| 727                         | [نَشْدَتُهُ عَلَيْهِ الْخَوَارِجَ]                                                   |
| Y££                         | [وَقْفُهُ اللَّهِ عَيْنَ أَبِي نَيْزَرَ وَالْبُغَيْبِغَاتِ]                          |
|                             | [كَلَامُهُ عَلَيْ فِي ذَمِّ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بَعْدَ وَقْعَةِ الْجَمَلِ]            |
| YEV                         | [كَلَامُهُ اللَّهِ لَمَّا خَرَجَ مِن الْبَصْرَةِ]                                    |
| Y£V                         | [كَلَامُهُ ﷺ فِي مَدْحِ الْكُوفَةِ]                                                  |
| YEA A3Y                     | [جَوَانُهُ ﷺ لِكِتَابِ مُعَاوِيَةً حَولَ قَتْلِ عُثْمَانَ]                           |
| Y&A                         | [كِتَالُهُ اللَّهِ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ]                                      |
| YE9                         | [تَحْرِيضُهُ عَلِي النَّاسَ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الشَّامِ]                           |
| Y£9                         | [مَنَعُهُ السُّخِهُ عِنْ الشَّمْمِ]                                                  |
| Yo                          | [كُلَامُهُ اللَّهِ لَمَّا وَصَلَ إِلَى مَدِينَةِ بَابِلَ]                            |
|                             |                                                                                      |

| البالب                                                                                                         | فهرس المطا           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| لَى الْمَاءِ]                                                                                                  | [الْقِتَالُ عَ       |
| دِيهِ السَّالِ لِعَسْكَرِ مُعَاوِيَةً] ٢٥١                                                                     |                      |
| اللهِ فِي حَتِّ أَصْحَابِهِ عَلَى الْقِتَالِ بِصِفِّينَ ]٢٥٢                                                   | [كَلَامُهُ عَلَيْهِ  |
| لِا إِلَى مُعَاوِيَةً]لا إِلَى مُعَاوِيَةً]                                                                    | [كِتَابُهُ عَلَيْهِ  |
| الله الله أَهْلَ الشَّام]                                                                                      | [سَبَبُ قِتَ         |
| علَى الْقِتَالِ بِصِفِّينَ]                                                                                    | [تَحرِٰيضُهُ         |
| إِ إِلَى مُعَاوِيَةً لَمَّا رَفَعَ الْمَصَاحِفَ]                                                               | [كِتَابُهُ عَلِيَّا  |
| ﴾ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَعِظُهُ]                                                                        | [كَتَابُهُ عَلَيْهِ  |
| النظِّةِ لِشِيعَتِهِ]                                                                                          | [مَوْعِظَتُهُ        |
| اللهِ حِينَمَا عَابَهُ أَحَدُ الْخَوَارِجِ عَلَى خُشُونَةِ ثِيَابِهِ]٧٥٧                                       | [جَوَابُهُ علايًا    |
| عِلْ مِنْ أَصْحَابِهِ]                                                                                         | [شَكْوَاهُ عَالَ     |
| مَنْ طَاعَةِ النِّسَاءِ]٢٦٠                                                                                    | [النَّهْيُ عَ        |
| لِمَةَ الزَّهْرَاءِ عَلِيْكَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْلِا بَعْدَ احْتِجَاجِهَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ]. ٢٦١. | [كَلَامُ فَاحِ       |
| ﴾ لِشُرَيْحِ الْقاضِي عِنْدَ مَا اشْتَرَى دَاراً بِالْكُوفَةِ] ٢٦٣                                             | [كَلَامُهُ مَالِيَّا |
| عَلَى الْجَاهِلِ وَالْعَالِمِ]                                                                                 | [عَهْدُ اللهِ        |
| اِلتَّلَاقِي]                                                                                                  | [الْانْفِرَادُ وَا   |
| ين الْإِطْرَاءِ]                                                                                               | [الْحَذَرُ وِ        |
| ئيًا بِأَرْبَعَةٍ]                                                                                             |                      |
| نَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي]                                                                                      | [سَلُونِي قَ         |
| ﴾ مَعَ الرَّبيع وَعَاصِم ابْنَي زيَادٍ] ٢٦٩                                                                    | [كَلَامُهُ عَلَيْهِ  |

•

| كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ | <b>٧٦٨</b>                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| YY1                         | [دُعَاءُهُ ﷺ عِنْدَ شُجُودِهِ]                                         |
| YV1                         | [أَرْبَعُ خِصَالٍ تُعِينُ الْمَوْءَ عَلَى الْعَمَلِ]                   |
| . نُيًا]                    | [التَّحْذِيْرُ مِنِ اتِّبَاعِ الْهَوَى وَطُولِ الْأَمَلِ فِي الْدُّ    |
| <b>YVT</b>                  | [مَا وَصَّى بِهِ أُولَادَهُ اللَّهِ ]                                  |
| YVE                         | [لَا يُقَاسُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ عِلِيِّكِمْ]                           |
| YVE                         | [كَلَامُهُ لِللَّهِ فِي شُرَيْحِ]                                      |
| YV0                         | [ما عَلَّمَهُ عَلِي إِيَّاهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ ]        |
| YV7                         | [تَوَقِّي مَا تَعِيبُ]                                                 |
| ۲۷٦                         | [وَصْفُهُ عَلَيْكِ لِمَنْ يَسْتَحِقُ السِّيَادَةَ]                     |
|                             | [الْعَفْقُ بَعْدَ الْقُدْرَةِ]                                         |
| YVV                         | [أَنْكَى الْأَشْيَاءِ لِلْعَدُوِّ ]                                    |
| YVV                         | [حَمْلُ مَثُونَةِ الْعِيَالِ]                                          |
| YVX                         | [مِنْ قَضَائِهِ لِلنَّا ]                                              |
| YVX                         | [حَقِيقَةُ الْغَدْرِ]                                                  |
| YV4                         | [إِنْبَاءُهُ عِلِيِّةِ بِوِلَادَةِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عِلِيِّهِ] |
| PV9                         | [مُنَاشَدَتُهُ عَلَيْكِ يَوْمَ الشَّوْرَى]                             |
| YA0                         | [مَثَلُهُ عليه فِي الظَّالِمِ وَالمَظْلُومِ]                           |
|                             | [قَضَاءُهُ عَلِيْلًا فِي الدِّيَةِ]                                    |
|                             | [قَضَاءُهُ اللَّهِ فِي الدِّيةِ أَيْضاً]                               |
| YAV                         | [كَلَامُهُ عِلَيْهِ عِنْدَ دَفْنِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ عَلِيكُ ]     |

| <b>∨</b> ٦٩ | فهرس المطالبفهرس المطالب                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| YA9PAY      | [قَضَاءُهُ ﷺ في ثَوْرٍ قَتَلَ حِمَاراً]                                                |
| YA9         | [أَسْوَأُ النَّاسِ حَالاً]                                                             |
| Y <b>q.</b> | [أَخْيَبُ النَّاسِ وأَخْسَرُهُمْ]                                                      |
| <b>۲۹.</b>  | [الْمَخَاوِفُ الثَّلَاثُ]                                                              |
| 791         | [التَّرْغِيبُ فِي الزُّهْدِ]                                                           |
| Y9Y [       | [حَثُّهُ عَلَى تَرْكِ الْخَطِيئَةِ وَالشَّهَوَاتِ، وَذِكْرُهُ عَلِي لِلْمَوْتِ         |
| <b>79</b> 2 | [كَلَامُهُ عَلَيْ الْآخَرُ فِي ذَمِّ ابْنِ عَبَّاسٍ في أَمْوَالِ الْبَصْرَةِ]          |
| 790         | [كِتَابُهُ عِلِي إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ يَعِظُهُ]                                |
| 790         | [كِتَابُهُ السِّلا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ يَعِظُهُ]                                  |
| Y9V         | [كَتَابُهُ اللَّهِ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ لَمَّا بَلَغَهُ بُطْلَانُ خَبَرِ مَوْتِهِ] |
| ۲۹۸ ۸۶۲     | [كِتَابُهُ عَلِيْلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَعِظُهُ]                                    |
| 799         | [كَلَامُهُ عَلِيدٌ لَمَّا مَرَّ بِقَوْم كَانُوا يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْج]            |
| ٣           | [كَلَامُهُ السَّلِا فِي وَصْفِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الزُّهْدِ]                          |
| ٣٠٢         | [كَلَامُهُ اللَّهِ فِي وَصْفِ الْمُتَّقِينَ]                                           |
| ٣٠٢         | [كَلَامُهُ اللَّهِ فِي التَّرْغِيبِ عَلَى الزُّهْدِ]                                   |
| ٣٠٤         | [كَلَامُهُ عَلَيْكِ فِي الْقُرْآنِ]                                                    |
| ٣٠٥         | [خِطَابُهُ اللَّهُ لَيْلاً لِللُّمُنْيَا]                                              |
| ۳۰۷         | [كَلَامُهُ عَلَيْ فِي التَّذْكِيرِ بِالْآخِرَةِ]                                       |
|             | [كَلَامُ الْأَيَّامِ لِلْإِنْسَانِ]                                                    |
|             | [خُطْنَةُ الْمُتَّقِدِنَ].                                                             |

| كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ | ·                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۳                         | [آثَارُ الْأَمَانِيّ]                                                |
| ۳۱۳                         | [مُنَاجَاتُهُ اللَّهِ بِمُعَيْلَاتِ النَّخِيلِ]                      |
| ٣١٥                         | [مِنْ نَصَائِحِهِ لِمُلِيِّ لِاتِّنِهِ الْحَسَنِ لِللِّهِ ]          |
| ۳۱۲                         | [التَّحْذِيرُ عَن الدُّنْيَا]                                        |
| ۳۱۸                         | [الرِّضَا بِمَا يُجْزِئُ مِن الدُّنْيَا]                             |
| ٣١٩                         | [الْخِصَالُ الَّتِي فِيهَا الْخَيْرُ كُلُّهُ]                        |
| نِي الْآخِرَةِ]             | [كَلَامُهُ اللَّهِ فِي التَّزْهِيدِ مِن الدُّنْيَا وَالتَّرْغِيبِ فِ |
| ٣٢١                         | [الدُّنْيَا دَارُ الْمَمَرِّ]                                        |
| ٣٢١                         | [سَكَرَاتُ الْمَوتِ]                                                 |
| <b>۳</b> ۲ <b>۳</b>         | [وَاعَجَباً لِلْبَخِيلِ]                                             |
| ٣٢٣                         |                                                                      |
| ٣٧٤                         | [مَثَلُ الدُّنْيَا]                                                  |
| ٣٧٤                         | [أَجْرُ عَامِلِ الدُّنْيَا]                                          |
| ۳۲٥                         | [مَوَاعِظُهُ اللَّهِ لِشَيْخِ أَتَاهُ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّامِ]       |
| <b>۳</b> Υλ                 | [ثَلَاثُ خِصَالٍ رَاجِعَاتٌ عَلَى أَهْلِهَا]                         |
| ٣٢٩                         | [الْكَفُّ عَن الْغَيْظِ]                                             |
| ٣٣                          | [ثَلَاثُ خِصَالٍ تُكْمِلُ الْإِيمَانُ]                               |
|                             | [كَلَامُهُ فِي الصَّمْتِ]                                            |
| ٣٣١                         | [أَرْبَعُ خِصَالٍ تَوجِبُ الْكَمَالَ]                                |
| ۳۳۱                         | المُهْلَكَ النَّاسَ اثْنَاناً                                        |

.

| YY1                             | فهرس المطالب                                                                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***</b>                      | [مِن دُعَائِدِ لِمُنْ اللهِ |
| <b>***</b>                      | [عَشَرَةٌ مِنْ قِصَارِ كَلِمَاتِهِ السِّلا]                                                         |
| <b>***</b> V                    | [الْحَثُّ عَلَى الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا]                                                           |
| <b>٣</b> ٣٨                     | [يَهْلِكُ فِيَّ اثْنَانِ]                                                                           |
| علين وَبُغْضِهِمْ]              | [كَلَامُهُ اللَّهِ فِي حُبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ                                                       |
| ٣٤٠                             | [كَمَالُ مَعْرِفَةِ اللهِ]                                                                          |
| ٣٤٠                             | [أَضْيَعُ النَّاسِ رَأْياً]                                                                         |
| ٣٤١                             | [مَثَلُهُ عَلِيدٍ فِي الْغِيبَةِ]                                                                   |
| ٣٤١                             | [عِلْمٌ لَا يَنْفَعُ]                                                                               |
| <b>٣٤Y</b>                      | [عِزَّةُ الْعِلْمِ]                                                                                 |
| TET                             | [فَنَاءُ الدُّنْيَا]                                                                                |
| TET                             | [الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ]                                                                            |
| YEY                             | [الْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ]                                                                            |
| TET                             |                                                                                                     |
| ٣٤٤                             | [تَذَاكُرُ الْحَدِيثِ]                                                                              |
| ٣٤٤                             |                                                                                                     |
| ٣٤٤                             | [الْعُسْرُ وَالْيُسْرُ]                                                                             |
| TEO                             |                                                                                                     |
| ٣٤٥                             |                                                                                                     |
| مِيفِّينَ قَبْلَ الْحَرْبِ] ٣٤٦ |                                                                                                     |

| كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEV</b>                  | [إِتْمَامُهُ اللَّهُ الْحُجَّةَ عَلَى النَّاسِ]                                       |
| ۳٤۸                         | [احْتِجَاجُهُ عَلِي اللهِ عَلَى رُسُلِ مُعُاوِيَةً فِي وَفْعَةِ صِفِّينَ]             |
| ٣٥٠                         | [دُعَاءُهُ عَلَى لَمَّا عَزَمَ عَلَى لِقَاءِ الْقَومِ بِصِفِّينَ]                     |
| ٣٥٠                         | [وَصَايَاهُ اللَّهِ لِلْمُقَاتِلِينَ بِصِفِّينَ]                                      |
| ٣٥٢                         | [مِنْ وَصَايَاهُ النَّا عِنْدَ الْقِتَالِ]                                            |
| TOT                         | [كَلَامُهُ عَلِيْ فِي آدَابِ الْقِتَالِ]                                              |
| TOT                         | [كَلَامُهُ اللهِ لَمَّا انْهَزَمَتْ مَيْمَنَتُهُ بِصِفِّينَ]                          |
| <b>700</b>                  | [كَلَامُهُ اللَّهِ لَمَّا رُفِعَتِ الْمَصَاحِفُ]                                      |
| ۳۵٦                         | [كَلَامُهُ اللَّهِ فِي الْحَكَمَيْنِ]                                                 |
| <b>rov</b>                  | [كَلَامُهُ اللَّهِ فِي تَخْطِئَةِ الْحَكَمَيْنِ]                                      |
| <b>ΥΟΛ</b>                  | [إِخْبَارُهُ عَلَيْ عَنِ الْغَيْبِ وَاسْتِجابَةً دُعائِهِ]                            |
| ٣٦٠                         | [كَلَامُهُ عَلَيْ لِلْخَوَارِجِ لَمَّا قَالُوا: «لَا حُكْمَ إِلَّا للهِ»]             |
| ۳٦١                         | [كَلَامُهُ اللَّهِ لِأَصْحَابِهِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ حَرْبِ الْخَوَارِجِ]              |
| <b>*1*</b>                  | [كَلَامُهُ اللهِ لَمَّا تَوَاكَلَ أَهْلُ الْكُوفَةِ عَنْ جِهَادِ مُعَاوِيَّةً]        |
| ٣٦٥                         | [كَلَامُهُ اللَّهِ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ عِنْدَ تَثَاقُلِهِمْ عَنْ حَرْبِ مُعَاوِيَةً]. |
| ٣٦٦                         | [كَلَامُهُ السَّلِا بَعْدَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ]                                        |
| <b>777</b>                  | [إِعْرَاضُهُ اللَّهِ عَنِ الْحُكُومَةِ وَعِلَّتُهُ]                                   |
|                             | [مِنْ مَوَاعِظِهِ عَلِي فِي التَّذْكِيرِ بِالْآخِرَةِ]                                |
|                             | [كَلَامُهُ اللَّهِ بِالْبَصْرَةِ بَعْدَ مَقْتَلِ طَلْحَةً وَالزُّبَيْرِ]              |
| TV1                         | [كَلَامُهُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا]                                                    |

| <b>۷۷۳</b>  | فهرس المطالب                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٢         | [جَوَابُهُ اللَّهِ عَنْ كِتَابِ أَخِيهِ عَقِيلٍ]                                                    |
| ٣٧٣         | [مِنْ دُعَائِدِ ﷺ]                                                                                  |
| ٣٧٤         | [جَوَابُهُ عِلِي عَنْ كِتَابِ مُعَاوِيَةً]                                                          |
| TVA         | [سَبَبُ تَوَلِّيهِ عَلِي غُسْلَ فَاطِمَةَ عِلِي ]                                                   |
| ٣٧٩         | [كَلَامُهُ عَلَيْهِ فِي عَزَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَاتُهُ]                                          |
| ٣٧٩         | [مِنْ نَصَائِحِهِ السُّلِدِ لِاثْبَيْهِ الْحُسَيْنِ السُّلِدِ عِنْدَ وَفَاتِهِ].                    |
| ٣٨١         | [كَلَامُهُ عَلَيْلًا في مَشِيئَتِهِ تَعَالَى وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ]                                |
| <b>Y</b> AY | [مَا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيًّا عَلِيّاً عَلِيّاً عَلِيّاً عَلِيًّا عَلِيًّا عَلِيًّا عَلِيًّا |
| <b>Y</b> AY | [مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فِي الْبَدَنَةِ]                                            |
| <b>Y</b> AY | [مِنْ تَفْسِيرِهِ عَلَيْلاً ]                                                                       |
| ۳۸۵         | [صَلَاتُهُ اللهِ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ]                                                        |
| ٣٨٦ ، ٢٨٣   | [سَاعَةُ الْوِتْرِ]                                                                                 |
| <b>Y</b> AV | [كَلَامُهُ عِلِيْدِ في وَقْتِ الْفَجْرِ]                                                            |
| YAV         | [حَقِيقَةُ السَّخَاءُ]                                                                              |
| YAA         | [الْوُضُوءُ لِلْجُنُبِ]                                                                             |
| YAA         | [مِنْ تَفْسِيرِهِ عَلَيْهِ ]                                                                        |
| ٣٨٩         | [حَدُّ الزِّنَا]                                                                                    |
|             | [إِخْبَارُهُ النَّا عَنْ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ لِلنَّا وَعَطَشِهِ]                                   |
|             | وَصِيَّتُهُ لِي فِي قَاتِلِهِ]                                                                      |
| ٣٩١         | [من حكمه علي ]                                                                                      |

| كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ | VV£                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٣٩١                         | [لَا يُحِبُّنِي كَافِرٌ ]                                         |
| <b>r</b> 91                 | [شِيعَتُهُ وَمُحِبُّوهُ]                                          |
| <b>491</b>                  | [بَنُو أُمَيَّةَ وَالْخِلَافَةُ]                                  |
| mar                         | [أَشْجَعُ النَّاسِ]                                               |
| <b>۳97</b>                  | [كَلَامُهُ اللَّهِ فِي آلِ الزُّبَيْرِ]                           |
| rgr                         | [نَهْيُهُ عِلِيِّ عَنِ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ]                       |
| ۳ <del>۹</del> ۳            | [قَضَاؤُهُ فِي رَجُلِ وَجَدَ مَالاً]                              |
| ٣٩٤                         | [تِسْعُ كَلِمَاتٍ هُنَّ جَوَامِعُ الْكَلِم]                       |
| <b>790</b>                  | [مِنْ آدَابِ الصَّدَاقَةِ]                                        |
| <b>790</b>                  | [ثَوَابُ قِيام اللَّيْلِ بِالْقُرْآنِ]                            |
| [ر                          | [نَصِيحَتُهُ لِلهِ لِعُثْمَانَ لَمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ |
| T9A                         | [اسْتِغَاثَةُ عُثْمَانَ لَمَّا أَحْدَقَ بِهِ النَّاسُ]            |
| <b>٣٩٩</b>                  | [طَمَعُ طَلْحَةَ في الْإِمارَةِ]                                  |
| ٤٠١,                        | [امْتِنَاعُهُ اللَّهِ عَنْ قَبولِ بَيْعَةِ النَّاسِ]              |
| £•Y                         | [كَلَامُهُ اللهِ فِي قَتَلَةِ عُثْمَانَ]                          |
| ٤٠٣                         | [اسْتِشَارَتُهُ عَلِيدٌ النَّاسَ بِذِي قَارٍ]                     |
|                             | [نَصِيحَتُهُ عَلِي لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ يَوْمَ الْجَمَلِ]     |
|                             | [كَلَامُهُ اللهِ لَمَّا انْصَرَفَ عَنْ صِفِّينَ]                  |
|                             | [الْخُشُوعُ وَالْقَنَاعَةُ]                                       |
|                             | [الْهَوَى وَالْغَفْلَةُ]                                          |

| فهرس المطالب                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| [كَلَامُهُ عَلَيْهِ فِي قَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ]                                  |
| [شَكْوَاهُ اللَّهِ مِنْ أَصْحابِهِ وَإِخْبَارُهُ عَنِ الْغَيْبِ]                   |
| [إِخْبَارُهُ عَلَى عَمَّا سَيَجرِي مِنْ شِدَّةِ الزَّمَانِ وَفَسَادِ الدِّينِ] ١١٤ |
| [التَّحْذيرُ عَن التَّقْلِيدِ الْأَعْمَى]                                          |
| [كَلَامُهُ اللَّهِ فِي مَعرِفَةِ اللهِ تَعَالَى]                                   |
| [كَلَامُهُ اللَّهِ فِي الْخَوَارِجِ]                                               |
| [كَلَامُهُ اللَّهِ فِي أَصْحَابِ الْجَمَلِ]                                        |
| [صِفَاتُ اللهِ تَعَالَى]                                                           |
| [مَا يَسُرُّنِي لَوْ مِتُ طِفْلاً]                                                 |
| [مَنْزِلَةُ تَعْظِيمِ الْخَلْقِ]                                                   |
| [كَلَامُهُ عَلَيْهِ فِي قَضَاءِ اللهِ]                                             |
| [الْإِخْلَاصُ فِي الْعَمَلِ]                                                       |
| [كَلَامُهُ اللَّهِ فِي مَعْنَى الْخَيْرِ][كَلَامُهُ اللَّهِ فِي مَعْنَى الْخَيْرِ] |
| [مِنْ مَوَاعِظِهِ عَلِيًّا]                                                        |
| [ثَوَابُ الزَّاهِدِينَ][ثَوَابُ الزَّاهِدِينَ                                      |
| [التَّحْذِيرُ مِن الْعُقْبَى]                                                      |
| [بَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ].                                                     |
| [ ذِكْرُ زُهْدِهِ عِلْمًا ][ إِذِكْرُ زُهْدِهِ عِلْمًا ]                           |
| [إِنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ بِبَكْرٍ ضَالٍّ]                                        |
| [ذِكْرُ وَرَعِهِ اللَّهِ]                                                          |

| ٧٧٦ كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ                 |
|-------------------------------------------------|
| [ذِكُرُ زُهْدِهِ ﷺ]                             |
| [ذِكْرُ زُهْدِهِ عِلِي أَيْضاً]                 |
| [أَشَدُّ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةً]                |
| [إِيَّاكُمْ وَمُعَادَاةَ الرِّجَالِ]            |
| [الْحَقُّ وَالْجَوْرُ]                          |
| [مِنْ كِتَابِهِ اللهِ إِلَى عَامِلِهِ]          |
| [عَسَاكِرُ اللهِ]                               |
| [الْاعْتِبَارُ بِالْمَاضِينَ]                   |
| [الدُّعَاءُ وَالشُّكْرُ]                        |
| [كَلَامُهُ اللَّهِ فِي الشُّكْرِ وَالتَّوْيَةِ] |
| [مُحَقَّرَاتُ الذُّنُوبِ]                       |
| [مِنِ احْتِجَاجِهِ عَلَيْلًا لِيَهُودِيِّ]      |
| [زِينَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ]               |
| [إِقْبَالُ الدُّنْيَا وَإِذْبَارُهَا]           |
| [سَعَةُ الصَّدْرِ].                             |
| [كَلَامُهُ اللَّهِ فِي الْبَرْدِ]               |
| [وَصْفُهُ اللَّهِ لِلْمَوْأَةِ]                 |
| [طَرِيقُ الْمُعَاشَرَةِ]                        |
| [كِتَابُهُ عِلَيْلِا إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ]   |
| [كَلَامُهُ اللَّهِ فِي الْخِلَافَةِ]            |

| فهرس المطالب المسالم ال |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [كِتَابُهُ اللَّهِ إِلَى عَامِلِهِ فِي الْبَصْرَةِ]٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [قُرْبُ الْمَوْتِ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [شُكْرُ النِّعَم]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [الْفِتْنَةُ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [الصَّفْحُ الْجَمِيلُ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <br>[قَصَمَ ظَهْرِي رَجُلَانِ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [حَقِيقَةُ الْإِسْلَام]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [مِنْ وَصَايَاهُ النَّهِ فِي آدَابِ الْمُعَاشَرَةِ]٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [الْحِكْمِةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [لَا خَيْرَ فِي ثَمَانِيَةٍ إِلَّا بِثَمَانِيَةٍ]٩٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [مَحَاسِنُ الْأَخْلَاقِ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [كَلُّ الْدُّنْيَا]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <br>[مِنْ آدَابِ الدُّعَاءِ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [أَغْبَطُ النَّاسِ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [النَّهْيُ عَنْ مُصَاهَرَةِ الْخُورِ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [مِنْ قِلَّةِ الْإِنْصَافِ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [مِنْ كَلَامِهِ اللَّهِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ حَرْبِ الْجَمَلِ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [مِنْ كِتَابِ لَهُ عِلِيدٍ إِلَى مُعَاوِيَة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اَمِنْ كِتَابِ لَهُ اللَّهِ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَيْضاً]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| آمِنْ كِتَابُ لَهُ اللهِ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَيْضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ       | <b>YV</b> A                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| اً]الا                            | [مِنْ كِتَابٍ لَهُ النَّالِدِ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَيْض  |
| ارِيِّ]ا                          | [كَتَابُهُ إِلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَ        |
| 0.9                               | [عَلَامَةُ الْكَرِيمِ]                                 |
| 01•                               | [الْحُمْقُ]                                            |
| 01                                | [الصَّدِيقُ بَعْدَ الْمَوْتِ]                          |
| 01•                               | [الْقَدَرُ]                                            |
| 011                               | [كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ]                     |
| ٠١١                               | [أَوْسَاطُ الْأُمُورِ ]                                |
| 011                               | [قِتَالُ الْأَبْطَالِ]                                 |
| 017                               | [الدَّهْرُ يَوْمَانِ]                                  |
| 017                               | [كَلَامُهُ النَّالِي فِي مُعَاوِيَةً]                  |
| 014                               | [مَا يَتَعَلَّقُ بِأَعْضَاءِ الْإنسَانِ]               |
| οιε                               | [كَلَامُهُ اللَّهِ بَعْدَ أُحُدٍ]                      |
| ογε                               | [مَذَمَّتُهُ اللَّهِ لِأَصْحَابِهِ]                    |
| 010                               | [مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْلِا ]                            |
| 010                               | [شَكْوَاهُ السِّلِ مِن النَّاسِ]                       |
| ٥١٨                               |                                                        |
| ٥١٨                               | [الْمَالُ الْخَيْرُ]                                   |
| 019                               | [مِنْ دُعَاثِهِ لِلنَّالِا]                            |
| ةَ الْأَنْبَارَ ]ة الْأَنْبَارَ ] | [كَلَامُهُ لِللَّهِ لَمَّا وَرَدَتْ خَيْلُ مُعَاوِيَةً |

| لب                                                         | فهرس المطا          |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| نِينِ]نِينِ].                                              | [فَضْلُ الْيَذِ     |
| بِلَ أَنْ تَفْقِدُونِي]                                    | [سَلُونِي قَبْ      |
| لْإِيمَانُ]ُ                                               | [الشُّكْرُ وَالْ    |
| وءَةِ]                                                     | [تَمَامُ الْمُرُ    |
| گَزْدِ]                                                    | [خِصَالُ الْـ       |
| لِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلَةً ] ٢٧ | [كَلَامُهُ عَلَيْهِ |
| فِي الْأَزْمِنَةِ]                                         | [الْمُعَاشَرَةُ     |
| <br>لشِّقْشِقِيَّةُ]لشِّقْشِقِيَّةُ]                       | [الْخُطْبَةُ ا      |
| يمَانِ وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ]                           | [دَعَائِمُ الْإِب   |
| يدَ الْمَوْتِ]                                             | [الْحَيَاةُ بَعْ    |
| ل أَهْلِ الْبَيْتِ عَلِيْكِمُ ]                            | [مِنْ فَضْلِ        |
| يِّ عَن الْغَيْبِ]ية                                       | ِ<br>[إِخْبَارُهُ ﷺ |
| اللهِ إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ]         | [وَصِيَّتُهُ علا    |
| ن الرَّجَاءِ بِغَيْرِ عَمَلِ]                              | [النَّهْيُ عَر      |
| بِن الْفِتَنِ]                                             | [السَّلَامَةُ و     |
| وَالتَّدْبِيرُ]٨٥٥                                         |                     |
| وَالْاسْتِبْدَادُ]٨٥٠                                      |                     |
| ﴾ عَلَى مُعَاوِيَةً ]                                      | [دُعَاءُهُ عليَّا   |
| ح وَالْمِرَاءِ]                                            |                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      |                     |

.

| ٧٨٠ كَلِمَاتُ سَيِّدِ الْعَرَبِ                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| [مَرَاحِلُ سِنِّ الْمَرْءِ]                                          |
| [مِنْ تَفْسِيرِهِ لِلْهِ ]                                           |
| [دِفْءُ أَطْرَافِ الْجَسَدِ][دِفْءُ أَطْرَافِ الْجَسَدِ]             |
| [كَلَامُهُ عِلِي قِي الَّذِينَ لَمْ يَكُونَوا مَعَهُ وَلَا عَلَيْهِ] |
| [وَصِيَّتُهُ اللَّهِ لِلْعَامِلِينَ]                                 |
| [شَكْوَاهُ عَلِيِّةً مِنْ أَصْحَابِهِ]                               |
| [الصَّمْتُ وَالْعَمَلُ]                                              |
| [مَا يَبْلُغُهُ الْإِنْسَانُ فِي مَرَاحِلٍ عُمُرِهِ]                 |
| [مِنْ حِكَمِهِ لِللَّهِ]                                             |
| [الْاشْتِياقُ إِلَى الْجَنَّةِ]                                      |
| [أَنَا بَيْضَةُ الْبَلَدِ]                                           |
| [إِدَامَةُ التَّبَسُّم]                                              |
| [الدُّنْيَا عَدُوَّةً]                                               |
| [تَعْزِيَتُهُ عِلِي سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ]                         |
| [التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ]                                           |
| [التَّقْوَى وَالتَّذْكِيرُ بِالْمَوْتِ]٥٦٠                           |
| [الْإِجْمَالُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ]٥٦٠.                              |
| [فِي وَصْفِ الدُّنْيَا]                                              |
| [اللَّيْلَةُ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا]٥٦٧                              |
| ·                                                                    |

| فهرس المطالب                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|
| [أَشَدُّ خَلْقِ اللهِ]                                                  |
| [النَّهْيُ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ بِالْفَقْرِ وَطُولِ الْعُمُرِ] ٦٨     |
| [الْكَذِبُ وَالنِّسْيَانُ]١٩                                            |
| [مِن دُعَاثِهِ عَلِي عِندَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ]                         |
| [ذَمُّ حَبْسِ الْمَالِ]                                                 |
| [عَهْدُهُ إِلَى مَالِكِ الْأَشْتَرِ النَخَعِيِّ لَمَّا وَلَّاهُ مِصْرَ] |
| الفهارس الفنيّة                                                         |
| فهرس الآيات الشريفة                                                     |
| فهرس الأحاديث                                                           |
| فهرس الآثار                                                             |
| فهرس الأعلام                                                            |
| فهرس الفرق والمذاهب والقبائل والجماعات ٣٥                               |
| فهرس الوقايع والأتيام                                                   |
| فهرس الأماكنفهرس الأماكن.                                               |
| فهرس الأسماء الكتب السماوية                                             |
| فهرس الأشعار                                                            |
| فهرس المواضيع المهمّة                                                   |
| فهرس المصادر والمراجع                                                   |
| فهرس المطالب                                                            |
|                                                                         |

## Kalemat Sayyid al-Arab Abi al-Hasan Ali ibn Abi Talib Salawat Allah Alayh

#### By

Al-Sayyid al-Sharif Abu al-Hassan Muhammad ibn Taher al-Jafari al-Zaynabi al-Isfahani, known as "al-Ashraf al-Jafari"





#### 'Allamah Majles Library

## Center for **Publication of Shiite Theological Manuscripts**

### Kalemat Sayyid al-Arab Abi al-Hasan Ali ibn Abi Talib Salawat Allah Alayh

By

Al-Sayyid al-Sharif Abu al-Hassan Muhammad ibn Taher al-Jafari al-Zaynabi al-Isfahani, known as "al-Ashraf al-Jafari"

Researched by: Researchers of Commission, Al-Allamah al-Majlesi Library © 1446 AH/ 2024 AD published by 'Allāmah Majlisl Library All right reserved

No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission. No part of this book may be stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means including electronic, electrostatic; magnetic tape, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior permission in writing of the publisher.

'Allāmah MajlisĪ Library No. 443, Fatemi Ave. (Dourshahr) Qom, Iran

> www.almajlesilib.com info@almajlesilib.com

#### Introduction

The noble book "Kalemat Sayyid al-Arab Abi al-Hasan Ali ibn Abi Talib (Peace be upon him)" is like the "Nahj al-balāgha". The "Nahj al-Balagha" is the oldest known source which consists of sermons, letters and sayings attributed to Amir al-Muminin Ali ibn Abi Talib (Peace be upon him). This book was written in the Iran at the same time as the "Nahj al-Balagha" by Al-Sharif al-Radi. A unique copy of this book was found in the library of the Hagia Sophia in the Turkey, which was the basis for the research in the library of Allamah Majlisi.

#### About the author

Author of the book, Al-Sayyid al-Sharif Abu al-Hassan Muhammad ibn Taher al-Jafari al-Zaynabi al-Isfahani, known as "al-Ashraf al-Jafari", was one of the great Shia scholars in the Isfahan in the 4th and 5th centuries AH. Unfortunately, despite many searches that were made in the biographies, an independent biography for the author was not found, except what is found Non-independently in the Genealogy books, some chains of narrations and the biographies. In all these, there was no mention of the works of this precious author.

#### About the research

The research of this book has been done in several stages:

#### 1) Edition

At this stage, the only copy of the book was typed. Then for more certainty, it was compared with its manuscript again. Meanwhile, the Arabic diacritics were added to the text carefully.

#### 2) Finding sources

- A) extracting the Quran verses from the book
- B) extracting the narrations from the book

There are lots of sources for sayings attributed to Amir al-Muminin Ali ibn Abi Talib (Peace be upon him), so the extracted sources were arranged as follows:

#### 1 - The Nahj al-Balagha

This book and the "Nahj al-Balagha" have same subjects (Amir al-Muminin Ali ibn Abi Talib (Peace be upon him) sermons, letters and sayings), so the "Nahj al-Balagha" was prioritized in this stage.

#### 2 - The Musnad sources

All the sources from all the Islamic sects that consist of texts of sayings attributed to Amir al-Muminin Ali ibn Abi Talib (Peace be upon him) in Musnad format were extracted from the book independently. But their chains of narrations were more than the book text, so their chains of narrations were removed.

#### 3 - The Mursal sources

As the previous step, all the sources from all the Islamic sects that consist of texts of sayings attributed to Amir al-Muminin Ali ibn Abi Talib (Peace be upon him) in Mursal format were extracted from the book independently.

4 - Sources that consist of paraphrased text of sayings attributed to Amir al-Muminin Ali ibn Abi Talib (Peace be upon him)

The sayings attributed to Amir al-Muminin Ali ibn Abi Talib (Peace be upon him) have been quoted in many Shia and Sunni sources. But sometimes instead of his exact words, paraphrased content of his speeches are found in some sources. If texts of those sources are researched carefully, it is easy to understand that those texts consist of the texts of sayings attributed to Amir al-Muminin Ali ibn Abi Talib (Peace be upon him).

- 5 sources that consist of sayings not belong to Amir al-Muminin Ali ibn Abi Talib (Peace be upon him)
  - 6 Mentioning narrations that are not available in the sources

#### C) scholia

In this section, some difficult words and proverbs are explained. Also, some words are explained by the grammatical books and the glossaries.

#### 3) Textual criticism

Based on the scientific method of the textual criticism, which is the comparing the current text to the ancient texts of the same age or before the author, all texts of the book have been compared with some important primary sources, considering there is a unique copy of the book with numerous miswritings in it. Of course, the wrong forms of words have been mentioned in the footnotes. Also, in cases where a part of the text could not be found in the primary sources, it has been compared with some sources that are written after the author.